

بشِرَج صِجنِج الإمام إنى عَبُواللَّهُ عَدِبْرَ السَّمِعْ لَ الْعُالِقَ

للإمام المحافظ المراح المحافظ المراح المراح

الجزء الحامين

رقم کتبه وأبوابه وأحاديثه واستقمى أطرافه ، ونبه على أرتامها فى كل حديث

المنافق المعتالة المناقن

المكت بةالت لفية

#### المالة المالة

# ١٤ - كتاب الحرث والمزارعة

١ - باب أفضل الزّرْع والغَرْس إذا أَكِلَ منه . وقول الله تعالى : [الواقعة : ٦٣ - ٢٥]
 ﴿ افرَأَيتُم مَا تَحْرُ ثُونَ ، أَ أَنتُم تَزْ رَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزارِعُونَ . لو نَشَاهُ جَعَلْنَاهُ حُطَاماً ﴾
 ٢٣٢٠ - مَرْشُنَا قُتَكِبَةُ بنُ سعيد حدَّثَنَا أَبُو عَوانَةً ع

وحدَّ مَنَى عبدُ الرحمٰنِ بنُ المباركِ حَدَّ ثَنَا أَبُو عَوانَةً عن قَنادةً عن أَنسِ رضَىَ اللهُ عنه قال : قال رسولُ اللهِ عليهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَّ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

[ الحديث ٢٣٢٠ \_ طرفه في : ١٠١٢ ]

قوله ( بسم الله الرحمن الرحيم -كتاب المزارعة ـ باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه ، وقول الله تعالى ﴿ أَفُرَأُ يَتِمُ مَا تَحْرُثُونَ ﴾ الآية ) كذا للنسني والكشميهني ، إلا أنهما أخرا البسملة ، وزاد النسني و باب ماجاء في الحرث والمزارعة وفضل الزرع الح، وعليه شرح ابن بطال، ومثله اللاصيلي وكر، أنهما حذفا الفظ «كتاب المزارعة ، وللمستملي «كتاب الحرث ، وقدم الحوى البسملة وقال ، في الحرث ، بدلكتاب الحرث . ولا شك أن الآية تدل على إباحة الزوع من جهة الامتنان به ، و الحديث يدل على فضله بالقيد الذي ذكره المصنف. وقال ابن المنير : أشار البخاري الى إباحة الزرع ، وأن من نهى عنه كما ورد عن عمر فحله ما إذا شغل الحرث عن الحرب ونحوه من الامور المطلوبة ، وعلى ذلك يحمل حديث أبي أمامة المذكور في الباب الذي بعده . والمزارعة مفاعلة من الزرع وسيأتى القول فيها بعداً بواب قوله (حدثنا قتيبة الح) أخرج هذا الحديث عن شيخين حدثه به كل متهما عن أبي عوانة ، ولم أر في سياقهما اختلافاً ، وكمأنه قصد أنه سمعه من كل منهما وحده فلذلك لم يجمعهما . قوله (١٠ من مسلم ) أخرج الكافر لأنه رتب على ذلك كون ما أكل منه يكون له صدقة ، والمراد بالصدقة النواب في الآخرة وذلك يختص بالمسلم ، نعم ما أكل من زرع الكافر يثاب عليه في الدنياكما ثبت من حديث أنس عند مسلم. وأما من قال إنه يخفف عنه بذلك منْ عذاب الآخرة فيحتاج إلى دليل ، ولا يبعد أن يقع ذلك لمن لم يرزق فى الدنيا وفقد العافية قوله ( أو يزرع ) , أو ، للتنويع لأن الزرع غير الغرس . **قول**ه (وقال مسلم )كذا للنسنى وجماعة ، ولابى ذر والاصيلى وكريمة **. و**قال انا مسلم، وهو ابن ابراهيم، وأبان هو ابن يزيد العطار، والبخارى لايخرج له إلا استشهادا، ولم أر له في كتابه شيئًا موصولًا إلا هذا ، ونظيره عنده حماد بن سلمة فانه لا يخرج له إلا استشهادا ووقع عنده في الرقاق . قال لنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة ، وهذه الصيغة وهي . قال لنا ، يستعملها البخاري ـ على مَا استقرى من كتابه ـ في الاستشهادات غالبًا ؛ وربما استعمامًا في الموقوفات . ثم إنه ذكر هنا أسناد أبان ولم يسق متنه ، لأن غرضه منه التصريح بالتحديث من قتادة عن أنس. وقد أخرجه مسلم عن عبد بن حميد عن مسلم بن لمبراهيم المذكور بلفظ

و أن نبي الله عِنْكُ وأى نخلا لام مبشر امرأة من الأنصار فقال : من غرس هذا النخل ، أمسلم أم كافر ؟ فقالوا : مسلم ، قال بنحو حديثهم ، كذا عندمسلم فأحال به على ما قاله ، وقد بينه أبو نعيم في « المستخرج ، من وجه آخرعن مسلم بن إبراهيم وباقيه و فقال لايغرس مسلم غرسا فيأكل منه إنسان أو طيرأو دابة إلاكان له صدقة ، وأخرج مسلم هذا الحديث عن جابر من طرق منها بلفظ و سبع، بدل جيمة ، وفيها و الا كان له صدقة فيها أجر ، ومنها و أم مبشر أو أم معبد ، على الشك ، وفي أخرى . أم معبــــد ، بغير شك ، وفي أخرى . امرأة زيد بن حارثة ، وهي واحدة لهاكنيتان وقيل اسمها خليدة ، وفي أخرى دعن جابر عن أم مبشر ، جمله من مسندها . وفي الحديث فضل الغرس والزوع والحض على عمارة الارض ، ويستنبط منه اتخاذ الضيعة والقيام عليها . وفيه فساد قول من أنـكر ذلك من المنزهدة وحمل ما ورد من التنفير عن ذلك على ما إذا شغل عن أمر الدين . فمنه حديث ابن مسعود مرفوعا و لانتخذوا الصيَّمة فترغبوا في الدنيا ، الحديث ، قال القرطي : يجمع بينه وبين حديث الباب بحمله على الاستكثار والاشتغال به عن أمر الدين ، وحمل حديث الباب على اتخاذها للكفّاف أو لنفع المسلمين بها وتحصيل ثو ابها ، وفي رواية لمسلم ﴿ إِلَّا كَانَ لِهِ صَدَّقَةَ إِلَى يُومُ القيامَةَ ﴾ ومقتضاه أن أجر ذلك يستمر مآ دام الغرس أو الزرع مأكولا منه ولو مات زارعه أو غارسه ولو انتقل ملـكه الى غيره ، وظاهر الحديث أن الآجر يحصل لمتماطى الزرع أو الغرس ولوكان ملكه لغيره لأنه أضافه الى أم مبشرثم سألها عمن غرسه ، قال الطيبي : نكر مسلما وأوقعه في سياق النني وزاد من الاستغرافية وعم الحيوان ليدل على سبيل الكناية على أن أي مسلم كان حرا أو عبدا مطيعا أو عاصيا يعمل أي عمل من المباح ينتفع بما عمله أي حيوان كان يرجع نفعه اليه و بثاب عليه . وفيه جواز نسبة الزرع الى الآدى ، وقد ورد في المنع منه حديث غير قوى أخرجه ابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة مرفوعاً : لايقل أحدكم زرعت ، ولكن ليقل حرثت ، ألم تسمع لقول الله تعالى ﴿ أَ أَنْمَ تَرْدَعُونَهُ أَمْ نَحْنَ الزَّادِعُونَ ﴾ ورجاله ثقات ، إلا أن مسلم ابن أبي مسلم الجرمي قال فيه ابن حبان ربما أخطأ . وروى عبد بن حيد من طريق أبي عبد الرحن السلمي بمثله مَن قوله غير مرفوع ، و استنبط منه المهلب أن من زرع في أرض غيره كان الزرع للزارع وعليه لرب الأرض أجرة مثلها ، وفي أخذ هـذا الحـكم من هذا الحـديث بعد ، وقد تقدم الـكلام على أفعنل المـكاسب في كـتـاب البيوع . والله الموفق

٣ - باسب ما يُحْذَرُ من عَو اقبِ الاشتغالِ بآلةِ الزَّرع ، أو مُجاوَزةِ الحدِّ الذي أُمِرَ به

٢٣٢١ - مَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ سِالْمِ الْجُصَّىُ حَدَّثَنَا مُحَدُ بنُ زِيادِ الأَلْمَانَىُ عَن أَمَامَةَ البَاهِلِيِّ قَالَ - ورأَى سَكَةً وشيئًا مِن آلةِ الْجُرْثِ فَقَالَ - سَمَعَتُ رَسُولَ اللهِ بَيْنَ يَقُولَ ﴿ لاَيَدَخُلُ عَن أَمَامَةَ البَاهِلِيِّ قَالَ - ورأَى سَكَةً وشيئًا مِن آلةِ الْجُرْثِ فَقَالَ - سَمَعَتُ رَسُولَ اللهِ بِيَنْ يَقُولَ ﴿ لاَيَدَخُلُ عَنْ أَمَامَةً مَدُدَى مُن مَحْلانَ مَامَةً مَدُولًا مِن اللهِ عَدْ : واسمُ أَبِي أَمَامَةً صُدْرَى مُن عَجْلانَ

قوله ( باب مايحدر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذى أمر به ) هكذا للاصيلي وكريمة ، ولابن شبويه و أو تجاوز ، وللنسني وأبى ذر وجاوز ، والمراد بالحد ما شرع ، أهم من أن يكون واجبا أو مندوبا . فقيله ( حدثنا عبد الله بن سالم) هو الحصى يكنى أبا يوسف وليس له ولا لشيخه في هذا الصحيح غير هذا الحديث ،

والآلها في بفتح الهمزة ، ورجال الاسناد كلهم شاميون وكلهم حميون الاشيخ البخارى . في إلى ( هن أبى أمامة ) في رواية أبي نعيم في المستخرج و سمعت أبا أمامة ، قوله ( سكة ) بكسر المهملة هي الحديدة التي تحرث بها الآرض . قوله ( إلا أدخله الله ل نعيم المذكورة ، إلا أدخلوا على قوله ( إلا أدخله الله ل يخرج عنهم إلى يوم القيامة ، والمراد بذلك ما يلزمهم من حقوق الأرض التي تطالبهم بها الولاة ، وكان العمل في الاراضي أول ما افتتحت على أهل المنمة في كان الصحابة بكرهون تما على ذلك . قال ان التين : هذا من إخباره بي المهيبات ، لأن المشاهد الآن أن أكثر الظلم إنما هو على أهل الحرث ، وقد أشار البخاري بالترجمة الى الجمع بين حديث أبى أمامة والحديث الماضي في فضل الزرع والغرس وذلك بأحد أمرين : إما أن يحمل ما ورد من المنم على عاقبة ذلك وعله ما إذا اشتفل به فضيع بسببه ما أمر بحفظه ، وإما أن يحمل على ما إذا لم يضيع إلا أنه جاوز الحد فيه . والذي يظهر أن كلام أبى أمامة تحول على من يتماطى ذلك بنفسه ، أما من له عمال يعملون له وأدخل داره الآلة المذكورة لتحفظ لهم فليس مرادا ، ويمكن الحل على حمومه فان الذل شامل لكل من أدخل على نفسه ما المدون على المدون به على نفسه ما المن يقدل بالفروسية وعلى غيرهم إمداده على نفسه المدون المدون المدون المدون المالمة في المدون المدون المدون المدون المدون المدون المداود الآلة المذكورة لتحفظ لهم ولا سيما إذا كان المطالب من الولاة . وعن الداودي هذا لمن يقرب من العدو ، غتهم أن يشتغلوا بالفروسية وعلى غيرهم إمداده على أمامة في البخاري سوى هذا الحديث ، وحديث آخر في الأطعمة ، وله حديث آخر في المجاد من قوله يدخل في حكم المرفوع . وافة أعلم

# ٢ - باب اقتناء المكلب للحرث

٢٣٢٢ - وَرَشُنَا مُعاذُ بنُ فَضَالَة حدَّقَنَا هِشَامٌ عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سَلَمَة عن أبي هورة وضي الله عنه قال : قال رسولُ الله عَلَيْنِيْةٍ « مَن أُمسَكَ كَابًا فَانهُ يَنقصُ كُلَّ يومٍ مِن عَمَله قِيراطْ ، إلا كلبَ حرث أو ماشية يه . قال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْنِيْنَةٍ « إلا كلبَ عَنمَ أو حَرْثِ أو صَيدٍ » . قال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْنِيْنَةً « كلبَ صَيدٍ أو ماشية »

[ الحديث ١٣٢٧ \_ طرفه في : ١٣٧٤ ]

٣٣٢٣ - مَرَثُنَ عبدُ اللهِ بنُ يوسفَ أخبرَ نا مالكُ عن يزيدَ بنِ خُصَيفةً أَن السائبَ بنَ يزيدَ حدَّ ثهُ أَنهُ سمع بنُفيانَ بن أَبِي زُهَير \_ رجُلُ من أَزدِ شَنُوءة ، وكان مِن أصحابِ النبي عَلِي على عالى : سمعتُ رسولَ اللهِ عَلِي يقول « مَن اقْتَىٰ كلبًا لا يُعنى عنهُ زَرعًا ولا ضَرعًا نَقَصَ كلَّ يوم مِن عَلْم قِيراطُ . قلت : أنتَ سمعتَ هذا من رسول الله عَلَيْ يَقْلُ ؟ قال : إي وربِّ هذا المسجدِ »

[ الحديث ٢٢٢٣ \_ طرفه في : ٢٣٢٥ ]

قولِه ( باب افتناء الكلب للحرث) الافتناء بالقاف افتعال من القنية بالكسر وهي الانخاذ، قال ابن المنير : أراد

البخاري إباحة الحرث بدليل إباحة اقتناء الكلاب المنهى عن اتخاذها لاجل الحرث ، فاذا رخص من أجل الحرث في الممنوع من اتخاذه كان أقل درجانه أن يكون مباحاً . قوله (عن أبي سلة عن أبي هريرة ) في رواية مسلم من طريق الأوزاعي , حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة حدثني أبو هريرة ، . قوله ( من أمسك كلبا ) في رواية سفيان بن أبي زهير ثاني حديثي الباب , من اقتنى كلبا ، وهو مطابق للنرجمة ، ومفسر للإمساك الذي هو في هذه الرواية ، ورواه أحمد ومسلم من طريق الزهرى عن أبى سلة بلفظ . من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية ، وأخرجه مسلم والنسائل من وجه آخر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة بلفظ « من اقتنى كلبا ليس كلب صيد ولا ماشية ولا أرض فانه ينقص من أجره كل يوم قيراطان ، فاما زيادة الزرع فقد أنكرها ابن عمر ، فني مسلم من طريق عمرو بن دينار عنه , ان النبي مِتَالِيُّ أمر بقتل الـكلاب إلاكلب صيد أو كلب غنم ، فقيل لابن عمر: أن أبا هريرة يقول وأوكلب ذرع ، فقال أبن عمر: أن لابي هريرة وزرعاً ، ويقال أن أبن عمر أراد بذلك الإشارة إلى تثبيت رواية أبي هريرة وأن سبب حفظه لهذه الزيادة دونه أنه كان صاحب زرع دونه ، ومن كان مشتغلا بشيء احتاج الى تعرف أحكامه ، وقد روى مسلم أيضا من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعا « من انتنى كلبا ، الحديث ، قال سالم : وكان أبو هريرة يقول « أوكلب حرث ، وكان صاحب حرث ، وأصله للبخارى فى الصيد دون الزيادة ، وقد وافق أبا هريرة على ذكر الزرع سفيان بن أبى زهير كا تراه فى هذا الباب ، وعبد الله ابن مغفل وهو عند مسلم في حديث أوله و أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع ، • قوله (أو ماشية ) , أو ، التنويع لا الترديد . قوله ( وقال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة عن النبي بالله : إلا كلب غنم أو حرث أو صيد ) ، أما رواية ابن سيرين فلم أفف عليها بعد التنبيع الطويل ، وأما رواية أبي صالح فوصلها أبو الشيخ عبد الله بن محمد الاصباني في دكتاب النرغيب، له من طريق الأعمش عن أبي صالح ومن طريق سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة بلفظ , من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو حرث قانه ينقص من عمله كل يوم قيراطا ، لم يقل سهيل . أو حرث ، . قوله ( وقال أبو حازم عن أبى هريرة : كاب ماشية أو صيد ) وصلها أبو الشيخ أيضا من طريق زيد بن أبي أنيسة عن عدى بن ثابت عن أبي حازم بلفظ . أيما أهل دار ربطوا كلبا ايس بكلب صيد ولا ماشية نقص من أجرهم كل يوم قيراطان ، قال ابن عبد البر : في هذا الحديث إباحة اتخاذ الكلاب للصيد والمـاشية ، وكذلك الزرع لأنهـا زيادة حافظ ، وكراهة اتخاذها لغير ذلك ، إلا أنه يُدخل في معنى الصيد وغيره مما ذكر اتخاذها لجلب المنافع ودفع المضار قياسا ، فتمحض كراهة اتخاذها لغير حاجة لما فيه من ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة للبيت الذي هم فيه . وفي قوله : نقص من عمله ، ـ أي من أجر عمله ـ ما يشير الى أن اتَّخَاذها ليس بمحرم ، لأن ما كان اتخاذه محرما أمتنع اتخاذه على كل حال سواء نقص الاجر أو لم ينقص ، فدل ذلك على أن اتخاذها مكرو. لا حرام . قال : ووجه الحديث عندى أن المعانى المتعبد بها في الكلاب من غسل الإناء سبعًا لايكاد يقوم بها المكلف ولا يتحفظ منها فربمًا دخل عليه باتخاذها ماينقص أجره من ذلك. ويروى أن المنصور سأل عمرو بن عبيد عن سبب هذا الحديث فلم يعرفه فقال المنصور : لأنه ينبح الضيف ، ويروع السائل ا ه . وما ادعاه من عدم التحريم واستند له بما ذكره ليس بلازم ، بل يحتمل أن تكون العقوبة تقع بعدم التونيق للعمل بمقدار قيراط مماكان يعمله من الخير لو لم يتخذالكلب، ويحتمل أن يكون الاتخاذ حراما ، والمرَّاد بالنقص أن الاثم

الحاصل باتخاذه يوازى قدر قيراط أو قيراطين من أجر فينقص من ثواب عمل المتخذ قدر ما يترتب عليه من الإثم باتخاذ، وهو قيراط أو قيراطان ، وقيل سبب النقصان امتناع الملائكة من دخول بيته أو ما يلحق المسارين من الأذى ، أو لأن بعضها شياطين ، أو عتو بة لمخالفة النهبي ، أو لواوغها في الاواني عند غذلة صاحبها فربما يتنجس الطاهر منها ، فاذا استعمل في العبادة لم يقع موقع الطاهر . وقال ابن النبن : المراد أنه لو لم يتخذه لكان عمله كاملا ، فاذا اقتناء نقص من ذلك العمل ، ولا يحسوز أن ينقص من عمل مضى وإنما أراد أنه ليس عمله في السكال عمل من لم يتخذه أه . وما أدعاء من هدم الجواز منازع فيه ، فقد حكى الروياني في والبحر ، اختلافا في الآجر هل ينقص من العمل الماضي أو المستقبل، وفي محل نقصان القيراطين فقيل من حمل النهار قيراط ومن عمل الليل آخر وقيل من الفرض قيراط ومن النفل آخر ، وفي سبب النقصان بعني كما تقدم ، واختلفوا في اختلاف الروايتين في الفيراطين والفيراط فقيل : الحدكم الزائد لكونه حفظ ما لم يحفظه الآخر أو أنه ﷺ أخبر أولا بنقص قيراط واحد فسمعه الراوى الأول ثم أخبر ثانيا بنقص قيراطين زيادة في التأكيد في التنفير من ذلك فسمعه الراوى الثاني. وقيل ينزل على حالين: فنقصان القيراطين باعتبار كثرة الاضرار باتخاذها ، ونقص القيراط باعتبار قلته . وقبــل يختص نقص القيراطين بمن اتخذها بالمدينة الشريفة عاصة والقيراط بما عداها ، وقبل يلتحق بالمدينة في ذلك سائر المدن والقرى ويختص القيراط بأهل البوادي ، وهو يلتفت الى معنى كثرة التأذي وقلته . وكذا من قال يحتمل أن يكون في نوحين من الـكلاب : ففما لابسه آدمى قيراطان وفيما درنه قيراط . وجوز ابن عبد البر أن يكون القيراط الذي ينقص أجر إحسانه اليه لأنه من جملة ذوات الأكباد الرطبة أو الحرى ، ولا يخنى بعده . واختلف فى القيراطين المذكورين هنا هل هما كالقيراطين المذكورين في الصلاة على الجنازة واتباعوا؟ فقيل بالتسوية ، وقيل اللذان في الجنازة من باب الفضل واللذان هنا من باب العقوبة وباب الفضل أوسع من غيره ، والأصح عند الشافعية إباحة اتخاذ الكلاب لحفظ الدرب إلحامًا المنصوص بما في معناه كما أشار اليه ابن عبد البر، واتفقوا على أن المأذون في اتخاذه ما لم يحصل الاتفاق على قتله وهو السكلب المقور، وأما غير المقور فقد اختلف هل يجوز قتله مطلقا أم لا؟ واستدل به على جواز تربية الجرو الصغير لأجل المنفعة التي يئول أمره اليها إذا كبر ، ويكون القصد لذلك قائمًا مقام وجود المنفعة به كما يجوز بيع مالم ينتفع به في الحال الحونه ينتفع به في المآل ، واستدل به على طهارة الـكلب الجائز اتخاذه لأن في ملابسته مع الاحتراز عنه مشقة شديدة ، فالإذن في اتخاذه إذن في مكلات مقصوده ، كما أن المنع من لوازمه مناسب للسنع منه ، وهو استدلال قوى لايعارضه إلا حموم الحبر الوارد في الأمر من غسل ما و لغ فيه الـكلب من غير تفصيل ، وتخصيص العموم غير مستنكر إذا سوغه الدليل . وفي الحديث الحث على تكثير الاعمال الصالحة ، والتحذير من العمل بما ينقصها ، والتنبيه على أسباب الزيادة فيها والنقص منها لتجتنب أو ترتكب : وبيان لطف الله تعالى بخلقه ف إباحة ما لهم به نفع ، وتبليخ نبيهم ﷺ لهم أمور معاشهم ومعادهم ، وفيه ترجيح المصلحة الراجحة على المفسدة لوقوع استثناء ماينتفع به مما حرم اتخاذه . قُولِه ( عرب يُزيد بن خصيفة ) بالمعجمة ثم المهملة ثم الفاء مصغر ، و (السائب بن يزيد) صحابى صغير مشهور ، ورجال الاسناد كلهم مدنيون بالأصالة إلا شيخ البخارى وقد أقام بالمدينة مدة ، وفيه رواية صمابى عن صحابى . قوله ( من أزد شنوءة ) بفتح المعجمة وضم النون بعدها واو ساكنة ثم همزة مفتوحة ، وهي قبيلة مشهورة نسبوا إلى شنوءة واسمه الحادث بن كعب بن عبدالله بن مالك بن النصر بن الازد. قوله ( قلت أنت سمعت هذا ) فيه التثبت في الحديث ، وفي قوله ( أي ورب هذا المسجد ) القسم للنوكيد وإن كان السامع مصدقا

#### إلى استمال البقر للحرائة

٢٣٢٤ - صَرَتَّتَى محمدُ بنُ بَشَارِ حدَّ ثَمَا عُندَرٌ حدَّ ثَمَا شَعبةُ عن سعدِ بنِ ابراهيمَ بنِ عبدِ الرحمٰنِ بنِ عوفِ الزَّهرِيِّ قال : سمعتُ أبا سَلَمَةَ عن أبی هریرةَ رضی الله عنو النبی رَاتِی قال « بَبها رجل راکب علی بقرة التَفتَ الیه فقالت : لم أُخلق لهذا ، خُلِقت للحراثة . قال : آمنت به أنا وأبو بكر وعر . وأخذ الذّب شاة فتبقها الراعی ، فقال له الذّب : مَن لها يوم السَّبع ، يوم لا راعی لها غبری ؟ قال : آمنت به أنا وأبو بكر وعر . قال أبو سَلمة : و ما هُما يومئذ في القوم »

[ الحديث ٢٢٧٤ \_ أطرافه في : ٢٤٧١ ، ٣٦٣ ، ٢٩٠٠ ]

قوله (باب استمال البقر للحرائة) أورد فيه حديث أبي هريرة في قول البقرة ولم أخلق لهمذا إنما خلقت للحرائة ، وسيأتي الكلام عليه في المناقب فان سياقه هناك أتم من سياقه هنا ، وفيه سبب قوله بي الله و آمنت بذلك ، وهو حيث تعجب الناس من ذلك ، ويأتى هناك أيضا السكلام على اختلافهم في قوله ويوم السبع ، وهل هي بضم الموحدة أو إسكانها وما معناها ؟ قال ابن بطال : في هذا الحديث حجة على من منع أكل الحيل مستدلا بقوله تعالى (لنركبوها) فانه لوكان ذلك دالا على منع أكلها لدل هذا الحبر على منع أكل البقر ، اقوله في هذا الحديث و إنما خلقت للحرث ، وقد اتفقوا على جواز أكلها فدل على أن المراد بالعموم المستفاد من جهة الامتنان في قوله (لتركبوها) والمستفاد من صيغة انما في قوله و انما خلقت للحرث ، عموم مخصوص

# ٥ - باسب إذا قال اكْفِنى مؤونةَ النَّخلِ وغيرهِ وتُشْرَكْنَى فَى الْمُرَرِ

٣٣٧٥ – مَرْشُنَا آلحـكم بنُ نافع أخبرَ نا شُعَيبٌ حدَّثَنا أبو الزِّنادِ عنِ الأعرجِ عن أبى هريرةَ رضى اللهُ عنه قال « قالتِ الأنصارُ للنبيِّ عَلَيْنِيْلِيَّةِ : اقسِمْ كَيننا وبينَ إخواننا النَّخيلَ . قال : لا. فقالوا : تَكفونا المؤُونةَ وَنَشرَككم فى الثمرة في قالوا : سمعنا وأطَغنا »

[ الحديث ٢٢٧٥ - طرفاه في : ٢٧١٩ )

قوله ( باب إذا قال اكفنى مؤنة النخل وغيره ) أى كالعنب ( وتشركنى فى الثمر ) أى تكون الثمرة بيننا ، ويجوز فى « تشركنى » فتح أوله وثالثه وضم أوله وكسر ثالثه ، بخلاف قوله « و نشرككم ، فانه بفتح أوله وثالثه حسب . قوله ( قالت الأنصار ) أى حين قدم النبي بالله المدينة ، وسيأتى فى الهبة من حديث أنس قال « لما قدم المهاجرون المدينة قاسمهم الانصار على أن يعطوهم ثمار أمو الهم ويكفوهم المؤنة والعمل ، الحديث . قوله ( النخيل ) فى دواية الكشميني « النخل ، والنخيل جمع عبد وهو جمع نادر . قوله ( المؤنة ) أى العمل فى البساتين من سقيها والفيام عليها ، قال المهلب : إنما قال لهم الذي يتنقي « لا ، لانه علم أن الفتوح ستفتح عليم فكره

أن يخرج شيء من عقار الانصار عنهم ، فلما فهم الانصار ذلك جمعوا بين المصلحتين : امتئال ما أمرهم به ، و تعجيل مواساة إخوانهم المهاجرين ، فسألوهم أن يساعدوهم في العمل ويشركوهم في الثمر . قال : وهذه هي المساقاة بمينها . وتعقبه ابن التين بأن المهاجرين كانوا ملكوا من الانصار نصيبا من الارض والمال باشتراط الذي تماية على الانصار مواساة المهاجرين ليلة العقبة ، قال فليس ذلك من المساقاة في شيء ، وما ادعاه مردود لأنه شيء لم يقم عليه دليلا بولا يلزم من اشتراط المواساة ثبوت الاشتراك في الارض ، ولو ثبت بمجرد ذلك لم يبتى لدوالهم لذلك ورده عليهم معنى ، وهذا واضح بحمد الله تعالى

[ الحديث ٢٣٢٦ \_ أطرأنه في : ٣٠٢١ ، ٣٠٤ ، ٢٣٠٤ ]

قوله ( باب قطع الشجر والنخل ) أى للحاجة والمصلحة إذا تعينت طريقا في نكاية العدو ونحو ذلك . وخالف في ذلك بعض أهل العلم فقالوا لايجوز قطع الشجر المشمر أصلا ، وحملوا ما ورد من ذلك إما على غير المشمر وإما على أن الشجر الذي قطع في قصة بني النضير كان في الموضع الذي يقع فيه القتال ، وهو قول الأوزاعي والليث وأبي ثور . قول الذي قطع في قصة بني النخل فقطع ) هو طرف من حديث بناء المسجد الذبوى ، وقد تقدم موصولا في المساجد ، ويأتي الكلام عليه في أول الهجرة ، وهو شاهد للجواز لاجل الحاجة ، ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في المساجد ، ويأتي الكلام عليه في أول الهجرة ، وهو شاهد للجواز لاجل الحاجة ، ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في تحريق نخل بني النضير ، وهو شاهد للجواز لاجل نكاية العدو ، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب المفاذي بين بدر وأحد ، وفي كتاب تفسير سورة الحشر . و (البويرة ) بضم الموحدة مصغر موضع معروف ، و (سراة ) بفتح المهملة و( مستطير ) أي منتشر . وأورد القابسي البيت المذكور مخروما بحذف الواو من أوله

٧ - باب \* ٢٣٢٧ - حَرَثُ عَمَدُ بن مُقاتلِ أَخبرَ اللهِ أَخبرَ اللهِ أَخبرَ اللهِ أَخبرَ اللهِ عَن حَنظلة بن الناحية قيس الأنصاري سمِ ع رافع بن خَديج قال ﴿ كُنَّا أَكُثْرَ أَهلِ المدينةِ مُزدَرَعا ، كُنّا أَنكُرى الأرض بالناحية منها مُسمَّى اسبِّد الأرض ، قال فمّا بُصابُ ذلك وتَسْلُمُ الأرض ، ومما بُصابُ الأرض ويَسْلُمُ ذلك ، فنُهِينا . وأما الذَّهبُ والورق فل يسكن يَومَنذ ٢٠٠٠

قوله (باب)كذا للجميع بغير ترجمة ، وهو بمنزلة الفصل من الباب الذى قبله . وأورد فيه حديث رافع بن خديج وكنا ذكرى الأرض بالناحية منها ، وسيأتى الكلام عليه مستوفى بعد أربعة أبواب ، وقد استنكر ابن بطال دخوله فى هذا الباب قال : وسألت المهلب عنه فقال : يمكن أن يؤخذ من جهة أنه من اكترى أرضا ليزوع فيها ويغرس فانقضت المدة فقال له صاحب الأرض اقلع شجرك عن أرضى كان له ذلك ، فيدخل بهذه الطريق فى

إباحة قطع الفجر . وقال أبن المنير : الذي يظهر أن غرضه الإشارة به الى أن الفطع الجائز هو المسبب المصلحة كذكاية الكفار أو الانتفاع بالخشب أد نحوه ، والمنسكر هو الذي عن العبي والافساد ، ووجه أخذه من حديث رافع بن خديج أن الشارع نهى عن المخاطرة في كراه الارض إبقاء على منفمتها من الضياع بجانا في عواقب المخاطرة ، فإذا كان ينهى عن تصنيب عنها بقطع أشجارها عبثا أجدر وأولى . قوله ( نسكرى ) بضم أوله من الرباعي . وقوله ( اسيد الارض ) أى مالكها . وقوله ( بالناحية منها مسمى ) ذكره على إدادة البعض أو باعتبار الزرع . وقوله ( فما يصاب ذلك وتسلم الارض ويما يساب الارض ويسلم ذلك ) وقع في دواية الكشميه في ، فهما ، في الموضمين والأول أولى ومعناه فسكثيرا ما يصاب ، وقد تقدم توجيه في الكلام على قوله ، وكان بما يحرك شفتيه ، في بدء الوحى من كلام ابن مالمك . وزاد الكرما في هنا : يحتمل أن تكون بما بمعنى ربما لان حروف الجر تتناوب ولا سيما ، من ، النبعيضية تناسب ، رب ، التقليلية ، في هذا لا يحتاج أن يقال إن لفظ ذلك من باب وضع المظهر موضع المضم . قوله ( فاما الذهب والورق ) في واية الكشميةي ، والفضة ، بدل الورق . وقوله ( فلم يكن يومئذ ) أى يكرى بهما ، ولم يرد نني وجودهما . ولم يشرض في هذه الرواية لحكم المسألة وسيأتى بيانه بعد عشرة أبواب إن شاء الله تمالى

## ٨ - إسب المُزارَعةِ بالشَّطرِ ونحومِ

وقال قيس ُ بنُ سلم عِن أَبِي جَمَعُو قال : ما بالمدينةِ أَهلُ بيتِ هجرةٍ إِلا يَزدَعُونَ عَلَى النَّكُ والرَّبع . وذارَعَ عَلَى وسَعدُ بنُ مالك وعبدُ الله بنُ مسعود وحر ُ بنُ عبدِ العزيزِ والقاسمُ وعُروةُ وآلُ أَبِي بكرِ وآلُ عمرَ وآلُ على وابنُ سِيرِينَ . وقال عبدُ الرحمٰنِ بنُ الأسودِ : كنتُ أشارِكُ عبدَ الرحمٰنِ بنَ يَزيدَ فَي الرَّرْع · وعامَلَ عمرُ الناسَ على إِنْ جاءَ عمرُ بالبَذر ِ مِن عندهِ فلهُ الشَّطْرُ ، وإن جاءوا بالبَذر ِ فلهم كذا . وقال الحسنُ : لا بأسَ أَن تسكونَ الأرضُ لاحِدِها فَيُنفِقانِ جَيماً ، فا خرجَ فهو ببنَها . ورأَى ذلكَ الرَّهريُ وقال الحسنُ : لا بأسَ أَن تسكونَ الأرضُ لاحِدِها فَيُنفِقانِ جَيماً ، فا خرجَ فهو ببنَها . ورأَى ذلكَ الرَّهريُ وقادة : لا بأسَ أَن سُكونَ الشَّعنُ على النَّصِف . وقال إبراهيمُ وابنُ سِيرِينَ وعطاءِ والحَدكمُ والرَّهريُ وقادة : لا بأسَ أَن مُن كرى الماشيةُ على النَّلثِ والرَّبع إلى يُعطِى الثَّلثِ أَو الرَّبع ونحسوه : وقال مَعْمَر : لا بأسَ أَن مُن كرى الماشيةُ على النَّلثِ والرُّبع إلى أُمَلَى مُشْمَى

٣٢٢٨ - وَرَشُنَ إِبِرَاهِيمُ بِنُ الْمُنذِرِ حَدَّمَنَا أَنسُ بِنُ عِياضٍ عَن عُبَيدِ اللهِ عَن نافع أَنَّ عَبدَ اللهِ بِنَ عَرَ رضى الله عنهما أخبرَه ﴿ إنَّ النبي عَلِيْ عَامَلَ خَيبرَ بِشَطْرِ مَا يَخرُجُ منها مِن ثمر أَو زَرعٍ ، فسكان يُعطى أَزواجَهُ مَائةَ وَسُقِ . ثمانونَ وَسَقَ ثمر ، وعشرونَ وسَقَ تُصَيرٍ . وقَسَمَ عَرُ خَيبرَ خَيْرَ أَزواجَ النبي اللهِ أَنْ أَنُواجَ النبي اللهِ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

قوله ( باب المزارعة بالشطر ونحوه ) راعى المصنف لفظ الشطر لوروده في الحديث ، وألحق غيره لتساويهما في الممنى، ولولا مراعاة لفظ الحديث الكان قوله المزارعة بالجزء أخصر وأبين. قوله ( وقال قيس بن مسلم ) هو الكوفي (عن أبي جعفر ) هو محمد بن على بن الحسين الباقر . في له (ما بالمدينة أهل ببت هجرة إلا يزدعون على الئلث والربع) الواو عاطفة على الفعل لاعلى المجرور ، أي يزرعون على الثلث ويزرعون على الربع ، أو الواو بمعنى أو ، وهذا الآثر وصله عبد الرزاق قال . أخبرنا الثورى قال أخبرنا قيس بن مسلم به ، وحكى ابن التين أن القابسي أنكر هذا وقال : كيف يروى قيس بن مسلم هذا عن أبى جمفر وقيسكوفي وأبو جعفر مدنى ولا يرويه عن أبي جمفر أحد من المدنيين؟ وهو تمجب من غير عجب ، وَكم من ثقة تفرد بما لم بشاركه فيه ثقة آخر ، وأذا كان الثقة حافظًا لم يضره الانفراد . والواقع أن قيسًا لم ينفرد به فقد وافقه غيره في بعض معناه كما سيأتي قريبًا . ثم حكى ابن التين عن القابسي أغرب من ذلك فقال: إنما ذكر البخاري هذه الآثار في هذا الباب ليعلم أنه لم يصح في المزارعة على الجزء حديث مسند ، وكمأنه غفل عن آخر حديث في الباب وهو حديث ابن عمر في ذلك وهو معتمد من قال بالجواز ، والحق أن البخاري إنما أراد بسياق هذه الآئار الإشارة إلى أن الصحابة لم ينقل عنهم خلاف في الجواز خصوصا أهل المدينة ، فيلزم من يقدم عمالهم على الأخبار المرفوعة أن يقولوا بالجواز على قاعدتهم . قوله ( وزارع على وابن مسعود رسمد بن مالك وعر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وآل أبى بكر وَآلَ عَمْرُ وَآلَ عَلَى وَابْنَ سَيْرِينَ ﴾ ، أما أثر على فوصله أبن أبي شيبة من طُريق عمرو بن صليع عنه « انه لم يو بأسا بالمزارعة على النصف ، . وأما أثر ابن مسعود وسعد بن مالك \_ وهو سعد بن أبي وقاص ـ فوصلهما ابن أبي شيبة أيضا من طريق موسى بن طلحة قال وكان سعد بن مالك و ابن مسعود يزارعان بالثلث والربع ، ووصله سعيد بن منصور من هذا الوجه بلفظ , أن عثمان بن عفان أقطع خسة من الصحابة الزبير وسعدا و ابن مسعود وخبابا وأسامة ابن زيد ، قال : فرأيت جارى ابن مسعود وسعدا يعطيان أرضهما بالثلث ، . وأما أثر عمر بن عبد العزيز فوصله ابن أبي شيبة من طريق عالد الحذا. . ان عمر بن عبد العزيز كتّب الى عدى بن أرطاة أن يزارع بالثلث والربع، وروينا في و الخراج ليحيي بن آدم ، باسناده إلى عمر بن عبد العزيز أنه كتب الى عامله : انظر ما قبله من أرض فأعطوها بالمزارعة على النصف وإلا فعلى الثلث حتى تبلغ العشر فان لم يزرعها أحد فامنحها ، وإلا فأنفق عليها من مال المسلمين ، ولا تبيرن قبلك أرضا ، . وأما أثر القاسم بن محمد فوصله عبد الرزاق قال «سمعت هشاما يحدث أن ابن سيرين أرسله الى القاسم بن محمد ليسأله عن رجل قال لآخر : اعمل في حائطي هذا ولك الثلث والربع ، قال : لا بأس ، قال فرجعت الى ابن سيرين فأخبرته فقال : هذا أحسن ما يصنع فى الأرض ، . وروى النسائى من طريق ابن عون قال دكان محمد يعني ابن سيرين يقول: الأرض عندى مثل المال المضاربة ، فما صلح في المال المضاربة صلح في الأرض وما لم يصلح فى المال المضاربة لم يصلح فى الأرض. قال: وكان لايرى بأسا أن يدفع أرضه الى الأكار على أن يعمل فيها بنفسه وولده وأعوانه و بقره ولا ينفق شيئا و تـكون النفقة كاما من رب الارض ، . وأما أثر عروة وهو ابن الزبير فوصله ابن أبي شيبة أيضا . وأما أثر أبي بكر ومن ذكر معهم فروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريق أخرى الى أبى جعفر الباقر أنه « سئل عن المزارعة بالثلث والربع فقال : إنى إن نظرت في آل أبي بكر وآل عمر وآل على وجدتهم يفعلون ذلك ، وأما أثر ابن سيرين فتقدم مع القاسم بن محمد . وروى سعيد بن منصور

من وجه آخر عنه أنه ، كان لايرى بأسا أن يجعل الرجل للرجل طائفة من زرع، أو حرثه على أن يكفيه مؤنتهـا والقيام عليها ، . قوله ( وقال عبد الرحمن بن الاسود : كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع ) وصله ابن أبي شيبة وزاد فيه . وأحمله الى علقمة ، والأسود ، فلو رأيا به بأسا لهيانى عنه ، وروى النسائى من طريق أبى إسحق عن عبد الرحمن بن الأسود قال دكان عماى يزارعان بالثلث والربع وأنا شربكهما ، وعلقمة والاسود يعلمان فلا يغيران ، . قوله ( وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبدر من عنده فله الشطر ، وإن جاءوا بالبدر فلهم كدا ) وصله ابن أبي شيبة عن أبي خاله الأحمر عن يحيي بن سعيد و أن عمر أجلي أهل نجران واليهود والنصاري واشترى بياض أرضهم وكرومهم ، فعامل عمر الناس إنَّ هم جاءوا بالبقر والحديد من عندهم فلهم الثلثان ولعمر الثلث ، وإن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر ، وعاملهم في النخل على أن لهم الحنس وله الباقي ، وعاملهم في الكرم على أن لهم الثلث وله الثلثان ، وهذا مرسل ، وأخرجه البيهق من طريق اسماعيل بن أبى حكيم عن عمر بن عبد العزيز قال « لمأ استخلف عمر أجلى أهل نجران وأهل فدك و تباء وأهل خيبر . واشترى عقارهم وأموالهم ، واستعمل يعلى بن منية فأعطى البياض ـ يعنى بياض الأرض ـ على إن كان البذر والبقر والحديد من عمر فلهم الثلث و لعمر الثلثان ، وان كان منهم فلمهم الشطر وله الشطر ، وأعطى النخل والعنب علىأن لعمر الثلثين ولهم الثلث ، وهذا مرسل أيضا فيتقوى أحدهما بالآخر . وقد أخرجه الطحاوى من هــذا الوجه بلفظ . ان عمر بن الخطاب بعث يعلى بن منية الى اليمين فأمره أن يمطيهم الارض البيضاء ، فذكر مثله سواء ، وكنأن المصنف أبهم المقدار بقوله . فلهم كذا ، لهذا الاختلاف ، لآن غرضه منه أن عمر أجاز المعاملة بالجزء . وقد استشكل هذا الصنيع بأنه يقتضى جواز بيعتين في بيعة ، لأن ظاهره وقوع العقد على إحدى الصورتين من غير تعيين ، ويحتمل أن يراد بذلك التنويع والتخيير قبل العقد ثم يقع العقد على أحد الأمرين ، أو أنه كان يرى ذلك جعالة فلا يضره . نعم في إيراد المصنف هذا الأثر وغيره في هذه الترجّمة ما يقتضي أنه يرى أن المزارعة والمخابرة بمعنى واحد ، وهو وجه للشافعية ، والوجه الآخر أنهمــا مختلفًا المعنى : فالمزارعة العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك ، والمخابرة مثلها لكن البذر من العامل . وقد أجازهما أحمد في رواية ، ومر\_ الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي ، وقال ابن سريج بجواز المزارعة وسكت عن المخابرة ، وعكسه الجورى من الشافعية ، وهو المشهور عن أحمد ، وقال الباقون لايجوز واحد منهما ، وحملوا الآثار الواردة في ذلك على المساقاة وسيأتي . قوله ( وقال الحسن : لا بأس أن تـكون الأرض لأحدهما فينتفعان جميعاً ، فما خرج نمهو بينهما ، ووأى ذلك الزهرى ، وقال الحسن : لابأس أن يجتنى الفطن على النصف ) . أما قرل الحسن فوصله سعيد بن منصور بنحوه . وأما قول الزهرى فوصله عبد الرزاق وابن أبى شيبة بنحوه . قال ابن التين : قول الحسن في القطن يوافق قول مالك ، وأجاز أيضا أن يقول ماجنيت فلك نصفه ، ومنعه بعض أسحابه . ويمكن أن يكون الحسن أراد أنه جعالة . قوله ( وقال ابراهيم و ابن سيرين وعطاء والحكم والزهرى وقتادة : لا بأس أن يعطى الثوب بالثلث أو الربع ونحوه ) أى لا بأس أن يعطى للنساج الغزل ينسجه ويكون ثلث المنسوج له والباقي لمالك الغزل، وأطلق الثوب عليه بطريق المجاز. وأما قول ابراهيم فوصله أبو بكر الآثرم من طريق الحـكم أنه سأل ابراهيم عن الحواك يعطى الثوب على الثلث والربع فقال: لابأس بذلك. وأما قول ابن سيرين فوصله ابن أبي شيبة من طريق ابن عون سألت محمداً هو ابن سيرين عن الرجل يدفع إلى النساج الثوب

بالثلث أو الربع أو بما تراضيا عليه ، فقال : لا أعلم به بأسا . وأما قول عطاء والحكم فوصلهما ابن أبي شيبة . وأما قول الزهرى فوصله ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن معمر عنه قال : لابأس أن يدفعه اليه بالثلث . وأما قول قتادة فوصله ابن أبي شيبة بلفظ: أنه كان لايرى بأسا أن يدفع الثوب الى النساج بالثلث . في له ( وقال معمر : لابأس أن تكرى الماشية على الثلث أو الربع الى أجل مسمى ) وصله عبد الرزاق عنه بهذا . قوله ( عن عبيد الله ) هو ابن عمر العمرى . قوله ( بشطر ما يخرج منها ) هذا الحديث هو عمدة من أجاز المزارعة والمخابرة لتقرير الني عليه لذلك واستمراره على عهد أبى بكر الى أن أجلاهم عمر كما سيأتى بعد أبواب واستدل به على جواز المساقاة فى النخل والكرم وجميع الشجر الذي من شأنه أن يثمر بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمرة ، وبه قال الجمهور . وخصه الشافعي في الجديد بالنخل والكرم ، وألحق المقل بالنخل لشهه به . وخصه داود بالنخل ، وقال أبو حنيفة وزفر : لايجوز بحال لأنها إجارة بثمرة معدومة أو مجهولة ، وأجاب من جوزه بأنه عقد على عمل في المال ببعض مما ثه فهو كالمضاربة ، لأن المضارب يعمل في المـال بجز. من "مائه و مو معدوم وبجهول ، وقد صح عقد الاجارة مع أن المنافع معدومة فكذلك هنا . وأيضا فالقياس في إبطال نص أو إجماع مردود . وأجاب بمضهم عن قصة خيبر بأنها فتحت صلحاً ، وأقروا على أن الأرض ملكهم بشرط أرب يعطوا نصف الثمرة ، فسكان ذلك يؤخذ بحق الجزية فلا يدل على جواز المساقاة . و تعقب بأن معظم خيبر فتح عنوة كما سيأتى فى المفازى ، وبأن كثيرا منها قسم بين الغانمين كما سيأتى . و بأن عمر أجلاهم منها ، فلو كانت الأرض ملكهم ما أجلاهم عنها . واستدل من أجازه في جميع الثمر بأن في بعض طرق حديث الباب ، بشطر ما يخرج منها من نخل وشجر ، وفي رواية حماد بن سلمة عن عبيدالله بن عمر في حديث الباب , على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل وشجر ، وهو عند البيهتي من هذا الوجه ، واستدل بقوله على شطر ما يخرج منها لجواز المساقاة بجزء معلوم لا مجهول، واستدل به على جواز إخراج البذر من العامل أو المالك لمدم تقييده في الحديث بشيء من ذلك ، واحتج من منع بأن العامل حينتذ كأنه باع البذر من صاحب الارض بمجمول من الطعام نسيئة وهو لا يجوز ، وأجاب من أجازه بأنه مستشى من النهى عن بيع الطعام بالطعام نسيئة جمعا بين الحديثين وهو أولى من إلغاء أحدهما . قوله ( فكان يعطى أزواجه مائة وسق: ممانون وسق تمر وعشرون وسق شعير )كذا للأكبئر بالرفع على القطع والنقدير منها تمانون ومنها عشرون ، وللكشميني و ثمانين وعشرين ، على البدل ، و إنماكان عمر يعطيهن ذلك لانه بالله قال و ما تركت بعد نفقة نسائى فهو صدقة ، وسيأتى فى بابه . قوله ( وقسم عمر ) أى خيبر ، صرح بذلك أحمد فى دوايته عن ابن نمير عن عبيد الله بن عمر ، وسيأتى بعد أبواب من طريقُ موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر « ان عمر أجلى اليهود والنصاري من أرض الحجاز ، وسيأتى ذكر السبب في ذلك في كتاب الشروط إن شاء الله تعالى

٩ - باب إذا لم يَشَارِطِ السِّنينَ في المزارَعة

٢٣٢٩ - مَرْثُنَ مُسدَّدُ حدَّ ثَنَا يحيي ٰ بنُ سميد عن عُبَيدِ اللهِ حدَّ ثَنَى نافع عن ابن عر رضي اللهُ عنهما

قال د عامَلَ النبي وَلِيُطِينَةِ خَمِيرَ بَشطرِ ما يخرُجُ منها من تَمَرِ أَو زَرْع »

قوله ( باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة ) ذكر فيه حديث ابن عمر المذكور في الباب قبله من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله مختصرا ، وقد سبق مافيه . قال ابن الذين : قوله ، إذا لم يشترط السنين ، ليس بواضح من الحبر الذي سافه ، كذا قال ، ووجه ماترجم به الإشارة الى أنه لم يقع في شيء من طرق هذا الحديث مقيدا بسنين معلومة ، وقد ترجم له بعد أبواب ، إذا قال رب الارض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما ، وساق الحديث وفيه قوله بيائي ، نقركم ماشئنا ، هو ظاهر فيا ترجم له ، وفيه دليل على جواز دفع النخل مساقاة والأرض من ادعة من غير ذكر سنين معلومة فيكون للمالك أن يخرج العامل متي شاء ، وقد أجاز ذلك من أجاز المخابرة والمزارعة من غير ذكر سنين معلومة فيكون للمالك أن يخرج العامل متي شاء ، وقد أجاز ذلك من أجاز المخابرة والمزارعة ، وقال أبو ثور : اذا أطلقا عمل على سنة واحدة ، وعن مالك : إذا قال سافيتك كل سنة بكذا جاز ولو لم يذكر أمداً وحمل قصة خيبر على ذلك ، واتفقوا على أن الكرى لا يجوز الا بأجل معلوم وهو من العقود اللازمة

• ١٠ - باب \* ٢٣٣٠ مترش - على بنُ عبدِ الله حدَّ مَنَا سُفيانُ قال عمرُ و « قاتُ لطاوُس :

لو تَرَ كَتَ الْخَابَرَةَ ، فانهم يَرْ عُونَ أَنَّ النبيَّ يَرْكُ نَهَىٰ عنه . قال : أَىْ عَرُ و ، إِنِي أُعِطِيهِم وأُعِينَهُم . وإِنَّ أَعَلَمُهُم أُخِرَنِي - يعنى ابنَ عَبَّاسٍ رضى اللهُ عنهما - أنَّ النبيَّ عَيْنَا عِنهُ ، ولحكنْ قال : أَن يَمنحَ أَعَلَمُهُم أُخِرَنِي - يعنى ابنَ عَبَّاسٍ رضى اللهُ عنهما - أنَّ النبيَّ عَيْنَا فَي عَنهُ ، ولحكنْ قال : أَن يَمنحَ اللهُ عَلَمُهُم أُخَاهُ خَبِرَ لهُ مِن أَن يَاخُذُ عايهِ خَرْجًا مَعلوما »

[ الحديث ۲۲۲۰ ـ طرفاه في ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ]

قوله ( باب ) كذا اللجميع بغير ترجمة وهو بمنزلة الفصل من الباب الذى قبله ، وقد أورد فيه حديث ابن عباس في جواز أخذ أجرة الأرض . ووجه دخوله في الباب الذى قبله أنه لما جازت المزارعة على أن للمامل جزءاً معلوما لجواز أخذ الأجرة المعينة عليها من باب الأولى . قوله ( حدثنا سفيان قال عمرو ) هو ابن ديناد ، وفي رواية الاسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شبية وغيره عن سفيان حدثنا عرو بن ديناد . قوله ( لو تركت المخابرة فانهم يزعمون أن الذي يهل نهي عنه ) . أما المخابرة فتقدم تفسيرها قبل بباب ، وادخال البخارى هذا الحديث في هذا الباب مشعر بأنه بمن يرى أن المزارعة والمخابرة بمني ، وقد رواه الترمذي من وجه آخر عن عرو بن دينار بلفظ حتى صاد إذا قبل خابره عرف أنه عاملهم نظير معاملة أهل خيبر . وأما قول عمرو بن دينار لطاوس ، يزعمون ، فكانه أشار بذلك الى حديث رافع بن خديج في ذلك ، وقد روى مسلم والنساقي من طريق حاد بن زيد عن عمره ابن ديناد قال ، كان طاوس يكره أن يؤجر أرضه بالنهب والفضة ، ولا يرى بالملك والربع بأسا ، فقال له بجاهد : ابن ديناد قال ، كان طاوس يكره أن يؤجر أرضه بالنهب والفضة ، ولا يرى بالملك والربع بأسا ، فقال له بجاهد : المنه من هو أعلم منه ابن ديناه بأن النه يؤلئ نهى عنه لم أفعله ، ولكن عباس لا يرى بذلك بأسا ، وأما قوله لو تركت المخابرة فجواب لو عذوف ، أو هي للتمني . قوله (وأعينهم) كذا ابن عباس لا يرى بذلك بأسا ، وأما قوله لو تركت المخابرة فجواب لو عذوف ، أو هي للتمني . قوله (وأعينهم) كذا الله يزباه ين المهجمة الساكنة من الغني والاول

هو الصواب (۱) وكذا ثبت في رواية ابن ماجه وغيره من هذا الوجه . قوله (وان أعلمهم أخبرتي يعني ابن عباس) سيأتي بعد أبواب من طريق سفيان وهو الثوري عن عمرو بن دينار عن طاوس وقال ابن عباس وكذلك أخرجه أبو داود من هذا الوجه . قوله (لم ينه عنه) أي عن إعطاء الارض بجزء مما يخرج منها ، ولم يرد ابن عباس بذلك نني الرواية المثبتة النهي مطلقا وانما أراد أن النهي الوارد عنه ليس على حقيقته وإنما هو على الأولوية ، وقيل المراد أنه لم ينه عن العقد الصحيح وإنما نهي عن الشرط الفاسد ، لكن قد وقع في رواية الزمذي وأن النبي بالله لم يحرم المزارعة ، وهي تقوى ما أولته . قوله (أن يمنح) بفتح الهمزة والحاء على أنها تعليلية ، وبكسر الهمزة وسكون الحاء على أنها شرطية والاول أشهر ، وقوله وخرجاً ، أي أجرة ، زاد ابن ماجه والاسماعيلي من هذا الوجه عن طاوس و وان معاذ بن جبل أقر الناس عليها عندنا ، يعني بالين ، وكأن البخاري حذف هذه الجلة الأخيرة لما فيها من الانقطاع بين طاوس و معاذ ، وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث بعد سبعة أبواب إن شاء الله تعمالي

#### ١١ - باب المزارَعة مع اليَهود

٢٣٣١ - مَرْشُنَا مِحْدُ بنُ مُقاتل أخبرنا عبدُ اللهِ أخبرَنا عُبَيدُ اللهِ عن نافع عن ابن عمرَ رضىَ اللهُ عنها ٥ عنهما « انَّ رسولَ اللهِ عَلَيْظُ أعطىٰ خَيبرَ اليهودَ على أن يَسْملوها ويَزرَعوها ولهم شطرُ ما يَخرُجُ منها ٥ عنهما « انَّ رسولَ اللهِ عَلَيْظُ أعطىٰ خَيبرَ اليهودَ على أن يَسْملوها ويَزرَعوها ولهم شطرُ ما يَخرُجُ منها ٥

قوله ( باب المزارعة مع اليهود) أورد فيه حديث ابن عمر المذكور قبل بباب ، وعبد الله المذكور في الاسناد هو ابن المبارك ، وعبيد الله بالتصغير هو ابن عمر العمرى وقد تقدم مافيه ، وأراد بهذا الاشارة إلى أنه لا فرق في جواز هذه المعاملة بين المسلين وأهل الذمة

#### ١٢ - باب ما يكر و من الشروط في المزارعة

٢٣٣٢ ــ مَرْشُ صَدَقَةً بن الفضلِ أخبرَنا ابنُ عَيينةَ عن يحيي سمعَ حَنْظلةَ الرُّرَقَ عن رافع رضى الله عنه قال و كنا أكثر أهل المدينة حَمَّلًا ، وكان أحدُنا يُهكري أرضَهُ فيقول : هٰذهِ القِطعة كي وهٰذهِ الله فرُما أخرَجَت ذهِ ولمُ تَخْرِج في فيهاهُمُ الذي مَرَّاتُكُ ،

قوله (باب ما يكره من الشروط فى المزادعة) أورد فيه حديث رافع بن خديج، وسيأتى البحث فيه بعد خسة أبواب، وأشار بهذه الفرجة الى حل النهى فى حديث رافع على ما إذا تضمن العقد شرطا فيه جهالة أو يؤدى الى غرر، وقوله فيه دحقلا، هو بفتح المهملة وسكون القاف، وأصل الحقل القراح الطيب، وقيل الزرع إذا تشعب ورقه من قبل أن يغلظ سوقه، ثم أطلق على الزرع، واشتى منه المحاقلة فأطلقت على المزارعة. وقوله دذه، بكسر المعجمة وسكون الهاء إشارة الى القطعة

<sup>(</sup>۱) فى هامش طبعة بولاق : قال بعد أن «ل تصويب القنج هذا لرواية الأكثر ٥ ولأبى ذر عن الـكشميهنى كما فى الفرع وأصله وأعنيهم بضم الهمزة وسكون البين المهملة وكسر إلنون بعدها تحتية ساكنة » فليتغلر

١٣ - باب إذا زَرَعَ بمالِ قومٍ بغَيرِ إذنهم ، وكان في ذُلكَ صلاحٌ لمم

٢٣٣٣ ــ حَرْثُنَا إبراهيمُ بنُ الدُّلَذِرِ حدَّثنا أبو ضَمْرَةً حدَّثَنا موسى بن عُقْبةً عن نافع عن عبد الله بن عمرَ رضىَ اللهُ عنهما عن النبِّ ﷺ قال ﴿ رَبِنِمَا ثَلاثَةُ نَفَرَ يمشون أَخَذَهُمُ المطرُ ، فأَوَوْا إلى غارٍ في جَبلٍ ، فانحطَّتْ على فم غارهم صَخرةٌ من الجبل ِ فانطبةَتْ عايمهم ، فقال بعضُهم لبعض : انظُروا أعمالاً عملتُموها صالحةً لله فادعوا الله بِهَا لَعَلَهُ ۗ يُنَرِّجُهَا عَنكُم . قال أحدُهم : اللهِمَّ إنهُ كان لى والدان شَيخان كبيران ِ، ولى صِدْبيةٌ صغارٌ كنتُ أرعىٰ عليهم فاذا رُحُتُ عليهم حَلَبتُ فبدأتُ بوالِدَى ۖ أُسقِيهِما قبلَ بَنِيٌّ . وإنى استأخر ْتُ ذاتَ يوم ٍ ولم آتِ حتّٰى أمسَيتُ فوجَدْ تُتهما ناما ، فحَلَبتُ كَا كَنتُ أَحابُ ، فقمتُ عندَ رَّ وسِهما أكرَهُ أَن أُوقِظَهما ، وأكرَهُ أن أَسْقى الصَّبيةَ والصَّابيةُ يَتَضَاغَوْنَ عَندَ قَدَمَى حَمَى طَلَعَ الفجرُ ، فان كنتَ تَعلَمُ أَنَّى فَمَاتُهُ ۖ ابتِغاءَ وَجهِكَ فافرُحُ ۚ لَنا فَرْجَةٌ ۖ نَرَى منها السماء، ففَرَجَ اللهُ فرَأُومُ السماء . وقال الآخَرُ: اللهم " إنها كانت لى بنتُ عم ي أحبَبْتُها كاشدٌ ما يُحبُّ الرجالُ النساء ، فطلبتُ منها فأبَتْ حتى أُتينُمُ عائة ِ دِينارِ فبغيتُ حتى جمتها ، فلما وقمتُ بين رِجلَها قالت : يا عبد الله ا َّتَى اللَّهَ ولا تَفْتَح الخاتَمَ إلا بحقِّهِ ، فقُمتُ ، فان كنتَ تَعلَم أنى فعلتهُ ابتِفاء وجهِك فافرُج عنَّا فَرجةً ، فَفَرَجٍ . وقال الثالثُ : اللهم ۚ إنى استأجَرتُ أجِيراً بِفَرَقِ أَرُزْرٍ ، فلما قضىٰ عَلَهُ قال : أعطنِي حَقّى ، فعرَضْتُ عليهِ فرَغيبَ عنه ، فلم أزَلْ أزرَعُهُ حتَّى جَمعتُ منهُ بقراً ورمعاتَها ، فجاءنى نقال : اتَّقِ اللهَ . فقلتُ أذهَبْ إلى ذَلكَ البقر ورعايِّما مُغَذَّ . فقال : اتَّتَى اللهُ ولا تَستَهزئُ بي . فقاتُ : إنى لا أستهزئُ بكَ ، نخذ . فأخذَهُ . فان كنت تعلمُ أنى فعلتُ ذُلكَ ابتِغاء وَجهِكَ فافرُحْ مابقى . فَفَرَجَ اللَّهُ ﴾

قال أبو عبدِ اللهِ : وقال اسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ عُقبةَ عن نانع « فسعَيتُ »

قوله ( باب إذا زرع بمال قوم بغير إذهم ، وكان فى ذلك صلاح لهم ) أى لمن يكون الزرع ؟ أورد فيه حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار ، وسيأتى القول فى شرحه فى أحاديث الآنبياء ، والمقصود منه هنا قول أحد الثلاثة د فعرضت عليه \_ أى على الآجير \_ حقه فرغب عنه ، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاتها ، فان الظاهر أنه عين له أجرته فلما تركها بعد أن تعينت له ثم تصرف فيها المستأجر بعينها صاوت من ضانه ، قال ابن المنير : مطابقة الترجمة أنه قد عين له حقه ومكنه منه فبرئت ذمته مذلك فلما تركه وضع المستأجر يده عليه وضعا مستأنفا ثم تصرف فيه بطريق الإصلاح لابطريق التضييع فاعنه من أفضل فيه بطريق الإصلاح لابطريق التضييع فاعنه من أفضل أعماله ، وأقر على الله وقعت له الاجابة ، و من ذلك فلو هلك الفرق لكان ضامنا له إذ لم يؤذن له فى التصرف فيه ، فقصود الترجمة إنما هو خلاص الزارع من المعصية بهذا القصد ، ولا يلزم من ذلك وقع الصان . ويحتمل أن يقال : إن توسله بذلك إنما كان لكونه أعطى الحق الذي عليه مضاعفا لابتصرفه ، كا أن الجلوس بهن دجلى المرأة

معصية ، لكن التوسل لم يكن إلا بترك الزنا والمساعة بالمال ونحوه ، وقد تقدم شيء من هذا في أو اخر البيوع في ترجة من اشترى شيئا لفيره بغير اذنه فرضى . وقوله في هذه الرواية و فرق أرز ، تقدم في البيوع بلفظ و فرق من ذرة ، فيجمع بينهما بأن الفرق كان من الصنفين وأنهما لما كانا حيين متقار بين أطلق أحدهما على الآخر والأول أقرب ، وقوله و فأ بت حتى آتيها بما ثة دينار ، في دواية الكشميني و فأ بت على ، قوله ( فبغيت ) بالموحدة ثم المهجمة أي طلبت ، وأكثر ما يستعمل في الشر ، وقوله ( فوجدتهما ناما ) في رواية الكشميني و نائمين ، وقوله و دواعاتها ، في دواية الكشميني و دواعها ، على الأفراد . (تنبيه ) : وقع في كلام الأول و اللهم إنه ، والثانى و اللهم أنه ، والثانى و اللهم أنه ، والثانى و اللهم أنه ، والما أن القصة في الما أنه ، والما بن إبراهيم بن عقبة عن نافع فسميت ) يمني أن إسماعيل المذكور رواه عن نافع كما رواه عن المهملتين المهملتين عقبة ، إلا أنه خالفه في هذه اللفظة وهي قوله و فبغيت ، فقالها و فسميت ، بالسين والعين المهملتين وهذا التعليق عن إسماعيل هذا وصله المؤلف في كتاب الآدب في و باب إجابة دعاء من بر والديه ، وفيه هذه اللفظة وهو ابن عقبة وهو وهم والصواب اسماعيل بن عقبة وهو ابن قال الجيم بن عقبة ابن أخي موسي

١٤ - باسب أوقاف أسحاب النبي عَلَيْكَ وأرض الخراج ومُزارَعتهم ومُعامَلَتِهم و والله على الله على ا

٢٣٣٤ - مَرْشُ صَدَقَةُ أُخبرَ نَا عبدُ الرحْنِ عن مالك عن زيدِ بنِ أَسلمَ عن أبيهِ قال « قال عمر رضى اللهُ عنه : لولا آخِرُ المسلمينَ مافتحتُ قريةً إلا قَسَمتُها بين أهلِها كما قَسَم الذي مَرَالِيْهِ خَيبرَ ﴾

[ الحديث ٢٣٣٤ \_ أطرافه في : ١٢٥٥ ، ٢٢٣٥ ]

قوله (باب أوقاف أصحاب النبي برائي وأرض الخراج ومزادعتهم ومعاملتهم) ذكر فيه طرفا من حديث عمر في وقف أرض خيبر، وذكر قول عمر : لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها . وأخسند المصنف صدر النرجمة من الحديث الأول ظاهر ، ويؤخذ أيضا من الحديث الثانى لان بقية السكلام محذوف تقديره: لمكن النظر لآخر المسلمين يقتضي أن لا أقسمها بل أجعلها وقفا على المسلمين . وقد صنع ذلك عمر في أرض السواد . وأما قوله و وأرض الحراج الحراج الحراج الحراج المنانى ، فإن عمر لما وقف السواد ضرب على من به من أهل الذمة الحراج فزادعهم وعاملهم ، فبهذا يظهر مراده من هذه الترجمة ودخولها في أبواب المزارعة ، وقال ابن بطال : معنى هذه الترجمة ونان المنان علم على على على على على على على المنان علم المنان بطال المعنى هذه الترجمة ونان المنان المنان على المنان على على المنان على المنان على على المنان على المنان على على على المنان المنان المنان على المنان المنان على المنان المنان المنان المنان على المنان على المنان على المنان المنان على ال

عن مالك عند الاسماعيلي وسمعت عمر يقول ، قوله ( مافتحت ) بضم الفاء على البناء للمجهول و (قرية ) بالرفع وبفتح الفاء ونصب قرية على المفعولية . قوله ( الا فسمتها ) زاد ابن ادريس فى روايته و ما افتتح المسلمون قرية من قرى الكفار إلا قسمتها سهمانا ، . قوله ( كا قسم النبي يتلكي خيبر ) زاد ابن إدريس فى روايته و لكن أردت أن نكون جزية تجرى عليهم ، وسيأتى السكلام على هذه اللفظة فى غزوة خيبر من كتاب المغازى . وروى البيهى من وجه آخر عن ابن وهب عن مالك فى هذه القصة سبب قول عمرهذا ولفظه و لما فتح عمر الشام قام اليه بلال فقال: لتقسمتها أو لنضاربن عليها بالسيف ، فقال عمر ، فذكره . قال ابن التين : تأول عمر قول الله تعالى فقال: لتقسمتها أو لنضاربن عليها بالسيف ، فقال عمر ، فذكره . قال ابن التين : تأول عمر قول الله تعالى لمن يجيى ، بعد ذلك حظ فى الحراج ، فرأى أن توقف الأرض المفتوحة عنوة ويضرب عليها خراجا يدوم نفعه لمن يجيى ، بعد ذلك حظ فى الحراج ، فرأى أن توقف الأرض المفتوحة عنوة على قولين شهيرين ، كذا قال . وفى المسألة أشهرها ثلاثة : فمن مالك تصير وقفا بنفس الفتح ، وعن أبى حنيفة والثورى يتخير الإمام بين قسمتها ووقفيتها ، وعن الثافعي يلزمه قسمتها إلا أن يرضى بوقفيتها من غنمها ، وسيأتى بقية السكلام عليه فى أواخر الجهاد وقفية تعالى

من أحيا أرضاً مَواتاً . ورأى ذلك على أن أرض الخراب بالمكوفة موات وقال عررُ : مَن أحيا أرضاً مَيْتة فهى له . و يُروَى عن عرو بن يعوف عن النبي علي وقال عررُ : مَن أحيا أرضاً مَيْتة فهى له . و يُروَى عن عرو بن يعوف عن النبي علي وقال في غيرِ حق مسلم : وليس لعرف طالم فيه حق . و يُروَى فيه عن جابر عن النبي علي النبي علي المحن عن محد بن عبد الرحمن عن محد بن عبد الرحمن عن محد بن عبد الرحمن عن معروة عن عائشة رضى الله عنها عن النبي علي قال « من أعمر أرضاً ليست الأحديد فهو أحق » قال عروة : قضى به عمر رضى الله عنه في خلافته

قوله (باب من أحيا أرضا موانا) بفتح الميم والواو الخفيفة ، قال القزاز : الموات الأرض التي لم تعمر ، شبت العارة بالحياة و تعطياما بفقد الحياة ، وإحياء الموات أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد فيحيها بالستى أو الزرع أو الغرس أو البناء فتصير بذلك مل كه سواء كانت فيها قرب من العمران أم بعد ، سواء أذن له الامام في ذلك أم لم يأذن ، وهذا قول الجمهور ، وعن أبي حنيفة لا يد من إذن الامام مطلقا ، وعن مالك فيها قرب ، وضا بط القرب ما بأهل العمران اليه حاجة من دعى ونحوه ، واحتج الطحاوى للجمهور مع حديث الباب بالقياس على ماء البحر والنهر وما يصاد من طير وحيوان ، فانهم اتفقوا على أن من أخذه أو صاده يملسكه سواء قرب أم بعد ، سواء أذن الامام أو لم يأذن . شيل (ورأى على ذلك في أرض الحراب بالكوفة ) كذا وقع للاكثر ، وفي رواية النسنى ، في أرض الكوفة مواتا ، قوله (وقال عر من أحيا أرضا ميتة فهى له) وصله مالك في «الموطأ ، عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه مثله ، وروينا في «الحراج ليحي بن آدم ، سبب ذلك فقال «حدثنا سفيان عن الزمرى عن سالم عن أبيه قال : كان الناس يتحجرون ـ يعني الأرض ـ على عهد عمر ، فقال : من أحيا أرضا فهي له الزمار عن أحيا أرضا أحيا أرضا أحيا أرضا أحيا أرضا فهي له

قال يميي : كأنه لم يجملها له بمجرد التحجير حتى يحييها ، . قوله ( ويروى عن عمرو بن عوف عن الذي يالي ) أى مثل حديث عمر هـذا . قوله ( وقال فيه في غـير حق مسلم ، وليس لعرق ظالم حق ) وصله إسحق بن راهويه قال و أخبرنا أبو عام العقدى عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف حدثني أبي أن أباه حدثه أنه سمع النبي الله يقول : من أحيا أرضا مواتا من غير أن يكون فيها حق مسلم فهى له ، وليس لعرق ظالم حق ، وهو عند الطبرانى ثم البهتي ، وكثير هذا ضعيف ، وايس لجده عمرو بن عوف في البخاري سوى هذا الحديث ، وهو غير عمرو بن عوف الانصاري البدري الآتي حديثه في الجزية وغيرها ، وليس له أيضا عنده غيره . ووقع في بعض الروايات « وقال عمر وابن عوف ، <sup>(۱)</sup>على أن الواو عاطفة وعمر بضم العين وهو تصحيف ؛ وشرحه السكرمانى ثم قال : فعلى هذا يكون ذكر عمر مكررا ، وأجاب بان فيه أو الدكونه تعليقا بالجزم والآخر بالتمريض ، وكونه بزيادة والآخر بدونها ، وكونه مرفوعا والأول موقوف ، بم قال : والصحيح أنه عمرو بفتح العين . قلت : فضاع ما تـكلفه من التوجيه . ولحديث عمرو بن عوف المملق شاهد قوى أخرجه أبو داود من حديث سعيد بن زيد ، وله من طريق ابن إسحق عن يحنى بن عروة عن أبيه مثله مرسلا وزاد . قال عروة : فلقد خبر في الذي حدثني بهــذا الحديث أن رجلين اختصاً الى النبي سَلِيُّ غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضي لصاحب الارض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخلة منها ، . وفي الباب عن عائشة أخرجه أبوداود الطيالسي ، وعن سمرة عند أبي داود والبهبق وعن عبادة وعبد الله بن عمرو عند الطبراني ، وعن أبي أسيدعند يحيي بن آدم في دكتاب الحراج ، . و في أسانيدها مقال ، لكن يتقوى بعضها ببعض. قوله (لعرق ظالم) في رواية الاكثر بتنوين عرق وظالم نعت له ، وهو راجع الى صاحب العرق أى ايس لذَى عرق ظالم ، أو الى العرق أى ليس لعرق ذى ظلم ، ويروى بالاضافة ويكون الظالم صاحب العرق فيكون المراد بالعرق الارض ، وبالاول جزم مالك والشافعي والازهري وابن فارس وغيرهم ، وبالغ الخطابي فغلط رواية الاضافة ، قال ربيعة : العرق الظالم يكون ظاهرا ويكون باطنا فالباطن ما احتفره الرجل من الآبار أو استخرجه من المعادن والظاهر مابناه أو غرسه ، وقال غيره الظالم من غرس أو زرع أو بني أو حفر في أرض غيره بغير حق ولا شبه . قوله ( ويروى نيه ) أى فى الباب أو الحدكم ( عن جابر عن النبي مُثَالِثُهِ ) وصله أحمد قال « حدثنا عباد بن عباد حدثنا هشام عن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر » فذكره و لفظه « من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر ، وما أكلت العوافى منها فهو له صدقة ، وأخرجه الترمذي من رجه آخر عن هشام بلفظ ، من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وصححه . وقد اختلف فيه على هشام فرواه عنه عباد هكذا ، ورواه يحيى القطان وأبو ضمرة وغيرهما عنه عن أبى رافع عن جابر ، ورواه أيوب عن هشام عرب أبيه عن سعيد بن زيد ، ورواه عبد الله بن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلاً . واختلف فيه على عروة أفرواه أيوب عن هشام موصولاً ، وخالفه أبو الآسود فقال عن عروة عن عائشة كما في هذا الباب، ورواه يحيي بن عروة عن أبيه مرسلاكما ذكرته من سنن أبي داود ، ولعل هذا هو السر في ترك جزم البخاري به . ( تنبيه ): آستنبط ابن حبان من هذه الزيادة التي في حديث جابر وهي قوله « فله فيها أجر ، أن الذى لا يملك الموات بالإحياء ، واحتج بأن الكافر لا أجر له ، وتعقبه المحب الطبرى بأن الكافر إذا

<sup>(</sup>١) لمل صواب العبارة ﴿ وَقَالَ عَمْرُو بَنْ عَوْفَ \*

تصدق يثاب عليه في الدنياكما ورد به الحديث ، فيحمل الآجر في حقه على ثواب الدنيا وفي حق المسلم على ماهو أعم من ذلك ، وما قاله محتمل إلا أن الذي قاله ابن حبان أسمد بظاهر الحديث ، ولا يتبادر إلى الفهم من اطلاق الاجر إلا الأخروى: قوله ( عن عبيد الله بن أ بى جعفر ) هو المصرى ، وعمد بن عبد الرحمن شيخه هو أ بو الأسود يتيم عروة ، ونصف الاسناد الأعلى مدنيون ونصفه الآخر مصريون . قوله (من أعر) بفتح الهمزة والميم من الرباعي قال عياض كذا وقع والصواب , عمر ، ثلاثيا قال الله تعالى ﴿ وعمروها أكثر بما عمروها ﴾ إلا أن يريد أنه جعل فيها عمارا ، قال ابن بطال : ويمكن أن يكون أصله من اعتمر أرضا أي اتخذها ، وسقطت التاء من الأصل . وقال غيره قد سمع فيه الرباعي، يقال أعمر الله بك منزلك فالمراد من أعمر أرضا بالإحياء فهو أحق به من غيره، وحذف متعلق أحق للعلم به . ووقع في رواية أبي ذر « من أعمر » بضم الحمزة أي أعمره غيره ، وكأن المراد بالغير الامام . وذكره الحميدي في جمعه بلفظ , من عمر ، من الثلاثي ، وكذا هو عند الإسماعيلي من وجه آخر عن يحيي بن بكير شيخ البخاري فيه . قوله ( فهو أحق ) زاد الاسماعيلي د فهو أحق بها ، أي من غيره . قوله ( قال عروة ) هو موصول بالاسناد المذكور الى عروة ، والكن عروة عن عمر مرسلا ، لانه ولد في آخر خلافة عمر قاله خليفة ، وهو قضية قول ابن أبى خيشمة انه كان يوم الجمل ابن ثلاث عشرة سنة لان الجمل كان سنة ست و ثلاثين وقتل عمر كان سنة ثلاث وعشرين . وروى أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال « رددت يوم الجمل ، استصغرت ، . قوله ( قضى به عمر في خلافته ) قد تقدم في أول الباب موصولا الي عمر : وروينا في ﴿ كَتَابِ الْحَرَاجِ لَيْحِي بِن آدم ، من طريق محمد بن عبيد الله الثقني قال : كتب عمر بن الخطاب من أحيا موانا من الارض فهو أحق به . وروى من وجه آخر عن عمرو بن شعيب أو غيره أن عمر قال د من عطل أرضا ثلاث سنين لم يعمرها لجاء غيره فممرها فهي له ، . وكأن مراده بالتعطيل أن يتحجرها ولا يحوطها ببنا. ولا غيره . وأخرج الطحاوى الطريق الاولى أتم منه بالسند الى الثقني المذكور قال . خرج رجل من أهل البصرة يقال له أبو عبد الله الى عمر فقال : ان بأرض البصرة أوضا لاتضر بأحد من المسلمين وليست بأرض خراج ، فان شئت أن تقطعنيها أنخذها قضبا وزيتونا ، فكتب عمر الى أبي موسى : انكانت كذاك فأقطعها إيام،

١٦ - باسب \* ٢٣٣٦ - حرَّثُ أَدْيَاةً حدَّ ثَنَا إساعيلُ بنُ جعفر عن موسى بنِ عُقبة عن سالم ابن عبد الله بن عر عن أبيه رضى الله عنه « ان الذي علي الله أرى وهو في معر سه بذى المحلَّفة في بطن الوادي النه عبد الله يُنبخ به يَتحرَّى فقيل له : إنك بَيْطُحاء مباركة ، فقال موسى : وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله يُنبخ به يَتحرَّى مُعرّس رسول الله ويَنفِي وسَط من ذلك » مُعرّس رسول الله ويَنفِي وسَط من ذلك » مُعرّس رسول الله ويَنفِي إسحاق بن إبراهيم أخبر نا شُعيبُ بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدَّ ثني يجي عن عن عمر رضى الله عنه عن الذي من الدي من الدي عن عن الذي عن الذي الله الله أناني آت من ربي وهو بالمقبق أن صَلَّ في هٰذا الوادي المبارك وقال : مُعرة في حَجَّة »

قوله ( باب ) كذا فيه بغير ترجمة وهو كالفصل من الباب الذي قبله ، وقد أورد فيه حديث ابن عمر . ان

الذي تيالي أدى وهو في معرسه بذي الحليفة: الله ببطحاء مباركة ، وحديث عمر مرفوعا ، أناني آن من ربى أن صل في هذا الوادى المبارك ، وقد تقدم الكلام على هذين الحديثين في الحج مستوفى ، ولكن أشكل تعلقهما بالترجمة فقال المبلب : حاول البخارى جمل موضع معرس الذي يرالي موقوفا أو متملكا له لصلاته فيه ونزوله به ، وذلك لايقوم على ساق لانه قد ينزل في غير ملكه ويصل قيه فلا يعير بذلك ملكه كاصلى في دار عتبان بن مالك وغيره . وأجلب ابن بطال بأن البخارى أواد أن المعرس فسب الى الذي يراب بنزوله فيه ولم يرد أنه يصير بذلك ملكه ، ونفى ابن المنير وغيره أن يكون البخارى أواد ما ادعاه المهلب : وإنما أواد النابيه على أن البطحاء التى وقع فيها التعريس والأمر بالصلاة فيها لا تدخل في الموات الذي يحيا و بملك إذ لم يقع فيها تحويط ونحوه من وجوه الإحياء ، أو أواد أنها تلجق بحكم الإحياء لما من خصوصية التصرف فيها بذلك فصارت كأنها أرصدت للسلمين كمني مثلا ، فليس لاحد أن يبني فيها و يتحجرها لتعلق حتى المسلمين بها عوما ، قلت : وحاصله أن الوادى المذكور وان كان من جنس الموات لكن مكان التعريس منه مستشى لكونه من الحقوق العامة فلا يصح احتجازه لاحد ولو عمل فيه بشروط الاحياء ، ولا يختص ذلك بالبقعة التي نزل بها الذي يراب كل ماوجد من ذلك فهو في معناه . وتنبه ) : المرس بمهملات وفتح الراء موضع التعريس ، وهو نزول آخر الليل للراحة (تنبيه ) : المرس بمهملات وفتح الراء موضع التعريس ، وهو نزول آخر الليل للراحة

١٧ - باسب إذا قال رَبُّ الأرضِ أَقِرُكَ مَا أَقَرُكَ اللهُ ولم يَذَكُرُ أَجَلاً معلوما فهما على تَواضِيهما ٢٣٣٨ - وَرَشَ أَحَدُ بنُ المِقدامِ حَدَّثَنَا فَضَيلُ بنُ سُليانَ حَدَّثَنَا موسى أَخبرَنا نافع عن ابن هر رضى الله عنهما قال وكان رسولُ الله عَلَيْ . . . » . وقال عبدُ الرزّاق أخبرَنا ابنُ جُرَّيج قال حدَّ ثنى موسى أبنُ عُقبة عن نافع عن ابن عمرَ « أن عر بن الخطاب رضى الله عنه أجلى المهود والنصارى مِن أدض المجاز ، وكان رسولُ الله عَلَيْ لما ظهر على خَيبرَ أرادَ إخراجَ اليهود منها ، وكانت الأرضُ حين ظهر عليها الله وله ولا وله الله على الله وله الله على الله وله وله وله الله على الله على الله وله على الله وله الله على الله تها وأ ربحاء »

قوله (باب إذا قال رب الارض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما). أورد فيه حديث ابن عمر فى معاملة يهود خبير، أورده موصولا من طريق الفضيل بن سليمان ومعلقا من طريق ابن جريج كلاهما عن موسى بن عقبة، وساقه على لفظ الرواية المعلقة، وقد وصل مسلم طريق ابن جريج، وأخرجها أحمد عن عبد الرزاق عنه بتهامها، وسيأتى لفظ فضيل بن سليمان فى كتاب الخس. قوله (ان عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز) سيأتى سبب ذلك موصولا فى كتاب الشروط، قال الهروى: جلى القوم عن مواطنهم وأجلى بمعنى واحد والاسم الجلاء والاجلاء، وأرض الحجاز هى ما يفصل بين نجد وتهامة، قال الواقدى: ما بين وجرة وغمس الطائف نجد، وما كان من وراء وجرة الى البحر تهامة، ووقع هنا للكرمانى تفسير الحجاز بما فسروا به جزيرة العرب الآتى فى د باب هل يستشفع بأهل الذمة، فى كتاب الجهاد وهو خطأ. قوله (وكان وسول الله بالله الح) هو

موصول لابن عمر . قوله ( وكانت الأرض لما ظهر عليها لله ولرسوله وللسلين ) فى رواية فضيل بن سليمان الآنية وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهود وللرسول وللسلين ، قال المهلب : يجمع بين الروايتين بأن تحمل رواية ابن جريج على الحال التي آل اليها الأس بعد الصلح ورواية فضيل على الحال التي كانت قبله ، وذلك أن خيبر فتح بعضها صلحا وبعضها عنوة ، فالذى فتح عنوة كان جميعه لله ولرسوله وللسلين ، والذى فتح صلحا كان المهود ثم صار للسلين بعقد الصلح ، وسيأتى بيان ذلك فى كتاب المغازى ان شاء الله تعالى . وقوله فى رواية ابن جريج و ليقره بها أن يكفوا عملها ، وقع عند أحمد عن عبد الرزاق أن يقرهم بها على أن يكفوا ، وهو أوضح ، ونحوه رواية ابن سليمان الآتية . وقوله فيها و فقروا ، بفتح القاف أى سكنوا . وتيماء بفتح المثناة وسحكون التحتانية والمد ، وأريحاء بفتح المهزة وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة وبالمد أيضا ، هما موضعان مشهوران بقرب بلاد طيء على البحر فى أول طريق الشام من المدينة ، وقد ذكر البلاذرى فى والفتوح ، أن النبي يما لله غلب على وادى طيء على أمل تيماء فصالحوه على الجزية وأقرهم ببلده

١٨ - باسب ما كان مِن أحمابِ النبيِّ عَلَيْ يُوامِي بعضُهم بعضًا في الزِّراعةِ والشر

٣٣٩ - مَرْشُ عَمَدُ بِنُ مُقَاتِلٍ أَخْبِرَنَا عَبِدُ اللهِ أَخْبِرَنَا الأُوزَاهِيُّ عِن أَبِي النَّجَاشَى مَولَى رافع بِن خَديج سمعتُ رافع بن خَديج بن رافع عن عمه عُظهَر بن رافع قال عُظهر « لقد مَهانا رسولُ اللهِ عَلَيْ عن أَمْرِ كَانَ بنا رافقاً . كَلتُ : مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَهُو حَقْ . قال : دَعانی رسولُ اللهِ عَلَيْ قال : ما تَصنعونَ المر كان بنا رافقاً . كُلتُ : ما قال رسولُ اللهِ عَلَيْ فَهُو حَقْ . قال : دَعانی رسولُ اللهِ عَلَيْ قال : ما تَصنعونَ عَمَا وَلَمُ ؟ قال : لا تَقْعَلُوا ، از عَوِها ، أو أُمْ يَكُو هُمَا ، أو أُمْ يَكُوها ، أو أُمْ يَكُوها . قال رافع : قال يُحمَّ وطاعة »

[ الحديث ٢٣٤٩ \_ طرفاه في : ٢٣٤٦ ، ٢٠٩٢ ]

٢٣٤٠ - مَرْشُنْ عُبَيدُ اللهِ بنُ موسى أخبرَ نا الأوزاعيُّ عن عطاء عن جابر رضى اللهُ عنه قال لا كانوا يَزرَعونها بالثَّلْثِ والرُّبعِ والنِّصفِ، نقال النبيُّ يَرْكِيُّ : مَن كانت لهُ أرضُ فَلْيَزرَعْها، أو ليَمنحُها، فان لم يَفْمَلُ فَلْيُمسَنْكُ أَرضَهَ ﴾

[ الحديث ٢٣٤٠ ـ طرفه في : ٢٦٢٢ ]

٢٣٤١ - وقال الرَّبيعُ بنُ نافع أبو تَوبة : حدَّثَنا مُعاوية عن يحييٰ عن أبي سَلمةً عن أبي هربرة رضي اللهُ عنه قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ « مَن كانت لهُ أرضٌ فلكيزرعْها أو لِيَمنَحْها أخاهُ ، فان أبي فلكيمسِكُ أرضَه » اللهُ عنه قال : والله عنها أولى فقال كُرْرعُ . قال ابنُ عبّاسٍ ٢٣٤٢ - عَرْثُ لله من ألل عبّاسٍ رضي اللهُ عنهما : إنَّ النبيَّ عَلَيْهُ عنه ، وأحكنْ قال : أن يَمنح أحدُ كم أخاهُ خيرُ له من أن يَأْخُذَ مَعلوما »

۲۳۶۳ - مَرْشُنَا سُليانُ بنُ خَرْبِ حَدَّ ثَنَا حُادٌ عَن أَيوبَ عَن فافع ، انَّ ابنَ عَمرَ رضَى اللهُ عَهما كان مُسلِرِى مَزارِعَهُ عَلَى عَمِدِ النِبِيِّ عَلِيْظِيْ وأَبِي بَكْرٍ وعَمرَ وعَبَانَ وصَدْراً مِن إمارةِ مُعاويةً »

[ للمديث ١٣٤٣ ــ طرفه في : ١٣٤٠ ]

٢٣٤٤ - ثمَّ حُدَّثَ عن رافع بن خَديج ( انَّ الذِي ﷺ تَهَى عن كِراء المزارع ، فذَهَبَ ابنُ هُرَ إلى رافع ، فذهبَ ابنُ همرَ اللهِ عَلَيْكُ عن كِراء المزارع ، فقال ابنُ همرَ : قد علمتَ أنَّا كَنا مُنكَرِى مَزارعَنا على عهد رسولِ اللهِ عَلَيْكُ عا على الأربِعاء وبشي من التبن »

و ٢٣٤ - وَرَشَ عِي مِنْ بُركبر حدثَنا اللّبثُ عن عُقبل عن ابن شهاب أخبر في سالم أن عبد الله ابن عمر رضى الله عنهما قال لا كنت أعلم في عهد رسول الله على أن الأرض أنكرى . ثم خَشِي عبد الله أن يكون النبي على قد أحدث في ذلك شيئًا لم يكن يعلم ، فترك كراء الأرض "

قوله ( باب ماكان من أصحاب النبي بَرَاتِي يُواسى بعضهم بعضا في الزراعة والثمر ) المراد بالمواساة المشاركة في المال بغير مقابل. قوله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبادك. قوله ( عن أبى النجاشي ) بفتح النون وتخفيف الجيم وبعد الااف معجمة ثم ياء ثقيلة : تابعي ثقة اسمه عطاء بن صهيب ، وقد روى الأوزاعي أيينا في ثاني أحاديث الباب معنى الحديث عن عطاء عن جابر وهو عطاء بن أبى رباح ، فـكان الحديث عنده عن كل منهما بسنده . ووقع فى رواية ابن ماجه من وجه آخر إلى الأوزاعي « حدثني أبو النجاشي » ، وقوله «سمعت رافع بن خديج » أخرجه البيهتي من وجه آخر عن الاوزاعي « حدثني أبو النجاشي قال صحبت رافع بن خديج ست سنين ، وروى عكرمة بن عمار هذا الحديث عن أ بى النجاشي عن رافع عن النبي مَنْكُ ولم يقل د عن عمه ظهير ، ذكر ه مسلم ، وسيأ تى من رواية حنظلة بن قيس عن رافع , حدثني عماى ، وهو بما يقوى رواية الاوزاعي . قوله ( عن عمه ظهير ) بالظا. المعجمة مصغراً . قوله ( لقد نهانًا ) قد ذكر في آخر الحديث صيغة النهى وهي قوله « لاتفعلوا ، وبها يعرف المراد بالأمر الرافق، وقوله « رافقاً » أى ذا رفق. قوله ( بمحاقلكم ) أى بمرارعكم ، والحقل الزرع وقيل مادام أخضر ، والمحافلة المزارعة بجزء مما يخرج ، وقيل هو بيع الزرع بالحنطة ، وقيل غير ذلك كما تقدم . قولِه (على الربيع) بفتح الراء وكسر الموخدة وهي موافقة للرواية الآخيرة وهي قوله على الاربعاء ، فإن الاربعاء جمع ربيع وهو النهر الصغير ، وفي رواية المستملي « الربيع ، بالتصغير ، ووقع الكشميميني « على الربع ، بضمتين وهي موافقة لحديث جابر المذكور بعد، لكن للشهور في حديث رفع الاول، والمعنى أنهم كانوا يكرون الارض ويشترطون لانفسهم ماينبت على الانهار . قوله ( وعلى الاوسق) الواد بمعنى أو . قوله ( اذرعوها أو أزرعوها ) الاول بكسر الالف وهي ألف وصل والرّاء مفتوحة ، والثاني بألف قطع والراء مكسورة وأو للتخيير لا للشك ، والمراد ازرعوها أنتم أو أعطوها لغيركم يزرعها بغير أجرة ، وهو الموافق لقوله في حديث جابر « أو ليمنحمـــــا ». ( أو أمسكوها ) أي اتركوها معطلة . وقوله ( سمعا وطاعة ) بالنصب ويجوز الرفع ، وقوله ( أو اتركوها ) أي بغير زرع ، وسيأتى البحث في ذلك في هذا الباب . ( تنبيه ) : وقع للاسماعيلي عن جاء إيراد حديث ظهير بن رافع

في آخر الباب الذي قبله ، ثم اعترض بأنه لايدخل في هذا الباب ، والذي وقع عند الجمهور ايراده في هذا الباب . قوله (عن عطاء) في رواية ابن ماجه من وجه آخر عن الاوزاعي و حدثني عطاء سمعت جابرا ، قوله (كانوا) أى الصحابة في عصر النبي عَلِيَّتُهِ . قولِه ( با الثلث والربع والنصف ) الواو في الموضمين بمعنى أو ، أشار اليه التيمي ، وقد تقدم له توجيه آخر في , باب المزارعة بالشطر ، . قولِه ( وليمنحها ) أي يجعلها منيحة أي عطية . والنون في يمنحها مفتوحة ويجوزكسرها ، وقد رواه مسلم من طريق مطر الوراق عن عطاء عن جابر بلفظ د أن النبي لمرايج نهى عن كراء الارض ، ، ومن وجه آخر عن مطر بلفظ ، منكانت له أرض فليزرعها فان عجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها ، ورواية الأوزاعي التي اقتصر عليها المصنف مفسرة للمراد لذكرها للسبب الحامل على النهي . قوله ( فان لم يفعل فليمسك أرضه ) أي فلا يمنحها ولا يكريها ، وقد استشكل بأن في إمساكها بغير زراعة تضييعا لمنفعتها فيكون من إضاعة المال ، وقد ثبت النهى عنها ، وأجيب بحمل النهى عن إضاعة عين المـــال أو منفعة لا تخلف ، لأن الأرض إذا تركت بغير زرع لم تتعطل منفعتها فانها قد تنبت من الكلا والحطب والحشيش ماينفع فى الرعى وغيره ، وعلى تقدير أن لا يحصل ذلك فقد يكون تأخير الزرع عن الأرض إصلاحًا لها فتخلف في السنة التي تليما مالعله فات في سنة العرك ، وهذا كله إن حمل النهيي عن الكرا. على عمومه فأما لو حمل الكرا. على ماكان مألوفا لهم من الكراء بجزء مما يخرج منها ولا سيما اذا كان غير معلوم فلا يستلزم ذلك تعطيل الانتفاع بها فى الزراعة بل يكريها بالذهب أو الفضة كما تقرر ذلك . والله أعلم . قوله ( وقال الربيع بن نافع أبو توبة ) بفتح المثناة وسكون الواو بعدها موحدة هو الحلمي ، ثقة ليس له فى البخارى سوى هـذا الحديث وآخر فى الطلاق . وقد وصل مسلم حديث الباب عن الحسن بن على الحلواني عن أبي توبة . وشيخه معاوية هو ابن سلام بتشديد اللام . ويحيي هو ابن أ بى كثير ، وقد اختلف عليه فى إسناده وكنذا على شيخه أبى سلمة ، وقد أطنب النسائى فى جمع طرقه . قوله ( عن عرو ) هو ابن دیناد . قوله ( ذکرته ) أی حدیث رافع بن خدیج ( لطاوس ) أی کما تقدم ، وقد مضی شرّحه بعد أبواب. وقوله ( لم ينه عنه ) أي لم يحرمه ، وبها صرح الترمذي في روايته . وقوله ( إن يمنح ) بكسر الهمزة من إن على أنها شرطية ، ولغير أبى ذر بفتحها وهـو المشهور ، وفى رواية الترمذي « و لكن أراد أن يرفق بعضهم ببعض ، . قوله ( ان ابن عمر كان يكرى ) بضم أوله من الرباعي يقال أكرى أدضه يكريها . قوله ( وصدراً من إمارة معاوية ) أي خلافته ، وإنما لم يذكر ابن عمر خلافة على" لأنه لم يبايعه لوقوع الاختلاف عليه كما هو مشهور في صحيح الاخبار ، وكان رأى أنه لايبايع لمن لم يجتمع عليه الناس ، ولهـذا لم يبايع أيضا لابن الزبير ولا لعبد الملك في حال اختلافهما ، وبا يع ليزيد بن معاوية ثم لعبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير ، و لعل في تلك المدة ـ أعنى مدة خلافه على ـ لم يؤ اَجَر أرضه فلم يذكرها لذلك، وزاد مسلم فى روايته : حتى اذا كان فى آخر خلافة معاوية وكان آخر خلافة معاوية في سنة ستين من الهجرة . ووقع في رواية أحمد عن اسماعيل عن أيوب بهذا الاسناد نحو هذا السياق وزاد فيه . فتركها ابن عمر وكان لا يكريها ، فآذا سئل يقول : زعم رافع بن خديج » فذكره . قوله ( ثم حدث عن رافع ) بضم أوله على ما لم يسم فاعله للأكثر ، وللكشميهني بفتح أوله وحذف د عن ، . ولابن مآجه عن نافع عن ابن عمر . أنه كان يكرى أرضه فأناه إنسان فأخبره عن رافع، فذكره وزاد . وقد استظهر البخارى لحديث رافع بحديث جابر وأبي هربرة رادا على من زعم أن حديث رآفع فرد وأنه مضطرب ، وأشار إلى صحة

العلم يقين عنه حيث روى عن النبي بيائي ، وقد روى عن عمه هن النبي بيائي وأشاد الى أن روايته بغير واسطة مقتصرة على النهى عن كراء الأرض وروايته عن عمه مفسرة للراد ، وهو ما بينه ابن عباس فى روايته من إرادة الرفق والتفضيل وأن النهى عن ذلك ليس المتحريم ، وسأذكر مزيدا لذلك فى الباب الذى بعده . قوله (قد كنت أعلم أن الارض تمكرى ثم خشى عبد الله ) هكذا أورده مختصرا ، وقد أخرجه مسلم وأبو داود والنسائى من طريق شعيب بن الليث عن أبيه مطولا وأوله ، ان عبد الله كان يكرى أدضه حتى بلغه أن رافع بن خديج ينهى عن كراء الارض فلقيه فقال : يا ابن خديج ما هذا ؟ قال : سمعت عن وكانا قد شهدا بدرا يحدثان أن دسول الله بهى عن كراء الارض ، فقال عبد الله : قدكنت أعلم ، فذكره

19 - بإسب كراء الأرضِ بالذُّهُبِ والفِضَّةُ

وقال ابن عبّاس : إن أمثَلَ ما أنم صانعون أن تستاجِروا الأرض البيضاء من السّنة إلى السنة وقال ابن عبّاس : إن أمثَلَ ما أنم صانعون أن تستاجِروا الأرض البيضة بن أبي عبد الرحمٰن عن حَنظلة بن قيس عن رافع بن خَديج قال «حد نني عَدّاي أنهم كانوا يُكرون الأرض على عهدِ النبي عَيَيْقِينَ بما يَنبُتُ على الأربعاء أو شي يَستثنيه صاحب الأرض ، فهي النبي عَلَيْهِ عن ذلك ، فقلت لرافع : فكيف هي بالدينار والدّره » . وقال الليث : وكان الذي نهي من ذلك ما لو نظر فيه ذوو القهم بالخلال والحرام لم يجيزوه ، لما فيه من الخاطرة

قوله (بابكراء الأرض بالذهب والفضة) كأنه أراد بهذه الترجمة الاشارة إلى أن النهى الوارد عن كراء الأرض محمول على ما إذا أكريت بشيء بجهول وهو قول الجمهور، أو بشيء ما يخرج منها ولو كان معلوما، وليس المراد النهي عن كراثها بالذهب أو الفضة، وبالغ ربيعة فقال: لايجوز كراؤها إلا بالذهب أو الفضة، وخالف في ذلك طاوس وطائفة قليله فقالوا: لا يجوز كراء الأرض مطلقا، وذهب اليه ابن حزم وقواه واحتج له بالأحاديث المطلقة في ذلك، وحديث الباب دال على ما ذهب اليه الجمهور، وقد أطلق ابن المنذر أن الصحابة أجمعوا على جواز كراء الارض بالذهب والفضة، و نقل ابن بطال اتفاق فقهاء الأمصار عليه، وقد روى أبو داود عن سعد بن أبى وقاص قال دكان أصحاب المزارع يكرونها بما يكون على المساق من الزرع، فاختصموا في ذلك، فنهاهم وسول الله يكروا بذلك وقال: أكروا بالذهب والفضة، ورجاله ثقات، إلا أن محمد بن عكرمة المخزوى لم يرو عنه إلا ابراهيم بن سعد. وأما ما رواه الترمذي من طريق مجاهد عن رافع بن خديج في النهى عن كراء الأرض ببعض خراجها أو بدراه فقد أعله النسائي بأن مجاهدا لم يسمعه من رافع. قلت: وراويه أبو بكر بن عياش في حفظه مقال، وقد رواه أبو عوانة وهو أحفظ منه عن شيخه فيه فلم يذكر الدراهم. وقد روى مسلم من طريق سلمان ابن يسار عن رافع بن خديج في حديثه ، ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة ، قوله (وقال ابن عباس الح) وصله الثورى في جامعه قال أخبرتى عبد الكريم هو الجزرى عن سعيد بن جبير عنه ولفظه ، ان أمثل ما أنتم صانعون الثورى في جامعه قال أخبرتى عبد الكريم هو الجزرى عن سعيد بن جبير عنه ولفظه ، ان أمثل ما أنتم صانعون مسلم من حوية هو المورد في عن سعيد بن جبير عنه ولفظه ، ان أمثل ما أنتم صانعون من سعيد بن جبير عنه ولفظه ، ان أمثل ما أنتم صانعون

أن تستأجروا الأرض البيضاء ليس فها شجر ، يعنى من السنة الى السنة وإسناده صحيح ، وأخرجه البيهق من طريق عبد الله بن الوليد العدنى عن سفيان به . قوله (عن حنظة ) في رواية الاوزاعي عن مسلم عن ربيعة حدثني حنظة لكن ليس عنده ذكر عمى رافع ، وفي الاسناد تا بعي عن مثله وصحابي عن مثله . قوله ( حدثني عماى ) هما ظهير بن رافع وقد تقدم حديثه في الباب قبله والآخر قال الكلاباذي لم أقف على اسمه ، وذكر غيره ان اسمه مظهر وهو بضم الميم وفتت الغلاء وتشديد الهاء المكسورة وضبطه عبدالغني وابن ماكولا ، هكذا زعم بعض من صنف في المهمأت ، ورأيت في ﴿ الصحابة لابِ القاسم البغوى ﴾ ولابي على بن السكن من طريق سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن حُكيم عن سليان بن يسار عن رافع بن خديج , أن بعض عمومته , قال سميد زعم قتادة أن اسمه مهير فذكر الحديث ، فهذا أولَى أن يعتمد وهو بوزن أخيه ظهير كلاهما بالتصغير . قوله (يستُثنيه) من الاستثناء كما نه يشير الى استثناء الثلث أو الربع ليوافق الرواية الآخرى . قوله ( فقال رافع أيس بها بأس بالديناد والعدم ) يحتمل أن يكون ذلك قاله رافع باجتهاده ، ويحتمل أن يكون عـلم ذلك بطريق التنصيص على جوازه ، أو علم أن النهى عن كراء الارض ليس على اطلاقه بل بما إذا كان بشيء مجهول ونحو ذلك ، فاستنبط من ذلك جواز الكراء بالذهب والفضة ، ويرجح كونه مرفوعا ما أخرجه أبو داود والنسائى باسناد صحيح من طريق سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال , نهى رسول الله علي عن المحاقلة والمزابنة وقال : إنما يزرع ثلاثة : رجل له أرض ، ورجل منح أرضا ، ورجل اكترى أرضاً بُذَهب أو فضة ، لـكن بين النساني من وجه آخر أن المرفوع منه النهي عن المحاقلة والمزابنة وأن بقيته مدرج من كلام سعيد بن المسيب ، وقد رواه مألك في « الموطأ ، بالشافعي عنه عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب. قوله ( وقال الليث وكان الذي نهى من ذلك ) كنذا للاكثر عن الليث وهو موصول بالاسناد الأول الى الليث ، ووقع عند أبي ذر هنا : قال أبو عبد الله يعني المصنف من ههنا قال الليث أراه ، وسقط هذا النقل عن الليث عند النسنى وابن شبويه ، وكذا وقع فى , مصابيح البغوى ، قصار مدرجا عندهما فى نفس الحديث والمعتمد فى ذلك على رواية الاكثر ، ولم يذكر النسنى ولا الاسماعيلي في روايتهما لهذا الحديث من طريق الليث هذه الزيادة ، وقد قال التوربشتي شارح المصابيح: لم يظهر لي هل هذه الزيادة من قول بعض الرواة أو من قول البخاري ، وقال البيضاوى : الظاهر أنها من كلام رافع ا ه . وقد تبين برواية أكثر الطرق فى البخارى أنها من كلام الليث ، وقوله ( ذوو الفهم ) فى رواية النسنى وابن شبويه , ذو الفهم ، بلفظ المفرد لإرادة الجنس ، وقالاً , لم يجزه ، . وقوله ( المخاطرة ) أي الاشراف على الهلاك ، وكلام الليث هـ ندا موافق لما عليه الجمهور من حمل النهي عن كراء الأرض على الوجه المفضى الى الغرر والجهالة لا عن كرائها مطلقاً حتى بالذهب والفضة . ثم اختلف الجهور في جواز كرائها بجزء بما يخرج منها فمن قال بالجواز حمل أحاديث النهى على التنزيه وعليه يدل قول ابن عباس الماضي في الباب الذي قبله حيث قال و ولكن أراد أن يرفق بعضهم ببعض، ومن لم يجز إجارتها يجزء بما بخرج منها قال: النهى عن كرائها محمول على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها أو شرط ماينبت على النهر اصاحب الارض لما في كل ذلك من بالطعام ، قال ابن المنذر : ينبغي أن يحمل ماقاله مالك على ما إذا كان المكرى به من الطعام جزءًا بما يخرج منها ، فأما اذا اكتراها بطعام معلوم في ذمة المكترى أو بطعام حاضر يقبضه المالك فلا مانع من الجواز ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَم

• ٧ - باب • ٢٣٤٨ - مَرَثُنَا عُمَدُ بن سِنان حِدَّنَنَا أُفَلِيحٌ حَدَّنَنَا هَلالٌ عَ . وحدثني عبدُ اللهِ ابن عمد حدَّنَنَا أبو عام حدَّ ثَنَا أَبو عام حدَّ ثَنَا أَبو عام حدَّ ثَنَا أَبو عام على الله الله على الله على

قوله ( باب )كذا المجميع بغير ترجمة وهو كالفصل من الباب الذي قبله ، ولم يذكر ابن بطال لفظ « باب ، وكمأن مناسبته له من قول الرجل و فانهم أصحاب زرع ، ، قال ابن المنير : وجهه أنه نبه به على أن أحاديث النهمى عن كراء الارض إنما هي على التنزيه لا على الإيجاب ، لأن العادة فيما يحرص عليه ابن آدم أنه يحب استمراد الانتفاع به ، وبقاء حرص هـذا الرجل على الزرع حتى فى الجنة دليل عَلى أنه مات على ذلك ، ولو كان يعتقد تحريم كراً. الأرض لفطم نفسه عن الحرص عليها حتى لا يثبت هذا القدر في ذهنه هذا الثبوت . قوله ( عن ملال بن علي ) هو المعروف بابن أسامة ، والإسناد العالى كلهم مدنيون إلا شيخ البخارى ، وقد ساقه على لفظ الاسناد الثانى ، وساقه فى كتاب التوحيد على لفظ محمد بن سنان . قولِه ( وعنده رجل من أهل البادية ) لم أقف على اسمه . قولِه ( استأذن ربه في الزرع ) أي في أن يباشر الزراعة . قوله ( فقال له ألست فيما شئت ) في رواية محمد بن سنان و أو الست ، بزيادة واو . قوله ( فبدر ) أي ألتي البدر فنبت في الحال ، وفي السياق حذف تقديره : فاذن له فبدر ( فبادر ) في رواية محمد بن سنّان . فاسرع فتبادر ، . قوله ( الطرف ) بفتح الطاء وسكون الراء امتداد لحظ الانسان إلى أقصى مايراه ، ويطلق أيضا على حركة جفن العين وكأنه المراد هنا . قوله (واستحصاده) ذاد في التوحيد و وتكويره ، أى جمعه ، وأصل الكور الجماعة الكثيرة من الإبل ، والمراد أنه لما بذر لم يكن بين ذلك و بين استواء الزرع ونجاز أمره كله من القلع والحصد والتذرية والجمع والتكويم إلا قدر لمحة البصر . وقوله ( دونك ) بالنصب على الاغراء أى خذه . قوله ( لايشبمك شي. ) في رواية محمد بن سنان و لايسمك ، بفتح أوله والمهملة وضم العين وهو متحد المعنى. قوله ( فقال الاعرابي ) بفتح الهمزة أي ذلك الرجل الذي من أهل البادية . وفي هذا الحديث من الفوائد أنكل ما أشتهى في الجنة من أمور الدنيا مكن فيها قاله المهلب. وفيه وصف الناس بغالب عاداتهم قاله ابن بطال. وفيه أن النفوس جبلت على الاستكثار من الدنيا . وفيه إشارة الى فضل القناعة وذم الشره . وفيه الإخبار عن الأمر المحقق الآتى بلفظ الماضي

#### ٢١ - باب ماجاء في الغَرْس

٣٣٤٩ - مَرْشُنَ تُعَلِيهُ بن ُسعيد حدَّثْنَا يَعقوبُ عن أبي حازم عن سَهل بن سعدِ رضى َ اللهُ عنهُ أنه قال ﴿ إِنْ كُنَّا لَنفرَحُ بيوم ِ الجمع ِ ، كانت لنا عَجوزٌ تأخذُ من أصولِ سِلق ِ لنا كَنَّا تَعْرِسُه في أربِعائنا فتجملُهُ أ فى قد رَّ لِمَا ، فتجملُ فيهِ حَبَّاتٍ مِن شَميرٍ لـ لا أعَلَ إلا أنهُ قال ؛ ليسَ فيهِ شَحمٌ ولا وَدَك لـ فاذا صَلَّينا الجَمَّةُ زُرناها فَقُرَّ بَتْهُ إلينا ، فَكَنَّا نَفَرَحُ بيومِ الجَمَّةِ مِن أُجلِ ذَلك ، وماكنّا نَتَفدَّى ولا نَقِيلُ إلا بعدَ الجُمَّةِ »

ورسى الله عنه قال و يَقولون إن أبا هريرة يُكرُ الحديث ، والله المعيد عن أبن هماب عن الأعرج عن أبى هريرة ورسى الله عنه قال و يَقولون إن أبا هريرة يُكرُ الحديث ، والله المعقق بالأسواق ، وإن إخوتى من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق ، وإن إخوتى من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق ، وإن إخوتى من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم ، وكنت أمر وا يسكينا ألزم رسول الله يلط على مل و بطنى ، فأحضر حين ينيبون ، وأعى حين ينسون . وقال الذي ويلك إلى يوما ، لن يبسط أحد منهم ثوبة كرح في أقضى مقالتي هذه سنم ينبون ، وأعى حين ينسون من مقالتي شيئا أبدا ، فبسطت نهرة ليس على ثوب غيرها حتى قضى النبي الله مقالت مقالت الله عنه الله عدد و فينسي من مقالت المنا الله الله الله يومى هذا . والله تولا آيتان في كتاب الله ماحد الله المدا (إن الذين يَكتُمون ما أنزلنا من البينات والمدك \_ إلى الرحم )

قوله ( بأب ماجاء في الغرس ) ذكر فيه حديث سهل بن سعد ، ان كنا لنفرح بيوم الجمعة ، الحديث ، وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الجمعة ، وغرضه منه هنا قوله ، كنا نغرسه في أربعائنا ، وقد تقدم تفسير ، الأربعاء ، والسلق بكسر السين . وقوله (لا أعلم إلا أنه قال ليس فيه شحم ولا ودك ) الودك بفتحتين دسم اللحم وهو من قول يهقوب . وحديث أبي هريرة ( يقولون إن أبا هريرة يكثر ) أي رواية الحديث . قوله ( والله الموعد ) بفتح المبم وفيه حذف تقديره وعند الله الموعد ، لأن الموعد إما مصدر وإما ظرف زمان أو ظرف مكان وكل ذلك لا يخبر به عن الله تعالى ، ومراده أن الله تعالى يحاسبني إن تعمدت كذبا ويحاسب من ظن بى ظن السوء ، وقد تقدم الكلام على بقية الحديث مستوفى في كتاب العامل ال شاء الله تعالى . وغرضه منه هنا قوله ( وان اخوتى من الانصار كان يشغلهم عمل أموالهم ) فان المراد بالعمل الشغل في الأراضي بالزراعة والغرس والله أعلم

(خاتمة): اشتمل كتاب المزارعة وما أضيف اليه من إحياء الموات وغيره من الأحاديث المرفوعة على أربعين حديثا، المعلق منها تسعة والبقية موصولة، المسكر و منها فيه وفيها مضى اثنان وعشرون حديثا، والخالص ثمانية عشر حديثا، وافقه مسلم على جميعها سوى حديث أبى أمامة فى آلة الحرث، وحديث أبى هريرة فى سؤال الأنصار القسمة، وحديث عمر ولولا آخر المسلمين، وحديث عرو بن عوف وجابر وعائشة فى إحياء الموات، وحديث أبى هريرة وإن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه فى الزرع، وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين تسعة وثلاثون أثرا. والقد سبحانه و تعالى أعلم

#### يسلم الخالجة

# ٢٤ - كتاب المساقاة

ياب فى الشرب ، وقول ِ الله تعالى ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلُّ مَى ۚ حَى ۗ أَفَلَا مُؤْ مِنُونَ ﴾ وقوله جل ّ ذكرهُ : ﴿ أَفَرَ أَيْمُ المَاءَ الذَّى تَشَرَ بُونَ \_ إلى قوله \_ فلُولا تَشْكُرُونَ ﴾ وقوله إلى قوله \_ فلُولا تَشْكُرُونَ ﴾ وتجاجً : المُرْ . فُراتاً عَذَباً

قوله ( بسم الله الرحمن الرحيم . في الشرب . وقول الله عز وجل ﴿ وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون ﴾ وقوله جَلُّ ذكرُه ﴿ أَفَرَأَيْتُمَ المَاءُ الذي تشربون ـ الى قوله ـ فلولا تشكَّرون ﴾ كذا لا بي ذر ، وزاد غيره في أوله (كتتاب المساقاة ) ولا وجه له فان التراجم التي فيه غالبها تتعلق باحيا. الموات . ووقع في شرح ابن بطال (كتاب المياه) وأثبت النسني « باب ، خاصة ، وسأق عن أبى ذر الآيتين . والشرب بكسر المعجمة والمراد به الحـكم في قسمة المـــاء قاله عياض ، وقال : ضبطه الاصبلي بالضم والاول أولى ، وقال ابن المنير : من ضبطه بالضم أراد المصدر . وقال غيره المصدر مثلث وقرى ﴿ فشاربون شرب الهيم ﴾ مثلثا ، والشرب في الأصل با الكسر النصيب والحظ من الماء تقول : كم شرب أرضكم؟ وفَّى المثل ﴿ آخرِها شربا ۖ أَفْلَهَا شربا ، قال ابن بطال معنى قوله ﴿ وجعلنا من الماءكل شيء حي ﴾ أواد الحيوان الذي يعيش بالماء ، وقيل أراد بالماء النطفة ، ومن قرأ ﴿ وجعلنا من الماء كل شيء حيا ﴾ دخل فيه الجماد أيضا لأن حياتها هو خضرتها وهي لا تـكون إلا بالما. . فلت : وهذا المعني أيضا يخرج من الفراءة المشهورة ، و يخرج من تفسير قتادة حيث قال دكل شيء حي فن الماء خلق، أخرجه الطبري عنه. ودوى ابن أبي حانم عن أبي العالية أن المراد بالماء النطفة ، وروى أحمد من طريق أبي ميمونة عن أبي هريرة وقلت يارسول الله أخبرن عن كل شيء ، قال : كل شيء خلق من الماء ، إسناده صحيح . قوله ( أجاجا منصبا ) هو في دواية المستملي وحده ، وهو تفسير ابن عباس ومجاهد وقتادة أخرجه الطبرى عنهم . قوَّله ( المزن السحاب ) هو تفسير مجاهد وقتادة أخرجه الطبرى عنهما ، وقال غيرهما : المزن السحاب الابيض واحده مزنة . قوله ( والاجاج المر ) هو نفسير أبي عبيدة في « معانى القرآن ، و أخرجه ابن أبي حاتم عن قتادة مثله ، وقيل هو الشديد الملوحة أو المرادة ،وقيل المالحوقيل الحارحكاء ابن فارس . قوله ( فراتا عذبا ) هو فى رواية المستملي وحدم ، وهو منتزع من قوله تعالى فى السورة الآخرى ﴿ هذا عذب فراتُ ﴾ وروى ابن أبى حاتم عن السدى قال: العذب الفرات الحلو

ا - باب من رأى صَدَقة الماء وهبته ووصيّته عارة ، مَقْسُوماً كانَ أو غير مَقْسُوم وقال عُمَان : قال النبي عَلَيْ « مَن يَشتَرَى بِئر رُومة فيكون مَلْوه فيما كذار في السلمين »

فاشتَراها عُمَانُ رضيَ اللهُ عنه

٣٠٥١ - مَرْثُ الله عن سَهِلُ بنُ أَبِي مربِمَ حد مُنَا أَبِو عَشَانَ قال حد أَنَى أَبِو حازم عن سَهِلِ بنِ سعد

رضى اللهُ عنه قال ﴿ أَنِيَ النبيُ وَلِيَكِيْ بِقَدَح فِشربَ منه ، وعن يَمينه غلام أصفرُ القَوم والأشياخُ عن يَسارهِ ، فقال يا عُلامُ اتأذَن لى أن أعطِيهُ الأشياخَ ؟ قال : ما كنتُ لِأُورِرَ بَقَضلى منكَ أحداً يارسولَ اللهِ . فأعطاهُ إيّاهُ » [ الحديث ٢٣٥١ ــ أطرافه في : ٢٣٦٦ ، ٢٤٥١ ، ٢٦٠٧ ، ٢٦٠٠ ]

٢٣٥٧ - وَرَشُنَ أَبُو الْيَانِ أُخبرَ نَا شَعيبُ عَنِ الزَّهُوىُ قَالَ « حَدَّ ثَنَى أَنَسُ بَنُ مَالِكُ رَضَى اللهُ عنه أَنُهُ مَنهُ أَنَّ لَمِ اللهُ عِنْ أَنَسُ بَنِ مَالكَ \_ وَشِيبَ لَبَنُهَا بِمَاهُ مِنَ البَّرِ التِي فِي دَارِ أَنسِ بِنِ مَالكَ \_ وَشِيبَ لَبَنُهَا بِمَاهُ مِنَ البَّرِ التِي فِي دَارِ أَنسِ بِنِ مَالكَ \_ وشِيبَ لَبَنُهَا بِمَاهُ مِنَ البَّرِ التِي فِي دَارِ أَنسِ بَنْ مَالكَ \_ وَشِيبَ لَبَنُهَا بِمَاهُ مِنَ البَّرِ وَعَن أَنْ يَعْظِيهُ القَدَحَ فَشَرِبَ مِنهُ ، حَتَّى إِذَا نَزَعَ القَدَحَ عَن فيهِ ، وعَن يَسارِهِ أَبُو بَكُرٍ وعَن بَينَهُ أَعْلَى اللهِ عَندَكَ ، فأعطاهُ الأعرابي مَنهُ المَا يَعْلَى اللهُ عِندَكَ ، فأعطاهُ الأعرابي مِن عَن يَينَهُ ثِمْ قَالَ عَرُ \_ وخافَ أَن يُعظِيهُ الأعرابي " \_ أُعظِ أَبا بَكرٍ يَا رَسُولَ اللهِ عِندَكَ ، فأعطاهُ الأعرابي الذي عن يَينَهُ ثِمْ قَالَ : الأَمْنَ قَالْأَمِن »

[الحميث ٢٠٥٢ \_ أطرافه في : ١٧٥٧ ، ١١٦٠ ، ١٩٦٠ ]

قولِه ( باب من رأى صدقة الما. وهبته ووصيته جائزة ، مقسوما كان أو غير مقسوم )كنذا لأبى ذر ، وللنسنى « ومن رأى الح ، جمله من الباب الذي قبله ، و لغيرهما « باب في الشرب ومن رأى ، وأراد المصنف بالترجمة الرد على من قال إن الماء لايملك . قولِه ( وقال عثمان ) أي ابن عفان ( قال الذي ﷺ : من يشترى بثر رومة فيكون دلوه فيهاكدلاء المسلمين) سقط هذا التعليق من رواية النسني ، وقد وصله الترمذي والنسائي وابن خزيمة من طريق عمامة بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاى القشيرى قال د شهدت الدار حيث أشرف علمهم عثمان فقال : أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن رسول أنه عِرْكِيُّ قدم المدينة وليس بهـا ماء يستعذب غير بدرومة فقال : من يشترى بثر رومة يجعل دلوه فيها كدلاء المسلمين بخير له منها في الجنة ؟ فاشتريتها من صلب مالي؟ قالوا : اللهم نعم ، الحديث بطوله ، وقد أخرَجه المصنف في كتاب الوقف بغير هـذا السياق وليس فيه ذكر الدلو ، والذي ذكره هنا مطابق للترجمة ، ويأتى الكلام على شرحه هناك إن شاء الله تعالى . قال ابن بطال : في حديث عثمان أنه يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه إذا شرط ذلك ، قال : فلو حبس بترا على من يشرب منها فله أن يشرب منها و إن لم يشترط ذلك لأنه داخل فى جملة من يشرب . ثم فرق بفرق غير قوى . وسيأتى البحث فى هــذه المسألة فى د باب هــل ينتفع الواقف بوقفه ، في كتاب الوقف إن شاء الله تعالى . ثم ذكر المصنف في الباب حديثي سهل وأنس في شرب النبي عَلِيْظُ وتقديمه الآيمن فالآيمن ، وسيأتى السكلام عليهما فى كتاب الاشربة ، ومناسبتهما لما ترجم له من جهة مشروعية قسمة الماء ، لأن اختصاص الذي على اليمين بالبداءة به دال على ذلك . وقال ابن المنير : مراده أن المــاء يملك ، ولهـــذا استأذن النبي على بعض الشركاء فيه ، ورتب قسمته يمنة ويسرة ، ولو كان باقيا على إباحته لم يدخله ملك ، اكن حديث سهل ليس فيه بيان أن القدح كان فيه ماء ، بل جاء مفسرا في كتاب الاشربة بأنه كان لبنا ، والجواب أنه أورده ليبين أن الامر جرى في قسمة الماء الذي شيب به اللبن كما جاء في حديث أنس مجرى اللبن الحالص الذي في حديث سمل ، فدل على أنه لا فرق فى ذلك بين اللبن و الماء ، فيحصل به الرد على من قال إن الماء لا يملك . وقوله فى

حديث سهل « حدثنا أبو غسان » هو محمد بن مطرف المدنى ، والاسناد مصريون (¹) الا شيخه . وقوله « وعن عمنه غلام ، هو الفضل بن عباس حكاه ابن بطال ، وقيل أخوه عبد الله حكاه ابن التين وهو الصواب كم سيأتي . وقوله في حديث أنس . وعن يمينه أهرابي ، قيل إن الاعرابي خالد بن الوليد حكاء ابن التين ، وتعقب بأن مثله لايقال له أعرابي ، وكأن الحامل له على ذلك أنه رأى في حديث ابن عباس الذي أخرجه الترمذي قال و دخلت أنا وخالد بن الوليد على ميمونة ، فجا. تنا باناء من لبن ، فشرب وسول الله ﷺ وأنا على يمينه وخالد على شماله ، فقال لى الشربة لك فان شدَّت آثرت بها خالداً ، فقلت : ماكنت أوثر على سؤرك أحداً ، فظن أن القصة واحدة ، و ليسكذلك فان هذه القصة في بيت ميمونة وقصة أنس في دار أنس فافترقا. نعم يصلح أن يعد خالد من الأشياخ المذكورين في حديث سهل بن سعد والغلام هو ابن عباس ، و يقويه قوله في حديث سهل أيضا . ماكنت أوثر بفضلي منك أحدا ، ولم يقع ذلك في حديث أنس ، وليس في حديث ابن عباس ما يمنح أن يكون مع خالد بن الوليد في بيت ميمونة غيره ، بل قد روى ابن أبي حازم عن أبيه في حديث سهل بن سعد ذكر أبي بكر الصديق فيمن كان على يساره علي ذكره ابن عبد البر وخطأه ، قال ابن الجوزى : إنما استأذن الغلام ولم يستأذن الأعرابي لأن الاعرابي لم يكن له علم بالشريعة فاستألفه بترك استئذانه بخلاف الغلام. قولِه في حديث أنس ( فقال عمر أعط أبا بكر ) كذا لجميع أصحاب الزهرى ، وشذ معمر فيما رواه وهيب عنه فقال د عبد الرحن بن عوف ، بدل عمر أخرجه الاسماعيلي ، والأول هو الصحيح ، ومعمر لما حدَّث بالبصرة حدث من حفظه فوهم في أشياء فكان هذا منها ، ويحتمل أن يكون محفوظا بأن يكون كل من عمر وعبد الرحمن قال ذلك لتوفير دواعي الصحابة على تعظيم أبى بكر . (ننبيه): ألحق بمضهم بتفديم الأيمن في المشروب تقديمه في المأكول ، ونسب لمالك ، وقال ابن عبد البر لايصح عنه

٢ - باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يَر وَى ، لقول النبي بَرَافِي لا يُمنعُ فضلُ الماء
 ٢ - باب من من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يَر وَى ، لقول النبي بَرَافِي لا يُمنعُ فضلُ الماء أخبرَ نا مالك عن أبى الز "ناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عن قال ( لا يُمنعُ نضلُ الماء ليُمنعَ به الكلاه »

[ الحديث ٢٢٥٢ \_ طرفاه ني : ١٩٩٢ ، ٢٢٥٢ ]

٢٣٥٤ - وَرَثِّنَ بِحِيْ بِنُ بُكِيرٍ حَدَّثِنَا اللَّيثُ مِن عُقيلٍ عِنِ ابنِ شَهَابٍ عِن ِ ابنِ المسيَّبِ وأبي سَلَمَةً عِن أبي هريرة وضي اللهُ عنه أنَّ رسولَ اللهِ يَهِلِيِّهِ قال « لا تَمنَعُوا فَضَلَ المَاءِ لَتَمنَعُوا بِهِ فَضَلَ السَكَلاُ »

قوله ( باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى ) قال ابن بطال : لاخلاف بين العلماء أن صاحب الماء أحق بما ثه حتى يروى ، قلت وما نفاه من الخلاف هو على القول بأن الماء يملك ، وكأن الذين ذهبوا إلى أنه يملك ـ وهم الجمهور ـ هم الذين لاخلاف عندهم فى ذلك . قوله ( لا يمنع ) بضم أوله على البناء للجمهول وبالرفع على أنه خبر والمراد به مع ذلك النهى ، وذكر عياض أنه فى رواية أبى ذر بالجزم بلفظ النهى . وكأن السر فى ايراد

<sup>(</sup>١) وجد بهامش احدى النسخ التي طبع عليها عطبعة بولاق (والاسناد مدنيون ، إلا شيخه سفيد بن أبي مريع فانه مصرى كما يعلم من مراجعة كلامهم )

البخاري الطريق الثانية كونها وردت بصريح النهيي وهو « لا تمنعوا ، والمراد بالفضل مازاد على الحاجة . ولاحمد من طريق عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة « لا يمنع فضل ماء بعد أن يستغني عنه ، وهو محمول عند الجمهور على ماء البير المحفورة في الأرض المملوكة ، وكذلك في الموات إذا كان بقصد التملك ، والصحيح عند الشافعية و نص علميه في القديم وحرملة أن الحافر يملك ماءها ، وأما البيّر المحفورة في الموات لقصد الارتفاق لَا التملك فان الحافر لايملك ماءها بل يكون أحق به الى أن يرتحل ، وفي الصورتين يجب عليه بذل مايفضل عن حاجته ، والمراد حاجة نفسه وعياله وزرعه وماشيته ، هذا هو الصحيح عندالشافعية ، وخص المالكية هذا الحكم بالموات ، وقالوا فى البئر التي فى الملك : لايجب عليه بذل فضلها ، وأما المياء المحرز في الإناء فلا يجب بذل فضله الهير المضطر على الصحيح . قوله ( فضل الماء) فيه جواز بيع الماء لأن المنهى عنه منع الفضل لا منع الأصل ، وفيه أن محل النهى ما إذا لم يجد المأمور بالبذل له ماء غيره ، والمرآد تمكين أصحاب الماشية من الماء ولم يقل أحد إنه يجب على صاحب الماء مباشرة ستى ماشية غيره مع قدرة المالك. قوله ( ليمنع به الـكلا" ) بفتج الـكاف واللام بعدها همزة مقصور هو النبات رطبه ويابسه ، والمعنى أن يكون حول البُركالا ليس عنده ما. غيره ولا يمكن أصحاب المواشى رعيه إلا إذا تمكنوا من ستى بها تمهم من تلك البئر لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعى فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعى، والى هذا التفسير ذهب الجمهور ، وعلى هذا يختص البذل بمن له ماشية ، ويلتحق به الرعاة إذا احتاجوا الى الشرب لأنهم إذا منعوا من الشرب امتنعوا من الرعى هناك . ويحتمل أن يقال : يمكنهم حمل الماء لأنفسهم لفلة ما يحتاجون اليــه منه بخلاف البهائم والصحيح الأول ، ويلتحق بذلك الزرع عند مالك ، والصحيح عند الشافعية وبه قال الحنفية الاختصاص بالماشية ، وفرق الشافعي ـ فيما حكاه المزنى عنه ـ بين المواشى والزرع بأن الماشية ذات أرواح يخشى من عطشها موتها بخلاف الزوع ، وبهذا أجاب النووى وغيره ، واستدل لمالك بحديث جابر عند مسلم « نهى عن بيع فضل الماء ، لكنه مطلق فيحمل على المقيد في حديث أبي مربرة ، وعلى هذا لو لم يكن هناك كلاً يرعى فلا ما نع من المنع لانتفاء العلة ، قال الخطابي : والنهي عند الجهور للتنزيه فيحتاج الى دليل يوجب صرفه عن ظاهره ، وظاهر الحديث أيضا وجوب بذله مجانا وبه قال الجهور ، وقيل : لصاحبه طلب القيمة من المحتاج اليه كما في إطعام المضطر ، و تعقب بأنه يلزم منه جواز المنبع حالة امتناع المحتاج من بذل القيمة ، ورد بمنع الملازمة فيجوز أن يقال يجب عليه البذل وتترتب له القيمة في ذمة المبذول له حتى يكون له أخذ القيمة منه متى أمكر. ذلك ، نعم في رواية لمسلم من طريق هلال بن أبي ميمونة عن أبي سلمة عن أبي هريرة « لايباع فضل الماء ، فلو وجب له العوض لجاز له البيع والله أعلم . واستدل ابن حبيب من المالكية على أن البئر إذا كانت بين مالكين فيها ماء فاستغنى أحدهما في نوبته كان للآخر أن يستى منها لأنه ما. فضل عن حاجة صاحبه ، وعموم الحـديث يشهد له وان خالفه الجهور ، واستدل به بعض المالكية للقول بسد الذرائع لأنه نهى عن منع الماء لئلا يتذرع به ألى منع السكلاء، لكن ورد التصريح في بعض طرق حديث الباب بالنهي عن منع الـكلا محمه ابن حبان من رواية أبي سعيد مولى بني غفار عن أبي هريرة بلفظ و لاتمنعوا فضل الماء ولا تمنعوا الكلاً فيهزل المال وتجوع العيال، والمراد بالسكلاً هنا النابت في الموات ، فإن الناس فيه سواء . وروى ابن ماجه من طريق سفيان عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة مرفوعاً ﴿ ثَلاثَةَ لَا يَمْنَعَنَ : المَاءَ والكلاُّ والنَّارَ ﴾ واسناده صحيح ، قال الخطابي : معناه الكلاُّ ينبت في موات الأرض ،

والماء الذي يحرى فى المواضع التى لاتختص بأحد ، قيل والمراد بالنار الحجارة التى تورى النار ، وقال غيره المراد النار حقيقة والمعنى لا يمنع من يستصبح منها مصباحاً أو يدنى منها ما يشعله منها ، وقيل المراد ما إذا أضرم نارا فى حطب مباح بالصحراً . فليس له منع من ينتفع بها ، بخلاف ما اذا أضرم فى حطب يملـكه نارا فله المنبع

### ٣ - باب من حفر باراً في ملكه لم بضمن

مرسى الله عنه قال : قال رسولُ الله على عبيد الله عن إسرائيل عن أبى حَسِينِ عن أبى صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسولُ الله على المعدن حبار ، والبير جبار ، والمجملة جبار وفى الركاز المجس وتخفيف قوله ( باب من حفر بثرا فى ملحة لم يضمن ) ذكر فيه حديث أبى هريرة والبير جبار ، بضم الجيم وتخفيف الموحدة أى هدر ، قال ابن المنير : الحديث مطلق ، والترجة مقيدة بالملك وهى إحدى صور المطلق وأقعدها سقوط الضمان الانه إذا لم يضمن إذا حفر فى غير ملكه فالذي يحفر فى ملكه أحرى بعدم الضمان ا ه . وإلى النفرقة بين الحفر فى ملكه وغيره ذهب الجهور ، وخالف الكوفيون ، وسيأتى تفصيل ذلك مع بقية شرح الحديث فى كتاب الديات ان شاء الله تعالى . ومحود شيخه فى هذا الحديث هو ابن غيلان ، وعبيد الله شيخ محمود هو ابن موسى وهو من شيوخ البخارى وربما أخرج عنه بواسطة كهذا

# ٤ - باسب أناصومة في البير ، والقضاء فيها

[ الحديث ٢٠٦٦ \_ أطراف في : ٢١٤٦، و ١٥٦، ٢٢٢١، ٩٢٢١، ٢٧٢٦، ٩٤٥١، ٩٥٢٦، ٢٧٢٢، ٢٧٢٢، ٩٤٥٤

[الحديث ١٥٩٧ \_ أطراف في: ١١٥٧ ، ١١٥٧ ، ١٢١٧ ، ١٧٢٧ ، ١٩٥٠ ، ١٢٦٠ ، ١٢٢٠ ، ١٢٢٠ ، ١٨١٧ ]

قوله ( باب الخصومة في البئر والقعناء فيها ) ذكر فيه حديث الأشعث وكانت لى بئر في أرض ابن عم لى ، يعنى فتخاصمنا الى النبي بيني الرده مختصرا ، وسيأتى بتهامه في التفسير وفي الأيمان والنذور وغير موضع ، واسم ابن همه معدان بن الأسود بن معد يكرب الكندى ولقبه الجفشيش بوزن فعليل مفتوح الاول ، واختلف في ضبط هذا الأول على ثلاثة أقوال : أشهرها بالجيم والشين معجمة في الموضعين ، وقوله في الحديث وكانت لى بئر في أرض ، وعم الإسماعيلي أن أبا حمزة تفرد بذكر البئر عن الأعمش قال : ولا أعلم فيمن رواه عن الأعمش إلا قال وفي أرض ،

قال والاكثرون أولى بالحفظ من أبي حزة اه، وذكر البئر ثابت عند البخارى في غير رواية أبي حزة كما سيأتى مع بقية الكلام على الحديث في كتاب الآيمان والنذور ، ونذكر في التفسير الخلاف في سبب نزول الآية المذكورة إن شاء الله تعالى . وقوله « شهودك أو يمينه » بالنصب فيهما أي أحضر شهودك أو اطلب يمينه ، وقوله « إذن يحلف ، بالنصب قال السهيلي لاغير ، وحكى ابن خروف جواز الرفع في مثل هذا

# ٥ - إب إثم مَن مَنعَ ابنَ السَّبيلِ من الماء

٢٣٥٨ - ورش الله عنه يقول: قال رسول الله عنه الاعش قال سمت أبا صالح ولا الله عن الاعش قال سمت أبا صالح يقول سمت أبا هريرة رض الله عنه يقول: قال رسول الله عليه و ثلاثة لاينظر الله اليهم يوم القياءة ولا يُزكّهم ولهم عذاب اليم : رجل كان له فضل ماء بالطريق، فنعة من ابن السبل ورجُل بابع إمامة لا يبا يعه الا الذي الله الذي المناه منها رضى، وإن لم يُعظه منها سَخِط ورجل أقام سلعته بعد المعر فقال : والله الذي الا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا ، فصد قه رجل . ثم قرأ هذه الآية (إن الذي يَشتَرون بمهد الله وا عاليهم عَما قليلا)

[ المدیث ۲۰۰۸ \_ أطرافه فی : ۱۳۹۹ ، ۱۷۲۷ ، ۲۹۲۹ ]

قوله ( باب اثم من منع ابن السبيل من الماء ) أى الفاضل عن حاجته ، ويدل عليه قوله فى حديث الباب و رجل كان له فعنل ماء بالطريق فنعه من ابن السبيل ، قال ابن بطال : فيه دلالة على أن صاحب البئر أولى من ابن السبيل عند الحاجة ، فاذا أخذ حاجته لم يجز له منع ابن السبيل ا ه . وقد ترجم المصنف بذلك بعد أدبعة أبواب و من رأى أن صاحب الحوض أحق بمائه ، و يأتى الدكلام على شرح هذا الحديث فى كتاب الاحكام إن شاء الله منالى . وقوله فى هذه الرواية د ورجل بابع إمامه ، فى رواية الكشيمنى و اماما ،

#### ٦ - باب شكر الأنهاد

الله بن الزَّبير رضى الله عنه عبد الله بن يوسف حد ثنا الله النه النه النه عن عبد الله عن عبد الله بن الزَّبير وضى الله عنها أنه حد ثه و ان وجلا من الأنصار خاص الرَّبير عند النبي على في شراج الحرَّة التي يَسْقُونَ بها الدخل ، فقال الأنصار في : سَرِّح الماء يَمُ . فأبي عليه . فاختصا عند النبي على الحرّة الله يَمُ الله الله عَمْل وسول الله يَمْل المن الله الله إلى جارك و فعضب الأنصار في فقال : أن كان ابن عميت . والله وتبل الله الله الله الله عنى يرجع إلى الجدر . فقال الزُّبيرُ : والله فن الله الله الله الله الله عنى يرجع إلى الجدر . فقال الزُّبيرُ : والله إلى لأحسب هذه الله تراك الله وربلك لا يُؤ منون حتى أنه كم موك فها شَجَر بينهم ) فال عمد بن العباس قال أبو عبد الله : ايس أحد يذكر محروة عن عبد الله إلا الله في فقط قال عدد بن العباس قال أبو عبد الله : ايس أحد يذكر محروة عن عبد الله إلا الله في فقط المدن ١٢٦٠ م ١٩٠٤ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٤ ]

قوله ( باب سكر الأنهاد ) السكر بفتح المهملة وسكون الكاف : السد والفلق ، مصدر سكرت النهر إذا سددته . وقال أبن دريد : أصله من سكرت الريح إذا سكن هبوبها . قوله (عن عروة) سيأتى بعد باب من رواية ابن جريج عن ابن شهاب و عن عروة أنه حدثه ، قوله ( عن عبد الله بن الزبير أنه حدثه أن رجلا من الانصار عاصم الزبير ) هذا هو المشهور من رواية الليث بن سعد عن أبن شهاب ، وقد روّاه ابن وهب عن الليث و يونس جميعاً ﴿ عن ابن شهاب أن عروة حدثه عن أخيه عبدالله بن الزبير عن الزبير بن العوام، أخرجه النسائى وابن الجارود والاسماعيلي، وكمأن ابن وهب حمل رواية الليث على رواية يونس و إلا فرواية الليث ليس فيها ذكر الزبير والله أعلم . وأخرجه المصنف في الصلح من طريق شعيب عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن الزبير بغير ذكر عبد الله ، وقد أخرجه المصنف في الباب الذي يليه من طريق معمر عن ابن شهاب عن عروة مرسلاً ، وأعاده في التفسير من وجــــه آخر عن معمر ، وكمذا أخرجه الطبري من طريق عبد الرحمن بن اسحق حدثنا ابن شهاب، وأخرجه المصنف بعد باب من رواية ابن جريج كذلك بالارسال، لكن أخرجه الاسماعيليـ من وجه آخر ـ عن ابن جريج كرواية شعيب التي ليس فيها , عن عبد الله ، . وذكر الدارقطني في , العلل، أن ابن أبي عتيق وعمر بن سعد و افقا شعيبا و ابن جريج على قولها "عروة عن الزبير ، قال وكذلك قال أحد بن صالح وحرملة عن ابن وهب ، قال وكذلك قال شبيب بن سعيد عن يونس ، قال وهو المحفوظ . قلت : وانما صححه البخاري مع هذا الاختلاف اعتمادا على صحة سماع عروة من أبيه وعلى صحة سماع عبد الله بن الزبير من النبي مِتَالِقَةٍ ، فـكيفها دار فهو على ثقة . ثم الحديث ورد فى شى. يتعلق بالزبير فداعية ولده متوفرة على ضبطه ، وقد وافقه مسلم على تصحيح طربق الليث التي ليس فيها ذكر الزبير ، وزعم الحميدي في جمعه أن الشيخين أخرجاه من طريق عروة عن أخيه عبد آلله عن أبيه ، و ليس كما قال ، فانه بهذا السياق في رواية يونس المذكورة ولم يخرجها من أصحاب الكتب الستة إلا النسائى وأشار اليها الترمذي خاصة . وقد جاءت هذه القصة من وجه آخر أخرجها الطبري والطبراني من حديث أم سلة ، وهي عند الزهري أيضا من مرسل سعيد بن المسيب كما سيأتى بيانه . قوله (أن رجلا من الانصار) زاد في رواية شعيب و قد شهد بدرا ، وفي رواية عبد الرحمن بن إسحق عن الزهري عند الطبري في هذا الحديث أنه من بني أمية بن زيد وهم بطن من الاوس ، ووقع في رواية يزيد بن خالد عن الليث عن الزهري عند أبن المقرى في معجمه في هذا الحديث أن اسمه حميد ، قال أبو موسى المديني في و ذيل الصحابة ، : لهذا الحديث طرق لا أعلم في شيء منها ذكر حميد إلا في هذه الطريق ا ه . وليس في البدريين من الانصار من اسمه حميد ، وحكى ابن بشكوال في مهماته عن شيخه أبي الحسن بن مغيث أنه ثابت بن قيس بن شماس ، قال ولم يأت على ذلك بشاهد. قلت : وليس ثابت بدريا ، وحكى الواحدى أنه ثعلبة بن حاطب الانصارى الذي نزل فيد قوله تعالى ﴿ وَمَنْهُمْ مِنْ عَاهِدُ اللَّهِ ﴾ ولم يذكر مستنده و ليس بدريا أيضا ، نعم ذكر ابن إسحق في البدريين تعلبة ابن حاطب وهو من بني أمية بن زيد وهو عندى غير الذي قبله لأن هذا ذكر ابن الكلي أنه استشهد بأحد وذاك عاش الى خَلافة عُمَّان ، وحكَّى الواحدَى أيضا وشيخه الثعلبي والمهدوى أنه حاطب بن أبي بُلتعة ، وتعقب بأن حاطبا وإن كان بدريا لكنه من المهاجرين ، لكن مستند ذلك ما أخرجه ابن أبي حاثم من طريق سعيد بن عبد العثريز عن الزهرىءن سُعيد بن المسيب في قوله تعالى ﴿ فَلَا وَرَبُّكُ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يَحْكُمُوكُ فَيَا شَجَر بَيْهُم ﴾ الآية قال و نزلت في المؤبيل بن العوام وحاطب بن أبي بلتعة اختصافي ماءً ، الحديث وإسناده قوى مع أوساله ، فإن كان سعيد بن المسيب

سمعه من الزبير فيكون موصولاً ، وعلى هذا فبؤول قوله من الانصار على إرادة المعنى الاعم كما وقع ذلك في حق غير واحدكمبد الله بن حذافة ، وأما قول الـكرماني بأن حالمباكان حليفا للانصار ففيه نظر ، وأما قوله و من بني أمية ابن زيد ، فلمله كان مسكنه هناك كعمر كما تقدم في العلم . وذكر الثعلمي بغير سند أن الزبير وحاطبا لما خرجا مرا بالمقداد قال : لمن كان الفضاء ؟ فقال حاطب: قضى لا بن عمته ، ولوى شدقه ، ففطن له يهودى فقال : قاتل الله هؤلاء يشهدون أنه وسول الله ويتهمونه ، وفي صحة هذا نظر ، ويترشح بأن حاطباكان حليفا لآل الزبير بن العوام من بني أسد وكما نه كان مجاورا للزبير والله أعلم. وأما قول الداودي وأبي إسحق الزجاج وغيرهما ان خصم الزبيركان منافقا فقد وجهه القرطي بأن قول من قال إنه كان من الانصار يعني نسبا لادينا ، قال وهذا هو الظاهر من حاله ، ويحتمل أنه لم يكن منافقاً و النكن أصدر ذلك منه بادرة النفس كما وقع لغيره عن صحت توبيّه ، وقوى هذا شارح ، المصابيح ، النور بشتى وُوهي ما عداه وقال : لم تجر عادة السلف بوصف المنافقين بصفة النصرة التي هي المدح ولو شاركهم في النسب ، قال : بل هي زلة من الشيطان تمكن به منها عند الغضب ، وليس ذلك بمستنكر من غير المصوم في تلك الحالة ا هـ . وقد قال الداودي بعد جزمه بأنه كان منافقاً : وقيل كان بدرياً ، فان صح فقد وقع ذلك منه قبل شهودها لانتفاء النفاق عمن شهدها ١ ه . وقد عرفت أنه لاملازمة بين صدور هذه القضية منه وبين النَّماق ، وقال ابن التين أن كان بدريا فمعنى قوله ﴿ لايؤمنون ﴾ لايستكملون الايمان والله أعلم . قوله ﴿ خاصم الزبير ﴾ في رواية معمر ﴿ خاصم الزبير رجلا ﴾ والمخاصمة مفاعلة من الجانبين فبكل منهما مخاصم للآخر . قوله ( في شراج الحرة ) بكسر المعجمة وبالجيم جمع شرج بفتح أوله وسكون الراء مثل بحر وبحاد وبجمع على شروج أيضا ، وحكى ابن دريد شرج بفتح الراء ، وحكى القرطي شرجة والمراد بها هنا مسيل الماء ، وإنما أَضيفت الى الحرة لـكونها فيها ، والحرة موضع معروف بالمدينة تقدم ذكرها ، وهي في خمسة مواضع : المشهور منها اثنتان حرة واقم ، وحرة ليلي . وقال الداودي : هو نهر عند الحرة بالمدينة ، فأغرب وابس بالمدينة نهر ، قال أبو عبيد : كان بالمدينة واديان يسيلان بماء المطر فيتنافس الناس فيه فقضى رسول الله على الأعلى فالأعلى . قوله ( التي يسقون بها النخل ) في رواية شعيب دكانا يسقيان بها كلاهما ، . قولِه ( فقال الأنصاري ) يعني للزبير ( سرح ) فعل أمر من النسريح أي أطلقه . وإنما قال له ذلك لان الماء كان يمر بأرض الزبير قبل أرض الانصاري فيحبسه لإكال ستى أرضه ثم يرسله إلى أرض جاره ، فالتمس منه الانصاري تعجيل ذلك فامتنع. قوله ( اسق يازبير) بهمزة وصل من الثلاثي ، وحكى ابن التين أنه بهمزة قطع من الرباعي تقول سقى وأستى ، زاد ابن جريج في روايته كاسياتي بعد باب ۽ فامره بالمعروف ، وهي جملة معترضة من كلام الراوي ، وؤد أوضمه شميب في روايته حيث قال في آخره . وكان قد أشار على الزبير برأى فيه سعة له و للانصاري ، وضبطه السكرماني وفامر"ه ، هذا بكسر المبم وتشديد الراء على أنه فعل أمر من الامراد ، وهو عتمل . قوله ( أنكان ابن عمتك) بفتح همزة أن وهي التعليل ، كأنه قال حكت له بالتقديم لاجل أنه ابن عمتك ، وكانت أم الربير صفية بني عبد المطلب. وقال البيضاوي: يُعذف حرف الجرمن أن كشيرا تخفيفا ، والتقدير لأن كان أو بأن كان ، ومحوه ( أن كان ذا مال وبنين ﴾ أى لاتطعه لاجل ذلك ، وحسكى القرطى تبعا لقياض أن همرة أن ممدودة ، قال لأنه استفهام على جهة إنكار . قلت : ولم يقع لنا في الرواية مد ، لكن يجوز حذف همزة الاستفهام ، وحكى الكرماني . إن كان ، بكس المعزة على أنها شرطية والجواب علوف ، ولا أعرف هذه الرواية . ثم وقع في دواية عبد الرحن بن إسمق

وفتال أعدل يا رسول الله ، وأن كان أبن عمتك ، والظاهر أن هذه بالكسر ، وأبن بالنصب على الحبرية . ووقع ف رواية معمر في الباب الذي يليه ء أنه ابن عمتك ، قال ابن مالك يجوز في أنه فتح الحمزة وكسرها لآنها وقعت بعدكلام تام مملل بمضمون ماصدر بها ، فاذا كسرت قدر ماقبلها بالفاء ، واذا فتحت قدر ما نبلها اللام ، وبعضهم يقدر بعد الكلام المصدر بالمكسورة مثل ماقبلها مقرونا بالفاء فيتمول في قوله مثلا اضربه أنه مسيء : اضربه أنه مسيء فاضربه ، ومن شواهده ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّمَا إِنَّهُ كَانَ فَاحْشَةً ﴾ ولم يقـرأ هنا إلا بالكسر ، وان جاز الفتح فى العربية . وقد ثبت الوجهان في أوله تعالى ﴿ إِنَا كَنَا مِن قَبِلَ نَدَعُوهُ انْهُ هُو الرِّ الرَّحِيمِ ﴾ قرأ نافع والمكمائي أنه بالفتح والبانون بالكسر . قوله ( فتلون ) أى تغير ، وهو كناية عن الغضب ، زاد عبد الرحمن بن إسحق في روايته حتى عرفنا أن قد ساءه ما قال . قوله (حتى يرجع الى الجدر ) أى يصير اليه ، والجدر ـ بفتح الجيم وسكون الدال المهملة .. هو المسناة ، وهو ماوضع بين شربات النخل كالجداد ، وقيل المراد الحواجز الى تحبس الماء وجزم به السهيلي ، ويروى الجدر بضم الدال حكاء أبو موسى وهو جمع جدار ، وقال ابن التين : ضبط في أكثر الروايات بفتح الدال وفي بعضها بالسكون وهو الذي في اللغة وهو أصل الحائط . وقال القرطي : لم يقع في الرواية إلا بالسكون، والمعنى أن يصل الماء الى أصول النخل، قال ويروى بكسر الجيم وهو الجداد والمراد به جدران الشربات الى فى أصول الذخل فانها ترقع حتى تصير تشبه الجدار ، والشربات بمعجمة وفتحات هى الحفر التي تحفر فى أ أصول النخل ، وحكى الخطابى الجذر بسكون الذال المعجمة وهو جذر الحساب والمعنى حتى يبلغ تمام الشرب، قال الكرمانى : المراد بقوله أمسك أى أمسك نفسك عن الستى ، ولوكان المراد أمسك الماء لقال بعد ذلك أرسل الماء إلى جادك. قلت : قد قالها في هــذا الباب كما سيأتى في رواية معمر في التفسير حيث قال . ثم أرسل الما. إلى جادك، وصرح فى دواية شعيب أيضا بقوله احبس الماء ، والحاصل أن أمره بارسال الماء كان قبل اعتراض الانصادى ، وأمره مجبسه كان بعد ذلك . قوله (فقال الزبير والله إنى لاحسب هذه الآية نزلت فى ذلك ﴿ فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ﴾ ذاد في رواية شعيب « الى قوله : تسليما ، ووقسع في رواية ابن جريج الآتية و فقال الزبير : والله إن هذه الآية أثرلت في ذلك ، وفي رواية عبد الرحمن بن اسحق و فزلت فلا وربك الآية ، والراجح رواية الأكثر وأن الزبيركان لايجزم بذلك، لكن وقع فى رواية أم سلة عند الطبرى والطبرانى الجزم بذلك وأنها نزلت في قصة الزبير وخصمه ، وكذا في مرسل سعيد بن المسيب الذي تقدمت الإشارة اليه ، وجزم مجاهد والشعبي بأن الآية إنما نزلت فيمن نزلت فيه الآية الني قبلها وهي قوله تعالى ﴿ أَلَمْ تَرَ الَّى الَّذِينَ يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكمو ا الى الطاغوت ﴾ الآية ، فروى إسحق بن راهويه فى تفسيره باسناد صحيح عن الشعبي قال دكان بين رجل من البهود ورجل من المنافقين خصومة ، فدعا البهودي المنافق الى النبي عليه لأنه علم أنه لايقبلُ الرشوة ، ودعا المُنافق اليهُودى الى حكامهم لأنه علم أنهم يأخذونها ، فانزل الله هذه الآيات الى قوله ﴿ ويسلموا نسلما ﴾ ، وأخرجه ابن أبى حاتم من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد نحوه ، وروى الطبرى باسناد صحبح عن ابن عباس . أن حاكم اليهود يومئذ كان أبا برزة الاسلى قبل أن يسلم ويصحب ، ، وروى باسناد آخر صحيح الى مجاهد وأنه كعب بن الاشرف ، ، وقد روى السكلى فى تفسيره عن أبى صالح عن ابن عباس قال و نزلت هــذه لآية في رجل من المنافةين كان بينه و بين يهودي خصومة فقال اليهودي : انطلق بنا إلى محمد ، وقال المنافق : بل نأتى

كعب بن الاشرف ، فذكر القصة وفيه أن عمر قتل المنافق وان ذلك سبب نزول هسنده الآيات وتسمية عمر الفاروق ، . وهذا الاسناد وان كان ضميفا لكن تقوى بطريق مجاهد ولا يضره الاختلاف لإمكان التعدد ، وأفاد الواحدى باسناد صحيح عن سعيد عن قتادة أن اسم الانصارى المذكور قيس ، ورجح الطبرى فى تفسيره وعزاه الى أهل التأويل فى تهذيبه أن سبب نزولها هذه القصة ليتسق نظام الآيات كلها فى سبب واحد ، قال ولم يعرض بينها ما يفتضى خلاف ذلك ، ثم قالى : ولا مانع أن تكون قصة الزبير وخصمه وقعت فى أثناء ذلك فيتناولها عموم الآية . وقع فى رواية أبى ذر عن الحباس قال أبو عبد الله : ليس أحد يذكر عروة عن عبد الله إلا الليث فقط ) هكذا وقع فى رواية أبى ذر عن الحموى وحده عن الفربرى وهو القائل دقال محمد بن العباس ، ومحمد بن العباس هو السلى الاصهائى ، وهو من أقران البخارى وتأخر بعده مات سنة ست وستين ، وأبو عبد الله هو البخارى المسلى المسنف ، وهو مصرح بتفرد الليث بذكر عبد الله بن الزبير فى اسناده ، فان أراد مطلقا ورد عليه ما أخرجه المسنف ، وهو مصرح بتفرد الليث بذكر عبد الله بن الزبير فى اسناده ، فان أراد مطلقا ورد عليه ما أخرجه النسائى وغيره من طريق ابن وهب عن الليث ويونس جميعا عن الزهرى ، وان أراد بقيد أنه لم يقل فيه عن أبيه بل جمله من مسند عبد الله بن الزبير فسلم فان رواية ابن وهب فيها عن عبد الله عن أبيه كما تقدم بيا نه فى أول الباب ، وقد نقل النرمذى عن البخارى أن ابن وهب دوى عن الليث ويونس نحو رواية قتيبة عن الليث

# ٧ - ياسي أشرب الأعلى قبل الأسفل

٧٣٩١ - عَرَضَ عَبدانُ أَخبرَ نَا عبدُ اللهِ أُخبرَ نَا مَعْمرُ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن عُروةً قال « خاصمَ الزُّبيرُ رجلاً منَ الأنصار ، فقال النبيُّ عَلَيْك ، فقال عليهِ رجلاً منَ الأنصار ، فقال النبيُّ عَلَيْك ، فقال عليهِ السلامُ : اسق يازُبير حتَّى يَبلُغَ المَاهِ الجسَدرَ ثَمَ أُمسِك . فقال الزُّبيرُ فأحسِبُ هٰذهِ الآيةَ نَزَلَتْ في ذُلك ( فلا وربِّك لايؤمنون حتى يُحَكِمُّوك فيا شَجَرَ بينهم )

قوله (باب شرب الاعلى قبل الاسفل) في رواية الحموى والكشميهي قبل السفلى ، والاول أولى ، وكأنه يشير إلى ماوقع في مرسل سعيد بن المسيب في حذه القصة و فقضى رسول الله على أن يستى الاعلى ثم الاسفل . قال العلماء : الشرب من نهر أو مسيل غير بملوك يقدم الاعلى فالاعلى ، ولا حق للاسفل حتى يستغنى الاعلى ، وحده أن يغطى الماء الارض حتى لاتشربه و يرجع الى الجدار ثم يطلقه . قوله (ثم أرسل) كذا للاكثر ، والكشميهي وثم أرسل الماء ، قوله (اسق يا زبير حتى يبلغ) في رواية كريمة والاصيلى واسق يا زبير ثم يبلغ الماء الجدر ، وسقط من رواية أبى ذر ذكر الماء ، زاد في التفسير من وجه آخر عن معمر وثم أرسل الماء الى جارك ، واستوعى الزبير حينتذ حقه ، لازبير حينتذ حقه ، وكان قبل ذلك أشار على الزبير برأى فيه سعة له والانصارى ، فقوله استوعى أى استوفى ، وهو من الوعى كأنه جمعه له في وعائه ، وقوله وأحفظه ، بالمهملة والظاء المشالة أى أغضبه ، قال الحظابى : هذه الزيادة يشبه أن تكون من كلام الزهرى ، وكانت عادته أن يصل بالحديث من كلامه ما يظهر له من معنى الشرح والبيان . قلت : لكن من كلام الزهرى ، وكانت عادته أن يصل بالحديث من كلامه ما يظهر له من معنى الشرح والبيان . قلت : لكن الأصل في الحديث أن يكون حكمه كله واحدا حتى يرد ما يبين ذلك ، ولا يثبت الادراج بالاحتمال . قال الخطابى .

وغيره: وأنما حكم ﷺ على الانصارى في حال غضبه - مع نهيه أن يخكم الحاكم وهو غضبان ـ لأن النهى معلل بمسا يخاف على الحاكم من الحطأ والغلط، والذي ﷺ مأمون لعصمته من ذلك حال السخط

# ٨ - باب شرب الأعلى الى الكعبين

٣٣٦٧ - مَرْشَ عَدْ أَخْبَرُ نَا عَلَا بِنُ يَرِيدَ الْحَرَّانِ قَالَ أَخْبَرَ فِي شِرَاجٍ مِن الْحَرَّ فِي آيَهِ النَّخُلَ ، فقال عُمُوةً بنِ الزَّبِيرَ أَنه حَدَّبُهُ ﴿ انَّ رَجِلاً مِنَ الأَنصارِ خَاصَمَ الزَّبِيرَ فِي شِرَاجٍ مِن الْحَرَّ فِي آيَهِ النَّخُلَ ، فقال رسولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قوله ( باب شرب الأعلى الى السكمين ) يشير الى ماحكاه الزهرى من تقدير ذلك كما سيأتى في آخر الباب . قوله (حدثنا محميد) زاد في رواية أبي الوقت . هو ابن سلام ، . قوله ( فأمره بالمعروف )كذا ضبطناه في جميع الروايات على أنه فعل ماض من الاس، وهي جملة معترضة من كلام الراوي ، وحكى الكرماني أنه بلفظ فعل الاس من الإمرار وقد تقدم مافيه ، وقد قال الخطابي : معناه أمره با لعادة المعروفة التي جرت بينهم في مقدار الشرب أه . ويحتمل أن يكون المراد أمره بالقصد والآمر الوسط مراعاة للجواد ، ويدل عليه دواية شعيب المذكورة ، ومثلها لمعمر في التفسير ، وهو ظاهر في أنه أمره أولا أن يسامح ببعض حقه على سبيل الصلح ، وبهذا ترجم البخارى في الصلح إذا أشار الامام بالمصلحة ، فلما لم يرض الانصارى بذلك استقصى الحكم وحكم به. وحكى الحطابي أن فيه دليلا على جواز فسخ الحاكم حكمه ، قال : لأنه كان له في الاصل أن يحكم بأي الامرين شاء فقدم الاسهل إيثارا لحسن الجوار ، فلما جهل الخصم موضع حقه رجع عن حكمه الأول وحكم بالثانى ليسكون ذلك أبلغ فى زجره ، وتعقب بأنه لم يثنت الحسكم أولاً كما تقدم بيانه ، قال : وقيل بل الحسكم كان ما أمر به أولا ، فلما لم يقبل الخصم ذلك عاقبه . بما حكم عليه به ثانيا على مابدر منه وكان ذلك لما كانت العقوبة بالاموال ا ه. وقد وافق ابن الصباغ من الشافدية على هذا الآخير ، وفيه نظر ، وسياق طرق الحديث يأبي ذلك كما ترى ، لاسما قوله ، واستوعى الزبير حقه في صريح الحسكم ، وهي رواية شعيب في الصلح ومعمر في التفسير ، فمجموع الطرق دال على أنه أمر الزبير أولا أن يترك بعض حقه ، وثانيا أن يستوفى جميع حقه . قولِه ( فقال لى ابن شهاب ) القائل هو ابن جريج راوى الحديث . قولِه ( فقدرت الانصار والناس ) هو من عطف العام على الخاص ُ ﴿ قُولِهِ ﴿ وَكَانَ ذَلَكَ الْى الْكَمْبِينَ ﴾ يعنى أنهم لما رأوا أن الجدر يختلف بالطول والقصر قاسوا ماوقعت فيه القصة فوجدوه يبلغ الـكمبين فجملوا ذلك مميارا لاستحقاق الأول فالأول ، والمراد بالارل هنا من يكون مبدأ الماء من ناحيته . وقال بعض المتأخرين من الشافعية : المراد به

من لم يتقدمه أحد في الغراس بطريق الإحياء ، والذي يليه من أحيا بعده ، وهــــــلم جرا . قال . وظاهر الحبر أن الأول من يكون أقرب الى بحرى الماء و ليس هو المراد . وقال ابن الذين : الجمهور على أن الحكم أن يمسك الى الكعبين، وخصه ابن كنانة بالنخل والشجر، قال: وأما الزروع فالى الشراك. وقال الطبرى: الأراضي مختلفة، فيمسك لكل أرض مايكفيها ، لان الذي في قصة الزبير واقعة عين . واختلف أصحاب مالك : هل يرسل الأول بعد استيفائه جميع الماء ، أو يرسل منه مازاد على الكعبين ؟ والاول أظهر ، ومحله إذا لم يبق له به حاجة والله أعلم . وقد وقع في مرسل عبد الله بن أبي بكر في « الموطأ ، أن رسول الله ﷺ قضى في مسيل مهزور ومذينب أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ، ثم يرسل الأعلى على الاسفل . ومهزور بفتح أوله وسكون الهاء وضم الزاي وسكون الواو بعدها راء ، ومذينب بذال معجمة و نون بالتصفير: واديان معروفان بالمدينة . وله اسناد موصول في دغرائب ما لك للدارقطني » من حديث عائشة وصحه الحاكم ، وأخرجه أبو داود وابن ماجه والطبري من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسنادكل منهما حسن ، وأخرج عبد الرزاق هذا الحديث المرسل باسناد آخر موصول ، ثم روى عن معس عن الزهري قال : نظرنا في قوله و احبس الماء حتى يبلغ الجدر ، فكان ذلك إلى السكعبين ا هـ ، وقد روى البهتي من رواية ابن المبارك عن معمر قال : سمعت غير الزهري يقول : نظروا في قوله دحتي يرجع الى الجدر ، فكان ذلك إلى الكمبين . وكأن معمراً سمع ذلك من أبن جريج فأرسله في رواية عبد الرزاق ، وقد بين أبن جريج أنه سمعة من الزهرى . ووقع في رواية عبد الرحن بن إسحق , احبس الماء إلى الجدر أو الى الـكعبين ، وهو شك منه ، والصواب مارواه ابن جريج . وذكر الشاشي من الشافعية أن معنى قوله « الى الجدر ، أي إلى الكعبين ، وكأنه أشار إلى هذا التقدير ، وإلا فليس الجدر مرادفا للـكمب . قوله ( الجدر هو الاصل )كذا هنا في رواية المستملي وحده . وفي هذا الحديث غير ما تقدم أن من سبق الى شيء من مياه الاودية والسيول التي لاتملك فهو أحق به ، لكن ليس له إذا المُتنفى أن يحبس الماء عن الذي يليه . وفيه أن للحاكم أن يشين بالصلح بين الحصمين ويأمر به ويرشد اليه ، ولا يلزمه به الا إذا رضى . وأن الحاكم يستوفى لصاحب الحق حقه إذا لم يتراضيا ، وأن يحكم بالحق لمن توجه له ولو لم يسأله صاحب الحق. وفيه الاكتفاء من المخاصم بما يفهم عنه مقصوده من غير مبالغة في التنصيص على الدعوى ولا تحديد المدعى ولا حصره بجميع صفاته . وفيه توبييخ من جنى على الحاكم ومعاقبته ، و يمكن أن يستدل به على أن للامام أن يعفو عن التعزير المتعلق به ، لكن محل ذلك ما لم يؤد الى هتك حرمة الشرع . وإنما لم يعاقب الذي علي صاحب القصة لما كان عليه من تأليف الناس ، كما قال في حق كثير من المنافقين ، لا يتحدث الناس أن محدا يقتل أصحابه ، قال القرطي : فلو صدر مثل هذا من أحد في حق النبي ﷺ أو في حق شريعته المتــل قتلة زنديق . ونقل النووى نحوه عن العلماء . والله أعلم

#### ٩ - باب أيضل سَق الماء

٣٣٦٣ - مَرْشُنَ عبدُ اللهِ مِن يُوسفَ أَخبرَ نَا مالكُ عَن سُمَى مِن أَبِي صالح عن أَبِي هريرةَ رضَى اللهُ عنهُ أَن رسولَ اللهِ عَلَيْهِ قال ﴿ بَينا رجل مَمْ عَلَيْهِ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهَاشُ ، فَنزَلَ بِسُراً فَشَرِبَ مَمُها ، ثمَّ خرَجَ فاذا هو بكلب يَلقَتُ بِأَ كُلُ النَّرَى مِنَ العَطَشِ ، فقال : لقد بَلغَ هذا مِثلُ الذي بَلغَ بي ، فلا مُحقّهُ ثمَّ أُمسَكَهُ هو بكلب يَلقَتُ بِأَ كُلُ النَّرَى مِنَ العَطَشِ ، فقال : لقد بَلغَ هذا مِثلُ الذي بَلغَ بي ، فلا مُحقّهُ ثمَّ أُمسَكَهُ

بَفِيهِ ، ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى السَّلَابَ ، فَشَكَرَ اللهُ لهُ فَنَفَر له . قالوا : بارسولَ اللهِ وإنَّ لنا فى البَهائم ِ أَجْراً ؟ قال : فَ كُلُّ كَبِيرٍ رَطَبَةٍ أَجر ، تابَعَهُ حَثَّادُ بنُ سَلَمةَ والرَّبِيعُ بنُ مُسلم عن مُحَدِّ بنِ ذِياد

٢٣٦٤ - مَرَشُ ابنُ أَبِي مَرِيمَ حَدَّثَنَا نَافَعُ بنُ عَرَ عنِ ابنِ أَبِي مُلَدِيكَمَ عن أسماء بنت أَبِي بكر رضَ اللهُ عنها ﴿ انْ النبي عَلَيْ صَلَّى صَلَّا اللهُ عَلَى النَّهُ عَنْهَ النَّارُ حَتَى قَلْتُ أَيْ رَبَّ وَأَنَا مِهُم ؟ فَاذَا اللَّهُ عَنْهَا وَانَ النبي عَلَيْ صَلَّا اللَّهُ عَنْهَا وَ وَانَا مِهُم ؟ فَاذَا اللَّهُ عَنْهَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا مِعْمُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالًا عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَالِكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَ

[ الحديث ٢٣٦٥ \_ طرقاه في : ٢٤٨٧ ، ٢٢٦٨ ]

قوله ( باب فعنل ستى الماء ) أي لكل من احتاج الى ذلك ، قوله ( عن سمى ) بالمهملة مصغرا ، زاد فه المظالم « مولى أبي بكر ، أي ابن عبد الرحن بن الحارث بن هشام ، . قوله (عن أبي صالح) زاد في المظالم « السمان » . والاسناد مدنيون الا شيخ البخارى . قوله ( بيناً رجل ) لم أنف على اسمه . قوله ( يمشى ) قال في المظالم د بينها دجل بطريق ، ، وللدارقطني في د الموطآت ، من طريق روح عن مالك د يمشي بفلاة ، وله من طريق ا بن وهب عن مالك د يمشى بطريق مكة ، . قيمله ( فاشتد عليه ) وقعت الفاء هنا موضع د إذا ، كما وقعت إذا موضعها في قوله تعالى ﴿ اذا هم يقنطون ﴾ وسقطت هذه الفاء من رواية مسلم وكذا من الرواية الآثية في المظالم للأكثر . قوله ( فاشتد عليه العطش )كذا للأكثر ، وكذا هو في د الموطأ ، ووقع في دواية المستملي د العطاش ، ، قال ابن التين : العظاش دا. يصيب الغنم تشرب فلا تروى وهو غير مناسب هنا ، قال : وقيل يصح على تقدير أن العطش يحدّث منه هذا الداء كالزكام . قلت : وسياق الحديث يأباه ، وظاهره أن الرجل ستى الكلب حتى روى ولذلك جوزى بالمغفرة . قولة ( يلمث ) بفتح الهام ، اللهث بفتح الهاء هو ارتفاع النفس من الاعياء ، وقال ابن النان : لهث الكلب أخرج لسانه من العطش وكذلك الطائر، ولهث الرجل إذا أعيا ، ويقال إذا بحث بيديه ورجليه ، قوله ( يأكل الثرى) أي يكدم بفيه الارض الندية ، وهي إما صفة وإما حال ، وليس بمفعول ثان لرأى . قوله ( بلغ هذا مثل ) بالفتح أي بلغ مبلغا مثل الذي بلغ بى ، وضبطه الدمياطي بخطه بضم مثل ولا يخني توجيه ، وزاد ابن حبان من وجه آخر عن أبي صالح و فرحمه ، قوله ( فلاً خفه ) في رواية ابن حبان و فنزع أحد خفيه ، • قوله ( ثم أمسكه ) أي أحمد خفيه الذي فيه الماء ، وإنما احتاج الى ذلك لأنه كان يعالج بيديه ليصعد من البئر، وهو يشمر بأن الصعود منها كان عسرا . قوله (ثم رقى ) بفتح الرا. وكسر القاف كصعد وزنا ومعنى ، وذكره ابن التين بفتح القاف بوزن مضى وأنكره ، وقال عياض في ﴿ المشارق ، هي المَة طي يفتحون العين فيهاكان من الأفعال معتل اللام والأول أفصح وأشهر · فُولِهُ ( فستى الكلب ) زاد عبد الله بن دينار عن أبي صالح . حتى أرواه ، أي جعله ريانا ، وقد مضى في الطهارة . قوله ( فشكر الله له ) أي أثني عليه أو قبل عمله أو جازاًه بفعله ، وعلى الآخير فالفاء في قوله ، فغفر له ، تفسيرية أو من م - ٦ج ٥ \* فتح البارى

عطف الخاص على العام . وقال القرطي : معنى قوله . فشكر الله له ، أي أظهر ما جازاه به عند ملائكته . ووقع فى رواية عبد الله بن دينار بدل فغفر له و فأدخله الجنة ، وكنذا فى رواية ابن حبان . قوله ( قالوا ) سمى من هؤلاء السائلين سراقة بن مالك بن جعشم ، رواه أحمد و ابن ماجـه و ابن حبان ، قوله ( و ان لنا ) هو معطوف على شيء محذوف تقديره الأمركا ذكرتُ وأن لذا ( في البهائم ) أي في ستى البهائم أو الاحسان إلى البهائم ( أجرا ) . قوله ( فى كل كبد رطبة أجر ) أى كل كبد حية ، والمراد رطوبة الحياة ، أولان الرطوبة لازمة للحياة فهو كناية ، ومعنى الظرفية هنا أن يغدر محذوف ، أي الأجر ثابت في إدواء كل كبد حية ، والكبد يذكر ويؤنث ، ويحتمل أن تكون < فى ، سببية كقولك فى النفس الدية ، قال الداودى : الممنى فى كل كبد حى أجر وهو عام فى جميع الحيوان . وقال أبو عبد الملك : هذا الحديث كان في بني اسرائيل ، وأما الاسلام فقد أمر بقتل الكلاب . وأما قوله , في كل كبد ، فمخصوص ببعض البهائم بما لاضرر فيه ، لان المأمور بقتله كالخنزير لايجوز أن يقوى ليزداد ضرره ، وكذا قال النووى: ان عمومه مخصوص بالحيوان المحترم وهومالم يؤمر بقتله فيحصل الثواب بسقيه ، ويلتحق به إطعامه وغير ذلك من وجوء الاحسان اليه . وقال ابن التين : لايمتنع إجراؤه على عمومه ، يمنى فيستى ثم يفتل لأنا أمرنا بأن نحسن القتلة ونهينا عن المثلة . واستدل به على طهارة سؤر السكلب وقد تقدم البحث فى ذلك فى كتاب الطهارة . ومما قيل في الرد على من استدل به : انه فعل بعض الناس ولا يدري هل هو كان بمن يقتدي به أم لا ، والجواب أنا لم نحتج بمجرد الفعل المذكور بل إذا فرعنا على أن شرع من قبلنا شرع لنا فانا لا نأخذ بكل ما ورد عنهم ، بل إذا ساقه امام شرعنا مساق المدح ان علم ولم يقيده بقيد صح الاستدلال به . وفي الحديث جواز السفر منفرداً وبغير ذَاد ، ومحل ذلك في شرعنا ما إذا لم يخف على نفسه الهلاك . وفيه الحث على الإحسان إلى الناس ، لأنه إذا حصلت المففرة بسبب ستى الكلب فستى المسلم أعظم أجرا . واستدل به على جواز صدقة النطوع للمشركين ، وينبغى أن يكون محمله ما إذا لم يوجد هناك مسلم فالمسلم أحق ، وكذا اذا دار الامر بين البهيمة والآدى المحترم واستويا في الحاجة فالآدى أحق ، والله أعلم . ثم ذكر المصنف في الباب حديثي أسماء بنت أبي بكر وابن عمر في قصة المرأة التي ربطت الهرة حتى ما تت فدخلت النار ، وسيأتى الكلام عليه فى بدء الخلق ، وتقدم حديث أسماء بأتم من هذا فى أوائل صفة الصلاة ، وأما حديث ابن عمر فذكر الدارقطني أن معن بن عيسي تفرد بذكره فى الموطأ ، قال : ورواه فى غير الموطأ ابن وهب والقعنى وابن أبى أويس ومطرف ، ثم ساقه من طرقهم . وأخرجه الاسماعيلي من طريق معن وابن وهب ، وأخرجه أبو نعيم من طريق القعنبي . ومناسبة حديث الهرة للترجمة من جهة أن المرأة عوقبت على كرنها لم تسقها ، فقتضاء أنها لو سقتها لم تعذب . قال ابن المنير : دل الحديث على تحريم قتل من لم يؤور بقتله عطشا ولوكان هرة وليس فيه ثواب الستى ولكن كني بالسلامة فضلا

## ١٠ \_ باب ،ن رأى أن صاحب الحوض والقر به أحق بما فه

٣٣٦٦ \_\_ حَرِّشُ أُفَتَيبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَرْيْرِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهَلِ بِنِ سَمَدٍ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ عَالَ ﴿ أَنِيَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ بِمَدَحٍ فَشَرِبَ ، وعَنْ يَمِينَهِ مُخْلَمْ هُو أَحَدَثُ القومِ ، والأشياخُ عَنْ يَسَارِهِ ، قال : ياغُلامُ رَسُولُ اللهُ عَلِيْكُ بِمَدَحٍ فَشَرِبَ ، وعَنْ يَمِينَهِ مُخْلَمْ هُو أَحَدَثُ القومِ ، والأشياخُ عَنْ يَسَارِهِ ، قال : ياغُلامُ

٢٣٦٨ - حَرَثَىٰ عبدُ اللهِ بنُ محمدِ أخبرَ نا عبدُ الرَّزَانِ أخبرَ نا مَعْمرُ عن أَيُّوبَ وَكَثيرِ بنِ كَثيرِ بنِ كَثيرِ ـ ـ تَزيدُ أَحدُ ها على الآخر ـ عن سعيد بن جُبَيرٍ قال : قال ابنُ عباسٍ رضى اللهُ عنهما قال الذي عليا الآخر م أللهُ أَمَّ إسماعيلَ ، لو تَرَكَّ زَمْزَمَ ـ أو قال : لو لم تَعْرِفُ من الماء ـ لَـكانت عيناً مَعِينا . وأقبَلَ مُحرِمُمُ فقالوا : أمَّ إسماعيلَ ، لو تَركَّ زَمْزَمَ ـ أو قال : لو لم تَعْرِفُ من الماء ـ لَـكانت عيناً مَعِينا . وأقبَلَ مُحرمُمُ فقالوا : أمَّ إسماعيلَ ، لو تَركَ زَمْزَمَ ـ أو قال : لو لم تَعْرِفُ من الماء . قالوا : نعم »

[ الحديث ١٣٦٨ - أطرافه في : ٢٣٦٧ ، ٣٣٦٣ ، ٢٣٦٠ ]

قال على : حدَّ ثناً سفيانُ \_ غير مرَّة \_ عن عرو سمِع أبا صالح يَبلُغُ به الذي وَلَيْكُونَ احدها حديث سهل قوله ( باب من رأى أن صاحب الحوض أو القربة أحق بمائه ) ذكر فيه أربعة أحاديث : أحدها حديث سهل ابن سعد وقد تقدم الكلام عليه قبل ثمانية أبواب ، ومناسبته للترجة ظاهرة إلحاقا للحوض والقربة بالقدح ، فسكان صاحب القدح أحق بالتصرف فيه شربا وسقيا ، وقد خنى هذا على المهلب فقال : ليس فى الحديث إلا أن الآيمن ما أحق من غيره بالقدح ، وأجاب ابن المنير بأن مراد البخارى أنه إذا استحق الآيمن ما فى الحديث بمجرد جلوسه واختص به فكيف لايختص به صاحب اليد والمتسبب فى تحصيله ؟ ثانيها حديث أبى هريرة فى ذكر حوض النبي المنافق الموافق . وقوله و لاذودن ، بمعجمة ثم مهملة أى لأطردن ، ومناسبته المترجمة من ذكره به الحوض النبي الموافق الموافق بالما أيضا فقال : إن المناسبة من جهة اضافة الحوض إلى النبي يافي وكان أحق به ، و تعقبه ابن المنير الموافق الموافق الموافق بان أحكام الشكاليف لا تنزل على وقائع الآخرة ، وإنما استدل بقوله وكا تذاد الغربية من الإبل ، فا جاز الصاحب الحوض طرد إبل غيره عن حوضه إلا فى أحاديث الآنبياء ، ومناسبته المترجمة من جهة قولها المذين نزلوا عليها و ولا حق عنصرا جداً ، وسياتي مطولا فى أحاديث الآنبياء ، ومناسبته المترجمة من جهة قولها المذين نزلوا عليها و ولا حق المحمد من أورده المحمد عليه ما أن أنه لا يمنع فضله إذا استفى عنه ، وإنما شرطت هاج عليهم أن لا يتملكوه . ولا يشاركه فيه غيره إلا برضاه ، إلا أنه لا يمنع فضله إذا استفى عنه ، وإنما شرطت هاجر عليهم أن لا يتملكوه .

رابعها حديث أبي هريرة وقد تقدم من وجه آخر قبل أربعة أبواب وفيه ، ورجل له فضل ما ، بالطريق فنعه من ابن السبيل ، وقال في هذه الطريق ، ورجل منع فضل ما ثه فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعث فضل ما لم تعمل يداك ، ومناسبته للنرجمة من جهة أن المعاقبة وقمت على منعه الفضل فدل على أنه أحق بالأصل ، ويؤخذ أيضا من قوله ، ما لم تعمل يداك ، فان مفهومه أنه أو عالجه لسكان أحق به من غيره . وحكى ابن النين عن أبي عبد الملك أنه قال : هذا يخنى معناه ، ولهله يريد أن البثر ليست من حفره و إنما هو في منعه غاصب ظالم ، وهذا لايرد فيما حاذه وعمله . قال : ويحتمل أن يكون هو حفرها ومنعها من صاحب الثفة أى العطشان ، ويكون معنى « ما لم تعمل يداك ، أى لم تنبع الماء ولا أخرجته ، قال : وهذا أى الأخير ليس من الباب في شيء والله أعلم . قوله (قال على حدثنا سفيان غير مرة الح ) يشير الى أن سنيان كان يرسل هذا الحديث كثيرا ، ولكنه صحح الموصول لكون الذى وصله منا الحفاظ ، وقد تابعه سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وعبد الرحمن بن يونس ومحمد بن أبي الوزير ومحمد بن يونس من الحفاظ ، وقد تابعه سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وعبد الرحمن بن يونس ومحمد بن أبي الوزير ومحمد بن يونس من الحفاظ ، وقد تابعه سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وعبد الرحمن بن يونس ومحمد بن أبي الوزير ومحمد بن يونس من الحفاظ ، وقد تابعه سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وعبد الرحمن بن يونس ومحمد بن أبي الوزير ومحمد بن يونس من الحفاظ ، وقد تابعه سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وعبد الرحمن بن يونس ومحمد بن أبي الوزير ومحمد بن يونس من المفاظ ، قال الرحمة ، ويأتى السكلام على ما وقع من الاختلاف في سياق المتن في كتاب الاحكام إن صالح الله تعالى

# ١١ - ياسب لا حِي الالله الله وارسوال مالك

٧٣٧٠ - وَرَشُنَا يَحِيى ٰ بِنُ بُرَكِيرٍ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَن يُونُسَ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَن عُبِيدِ اللهِ بِ عَبِدِ اللهِ ابْنِ عَبِدِ اللهِ عَنْ عَبِدِ اللهِ عَنْ عَبِدِ اللهِ عَنْ عَبَدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبَدُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبَدُ اللهِ عَنْ عَبَدُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَيْكِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَرْ مَنْ عَرْ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَيْكِ وَمُنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ عَنْ اللهِ عَلْمُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلْمُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ الللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ الللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا الللهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَ ال

[الحديث ١٣٧٠ ـ طرفه في: ٣٠١٣ ]

قوله ( باب لا حمى الا لله ولرسوله ) ترجم بلفظ الحديث من غير حزيد ، قال الشافعى : يحتمل ممنى الحديث شيئين : أحدهما ليس لاحد أن يحمى للسلين إلا ما حاه الذي يتلقى ، والآخر معناه إلا على مثل ما حاه عليه الذي يتلقى ، فعلى الأول ليس لاحد من الولاة بعده أن يحمى ، وعلى الثانى يختص الحى بمن قام مقام رسول الله والمول الحرب المحلمة خاصة . وأخذ أصحاب الشافعي من هذا أن له فى المسألتين قولين ، والراجح عندهم الثانى ، والأول أقرب الى ظاهر اللفظ لكن رجحوا الاول بما سيأتى أن عمر حمى بعد الذي يتلقى ؛ والمراد بالحى منع الرعى فى أرض مخصوصة برعى بهائم الصدقة مثلا . قوله ( عن يونس ) هو ابن يزيد الايلى ، ودواية الليث عنه من الاقران لانه قد سمع من شيخه ابن شهاب ، وفى الاسناد تا بعيان وصحابيان . قوله (لا حمى) أصل الحى عند العرب ان الرئيس منهم كان إذا نزل منزلا مخصبا استعوى كلبا على مكان عالى خيث انتهى صوته حماه من كل جانب فلا يرعى فيه غيره ويرعى هو مع غيره فيا سواه ، والحى هو المكان المحمى وهو خلاف المباح ، ومعناه أن يمنع من الإحياء من ذلك الموات ليتوفر فيه السكلا فرياعا هواس مخصوصة و يمنع غيرها ، والارجح عند أن عنع من المخاوى لمذهبه فى اشتراط إذن الامام فى إحياء الموات ، و تعقب بالفرق ببنهما فان الحمى أخص من من المحمى من ألحق به ولاة الآقاليم ، وعلى الجواز مطلقا أن لايضر بكافة المسلمين . واستدل به الطحاوى لمذهبه فى اشتراط إذن الامام فى إحياء الموات ، و تعقب بالفرق ببنهما فان الحمى أخص من

الإحياء والله أعلم . قال الجورى من الشافعية : ليس بين الحديثين معارضة ، فالحي المنهى ما يحمى من الموات الكشير العشب لنفسه عاصة كفعل الجاهلية ، والإحياء المباح مالا منفعة للسلمين فيه شاملة فافترقاً ، وإنما تعد أرض الحي مواتا لكونها لم يتقدم فيها ملك لأحد ، لكنها تشبه العامر لما فيها من المنفعة العامة . قوله ( وقال بلغنا أن النبي وهو موصول بالاسناد المذكور اليه عنه ، والقائل هو أبّ شهاب ، وهو موصول بالاسناد المذكور اليه وهو مرسل أو معضل ، وهكذا أخرجه أبو داود من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب فذكر الموصول والمرسل جميعاً ، ووقع عند أبى ذر . وقال أبو عبد الله : بلغنا الخ ، فظن بعض الشراح أنه من كلام البخارى المصنف و ليس كذلك فقد أخرجه الاسماعيلي من طريق أحمد بن ابراهيم بن ملحان عن يحيي بن بكير شيخ البخاري فيه فذكر الموصول والمرسل جميمًا على الصواب كما أخرجه أبو داود ، ووقع لابى نعيم فى مستخرجه تخبيط ، فانه أخرجه من الوجه الذي أخرجه منه الإسماعيلي فاقتصر في الاسناد الموصول على المتن المرسل وهو قوله , حمى النقيع ، وايس هذا من حدیث ابن عباس عن الصعب ، و إنما هو بلاغ للزهري كما تقدم . وقد أخرجـــه سعید بن منصور من رواية عبد الرحمن بن الحارث عن الزهرى جامعاً بين الحديثين ، وأخرجه البيهتي من طريق سعيد ونقل عن البخارى أنه وهم ، قال البيهيم : لأن قوله حمى النقيع من قول الزهرى يمنى من بلاغه ، ثم روى من حديث ابن عمر و أن النبي مَرْائِيٍّ حَى النَّهِ عَلَيْهِ المسلمين ترعى فيه ، وفي إسناده العمرى وهو ضعيف ، وكذا أخرجه أحمد من طريقه . قولُه ( النقيع ) بالنون المفتوحة ، وحكى الخطاق أن بعضهم صحفه فقال بالموحدة ؛ وهو على عشرين فرسخا من المدينة وقدره ميل في ثمانية أميال ذكر ذلك ابن وهب في موطئه ، وأصل النقيع كل موضع يستنقع فيه الماء ، وفي الحديث ذكر النقيع الخضات وهو الموضع الذي جمع فيه أسعد بن زرارة بالمدينة ، والمشهور أنه غير النقيع الذي فيه الحي وحكى ابن الجوزى أن بعضهم قال انهما واحد ، قال والأول أصح . قوله ( وان عمر حمى الشرف والربذة ) هو معطوف على الاول ، وهو من بلاغ الزهرى أيضا ، وقد ثبت وقوع آلحي من عمر كما سيأتى في أواخر الجهاد من طريق أسلم ه ان عمر استعمل مولى له على الحمى ، الحديث . والشرف بفتح المعجمة والراء بعدها فاء فى المشهور ، وذكر عياض أنه عند البخارى بفتح المهملة وكسر الراء ، قال وفى موطأ ابن وهب بفتح المعجمة والراء قال : وكذا رواه بعض رواة البخارى أو أصَّلحه وهو الصواب ، وأما سرف فهو موضع بقرب مكة ولا تدخله الالف واللام ، والربذة بفتح الراء والموحدة بعدها ذال معجمة موضع معروف بين مكة والمدينة تقدم ضبطه ، وقدروى ابن أبي شيبة باسناد صحيح عن نافع عن ابن عر أن عر حي الربذة لنم الصدقة

١٢ - باسب شرب الناس و - في الدواب من الأنهاد

الله عن زيد بن أسلم عن أبي صالح الله بوسف أخبر أنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح اللهان عن أبي هريرة رضى الله عنه أنَّ رسول الله يتلق قال « الخيل لرجُل أجر ، ولرجل ستر ، وعلى رجل وزر . فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأماال لها في صرح أو روضة ، فما أصابت في طليلها ذلك من المرح أو الوضة كانت له حسنات ، ولو أنه انقطع طيكها فاستنت شرقا أو شر فين كانت آثارها وأروائها حسنات له ، ولو أنه انقطع طيكها فاستنت شرقا أو شر فين كانت آثارها وأروائها حسنات له ، ولو أنها مرت بهر فشر بت منه ولم يُرد أن يستى كان ذلك حسنات له ، فهي الذلك أجر . ورجل

رَبَطَهَا تَعَنِّيَا وَتَمَثَّفَا ثُمَّ لَمَ يَنْسَ حَنَّى اللهِ فَى رِقَابِهَا وَلا خُطَهُورِهَا فَهَى لَذَاكَ سِتَرٌ . ورجلٌ رَبَطُهَا فَحْرًا وَرِياءَ وَنُواءَ لأهلِ الإسلام فَهَىَ عَلَى ذَلكَ وَزُرْ . وسُمُل رَسُولُ اللهِ عَيْنِظِيْنَ عَنِ الخُمُرِ فَقَالَ : مَا أُنزِلَ عَلَّى فَيَهَا شَى ۖ إِلا هَٰذَهِ الآيةُ الجامعةُ الفَاذَاةَ ﴿ فَمَن يَعِملُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خيراً يَرَهُ ، ومَن يَعمل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْاً يَرَهُ ﴾

[ الحديث ١٧٧١ ... أطرافه في : ٥٠٨٠، ٢٦٢٦، ٢٢٩١ ، ١٩٣٣ ، ٢٩٦٧

٢٣٧٢ - حَرَّثُ إسماعيلُ حدَّثَنَا مالكُ عن رَبِيعةً بنِ أَبِي عبدِ الرحمنِ عن بزيدَ مَولَى الْمُنجِيثِ عن زيدِ ابنِ خالدِ الجهنيِّ رضى اللهُ عنه قال ﴿ جاء رجلُ الى رسولِ اللهِ يَرْكِيْ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّهَ عَلَى أَوْلَا عَمَاصَها وَكِاءُها ثُمَّ عَرِّفُها سنةً ، فان جاء صاحبُها وإلا فَشَأْنَكَ بها . قال : فضالَةُ الغُمرِ ؟ قال : هي لكَ أُولاً خيكَ أولاً نَشَالُهُ الغُمرِ ؟ قال : هي لكَ أُولاً خيكَ أولاً نَشَاهُ اللهُ مِن قال فضالَةُ الإبلِ ؟ قال : مالكَ وَلَما ؟ مقها سِقاؤُها وحِذاؤُها ، تَر دُ الماءَ و تأكلُ الشَجَرَ حتى يَلقاها ربُها »

قوله ( باب شرب الناس وستى الدواب من الانهار ) أراد بهذه النرجة أن الانهار السكائنة في الطرق لا يختص بالشرب منها أحد دون أحد ، ثم أورد فيه حديثين : أحدهما عن ابي هريرة في ذكر الخيل وسيأتى السكلام عليه مفصلا في الجهاد ، والمقصود منه قوله فيه « ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يستى ، فانه يشعر بأن من شأن البهائم طلب الماء ولم يرد ذلك صاحبها ، فاذا أجر على ذلك من غير قصد فيؤجر بقصده من باب الاولى ، فثبت المقصود من الاباحة المطلقة ، ثانيهما حديث زيد بن خالد في اللقطة وسيأتى فيها مشروحا ، والمقصود منه قوله فيه « معها سقاؤها وجذاؤها ترد الماء و تأكل الشجر »

#### ١٣ - باب بيع المعلَب والسكلا

٣٣٧٣ - مَرْشُنَا مُمَلِّى بنُ أَسَدِ حدَّ كَنَا وُهَيبُ عن هشام عن أبيه عن الزُّ بَيْرِ بن المَوَّامِ رضَى اللهُ عنهُ عنهُ عن النبِّ بَالِيْ قال « لَأَنْ يَأْخُذَ أُحدُ لَمُ أَعَالُهُ عَنْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله

٢٣٧٤ – حَرَثُنَا بِي بِنُ مُبِكِيرٍ حَدَّثَنَا الَّايثُ مِن عُقَيلٍ عِن ابنِ شَهَابٍ عِن أَبِي عُبِيدٍ مَولَىٰ عَبِدِ اللهِ عَن أَبِهِ عَبِيدٍ مَولَىٰ عَبِدِ اللهِ عَن أَبِهِ مِيرَةً رَضَىَ اللهُ عَنه يقول : قال رسولُ اللهِ عَلَيْكِ ﴿ لأَن يَحْتَطِبَ أَحَدُ كُم خُزِمَةً عَلَى خَلْمِهِ عَبِرْ لهُ مِن أَن يَسَأَلَ أَحَداً فَيُعظِيمُ أَو يَمِنَعَه ﴾ على ظهرِهِ خَبِرْ لهُ مِن أَن يَسَأَلَ أَحَداً فَيُعظِيمُ أَو يَمِنَعَه ﴾

٣٣٧٥ - حَرْثُ إبراهيمُ بنُ موسى أخبرَ نا هِشَامٌ أَنَّ ابنَ جُرَبِجٍ أُخبرَ هِ قال : أخبرَ لى ابنُ شهابٍ عن عليَّ بن حسين ِ بن علي عن أبيه حسين ِ بن على عن أبيهِ على " بن ِ أبي طالب ٍ رضى اللهُ عنهم أنه قال « أَصَبتُ شارفاً مع رسولِ الله وللسلام و أنه أنه ربوم بدر ، قال : وأعطاني رسولُ الله على الم المرفا أخرى ، فأ تختهما وما عند باب رجل من الانصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخراً لأبيعه ، ومعى صائغ من بني قينقاع فاستدين به على ولهمة فاطمة ، وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة . فقالت : ألا يا حز الشرف النواء ، فناز اليهما حزة بالسيف فجب أسنيمتها ، وبقر خواصر ها ، ثم أخذ من أكبادها سقلت لابن شهاب ؛ ومن السّنام ، قال : قد جب اسنيمتها فذهب بها ـ قال ابن شهاب قال على رضي الله عنه : فنظر ت الى منظر ومن السّنام ، قانيت بها في وعند ويد بها حراثة فأخبرته الخبر ، فخرج ومعه زيد ، فانطكمة معه ، فدخل على حزة فتغيظ عليه ، فوفع حزة بصر ، وقال : هل أنم إلا عبيد لآبائي ! فرجع رسول الله ويسلم في مقرم حرق عنهم ، وذلك قبل تحريم الحبر ، هو المن عبيد الله عبيد ورسول الله ويسلم في الحرب من الحرب عنه م ، وذلك قبل تحريم الحبر ، هو قال : هل أنم الا عبيد لآبائي ! فرجع رسول الله ويسلم في الحرب من الحرب عنه م ، وذلك قبل تحريم الحبر ،

قوله (باب بيع الحطب والكلا) بفتح الكاف واللام بعده همزة بغير مد وهو العشب رطبه ويابسه وموقع هذه الترجمة من كتاب الشرب اشتراك الماء والحطب والمرعى فى جواز انتفاع الناس بالمباحات منها من غير تخصيص ، قال ابن بطال : إباحة الاحتطاب فى المباحات والاختلامن نبات الأرض متفق عليه حتى يقع ذلك فى أرض ، ملوكة فتر تفع الاباحة ، ووجهه أنه إذا ملك بالاحتطاب والاحتشاش فلأن يملك بالإحياء له أولى ، ثم أورد فيه المصنف الملائة أحاديث : أولها و ثانيها حديث الزبير بن العوام وأبى هريرة بمعناه فى النرغيب فى الاكتساب بالاحتطاب ، والشاهد منه وقد تقدم الكلام عليهما فى كتاب الزكاة ، ثالثها حديث على فى قصة شارفيه مع حمزة بن عبد المطلب ، والشاهد منه قوله د وأنا أريد أن أحل عليهما إذخرا الابيعه ، فانه دال على ما ترجم به مرب جواز الاحتطاب والاحتشاش ، وسيأتى الكلام على شرحه مستوفى فى آخر كتاب الجهاد فى فرض الخس إن شاء الله تعالى

#### ١٤ - باب القطائع

٢٣٧٦ - مَرْشُ سُليانُ بنُ حربِ حَدَّثَنا حَادُ بنُ زيدِ عن يحيى بن سعيدٍ قال سمعت أنساً رضى اللهُ عنه عنه قال و أرادَ رسولُ اللهِ مَلَيَّا أن يُقطِعَ من البحرين ، فقالت الأنصارُ : حَتَّى تُقطِع لإخوانِنا من المهاجِرِينَ مثلَ الذي نقطِعُ لنا . قال : سَنَرَ ونَ بَعدى أثرةً ، فاصبِرُوا حتَّى تَلْقَونى »

[ الحديث ٢٣٧٦ \_ أطرافه في : ٢٣٧٧ ، ١٦٣ ، ٣٠٩٤ ]

قوله ( باب القطائع) جمع قطيعة تقول قطعته أرضا جعلتها له قطيعة ، والمراد به ما يخص به الإمام بعض الرعية من الارض الموات فيختص به ويصير أولى بإحيائه عن لم يسبق إلى احيائه . واختصاص الاقطاع بالموات متفق عليه في كلام الشافعية ، وحكى عياض أن الاقطاع تسويغ الامام من مال الله شيئا لمن يراه أهلا لذلك ، قال : وأكبر مايستعمل في الآرض ، وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يحوزه إما بأن يملكه إياه فيممره ، وإما بأن يحمل له غلته مدة انتهى . قال السبكى : والثانى هو الذى يسمى في زماننا هذا إقطاعا ، ولم أر أحدا من أصحابنا ذكره .

وتخريجه على طريق فقهى مشكل - قال : والذي يظهر أنه يحصل للقطع بذلك اختصاص كاختصاص المتحجر ، لكنه لأيملك الرقبة بذلك أنتهى . وبهذا جزم المحب الطبرى . وادعى الأندعى ننى الحلاف فى جواز تخصيص الإمام بعض الجند بغلة أرض إذا كان مستحقا لذلك والله أعلم . قوله (عن يحيى بن سعيد ) هو الانصارى ، ووقع للبيهتي من وجه آخر عن سليان بن حرب شيخ البخادي فيه التصريح بالتحديث لحماد من يحيي . قولِه (أراد النبي بالله أن يقطع من البحرين ) يعنى ألانصار : وفي دواية البيهق . دعا الانصار ليقطع لهم البحرين ، والاسماعيلي . ليقطع لهم البحرين أو طائفة منها ، وكمأن الشك فيه من حماد ، فسيأتي للمصنف في الجزية من طريق زهير عن يحيي بلفظ . دعا الانصار ليكتب لهم البحرين ، ولهم في مناقب الانصار من دواية سفيان عن يميي . إلى أن يقطع لهم البحرين ، وظاهر ، أنه أُدَاد أن يجعلها لهم اقطاعاً . واختلف في المراد بذلك ، فقال الخطابي : يحتمل أنه أراد الموات منها ليتملكوه بالإحياء ، ويحتملُ أن يكون أراد العامر منها لـكن في حقه من الخس . لانه كان ترك أرمنها فلم يقسمها . وتعقب بأنها فتحت صَّلحاكما سيأتى فى كتاب الجزية ، فيحتمل أن يكون المراد أنه أراد أن يخصهم بتناول جزيتها ، وبه جزم اسماعيل القاضي وابن قرقول ، ووجهه ابن بطال بأن أرض الصلح لانقسم فلا تملك . وقال ابن الدّين : إنما يسمى اقطاعًا إذا كان من أرض أو عقار ، وإنما يقطع من النيء ولا يقطع من حق مسلم ولا معاهد . قال : وقد يكون الافطاع تمليكا وغير تمليك ، وعلى الثاني يحمل إقطاعه ﴿ لِلَّهِ الدور بالمدينة ، كَأَنَّه يشيُّر إلى ما أخرجه الشافعي مرسلا ووصله الطبراني وأن النبي علي الله علم المدينة أقطع الدور ، يعنى أنزل المهاجرين في دور الانصار برضاهم انتهى . وسيأتى في أو اخر الحنس حديث أسماء بنت أبى بكر ﴿ انْ النِّي ﷺ أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير ، يمنى بعد أن أجلام . والظاهر أنه ملكه إياها وأطلق عليما أقطاعاً على سبيل المجاز والله أعلم . والذي يظهر لى أن النبي مِنْكُ أراد أن يخص الانصار بما يحصل من البحرين أما الناجز يوم عرض ذلك عليهم فهو الجزية لانهم كانوا صالحواً عليها ، وأما بعد ذلك إذا وقعت الفتوح فخراج الارض أيضا ، وقد وقع منه ﴿ لَا إِنَّ ذلك في عدة أراض بعد فتحما وقبل فتحما ، منهــــا إقطاعه تميما الدارى بيت ابراهيم ، فلما فتحت في عهد عمر نجز ذلك لتميم ، واستمر في أيدى ذريته من ابنته رقية ، وبيدهم كتَّاب من النبي ﷺ بذلك ، وقصته مشهورة ذكرها ابن سعد وأُبو عبيد في , كتاب الاموال ، وغــــيرهما . قوله ( مثل الذي تقطع لنا ) زاد في دواية البيهتي , فلم يكن ذلك عنده ، يعنى بسبب فلة الفتوح يومئذ كما في رواية الليث التي في الباب الذي يـ لي هذا ، وأغرب ابن بطال ففال : والمثلثة على المشهور ، وأشـــار عِمْنِيْ بذلك الى ما وقع من استشار اللوك من قريش عن الانصار بالاموال والتفضيل في العطاء وغير ذلك فهو من أعلام نبوته على ، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في مناقب الانصار إن شاء الله تعالى

### ١٥ - باب كتابة القطائع

الأنصار ﴿ وَقَالَ اللَّذِثُ عَن يُمِي ۚ بِن سِعِيدٍ عِن أَنَسٍ رَضَىَ اللَّهُ عَنه ﴿ دَعَا النَّبِ عَلَيْكِ الأنصارَ لَيُعْطِعَ لَمْ بِالبَحْرَبِنِ ، فقالوا : يارسولَ اللهِ إِن فعاتَ قَا كَتُبْ لَإِخُوانِنَا مِن قُرَيْشٍ بِمثْلِها ، فلم يكن ذلكَ عندَ

## النبيِّ ﷺ، فقال: إنكم سترَونَ بعدِي أَثَرَةً ، فاصبروا حتى تَلقَوني ،

قوله (باب كتابة القطائع) أى لتكون توثقة بيد المقطع دفعها النزاع عنه . قوله (وقال الليث) لم أده موصولاً من طريقه . قال الاسماعيلي وغيره : أورده عن الليث غير موصول ، زاد أبو تعيم : وكأنه أخذه عن عبد الله بن صالح كانب الليث عنه . واعترض على المصنف بأن رواية الليث لاذكر المكتابة فيها ، وأجيب بأنها مذكورة في الشق الثاني ، وبأنه جرى على عادته في الاشارة الى مايرد في بعض الطرق ، وقد تقدم أنه عنده في الجزية من رواية زهير ، وهو عند أحمد عن أبي معاوية عن يحيي بن سعيد والله أعلم . وفي الحديث فضيلة ظاهرة للانصار لتوقفهم عن الاستثنار بشيء من الدنيا دون المهاجرين ، وقد وصفهم الله تعالى بأنهم كانوا (يؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ) خصلوا في الفضل على ثلاث مراتب : إيثارهم على أنفسهم ، ومواساتهم لغيرهم ، والاستثنار عليهم . وسيأتي الكلام على مايتعلق بالبحرين في كتاب الجزية إن شاء الله تعالى

#### ١٦ - باب حاب الإبل على الماء

٣٣٧٨ - حدَّثَمَا إبراهيمُ بنُ المنذِرِ حدَّثَمَا محدُ بنُ فَلَيحٍ قال حدَّثَمَى أبى عن هلالِ بنِ على عن عبدِ الرحمٰنِ بنِ أبى عردً عن أبى هريرة رضى اللهُ عنه عن النبي عَلَيْ قال « مِن حقَّ الإِبلِ ان مُعلَب على الماء » على الماء »

قوله ( باب حلب الابل على الماء ) أى عند الماء ، والحلب بفتح اللام الاسم والمصدر سواء قاله ابن فادس ، تقول حلبتها أحلبها حابا بفتح اللام . قوله ( أن تحلب ) بضم أوله على البناء للمجهول ، وهو بالحاء المهملة فى جميع الروايات ، وأشار الداودى إلى أنه روى بالجيم وقال : أراد أنها تساق الى موضع سقيها ، وتعقب بأنه لو كان كذلك لقال أن تجلب الى الماء لا على الماء ، وإنما المراد حلبها هناك لنفع من يحضر من المساكين ، ولان ذلك ينفع الابل أيضا ، وهو نحو النهى عن الجداد بالليل ، أراد أن تجد نهارا لتحضر المساكين . قوله ( على الماء ) زاد أبو نعيم فى دالمستخرج ، والبرقانى فى د المصافحة ، من طريق المعافى بن سليمان عن فليح د يوم ورودها ، وساق البرقانى بهذا الاسناد ثلاثة أحاديث أخر فى نسق ، وقد تقدم معنى حديث الباب فى الزكاة من طريق الاعرج عن أبى هريرة مطولا وفيه د ومن حقها أن تحلب على الماء ، وتقدم شرحه هناك

١٧ - يأسب الرجُل يكونُ له مَمَرٌ أو شِربٌ في حائطٍ أو في تَمَعَلَ . وقال النبَّ عَلَى :

« مَن باع نَخلاً بعدَ أَن تُوَ بِرُ فَشُرُتُهَا قَابِائُم ، وقابائُم المُمرُ والسَّقَى حَتَّى يَرَفَعَ ، وكذلك ربُّ العَرِيَّةِ »

٢٣٧٩ ــ أخبرنا عبدُ اللهِ بنُ يوسف حدَّثنَا اللَّيثُ حدَّثنَى ابنُ شَهَابٍ عن سالِم بنِ عبدِ اللهِ عن أبيهِ رضى اللهُ عنه قال : سممتُ رسولَ اللهِ عَنَّى يقول « مَن ابتاعَ نخلاً بعدَ أَن تُو بَرَ فَشُر تُهَا للهِ أَمْ إِلاَ أَن يشترطَ المَبتاع ، ومَن ابتاع عبداً وله مال فالهُ للذي باعَهُ إلا أن يشترط المبتاع »

وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد

٢٣٨٠ - مَرْشُ عِدُ بنُ يُوسَفَ حَدَّ ثَنَا سُفيانُ عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمرَ عن زيد بن البت رضى الله عنهم قال « رَخَّصَ النبيُّ عَلَيْ أَن تَبَاعَ الدرايا بخرصِها عُراً »

٢٣٨١ - مَرْشُ عبدُ اللهِ بنُ محمدِ حدَّثنَا ابنُ عَيِينَةً عن ابنِ جُرِيجِ عن عطاء سمعَ جارَ بنَ عبدِ اللهِ رضى اللهُ عبهما « مَهى النبيُ ﷺ عن الخابَرةِ والخابَرةِ والخابَةِ وعن إلكُرابَنَةِ وعن بيع ِ الثَمرِ حتَّى يَبدُو صَلاحهُ ، وأن لا تُباعَ إلا بالدينارِ والدِّرَهُمِ ، إلا العَرايا »

٢٣٨٢ - مَرْشُ يحيي بن قَزَعَة حدَّمُنَا مالك عن داودَ بن حَصَين عن أبي سُفيانَ مَولَىٰ ابنِ أبي أُجي أحدَ عن أبي هر يرةَ رضى اللهُ عنه قال « رَخِّصَ النبيُّ عَلَيْ في بيع العَرايا بَخَرْصِها من النمرِ فيا دُونَ خَسةِ أُوسُق ، أو في خَسةِ أُوسُق ، شك داودُ في ذلك »

٢٣٨٣ ، ٢٣٨٢ – مَرْشُ زَكرياه بنُ يجيي حدَّ ثَنَا أَبُو أَسَامةً قال أخبرنى الوليدُ بنُ كثيرٍ قَال أخبرَ بى المُشَيرُ بنُ بَسَادٍ مَولَى بنى حارثة أَنَّ رافعَ بنَ خَديجٍ وسهلَ بنَ أَبِي حَثْمةً حدَّ نَاهُ ﴿ انَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ مَهِى الْمُورِ بِالنَّمْرِ بَالنَّمْرِ بَالنَّمْرِ بِالنَّمْرِ بَالنَّمْرِ بَالنَّمْرِ بَالنَّمْ العَرايا فانه أَذِنَ لَمْ ،

قال أبو عبدِ اللهِ : وقال ابنُ إسْحاقَ عــــدُ ثَنَى بُشيرٌ . . مثلًا

قوله ( باب الرجل يكون له عمر أو شرب في حافط أو نخل ) هو من اللف والنشر ، أى له حق المرور في الحافظ أو نصيب في النخل . قوله ( وقال النبي يكافئ : من باع نخلا بعد أن تؤبر فشعرتها للبائع ) تقدم موصولا في د باب من باع نخلا قد أبرت ، من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ، ووصله بمعناه في هذا الباب . قوله ( والبائع المعر والسق حتى يرفع ) أى ثمر ته ( وكذلك رب العربة ) ، وهذا كله من كلام المصنف استنبطه من الاحاديث المذكورة في الباب ، وتوهم بعض الشراح أنه يقية الحديث المرفوع فوهم في ذلك وهما فاحشا . وقال ابن المنبر ، وجه دخول هذه الترجمة في الفقه التنبيه على إمكان اجتاع الحقوق في العين الواحدة ، هذا له الملك وهذا له الانتفاع ، وهذاك صاحب العربة . قال : وعندنا خلاف فيمن يستى العربة ، هل هو على الواهب أو الموهوبة له ؟ وكذلك وهذاك صاحب العربة . قال : وعندنا خلاف فيمن يستى العربة ، هل هو على الواهب أو الموهوبة له ؟ وكذلك سقى الثرة المستثناة في البيع قبل على البائع وقبل على المشترى ، فلا تفتر بنقل ابن بطال الإجماع في ذلك . ثم أورد من اختلاف الواة فيه في د باب من باع نخلا قد أبرت ، من كتاب البيوع . قوله ( ومن ابتاع عبدا وله مال الخ ) من اختلاف الواة فيه في د باب من باع نخلا قد أبرت ، من كتاب البيوع . قوله ( ومن ابتاع عبدا وله مال الخ ) من اختلاف الواد و المناف المناف المناف في العيد : استدل به لمالك على أن العبد علك لاضافة الملك اليه باللام ، وهي ظاهرة في الملك . قال غيره قال اب دقيق العيد : استدل به لمالك على أن العبد علك لاضافة الملك اليه باللام ، وهي ظاهرة في الملك . قال عابد بعد وخذ منه أن العبد إذا ملك سيده مالا فانه يملك ، وبه قال مالك وكذا الشافعي في القديم ، لكنه إذا باعه بعد

ذلك رجع المال لسيده إلا أن يشترطه المبتاع . وقال أبو حنيفة وكذا الثافعي في الجديد : لايملك العبد شيئا أصلا والاضافة للاختصاص والانتفاع كما يقال السرج للفرس ، ويؤخذ من مفهومه أن من باع عبدا ومعه مال وشرطه المبتاع أن البيع يصح ، لكن بشرط أن لا يكون المال دبويا فلا يجوز بيع العبد ومعه دراهم بدواهم قاله الشافعي ، وعن مالك لا يمنع لاطلاق الحديث ، وكأن العقد إنما وقع على العبد خاصة ، والمال الذي معه لا مدخل له في العقد . العورة فقط. وقال الباجي : إن شرطه المشترى للعبد صح مطلقا ، وإن شرط بعضه أو لنفسه فروايتان . وقال المازرى: إن زال ملك السيد عن عبده ببيع أو معاوضة فالمال للسيد إلا أن يشترطة المبتاع . وعن بعض التابعين كالحسن يتبع العبد، والحديث حجة على قاتل هذا . وإن زال بالمتق ونحوه فالمال العبد إلاَّ أن يشترطه السيد، وإن ذال بالهبة ونحوها فروايتان قال القرطبي : أرجحهما إلحاقها بالبيع ، وكذا إن سله في الجناية · وفي الحديث جواز الشرط الذي لاينافي مقتضى العقد ، قال الكرماني : قوله . وله مال ، اضافة المال الى العبد مجاز كا ضافة الثمرة إلى النخلة . قوله ( وعن مالك ) هو معطوف على قوله حدثنا الليث ، فهو موصول ، والتندير : حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك . وزعم بعض الشراح أنه معلق ، وليسكذلك . وتردد الكرماني . وقد وصله أبو داود مر. حديث مالك عن نافع عن ابن عمر في النخل مرفوعا ، وعن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد موقوفا ، وكذا هو في و الموطأ ، والفظه : عن ابن عمر عن عمر بقصة العبد ، وعن نافع عن ابن عمر عن النبي مِثْلِيٍّ بقصة النخل ، ثم ساقه من طريق سلمة بن كهيل و حدثني من سمع جابرا عن النبي علي ، وقال الكرماني : قوله و في العبد ، أي فَ شَأَنَ العَبِدُ ، أو التقدير : عن عمر أنه قال في العبد بأن ماله لبائمه ، أو زاد لفظ العبد بعد قوله « الا أن يشترط المبتاع ، أى والعبدكذلك . قلت : وأرجحها الأول ، وقد عبر عنه عند أبى داود بنحو ذلك كا ذكرته . وأخرجه النسائى من طريق يميي القطان عن عبيد الله العمرى عن نافع عن ابن عمر عن عمر بقصة العبد ، ومن رواية محمد بن إسحق عن نافع عن ابن عر مراوعا بالقصتين ، وقال النسائي : إنه خطأ ، والصواب ما رواه يحيي القطان ، وكذلك رواه الليث وأيوب عن نافع فى العبد موقوفا . وقوله « من ابتاع عبدا وله مال فماله للذى باعه إلا أن يشترط المبتاع ، مكذا ثبتت قصة العبد في هذا الحديث في جميع نسخ البخاري ، وصنيع صاحب العمدة يقتضي أنها من أفراد مسلم فاته أورده في د باب العرايا ، فقال د عن عبد الله بن عبر ، فذكر من باع نخلا ثم قال د ولمسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ، وكمانه لما نظر كتاب البيوع من البخارى فلم يجده فيه توهم أنها من أفراد مسلم . واعتذر الثارح ابن العطار عن صاحب العمدة فقال: هذه الزيادة أخرجها الشيخان من رواية سالم عن أبيه عن عمر ، قال : فالمصنف لما نسب الحديث لابن عبر احتاج أن ينسب الزيادة لمسلم وحده انتهى ملخصاً . و بالغ شيخنا ابن الملقن فى الرد عليه لأن الشيخين لم يذكرا فى طريق سالم عمر بل هو عندهما جميعا عن ابن عمر عن النبي بغير واسطة عمر ، لكن مسلم والبخارى ذكراه فى البيوع والشرب فتعين أن سبب وهم المقدسي ماذكرته . وقال النووى فى شرح مسلم : لم تقع هذه الزيادة فى حديث نافع عن ابن عمر ، وذلك لا يضر فان سالما ثقة بل هو أجل من نافع فزيادته مقبولة . وقد أشار النسائي والدارةطني آلي ترجيح رواية نافع وهي إشارة مردودة انهمي . قلت : أما ننى تخريجها فردودُ فانها ثابتة عند البخارى هنا من رواية ابن جريج عن آبن أبى مليكة عن نافع اكن

باختصار ، وأما الاختلاف بين سالم ونافع فائما هو فى رفعها ورقفها لا فى إثباتها ونفيها ، فسالم رفع الحديثين جميعًا ونافع رفع حديث النخل عن أبن عمر عن النبي علي ووقف حديث العبد على أبن عمر عن عمر ، وقد رجح مسلم ما رجحه النسائي . وقال أبو داود و تبعه ابن عبــد البر : وهذا أحد الأحاديث الأربعة التي اختلف فيهــا سالم ونافع، قال أبر عمر : اتفقا على رفع حديث النخل ، وأما قصة العبد فرفعها سالم ووقفها نافع على عمر ، ورجح البخارى رواية سالم فى رفع الحديثين ، و نقل ابن التين عن الداودى هو وهممن نافع ، والصحيح مارواه سالم مرفوعا في العبد والثمرة ، قال ابن التين : لا أدرى من أين أدخل الوهم على نافع مع إمكان أن يكون همر قال ذلك ـ يعنى على جهة الفتوى ـ مستندا إلى ما قاله النبي مِمَالِيٌّ فتصح الروايتان . قلت : قد نقل الترمذي في و الجامع ، هن البخاري تصحيح الروايتين ، ونقل عنه في والعلل، ترجيح قول سالم ، وقد تقدم بيان ذلك كله واضحا في كتاب البيوع . قولِهِ ﴿ وَالْحَرِثُ ٢٠ ) أي الأرض المزروعة ، فَن باع أرضا عموثة وفيها زرع فالزرع للبائع ، والحلاف في هذه كالحلاف في النخل، ويؤخذ منه أن من أجر أرضا وله فيها زرع أن الزرع للمؤجر لا للستأجر إن تصورت صورة الاجارة . قولِه (سمى له نافع هؤلاء الثلاثة (١٠) قائل وسمى، هو ابن جريج والصمير في د له، لابن أبي مليكة . وفي الحديث مايدل على قلة تدليس ابن جريج فانه كشير الرواية عن نافع ومع ذلك أفصح بأن بينهما في هــذا الحديث واسطة . ثانيها : حديث زيد بن ثابت في المرايا وقد تقرم مشروحاً في بابه . ثالثها : حديث جابر في النهمي عرب المخابرة والمحاقلة والمزابنة وبيع المُرحَّى يبدو صلاحه وبيعه بغير الدينار والدرهم الا العرايا . فاما المخابرة فتقدم الكلام عليها في المزارعة . وأما المحاقلة فتقرم الكلام عليها في حديث أنس في د باب بيع المخاضرة ، . وأما المزابنة فتقدم الكلام عليها في حديث ابن عمر وابن عباس وغيرهما في . باب المزابنة ، ، وأمَّا بقيته فتقدم في . باب بيسع الثمر على رءوس النخل، من حديث جابر . رابعها : حديث أبي هريرة في بيع العرايا وقد تقدم أيضا مشروحا في بابه . خامسها : حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حشمة في النهبي عن المزابنة إلا أصحاب العرايا وقـــــــد تقدم حديث سهل في ، باب بيع الثمر على رءوس النخل ، وقد تقدم شرح جميع هذه الاحاديث ، وقوله هنا , قال : وقال ابن إسحق حدثني بشير ، يعني ابن يسار مثله ،كذا لابي ذر و أبي الوقت ، ووقع للاصيلي وكريمة وغيرهما د قال أبو عبد الله : قال ابن اسحق ، فعلى هذا فهو معلق ، ولم أره موصولًا من طريقه إلى هذه الغاية والله المستعان

(خاتمة): اشتمل كتاب الشرب على ستة وثلاثين حديثاً ، المعلق منها خمسة والبقية موصولة ، والمسكرد منها فيه وفيها مضى سبعة عشر حديثا ، والحالص تسعة عشر ، وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عثمان فى بشر دومة ، وحديث ابن عباس فى قصة هاجر ، وحديث الصعب فى الحى ، وحديث الزهرى المرسل فى حمى النقيع ، وحديث أنس فى القطائع . وفيه من الآثار اثنان عن حمر رضى افة عنه . وافة تعالى أحلم

<sup>(</sup>١) في هامش طبعة بولاق : قول الشارح ( قوله والحرث الح ) و ( قوله سمى له نانع هؤلاء الثلاثة الح )هائان العبارتان غير موجودتين في نسخ المن التي بايدينا ، والملهما في الرواية التي وقعت للشارح فصرح عليها

#### بالمالة الجورا

# 27 \_ كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس

قوله (كتاب فى الاستقراض وأداء الديون والحجر والنفليس) كنذا لابى ذر ، وزاد غيره فى أوله البسملة . والنسنى د باب ، بدل كتاب ، وعطف الترجمة الى تليه عليه بغير باب . وجمع المصنف بين هذه الأمور الثلاثة لقلة الاحاديث الواردة فيها ولتعلق بعضها ببعض

١ \_ باسب من اشترى بالدين وليس عند م منه ، أو ليس بحضرته

٣٣٨٥ - مَرْشُ محدُّ بنُ يُوسُفَ هُوَ الْبِهِكَندِيُ أُخِبَرَنَا جَرَبِرٌ عَنِ الْمُفَيَّرَةِ عِنَ الشَّعِيُّ عَن جَابِرِ بنِ عَبِدِ اللهِ رضَىَ اللهُ عَنهما قال ﴿ غَزَوتُ مَعَ النّبِيُّ لِمُقَالَ : كَيْفَ ثَرَى بَمِيرَكُ ۖ ؟ أَ نَبِيمُهُ ؟ قت نعم ، فيمتهُ إيّاه . فلمَّا قَدِمَ اللّذِينَةَ غَدَوتُ إليهِ بِالبَمِيرِ ، فأعطاني أَنْمَنَهُ ﴾

٢٣٨٦ ــ مَرْشُنَ مُملَّى بنُ أَسَدِ حدَّثَنَا عبدُ الواحدِ حدَّنَنَا الأعشُ قال ﴿ تَذَا كُو ْنَا عَندَ ابْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فَي السَّمْ فَقَالَ ؛ حدَّنَنَى الأَسْودُ عن عائشة رضى اللهُ عنها أنَّ النبيَّ عَلَيْهِ اشْترَى طَماماً من يَمودي إلى أَجَلِ ورَهَنهُ دِرعاً من حديد ﴾

قاله (باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته) أى فهو جائز ، وكأنه يشير إلى ضعف ماجاء هن ابن حباس مرفوعا و لا أشترى ماليس عندى ثمنه ، وهو حديث أخرجه أبو داود والحاكم من طريق سماك عن عكرمة عنه فى أثناء حديث تفرد به شريك عن سماك واختلف فى وصله وإرساله . ثم أورد فيه حديث جابر فى شراء النبي بتاليخ منه جمله فى السفر وقضائه منه فى المدينة ، وهو مطابق للركن النائى من الترجمة . وحديث عائشة فى شرائه بتاليخ من اليهودى الطعام إلى أجل ، وهو مطابق للركن الاول . قال ابن المنير : وجه الدلالة منه أنه بتاليخ لو حضره اثمن ما أخره ، وكذا ثمن الطعام لو حضره لم يرتب فى ذمته دينا ، لما عرف من عادته الشريفة من المبادرة الى إخراج ما يلزمه إخراجه ، قلت : وحديث جابر يأتى المكلام عليه فى الشروط ، وحديث عائشة يأتى المكلام عليه فى الرمن . وقوله فى أول حديث جابر و حديث عبر و حديث عد بن يوسف ، هو البيكندى كذا ثبت لابى ذر ، وأهمل عند الاكثر وجرم أبو على الجيانى بانه ابن سلام وحكى ذلك عن دواية ابن السكن ، ثم وجدته فى دواية أبى على بن شبويه عن الفربرى كذلك . وجرير شيخه هو ابن عبد الحميد ، ومغيرة هو ابن مقسم

٢ - باب من أخذ أموال الناس بُريد أداءها، أو إتلافها

٢٣٨٧ ــ حَرْثُ عبدُ العزيزِ بنُ عبدِ اللهِ الأُوَيسيُ حدَّ ثَمَا سُلمِانُ بنُ بلال عن ثور بنِ زبدٍ عن أبي

النَّميثِ عِن أَبِي هُرِيرةَ رَضَىَ اللهُ عنه عِنِ النِّي النَّبِي قال ﴿ مَن أَخَذَ أَمُوالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَّاءُهَا أَدَّى اللهُ عنه ، ومَن أَخَذَ يُرِيدُ إِنَّا فَهَا أَنْلُفَهُ الله ﴾ أَخَذَ يُرِيدُ إِنَّالَا فَهَا أَنْلُفَهُ الله ﴾

قله ( باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها ) حذف الجواب اغتناء بما وقع في الحديث . قال ابن المنير : هذه النرجمة تشعر بأن التي قبلها مقيدة بالعلم بالقدرة على الوفاء ، قال : لأنه إذا علم من نفسه العجز فقد أَخِذَ لا يُريدُ الوفاء إلا بطريق التمني والتمني خلاف الارادة . قلت : وفيه نظر لأنه إذا نوي الوفاء بما سيفتحه الله عليه فقد نطق الحديث بأن الله يؤدي عنه إما بأن يفتح عليه في الدنيا و إما بأن يتكفل عنه في الآخرة ، فلم يتعين التقييد بالفدرة في الحديث ، ولو سلم ما قال فهناك مرتبة ثالثة وهو أن لا يعلم هل يقدر أو يعجز . قوله ( عن ثور ابن زيد) بفتح الزاى وهو الديلي ، و الاسماعيلي من طريق ابن وهب عن سليمان « حدثني ثور » . قوله ( عن أبي الغيث) بالمعجمة والمثلثة ، زاد ابن ماجه , مولى ابن مطبع ، . قلت : واسمه سالم ، والاسناد كله مدنيون . قوله (أدى الله عنه ) في رواية الكشمهني , أداما الله عنه ، ولابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث ميمونة ,ما من مسلم يدان دينا يعلم الله أنه يريد آداء، إلا أذاه الله عنه في الدنيا ، وظاهره يحيل المسألة المشهورة فيمن مات قبل الوفاء بغير تقصير منه كأن يعسر مثلاً أو يفجأه الموت وله مال مخبوء وكانت نيته وفاء دينه ولم يوف هنه في الدنياً. ويمكن حمل حديث ميمونة على الغالب ، والظاهر أنه لا تبعة عليه والحالة هذه في الآخرة بحيث يؤخذ من حسناته لصاحب الدين ، بل يتكفل الله عنه لصاحب الدين كما دل عليه حديث الباب وان خالف في ذلك ابن عبد السلام والله أعلم . قوله ( أتلفه الله ) ظاهره أن الإتلاف يقع له في الدنيا وذلك في معاشه أو في نفسه . وهو علم من أعلام النبوة لما نراه بالمشاهدة بمن يتعاطى شيئا من الامرين ، وقيل المراد بالاتلاف عذاب الآخرة ، قال ابن بطال : فيه الحض على ترك استشكال أموال الناس والترغيب في حسن النادية اليهم عند المداينة وأن الجزاء قد يكون من جنس العمل. وقال الداودى: فيه أن من عليه دين لايمتق ولا يتصدق وأن فعل رد ا ه. وفي أخذ هذا من هـذا بعد كثير . وفيه الترغيب في تحسين النية والترهيب من ضد ذلك وأن مدار الاعمال عليها . وفيه الترغيب في الدين لمن ينوى الوفاء ، وقد أخذ بذلك عبد الله بن جعفر فيما رواه ابن ماجه والحاكم من رواية محمد بن على عنه أنه كان يستدين، فسئل فقال: سمعت رسول الله علي يقول و إن الله مع الدائن حتى يقضى دينه، إسناده حسن، لكن اختلف فيه على محمد بن على فرواه الحاكم أيضاً من طريق القاسم بن الفضل عنه عن عائشة بلفظ و ما من عبدكانت له نية في وفاء دينه إلاكان له من الله عون ، : قالت : فانا ألتمس ذلك العون ، وساق له شاهدا من وجه آخر عن القاسم عن عائشة . وفيه أن من اشترى شيئًا بدين وتصرف فيه وأظهر أنه قادد على الوفاء ثم تبين الأمر بخلافه أن البيع لايرد بل ينتظر به حلول الآجل لاقتصاره ﷺ على الدعاء عليه ولم يلزمه برد البيع قاله ابن المنير

٣ - إسب أداء الديون ، وقول الله تعالى ﴿ إِنَّ اللهَ عِامُرِكُم إِن تُؤَدُّوا الأمانات إلى أهلِها ، وإذا حَكَمتُم بينَ الناسِ أَن تَحَكُمُوا بالعدلِ ، إِنَّ اللهُ عَيْفُكُم بِهِ ، إِنْ اللهُ كَانَ سَمِيمًا بَصِيرًا ﴾

٢٣٨٨ - حَرَثْني أحد من بونُسَ حدَّثَنا أبو شهابٍ عِن الأعش عن زيدِ بن وهب عن أبي ذرٍّ رضيَ

الله عندى منه وينار أوق ثلاث الله وينارا أرصد أن ليتن من أحداً - قال: ما أحب أنه أنحو آل لى ذهبا بمكث عندى منه وينار أوق ثلاث الا دينارا أرصد أن ليتن من قال الأكثر بن هم الأقالون ، إلا من قال بالما في هندا و في المال في كذا و في كذا و أشار أبو شهاب بين يديه وعن بمينه وعن شماله و وقليل ماهم . وقال: مكامك ، وتقلت مكامك و تقد م غير بميد فسيعت صوتا ، فأردت أن آية . ثم ذكرت قوله : مكامك حتى آييك . فلم جاء قلت : يارسول الله ، الذي سمعت - أو قال: الصوت الذي سمعت - قال: وهل سمعت ؟ قلت نعم ، قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: من مات من أمّنك لا يُشرك بالله شيئاً دخل الجنة ، قلت: ومن أمل كذا وكذا ؟ الله عنه ،

۲۳۸۹ ــ حَرِيْثِي أَحِدُ بنُ شَبِيبِ بنِ سعيد حدَّنَنَا أَبِي عن يونُسَ قال ابنُ شهابٍ : حدَّ ثَنَى عُبَيدُ اللهِ ابنُ عبدِ اللهِ بن عُتبة قال : قال أبو هريرة رَضَى اللهُ عنه قال رسولُ اللهِ عَلَيْ ﴿ لُو كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدِ ذَهِبًا مَا يَسُونُ فَى أَنْ لَا يَعْ عَلَيْ ثَلَاثُ وعندى منه من شَيْ ، إلا شَيْ أُرصُدُ مُ لِدَينٍ ﴾ رواهُ صالح وعُقيل عن الزّهري منه الله عن الزّهري المدين ١٤٤٩ على ثلاث وعندى منه من منه من الله عن أرصُدُ مُ لِدَينٍ ﴾ رواهُ صالح وعُقيل عن الزّهري المدين ١٤٤٩ على الله عن المؤلّم الله الله عن ١٤٤٠ م ٢٧٨٩ ]

قوله ( باب أدا. الدين) في رواية أبي ذر و الديون ، بالجمع ( وقول الله تعالى ﴿ انْ الله يأمركم أنْ تؤدوا الامانات إلى أُهْلُهَا ﴾ الآية )كذا لابي ذر ، وساق الاصيل وغيره الآية . قال ابن المنير : أدخل الدين في الأمانة الثبوت الأمر بادأته ، إذ المراد بالامانة في الآية هو المراد بها في قوله تعالى ﴿ انَا عَرَضَنَا الْأَمَانَةُ عَلَى السَّادات والارض ﴾ وفسرت هناك بالاوامر والنواهي فيدخل فيها جميع مايتعلق بالذمة ومالا يتعلق ا ه . ويحتمل أن تكون الأمانة على ظاهرها ، وإذا أمر الله بادائها ومدح فاعله وهي لاتتعلق بالذمة فحال مافي الذمة أولى . وأكثر المفسرين على أن الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة حاجب الـكعبة ، وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم نزلت في الولاة ، وعن ابن عباس هي عامة في جميع الأمانات . وروى ابن أبي شيبة من طريق طلق بن معاوية قال «كان لي دين على رجل فخاصمته إلى شريح فقال له : إن الله يأمركم أن نؤدوا الامانات إلى أهلها ، وأمر بحبسه . ثم أورد المصنف فيه حديث أبى ذر «كنت مع الذي يَرَافِي فلما أبصر أحدا قال: ما أحب أنه يحول لى ذهبا يمك عندى منه دينار فوق ثلاث ، الا دينار ا أرصده لدين، الحديث وسيأتى الكلام عليه مستوفى فى كتاب الرقاق . وغرضه هنا هذا القدر المذكور . قال ابن بطال : فيه إشارة إلى عدم الاستغراق في كشير الدين والاقتصار على اليسير منه أخذا من اقتصاره على ذكر الدينار الواحد، ولوكان عليه مائة دينار مثلا لم يرصد لادائها دينارا واحدا ١ ﻫ . ولا يخنى مافيه . وفيه الاهتمام بأمر وفاء الدين ، وما كان عليه عِلْقَةٍ من الزهادة في الدنيا . قوله ( ما أحب أنه تحول لى ذهبا )كذا لابى ذر . تحول ، بفتح المثناة ، ولغيره بضم التحتانية قال ابن مالك : فيه حول بمعنى صير وقد خنى علىكشير من النحاة ، وعاب بعضهم استعاله على الحريرى. قال : وقد جاء هنا على ما لم يسم فاعله جاريا مجرى صار فى رفع ماكان مبتدأ و نصب ماكان خبرا ، وكذلك حكم ماصيغ من حول مثل تحول فانه بزيادة المثناة تجدد له حذف ماكان فاعلا وجعل أول المفعولين فاعلاو ثانيهما

خبرا منصوبا . قوله (أرصده) ثبت في روايتنا بضم أوله من الرباعي وحكى أبن التين عن بعض الروايات بفتح الهمزة من رصد ، والأول أوجه تقول أرصدته أي هيأته وأعددته ورصدته أي رقبته ، وقوله و الاكثرون ، أي مالا و الافلون ، أي نوابا إلا من ذكر ، وقوله و وقليل ما هم ، ما ذائدة أو صفة ، وقوله و مكانك ، بالنصب عندوف العامل أي الزم مكانك ، وقوله وقلت يا رسول الله الذي سمعت ، خبره محنوف تقديره ماهو ، وقوله و ومن فعل كذا وكذا ، فسر في الرواية الآتية في الرقاق و وان زني وان سرق ، ووقع في دواية المستملي هنا دوان ، بدل ومن . قوله عقب حديث أبي هريرة في معني حديث أبي ذر ( وواه صالح وعقيل عن الزهري) يعني عن عبيد الله عن أبي هريرة ، وطريقهما موصول في والزهريات ، لمحمد بن يحبي الذهلي . قوله ( لو كان لي مثل أحد ذهبا ) قال أبن مالك : فيه وقوع جواب لو مضارعا منفيا عا ، والأصل أن يكون ماضيا مثبتا ، وكأنه أوقع المنسارع موقع الماطني ، أو يكون الأصل ماكان يسرتي لحذف كان وهو جواب لو ، وفيه ضمير هو الاسم ويسرتي المنبر ، وحذف كان مع اسمها و بقاء خبرها كثير وهذا أولي اه . ووقع في حديث أبي ذر و مايسرتي أن يكون عندى ، وفي حديث أبي ذر و مايسرتي أن لا يمك ، ومفهوم كل منهما مطابق لمنطوق الآخر ، ووقع للاصيلي عندى ، وفي حديث أبي هريرة و مايسرتي أن لا يمك ، ومفهوم كل منهما مطابق لمنطوق الآخر ، ووقع للاصيلي وقرية أبي هريرة و مايسرتي أن لا يمك ، ومفهوم كل منهما مطابق لمنطوق الآخر ، ووقع للاصيلي وكريمة في وواية أبي هريرة و مايسرتي أن لا يمك ، ومفهوم كل منهما مطابق لمنطوق الآخر ، ووقع للاصيلي وكريمة في رواية أبي هريرة و مايسرتي أن لا يمك ، وعلي هذا فلا زائدة . والله أعل

#### ٤ - باسب استِقراضِ الإبل

٠٣٩٠ - عَرْشُ أَبِو الوَ لِيدِ حَدَّ تَنَا شُعِبَةُ أُخَبِرَ نَا سَلَّهُ بِنُ كَهَيلِ قال سَمَعَ أَبَا سَلَمَة بِمِنَى يُحَدِّثُ عَن اللهِ عَرْبُونَ اللهِ عَلَيْكُ وَمَا اللهِ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَمَا اللهِ عَلَيْكُ وَاللهُ وَعَلَيْكُ وَمَا اللهِ عَلَيْكُ وَاللهُ وَعَلَيْكُ وَمَا اللهِ عَلَيْكُ وَاللهُ وَقَال : دَعُوهُ فَانَّ لَصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالًا "، واشتَرُو اللهُ بَعِيراً فأعطوهُ إيّاه ، وقالوا : لاَ نَجِدُ لِللهُ أفضلَ من سِنَةٍ ، قال : اشترُوهُ فأعطوهُ إياهُ ، فانَّ خيرَكُم أحسنُكُم قضاء »

قوله (باب استقراض الإبل) أى جوازه ليرد المقترض نظيره أو خيرا منه . قوله (ان وجلا نقاضى وسول الله بهائي ) وفى رواية ابن المبارك عن شعبة الآنية فى الهبة , ان النبي بهائي أخذ سنا فجاء صاحبه يتقاضاه ، أى يطلب منه قضاء الدين ، وفى أول حديث سفيان عن سلمة كاسياتى بعد با بين ، كان لرجل على النبي بهائي سن من الابل فجاء ويتقاضاه ، ولاحمد عن عبد الرزاق عن سفيان ، جاء أعرابي يتقاضى النبي بهائي بعيرا ، وله عن يزمد بن هارون عن سفيان ، استقرض النبي بهائي من رجل بعيرا ، وللترمذى من طريق على بن صالح عن سلمة ، استقرض النبي بهائي من رجل بعيرا ، وللترمذى من طريق على بن صالح عن سلمة ، استقرض النبي بهائي سنا ، قوله (فأغلظ له) يحتمل أن يكون الإغلاظ بالتشديد فى المطالبة من غير قدر زائد ، ويحتمل أن يكون بغير ذلك ويكون صاحب الدين كافرا فقد قيل إنه كان بهوديا ، والاول أظهر لما تقدم من رواية عبد الرزاق أنه كان أعرابيا ، وكمأنه جرى على عادته من جفاء المخاطبة ، ووقع فى ترجمة بكر بن سهل فى « معجم الطبراني الاوسط ، عن العرباض بن سارية مايفهم أنه هو ، لكن روى النسائى والحاكم الحديث المذكور وفيه الطبراني الاوسط ، عن العرباض بن سارية مايفهم أنه هو ، لكن روى النسائى والحاكم الحديث المذكور وفيه أعاب النبي بهائي أن يؤذوه بالقول أو الفعل ، لكن لم يفعلوا أدبا مع الذي بهائي (فان لصاحب الحق مقالا) مايقتضى أنه غيره وأن القصة وقعت لاعرابي ، فيفعلوا أدبا مع الذي بهائي أن يؤذوه بالقول أو الفعل ، لكن لم يفعلوا أدبا مع الذي بهائي أن يؤذوه بالقول أو الفعل ، لكن لم يفعلوا أدبا مع الذي بهائي النبي بهائي المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد الذي بهائي المناد المناد

أى صولة الطلب وقوة الحجة ، لكن مع مراعاة الأدب المشروح . قوله ( واشتروا له بعيرا ) في رواية عبد الرذاق التمسوا له مثل سن بغيره . فؤله ( قالوا لا نجد ) في رواية سفيان الآنية , فقال أعطوه ، فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا فوقها ، ، وفي دواية عبد الرزآق . فالتمسوا له فلم يجدوا الافوق سن بعيره ، والمخاطب بذلك هو أبو دافع مولى النبي علي كا أخرجه مسلم من حديثه قال واستسلف رسول الله عليه من رجل بكرا ، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة ، ولابن خزيمة , استلف من رجل بكرا فقال : إذا جاءت إبل الصدقة قضيناك ، فلما جاءت إبل الصدقة أمر أبا رافع أن يقضى الرجل بكره ، فرجع اليه أبو رافع فقال : لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا ، فقال : أعطه إياه ، ويجمع بينه وبين الرواية التي في الباب حيث قال فها « أشتروا له ، بانه أمر بالشراء أولا شم قدمت إبل الصدقة فأعطاه منها ، أو أنه أمر بالشراء من إبل الصدقة بمن استحق منها شيئا ، وبؤبده دواية ابن خزيمة المذكورة د إذا جاءت الصدقة قضيناك ، ا ه . والبكر بفتح الموحدة وسكون الكاف الصغير من الإبل ، والخياد الجيد يطلق على الواحد والجمع ، والرِّباعي بتخفيف الموحدة من ألتي رباعيته . قوله ( فان خيركم أحسنكم قضا. ) في رواية عثمان بن جبلة عن شعبة الآتية في الهبة و فان من خيركم أو خيركم ، كذا على الثبك ، وفي رواية ابن المبارك و أفضلكم أحسنكم قصاء ، وفي رواية سفيان الآنية وخياركم ، فيحتمل أن يريد المفرد بمعنى المختار أو الجمع والمراد أنه خيرهم في المعاملة أو تكون , من ، مقدرة و يدل عليها الرواية المذكورة . وقوله , أحسنكم ، لما أضيف أفعل والمقصود به الزيادة جاذ فيه الإفراد ، وقدوقع في رواية سفيان بعد باب د من خياركم ، وفي الحديث جواز المطالبة بالدين إذا حل أجله . وفيه حسن خلق النبي عَلِيَّةً وعظم حلمه و تواضعه وإنصاف. ، وأن من عليه دين لاينبغي له مجافاة صاحب الحق ، وان من أساء الأدب على الإمام كان عليه التعزير بما يقتضيه الحال إلا أن يعفو صاحب الحق. وفيه ماترجم له وهو استقراض الإبل، ويلتحق بها جميع الحيوانات وهو قول أكثر أهل العلم، ومنع من ذلك الثورى والحنفية واحتجوا محديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، وهو حديث قد روى عن ابن عباس مرفوعا أخرجه ابن حبان والدارقطني وغيرهما ورجال اسناده ثقات ، إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله . وأخرجه الترمذي من حديث الحسن عن سمرة ، وفي سماع الحسن من سمرة اختلاف . وفي الجملة هو حديث صالح للحجة . وادعى الطحاوى أنه ناسخ لحديث الباب ، وتعقب بأن النسخ لايثبت بالاحتمال ، والجمع بين الحديثين بمكن ، فقد جمع بينهما الشافعي وجماعة بحمل النهى على ما إذا كان نسيئة من الجانبين ، ويتعين المصير إلى ذلك لأن الجمع بين الحديثين أولى من الغاء أحدهما باتفاق ، وإذا كان ذلك المراد من الحديث بقيت الدلالة على جواز استقراض الحيوان والسلم فيه . واعتل من منع بأن الحيوان يختلف اختلافا متباينا حتى لايوقـــف على حقيقة المثلية فيه ، وأجيب بأنه لامانع من الاحاطة به بالوصف بما يدفع التغاير ، وقد جوز الحنفية التزويج والـكتابة على الرقيق الموصوف في الذَّمة . وفيه جواز وفاء ما هو أفضل من المشـل المقترض إذا لم تقـع شرطية ذلك في العقد فيحرم حينتذ انفـأقا وبه قال الجمهور ، وعن المالكية تفصيل في الزيادة إن كانت بالعدد منعت ، وإن كانت بالوصف جازت. وفيه أن الاقتراض في البر والطاعة وكــذا الامور المباحة لايعاب ، وأن للامام أن يقترض على بيت المـال لحاجة بعض المحتاجين ليوفى ذلك من مال الصدقات ، واستدل به الشافعي على جواز تعجيل الزكاة مكذا حكاء ابن عبد البر ولم بظهر لى توجبه إلا أن يكون المراد ما قيل في سبب افتراضه ﷺ وأنه كانَ افترضه لبعض الحتاجين من أهــل م -- ٨ ج ٥ ٠ مج الباري

الصدفة فلما جامع الصدقة أوتى صاحبه منها ، ولا يمكر عليه أنه أوفاه أزيد من حقه من مال الصدقة لاحتمال أن يكون المقترض منه كان أيضا من أهل الصدقة إما من جهة الفقر أو التألف أو غير ذلك بجهتين جهة الوفاء في الأصل وجهة الاستحقاق في الزائد ، وقيل كان اقرضه في ذمته فلما حل الاجل ولم يجد الوفاء صار غارما لجاز له الوفاء من الصدقة ، وقيل كان اقتراضه لنفسه فلما حل الأجل اشترى من إبل الصدقة بعيرا بمن استحقه أو افترضه من آخر أو من مال الصدقة ليوفيه بعد ذلك ، والاحتمال الأول أقوى ، ويؤيده سياق حديث أبى دافع ، والله أعلم . ( تنبيه ) : هذا الحديث من غرائب الصحيح ، قال البزار لايروى عن أبى هريرة إلا بهذا الاسناد ، ومداره على سلمة ابن كهيل ، وقد صرح في هذا الباب بأنه سمعه من أبي سلمة بن عبد الرحمن بمنى وذلك لما حج . والله أعلم

#### ٥ - باب حُسْن التَّقامي

٢٣٩١ - حَرَثُ مُسُلِمٌ حَدَّنَا كُمْمِهُ عَنْ عَبِدِ اللَّكِ عَنْ رَبْبِيّ عِنْ خُذَيْفَةَ رَضَى اللهُ عَنه قال : سمعتُ النبيّ عَلَيْتِهِ يَفُولُ « مَاتَ رَجُلُ ، فَقِيلَ له : مَا كَنْتَ تَقُولُ ؟ قال : كَنْتُ أَبْايِعِ الناسَ : فَأَ نَجُو ّزُ عَنْ المُوسِرِ وَأَخْفَ عَنْ النَّهِ مَنْ النَّهِ مَسْعُودٍ : سمعته عن النَّبيّ اللَّهِ الله عن النَّبيّ عَلَيْكُمْ عَنْ النَّهِ مَنْ النَّهِ مَنْ النَّبِيّ عَلَيْكُمْ النَّاسَ : فَأَنْفِرَ له » قال أبو مَسْعُودٍ : سمعته عن النَّبيّ عَلَيْكُمْ

قوله ( باب حسن التقاضى ) أى استحباب حسن المطالبة ، أورد فيه حديث حذيفة فى قصة الرجل الذي كان يتجوز عن الموسر ويخفف عن المعسر ، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى فى د باب من أنظر معسرا ، من كتاب البيوع . وقوله فى هذه الرواية د فقيل له فقال ، فيه حدنف تقديره : فقيل له ما كنت تصنع ؟ ووقع هنا فى دواية المستملى د فقيل له ما كنت تقول ، ؟ وشيخ البخارى فيه هو مسلم بن ابراهيم ، وعبد الملك هو ابن عمير

## ٦ - باب هل يعملي اكبر مِن سِنَّهِ ؟

٢٣٩٢ - مَرْشُ مُسدَّدُ عن يحبي عن شُغيانَ قال حدَّ أَنَى سَلَمَ بُنُ كُمِيلِ عن أَبِي سَلَمَةُ عن أَبِي هريرة رضى اللهُ عنه « انَّ رجُلاً أَنَى النبيَّ عَلِيْكُ يَتقاضاهُ بَعِيراً ، قال : قال رسولُ اللهِ مَيْكَانِيْ : أعطُوهُ ، فقالوا : لاَ بَجِدُ إِلاَ إِسْنَا أَفْضَلَ مِن سِنَةٍ ، فقال الرجلُ : أو فَيتَنَى أوفاكَ اللهُ . فقال رسولُ اللهِ مَيْكَانِيْ : أعطُوهُ ، فانَّ مِن إِلا إِسْنَا أَفْضَلَ مِن سِنَةٍ ، فقال الرجلُ : أو فَيتَنَى أوفاكَ اللهُ . فقال رسولُ اللهِ مَيْكَانِيْ : أعطُوهُ ، فانَّ مِن خِيارِ الناس أحسنَهُم قضاءً »

قوله ( باب هل يعطى اكبر من سنه )؟ هو بضم أول يعطى على البناء للمجهول ، وأورد فيه حــــديث أبى هريرة الماضى قبل بباب ، وقد تقدم شرحه مستوفى فيه . ويحيى المذكور فيه هو القطان ، وسفيان شيخه هو الثورى ، وسيأتى بعد ستة أبواب من روايته عن شيخ له آخر وهو شعبة

#### ٧ - بات حسن القضاء

٣٩٩٣ - مَرْثُنَا أَبُو نُمَيم حِدَّ ثَنَا سُفيانُ عن سلمةَ عن أَبِي سَلمةَ عِن أَبِي هريرةَ رضَى اللهُ عنه قال «كان لرجُل على النبيّ مِيَّالِيْنَ مِن الإبل ، فجاءُهُ يَتِقاضاُهُ ، فقال عَلِيْنِيّ : أعطُوهُ . فطَلبوا مِننَهُ فلم يَجِدُوا إلا أُ

سِنَا ۚ فَوَقَهَا ، فَقَالَ : أَعَلُوهُ . فَقَالَ : أُو فَيَتَنَى أُوفَى اللهُ بِكَ . قَالَ النبيُ عَلَى : إِنَّ خِيارَكُم أَحْسُبُكُم قَضَاءَ ﴾ ٢٣٩٤ ــ مَرْثُنَا خَلاْدُ حَدَّثَنَا مِسْعَرْ حَدَّثَنَا مُعارِبُ بنُ دِثَارِ عِن جَابِرِ بن عَبِدِ اللهِ رضَى اللهُ عَنها قال ه أَنبِتُ النبيَّ عَلِيْكِ وهو في للسجدِ ـ قال مِسْعَرٌ : أَرَاهُ قال صُحَى ـ فقال : صَلَّ رَكُمْتَيْنَ . وكان لى عليهِ وَنُ فَتَضَانَى وَزَادَنَى ﴾

قوله ( باب حسن القضاء ) أى استحباب حسن أداء الدين ، وأورد فيه الحديث المذكور ، وهو ظاهر فيما ترجم له . قوله ( سن ) أى جمل له سن معين ، وقوله في هذه الرواية و أوفيتني أوفي الله بك ، وقع في رواية يحيي القطان في الله الذي قبله و أوفيتني أوفاك الله ، ثم أورد فيه حديث جابر و أتيت النبي بالله ، وفيه و وكان لى عليه دين فقضائي وزادن ، وقد تقدم في مواضع ، وفي بعضها بيان قدر الزيادة وأنها قيراط وهو في الوكالة ، ويأتي المكلام عليه مستوفى في كتاب الشروط

# ٨ - باسب إذا قضي ذُونَ حَشِّهِ أُو حَلَّلُهُ فهو جائز

قوله ( باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز ) قال ابن بطال : هكذا وقعت هذه الترجمة فى النسخ كلها ، والصواب و وحلله ، باسقاط الآلف ، قلت : رأيته فى رواية أبى على بن شبويه عن الفربرى بالواو ، وكذا فى رواية النسفى عن البخارى وفى مستخرج الاسماعيلى ، لكن بقية الروايات بلفظ و أو ، قال ابن بطال لآنه يجوز أن يقضى دون الحق بغير محالة ، ولو حلله من جميع الدين جاز عند جميع العلماء ، فكذلك إذا حلله من بعضه اه ، ووجهه ابن المنير بأن المراد إذا قضى دون حقه برضا صاحب الدين ، أو حلله صاحب الدين من جميع حقه فهو جائز ، ثم أورد فيه حديث جابر فى دين أبيه ، وفيه فسأ لهم أن يقبلوا تمر حائطى و يحللوا أبى ، وهذا القدر هو المراد فى هذه الترجمة . فسيأتى فى الباب الذى يليه أن النبي بيالي سأل غريمه فى ذلك ، وسيأتى من هذه الطريق أتم مما هنا فى كتاب الحبة ، ويأتى الكلام عليه مستوفى فى وعلامات النبوة ، إن شاء الله تعالى . وقوله فى هذه الرواية و عن ابن كعب ابن مالك ، ذكر أبو مسعود وخلف فى و الاطراف ، وتبعهما الحبيدى أنه عبد الرحن ، وذكر المزى أنه عبد الله ، قالد بأن ابن وهب روى الحديث عن يونس بالسند الذى فى هذا الباب فساه عبد الله . قلت : والرواية بذلك واستدل بأن ابن وهب روى الحديث عن يونس بالسند الذى فى هذا الباب فساه عبد الله . قلت : والرواية بذلك ولكن هذا القدركاف فى كونه عبد الله لا عبد الوحن ، نع دوى الزهرى عن عبد الرحن بن كعب عن جابر قصة ولكن هذا القدركاف فى كونه عبد الله لا عبد الوحن ، نع دوى الزهرى عن عبد الرحن بن كعب عن جابر قصة

# شهداء أجدكما مضى فى الجنائز ، وذلك هو الحامل لم على تفسيره هنا به ، والله أعلم على تفسيره هنا به ، والله أعلم مهداء أجدكما مضى في الجنائز ، أو جازَفَهُ في الدَّبنِ مَمْرًا بشهر أو غير م

الله رضى الله عنهما أنه أخبراء و أن أباه تُولِق و ترك عليه ثلاثين وسفا لم جن و هب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أنه أخبراء و أن أباه تُولِق و ترك عليه ثلاثين وسفا لو جُل من اليهود، فاستنظراء عبر الله والله و

قوله (باب إذا قاص أو جازفه في الدين) أي عند الآداء فهو جائز (تمرا بتمر أو غيره) قال المهلب: لا يجوز أن عند أحد من العلماء أن يأخذ من له دين تمر من غريمه تمرا مجازفة بدينه لما فيه من الجهل والغرو ، وإنما يجوز أن يأخذ مجازفة بدينه لما فيه من الجهل والغرو ، وإنما يجوز أن يأخذ مجازفة في حقه أقل من دينه إذا علم الآخذ ذلك ورضي اه ، وكأنه أراد بذلك الاعتراض على ترجمة البخاري ومراد البخاري ما أثبته المعترض لا مانفاه ، وغرضه بيان أنه يفتفر في القضاء من المعاوضة ما لا يفتفر ابتداء لآن بيع الرطب بالتمر لا يجوز في غير العرايا ، ويجوز في المعاوضة عند الوفاء ، وذلك بين في حديث الباب ، فانه بمالي الغريم أن يأخذ تمر الحائط وهو مجهول القدر في الأوساق التي هي له وهي معلومة ، وكان تمر الحائط دون الذي له كا وقع النصريح بذلك في كتاب الصلح من وجه آخر وفيه ، فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء ، وقد أخذ الدمياطي كا وقع النصريح بذلك في كتاب الصلح من وجه آخر وفيه ، فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء ، وقد أخذ الدمياطي كلام المهلب فاعترض به فقال : هذا لايصح . ثم اعتل بنحو ما ذكره المهلب ، وتعقبه ابن المنير بنحو ما أجبته به فقال : بيح المعلوم بالمجهول من ابنة فان كان تمرا نحوه فرابنة وربا ، لمكن اغتفر ذلك في الوفاء لان التفاوت متحقق في العرف فيخرج عن كونه مزابنة ، وسيأتي المملام على بقية فوائده في ، علامات النبوة ، إن شاء الله تعالى . وقوله في هذا الاسناد كله مدنيون

#### ١٠ - باب من استعاد من الدّين

٢٣٩٧ - وَرَشُنَ أَبُو الَيَانِ أَخْبِرَ نَا تُسْعِيبُ عِنِ الزُّهْرِيِّ عِ. وَوَرَشُنَ اسماعِيلُ قالَ حَدَّ ثنى أَخَى عَنَ سُلْمِانَ عِن مُحدِ بِنِ أَبِي عَتِيقِ عِنِ ابنِ شَهَابٍ عِن عُرُوةَ أَنَّ عَائِشَةً رَضَى اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَ لَهُ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْنَ عَنْ عَمْدِ بِنَ أَبِي عَتِيقِ عِنِ ابنِ شَهَابٍ عِن عُرُوةَ أَنَّ عَائِشَةً رَضَى اللهُ عَنْهُ الْحَبْرَ لَهُ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَالَمُ لَا مَا أَكُثُرَ مَا تَسْتَعِيدُ وَلَا عَرَبُ مِنَ اللّهُ مَمْ والمَعْرَمِ . فقال له قائل : ما أكثرَ ما تَسْتَعِيدُ فَرَرِهُ وَعَدَ وَعَدَ وَعَدَ وَاخْدَهُ ﴾ فالدر من المفرَم ؟ قال : إنَّ الرجُلَ إذا غَرِم حدَّثَ فَكَذَبَ ووعَدَ وَاخْدَهُ »

قوله ( باب من استعاد من الدين . حدثنا أبو اليها ) تقدم بهذا الاسناد والمتن في أواخر صفة الصلاة ، وسياقه هناك أتم ، وتقدم شرحه ثم ، والسياق الذي هنا كنانه للاسناد الثانى ، ويؤيده أن رواية أبي اليهان المفردة هناك صرح فيها بالإخبار من عروة للزهرى وذكر ههنا بالعنمنة ، واسماعيل المذكور هنا هو ابن أبي أويس ، وأخوه هو عبد الحميد أبو بكر وهو بكنيته أشهر ، وسليمان هو ابن بلال ، والاسناد كله مدنيون . قال المهلب : يستفاد من هذا الحديث سد النوائع ، لآنه يَرِاللَّمُ الله في الفالب ذريعة إلى الكذب في الحديث والحنف في الوعد مع مالصاحب الدين عليه من المقال اه . ويحتمل أن يراد بالاستعادة من الدين الاستعادة من الاحتياج اليه حتى لايقع في هذه الفوائل ، أو من عدم القدرة على وفائه حتى لا تبق تبعته ، ولعل ذلك هو السر في إطلاق الترجة . ثم رأيت في حاشية ابن المنير : لاتفاقض بين الاستعادة من الدين وجواز الاستدانة ، لأن الذي استعيد منه غوائل الدين ، فن ادان وسلم منها فقد أعاده الله وفعل جائزا

#### ١١ - باب الصلافي على من تَرَكَ دَيناً

٢٣٩٨ – مَرْشُ أَبُو الوَلَيْدِ حَدَّثْنَا تُشْعَبَةُ عَنَ عَدِى ۗ بنِ ثَابِتٍ عَن أَبِي حَازِمٍ عَن أَبِي هُريرةَ رضَى اللهُ عنه عن النبيِّ عَلَيْكِ قال « مَن تَركَ مَالاً فَلِوَرَثْنَهِ ، ومَن تَرَكَ كَالَّا فَإِلَيْنَا »

٢٣٩٩ - حَدِثْنَى عَبِدُ إِللهِ بِنُ مَحَدِ حَدَّثَنَا أَبِو عاس حَدَّثَنَا فُلَيَحُ عَن هِلالِ بِن عَلَى عِن عَبِدِ الرَّحْنِ بِنِ أَبِي عَبْرَةَ مِن أَبِي هِرِيرَةَ رَضَى اللهُ عَنه أَنَّ النبي عَلَيْتُ قال ﴿ مَا مِن مُؤْمِن إِلا أَ وَأَنَا أُولَى بِهِ فَي اللهُ نِيا والآخرةِ ، أَبِي عَبْرَةَ مِن اللهُ فَي اللهُ نِيا والآخرةِ ، اللهُ عَنْرَ أَن النبي أُولَى المؤمنين مِن أَنفُسِهِم ﴾ ، فأنا مؤمن مات وترك مالاً فلير ثه عصَبَهُ مَن كانوا ، ومَن ترك دَينا أو ضَياعاً فليأتني ، فأنا مَولاتُ ،

قوله ( باب الصلاة على من ترك دينا ) قال ابن المنير : أراد بهذه الترجمة أن الدين لا يخل بالدين ، وأن الاستماذة منه ايست لذاته بل لما يخشى من غوائله ، وأورد الحديث الذى فيه ، من ترك دينا فليأتنى ، وأشار به الى بقيته وهو أنه كان لايصلى على من عليه دين ، فلما فتحت الفتوح صار يصلى عليه ، وقد مضى بتمامه فى الكفالة . و يأتى بقية شرحه فى تفسير الاحزاب وفى الفرائض إن شاء الله تمالى . وقوله وكلا ، بالفتح والتشديد أى عيالا ، وقوله و ضياعا ، بفتح المعجمة أى عيالا أيضا ، قال الخطابى : جمل اسما لـكل ما هو بصدد أن يضيع من ولد أو خدم ، وأنكر الحطابي كمر الصاد ، وجوزه غيره على أنه جمع ضائع كمياع وجائع

### ١٢ - باب مَطلُ النَّبَقُ ظلمْ

٢٤٠٠ - مَرْشُ مُسدَّدُ حدَّثنا عبدُ الأعلىٰ عن مَعْمرِ عن همَّام بِن ِ مُنبَّه بِ أخى وَهبِ بِن ِ مُنبَّه ِ أنه سمعَ أَما هر يَرةَ رضيَ اللهُ عنه يقول : قال رسولُ اللهِ ﷺ « مَطْلُ الذَى ً خُللٌ »

قوله ( باب مطل الغنى ظلم ) ترجم بلفظ الحديث ، وهو طرف من حديث مضى تاما فى الحوالة مع الكلام عليه . وعبد الأعل الذى فى الاسناد هو 1 بن عبد الاعل البصرى

# ١٢ - باب لصاحب الحقِّ مَقال . و يُذكَّرُ عن النبيِّ عَلَى ﴿ لَنَ الواجِدِ يُجِلُ عُقوبَتَهُ وَعِرْضَه ﴾ قال سفيان عِرضُهُ : يقول مَعَلَمْتَني . وعُقوبتهُ : الحبسُ

٢٤٠١ - مَرْشُ مُسدَّدُ حدَّ ثنا يحيى عن شُعبة عن سَلَمَة عن أبى سَلَمَةَ عن أبى هربرةَ رضَى اللهُ عنه ﴿ أَنَىٰ النبيِّ مِرْكِلُ يَتِقَاضَاهُ فَأَعَلَظُ لُهُ ، فهم بهِ أصحابهُ فقال : دَعوهُ فانَّ لصاحبِ الحَقِّ مَقَالاً ﴾

قوله ( باب لصاحب الحق مقال ) ذكر فيه حديث أبي هريرة المقدم قريبا وهو نص فى ذلك ، وذكر الحديث المعلق لما فيه من تفسير المقال ، وقد تقدم شرح حديث أبي هريرة قريبا ، قوله ( ويذكر عن النبي برائي الواجد يمل عرضه وعقوبته ) اللي بالفتح المطل ، لوى يلوى . والواجد بالجيم الغنى ، من الوجد بالضم بمعني الفددة . ويحل بعضم أوله أي يجوز وصفه بكونه ظالما . والحديث المذكور وصله أحمد وإسحق فى مسنديهما وأبو داود والنسائى من حديث عمرو بن الشريد بن أوس الثقني عن أبيه بلفظه واسناده حسن ، وذكر الطبرانى أنه لايروى إلا بهذا الاسناد . قوله ( قال سفيان : هرضه يقول مطلني وعقوبته الحبس ) وصله البيهي من طريق الفريابي وهو من شيوخ البخارى عن سفيان بلفظ ، عرضه أن يقول مطلني حق وعقوبته أن يسجن » وقال اسمق : فسر سفيان عرضه أذاه بلسانه ، وقال أحمد : لما دواه وكيع بسنده قال وكيع د عرضه شكايته » وقال كل منهما : عقوبته حبسه . واستدل به على مشروعية حبس المدين إذا كان قادرا على الوفاء تأذيبا له وتشديدا عليه كا سيأتى نقل الخلاف فيه ، وبقوله د الواجد ، على أن المعسر لا يحبس ، (تنبيه) : وقع فى الرافعي فى المتن المرفوع ، لى الواجد ظلم وعقوبته حبسه » وهو تغيير ، وتفسير العقوبة بالحبس انما هو من بعض الرواة كا ترى

الحسن اذا وَجد ماله عند مُغلِس في البيع والقرض والوكيعة فهو أحق به وقال الحسن : إذا أفلس وتبيّن لم يُجُر عنقه ولا بيعه ولا شراؤه . وقال سعيد بن المسيب : قضى عثمان من القضى من حقة قبل أن يُفلس فهو له ، ومن عرَف مَتاعَه بعينه فهو الحق به

٢٤٠٢ - وَرَشُنَ أَحَدُ بنُ يُونُسَ حَدَّ ثَنَا زُهَيرٌ حَدَّ ثَنَا يُحِيى بنُ سَمِيدٍ قَالَ أَخَبرَ فَى أَبُو بَكُرِ بنُ مَعْمَدِ بنِ عَمِو بنِ حَزْمٍ أَن عَمَرَ بنَ عَبْدِ الرَّمْنِ بنَ الحَارِثُ بنَ عَبْدِ الرَّمْنِ بنَ الحَارِثُ بنَ عَبْدِ الرَّمْنِ بنَ الحَارِثُ بنَ عَشَامٍ أَخَبرَهُ أَنْهُ سَمَعَ أَبا هَرِيرَةَ رَضَى اللهُ عَنه يقول قال رسولُ اللهِ عَلَى - أَو قال : سَمْتُ رسولَ اللهِ عَلَى بقول - « مَن أَدرَكَ مَاللهُ بمَينهِ عَندَ رَجُلِ أَو إِنسانٍ قد أَفْلَسَ فَهُو أَحَقُ بِهِ مِن غيره »

قوله ( باب إذا وجد ماله عند مفلس فى البيع والقرض والوديعة فهو أحق به ) المفلس شرعا من تزيد ديونه على موجوده عنى مفلسا لآنه صار ذا فلوس بعد أنكان ذا دراهم ودنانير إشارة إلى أنه صار لا يمسلك إلا أدنى الأموال وهم الفلوس ، أو سمى بذلك لآنه يمنع التصرف إلا فى الشيء التافه كالفلوس لآنهم ماكانوا يتعاملون بها إلا فى الاشيار المات يما أو المنه صار إلى حالة لا يملك فيها فلسا ، فعلى هذا فالهمزة فى أفلس للسلب ، وقوله وفى البيع،

إشاره إلى ماورد في بعض طرقه نصا ، وقدله دو القرض، هو بالنياس عليه أو لدخوله في عموم الخبر وهو قول الشافعي في آخرين ، والمشهور عن المالكية التفرقة بين القرض والبيع . وأوله . دوالوديعة ، هو بالاجماع ، وقال ابن المنير : أدخل هذه الثلاثة إما لأن الحديث مطلق و إما لأنه وارد في البييع ، والآخران أولي لأن ملك الوديمة لم ينتقل ، والمحافظة على وفاء من اصطنع بالقرض معروفا مطلوب . قوله ( وقال الحسن : إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيمه ولا شراؤه ) أما قوله روتبين ، فاشارة إلى أنه لايمنع النصرف قبل حكم الحاكم ، وأما العتق فمحله ما إذا أحاط الدين بماله فلا ينفذ عتقه ولا هبته ولا سائر تبرعاته، وأمَّا البيع والشراء فالصحيح من قول العلماء أنهما لاينفذان أيضا إلا إذا وقع منه البيع لوفاء الدين ، وقال بعضهم: يوقف وهو قول الشافعي ، واختلف في إقراره فالجهور على قبوله وكنان البخارى أشار باثر الحسن إلى معارضة قول ابراهيم النخمى: ببع المحجور و ابتياعه جائز. قوله ( وقال سعيد بن المسيب : قضى عثمان ) أى ابن عفان الخ ، وصله أبو عبيد في . كتاب الاموال ، والبيهق باسناد صحيح الى سميد و لفظه و أفلس مولى لأم حبيبة فاختصم فيه إلى عثمان فقضى ، فذكره وقال فيه و قبل أن يبين إفلاسه ، بدل قوله قبل أن يفلس ، والباق سواء . قوله ( حدثنا زهير ) هو ابن معاوية الجمني ، ويحيي بن سعيد هو الأنصارى ، وفى هذا السند أربعة من الثابعين هو أولم وكلهم ولى الفضاء وكلهم سوى أبى بكر بن عبد الرحمن من طبقة واحدة . قوله (قال رسول الله يَرَاقِينَ ، أو قال سمعت رسول الله يَرَاقِينَ ) هو شك من أحد رواته وأظنه من زهير ، فانى لم أرقى رواية أحد بمن رواه عن يحيي مع كثرتهم فيه التصريح بالساع ، وهذا مشعر بأنه كان لاوى الرواية بالمعنى أصلاً . قولِه ( من أدرك ماله بعينه ) استدل به على أن شرط استحقاق صاحب المال دون غيره أن يجد ماله بعينه لم يتغير ولم يتبدل ، و إلا فان تغيرت العين فى ذاتها بالنقص مثلا أو فى صفة من صفاتها فهى أسوة للغرماء ، وأصرح منه رواية ابن أبي حسين عن أبي بكر بن محمد بسند حديث الباب عند مسلم بلفظ و إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه ، ووقع في رواية مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحادث مرسلاً و أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ُ ممنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به ، فمفهومه أنه إذا قبض من ثمنه شيئًا كان أسوة الغرماء و به صرح ابن شهاب فيما رواه عبد الرزاق عن معمر عنه ، وهذا و ان كان مرسلا نقد وصله عبد الرزاق في مصنفه عن مالك ، لكن المشهور عن مالك إرساله ، وكذا عن الزهري ، وقد وصله الزبيدي عن الزهري أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن الجادود ، ولابن أبي شيبة عن عمر بن عبد العزيز أحد رواة هذا الحديث قال , قضى رسول الله ﷺ أنه أحق به من الغرماء إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئًا فهو أسوة الغرماء واليه يشير اختيار البخارى لاستشهاده بأثر عثمان المذكور ، وكذلك رواه عبد الرزاق عن طاوس وعطاء صحيحا وبذلك قال جمهور من أخذ بعموم حديث الباب ، إلا أن للشافعي قولا هو الراجح في مذهبه أن لا فرق بين تغير السلعة أو بقائها ، ولا بين قبض بعض ثمنها أو عدم قبض شي. منه ، على التفاصيل المشروحة في كتب الفروع . قوله (عند رجل أو انسان) شك من الراوى أيضا . قوله (قد أفلس) أى تبين إفلاسه . قوله ( فهو أحق به من غيره ) أي كائنا من كان وارثا وغريما وبهذا قال جهور العلماء ، وخالف الحنفية فتأولوه لكونه خبر واحد خالف الاصول ، لأن السلمة صارت بالبيع ملكا للشترى ومن ضمانه واستحقاق الباثيع أُخَذُها منه نقض لملسكه ، وحملوا الحديث على صورة وهي ما إذا كان المتاع وديعة أو عاربة أو لقطة ، وتعقب أنه لوكان كـذلك لم يقيد بالفلس ولا

جعل أحق بها لما يقتضيه صيغة أفعل من الاشتراك ، وأيضا فما ذكروه ينتقض بالشفعة ، وأيضا فقد ورد التنصيص في حديث الباب على أنه في صورة المبيسع ، وذلك فما رواه سفيان الثوري في جامعه وأخرجه من طريقه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما عن يحي بن سعيد بهذا الاسناد بلفظ د إذا ابتاع الرجل سلمة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء ، ولا بن حبان من طريق هشام بن يحيي المخزومي عن أبي هريرة بلفظ داذا أفلس الرجل فوجد البائع سلمته ، والباق مثله ، ولمسلم في رواية ابر\_ أبي حسين المشار اليها قبل . اذا وجد عنده المتاع أنه لصاحبه الذي باعه ، وفي مرسل ابن أبي مليكة عند عبد الرزاق ، من باع سلعة من رجل لم ينقده ثم أفلس الرجل فوجدها بمينها فليأخذها من بين الغرماء ، ، وفي مرسل مالك المشار اليه . أيما رجل باع متاعاً ، وكذا هو هند من قدمنا أنه وصله ، فظهر أن الحديث وارد في صورة البيع ، ويلتحق به القرض وسائر ما ذكر من باب الأولى . ( تنبيه ) : وقع فى الرافعي سياق الحديث بلفظ الثوري الذي قدمته ، فقال السبكي في و شرح المنهاج ، هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ وهو صريح في المقصود ، فإن اللفظ المشهور أي الذي في البخاري عام أو عتمل ، يخلاف لفظ البيع فانه نص لا احتمال فيه وهو لفظ مسلم ، قال : وجاء بلفظه بسند آخر صحيح انتهى . واللفظ المذكور ما هو في صحيح مسلم و إنما فيه ماقدمته و الله المستمان . وحمله بمض الحنفية أيضا على ما إذا أفلس المشترى قبــل أن يقبض السلمة ، وتعقب بقوله في حديث الباب . عند رجل ، ولا ن حبان من طريق سفيان الثوري عن يحيي بن سعيد « ثم أفلس وهي عنده » وللبهتي من طريق ابن شهاب عن يحيي « إذا أفلس الرجل وعنده متاع » فلوكان لم يقيمنه مانص في الحبر على أنه عنده ، واعتذارهم بكونه خبر واحد فيه نظر ، فانه مشهور من غير هذا الوجه ، أخرجه ابن حبان من حديث ابن عمر واسناده صحيح ، وأخرجه أحمد وأبو داود من حِديث سمرة واسناده حسن ، وقعني به عثمان وعمر بن عبد العزيز كما مضي ، وبدون هذا يخرج الخبر عن كونه فردا غريبا ، قال ابن المنذر : لانعرف لعثمان في هذا مخالفًا من الصحابة . وتعقب بما روى ابن أبي شيبة عن على أنه أسوة الغرماء ، وأجيب بأنه اختلف على على فى ذلك بخلاف عثمان ، وقال القرطبي في « المفهم » : تعسف بمض الحنفية في تأويل هذا الحديث بتأويلات لاتقوم على أساس ، وقال النووى : تأوله بتأويلات ضعيفة مردودة انتهى واختلف القائلون في صورة ـ وهي ما إذا مات ووجدت السلعة ـ فقال الشافعي : الحسكم كذلك وصاحب السلعة أحق بها من غيره ، وقال مالك وأحمد : هو أسوة الغرماء ، واحتجا بما في مرسل مالك د وان مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء ، وفرقوا بين الفلس والموت بأن الميت خربت ذمته فليس للغرماء عل يرجعون اليه فاستووا في ذلك ، بخلاف المفلس . واحتج الشافعي بما رواه من طريق عمر بن خلدة قاضي المدينة عن أبي هريرة قال د قضي رسول الله يُرَائِينٍ أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ، وهو حديث حسن يحتج بمثله ، أخرجه أيضا أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ، وزاد بعضهم في آخره . إلا أن يترك صاحبه وفاً. ، ورجحه الشافعي على المرسل وقال : يحتَّمَل أن يكون آخره من رأى أبى بكر بن عبد الرحن ، لأن الذين وصلوه عنه لم يذكروا قضية الموت ، وكذلك الذين رووا عن أبي هريرة وغيره لم يذكروا ذلك ، بل صرح ابن خلدة عن أبي هريرة بالنسوية بين الإفلاس والموت فتعين المصير اليه لأنها زيادة من ثقة . وجزم ابن العربي الما لكي بأن الزيادة التي في مرسل مالك من قول الراوى ، وجمع الشافعي أيضا بين الحديثين بحمل حديث ابن خلدة على ما إذا مات مفاساً ، وحديث أبى بكر بن عبد الرحمن على ما إذا مات مليئا والله أعلم. ومن قروع المسألة ما إذا أراد الغرماء أو الورثة إعطاء صاحب السلمة الثمن ، فقال مالك : يلزمه القبول ، وقال الشافعي وأحمد : لايلزمه ذلك لما فيه من المنة ، ولانه ربما ظهر غريم آخر قراحمه فيا أخذ . وأغرب ابن التين فحكى عن الشافعي أنه قال : لايجوز له ذلك ، وليس له إلا سلمته . ويلتحق بالمبيع لمؤجر فيرجع مكترى الدابة أو الدار إلى عين دابته وداره ونحو ذلك ، وهذا هو الصحيح عند الشافعية والمالكية . وإدراج الإجارة في هذا الحم متوقف على أن المنافع عليان عليها اسم المتاع أو المال ، أو يقال اقتضى الحديث أن يكون أحق بالمين ، ومن لوازم ذلك الرجوع في المنافع ، فثبت بطريق اللزوم . واستدل به على حلول الدين المؤجل بالفلس من حيث ان صاحب الدين أدرك متاعه بعينه فيكون أحق به ، ومن لوازم ذلك أن يجوز له المطالبة بالمؤجل وهو قول الجمهور ، لكن الراجع عند الشافعية أن المؤجل لايحل بذلك لآن الآجل حق مقصود له فلا يفوت ، واستدل به على أن لصاحب المتاع أن يأخذه وهو الآصح من قولي العلماء ، والقول الآخر يتوقف له فلا يفوت الوصول اليه حالا ، والأصح من قولي العلماء أنه لا يفسخ ، واستدل به على أن الرجوع انما يقع في عين المتاع دون زوائده المنفصلة لآنها حدثت على ملك المشترى وليست بمتاع البائع . أن الرجوع انما يقع في عين المتاع دون زوائده المنفصلة لآنها حدثت على ملك المشترى وليست بمتاع البائع .

# ١٥ - باسب من أخَّرَ الغَرِيمَ إلى الغد أو نحوه ولم يَرَ ذلكَ مَظلاً

قوله ( باب من آخر الغريم إلى الفد او نحوه ولم ير ذلك مطلا ) ذكر فيه حديث جابر في قصة دين أبيه معلقا ، وقد تقدم موصولا قريبا من طريق ابن كعب بن مالك عن جابر ، لكنه ليس فيه قوله ، ولم يكسره لهم ، وذكرها في حديثه في كتاب الهبة كما سيأتى ، واستنبط من قوله يرافق و سأغدو عليكم ، جواز تأخير القسمة لانتظار مافيه مصلحة لمن عليه الدين ولا يعد ذلك مطلا ، ( تنبيه ) ، سقطت هذه النرجمة وحديثها من رواية النسنى ، ولم يذكرها ابن بطال ولا أكثر الشراح

١٦ - پاپ مَن باع مال الفلس أو المُعدِم فقسمَهُ بينَ الغُرَماهِ ، أو أعطاهُ حتى يُنفِقَ على نفسهِ ١٦ - باب مَن باع مال الفلس أو المُعدِم فقسمَهُ بينَ الغُرِّماهِ ، أو أعطاهُ حتى يُنفِقَ على نفسهِ ٢٤٠٣ - مَرْشَنَا عطاء بنُ أبي رَباحٍ عن جابرِ ابنُ عبدِ اللهِ رضى اللهُ عنهما قال « أعتَقَ رجلُ مُغلاماً لهُ عن دُبُرٍ فقال النبيُ يَرَافِيْ : مَن يَشتريهِ مِني ؟ فاشتراهُ مُعَمَّمُ بنُ عبدِ اللهِ ، فأخَذَ ثَمَنهُ فلدَ فعهُ الله ،

قوله ( باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء ، أو أعطاه حتى ينفق على نفسه ) ذكر فيه حديث مرابع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء ، أو أعطاه حتى ينفق على نفسه ) ذكر فيه حديث

المدبر مختصرا وسيأتى السكلام عليه في العتق. قال ابن بطال: لايفهم من الحديث معنى قوله في الرجمة و فقسمه بين الفرماء ، لأن الذي دبر لم يكن له مال غير الفلام كا سيأتى في الاحكام ، وليس فيه أنه كان عليه دين ، وإنما باعه لأن من سنته أن لا يتصدق المرم عاله كله ويبق فقيرا ، ولذلك قال وخير الصدة ماكان عن ظهر غنى ، انتهى . وأجاب ابن المنير بأنه لما احتمل أن يكون باعه عليه لما ذكر الشارح ، واحتمل أن يكون باعه عليه لكونه مديا نا ومال المديان إما أن يقسمه الامام بنفسه أو يسلم الى المديان ليقسمه ، فلهذا ترجم على القديرين ، مع أن أحد الأمرين يخرج من الآخر ، لانه إذا باعه عليه لحق نفسه فلان يبيمه عليه لحق الغرماء أولى انتهى . والذي يظهر لى أن في الترجمة لها و نشرا ، والتقدير من باع مال المفلس فقسمه بين الفرماء ، ومن باع مال المعدم فاعطاه حتى ينفق على في الترجمة لها و نشرا ، والتقدير من باع مال المفلس فقسمه بين الأخر كما قال أن المنير ، وقد ثبت في بعض طرق نفسه . و دأو ، في المرضعين المتنوبع ، ويخرج أحدهما من الآخر كما قال أن المنير ، وقد ثبت في بعض طرق حديث جابر في قصة المدير أنه كان عليه دين أخرجه النسائي وغيره . وفي الباب حديث في ذلك أخرجه مسلم وأصحاب السنن من حديث أبي سعيد الحدري وفيه د أن النبي ترابي قال : خذوا ماوجدتم وليس لـكم إلا ذلك ، وذهب الجهود المن من ظهر فلمه فعلى الحاكم الحجر عليه في ماله حتى يبيمه عليه ويقسمه بين غرمائه على نسبة ديونهم ، وخالف المنتم واحتجوا بقصة جابر حيث قال في دين أبيه د فلم يعطهم الحائط ولم يكسره لهم ، ولا حجة فيه لآنه أخر القسمة ليصحنر فتحصل البركة في المرعود فيحصل لخير للفريقين ، وكذلك كان

# ١٧ - إسب إذا أقرضَهُ إلى أجَل مسى ، أو أجَّهُ في البَيع

وقال ابنُ عمرٌ في القَرَّضِ إلى أَجَلِ : لا بأسَ بهِ ، وإن أَعلَى أَفَضَلَ مِن دَرَاهِمِهِ مَا لَم بشتَرَطُّ وقال عطالا وهمرُّو بنُّ دِينارِ : هو إلى أُجلِهِ في القَرَّضِ

٢٤٠٤ - وقال اللَّبِثُ حدَّثَى جَعَفَرُ بِنُ رَبِيمةً عن عبدِ الرَّحْنِ بِنِ هُرْمُوَ عِن أَبِي هُرِيرَةَ رضَى اللهُ عنه « عن رسولِ اللهِ عَلَيْكِيْ أَنهُ ذَكرَ رجُلاً مِن بني إسرائيلَ سألَ بعضَ بني إسرائيلَ أن يُسْلِقَهُ ، فَدَفَتُهَا الله إلى أُجَلِ مُسَمَّى » فَدَكرَ الحديث

قوله ( باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله فى البيع ) أما القرض إلى أجل فهو ما اختلف فيه ، والاكثر على جو ازه فى كل شىء ، و منعه الشافعى . وأما البيع الى أجل لجائز اتفافا ، وكان البخارى احتج للجواز فى القرض بالجواز فى البيع مع ما استظهر به من أثر ابن عمر وحديث أبى هريرة ، قوله ( وقال ابن عمر الخ ) وصله ابن أبى شيبة من طريق المفيرة قال ، فلمت لابن عمر: إنى أسلف جيرائى الى العطاء فيقضونى أجود من دراهمى ، قال : لابأس به مالم تشترط ، . وروى ما لك فى « الموطأ ، باسناد صبيح ، أن ابن عمر استسلف من رجل دراهم فقضاه خيرا منها ، وقد تقدم الركلام على هذا الشق فى « باب استقراض الابل ، . قوله ( وقال عطاء وعرو بن دينار : هو الى أجله فى القرض ) وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنهما . قوله ( وقال الليث الح ) ذكر طرقا من حديث الذى أسلف الف دينار ، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى فى دباب الكفالة ،

# ١ - بأسب الشفاعة في وضع الدَّينِ

مد الله و ترك على موسى الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عنه قال الله أصيب عن جابر رضى الله عنه قال الله أصيب عبد الله و ترك عيالاً و دَبنا ، فطلبت إلى أصاب الدين أن يَضَموا بعضاً مِن دَينه فابوا ، فاتيت النبي و الله في الله عنه على حد ته على عدة ابن زيد على حدة ، واللهن على عدة ، وكال لكل رجل عنه التوفى ، وبق التمر كما هو كأنه لم يُمَسَ »

٧٤٠٩ - وغزوتُ مع النبي عَلَيْتُهِ على ناضِع لنا ، فأَذْحَنَ الجُلُ فتخلّف على فو كُرْ أَ النبي عَلَيْهِ مِن خَلَفه . قال : بِمنيهِ ولك ظهرُ أَ إلى المدينة . فلمّا دَنو نا استأذَنْتُ قلت : يارسول الله إلى حديث عهد بعُرس قال عَلَيْ : فا تَزَوَّجت ، بِكُراً أَم ثَيِّباً ؟ قلت : ثَيّباً ، أُصِيبَ عبد الله و تَزَكَ جَوا دِي صفاراً فهزوَّجت ثيباً تُعلَّم تُن وتُودَّ بهن . ثم قال : اثت أَهَلك . فقدمت فأخبَرتُ خالى ببَيع الجل فلامنى ، فأخبَرتُه باغياء الجل ، والذي كانَ من النبي عَلَيْ وَوَكُن مِ إِيّاه . فلما قَدِم النبي عَلَيْ غدوت إليه بالجل ، فأعطانى ثمن الجل والجل وصهى مع القوم »

قوله ( باب الشفاعة في وضع الدين ) أى في تخفيفه ، ذكر فيه حديث جابر في دين أبيه ، وفيه حديثه في قصة بيع الجلل جمهما في سياق واحد ، والمقصود منه قوله و فطلبت الى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا فأبوا ، فاستشفعت بالذي يَرَافِينَ عليهم فأبوا ، الحديث . وقوله في هذه الرواية و صنف تمرك ، أى اجعل كل صنف وحده ، وقوله و على حدة ، بكسر الحاء وتخفيف الدال أى على انفراد ، وقوله و عذق ابن زيد ، بفتح العين وسكون الذال المعجمة نوع جيد مر . التمر ، والعذق بالفتح النخلة ، واللين بكسر اللام وسكون التحتانية نوع من التمر ، وقيل هو الردى ، وقوله و فأزحف ، بفتح الهمزة وسكون الزاى وفتح المهملة أى كلَّ وأعيا ، وأصله أن البعير إذا تعب يحر رسنه وكأنهم كنوا بقولهم أزحف رسنه أى جره من الاعياء ثم حذفوا المفعول لكثرة الاستعال . وحكى ابن التين أن في بعض النسخ بضم الممزة وزعم أن الصواب زحف الجل من الثلاثى ، وكأنه لم يقف على ماقدمناه . وقوله و وكزه ، كذا للأكثر بالواو أى ضربه بالمصا ، وفي رواية أبي ذر عن المستملي والحوى و وركزه ، بالراء أى ركز فيه المصا والمراد المبالغة في ضربه بها ، وسيأتى بقية الكلام على دين أبيه في علامات النبوة ، وعلى بيع جمله في الشروط ان شاء الله تعالى

١٩ - باب مائينهي عن إضاعة المال ، وقول الله تعالى ﴿ واللهُ لا يُحبُ الفساد ﴾
 و ﴿ لا يُصلِحُ عَلَ الفسِدين ﴾ ، وقال في قوله تعالى ﴿ أُصَلُوانَكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتَرُكَ ما يَعبُدُ آبَاؤُمَا أُو أَن

نَفَمَلَ فِي أَمُوالنَا مَانشَاءٍ ﴾ ، وقال تعالىٰ ﴿ وَلا نُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمُوالَـكُم ﴾ وما كينهي عن الخيداع

٢٤٠٧ - حَرْثُنَ أَبُو نُمَيم حدَّثَنَا شُفيانُ عن عبدِ اللهِ بنِ دِبنار سمعتُ ابنَ عمرَ رضى اللهُ عنهما قال
 وقال رجُلُ للنبي عَيْنَا فَيْنَا أَخدَعُ فَى البُيوعِ ، فقال : إذا با يَمْتَ فقل لاخِلابة . فكان الرجُلُ يقولهُ »

٢٤٠٨ - حَرَثْنَى عُمَانُ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ هن مَنصور عن الشَّمِيِّ عن ورَّاد مَولَى المَنيرةِ بن شُعبة عن الشَّميِّ عن الشَّميةِ وَاللهُ عن النَّميةِ فَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

قولِه ( باب ماينهي عن إضاعة المال ، وقول الله تبارك وتعالى : والله لايحب الفساد )كذا للاكثر ، ووقع في وواية النسنى « إن الله لايحب الفساد ، والاول هو الذي وقع في التلاوة . قوله ( ولا يصلح عمل المفسدين ) كذا للاكد ، ولابن شبويه والنسني « لايحب ، بدل لايصلح ، قيل وهو سهو ، ووجهه عندى ـ إن ثبت ـ أنه لم يقصد النلاوة لأن أصل التلاوة ﴿ إِنَ الله لايصلح عمل المفسدين ﴾ . قوله ( وقال : أصلواتك تأمرك ان نترك ـ الى قوله ـ ما نشاء ) قال المفسرون : كان ينهاهم عن إفسادها فقالوا ذلك ، أى إن شئنا حفظناها وإن شئنا طرحناها . قوله (وقال ﴿ وَلَا تَوْتُوا السَّفَهَاءُ أَمُوالَكُمْ ﴾ الآية ) قال الطبرى بعد أن حكى أقو ال المفسرين في المراد بالسفهاء : الصوآب عندنا أمًا عامة في حق كل سفيه صغيرًا كان أو كبيرا ذكر اكان أو أنثى ، والسفيه هو الذي يعنيع المال و يفسده بسوء تدبيره . قوله ( والحجر فى ذلك ) أى فى السفه ، وهو معطوف على قوله « إضاعة المال ، والحَجر فى اللغة المنع ، وفى الشرع المنع من التصرف في المال ، فتارة يقع لمصلحة المحجور عليه و تارة لحق غير المحجور عليه ، والجهور على جواز الحجر على الكبير ، وخالم أبو حنيفة وبعض الظاهرية ووافق أبو يوسف وعمد ، قال الطحاوى : لم أر عن أحد من الصحابة منع الحبير عن الكبير ولا عن التابعين إلا عن ابراهيم النخمي وابن سيرين، ومن حجة الجهور حسديث لضعيف الآخـذ الفسه ضعيف العطاء ، فإذا أخـذ لنفسه من صـالح ما أخـذ الناس فقد ذهب عنه اليتم ، وهو وان كان موقوفا فقد ورد ما يؤيده كما سيأتى بعسد با بين . قوله ( وما ينهى عن الحـداع ) أى فى حق من يسيء التصرف في ماله وان لم يُحجر عليه . ثم ساق المصنف حديث ابن عمر في قصة الذي كان يخدع في البيوع ، وقد تقدم الكلام عليه في . باب مايكره من الحداع في البيع ، من كتاب البيوع ، وفيه توجيه الاحتجاج به العجر على الكبير ، ورد قول من احتج به لمنع ذلك والله المستمان . قوله (حدثني عثمان) هو ابن أبي شيبة . وجرير هو ابن عبد الحيد ، ومنصور هو ابن المعتمر ، والاسناد كله كوفيون لكن سكن جرير الرى ، ومنصور وشيخه وشيخ شيخه تابميون فى نسق . قوله ( إن الله حرم عليه عقوق الأمهات ) قيل خص الأمهات بالذكر لأن المقوق اليهن أسرح من الآباء لمضعف النساء ، ولينبه على أن ير الآم مقدم على ير الآب فى التلطف والحنو وتحو ذلك ، والمقصود من إيراد هذا الحديث هنا قوله فيه د واضاعة المال ، وقد قال الجهور : إن المراد به السرف في إنفاقه ، وهن سعيد ابن جبير إنفاقه في الحرام ، وسيأتى بقية النكلام عليه في كتاب الآدب إن شاء الله تعالى.

# ٢٠ - إس العبدُ راع في مال سيَّده ، ولا يَعدَلُ إلا الذنه

٣٤٠٩ - مَرْشَ أَنْهُ عَهِما أَنهُ سِمِعَ رسولَ اللهِ عَلَيْكُو يَقُولُ لا كُلُّم راع ومَسُولٌ من رَعيته : فالإمامُ راع ، وهو مسئول عن رعيته . والرُجلُ في أهله راع ، وهو مسئول عن رعيته . والرُبُلُ في أهله راع ، وهو مسئول عن رعيته . والرُأة في بيت زَوجِها راعية ، وهي مسئول عن رعيته . والرُبُلُ في مالم سيّد وراع ، وهو مسئول عن رعيته . قال فسمت مُؤلاء من رسول مسئولة من رعيته . قال فسمت مُؤلاء من رسول الله عن رعيته ، وأحسبُ الذي على قال : والرَّبُلُ في مال أبيه راع وهو مسئول عن رعيته . فكلّم راع ، وكلم مسئول عن رعيته .

قوله ( باب العبد راع في مال سيده و لا يعمل إلا باذنه ) ذكر فيه حديث ابن همر « كاحكم راع ومسئول عن رعيته ، وفيه و والحادم في مال سيده وهو مسئول ، كذا في رواية أبي ذر ولفيره و في مال سيده راع وهو مسئول ، ولفظ الترجمة يأتى في النسكاح من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر فذكر الحديث وفيه و والعبد راع على مال سيده وهو مسئول ، وكأن المصنف استنبط قوله و ولا يعمل إلا باذنه ، من قوله و وهو مسئول ، لأن الظاهر أنه يسأل هل جاوز ما أمره به أو وقف عنده . قوله ( فسمعت هؤلاء من النبي برائع ، وأحسب النبي برائع قال : والربعل راع في مال أبيه ) هذا ظاهر في أن القائل وأحسب ، هو ابن عمر ، وقد قدمت جزم السكرماني في و باب الجمعة في القرى ، بأنه يونس الراوى له عن الزهرى و تعقبته ، وسيأتي الكلام على شرح الحديث في أول الأحكام إن شاء الله تعالى

#### بالنالغ الخارا

# ع ع \_ كتاب الخصومات

١ - السلم واليهود ما يُذكرُ في الإشخاص ، والخصومة بين المسلم واليهود

٧٤١٠ - وَرَشُنَ أَبُو الوَلِيدِ حدَّ ثِنَا شُعبةُ قال : عبدُ الملكِ بنُ مَيسَرة أخبرَ نَى قال سمعتُ النَّرَ ال بنَ سَبرةَ سمعتُ عبدَ اللهِ يَقول لا سمعتُ رجُلاً قرأ آية سمعتُ من النبي عَيَجَلِيْهِ خِلاَ فَها ، فأخذتُ بيدِه فأتيتُ بهِ رسولَ اللهِ عَيَجَلِيْهِ ، فقال : كلا كما تحين . قال شُعبةُ أظنّهُ قال : لا تختلفوا ، فان من كان قبلكم اختكفوا فهلكوا »

[ المديث ٢٤١٠ \_ المراف في : ٨٠٤٠ ، ١٩٤٤ ، ٢٤٠٠ ، ١٩٦٣ ، ١٩٢٠ ، ١٩٥٢ ، ١٩٤٨ ]

٧٤١٧ - عَرَثْنَى موسى بنُ إساعيلَ حد ثنا عرو بنُ عِي عن أبي سيدٍ اللهُ عرف بنُ عِي عن أبي سيدٍ اللهُ عنه قال « بَيْنا رسولُ اللهُ عَلَيْ جالس جاء يهودئ فقال : يا أبا القاسم ضربَ وَجهى رجُلْ مِن أصحابِكَ · فقال : مَن ؟ قال : رجلٌ من الأنصار . قال : ادعوهُ . فقال : أضرَ بته ' ؟ قال : سعتهُ بالسوق على أصحابِكُ : والذي اصطنى موسى على الدَشَر ، قلتُ : أَيْ خَبيثُ ، على محدٍ عَيَّ اللهِ ؟ فأخذَ تَني غَضْبة ضربتُ على أن الأنبياء ، قان الناس يَصْمَقون يومَ القيامة فأ كونُ أوَّل مَن تَنشقُ عِنه الأرض ، قاذا أنا بموسى آخِ فَ الدَّ بقائمة مِن قوائم العَرش ، فلا أدرِي أكان فيمَن صَمِق ، أم حُوسب بَعَمَة الأولى »

[الحديث ١١١٧ ـ أطرافه في ديم ١٩٣٩م ١٩١٨ ، ١١١٦ ، ١٩١٧ ]

٣٤١٣ \_ حَرَثُنَا مُوسَى حَدَّثْنَا هِمَّامٌ عَن قَتَادَةً عَن أَنسِ رَضَى اللهُ عَنه 9 أَنَّ بِهُودِبَا رَضَّ وأُسَ جَارِية بِينَ حَجَرَيْنِ . قيلَ : مَن قَعَلَ هُذَا بِكِ ، أَعَلانَ أَعْلَانَ ؟ حَتَّى مُتَمَى البِهُودَى فَأُومَات بِرأْسِها ، فأُخِذَ البِهُودَى فَاعْرَفَ ، فَامْرَ بِهِ النّبِي عَلَيْنِهِ وَرُضَ رأْسُهُ بِينَ حَجَرَبْنِ ﴾ البِهُودَى فَامْرَ بِهِ النّبِي عَلَيْنِهِ وَرُضَ رأْسُهُ بِينَ حَجَرَبْنِ ﴾

[ اغديث ٢٤١٣ ــ أطرافه في ٢٤٧٦ ، ١٩٦٥ ، ٢٧٨٦ ، ١٨٨٦ ، ١٨٨٦ ، ١٨٨٨ ]

قوله ( بسم اقد الرحمن الرحيم . ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود) كذا الأكثر ، والبعضهم و واليهودى ، بالإفراد، زاد أبر ذر أوله ، في الحصومات ، وزاد في أثنائه ، والملازمة ، والإشخاص بكسر الممزة الحصار الغريم من موضع الى موضع ، يقال شخص بالفتح من بلد الى بلد وأشخص غيره ، والملازمة مفاعلة من اللازوم ، والمراد أن يمنع الغريم غريمه من التصرف حتى يعطيه حقه ، ثم ذكر في هذا الباب أربعة أحاديت : الأول قوله ( عبد الملك بن ميسرة أخبر في ) هو من تقديم الراوى على الصيغة وهو جائز عنده ، وابن ميسرة المذكور تملك كوفي تابعي يقال له الزراد براى ثم راء تقيلة ، وشيخه الزال بفتح النون وتشديد الزاى أبن سبرة بفتح المهملة وسكون الموحدة هلالى أيضا من كبار التابعين ، وذكره بعضهم في الصحابة لإدراكه ، وليس له في البخارى سوى هذا الحديث عن عبد الله بن مسمود و آخر في الاشربة عن على ، وقد أعاد حديث الباب في أحاديث الأنبياء ورفي فنائل القرآن ، ويأتي الكلام عليه مستوفي هناك ، والمقصود منه هنا قوله ، فأخذت بيده فأ تيت به رسول في فنائل القرآن ، ويأتي الكلام عليه مستوفي هناك ، والمقصود منه هنا قوله ، فأخذت بيده فأ تيت به رسول في د المهمات ، المنطب المنزجة قوله ( سمعت رجلا ) سيأتي أنه يحتمل أن يفسر بعمر رضى اقد عنه . قوله ( آية ) في د المهمات ، المنطب المناد المذكور ، وأوله ، أظل القول وسول الله يقل وهو بالاسناد المذكور . الثائي والثالث حديث أبي هريرة وحديث أبي سميد في قصة اليودى الذي وصل الله يودي الن في قصة اليودى الذي وصلى الشير ، كذا للاكثر ، والكشميني وعلى النبين ، الحديث الرابع حديث أبي سميد و والذي اصطفى موسى على البشر ، كذا للاكثر ، والكشميني وعلى النبين ، الحديث الرابع حديث أبي سميد و والذي اصطفى موسى على البشر ، كذا للاكثر ، والكشميني وعلى النبين ، الحديث الرابع حديث أبي سميد و والذي اصطفى موسى على البشر ، كذا للاكثر ، والكشميني وعلى النبين ، الحديث الرابع حديث أبي سميد و والذي اصطفى موسى على البشر ، وللكشميني وعلى النبين ، الحديث الرابع حديث أبي سميد و الذي وربي السميد و النبي وربي المناد المؤرد وربي المؤرد وربي المؤرد وربي المؤرد وربي المؤرد وربي المؤرد وربي المؤرد المؤرد وربي المؤرد وربي المؤرد وربي المؤرد وربي المؤرد وربي المؤر

٣ - باسب من رد امر السفيه والضميف المقل ، وإن لم يَكُنْ حَجَر عليه الإمام ويُذكّر من جابر رضى الله عنه أن النبي عَلَيْكَ رد على المتصد ق قبل النبي ، ثم مم مهاه وقال مالك : إذا كان لرجُل مال وله عبد ولا شي له غيره فأعتقه لم مجر عتقه

قوله ( باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل و أن لم يكن حجر عليه الإمام ) يمنى و فاقا لا بن القاسم ، وقصره أصبغ على من ظهر سفه ، و قال غيره من الما لكية لا يرد مطلقا إلا ما تصرف فيه بعد الحجر وهو قول الشافعية وغيرهم ، واحتج ابن القاسم بقصة المدبر حيث رد النبي التي يتنافج بيعه قبل الحجر عليه ؛ واحتج غيره بقصة الذي كان يمندع في البيوع حيث لم يحجر عليه ولم بفسخ ما تقدم من بيوعه . و أشار البخاري بما ذكر من أحاديث الباب الى التفصيل بين من ظهرت منه الإضاعة فيرد تصرفه فيا إذا كان في الشيء الكثير أو المستفرق وعليه تحمل قصة المدبر ، وبين ما إذا كان في الذي من إفساد ما له فلا يرد وعليه تحمل قصة الذي كان

يخدع . قوله ( ويذكر عن جابر أن الذي الله ود على المتصدق قبل النهى ثم نهاه ) قال عبد الحق : مراده قصة الذي دبر عبده فباعه الذي ﷺ ، وكنذا أشار الى ذلك ابن بطال ومن بعده حتى جمله مغلطاى حجة فى الردعلى ابن الصلاح حيث قرر أن الذَّى يذكره البخارى بفير صيفة الجزم لا يكون حاكما بصحته فقال مغلطاى : قد ذكره بغير صيغة الجزم هنا وهو صحيح عنده ، وتعقبه شيخنا في د النكت على ابن الصلاح ، بأن البخارى لم يرد بهـذا التعليق قصة المدبر ، وإنما أراد قصة الرجل الذي دخل والنبي ﷺ يخطب فأمرهم فتصدقوا عليه فجاء في الثانية فتصدق عليه باحد ثوبيه فرد عليه الني علي ، قال وهو حديث ضعيف أخرجه الدارقطني وغيره . قلت : لكن ليس هو من حديث جابر وأنما هو حديث أبى سعيد الخدرى ، وليس بضعيف بل هو إما صحيح وإما حسن ؛ أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي و ابن خزيمة و ابن حبان وغيرهم ، وقد بسطت ذلك فيما كشبته على ابن الصلاح ، و الذي ظهر لى أولا أنه أراد حديث جابر في قصة الرجل الذي جاء ببيضة من ذهب أصابها في معدن فقال ، يا رسول الله خــذها مني صدقة فرالله مالى مال غيرها فأعرض عنه ، فأعاد فحذفه بها ، ثم قال : يأتى أحدكم بماله لا يملك غيره فيتصدق به مم يقعد بعد ذلك يتكفف الناس ، إنما الصدقة عن ظهر غنى ، وهو عند أبى داود وصححه ابن خزيمة . ثم ظهر لى أن البخارى إنما أراد قصة المدبركما قال عبد الحق ، وانما لم يجزم به لان القدر الذي يحتاج اليه في هذه النرجمة ليس على شرطه ، وهو من طريق أبى الزبير عن جابر أنه قال . أعتق رجل من بنى عذرة عبداً له عن دبر ، فبلغ ذلك وسول الله على فقال: ألك مال غيره؟ فقال لا ، الحديث وفيه , ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فان فضل شيء فلأهلك ، الحديث ، وهذه الزيادة تفرد بها أبو الزبير عن جابر وليس هو من شرط البخارى والبخارى لايجزم غالبا إلا بما كان على شرطه ، والله أعلم . قوله (وقال مالك الخ) هكذا أخرجه ابن وهب فى موطئه عنه ، وأخذ مالك ذلك من قصة المدير كما ترى

٣ - باسب من باع على الضّعيف ونحوهِ فد َفعَ ثُمَنَهُ إليهِ وأَمرَهُ بالإصلاحِ والقيامِ بشَانهِ فان أفسدَ بعدُ منّعَهُ ، لأنّ الذي يَرْكُ نَهي عن إضاعة المال ، وقال للذي يُخدَعُ في البيمِ : إذا بعت فقُل : لاخِلابة ، ولم يأخُذ النبي عَلِيلِيْ ماله

٢٤١٤ ــ مَرْشُ موسى بنُ إساعيلَ حدَّثنَا عبد العزيز بنُ مُسلم حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ دِينارِ قال سمتُ ابنَ عمر رضى اللهُ عنهما قال «كان رجُلُ مُبخدَعُ فى البَيعِ، فغال له النبيُ ﷺ إذا بايعتَ فقل لاخِلابةً ، فكان يقوله »

٢٤١٥ - مَرْشُ على مَانُ على حدَّننا ابنُ أبى ذِرْب عن عمد بنِ الْمنكدِر عن جابر رضى اللهُ عنه
 د أن رجُلا اُعتنَ عبداً لهُ ليس له مال عبرُه ، فردَّهُ النبي عَلَيْظِيْهُ ، فابتاعَهُ منهُ مُنهُ مُنهُ مُن النَّحام »

قوله ( ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه اليه وأمره بالإصلاح الح ) مكذاً للجميع ، ولا بى ذر هنا , باب من باع الح ، والأول أليق ، وقد تقدم توجيه ماذكره فى هذا الموضع وأنه لايمنع من التصرف إلا بعدظهور الإفساد ، وقد مضى الكلام على حديث النهى عن اضاعة المال قبل با بين ، وحديث الذى يخدع فى كتاب البيوع ،

ويأتى حديث المدبر فى كتاب العتق إن شاء الله تعالى

#### ٤ - ياب كلام الخصوم بعفيهم في بعض

٧٤١٨ - مَرْثُ عبدُ اللهِ بنُ محمدِ حد ثنا عنمانُ بنُ عمرَ حد ثنا يونسُ عن الزهرى عن عبدِ الله بن كمب بن مالك عن كمب رضى الله عنه ﴿ أنهُ تَقاضى ابنَ أبى حَدْرَد دَينا كان له عليه في المسجدِ ، فارتفَعت محمب بن مالك عن كمب رضى الله عنه ﴿ أنهُ تَقاضى ابنَ أبى حَدْرَد دَينا كان له عليه في المسجدِ ، فارتفَعت أصوا تهما حتى شف سينف حُجرته فنادَى : يا كمب أصوا تهما حتى شف سينف حُجرته فنادَى : يا كمب قال : لبيك يا رسول الله من عن دينك هذا \_ وأوماً إليه أى الشّطرَ \_ قال : لقد فعلت يارسول الله قال : تم فاقضه ،

٧٤١٩ - وَرَشُ عِبْدُ اللهِ بِنُ يُوسُفَ أَخْبِرَ مَا اللهُ عِن ابنِ شَهَابِ عِن عُرُوةَ بِنِ الزُّبَيرِ عَن خَبِدِ الرَّمْنِ بِن عَبْدِ الفَارِيِّ أَنَهُ قَالَ : سمعتُ عَرَ بِنَ الخَطَابِ رَضَى اللهُ عَنهُ يقولَ لا سمعتُ هَشَامَ بِنَ حَسكيمِ بِنِ عِبْدَامِ يَقُولُ لا سمعتُ هَشَامَ بِنَ حَسكيمٍ بِنِ عِزَامٍ يَقِراً سورةَ الفُرقانِ على غيرِ ما أَفْرَوُها ، وكان رسولُ اللهِ عَلَيْ أَقْرَأُ نَهَا ، وكِدْتُ أَن أَعِلَ عليه ، ثمَّ أَمْلَمَتُهُ حَتَى أَنْمَرَفَ ، ثمَّ لَبُّنِهُ بُرِدانه فِي فِئْتُ بهِ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ فَقلتُ : إن سمعتُ هٰذَا يَقرَأُ على غيرِ ما أَفْرَأُ مَن اللهِ عَلَيْكُ فَقلتُ : إن سمعتُ هٰذَا يَقرَأُ على غيرِ ما أَوْرَ أَعلى عَبْرِ مَا لَهُ : اقرَأُ فقرأتُ . قال لى : أرسِلُهُ . ثمَّ قال لى : أرسِلُهُ . ثمَّ قال لى : أوراً فقرأ . قال : هٰكَذَا أَنزِلَتَ ، إنَّ القرآنَ أَنزلَ على سبعة أُحرُف ، فاقرَ وا منهُ مَاتَيسًر ،

[الحديث ٢٤١٩ ــ أطرافه في : ٢٩٩٢ ، ٥٠٤١ ، ٢٩٣٠ ]

قوله ( باب كلام الخصوم بعضهم فى بعض ) أى فيما لا يوجب حدا ولا تعزيرا فلا يكون ذلك من الغيبة المحرمة ، ذكر فيه أدبعة أحاديث : الأول والثانى حديث ابن مسعود والاشعث فى نزول قوله تعالى ﴿ ان الذين يشترون بعهد الله ﴾ وقد تقدم قريبا فى د باب الخصومة فى البئر ، والغرض منه قوله ، قلت يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالى ، فانه نسبه الى الحلف الكاذب ، ولم يؤاخذ بذلك لانه أخر بما يعله منه فى حال النظلم منه . الثالث حديث كعب بن فانه نسبه الى الحلف الكاذب ، ولم يؤاخذ بذلك لانه أخر بما يعله منه فى حال النظلم منه . الثالث حديث كعب بن

مالك و أنه تقاضى ابن أبي حدود دينا ، الحديث ، وقد تقدم الكلام عليه في وباب النقاضي والملازمة في المسجد ، وليس الغرض منه هنا قوله و فارتفحت أصواتهما ، فانه غير دال على ما ترجم به ، لكن أشار الى قوله في بعض طرقه و فتلاحيا ، وقد تقدم أن ذلك كان سببا لرفع ليلة القدر ، فدل على أنه كان بينهما كلام يقتضى ذلك وهو الذي يئبت ما ترجم به . الرابع حديث عمر في قصته مع هشام بن حكيم في قراءة سورة الفرقان ، وفيه مع إنكاره عليه بالقول إنكاره عليه بالفعل ، وذلك على سبيل الاجتهاد منه ، ولذلك لم يؤاخذ به . وسيأتي الكلام عليه في فضائل القرآن

# ٥ - باسب إخراج أهل المعامي والمخصوم من المبيوت بعد المعرفة وقد أخرج عمر أخت أبى بكر حين ناحت

٧٤٧ - مَرْشُ عَدُّ بَنُ بَشَارٍ حَدِّنَا مَعَدُ بَنُ أَبِي عَدِى عِن شَعْبَةً عَن سَمَدِ بَنِ إِبرَاهِيمَ عَن مُعَيْدِ بَنِ عِن سُعِيدِ بِنِ عِن أَسْمَةً عَن سَمِدٍ بَنِ إِبرَاهِيمَ عَن مُعَيْدِ بِنِ عِن النّبِي عَن النّبِي عَنْ اللّبِي عَنْ النّبِي عَلَيْهِ عَنْ النّبِي عَلَيْهِ عَلّْهُ عَلْمُ اللّبِي عَلَيْهِ عَنْ النّبِي عَلْ النّبِي عَنْ النّبِي عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلّْ النّبِي عَلْمُ عَلّمُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلّمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلّمُ عَلَيْهِ عَلّمُ عَلَيْهِ عَلْمُع

قوله (باب إخراج أهل المعاصى والخصوم من البيوت بعد المعرفة) أى بأحوالهم ، أو بعد معرفتهم بالحمكم ويكون ذلك على سبيل التأديب لهم . قوله ( وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت ) وصله ابن سعد فى والطبقات ، باسناد صحيح من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب قال و لما تونى أبو بكر أقامت عائشة عليه النوح ، فبلغ عمر فنهاهن فابين ، فقال له شام بن الوليد : اخرج الى بيت أبى قحافة ـ يعنى أم فروة ـ فعلاها بالدرة ضربات فتفرق النوائح حين سمن بذلك ، ووصله إسحق بن راهويه فى مسنده من وجه آخر عن الزهرى وفيه و فجعل يخرجهن امرأة امرأة وهو يضربهن بالدرة ، ثم ذكر المصنف حديث أبى هريرة فى ادادة تحريق البيوت على الذين يخرجهن الصلاة ، وقد مضى الكلام عليه فى و باب وجوب صلاة الجاعة ، وغرضه منه أنه إذا أحرقها عليهم بادروا بالخروج منها فئبت مشروعية الاقتصار على اخراج أهل المعصية من باب الاولى ، وعمل اخراج الحصوم إذا وقع منهم من المراء واللدد ما يقتضى ذلك

### 7 - باسب دَعوى الوَمَى الميت

٢٤٢١ - عَرْشُ عبدُ اللهِ بنُ محد حد أنا سُفيانُ عن الرُّهريِّ عن عروةَ عن عائشةَ رضي اللهُ عنها ﴿ أَنَّ عِبدَ بنَ زَمعةَ وسعدَ بنَ أَبِي وقاص اختصا إلى الذي وقائق إبن أمّة زَمعة ، فقال سعد : يارسول اللهِ أوصاني أخي إذا قدمت أن انظر ابنَ أمّة زَمعة فاقبضهُ فانه ابنى . وقال عبدُ بنُ زَمعة : أخي وابنُ أمّة أبي ، وقال عبدُ بنُ زَمعة : أخي وابنُ أمّة أبي ، وقال عبدُ بن زَمعة ، الوكدُ الفراش . وألدَ على فراش أبي . فرأى النبي الله المبيا ببينًا بعتبة ، فقال : هو لك ياعبدُ بن زَمعة ، الوكدُ الفراش . واحتجبي منه واسودة ،

قوله ( باب دعوى الوصى لليت ) أى عن الميت فى الاستلحاق وغيره من الحقوق ، ذكر فيه حديث عائشة فو قصة سعد وابن زمعة ، قال ابن المنير ما ملخصه : دعوى الوصى عن الموصى عليه لا نزاع فيه ، وكأن المصنف أداد بيان مستند الاجماع ، وسيأتى مباحث الحديث المذكور فى كتاب الفرائض ، ومضى باتم من هذا السياق فى أوائل كتاب البيوع

# ٧ - باسب التّو ثّق من تُخشى مَمَر تُهُ وقيد ابن عبّاس عِكرِمة على تَعلّم الفرآن والشّآن والفرائض

٧٤٢٢ - مَرْشُنَ قُتَبَةً حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَن سَعِيدِ بِنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنه سَمَعَ أَمَا هَرِيرَةَ رَضَى اللهُ عَنهُ يَقُولُ وَ بَعْثَ رَسُولُ اللهِ يَقُولُ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ

قوله ( باب التوثق عن يخشى معرته ) بفتح الميم والمهملة وتشديد الراء ، أى فساده وعبثه . قوله ( وقيد ابن عباس عكرمة على تعليم الفرآن والسنن والفرائض ) وصله ابن سعد فى والطبقات ، وأبو نعيم فى والجلية ، من طريق حاد بن زيد عن الزبير بن الخريت - بكسر المعجمة والراء المشددة بعدها تحتانية ساكنة ثم مثناة - عن عكرمة قال وكان ابن عباس يجعل فى رجلى الكبل ، فذكره ، والكبل بفتح الكاف وسكون الموحدة بعدها الام هو القيد . ثم ذكر حديث أبى هريرة فى قصة تمامة بن أثال مختصرا ، والشاهد منه قوله و فربطوه بسارية من سوارى المسجد ، وسيأتى السكلام عليه مستوفى فى كتاب المغاذى ان شاء الله تعالى

### ٨ - باب الرُّبط والحبس في الحرَّم

واشترَى نافعُ بنُ عبدِ الحارثِ داراً للسَّجنِ بَمَكةً من صَفوان بنِ أميةً ، على إن ُ رضىَ عر ُ فالبيع ُ بَيعُه ، وإن لم يَرضَ عر ُ فلِصفوانَ أدبعُاثةِ دِينارِ . وسَجَنَ ابنُ الزَّبَيرِ بَكِمَ

٧٤٧٣ - مَرْشُنَا عَبِدُ اللَّهِ بنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ قالَ حَدَّثَنَى سَعِيدٌ بنُ أَبِي سَعِيدُ سَمَ أَبَاهُو بِرَةَ رَضَى اللهُ عنه قالَ و بَشَ النبي عَلِي خَيلاً قِبَلَ بَجَدٍ ، فَجَاءَتَ بِرَجُلِ مِن بَنى حَنيْغَةَ يَقَالُ لَهُ مُمَامَّةُ بنُ أَبَالٍ ، فر بَعَلُوهُ بَسَارِية مِن سَوارِى المسجِدِ»

قوله (باب الربط والحبس في الحرم) كمأنه أشار بذلك الى رد ما ذكر عن طاوس ، فعند ابن أبي شيبة من طريق قيس بن سعد عنه أنه دكان يكره السجن بمكة ويقول : لا ينبغي لبيت عذاب أن يكون في بيت رحمة . فاراد البخاري معارضة قول طاوس بأثر عمر وابن الزبير وصفوان ونافع وهم من الصحابة . وقوى ذلك بقصة تمامة وقد ربط في مسجد المدينة وهي أيضا حرم فلم يمنع ذلك من الربط فيه . قوله (واشترى نافع بن عبد الحارث دارا المسجن

كه الح) وصله عبد الرزاق و ابن أبي شببة والبيهتي من طرق عن عمرو بن ديناد عن عبد الرحمن بن فروخ به ، الميس لنافع بن عبد الحارث ولا لصفوان بن أمية في البخارى سوى هذا الموضع . واستشكل ما وقع فيه من الترديد من هذا البيع حيث قال و إن رضى عمر فالبيع بيمه ، وإن لم يرض فلصفوان أربعائة ، ووجهه ابن المنير بأن العهدة في ثمن المبيع على المشترى وإن ذكر أنه يشترى لفيره لانه المباشر للمقد اه . وكمأنه وقف مع ظاهر الفظ المعلق ولم وسيافه تاما فظن أن الاربعائة عمي الثمن الذي اشترى به نافع ، وليس كذلك وإنما كان الثن أربعة آلاف ، وكان نافع عاملا لعمر على مكة فلذلك اشترط الحنيار لعمر بعد أن أوقع المقد له كما صرح بذلك كله من ذكرت أنهم وصلوه ، وأما كون نافع شرط لصفوان أربعائة إن لم يرض عمر فيحتمل أن يكون جعلها في مقابلة انتفاعه بتلك الدار الى أن يعود الجواب من عمر . وأخرج عمر بن شبة في وكتاب مكة ، عن محد بن يحيي أبي غسان الكنائي عن هشام بن أن يعود الجواب من عمر . وأخرج عمر بن شبة في وكتاب مكة ، عن محد بن يحيي أبي غسان الكنائي عن هشام بن فذكر محموه ، لكن قال بدل الاربعائة نميائة ، وزاد في آخره و وهو الذي يقال له سجن عارم ، بمهملتين . فيلم في ابن الموبدي في والاغاني ، وغيرهما من فيد به أن الزبير بمكة ) وصلح خليفة بن خياط في تاريخه ، وأبو النوج الاصهاني في و الاغاني ، وغيرهما من طرق ، منها مارواه الفاكمي من طربق عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد يعني ابن الحنفية قال و أخذني ابن الزبير غيل مها من الربع عرو بن دينار عن الحسن بن محمد يعني ابن الحنفية قال و أخذني ابن الزبير . كثير عن عارم ، فانفلت منه ، فلم أزل أنخطى الجبال حتى سقطت على أبي بمني ، وفي ذلك يقول كثير عزة يخاطب ابن الزبير :

تخبر من لاقيت أنك عابد بل العابد المظلوم في سجن عادم

وذكر الفاكهى أنه قبل له سجن عارم لأن عارما كان مولى لمصعب بن عبد الرحن بن عوف فغضب عليه فبنى له ذراعا فى ذراع ثم سد عليه البناء حتى غيبه فيه فات فسمى ذلك المكان سجن عارم ، قال الفاكهى : وكان السجن فى دبر دار الندوة . وذكر عمر بن شبة أن سبب غضب مصعب على عارم أن عارماكان منقطعا الى عمرو بن سعيد بن العاص فلما جهز عمرو البعث بأمر يزيد بن معاوية الى ابن الزبير بمكة صحبه عمرو بن الزبير ـ وكان يعادى أعاه عبد الله ـ خرج عارم فى ذلك الجيش فظفر به مصعب ففعل به مافعل . ثم ذكر المصنف طرفا من حديث أبى هريرة فى قصة عمامة ، وقد سبق فى الباب الذى قبله

## ٩ - باب في الْمُلازَمةِ

٢٤٢٤ - حَرِّمُ عِي بِنُ مُبِكَير حدَّ ثَنَا الليثُ عن جعفر بنِ رَبِيعة \_ وقال غيرُه : حدَّ ثني اللَّيثُ قال حدثني جعفرُ بنُ ربيعة \_ عن عبدِ اللهِ بن كمبِ بن مالك الأنصاري وعن كعب بن مالك وربيعة \_ عن عبدِ اللهِ بن أهر مُزَ عن عبدِ اللهِ بن كمب بن مالك الأنصاري وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له على عبدِ اللهِ بن أبي حَدْرَد الأَسْلَى دَينٌ ، فلتربيهُ فلزمه ، فنكلًا حتى ارتفعت السوائم ما عليه وسوائم ما ، فر جهما الذي يَرِي قال : ياكمبُ \_ وأشار بيدِه كأنه يقول : النصف \_ فأخذ نصف ما عليه ورد كانه نصفاً

قوله ( باب في الملازمة ) ذكر فيه حديث كعب بن مالك أنه كان له على عبد الله بن أبي حدود دين ، وقد تقدم

الكلام عليه فى باب التقاضى والملازمة فى المسجد ، وقوله فيه « حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن جعفر ، وقال غيره « حدثنى الليث قبل حدثنى جعفر بن دبيعة ، وصله الاسماعيلى من طريق شعيب بن الليث عن أبيه ، ووقع فرواية الاصيلى وكريمة قبل هذه الترجمة بسملة وسقطت للباقين

#### ١٠ - باب التَّفاضِي

٧٤٢٥ - وَيُمْنَ إِسَحَاقَ حَدَّثَنَا وَهِبُ بنُ جَرِيرِ بنِ حَازِمٍ أَخِبرَ نَا شُعبةُ عنِ الأعشِ مِن أَبِي الفَّمِي عن مَسروق عن خَبَّابِ قال هركنتُ قَيناً في الجاهليةِ وكانَّ لِي على العاصِ بنِ واثل دراهُ ، فأتَيتهُ أَتَقاضاهُ فقال : لا أَفْضِيكَ حَتَى تَتَكُفُرَ بَهِمَد. فقلتُ : لا والله لا أَكُهُ بُحمد وَ الله حَتَى يُمِيتُكَ اللهُ ثُمَّ يَبِعَنك . فارَ لَتُ ( أَفَرَ أَيتَ الذي كَفَرَ بَآياتِنا وقال : لا وَلَدَ الله وَوَلَداً ثُمَّ أَنْضِيك . فارَ لَتُ ( أَفرَ أَيتَ الذي كَفَرَ بَآياتِنا وقال : لا وَتَدَ مَالاً وَوَلَداً ثُمَّ أَنْضِيك . فارَ لَتُ ( أَفرَ أَيتَ الذي كَفَرَ بَآياتِنا وقال : لا وَلَدَ مَالاً وَوَلَداً ثُمَّ أَنْضِيك . فارَ لَتْ ( أَفرَ أَيتَ الذي كَفَرَ بَآياتِنا وقال : لا وَلَدَ أَيْ مَالاً وَوَلَداً ثُمَّ أَنْضِيك . فارَ لَتْ ( أَفرَ أَيتَ الذي كَفَرَ بَآياتِنا وقال : لا وَلَدَ مَالاً وَوَلَداً ) الكَيْهِ ،

قوله ( باب التقاضي ) أى المطالبة ، ذكر فيه حديث خباب بن الآرت فى مطالبة العاصى بن وائل ، وسيأتى شرحه فى تفسير سوړة مريم إن شاء الله تعالى

(خاتمة): اشتمل كتاب الاستقراض وما معه من الحجر والتفليس وما اتصل به من الإشخاص والملازمة على خمسين حديثا ، المعلق منها ستة ، الهجكر منها فيه وفيها مضى ثمانية وثلائون حديثا والبقية خالصة ، وافقه مسلم على جميعها سوى حديث أبي هريرة د من أخذ أموال الناس يريد إنلافها ، وحديث د ما أحب أن لي أحدا ذهبا ، وحديث د لي الواجد ، وحديث ابن مسعود في الاختلاف في القراءة . وفيه من الآثار عن الصحابة ومن بعدهم اثنا عشر أثرا . والله أعلم

## بيالنالخ الخفا

# وع - كتاب في اللقطة

قوله ( بسم الله الرحن الرحيم . كتاب اللقطة ) كذا للستعلى والنسنى ، واقتصر الباقون على البسملة وما بعدها . والمقطة الشيء الذي يلتقط ، وهو بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين ، وقال عياض : لا يجوز غيره ، وقال الزغشرى في الفائق : اللقطة بفتح القاف والعامة تسكنها . . كذا قال ، وقد جزم الحليل بانها بالسكون قال : وأما بالفتح فهو اللاقط : وقال الازهرى : هذا الذي قاله هو القياس ، ولكن الذي سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتح . وقال ابن برى : التحريك للفعول نادد ، فاقتضى أن الذي قاله الحليل هو القياس ، وفيها لغتان أيضا : لقاطة بضم اللام ، ولقطة بفتحها . وقد نظم الاربعة ابن مالك حيث قال :

لقاطة ولقطة ولقطه ولقطة ما لاقط قد لقطه

ووجه بعض المتأخرين فتح الغاف في المأخوذ أنه للسالغة ، وذلك لمعنى فيها اختصت به ، وهو أن كل من يراها يميل لاخذها فسميت باسم الفاعل لذلك

# ١ - باب إذا أخبر مُ رَبُّ اللَّهُ عَلقِ بالمَلامة دَفعَ إليه

٧٤٧٩ - عَرْشُ آدَمُ حَدَّمَنَا شُعبةُ ، وحدَّ بَنَى محدُ بنُ بَشَارِ حدَّنَا غُدَرَ حداثَنا شعبةُ عن سَلمة سُعتُ سُويدَ بنَ عُفْلةَ قال : لَقِيتُ أَبَى بنَ كعب رضى الله عنه نقال ﴿ أَصَبَتُ صُرَّةٌ فِيها مائة ُ دِينارٍ ، فأتَدِتُ النبي عَرِّفَظٍ نقال : عرَّ فها حَولاً ، فعرَّ فتُها عَلم النبي عَرِّفَظٍ ، ثمَّ أَنَيتُه فقال : عرَّ فها حولاً ، فعرَّ فتُها فلم النبي عَرِّفَظٍ ، ثمَّ أَنَيتُه فقال : عرَّ فها حولاً ، فعرَّ فتُها فلم أَجِد ، ثمَّ أَنَيتُه فقال : عرَّ فها حولاً ، فعرَّ فتُها فلم أَجِد ، ثمَّ أَنَيتُه ثلاثاً فقال : احقَظ وعاءها وعددها ووكاءها ، قان جاء صاحبُها وإلا فاستَمتِع بها ، فاستَنتَمت ، فلقيتُهُ بعد بُها ، فقال : لا أدرى ثلاثةً أحو ال أو حولاً واحداً »

[ الحديث ٢٤٢٦ - طرفه في : ٢٤٣٧ ]

قوله (باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع اليه) أورد فيه حديث أبى بن كعب و أصبت صرة فيها مائة دينار ، كذا للمستملى ، وللكشميني و وجدت ، وللباقين و أخذت ، ولم يقع في سياقه ما ترجم به صريحا ، وكأنه أشار إلى ماوقع في بعض طرقه كما سيأتي ذكره . قوله (حدثنا آدم حدثنا شعبة ، وحدثنى محمد بن بشار حدثنا غند حدثنا شعبة ) مكذا ساقه عاليا و نازلا ، والسياق للاسناد النازل . وقد أخرجه البيه في من طريق آدم مطولا . وقله (فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها) في رواية حماد بن سلة وسفيان الثوري وزيد بن أنيسة عند مسلم وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طريق الثوري وأحد وأبو داود من طريق حماد كلهم عن سلة بن كهيل في هذا الحديث و فان جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فاعطها أياه ، لفظ مسلم . وأما قول أبي داود : إن هذه الزيادة زادها محاد بن سلة وهي غير محفوظة فتمسك بها من حاول تضعيفها فلم يصب ، بل هي صحيحة ، وقد هرفت من وافق

حادا عليها وليست شاذة . وقد أحد بظاهرها مالك وأحمد ، وقال أبو حنيفة والشافعي : ان وقع في نفسه صدقه جاز أن يدفع اليه ، ولا يجبر على ذلك إلا ببينة ، لأنه قد يصيب الصفة . وقال الخطابي : إن صحت هذه اللفظة لم يجز مخالفتها ، وهي فائدة قوله . اعرف عفاصها الح ، وإلا فالاحتياط مع من لم ير الرد إلا بالبينة ، قال : ويتأول قوله « اعرف عفاصها ، على أنه أمره بذلك لئلا تختلط بماله أو لتكون الدعوى فيها معلومة . وذكر غيره من فوائد ذلك أيضا أن يعرف صدق المدعى من كذبه ، وإن فيه تنبيها على حفظ الوعاء وغيره لأن العادة جرت بالقائه إذا أخذت النفقة ، وأنه إذا نبه على حفظ الوعاء كان فيه تنبيه على حفظ المال من باب الاولى . قلت : قد صحت هذه الزيادة فتعين المصير اليها ، وسيأتى أيضا في حديث زيد بر\_ خالد في آخر أبواب اللقطة ، وما اعتل به بمضهم من أنه إذا وصفها فأصاب فدفعها اليه فجاء شخص آخر فوصفها فأصاب لايقتضى الطمن في الزيادة ، فانه يصير الحسكم حينئذ كما لو دفعها اليه بالبينة فجاء آخر فأنام بينة أخرى أنهـا له ، وفي ذلك نفاصيل المالكية وغيرهم . وقال بعض متأخرى الشافعية : يمكن أن يحمل وجوب الدفع لمن أصاب الوصف على ما إذا كان ذلك قبل التملك . لأنه حينتذ مال صائع لم يتعلق به حق ثان ، بخلاف ما بعد التملك فانه حينئذ يحتاج المدعى الى البينة العموم قوله يركي و البينة على المدعى ، ثم قال : أما إذا صحت الزيادة فتخص صورة الملتقط من عموم . البينة على المدعى ، والله أعلم . وقوله و احفظ وعامما وعددها ووكاءها ، الوعاء بالمد وبكسرالوار وقد تضم ، وقرأ بها الحسن فى قوله ﴿ قبل وعاء أخيه ﴾ قروأ سميد بن جبير داعاء ، بقلب الواو المكسورة همزة . والوعاء مايجعل فيه الشيء ، سواء كان من جلد أو خزف أو خشب أو غير ذلك . والوكاء بكسر الواو والمد الخيط الذي يشد به الصرة وغيرها . وزاد في جديث زيد بن عالد و العفاص ، وسيأتى ذكره وشرحه وحكم هذه العلامات فى الباب الذى بعده . قوله ( فلقيته بعد يمكة ) القائل شعبة ، والذي قال « لا أدرى ، هو شيخه سلة بن كهيل ، وقد بينه مسلم من دوأية بهز بن أسدعن شعبة أخبرتى سلمة بن كهيل و اختصر الحديث ، قال شعبة : فسمعته بعد عشر سنين يقول وعرفها عاما و احداثه . وقد بينه أبو داود الطيالسي في مسنده أيضا فقال في آخر الحديث وقال شعبة فلقيت سلة بعد ذلك فقال لا أدرى ثلاثة أحوال أو حولا واحداً ، وأغرب ابن بطال فقال : الذي شك فيه هو أبي بركعب ، والقائل هو سويد بن غفلة انتهى . ولم يصب فى ذلك وإن تبعه جماعة منهم المنذرى ، بل الشك فيه من أحد رواته وهو سلمة لما استثبته فيه شعبة ، وقد رواه غير شعبة عن سلة بن كهيل بغير شك جماعة وفيه هذه الزيادة ، وأخرجها مسلم من طريق الأعش والثورى وزيد بن أبي أنيسة وحماد بن سلمة كلهم عن سلمة وقال : قالوا في حديثهم جميعا ثلاثة أحوال ، إلا حماد بن سلة فان في حديثه عامين أو ثلاثة . وجمع بعضهم بين حديث أبي هذا وحديث زيَّد بن خالد الآتي في الباب الذي يليه فانه لم يختلف عليه في الأقنصار على سنة وأحدة فقال : يحمل حديث أبي بن كعب على مزيد الورع عن التصرف فى اللقطة والمبالغة فى التعفف عنهــــا ، وحديث زيدعلى ما لابد منه ، أو لاحتياج الاعرابي واستغناء أبي . قال المنذرى: لم يقل أحد من أثمة الفتوى ان اللقطة تعرف ثلاثة أعوام ، إلا شيء جاء عن عمر انتهى . وقد حكاه الماوردي عن شواذ من الفقها. . وحكى ابن المنذر عن عمر أربعة أقوال : يعرفها ثلاثة أحوال ، عاما واحدا ، ثلاثة أشهر، ثلاثة أيام. ويحمل ذلك على عظم اللقطة وحقارتها . وزاد ابن حزم عن عمر قولا خامسا وهو أربعة أشهر . وجزم ابن حزم وابن الجوزى بأن هبذه الزيادة غلط : قال : والذي يظهر أن سلمة أخطأ فيها ثم

تثبت واستذكر واستمر على عام واحد، ولا يؤخذ إلا بما لم يشك فيه راويه. وقال ابن الجوزى: يحتمل أن يكون تراقي عرف أن تعريفها لم يقع على الوجه الذي ينبغي، فامر أبيا بإعادة التعريف كما قال للسي صلاته وارجع فصل فائك لم تصل، انتهى. ولا يخني بعد هذا على مثل أبي مع كونه من فقهاء الصحابة وفضلاتهم. وقد حكى صاحب المداية من الحنفية رواية عندهم أن الامر في التعريف مفوض لامر الملتقط، فعليه أن يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك، والله أعلم. وسيأتي بقية الكلام على حديث أبى بن كعب في أواخر أبواب المقطة قريبا إن شاء الله تعالى

## ٢ - باب مالة الإبل

٢٤٢٧ - حَرَثْنَى عَرُو بَنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبِدُ الرَّحْنِ حَدَّثَنَا سُقَيَانُ عَن رَبِيعَةَ حَدَّثَنَى يَزِيدُ مَولَى اللهُ عَن زَيدِ بِنِ خَالَدِ الْجَمِنَى رَضَى اللهُ عَنه قال ﴿ جَاء أَعِرابَى ۖ النبي عَلَيْكُ فَسَالَهُ عَنْ اَيَتَقَطَهُ فَقَال ؛ عَرِّ فَهَا سَنَةً ، ثُمَّ اعرِف عِفَاصَهَا وَوَكَاءَهَا ، قال جاء أُحدُ يُخبِرُكَ بِهَا وَإِلا أَفَاسَتَنْفِقُهَا . قال ؛ يارسولُ اللهِ فضالةُ الفَنَم ؟ سَنةً ، ثمَّ اعرِف عِفَاصَهَا وَوكَاءَهَا ، قال جاء أُحدُ يُخبِرُكَ بِهَا وَإِلا فَاسَتَنْفِقُهَا . قال ؛ يارسولُ اللهِ فضالةُ الفَنمَ ؟ قال ؛ للهَ أَو لاخيكَ أَو للذَّبُ بِهِ اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ عَنْ جَهُ النبِي عَلِيدٍ فَقَال ؛ مَالَكَ وَلَمَا ؟ مَمَهَا عِذَاوُهَا وَسِقَاؤُهَا ، تَرَدُ لللهُ وَتَأْكُلُ الشَجِرَ ﴾

قول ( باب صالة الابل ) أي هل تلتقط أم لا ؟ والصال الضائع ؛ والصال في الحيوان كاللقطة في غيره ، والجمهور على القول بظاهر الحديث في أنهـا لا تلتقط. وقال الحنفية : الأولى أن تلتقط، وحمل بعضهم النهى على من التقطها ليتملكها لا ليحفظها فيجوز له ، وهو قول الشافعية . وكذا إذا وجدت بقرية فيجوز التملك على الاصح عندهم ، والحلاف عند الما لكية أيضا ، قال العلماء حكمة النهى عن التقاط الإبل أن بقاءها حيث ضلت أفرب الى وجدان مالكما لها من تطلبه لها في رحال الناس . وقالوا : في معنى الإبلكل ما امتنع بقوته عن صغار السباع . قوله (حدثنا عبد الرحمن ) هو ابن مهدى ، وسفيان هو الثورى . قوله (عن ربيعة ) هو ابن أبي عبد الرحن المعروف بالرأي بسكون الهمزة ، وقد رواه ابن وهب عن الثورى وغيره لا ان ربيعة حدثهم ، أخرجه مسلم . قوله (مولى المنبعث ) بضم الميم وسكون النون وفتح الموحدة وكسر المهملة بعدها مثلثة ، وليس له فى البخارى سوى هـذا الحديث ، وقد ذكره في العلم والشرب ومنا في مواضع ، ويأتى في الطلاق والأدب . قوله ( جاء أعرابي ) في رواية مالك عن ربيعة . جا. رجل ، وزعم ابن بشكوال وعزاه لابي داود و تبعه بعض المتأخرين أن السائل المذكور هو بَلالَ المؤذن ، ولم أر عند أبي داود في شيء من النسخ شيئًا من ذلك ، وفيه بعد أيضا لآنه لايوصف بأنه أعرابي ، وقيل السائل هو الراوى وفيه بعد أيضا لما ذكرناه . ومستند من قال ذلك مارواه الطبرانى من وجه آخر عن ربيعة بهذا الاسنادفقال فيه د انه سأل النبي ﷺ ، لكن رواه أحد من وجه آخر عن زيد بن خالد فقال فيه د انه سأل الذي ﷺ : أو ان رجلا سأل ، على الشك . وأيضا فان في رواية ابن وهب المذكورة عن زيد بن خالد . أتى رجل وأنا ممه ، فدل هذا على أنه غيره ، ولعله نسب السؤال إلى نفسه لسكونه كان مع السائل . ثم ظفرت بتسمية السائل وذلك فها أشرجه الحيدى والبغوى وابن السكن والبادودى والطبرائىكلهم من طريق عمد بن معن الغفادى عن دبيعة

عن عقبة بن سويد الجهني عن أبيه قال « سألت رسول الله عِلْكُمْ عن اللفطة فقال : عرفها سنة ثم أو ثق وعاءها ، فذكر الحديث . وقد ذكر أبو داود طرفا منه تعليقاً ولم يسق لفظه . وكذلك البخاري في تاريخه . وهو أولى مايفسر به هذا المهم لكونه من رهط زيد بن خالد . وروى أبو بكر بن أبي شيبة والطبراني من حديث أبي ثعلبة الحشني قال د قلت بأرسول الله الورق يوجد عند القرية ، قال : عرفها حولا ، الحديث ، وفيه سؤ اله عن الشاة والبعير وجوابه وهو في أثناء حديث طويل أخرج أصله النسائي . وروى الاسماعيلي في . الصحابة ، من طريق مالك بن عمير عن أبيه أنه ﴿ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهُ مِمْ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ لَقَالَ : ان وجدت من يعرفها فادفعها اليه ، الحديث واسناده واه جدا ، وروى الطبراني من حديث الجارود المبدى قال و قلت يا رسول الله اللقطة نجدها ، قال : أنشدها ولا تكتم ولا تغيب ، الحديث . قوله ( فسأله عما يلتقطه) في أكثر الروايات أنه سأل عن اللقطة ، زاد مسلم من طريق يحيي بن سعيد عن يزيد مولى المُنبعث والنهب والفضة ، وهو كالمثال والا فلا فرق بينهما وبين الجوهر واللؤلؤ مثلاً وغير ذلك بما يستمتع به غيرالحيوان في تسميته لفطة وفي إعطائه الحسكم المذكور . ووقع لابي داود من طريق عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن أبيه بلفظ , وسئل عن اللقطة ، . قوله (عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها ) في رواية العقدي عن سلمان بن بلال الماضية في العلم « أعرف وكا ما أو قال عفاصها ، ولمسلم من طريق بشير بن سعيد عن زيد بن خالد « فاعرف عفاصها ووعاءها وعددها » زاد فيه العدد كما في حديث أبي " بن كعب . ووقع في رواية ما لك كما سيأتي بعد باب د اعرف عفاصها ووكامها ثم عرفها سنة ، وو افقه الأكثر . نعم وافق الثورى ما أخرجه أبو داود من طريق عبد الله بن يزيد مولى المنبعث بلفظ , عرفها حولا ، فان جا. صاحبها فادفعها اليه ، وإلا اعرف وكا.ها وعفاصها ثم أقبضها في مالك ، الحديث . وهو يقتضي أن التعريف يقع بعد معرَّفة ما ذكر من العلامات . ورواية الباب نقتضي أن التعريف يسبق المعرفة ، وقال النووى : يجمع بينهما بأن يكون مأمورا بالمعرفة في حالتين ، فيعرف العلامات أول مايلتقط حتى يعلم صدق واصفها اذا وصفها كما تقدم ، ثم بعد تعريفها سنة إذا أراد أن يتملكها فيعرفها مرة أخرى تعرفا وافيا محققا ليملم قدرها وصفتها فيردها الىصاحها . قلت : ويحتمل أن تكون دثم ، في الروايتين بمعني الواو فلاتقتضى ترتيبا ولا تفتضي تخالفا يحتاج الى الجمع ، ويقويه كون المخرج واحد والقصة واحدة ، وانما يحسن ما تقدم أن لو كان المخرج مختلفا فيحمل على تعدد القصة ، و ليس الغرض إلا أن يقع التعرف والتعريف مع قطع النظر عن أيهما أسبق . واختلف في هذه المعرَّفة على قو لين للعلماء أظهر هما الوجوب لظاهر الأمر ، وقيل يستحب ، وقال بعضهم يجب عند الالتقاط ، ويستحب بعده . والعفاص بكسر المهملة وتخفيف الفاء وبعد الآلف مهملة : الوعاء المنى تكون فيه النفقة جلداكان أو غيره ، وقيل له العفاص أخذا من العفص وهو التني لان الوعاء يثني على مافيه وقد وقع في « زوائد المسند ، لعبدالله بن أحمد من طريق الأعمش عن سلة في حديث أبي " و خرقتها ، بدل عفاصها ، والعفاص أيضا الجلد الذي يكون على رأس القارورة ، وأما الذي يدخل فم القارورة من جلد أو غيره فهو الصمام بكسر الصاد المهملة . قلت : فحيث ذكر العفاص مع الوعاء فالمراد الثاني ، وحيث لم يذكر العفاص مع الوعاء فالمراد به الاول ، والغرض معرفة الآلات التي تحفظ النُّفقة . ويلتحق بما ذكر حفظ الجنس والصفة والقدر والكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن والندع فيما يندع . وقال جماعة من الشافعية : يستحب تقييدها بالكتابة خوف النسيان ، واختلفوا فيما إذا عرف بعض الصفات دون بعض بناء على القول بوجوب الدفع لمن عرف الصفة ، قال ابن القاسم :

لابد من ذكر جميعها ، وكذا قال أصبغ ، لـكن قال لايشترط معرفة العدد ، وقول ابن القاسم أقوى لثبوت ذكر العدد في الرواية الآخري ، وزيادة الحافظ حجة . وقوله « عرفها ، بالتشديد وكسر الراء أي اذكرها للناس ، قال العلماء : محل ذلك المحافل كما يو اب المساجد والاسواق ونحو ذلك ، يقول : من ضاعت له نفقة أو نحو ذلك من العبارات ، ولا يذكر شيئاً من الصفات . وقوله « سنة » أي متوالية فلو عرفها سنة متفرقة لم يكفكأن يعرفها في كل سنة شهرًا فيصدق أنه عرفها سنة في اثنتي عشرة سنة . وقال العلماء : يعرفها في كل يوم مرتين ثم مرة ثم في كل أسبوع ثم في كل شهر ، ولا يشترط أن يعرفها بنفسه بل يجوز بوكيله ، ويعرفها في مكان سقوطها وفي غيره . قوله ( فان جاء أحد يخبرك بها ) جواب الشرط محذوف تقديره فأدها اليه . وفي رواية محمد بن يوسف عن سفيان كما سيأتى في آخر أبواب اللقطة . فان جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها ، وقد تقدم البحث فيه . قولِه ( والا فاستنفقها ) سيأتي البحث فيه بعد أبواب. واستدل به على أن الملتقط يتصرف فها سواء كان غنيا أو فقيراً . وعن أبي حنيفة إن كان غنيا تصدق بها وأن جاء صاحبًا تخير بين إمضاء الصدقة أو تغريمه ، قال صاحب الهداية: إلا إن كان بأذن الإمام فيجوز للغني كما في قصة أبي بن كُمب، وبهذا قال عمر وعلى وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة والتابِمين . قولِه ( قال يارسول الله فضالة الغنم ) أي ماحكمها ؟ فحذف ذلك للملم به . قال العلماء : الضالة لانقع الا على الحيوان، وما سواه يقال له لقطة. ويقال للمنوال أيضا الهواى والهوافي بالميم والفاء والهوامل. قوله (لك أو لاخيك أو للذئب ) فيه إشارة الى جواز أخذها ،كأنه قال : هي ضعيفة العدم ألاستقلال معرضة للمهلاك مترددة بين أن تأخذها أنت أو أخوك ، والمراد به ماهو أعم من صاحبًا أو من ملتقط آخر ، والمراد بالذئب جنس ما يأكل الشاة من السباع . وفيه حث له على أخذها لأنه إذا علم أنه إن لم يأخذها بقيت للذَّب كان ذلك أدعى له إلى أخذما . ووقع في رواية اسماعيل بن جعفر عن ربيعة كما سيأتي بعد أبواب و فقال خذما ، فانما هي لك ، الخ ، وهو صريح في الآمر بالآخذ ، ففيه دليل على ود إحدى الروايتين عن أحمد في قوله و يترك التقاط الشاة ، ، وتمسك به مالك فى أنه يملكها بالآخذ ولا يلزمه غرامة ولو جاء صاحبًا . واحتج له بالتسوية بين الذئب والملتقط ، والذئب لاغرامة عليه فكذلك الملتقط . وأجيب بأن اللام ايست للتمليك لأن الذئب لايملك وانما يملكها الملتقط على شرط ضمانها . وقد أجموا على أنه لو جا. صاحبها قبل أن يأكامها الملتقط لأخذها فدل على أنها باقية على ملك صاحبها ، ولا فرق بين قوله في الشاة . هي لك أو لاخيك أو للذئب ، و بين قوله في اللقطة . شأنك بها أو خذها ، بل هو أشبه بالتملك لانه لم يشرك معه ذئباً ولا غيره ، ومع ذلك فقالوا في النفقة يغرمها إذا تصرف فيها ثم جا. صاحبها . وقال الجهور : يحب تعريفها ، فاذا انقضت مدة التعريف أكلما إن شاء وغرم لصاحبًا ، إلا أن الثافعي قال : لا يحب تعريفها إذا وجدت في الفلاة ، وأما في القرية فيجب في الاصح . قال النووي : احتج أسحابنا بقوله ﷺ في الرواية الأولى وفان جا. صاحبها فأعطها اياه ، وأجابوا عن رواية مالك بأنه لم يذكر الفرامة ولا تفاها فثبت حكمها بدليل آخر انتهى . وهو يوهم أن الرواية الأولى من روايات مسلم فيها ذكر حكم الشاة إذا أكلها الملتقط ، ولم أر ذلك في شيء من روايات مسلم ولا غيره في حديث زيد بن عالد ، نعم عند أبي داود والنرمذي والنسائي والطحاوي والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في ضالة الشاة . فاجمعها حتى يأتها باغبها ، . قوله ( فتمعر وجه النبي عليه ) هو ا بالعين المهملة الثقيلة أي تغير ، وأصله في الشجر إذا قل ماؤه فصار قليل النضرة عديم الاشراق ، ويقال للوادي المجدب أممر ، ولو روى تمغر بالغين المعجمة الكانَّ له وجه أي صار بلون المغرة وهو حرة شديدة إلى كمودة ،

ويقويه أن قوله فى روايه إسماعيل بن جمفر و فغضب حتى احمرت وجنتاه أو وجهه ، . قول ( مالك ولها ) زاد فى رواية سليمان بن بلال عن ربيعة السابقة فى العلم و فذرها حتى يلقاها ربها ، . قول ( معها حذاؤها وسقاؤها ) الحذاء بكسر المهملة بعدها معجمة مع المد أى خفها ، وسقاؤها أى جوفها وقيل عنقها ، وأشاد بذلك الى استغنائها عن الحفظ لها بما ركب فى طباعها من الجلادة على العشش و تناول المأكول بغير تعب اطول عنقها فلا تحتاج الى ملتقط

# ٣ - باب ضالَّة الغنَم ِ

قولِه ( باب صالة الغنم )كأنه أفردها بترجمة ليشير الى افتراق حكمها عن الإبل ، وقد انفرد مالك بتجويز أخذ الشاة وعدم تعريفها متمسكًا بقوله . هي لك ، وأجيب بأن اللام ليست للتمليك كما أنه قال أو للذئب والذئب لايملك باتفاق ، وقد أجموا على أن مالكها لوجاء قبل أن يأكلها الواجد لاخذها منه . قوله (حدثنا اسماعيل بن عبد الله هو ابن أبي أويس ، وقد روى الكثير عن شيخه هنا سليان بن بلال بواسطة . قوله ( عن يحيي ) هو ابن سعيد الانصارى ، وسبق فى العلم من وجه آخر عن سليان بن بلال عن وبيعة فكأن له فيه شيخين ، وقد أخرجه الطحاوى من طريق عبد الله بن محد الفهمي عن سليان بن بلال عنهما جميعاً عن يزيد مولى المنبعث ، وأخرجه النسائي وابن ماجه والطحاوى من طريق ابن عيينة عن يحيي بن سعيد عن ربيعة عن يزيد فجعل ربيعة شيخ يحيي لا رفيقه ، لكن سيأتى فى آخر الطلاق من رواية سفيان بن عيينة عن يحيي بن سعيد عن يزيد مرسلا ، قال سفيان قال يحيى وقال ربيعة عن يزيد بن خالد قال سفيان و لقيت ربيعة فحدثني به ، فالحاصل أن من رواه عن يحيي عن يزيد عن زيد يكون قد سوى الإسناد فان يحيي إنما سمع ذكر زيد نيه بواسطة ربيعة ، ويحتمل أن يكون يحيي لما حدث به سفيان كان ذاهلا عنه ثم ذكره لما حدث به سليمان و الله أعلم . قوله ( فزعم ) أي قال . و الزعم يستعمل في القول المحقق كثيرا . قوله (ثم عرفها سنة ، يقول يزيد ان لم تعرف استنفق بها صاحبها ) أى ملتقطها وكانت وديعة "عنده ( قال يحيى هذا الذي لا أدرى أهو في الحديث أم شيء من عنده ) أي من عند يزيد ، والقائل يقول يزيد هو يحيي بن سعيد الانصارى . والقائل و قال ، هو سليمان ، وهما موصولان بالاسناد المذكور و والغرض أن يحيي بن سعيد شك هل قوله . وِلتَكُن وديعة عنده ، مرفوع أو لا ، وهذا القدر المشار اليه بهذا دون ما قبله لثبوت ما قبله في أكثر الروايات وخلوها عن ذكر الوديمة ، وقد جرّم يحيي بن سعيد برقعه مرة أخرى وذلك فيما أخرجه مسلم عن القمني

والاسماعيلى من طريق يحيى بن حسان كلاهما عن سليمان بن بـ بلال عن يحيى فقال فيه و فان لم تعرف فاستبفقها ولتـكن وديمة عندك، وكذلك جزم برفعها عالد بن مخلد عن سليمان بن ربيعة عند مسلم، والفهمى عن سليمان عن يحيى وربيعة جميعا عند الطحاوى، وقد أشار البخارى إلى رجحان رفعها فترجم بعد أبواب وإذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه، لانها وديعة عنده، وسيأتى الكلام على المراد بكونها وديعة هناك إن شاء الله تعالى، قوله (قال يزيد وهي تعرف أيضا) هو بتشديد الراء وهو موصول بالاسناد المذكور، ولم يشك يحيى في كون هذه الجملة موقوفة على يزيد، ولم أرها مرفوعة في شيء من الطرق، وقد تقدم حكاية الحلاف فيه في الباب الذي قبله

# ع - باسب إذا لم بوجَد صاحبُ اللَّهَطة بعدَ سنة فهيَ لَن وجَدَها

٣٤٢٩ - مَرْمَنَ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ أخبرَ نا مالكُ عن رَبيعةً بنِ أبي عبدِ الرَّهْنِ عن يزيدَ مَولَى اللهِ عن زبدِ بنِ خالد رضى اللهُ عنه قال « جاء رجُلُ إلى رسولِ اللهِ عَلَيْتِ فَسَالَهُ عن اللَّقَطةِ فقال : اهر ف الله عناصَها و وكا ها ، ثم عر فها سنة ، فان جاء صاحبُها و إلا فَشَأْمَكَ بها . قال : فضالة الفنم ؟ قال : هي لك أو يفاصَها و وكا الله عن الله و الله الله و الله الله و ا

قوله ( باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بمد سنة فهي لمن وجدما ) أي غنيا كان أو فقيرا كما تقدم ، أورد فيه حديث زيد بن خالد المذكور من جهة مالك عن ربيعة وفيه قوله و ثم عرفها سنة ، فان جاء صاحبها والاشأنك بها ، فيه حذف تقديره فان جاء صاحبًا فأدما اليه وان لم يجيءٌ فشأنك بها ، فحذف من هذه الرواية جواب الشرط الأول وشرط د إن، النَّانية والفاء من جوابها قاله ابن مالك في حديث أبيُّ الآتي في أواخر أبواب اللفطة بالهظ ، فأن جاء صاحبها وإلا استمتع بها ، وإنما وقع الحذف من بعض الرواة دون بعض ، فقد تقدم حمديث أبى فى أول اللقطة بلفظ . فاستمتع بها ، با ثبات الفاء في الجواب الثاني ، ومضى من رواية الثوري عن ربيعة في حديث الباب بلفظ « والا فاستنفقهاً » ومثله ماسيأتى بعد أبواب من رواية اسماعيل بن جعفر عن ربيعة بلفظ « ثم استنفق بها ، فان جله ربها فأدها اليه ، ولمسلم من طريق ابن وهب المقدم ذكرها ، فإذا لم يأت لها طالب فاستنفقها ، . واستدل به على أن اللاقط يملكها بعد انقضاء مدة التعريف ، وهو ظاهر نص الشافعي ، فإن قوله «شأنك بها ، تفويض الى اختياره ، وقوله , فاستنفقها ، الامر فيه للإباحة ، والمشهور عند الشافعية اشتراط التلفظ بالتمليك ، وقيل تكنى النية وهو الأرجح دليلاً، وقيل تدخل في ملـكه بمجرد الالتقاط، وقد روى الحديث سعيد بن منصور عن الدواوردي عن ربيعة بلفظ و والا فتصنع بها ما تصنع بمالك ، . قولِه ( شأنك بها ) الشأن الحال أي تصرف فيها ، وهو بالنصب أي الزم شأنك بها ، ويجوز الرفع بالابتدا. والحنبر دبها ، أي شأنك متعلق بها ، واختلف العلماء فيما إذا تصرف في اللقطة بعد تعريفها سنة ثم جاء صاحبها هل يضمتها له أم لا؟ فالجهور على وجوب الرد إن كانت العين موجودة ، أو البدل ان كانت استهلكت ، وخالف في ذلك الكرابيسي صاحب الشافعي ووافقه صاحباه البخاري وبداود بن على إمام الظاهرية ، المكن و المن و الله داود الجهور إذا كانت العين قائمة ، ومن حجة الجمهور قوله في الرواية

الماضية و ولتكن وديعة عندك ، وقوله أيضا عند مسلم فى دواية بشر بن سعيد عن زيد بن خالد فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها ، فأن جاء صاحبها الح ، . بعد قوله د كلها ، يقتضى وجوب ردها بعد أكلها فيحمل على رد البدل ، ويحتمل أن يكون فى الكلام حذف يدل عليه بقية الروايات ، والتقدير فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها إن لم يحى و صاحبها فان جاء صاحبها فأدها اليه ، وأصرح من ذلك دواية أنى داود من هذا الوجه بلفظ د فان جاء باغيها فأدها اليه ، والا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها ، فان جاء باغيها فأدها اليه ، فأمر بادائها اليه قبل الإذن فى أكلها وبعده ، وهى أقوى حجة المجمهور ، وروى أبو داود أيضا من طريق عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن أبيه عن زيد بن خالد فى هذا الحديث د فان جاء صاحبها دفهتها اليه وإلا عرفت وكاءها وعفاصها ثم اقبضها فى مالك فان جاء صاحبها فادفعها اليه ، وإذا تقرر هذا أمكن حمل قول المصنف فى الترجة د فهى لمن وجدها ، أى فى إباحة النصرف فيها حينتذ ، وأما أمر ضمانها بعد ذلك فهو ساكت عنه ، قال النووى : ان جاء صاحبها قبل أن يتملكها الملتقط أخذها بزوائدها المتصلة والمنفضلة ، وأما بعد التملك فان لم يحىء صاحبها فهى لمن وجدها ولا مطالبة عليه فى الآخرة ، وان جاء صاحبها فان كانت موجودة بعينها استحقها بزرائدها المتصلة ومهما تلف منها لوم الملتقط خرامته للمالك وهو قول الجهور ، وقال بعض السلف : لا يلزمه ، وهو ظاهر المختلول البخاوى واقد أعلى . وساذكر بقية فوائد حديث زيد بن غالد بعد أربعة أبواب ان شاء الله تعالى

## و سوطاً أو نحواً مُشبةً في البحر أو سوطاً أو نحواً أو المحارة أو المحارة المحارة

٣٤٣٠ - وقال الليثُ حدَّ ثنى جِمفُر بنُ رَبِيعة عن عبدِ الرحْن بنِ هُرَّ مُزَّ عن أَبى هريرةَ رضىَ اللهُ عنه « عن رسولِ اللهِ عَلَيْكِ أَنه ذكرَ رجُلاً من بنى إسرائيلَ ـ وساق الحديثَ ـ فخرَجَ ينظرُ لملَّ مَركباً قد جاء عاله ، فاذا هوَ بالحشبةِ فأخذها لأهلهِ حَطَباً ، فلمَّا نَشرَها وَجدَ المالَ والصَّحيفة َ »

قوله (باب إذا وجد خشبة في البحر أوسوطا أو نحوه) أى ماذا يصنع به ، هل يأخذه أو يتركه؟ وإذا أخذه هل يتملكه أو يكون سبيله سبيل اللقطة؟ وقد اختلف العلماء في ذلك . قوله (وقال الليث الخ) تقدم الكلام عليه مستوفى في الكفالة ، وأورده هنا مختصرا ، وسبق توجيه استنباط النرجة منه وأنها من جهة أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يأت في شرعنا ما يخالفه ، ولا سيما إذا ساقه الشارع مساق الثناء على فاعله ، فهذا التقدير تم المراد من جواز أخذ الحشبة من البحر . وقد اختلف العلماء في ذلك على ما سأذكره . وأما السوط وغيره فلم يقع له ذكر في الباب ، فاعترضه ابن المنير بسبب ذلك ، وأجيب بأنه استنبطه بطريق الإلحاق ، ولعله أشار بالسوط الى أثر يأتى بعد أبواب في حديث أبي بن كعب ، أو أشار الى ما أخرجه أبو داود من حديث جابر قال درخص لنا وسول الله والشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به ، وفي إسناده ضعف ، واختلف في رفعه ووقفه ، والاصح عند الشافعية أنه لا فرق في اللقطة بين القليل والكثير في التعريف وغيره ، وفي وجه لا يحبب والاصح عند الشافعية أنه لا فرق في اللقطة بين القليل والكثير في التعريف وغيره ، وفي وجه لا يحبب التعريف أصلا ، وقيل تعرف مرة وقيل ثلاثة أيام وقيل زمنا يظن أن فاقده أعرض عنه ، وهذا كله في قليل له قيمة أما ما لا قيمة له كالحبة الواحدة فله الاستبداد به على الاصح ، وفي الباب الذي يليه في حديث التمرة حجة لذلك ،

وعند الحنفية أن كل شيء يعلم أن صاحبه لا يطلبه كالنواة جاز أخذه والانتفاع به من غير تعريف ، إلا أنه يبتى على ملك صاحبه . وعند المالسكية كذلك إلا أنه يزول ملك صاحبه عنه ، فان كان له قدر ومنفعة وجب تعريفه . واختلفوا فى مدة التعريف ، فان كان مما يتسارح اليه الفساد جاز أكله ولا يضمن على الاصح

#### ٦ - السب إذا وَجَدَ عَرَةً في الطريق

٧٤٣١ - مَرْثُنَا عَدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفيانُ عن منصورِ عن طَلَحةً عِن أنس رضى اللهُ عنه قال «مَرَّ النبيُ عَلِيْ اللهِ بَقْرةٍ فِى الطريقِ قال : لولا أنى أخافُ أن تكونَ من الصدقة لاكلتُها »

قوله (باب إذا وجد تمرة في الطريق) أي بجوز له أخذما وأكلها وكذا نحوها من المحقرات، وهو المشهور المجووم به عند الآكمر، وأشار الرافعي الى تخريج وجه فيه . وقد روى ابن أي شيبة من طريق ميمو نة زوج النبي بالله أنها وجدت تمرة فأكلتها وقالت: لا يحب الله الفساد، تعنى أنها لو تركت فلم نؤخذ فتؤكل فسدت . قوله (عن طلحة) هو ابن مصرف . قوله (لاكلتها) ظاهر في جواز أكل ما يوجد من المحقرات ملتى في الطرقات، لأنه تأليل فقط . وقد أوضح ذلك قوله في حديث أبي هريرة ثاني حديثي الباب وعلى فراشي ، فانه ظاهر في أنه ترك أخذها فقط . وقد أوضح ذلك قوله في حديث أبي هريرة ثاني حديثي الباب وعلى فراشي ، فانه ظاهر في أنه ترك أخذها عقل تورعا لحشية أن تمكون صدقة ، فلو لم يخش ذلك لاكلها ، ولم يذكر تعريفا فدل على أن مثل ذلك يملك بالأخذ ولا يحتاج الى تعريف ، لكن هل يقال إنها لقطة رخص في ترك تعريفها ، أو ليست لقطة لآن اللقطة ما من شأنه أن يتملك دون ما لا قيمة له ؟ وقد استشكل بعضهم تركه يم الله تعريفها ، أو ليست لقطة لآن اللقطة ما من شأنه أن يتملك دون ما لا قيمة له ؟ وقد استشكل بعضهم تركه يم الله تعريفها ، أو تركها عمدا لينتفع بها من يحدها من تحل له الصدقة ، وأنم يحب على الامام حفظ المال الذي يعلم تطلع صاحبه له ، لا ما جرت به العادة بالإعراض عنه لحقارته . والله أعلى وقد وصله مسدد في مسنده عنه ، وأخرجه المحاوى من طريق مسدد . قلت : ولسفيان فيه إسناد آخر أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عنه بهذا الاسناد الى طلحة فقال دعن ابن عمر أنه وجد تمرة فأكلها ، قوله (وقال زائدة الح) وصله مسلم من طريق أبي أسامة عن طلحة فقال دعن ابن عمر أنه وجد تمرة فأكلها ، قوله (وقال زائدة الح) وصله مسلم من طريق أبي أسامة عن زائدة . قوله (أبي المنه عنه مستوف في أوائل البيوع

٧ - باسب كيف تُعَرَّفُ القَطَةُ أَهُلِ مَكُمَّ ؟

وقال طاوُسُ عن ِ ابن ِ عَبَّاسٍ وضى اللهُ عنهما عِن َ النبيِّ عَلَيْكُ قال ﴿ لاَ يَنتَقِطُ لَقَطَتُهَا إلا أَ مَن عرَّ فَهَا ﴾

وقال خالدٌ عن عِكْرِمةً عن ِ ابن ِ عَبَّاسٍ عن النبئ وَ اللهِ قال ﴿ لا يَلْتَقَطُّها إِلا مُعرِّف ﴾

٣٤٣٧ - وقال أحدُ بنُ سميد حدَّثَنا رَوحَ حدَّثَنَا زَكَرِيّاءُ حدَّثُنَا هَرُو بَنُ دِينارِ عن عِكْرِمةً عن إبن عبّاس رضى اللهُ عنهما أنَّ رسولَ اللهِ عَلَى قال ﴿ لا يُعضَدُ عِضاهُما ، ولا يُنفَرُ صَيدُها ، ولا تَحِلُّ لَقَطْتُها إلا أَنشِدٍ ، ولا يُغتلىٰ خَلاها . فقال عبّاسُ : يارسولَ اللهِ إلا الإذْ خِرَ . فقال : إلا الإذخِرَ ﴾

٢٤٣٤ - مَرْضُ يَمِي بنُ مُوسَى حَدَّتْنَا الوَليدُ بنُ مُسلم حَزَّتَنَا الاوزاعيُّ قال حَدَّثَنَى بمِي بنُ أبى كَثيرٍ قال حدَّثنى أبو سُلمةً بنُ عبدِ الرحمٰن قال حدَّثنى أبو هريرةً رضيَ اللهُ عنه قال ﴿ لَمُنَا فَتَحَ اللهُ على رسولهِ عَلَيْتُهِ مِكُمَّ ، قامَ في الناس فحيدَ اللهَ وأثني عليهِ ثمَّ قال ﴿ إِنَّ اللَّهَ حَبِسَ عَن مَكُةَ الفِيلَ وسَدَّلطَ عليها رسولَهُ ۖ والمؤمنيين ، فانها لا تيمِلُ لأحدكان قبلي ، وإنها أحدَّت لي ساعةً من نهارٍ ، وإنها لن يجِلُ لأحَدِ من بعدى ، فلا مُنفَّرُ صَيدُها ، ولا مُختل شَوكُها ، ولا تَحِلُّ ساقطتُها إلا لَمْ أَنشيد . ومَن مُقتلَ لهُ قتيلٌ فهو بخيرِ النَّظَرَينِ : إِنَّا أن يُفدَى ، وإما أن يُقِيدَ . فقال العباسُ : إلا الإذخِرَ ، فانَّا تجعلهُ لفُبورنا وُبيوتِنا . فقال رسولُ اللهِ عَلَيْقُ : إلا أ الإذخِرَ . فقامَ أبوشاهِ \_ رجُلُ مِن أهلِ اليَمنِ \_ فقال : أكتُبوا لى يارسولَ اللهِ ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْ : اكتُبوا لأبي شاه ٍ . قلتُ للأوزاعي : ماقولهُ أ كتُبو الى يارسولَ اللهِ ؟ قال : هذه أُلططبة التي سمِمَها من رسولِ اللهِ عَيْظِينَةٍ ؟ باب (كيف تعرَّف لقطة أهل مكة )كأنه أشار بذلك الى إثبات لقطة الحرم ، فلذلك قصر الترجمة على الكيفية ، وَلَمُلُهُ أَشَارُ الى صَمْفُ الحَدِيثُ الواردُ فِي النَّهِي عَنْ لَقَطَةُ الحَاجِ ، أو الى تأويله بأن المراد النهي عن التقاطاما للتملك لا للحفظ ، وأما الحديث فقد صححه مسلم من رواية عبد الرحمن بن عثمان التيمي . ثم ليس فيما ساقه المؤلف من حديثي ابن عباس وأبي هريرة كيفية التعريف التي ترجم لها . وكأنه أشار الى أن ذلك لايختلف . قولِه ( وقال طاوس عن ابن عباس عن الذي يَرْأُلُجُ : لا يلتقط القطتها إلا من عرفها ) هو طرف من حديث وصله المؤلف في الحج في « باب لايحل القتال بمكة ، . قوله ( وقال خالد ) هو الحذ" ا، ( عن عكرمة الخ ) هو طرف أيضا ، وصله في أو اثل البيوع في « باب ماقيل فى الصواغ » . قوله ( وقال أحد بن سعيد ) هو الرباطي فيما حكاه ابن طاهر والدارى فيما ذكره أبو نعيم . قوله ( حدثنا روح ) هو ابن عبادة ، وذكريا هو إبن إسحق ، وقد أخرجه الاسماعيلي من طريق أبي العباس بن عبد العظيم ، وأبو نعيم من طريق خلف بن سالم ، كلاهما عن روح بن عبادة بهذا الاسناد . قوله ( حدثنا يحي بن موسى ) هو البلخي ، وفي الاسناد الطيفة وهي تصريح كل واحد من رواته بالنحديث مع أن فيه ثلاثة من المدلسين فى نسق . قوله ( لما فتح الله على رسوله على مكة قام فى الناس ) ظاهره أن الخطبة وقمت عقب الفتح ، و ليسكدلك بل وقعت قبل الفتح عقب قتل رجل من خزاعة رجلًا من بني ليث ، فني السياق حذف هذا بيانه ، وقد تقدم في كتاب العلم من وجه آخر عن يحيي بن أبي كثير . قوله ( القتل ) بالقاف والمثناة للاكثر ، والـكشميني بالغاء والتحتانية والثاني هو الصواب ، وقد تقدم الخلاف فيه أيضا في العلم . قُولِه ( ولا تحل ساقطتها الا لمنشد ) أي معرف

وأما الطالب فيقال له الناشد، تقول نشدت الصالة إذا طلبتها وأنشدتها ً إذا عرفتها ، وأصل الانشاد والنشيد رقع الصوت ، والمعنى لاتحل لقطتها إلا لمن يويد أن يعرفها فقط ، فأما من أراد أن يعرفها ثم يتملكها فلا ، وقد تقدم الـكلام على ماعدا هذه الجملة في الحج إلا قوله دومن قتل له قتيل، فأحيل به على كتاب الديات، وإلا قوله د اكتبوا لابي شاه ، فتقدم الكلام عليه في العلم ، والقائل ، قلت للاوزاعي ، هو الوليد بن مسلم الراوى ، واستدل بحديث ا من عباس وأبي هربرة المذكورين في هذا الباب على أن لفطة مكة لا تلتقط للتمليك بل للتعريف خاصة وهو قوّل الجمهور ، وانما اختصت بذلك عندهم لإمكان إيصالها إلى ربها ، لأنها إن كانت للسكى فظاهر ، وان كانت للآفاقي فلا يخلو أفق غالبًا من وارد اليها ، فاذا عرفها واجدها في كل عام سهل التوصل الى معرفة صاحبها ، قاله ابن بطال . وقال أكثر المالكية وبعض الشافعية : هي كغيرها من البلاد ، وانما تختص مكة بالمبالغة في التعريف لأن الحاج يرجع الى بلده وقد لايمود فاحتاج الملتقط بها الى المبالغة في التعريف. واحتج ابن المنير لمذهبه بظاهر الاستثناء، لأنّه نني الحل واستثنى المنشد فدل على أن الحل ثابت للمنشد لأن الاستثناء من النبي إثبات ، قال : ويلزم على هذا أن مكة وغيرها سواء ، والقياس يقتضي تخصيصها . والجواب أن التخصيص إذا وافق الغالب لم يكن له مفهوم ، والغالب أن لقطة مكة ييأس ملتقطها من صاحبها وصاحبها من وجدانها لتفرق الحلق إلى الآفاق البعيدة ، فربما داخل الملتقط الطمع في تملكها من أول وهلة فلا يعرفها فنهى الشارع عن ذلك وأمر أن لا يأخذها إلا من عرفها ، وفارقت في ذلك لقطة العسكر ببلاد الحرب بعد تفرقهم فانها لاتعرف في غيرهم باتفاق ، مخلاف لقطة مكة فيشرع تعريفها لإمكان عود أهل أفق صاحب اللقطة الى مكمة فيحصل متوصل الى معرفة صاحبها وقال إسحق بن راهويه : قوله والا لمنشد، أى لمن سمع ناشدا يقول: من رأى لى كـذا ؟ فحينتُذ يجوز لواجد اللقطة أن يعرفها ليردها على صاحبها ، وهو أضيق من قول الجهور لأنه قيده بحالة للمعرف دون حالة ، وقيل : المراد بالمنشد الطالب حكاه أبو عبيت. ، وتعقبه بأنة لا يجوز في اللغة تسمية الطالب منشدا . قلت : ويكنني في رد ذلك قوله في حديث ابن عباس , لايلتقط لقطتها إلا معرف ، والحديث يفسر بعضه بعضا ، وكأن هذا هو النكسة في تصدير البخاري الباب بحديث ابن عباس ، وأما اللغة فقد أثبت الحرب جواز تسمية الطالب منشدا وحكاه عياض أيضا ، واستدل به على أن لقطة عرفة والمدينة النبوية كسائر البلاد لاختصاص مكة بذلك ، وحكى الماوردى في والحاوى ، وجها في عرفة أنها تلتحق بحكم مكة لأنها تجمع الحاج كمكة ولم يرجح شيئًا ، وليس الوجه المذكور في « الروضة ، ولا أصلها ، واستدل به على جواز تعريف الضالة في المسجد الحرام بخلاف غيره من المساجد ، وهو أصح الوجهين عند الشافعية . والله أعلم

# ٨ - باب لا تعمَّلَبُ ماشيةُ أحدِ بغير إذنه

٧٤٣٥ - وَرَشُ عِبدُ اللهِ بِنُ يُوسُفَ أَخِبرَ نَا مَالِكُ عَن نَافِعٍ عِن عَبدِ اللهِ بِنِ عَرَ رَضَى اللهُ عَنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ بِنَافِعِ قَالَ « لا يَحلُبنَّ أَحدُ مَاشيةَ أَمرى ، بغير إذنهِ ، أيحبُّ أَحدُ كُم أَن تُوقِي مَشرُبتُهُ فَتُكْسَرَ خِرَانتُهُ فَيُذْتَقَلَ طَعَامُهُ ؟ فَانَمَا تَحَوْرُن لَمْم ضُروع ماشيةِهم أَطَعُما يَهِم ، فلا يَعلُبنَ أَحدُ ماشيةَ أَحدِ إلا باذنه ، خِرَانتُهُ فَيُذْتَقَلَ طَعَامُهُ ؟ فَانَمَا تَحَوْرُن لَهُم ضُروع ماشيقِهم أَطْعُما يَهِم ، فلا يَعلُبنَ أَحدُ ماشيةَ أَحدِ إلا باذنه ، قَولُه ( باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه ) هكذا أطلق الرَجة على وفق ظاهر الحديث إشارة إلى الرد على من قولُه ( باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه ) هكذا أطلق الرَجة على وفق ظاهر الحديث إشارة إلى الرد على من

خصصه أو قيده . قوله (عن نافع) في دموطاً محد بن الحسن ، عن مالك أخبرنا نافع ، وفي رواية أبي قطن في و الموطآت للدارقطني ، قلت لمالك أحدثك نافع . قوله ( ان رسول الله عليه ) في روآية يزيد بن الماد عن مالك عند الدارقطني أيضا أنه وسمع رسول الله ولله يقول ، . قوله ( لايحلبن ) كذا في البخاري وأكثر الموطات بضم اللام ، وفي وواية ابن الهاد المذكورة و لايحتلبن بكسرها وزيادة المثناة قبلها . قوله ( ماشية امرى ) في رواية ابن الماد وجاعة من رواة الموطأ « ماشية رجل ، وهو كالمثال وإلا فلا اختصاص لذلك بالرجال ، وذكره بعض شراح الموطأ بلفظ وماشية أخيه ، وقال : هو للغالب إذ لا فرق في هذا الحسكم بين المسلم والذى ، وتعقب بأنه لا وجود لذلك في الموطأ وبأثبات الغرق عندكثير من أهل العلم كا سيأتي في فوائد هذا الحديث ، وقد دواه أحد من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ د نهى أن يحتلب مواشى الناس الا باذنهم ، والماشية تقع على الإبل والبقر والغنم ، ولكنه في الغنم بقع أكثر قاله في النهاية . قوله (مشربته) بضم الراء وقد تفتح أي غرفته ، والمشربة مكان الشرب بفتح الراء خاصة والمشربة بالكسر إنّاء الشَّرْبُ. قولِه ( خزانتُه ) الحزانة المسكان أو الوعاء الذي يخزن فيه مايراًد حفظه ، وفي رواية أيوب عند أحد , فيسكسر بابها ، . قوله ( فينتقل ) بالنون والناف وضم أوله يفتعل من النقل أى تحول من مكان إلى آخر ،كذا في أكثر الموطآت عن مالك ، ورواه بعضهم كما حكاه ابن عبد البر ، وأخرجه الإسماعيلي من طريق روح بن عبادة وغيره بلفظ د فينتثل ، بمثلثة بدل الغاف ، والنثل النثر مرة واحدة بسرعة ، وقيل الاستخراج وهو أخص من النقل ، وهكذا أخرجه مسلم من رواية أيوب وموسى بن عقبة وغيرهما عن نافع ، ورواه عن الليث عن نافع بالقاف ، وهو عند ابن ماجه من هذا الوجه بالمثلثة . قوله (تخزن) بالخاء المعجمة الساَّ كُننة والزاى المضمومة بعدها نون . وفي رواية الكشميهني « تحرز ، بضم أوله وإجالُ الحاء وكسر الراء بعدها زاى . قوله ( ضروع ) الضرع للبهائم كالندى للرأة . قوله ( أطعانهم ) هو جمع أطعمة والاطعمة جمع طعام والمراد به هنا اللبن ، قال ابن عبد البر : في الحديث النهي عن أنَّ يأخذ المسلم للسلم شيئًا إلا باذنه ، وإنما خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه فنبه به على ما هو أولى منه ، وبهذا أخذ الجهور ، لكن سواءكان باذن عاص أو إذن عام ، واستثنى كثير من السلف ما إذا علم بطيب نفس صاحبه ، وأن لم يقع منه إذن خاص ولا عام ، وذهب كثير منهم الى الجواز مطلقاً في الاكل والشرب سواء علم بطيب نفسه أو لم يعلم ، والحجة لمم ما أخرجه أبو داود والرمذي وصحه من رواية الحسن عن سمرة مرفوعا , إذا أتى أحدكم على ماشية فان لم يكن صاحبها فيها فليصوت ثلاثًا فإن أجاب فليستأذنه فإن أذن له و إلا فليحلب و ليشرب و لا يحمل ، إسناده صحيح الى الحسن ، فن صحح سماعه من سمرة صححه ومن لا أعله بالانقطاع ، لكن له شواهد من أقواها حديث أبي سعيد مرفوعا . اذا أتيت على راع فناده ثلاثًا ، فإن أجابك و إلا فاشرب من غير أن تفسد ، وإذا أنيت على حائط بستان ، فذكر مثله أخرجه ابن ماجه والطحاوي وصحه ابن حبان والحاكم ، وأجيب عنه بأن حديث النهي أصح ، فهو أولى بأن يعمل به ، وبأ نه معارض القواعد القطعية في تحريم مال المسلم بغير أذنه فلا يلتفت أليه ، ومنهم من جمع بين الحديثين بوجوه من الجع : منها حمل الإذن على ما اذا عــــــ طيب نفس صاحبه ، والنهى على ما اذا لم يعلم . ومنها تخصيص الإذن بابن السبيل دون غيره أو بالمضطر أو بحال الجاعة مطلقا وهي متقاربة ، وحكى ابن بطال عن بعض شيوخه أن حديث الاذن كان في زمنه برائج وحديث النهي أشار به الى ما سيكون بعده من النشاح وترك المواساة . ومنهم من حمل حديث

النهى على ما إذاكان المالك أحوج من المسار" لحديث أبى هريرة و بينها نحن مع رسول الله على في سفر إذ رأينا إبلا مصرورة فثبنا اليها . فقال لنا رسول الله ﷺ : إن هذه الابل لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم ، أيسركم لو رجمتم الى مَرَاودكم فوجَّدتُم ما فيها قد ذهب؟ قلناً لا ، قال : فان ذلك كذلك، أخرجه أحمد و أبن ماجه واللفظ له . وفي حديث أحمد « فابتدرها القوم ليحلبوها ، قالوا فيحمل حديث الإذن على مااذا لم يكن المالك محتاجا ، وحديث النهى على ما إذا كان مستغنيا . ومنهم من حمل الإذن على ما إذا كانت غير مصرورة والنهى على ما إذا :كانت مصرورة لهذا الحديث ، لكن وقع عند أحمد في آخره . فان كنتم لابد فاهلين فاشربوا ولا تحملوا ، فدل على عموم الإذن في المصرور وغيره ، لـكن بقيد عدم الحمل ولا بد منه . وأختار ابن العربي الحل على العادة قال : وكانت عادة أهل الحجاز والشام وغيرهم المسامحة فى ذلك بخلاف بلدنا ، قال : ورأى بمضهم أن مهما كان على طريق لايعدل اليه ولا يقصد جاز للمار الآخذ منه ، وفيه إشارة الى قصر ذلك على المحتاج . وأشار أبو داود في والسنن ، الى قصر ذلك على المسافر فى الغزو ، وآخرون الى قصر الاذن على ماكان لأهل الذمة والنهى على ماكان للمسلمين ، واستؤنس بما شرطه الصحابة على أهل الذمة من ضيافة المسلمين وصح ذلك عن عمر . وذكر ابن وهب عن مالك فى المسافر أينزل بالذي قال : لا يأخذ منه شيئًا إلا باذنه ، قيل له : فالصّيافة التي جملت عليهم ؟ قال : كانوا يومئذ يخفف عنهم بسبها ؛ وأما الآن فلا . وجنح بمضهم الى نسخ الاذن وحلوه على أنه كان قبل إيجاب الزكاة ، قالوا : وكانت الضيافة حينئذ واجبة ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة . قال الطحاوى : وكان ذلك حين كانت الصيافة واجبة ثم نسخت فنسخ ذلك الحكم وأورد الأحاديث في ذلك . وسيأتى الكلام على حكم الضيافة في المظالم قريبا إن شاء الله تعالى وقال النووى في « شرح المهذب » : اختلف العلماء فيهن مر ببستان أو زرع أو ماشية ، قال الجمهور : لا يجوز أن يأخذ منه شيئا الا في حال الضرورة فيأخذ ويغرم عند الشافعي والجمهور ، وقال بعض السلف : لايلزمه شيء ، وقالٍ أحمد : إذا لم يكن على البستان حائط جاز له الاكل من الفاكمة الرطبة في أصح الروايةين ولو لم يحتج لذلك ، وفي الأخرى اذا احتاج ولا ضمان هليه في الحالين ، وعلق الشافعي القول بذلك على صحة الحديث ، قال البهبق : يعني حديث ابن عمر مرفوعا و اذا مر أحدكم بما ثط فليأكل ولا يتخذ خبيثة ، أخرجه الترمذي واستغربه ، قال البيهتي : لم يصح ، وجاء من أوجه أخر غير قوية . قلت : والحق أن بحموعها لايقصر عن درجة الصحيح ، وقد احتجوا في كثير من الأحكام بما هو دونها ، وقد بينت ذلك في كـتا بي د المنحة فيما علق الشافعي القول به على الصحة ي . وفي الحديث ضرب الأمثال للتقريب للافهام وتمثيل ما قد يخني بما هو أوضح منه ، واستعال القياس فى النظائر ، وفيه ذكر الحكم بعلته وإعادته بعد ذكر العلة تأكيدا وتقريرا ، وأن القياس لايشترط في صحته مساواة الفرع اللاصل بكل اعتبار ، بل ربما كانت للأصل مزية لايضر سقوطها في الفرع إذا تشاركا في أصل الصغة ، لأن الضرع لايساوي الحزانة في الحرز كما أن الصرلا يساوى القفل فيه ، ومع ذلك فقد ألحق الشارع الضرع المصرور فى الحسكم بالخزانة المقفلة فى تحريم تناول كل منهما بغير إذن صاحبه ، أشار إلى ذلك ابن المنير : وقيه إباحة خزن الطمام وأحتكاره الى وقت الحاجة اليه خلافا لفلاة المتزهدة المانمين من الادخار مطلقا قاله القرطبي . وفيه أن اللبن يسمى طعاما فيحنث به من حلف لايتناول طعاما الا أن يكون له نية فى اخراج اللبن قاله النووى ، قال : وفيه أن بيع لبن الشاة بشاة فى ضرعها لبن باطل ، و به قال الشافعي والجهور ، وأجازه الأوزاعي . وفيه أن الثاة اذاكان لها لَبِّن مقدور على حلبه قابله قسط من الثمن قاله الجطابي ؛ وهو يؤيد, خبر المصراة ويثبت حكمها في تقويم اللبن . وفيه أن من حلب من ضرع ناقة أو غيرها في مصرورة محرزة بغير ضرورة ولا تأويل ما تبلغ قيمته ما يجب فيه القطع أن عليه القطع ان لم يأذن له صاحبها تعيينا أو اجمالاً ، لأن الحديث قد أفصح بأن ضروع الآنعام خزائن الطعام ، وحكى الفرطي عن بعضهم وجوب. القطع ولو لم تكن الغنم في حرز اكتفاء بحرز الضرع لابن ، وهو الذي بقتضيه ظاهر الحديث

٩ - باب إذا جاء صاحبُ اللَّهَ عَلَمْ بِعَدَ سنةٍ ردَّهَا عَلَيْهِ ، لأَنَّمَا وَدَيْمَةُ عَندَهُ

٧٤٣٦ - عرَّشُ أَعَيْبَهُ مِنْ سعيدِ حدَّدَنَا إسماعيلُ مِنْ جَعفَرَ عن ربيعةً مِن أَبِي عبد الرَّمْنِ عن يزبدَ مُولَى اللهِ عِن زبدِ مِن اللهُ عنهُ لا أنَّ رجُلا سألَ رسولَ اللهِ عَنْ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَا

قوله ( باب إذا جاء صاحب الفطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده ) أورد فيه حديث زيد بن خالد منه طريق اسماعيل بن جعفر عن ربيعة ، وليس فيه ذكر الوديعة فكأنه أشار الى رجحان رفع دواية سليمان بن بلال الماضية قبل خمسة أبواب وقد تقدم بيانها ، وقال ابن بطال : استراب البخارى بالشك المذكور فترجمه بالمعنى، وقال ابن المنير : أسقطها لفظا وضمنها معنى لأن قوله ، فان جاء صاحبها فأدها اليه ، يدل على بقاء ملك صاحبها خلافا لمن أباحها بعد الحول بلا ضمان . قوله ه والتسكن وديعة عندك ، قال ابن دقيق العيد : محتمل أن يحون المراد بعد الاستنفاق ، وهو ظاهر السياق ، فتجوز بذكر الوديعة عن وجوب رد بدلها ، لأن حقيقة الوديعة أن تبقى عينها ، والجامع وجوب رد ما يحد المرء لغيره و إلا فالمأذون في استنفاقه لا تبقى عينه ، ويحتمل أن تبكون الواو في قوله والمجام والمناب ، ويستفاد من تسميتها وديعة أنها لو تلفت لم يكن عليه ضمانها وهو اختياد البخارى تبعا لجماعة من السلف ، فتعطيها له ، ويستفاد من تسميتها وديعة أنها لو تلفت لم يكن عليه ضمانها وهو اختياد البخارى تبعا لجماعة من السلف ، فتعطيها له ، ويستفاد من تسميتها وديعة أنها لو تلفت لم يكن عليه ضمانها وهو اختياد البخارى تبعا لجماعة من السلف ، فتعطيها له ، ويستفاد من تسميتها وديعة أنها لو تلفت لم يكن عليه ضمانها وهو اختياد البخارى تبعا لجماعة من السلف ، فتعطيها له ، وتقدم السكلام على بقية فوائده قبل أربعة أبواب . وقوله هنا دحتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه ، من الاقوال ، وتقدم السكلام على بقية فوائده قبل أربعة أبواب . وقوله هنا دحتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه ، من الاقوال ، والوجنة ما ارتفع من الحدين ، وفيها أربع لغات : بالواو والهمزة والفتح فيما والكسر

١٠ \_ باب هل يأخُذُ اللَّقَطَةَ ولا يَدَعُما تضيعُ حَتَّى لا يأخُذَها مَن لا يَستحقُّ ؟

٧٤٣٧ ــ مَرْشُنَا سَلَمِانُ بَنُ حَربِ حَدَّنَنا شُعَبةً عَن سَلَمَةً بَنِ كُهِبلِ قال سَمَعَتُ سُوَيدَ بَنَ غَفْلةً قال (٢٤٣٧ ــ مَرْشُنَا سَلَمَانَ بِنِ رَبِيعةً وزَيد بِنِ صُوحانَ في غَزَاةٍ ، فوَجَدَّتُ سُوطاً ، فقالا لي : ألقهِ ، قلتُ : لا ، وَكُنتُ مَعَ سَلَمَانَ بِنِ رَبِيعةً وزَيد بِنِ صُوحانَ في غَزَاةٍ ، فوَجَدَّتُ سُوطاً ، فقالا لي : ألقهِ ، قلتُ : لا ، ولكني إن وجدتُ صاحبة وإلا استمتعت به ي . فلما رَجَعنا حَجَجْنا ، فرَرَتُ بالمدينة ، فسألت أبي بن كميب

رضى الله عنه فقال : وَجدتُ مُرِّنَ على عهدِ النبي ۗ إلى فيها مائةُ دِينارِ ، فأنبتُ بها النبي على فقال : عرَّفها حَولاً ، فمرَّفتُها حَولاً . ثم أُنبِتُ فقال : عرِّفها حَولاً ، فعرَّ فنها حَولا . ثمَّ أُنبِتهُ فقال : عرِّفها حَولاً فعرَّفتها حَولاً . ثم أُنبِتهُ الرابعةَ فقال : اعرِف عِدَّتُها ووكاءها ووعاءها ، فان جاء صاحبُها وإلا استمتِع بها »

مَرْشُنَ عَبدانُ قال أخبرَ نَى أَبِي عَن شُعُبةَ عَن سَلمةَ بَهِذَا ، قال ﴿ فَلَقَيْتُهُ بِعَدُ بَكُهُ فَقَال : لا أُدرى أَثَلاثَةُ أَحُوالُ أُو حُولاً واحداً ﴾

قَوْلِهُ ﴿ بَابِ هِلْ يَأْخُذُ اللَّمَاةُ وَلَا يَدْعُهَا تَصْنِيعُ حَتَّى لَا يَأْخُذُهَا مِنْ لَا يستحق ﴾كذا للاكثر ، وسقطت « لا ، بعد حتى عند ابن شبويه ، وأظن الواو سقطت من قبل حتى، والمعنى لايدعها فتضيع ولا يدعها حتى بأخذها من لايستحق وأشار بهذه الترجمة الى الرد على من كره اللقطة ، ومن حجتهم حديث الجادود مرفوعاً د ضالة المسلم حرق النار ، أخرجه النسائى باسناد صحيح ، وحمل الجمهور ذلك على من لايمر"فها ، وحجتهم حديث زيد بن خالد عند مسلم د من آوى الصالة فهو صال ، ما لم يعرفها ، وأما ما أخذه من حديث الباب فن جهة أنه ﷺ لم ينكر على أبي أخذه الصرة فدل على أنه جائز شرعا ، ويستلزم اشتماله على المصلحة والاكان تصرفا فى ملك الفـــــير ، وتلك المصلحة تمحصل بحفظها وصيانتها عن الحونة وتعريفها لتصل إلى صاحبها ، ومن ثم كان الارجح من مذاهب العلماء أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والاحوال ، فتى رجح أخذها وجب أو استحب ، ومتى رجح تركها حرم أوكره ، وإلا فهو جائز . قوله ( سويد بن غفلة ) بفتح المعجمة والفاء أبو أمية الجمني ، تا بعى كبير مخضرم أدرك النبي عليه وكان في زمنه رجلا وأعطى الصدقة فى زمنه ولم يره على الصحيح ، وقيل إنه صلى خلفه ولم يثبت ، وانما قدم المدينة حين نفضوا أيديهم من دفنه ﷺ ، ثم شهد الفتوح ونزل الـكوفة ومات بها سنة ثما نين أو بعدها وله مائة وثلاثون سنة الخديث وآخر عن على فى ذكر الخوارج . قوله ( مع سلمان بن دبيمة ) هو الباهلي يقال له صحبة ، ويقال له سلمان الحيل لخبرته بها ، وكان أميرا على بعض المغاذى فى فتوح العراق فى عهد عمر وعثمان ، وكان أول من ولى قضاء الـكونة ، واستشهد في خلافته في فتوح العراق ، و ليس له في البخاري سوى هذا الموضع . قوله ( وزيد بن صوحان) بضم المهملة وسكون الواو بعدها مهملة أيضا العبدى ، تابعى كبير مخضرم أيضا ، وزعم ابن الحكلي أن له صحبة . وروى أبر يملي من حديث على مرفوعاً د من سره أن ينظر الى من سبقه بعض أعضائه الى الجنة فلينظر الى زيد بن صوحان ، وكان قدوم زيد في عهد عمر وشهد الفتوح ، وروى ابن منده من حديث بريدة قال د ساق الني برايَّة ليلة فقال : زيد زيد الخير، فسئل عن ذلك فقال رجل تسبقه يده الى الجنة ، فقطمت يد زيد بن صُوحان فى بعض الفتوح ، وقتل مع على يوم الجل. قولِه ( في غزاة) زاد أحمد من طريق سفيان عن سلة . حتى إذا كنا بالعذيب ، وهو بالمعجمة والموحدة مصغر : موضع ، وله من طريق يحيى القطان عن شعبة , فلما رجمنا من غزاتنا حججت ، . قوله ( مائة دينار ) استدل به لابى حنيفة في تفرقته بين قليل اللقطة وكثيرها فيعرف الكثير سنة والقليل أياما ، وحد القليل عنده مالا يوجب القطع وهو ما دون العشرة ، وقد ذكرنا الخلاف في مدة التعريف في الباب الأول ، والخلاف في القدر الملتقط قبل أربعة أبواب . قول ( ثم أتبته الرابعة فقال اعرف عدتها ) هي رابعة باعتبار مجيئه الى الذي يتلق وثالثة باعتبار التعريف ، ولهذا قال فى الرواية الماضية أول أبواب اللقطة . ثلاثا ، وقال فيها . فلا أدرى ثلاثة أحوال أو حولا واحدا ، وقد تقدم اختلاف دواته فى ذلك بما يغنى عن إعادته

# ١١ -- باب من عرق الله من عرف الله علم يد عما إلى السلطان

٢٤٣٨ ــ حَرْشُ مُحْدُ بنُ يوسُفَ حَدَّنَا سُفيانُ عن رَبِيعةَ عن يزيدَ مَولَى المُنبِعِثُ عن زيدِ بنِ خالدٍ رضى اللهُ عنه ﴿ انَ أعرابيا سألَ النبي عَلَيْ عن اللهُ عن اللهُ عالمَ ، قال : عرِ فها سَنة ، فان جاء أحد من يخبرُك بِعِفامِها ووكا منها وإلا فاستنفِق بها . وسألَهُ عن ضالَةِ الإبلِ فتَمعَّر وجهه وقال : مالكَ ولما ؟ منها سِقاؤها وحِذاؤها ، وكا منها والله عن ضالَةِ النه وتأكُلُ الشجر ، دَعْها حتى بَجِدَها ربُه ـــا . وسألَهُ عن ضالَةِ النه مَ فقال : هي لك ، أو لأخيك ، ولا لذ يب الله وتأكّلُ الشجر ، دَعْها حتى بَجِدَها ربُه ــا . وسألَهُ عن ضالَةِ النه مَ فقال : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذّيب »

قوله ( باب من عرف اللقطة ولم يدفعها الى السلطان ) فى دواية الكشميهى و يرفعها ، بالراء بدل الدال ، وكمأ نه أشاد بالترجمة الى دد قول الأوزاعى فى التفرقة بين القليل والكثير فقال وانكان قليلا عرفه وانكان مالاكثيرا رفعه إلى بيت المال ، والجمهود على خلافه ، نعم فرق بعضهم بين اللقطة والصوال ، و بعض المالسكية والشافعية بين المؤتن وغيره فقال : يعرف المؤتن ، وأما غير المؤتن فيدفعها الى السلطان ليعطيها المؤتن ليعرفها . وقال بعض المالسكية أن كانت اللقطة بين قوم مأمونين والسلطان جائر فالأفضل أن لا يلتقطها لا يدفعها له ، وان كان عادلا فكذلك و يخير فى دفعها له ، وان كانت بين قوم غير مأمونين والإمام جائر تخير الملتقط و عمل بما يترجع عنده ،

١٧ إلى البَرَاءُ عن أبى بكر رضى الله عنها ع . حدثنا عبد الله بن رَجاء حد ثنا اسرائيل عن أبى إسحاق قال أخبر في البَرَاء عن أبى بكر رضى الله عنهما ع . حدثنا عبد الله بن رَجاء حد ثنا اسرائيل عن أبى إسحاق عن البَرَاء عن أبى بكر رضى الله عنهما قال ( انطلقت قاذا أنا براعى غنم يَسوق عَنمه فقلت : لمن أنت ؟ قال : لرجل من قر يشي - فسّاه فر فته - فقلت : هل في غنيك مِن ابن ؟ فقال : نعم . فقلت هل أنت حالب لى ؟ قال نعم ، فأصرته فاعتقل شاة من غنيه ، ثم أصرته أن يَنفُضَ ضَرعها من النبار ، ثم أصرته أن يَنفُضَ كفّيهِ فقال هكذا - ضرب إحدى كفّيهِ بالأخرى - فحلب كُثبة من لبن ، وقد جعلت وسول الله يما إداوة ، على فيها يخرقة ، فصدَبت على البن عني برك أسفل الله ، فانتهيت إلى النبي على فقلت : اشر ب يارسول الله ، فشرب

[ الحديث ٧٤٣٩ ــ أطرانه في : ٢٦١٥ ، ٣٦٠٧ ، ٢٩٠٧ ، ٢٩١٧ ]

ن حقی رکسیت م قوله (باب) كذا بغير ترجمة ، وسقط من رواية أبى ذر فهو إما من الباب أو كالفصل منه فيحتاج الى مناسبة بينهما على الحالين ، فإنه ساق فيه طرفا من رواية البراء بن عاذب عن أبى بكر الصديق فى قصة الهجرة إلى المدينة ، والنرض منه شرب النبي تلكي وأبى بكر من ابن الشاة التى وجدت مع الراعى ، واليس فى ذلك مناسبة ظاهرة لحديث اللقطة الكن قال ابن المنبير : مناسبة هذا الحديث لأبواب اللقطة الإشارة الى أن المبيح للبن هنا أنه فى حكم الضائع إذ اليس مع الغنم فى الصحراء سوى واع واحد فالفاصل عن شربه مستهلك ، فهو كالسوط الذى اغتفر التقاطه ، وأعلى التسكلف ، ومع ذلك فلم نظهر مناسبته للترجمة بخصوصها . وقوله دهل فى غنمك من ابن ، بفتح الموحدة للاكثر وحكى عياض رواية بضم اللام وسكون الموحدة أى شاة ذات ابن ، وحكى ابن بطال عن بعض شيوخه أن أبا بكر استجاز أخذ ذلك اللبن لانه مال حربى فحكان حلالا له ، و تعقبه المهاب بأن الجهاد وحل الفنيمة المحسل وقع بعد المعبدة وقتل الراعى أو أسره قال : ولسكنه كان بالمغى المتعاوف عندهم فى ذلك الوقت على سبيل المسكمة ، وكمان عنيمة وقتل الراعى أو أسره قال : ولسكنه كان بالمغى المتعاوف عندهم فى ذلك الوقت على سبيل المسكرمة ، وكمان صاحب الغنم قد أذن للراعى أن يستى من مر به ، وسياتى بقية الحديث واستيفاء شرحه فى علامات النبوة ان شاء مناس عن إسرائيل ، وأغفل المزى ذكر طريق عبد الله بن رجاء عن إسرائيل ، وناذلا عن إسحق فى الرواية النازلة بأن البراء أخبره ، وقد أورد رواية عبد الله بن رجاء فى المقطة في بكر ، وأغفل المزى ذكر طريق عبد الله بن رجاء فى المقطة

( عاتمة ): اشتملكتاب اللقطة من الاحاديث المرفوعة على أحد وعشرين حديثا ، المعلق منها خمسة والبقية موصولة ، المكرر منها فيه وفيها مضى ثمانية عشر حديثا والخالص ثلاثة وافقه مسلم على تخريجها . وفيه من الآثار أثر واحد لزيد مولى المنبعث . والله أعلم

# بنيالنيا لتجاليجين

# 7 ٤ - كتاب المظالم

فِي اَلَظَالَمِ وَالْغَصْبِ ، وقولِ اللهِ تعالى ﴿ وَلا تَحْسَبَنَ اللهُ عَائِلاً عَنَّا يَعْمَلُ الظَالُمُونَ ، إَنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيومِ تَشْخَصُ ُ فَيْهِ الْأَبْصَارُ ، مُمْطِعِينَ مُثْنِعِي رُمُوسِهِم ﴾ : رافعي رُمُوسهم ، القَيْعُ والقَمِيحُ واحد

قوله ( بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب المظالم . في المظالم والفصب ) كذا للمستملي ، وسقط و كتاب ، لغيره ، وللنسني وكتاب الغصب باب في المظالم ، والمظالم جمع مظلة مصدر ظلم يظلم واسم لما أخذ بغير حتى ، والظلم وضع الشيء في غير موضعه الشرعي ، والغصب أخذ حتى الغير بغير حتى . قوله ( وقول الله عز وجل : ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ـ الى ـ عزيز ذو انتقام ) كذا لابي ذر ، وساق غيره الآية . قوله ( مقنمي روءسهم ، رافعي رءوسهم ، وهو تفسير مجاهد أخرجه الفريابي من طريقه وهو قول أكثر أهل اللغة والتفسير وكذا قاله أبو عبيدة في و المجاز ، واستشهد بقول الراجز ،

#### انهض نحوى رأسه وأقنعا كأنما أبصر شيئا أطمعا

وحكى أهلب أنه مشترك ، يقال أقدم إذا رقع رأسه ، وأقدع اذا طأطأه ، ويحتمل أن يراد الوجهان : أن يرفع رأسه ينظر ، ثم يطأطئه ذلا وخضوعا قاله ابن النين ، وأما قوله د المقدع والمقمح واحد ، فذكره أبو عبيدة أيعنا فى د المجاز ، فى تفسير سورة يس وزاد : معناه أن يجذب الذةن حتى تصير فى الصدر ثم يرفع رأسه ، وهذا يساعد قول ابن التين لكنه بفير ترتيب ، قوله ( وقال مجاهد : مهطمين مديمي النظر ، وقال غيره : مسرعين ) ثبت هذا هنا لغير أبى ذر ووقع له هو فى ترجمة الباب الذى بعده ، وتفسير مجاهد وصله الفريابي أيضا ، وأما تفسير غيره فالمراد به أبو عبيدة أيضا فكذا قاله واستشهد عليه ، وهو قول فتادة والمعروف فى اللغة ، ويحتمل أن يكون المراد كلا من الأمرين ، وقال ثعلب : المهطع الذى ينظر فى ذل وخشوع لايقطع بصره . قوله ( وأفئدتهم هواء يعنى جوفا لا عقول لهم ) وهو تفسير أبى عبيدة أيضا فى د المجاز ، واستشهد بقول حسان :

#### ألا أبلغ أبا سفيان عنى فأنت مجوف تخب هوا.

والهواء الحلاء الذي لم تشغله الأجرام ، أي لا قوة في قلوبهم ولا جراءة . وقال ابن عرفة : معناه نزعت أفتَّدتهم مَنْ أجوافهم

#### ١ -- باب قِصاص المظالم

قال أمجاهد : (مُمطِمِينَ) مُدِيمي النَّظر . وقال غيرُه مُسرِعِينَ لايرندُ إليهم طَرْفُهُم . ﴿ وَأَنْكَ مُهم هُواه ﴾ يَعنى جُوفًا لا عقولَ لَم ﴿ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَومَ يَأْتِهِمُ العذابُ فيقولُ الذينَ ظَلمُوا رَّبِنَا أُخِرْنَا الى أَجَلَ لَوْ يَبِي يُعنِى جُوفًا لا عقولَ لَم ﴿ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَومَ يَأْتِهِمُ العذابُ فيقولُ الذينَ ظَلمُوا رَّبِنَا أُخِرْنَا الى أَجَلَ لَوْ يَبِي ظَلمُوا أَنفُسَهُم وَنَبَيَّنَ لَـكُم كَيْفَ فَعَلْنا بهم وضَرَبْنا لَـكُمُ الأَمثال. وقد مَسكَرُوا مَسْكُرَكُم، وانْ كان مكرُهُم لِلْزَولَ مَنهُ الجبال. فلا تحسَبنَّ اللهُ مُخْلِفَ وَعلِمهِ رُسُلُه ، لنَّ اللهَ عزيزُ ذو انتقام ﴾

٧٤٤٠ ــ مَرْشُ إسحاقُ بنُ إبراهيمُ أخبرَنا مُعاذُ بنُ هِشَامٍ حدَّتَنَى أَبِي عن قَتادةَ عن أَبِي المُعوكُّلِ اللهِ عن اللهِ عن أَبِي من قَتادةً عن أَبِي المعولُ اللهِ عَلَيْ قالَ ﴿ إِذَا خَلَصُ المؤمنونَ منَ النارِ حُبِسُوا بَنَاهُ عِنْ أَلَجُنَةً وَالنَارِ، فَيتقاصُّونَ مَظَالمَ كَانت بينهم في الدُّنيا ، حَتى إِذَا نُنُوا وهُذَّبُوا أَذَنَ لَمُ بدخولُ الجُنَّة ، فو الذي نفسُ محمِد بيدِه ، لَأَحدُهم بمسكنه في الجُنَّة أَدَلُّ بمن إِلَى الدُّنيا ﴾

وقال يُونُسُ بنُ محمدٍ : حدَّثنَا شَعبانُ عن قَتادةً حدَّثنا أبو المتوكِّل

[ الحديث ٢٤٤٠ \_ طرفه في : ٦٥٣٠ ]

قوله (باب قصاص المظالم) يمنى يوم القيامة ، ذكر فيه عديث أبي سعيد الحدرى ، وقد ترجم عليه في كتاب الرقاق ، باب القصاص يوم القيامة ، ويأتى الكلام عليه هناك ، وقوله ، بقنطرة ، الذي يظهر أنها طرف الصراط على الجنة ، ويحتمل أن تكون من غيره بين الصراط والجنة . وقوله ، فيتقاصون ، بتشديد المهملة يتفاعلون من القصاص ، والمراد به تقبع ما بينهم من المظالم واسقاط بعضها ببعض ، وقوله ، حتى اذا نقوا ، بضم الون بعدها قاف من التنقية ، ووقع للمستملي هنا ، تقسوا ، بفتح المئناة والقاف و تشديد المهملة أى أكلوا التقاص . قوله و وهذبوا ) أى خلصوا من الآثام بمقاصصة بمضها ببعض ، ويشهد لهذا الحديث قوله في حديث جابر الآتى ذكره في التوحيد ، لايحل لاحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولاحد قبله مظلة ، والمراد بالمؤمنين هنا بعضهم ، وسيأتى في التوحيد ، لايحل لاحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولاحد قبله مظلة ، والمراد بالمؤمنين هنا بعضهم ، وسيأتى بقية الكلام على هذا الحديث في كتاب الرقافة ان شاء الله تعالى ، قوله و وقال يونس بن محد الح ) وصله ابن منده في كتاب الرقاف ان شاء الله تعالى ، المدكل بالتحديث ، واسم أبي المتوكل على بن دؤاد بضم الدال بعدها همزة

٧ -- باسيب قول الله تبالي ﴿ أَلَّا لَمنهُ اللهِ على الفاللين ﴾

٧٤٤١ \_ - حَرَثُنَا مُوسَى بِنُ إِسماعيلَ وَدَّتَنا هَأَمُ قَالَ حَدَّثَنَى قَتَادَةً مِن صَغُوانَ بِنِ نُحُر ز للمازَقَ قَالَ « بِنِهَا أَنا أَمْشَى مَعَ ابنِ عَرَ رضَى اللهُ عَنْهَا آخِذُ بَهِذِهِ إِذْ عَرَضَ رَجُلُ ثقالَ : كَيْفَ سَمْتَ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا آخِذُ بَهِذِهِ إِذْ عَرَضَ رَجُلُ ثقالَ : كَيْفَ سَمْتَ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا آخِذُ بَهِ إِنَّ اللهَ يُدْنَى المؤمنَ فَيْضَعُ عليهِ كَنْفَهُ ويسترُ وفيقول : إِنَّ اللهَ يُدْنَى المؤمنَ فَيْضَعُ عليهِ كَنْفَهُ ويسترُ وفيقول : اللهُ ويُعْمَ أَى رَبِّ . حَتَى إِذَا قرَّرَهُ بُذُنُوبِهِ ورأَى فَى نَفْسِهِ أَنهُ اللهَ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المُظالمين »

[ الحديث ٧٤٤١ ــ أطرانه في : ١٦٨٥ م ١٤٠٠ ع ٢٤٤١ ].

قوله ( باب أول الله تعالى : ألا لعنة الله على الطالمين ) ذكر فيه حديث ابن عمر . يدنى الله المؤمن فيصع عليه كنفه ، الحديث وسيأ تى السكام عليه مستنب التربيع ، وفي كتاب الرقائق الاشارة اليه . وقوله في عليه الرواية

وكنفه ، بفتح النون والفاء عند الجميع ، ووقع لابى ذر عن الكشمينى بكسر المثناة وهو تصحيف قبيح قاله عياض . ووجه دخوله فى أبر اب الفصب الإشارة إلى أن عموم قوله هنا وأغفرها لك ، مخصوص محديث أبى سعيد المــــاضى فى الباب قبله

# ٣ \_ ياب لا يَعْلِمُ السلمُ السلمَ ولا يُسْلِيهُ

الله بنَ هرَ رضى اللهُ عنهما أخبرَ وُ أن رسولَ اللهِ على قال و المسلمُ أخو السلم لا يظلمهُ ولا يُسلمُه ، ومَن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة من كرُبات القيامة ، ومَن فرَّج عن مُسلِم كُربةً فرَّج الله عنه كربةً من كرُبات القيامة ، ومَن مَسلِم مَسلم مَسلم

[ الحديث ٢٤٤٢ ـ طرنه في : ١٩٥١ ]

قوله ( باب لايظلم المسلم المسلم ولا يسلمه ) بضم أوله يقال: أسلم فلان فلانا إذا ألقاه الى الهلـكة ولم يحمه من عدوه ، وهو عام فى كلَّ من أسلم لغيره ، لكن غلب فى الالقاء الى الماكة . قوله ( المسلم أخو المسلم ) هذه أخوة الاسلام ، فإن كل أتفاق بين شيئين يطلق بينهما اسم الأخوة ، ويشترك في ذلك الحر والعبد والبالغ والمميز . قوله ( لايظلمه ) هو خبر بمعنى الآمر، فإن ظلم المسلم للمسلم حرام ، وقوله . ولا يسلمه ، أى لا يتركة مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه ، بل ينصره ويدفع عنه ، وهذا أخص من ترك الظلم ، وقد يكون ذلك واجبا وقد يكون مندويا بحسب اختلاف الاحوال ، وزاد الطبران من طريق أخرى عن سالم . ولا يسلم في مصيبة تزلت به ، ولمسلم في حديث أبي هريرة دولا يحقره ، وهو بالمهملة والقاف ، وفيه دبحسب امرى من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، . قوله ( ومن كان فى حاجة أخيه ) فى حديث أبى هريرة عند مسلم . والله فى عون العبد ماكان العبد فى عون أخيه ، . قوله ( ومن فرج عن مسلم كربة ) أى غمة ، والكرب هو الغم الذي يأخذ النفس ، وكربات بضم الراء جمع كربة ويجوز فتح دا م كربات وسكُونها . قَوْلِه ( ومن ستر مسلما ) أَى رآه على قبيح فلم يظهره أَى للناسُ ، وليسَ في هذا مايقتضي ترك الانكار عليه فيما بينه وبينه ، ويحمل الامر في جواز الشهادة عليه بذلك على ما إذا أنكر عليه ونصحه فلم ينته عن قبيح فعله ثم جاهر به ، كما أنه مأمور بأن يستتر إذا وقع منه شيء ، فلو توجه إلى الحاكم وأقر لم يمتنع ذلك، والذي يظهر أن الستر محله في معصية قد انقضت ، والإنكار في معصية قد حصل التلبس بها فيجب الانكار عليه وإلا رفعه إلى الحاكم ، وليس من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة ، وفيه إشارة الى ترك الغيبة لأن من أظهر مساوى" أخيه لم يستره . قوله ( ستره الله يوم القيامة ) في حديث أبي هريرة عند الترمذي . ستره الله في الدنيا والآخرة ، وفى الحديث خض على التماون وحسن التماشر والآلفة ، وفيه أن الجازاة تقع من جنس الطاعات ، وأن من حلف أن فلانا أخوه وأراد أخوة الاسلام لم يحنث . وقيه حديث عرب سويد بن حنظلة في أبى داود في قصة له مع وائل بن حجر

#### ٤ - إسب أعِن أخاكُ ظالمًا أو مظاومًا

٢٤٤٣ - مَرْثُ عَمَانُ بنُ أَبِي شَيبةَ حدَّثنا هُشيمٌ أخبرَ نا عُبَيدُ اللهِ بنُ أَبِي بكر بنِ أَنَسٍ وُحَيدٌ الطويل سمِيا أنسَ بنَ مالك رضى اللهُ عنه يقولُ : قال النبيُ عَلَيْكِ و أَنصُرُ أَخاكَ ظالماً أو مَظَاوماً ،

[ الحديث ٢٤٤٣ ــ طرفاه في ع عدد ٢ ٢٥٠٢ ]

٢٤٤٤ – مَرْشُ مُسدَّدُ حَدَّثُنَا مُعتبرِ عَن حُمَيدِ عِن أَسَ رَضَىَ اللهُ عنه قال : قال رسولُ اللهِ مَيَّلِيَّةُ وَأَنْصُرُ أَخَاكَ ظَالماً أَوْ مَظَالُوماً ، قَالُوا : يارسولَ اللهِ ، هٰذَا ننصُرُهُ مَظلُوماً ، فِيكيفَ ننصُرهُ ظالماً ؟ قال : تأخُذُ فوقَ يدَيهِ »

قوله ( باب أعن أخاك ظالما أو مظلوماً ) ترجم بلفظ الإعانة ، وأورد الحديث بلفظ النصر ، فأشار إلى ما ورد في بعض طرقه ، وذلك فيما رواه خــــديج بن معاوية ـ وهو بالمهملة وآخره جيم مصغر ـ عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً وأعن أعاك ظالمًا أو مظلومًا ، الحديث أخرجه ابن عدى ، وأخرجه أبو نعيم في و المستخرج ، من الوجه الذي أخرجه منه البخاري بهـذا اللفظ. قوله ( انصر الحاك ظالما أو مظلوما ) كنذا أورده مختصراً عن عثمان ، وأخرجه الاسماعيل من طرق عنه كـذلك ، وسيأتى فى الاكراه من طريق أخرى عن هشيم عن عبيد الله وحده وفيه من الزيادة و فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما ، أفرأيت إذا كان ظالمًا كيف أنصره؟ قال: تحجزه عن الظلم فان ذلك نصره ، وهكذا أخرجه أحمد عن هشيم عن عبيد الله وحده ، وأخرجه الاسماعيلي من طرق أخرى عن هشيم عنهما نحوه . قول في الطريق الثانية ( قال يا رسول الله ) في رواية أبي الوقت في البخاري . قالوا ، و في الرواية ألَّى في الأكراه وفقال رجل ، ولم أقف على تسميته ، قولِه ( فقال تأخذ فوق يديه ) كني به عن كفه عن النظلم بالفعل إن لم يكف بالقول ، وعبر بالفوقية إشارة الى الآخذ بالاستعلاء والقوة ، وفي رواية معاذ عن حميد هند الاسماعيلي . فقال بكفه عن الظلم ، فذاك نصره إياه ، ولمسلم في حديث جابر نحو الحديث وفيه , ان كان ظالما فلينه فأنه له نصرة ، قال ابن بطال : النصر عند العرب الإعانة ، وتفسيره لنصر الظالم بمنعه من الظلم من تسمية الشيء بما يتول اليه ، وهو من وجيز البلاغة ، قال البيهتي : معناه أن الظالم مظلوم في نفسه فيدخسل فيه ردع المرء عن ظلمه لنفسه حسا ومعنى ، فلو دأى أنسانا يريد أن يحبُّ نفسه لظنه أن ذلك يزيل مفسدة طلبه الزنا مثلا منعه من ذلك وكان فلك قصراً له ، وأثمد في هذه الصورة الظالم والمظلوم . وقال ابن المنير: فيه اشارة إلى أن الترك كالفعل في باب الصان وتحته فروع كثيرة . ( تنبيه ) : ذكر مسلم في روايته من طريق أبي الزبير عن جابر سببا لحديث الباب يستفاد منه زمن وقوعه ، وسيأتى ذكره في تفسير المنافةين ان شاء الله تعالى . ( لطيفة ) : ذكر المفضل الضي في كتابه و الفاخر ، أن أول من قال و انصر أخاك ظالما أو مظلوما ، جندب بن العند بن عمرو بن تميم ، وأراد بذلك ظاهره وهو ما اعتادوه من حمية الجاملية ، لا على مافسره الذي على ، وفي ذلك يقول شاعرهم :

إِذَا أَنَا لَمُ أَنْصُرُ أَخِي وَهُو ظَالَمُ عَلَى القَوْمُ لَمُ أَنْصُرُ أَخِي حَيْنَ يَظْلُمُ

#### ٥ - ياسب نصر الظاوم

٧٤٤٥ - وَرَشُنَ سعيدُ بنُ الرَّبِيعِ حدَّثَنَا شعبةُ عن الأَشْعَثِ بنِ شَلِيمٍ قال : سمعتُ مُعاوِيةً بنَ سُوَيدٍ سمعتُ اللَّبَاء بنَ عازِبٍ رضى الله عنهما قال وأمر نا النبيُّ بَرِّنَا بَهُ بَسَبْعٍ ، و نَهانا عن سَبعٍ . فذ كرَّ عِيادةَ المربضِ ، واتباعَ الجنائزِ ، وتَشْميتَ العاطِسِ ، ورَدَّ السلامِ ، ونَعْرَ المظلومِ ، وإجابة الداعى ، وإبرارَ القسمِ ، واتباعَ الجنائزِ ، وتَشْميتَ العاطِسِ ، ورَدَّ السلامِ ، ونَعْرَ المظلومِ ، وإجابة الداعى ، وإبرارَ القسمِ ، واتباعَ الجنائزِ ، وتَشْميتُ العَلَمُ عن أبر بد عن أبى بُر دة عن أبى موسى رضى اللهُ عن النبي عَلَيْ قال و المؤمنُ المؤمنِ كالبُنيانِ بَشُدُّ بعضهُ بعضا . وشَبَّكَ بينَ أَصابِهِ »

قوله ( باب نصر المظلوم ) هو فرض كفاية ، وهو عام فى المظلومين ، وكذلك فى الناصرين بناء على أن فرض الكفاية مخاطب به الجميع وهو الراجح ، ويتعين أحيانا على من له القدرة عليه وحده إذا لم يترتب على إنسكاره مفسدة أشد من مفسدة المنسكر ، فلو علم أو غلب على ظنه أنه لايفيد سقط الوجوب وبتى أصل الاستحباب بالشرط المذكور ، فلو تساوت المفسدتان تخير ، وشرط الناصر أن يكون عالما بكون الفعل ظلما . ويقع النصر مع وقوع الظلم وهو حينئذ حقيقة ، وقد يقع قبل وقوعه كن أنقذ انسانا من يد إنسان طالبه بمال ظلما وهنده إن لم يبذله ، وقد يقع بعد وهو كثير ثم أورد المصنف فيه حديثين ، أحدهما حديث البراء فى الأمر بسبع والنهى عن سبع فذكره عنتصرا وسيأتى السكلام على شرحه مستوفى فى كتاب الادب واللباس ان شاء الله تعالى ، والمقصود منه هنسا قوله ونصر المظلوم ، . ثانيهما حديث أبى موسى د المؤمن للرومن كالبنيان ، وسيأتى الكلام عليه فى الآدب ان شاء الله تعالى ، وقوله د يشد بعضه ، فى رواية الكشمينى يشد بعضهم بصيغة الجمع

# ٦ - واسب الانتصارِ منَ الظالم ، لقوله ِ جلَّ ذَكرُه :

﴿ لَا ْ يَجِبُ اللهُ الجَهِرَ بِالسُّوءِ مِنَ القَولِ إِلا ۚ مَن طُلِمَ ، وَكَانَ اللهُ سَمِيمًا عليها . والذين إذا أصابَهمُ البّغيُ هُم يَنتَصرون ﴾ . قال إبراهيمُ : كانوا يَكرَحونَ أن يُسْتذَ لُوا ، فاذا قَذَروا عَفَوا

قوله (باب الانتصار من الظالم، القوله جل ذكره: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم . والذين) يعنى وقوله والذين ( اذا أصابهم البغى هم ينتصرون ) أما الآية الأولى فروى العابرى من طريق السدى قال فى قوله و إلا من ظلم ، أى فانتصر بمثل ماظلم به فليس عليه ملام ، وعن مجاهد و إلا من ظلم ، فانتصر فان له أن يجهر بالسوء ، وعنه نزلت فى رجل نزل بقوم فلم يضيفوه فرخص له أن يقول فيهم . قلت : ونزولها فى واقعة عين لا يمنع حلما على عمومها ، وعن ابن عباس المراد بالجهر من القول الدعاء فرخص للمظلوم أن يدعو على من ظلمه ، وأما الآية الثانية فروى العابرى من طريق السدى أيضا فى قوله ( والذين اذا أصابهم البغى هم ينتصرون ) قال يعنى بمن بغى عليهم من غير أن يعتدوا . وفى الباب حديث أخرجه النساتى و إبن ماجه باسناد حسن من طريق النيمى عن عروة عن عائشة قالت و دخلت على زينب بنت جحش فسبتنى ، فردعها النبي عليهم فابت ، فقال لى سبها . فسببتها حتى جف ويقها فى فها قرأيت وجهه يتهلل ، . فؤله ( وقال ابراهيم ) أى النخعى ( كانوا ) أى السلف ( يسكرهون أن يستذلوا ) بالذال

المعجمة من النل وهو بعنم أوله وفتح المثناة ، وهذا الاثر وصله عبد بن حميد وابن عيينة فى تفسيرهما فى تفسير الآية المذكورة

# ٧ - ياب عَنْوِ المظلومِ ، لقُولهِ تَعَالَىٰ :

﴿ إِن تُبُدُوا خَيرًا أَو تُخْفُوهُ أَو تَصْفُوا عَن سَوهِ فَانَ اللّهَ كَانَ عَفُو اللّهِ النّساء ١٤٩] . وَجَزاءُ سَيّعةً سَمَّةً مِثْلُهَا ، فَمَن عَفَا وَأَصَلَحَ فَأْجِرُهُ عَلَى اللهِ إِنهُ لا يُجِبُ الظّالمِينِ. وَلَمْنِ انتَصَرَ بَعَدَ خُلْلَهِ فَأُ وَلَيْكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيل ، إِنَّا السّبِيلُ عَلى اللّذِينَ يَظْلُمُونَ النّاسَ ويَبَغُونَ فَى الأَرْضِ بَغَيرِ الْحَقِّ ، أُولَمْكَ لَمْ تَعَذَابُ الْمِ ، وَلَن عَنْمِ الْأُمُور . . . وتَرَى الظّالمِين لما رأوُا العذَابَ يقولُونَ هَل إلى صَرّدٍ مِن سَبِيل ﴾ وأشور ي ٤٠ ـ ٤٤]

قوله (باب عفو المظلوم لقوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا قديرا. وجزاء سيئة سيئة مثلها الح ) وكأنه يشير الى ما أخرجه الطبرى عن السدى فى قوله ﴿ أو تعفو عن سوء ﴾ أى هن ظلم ، ودوى ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله ﴿ وجزاء سيئة سيئة مثلها ﴾ قال : اذا شتمك شتمته بمثلها من غير أن تعتدى ﴿ فَن عفا وأصلح فأجره على الله ﴾ وعن الحسن رخص له اذا سبه أحد أن يسبه ، وفى الباب حديث أخرجه أحد وأبو داود من طريق عجلان عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة وأن النبي بيئي قال لأبى بكر : مامن هبد ظلم مظلة فعفا عنها إلا أعز الله بها نصره ،

# ٨ - باب الغالمُ تُطْلَاتُ يومَ القِيامة

٢٤٤٧ - مَرْشُنَ أَحَدُ بنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبِدُ الدَيْزِ المَاجِشُونُ أَخْبَرَنَا عَبِدُ اللَّهِ بنُ دِينَارِ عَن عَبِدِاللَّهِ بنِ عَبِدِاللَّهِ بنِ عَبِدِاللَّهِ بنِ عَبِدِاللَّهِ بنَ عَبِدِاللَّهِ بنَ عَبِدِاللَّهِ بنَ عَبِدِاللَّهِ بنَ عَبِدِاللَّهِ بنَ عَبِدِاللَّهِ بنَ عَبِدِ اللَّهِ بنَ عَبِدِ اللّهِ بنَ عَبِدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ بنَ عَبِدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ ال

قوله (باب الظلم ظلماً ت يوم القيامة) أورد فيه حديث ابن عمر بهذا اللفظ من غير مزيد ، وقد رواه أحمد من طريق محارب بن دئار عن ابن عمر وزاد في أوله « يا أيها الناس انقوا الظلم ، وقرواية « أياكم والظلم » وأخرجه البيهتي في « الشعب ، من «هذا الوجه وزاد فيه : قال محارب أظلم الناس من ظلم لغيره . وأخرجه مسلم من حديث جابر في أول حديث بلفظ « انقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القياءة ، وانقوا الشح ، الحديث ، قال ابن الجوزى : الظلم يشتمل على معصيتين : أخذ مال الغير بغيرحت ، ومبارزة الرب بالمخالفة ، والمعصية فيه أشد من غيرها لآنه لايقع غالبا إلا بالضعيف الذي لا يقدر على الانتصار ، وا نما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب لآنه لو استنار بنور الهدى لاحتبر ، فاذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغفي عنه ظلمه شيئا

## ٩ – باب الا تِّنقاء والحَدَرِ من دَعوةِ المظلوم

٣٤٤٨ - مَرْشُنَا بِمِي ٰ بنُ موسى ٰ حدَّ ثَمَا وَكَيْعٌ حدَّ ثَمَا زكرياءُ بنُ إسحاقَ المسكُّنُ عن مجهي ٰ بن عبدِ الله

و صَينَ مِن أَبِي مَعْبَدِ مَولَى ۚ ابنِ عَبَّاسَ عَنَ ابنِ عَبَّاسَ رضَى اللهُ عَنهما وانَّ النبيِّ عَلِيْكِ بَعْثَ مُعاذاً الى اليَمنِ فقالَ : اتّقِ دَعوة المظلّومِ ، فانها ليسَ كَينَها وبينَ اللهِ حِجابٍ ،

قوله ( باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم ) ذكر فيه حديث ابن هباس فى بعث معاذ الى اليمن مختصراً مقتصراً منه على المراد هنا ، وقد تقدم السكلام عليه مستوفى فى أواخر الزكاة

# ١٠ \_ عالم من كانت له مظلمة عند الرُّجُلِ فَلَامًا له هل مُبيّنُ مُظلَّمَهُ ؟

٣٤٤٩ - طَرْشُ آدَمُ بِنُ أَبِي إِياسٍ حدَّثَنَا ابنُ أَبِي ذِئْبٍ حدَّثَنَا سعيدُ اللهَ بُرِئُ عن أَبِي هر برةَ رضَى اللهُ عنهُ قال يَ سولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ كَانْتِ لهُ مَظَلَمَةٌ لأَخِيهِ مِنْ عِرضهِ أَو شَيُّ فَلَيَ سَعَلَهُ منهُ اليومَ قبلَ أَنْ لا يَحْوَنُ وَبِنَارٌ ولا وَرَهُمْ ، إِن كَانَ لهُ عَمَلُ صَالحَ أَخِدَ منهُ بقد ر مَظلَمته ، وإن لم تكن لهُ حَسناتُ أُخِذَ من سيّنات صاحبه مُفملَ عليه » .

قال أبو عبد الله قال اسماعيلُ بنُ أبي أويس : إنما سمى المفترُكَى لأنه كانَ ينزلُ ناحيةَ المَقابر. قال أبو عبد الله : وسعيدُ المقبريُ هو مَولى بني لَيث ، وهو سعيد بنُ أبي سعيدٍ ، واسمُ أبي سعيدِ كيسانُ [الحديث ٢٤٤٩ ــ طرف ق : ١٩٢٤ ]

قوله (باب من كانت له مظلة عند الرجل لحلها له هل يبين مظلمته ) ؟ المظلمة بكسر اللام على المشهور ، وحكى ابن قتيبة وابن الذين والجوهرى فتحها وأنكره ابن القوطية ، ورأيت بخط مغلطاى أن القزاز حكى العنم أيضا . وقوله دهل يبين ، فيه إشارة الى الحلاف في صحة الابراء من الجهول ، واطلاق الحديث يقوى قول من ذهب الى صحته ، وقد ترجم بعد باب و اذا حلله ولم يبين كم هو ، وفيه اشارة إلى الإبراء من المجمل أيضا ، وزعم ابن بطال أن في حديث الباب حجة لاشتراط التعيين ، لان قوله ومظلمة ، يقتضى أن تكون معلومة القدر مشارا اليها اه . ولا يخنى ما فيه ، قال ابن المنير : إنما وقع في الحديث التقدير حيث يقتص المظلوم من الظالم حتى يأخذ منه بقدر حقه ، وهذا متفق عليه ، والحلاف إنما هو فيها إذا أسقط المظلوم حقه في الدنيا هل يشترط أن يعرف قدره أم لا ؟ وقد أطلق ذلك في الحديث . نم قام الاجماع على صحة التحليل من المعين المعلوم ، فإن كانت العين موجودة صحت هبتها دون وسياتي في الرقاق من رواية مالك عن المقبرى بلفظ ومن كانت عنده مظلمة لاخيه ، والترمذي من طريق زيد بن أبي وسياتي في الرقاق من رواية مالك عن المقبرى بلفظ ومن كانت عنده مظلمة لاخيه ، والترمذي من طريق زيد بن أبي من عطف العام على الحاص فيدخل فيه المال بأصنافه والجراحات حتى اللطمة ونحوها ، وفي رواية الترمذي و من عرض أو مال ، قوله ( قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ) أي يوم فالتيامة ، وثبت ذلك في رواية على بن الجعد عن عرض أو مال ، قوله ( أبل أن لا يكون دينار ولا درهم ) أي يوم فالتيامة ، وثبت ذلك في رواية على بن الجعد عن عرض أو مالك ، فعل حليه ، وهذا الحديث قد أخرج مسلم معناه من وجه آخر وهو أوضح سياقا من هدا ابن أبي ذئب عند الاسماعيلى . قوله ( أخذ من سيئات صاحبه ) أي صاحب المظلمة ( فعل عليه ) أي على الظالم ، في دواية مالك ، فعلم حليه ، ، وهذا الحديث قد أخرج مسلم معناه من وجه آخر وهو أوضح سياقا من هدا ابن ودورة مالك ، فطرحت عليه ، ، وهذا الحديث قد أخرج مسلم معناه من وجه آخر وهو أوضح على المناة من هذا

ولفظه د المفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتى وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا ، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته ، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ماعليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه وطرح فى الناد ، ولا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى ﴿ ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ لأنه إنما يعاقب بسبب فعله وظله ولم يعاقب بغير جناية منه بل بجنايته ، فقو بلت الحسنات بالسيئات على ما اقتضاه عدل الله تعالى في عباده ، وسيأتى مزبد لذلك فى كتاب الرقاق ان شاء الله تعالى . قوله ( قال اسماعيل بن أبى أويس : إنماسي المقبرى الح ) ثبت هذا فى دو اية الكشمينى وحده ، واسماعيل المذكور من شيوخ البخارى

### ١١ -- باب إذا حلَّلهُ مِن مُظلم فلا رجوع فيه

٢٤٥٠ ـــ حَرْشُ محدُ أخبرَ اللهِ أخبرَ اللهِ أخبرَ الهُ أخبرَ اللهُ عنها ﴿ وَإِنِ اللهُ عنها ﴿ وَإِنِ اللهُ عنها ﴿ وَإِنِ اللهُ عَنها أَوْ إِعرَاضاً ﴾ قالت : الرجلُ تسكونُ عندَهُ المرأةُ ليسَ بمستكثر منها مُريدُ أَن أَي أَن اللهُ عَنها مُريدُ أَن أَن اللهُ عَنها أَن عَنها أَن اللهُ الله

[ الحديث ٢٤٥٠ \_ أطرافه في : ٢٦٩٤ ، ٤٦٠١ ، ٢٠٦٠ ]

قوله ( باب اذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه ) أى معلوما عند من يشترطه أو بجهولا عند من يجيزه ، وهو فيما معنى با نفاق ، وأما فيما سيأتى ففيه الخلاف . ثم أورد المصنف حديث عائشة فى قصة التى تختلع من زوجها وسيأتى السكلام عليه فى تفسير سورة النساء ، وعحد شيخه هو ابن مقاتل ، وعبد الله هو ابن المبارك . ومطابقته للترجمة من جهة أن الخلع عقد لازم فلا يصح الرجوع فيه ، ويلتحق به كل عقد لازم كذلك ، كذا قال الكرمانى فوه ، ومورد الحديث والآية انما هو فى حق من تسقط حقها من القسمة ، وايس من الخلع فى شىء ، فن ثم وقع الاشكال فقال الداودى : ليست الترجمة بمطابقة للحديث ، ووجهه ابن المنير بان الترجمة تتناول إسقاط الحق من المظلمة الفائتة والآية مضمونها إسقاط الحق من المظلمة الفائتة والآية مضمونها إسقاط الحق المستقبل حتى لا يكون عدم الوفاء به مظلمة لسقوطه ، قال ابن المنبر : لكن البخارى تلطف فى الاستدلال فسكأ نه يقول اذا نفذ الاسقاط فى الحق المترقع فلان ينفذ فى الحق الحق أولى . قلت : وسيأتى الكلام على هبة المرأة يومها فى كتاب النكاح ان شاء الله تعالى

# ١٢ - باسب إذا أَذِنَ لَهُ أُو أَحَلُّهُ وَلَمْ يَبِيِّنْ كُمْ هُوَ

الله عن الله عن الله عبد الله بن يوسف أخبر نا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سعد الساعدي رضى الله عنه أن رسول الله عن الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه أن أعطى هو لاه ؟ فقال الغلام : لا والله عارسول الله ، لا أو رُر كَ بنصيبي منك أحداً . قال فقاله رسول الله عنه الل

قوله ( باب إذا أذن له ) أى فى استيفاء حقه ( أو أحله ) فى رواية الكشميهنى , أو أحل له ، . ( ولم يبين كم

هو) أورد فيه حلفت سهل بن سعد في استئذان الغلام في الشرب، وقد تقدم في أول كتاب الشرب، ويأتى الكلام عليه في الاشربة، ومطابقته ـ وقد خفيت على ابن التين فأ نـكرها ـ من جهة أن الغلام لو أذن في شرب الاشياخ قبله لجاز لآن ذلك هو فائدة استئذانه، فلو أذن لـكان قد تبرع مجقه وهو لا يعلم قدر ما يشربون ولا قدر ما كان هو يشربه، وسيأتي في كتاب الهبة عربد لذلك

# ١٢ - باسب إثم من ظلمَ شَبِئًا منَ الأرضِ

٢٤٠٢ ــ حَرْشُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا تُشْعِيبُ عَنِ النَّهُرَى ۚ قَالَ حَدَّثَنَى طَلَحَةُ بِنُ عَبِدِ اللَّهِ أَنَّ عَبِدَ الرَّحْمُنَ ابْنَ عَرِو بَنِ سَهِلِ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بِنَ زَيْدَ رَضَى اللهُ عَنْ قَالَ : سَمَّتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكَ يَقُولُ ، مَن ظَلمَ مِنَ اللهُ عَنْ صَالِحُ اللهِ عَلَيْكَ يَقُولُ ، مَن ظَلمَ مِنَ اللهُ عَنْ صَالِحُ اللهِ عَلَيْكَ يَعُولُ ، مَن ظَلمَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئًا مُوعَةً مِن سَبَع أَرَضِينَ »

[ ألحديث ٢٤٥٢ \_ طرفه في : ٢١٩٨ ]

٢٤٥٣ - وَرَشُ أَبُو مَغْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبِدُ الوارثِ حَدَّثَنَا حُسِينٌ عَن يَحِيى بِنِ أَبِى كَثَيْرِ قَال : حَدَّثَنَى أَهُدُ الرَّاهِمَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةً وَمِنَ اللهُ عَنْهَا فَقَالْتُ : الرَّاهِمَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةً وَمِنَ اللهُ عَنْهَا فَقَالْتُ : يَا أَبِا سَلَمَةً اجْتَنِبِ الأَرْضَ ، فَانَّ النبِيَّ وَلِينَ اللهِ مَن ظَلَمَ قيدً شِبْرِ مِنَ الأَرْضِ مُوقَةٌ مِن سَبْعِ الرَّاسِ مُوقَةٌ مِن سَبْعِ الرَّاسِ مِن الأَرْضِ مُوقِقَةً مِن سَبْعِ الرَّاسِ مِن الأَرْضِ مُوقِقَةً مِن سَبْعِ الرَّاسِ مِن الرَّاسِ مُوقِقَةً مِن سَبْعِ الرَّاسِ مِن المُوقِقَةُ مِن سَبْعِ الرَّاسِ مِن المُوقِقَةُ مِن سَبْعِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

[ الحديث ٢٤٥٣ \_ طرفه ق : ٣١٩٥ ]

٢٤٥٤ - حَرَّثُ مُسلمُ بنُ إبراهيم حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ المبارَكِ حدَّثنا موسى بنُ عُقبة عن سالم عن أبيهِ رضى اللهُ عنه قال : قال النبئ على عن أخذ من الأرض شيئًا بغير حقِّهِ خُسِفَ بهِ يومَ القيامة إلى سَبع أرضينَ ، . قال النفر بري قال أبو جعفر بنُ أبى حاتم قال أبو عبدِ الله : هذا الحديثُ ليس بخراسان في كتبُ ابن المبارك ، أملى عليهم بالبصرة

[ الحديث ٢٤٠٤ ــ طرفه في : ٣١٩٦ ]

قله (باب إثم من ظلم شيئا من الأرض) كأنه يشير إلى توجيه تصوير غصب الأرض، خلافا لمن قال لا يمكن ذلك . قوله (حدثني طلحة بن عبد الله) أى ابن عوف ، وكذا هو عند أحمد عن أبي اليمان ، زاد الحيدى في مسنده من وجه آخر في هذا الحديث ، وهو ابن أخي عبد الرحن بن عوف ، . قوله (عبد الرحن بن عرو بن سهل) هو المدنى ، وقد ينسب إلى جده ، وقد نسبه المزى أنصاريا ولم أر ذلك في شيء من طرق حديثه ، بل في رواية ابن إلى سأذكرها ما يدل على أنه قرشى ، وقد ذكر الواقدى فيمن قتل بالحرة عبد الملك بن عبد الرحن بن عرو بن إسمل بن عبد ود بن نصر العامرى القرشى وأظنه ولد هذا ، وكانت الحرة بعد هذه القصة بنحو من عشر سنه عبد الرحن هذا في صبح البخارى سوى هذا الحديث الواحد . وفي الاسناد ثلاثة من التابعين في فستى

وقد أسقط بعض أصحاب الزهرى ـ فى روايتهم عنه هذا الحديث ـ عبد الرحمن بن عمرو بن سهل وجعلوه من رواية طلحة عن سعيد بن زيد نفسه ، وفي مسند أحد وأبي يملي وصحيح ابن خزيمة من طريق ابن اسحق وحدثني الزهري عن طلحة بن عبدالله قال: أتنى أروى بنت أويس فى نفر من قريش فيهم عبد الرحمن بن سهل فقالت: ان سعيداً ا نتقص من أرضى الى أرضه ما ليس له ، وقد أحبب أن تأتوه فتكلموه . قال فركبنا اليه وهو بأرضه بالعقيق ، فذكر الحديث ، ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون طلحة سمع هذا الحديث من سعيد بن زيد وثبته فيه عبد الرحمن بن عمرو بن سهل ، فلذلك كان ربما أدخله فى السند وربما حذفه والله أعلم . قوله ( من ظلم ) قد تقدم من رواية ابن اسحق قصة لسعيد في هذأ الحديث وسيأتى في بدء الحلق من طريق عروة عن سعيد أنه د عاصمته أروى في حق زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان ، ولمسلم من هذا الوجه ، ادعت أروى بنت أو يس على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئًا من أرضها فخاصمته الى مروان بن الحسكم، وله من طريق محمد بن زيد عن سعيد , ان أروى خاصمته فى بعض داره ، فقال دعوها واياها ، وللزبير في دكتاب النسب ، من طريق العلاء بن عبد الرحن عن أبيه ، والحسن بن سفیان من طریق أبی بکر بن محمد بن حزم . استعدت أدوی بنت أویس مروان بن الحدکم وهو والی المدینة علی سُعيد بن زيد في أرضه بالشجرة وقالت : انه أخذ حتى ، وأدخل صفيرتى في أرضه ، فذكره . وفي رواية العلاء « فترك سعيد ما ادعت، و لابن حبان و الحاكم من طريق أبى سلمة بن عبد الرحن في هذه القصة وزاد « فقال لنــا مروان أصلحوا بينهما ، . قوله (من الأرض شيئا) في رواية عروة في بدء الخلق . من أخذ شبرا من الأرض ظلما ، وفى حديث عائشة ثانى أحاديث الباب « قيد شبر ، وهو بكسر القاف وسكون التحتانية أى قدره ، وكأنه ذكر الشبر إشارة الى استواء القليل والكشير فى الوعيد . قوله ( طوقه ) بضم أوله على البناء للمجهول ، وفى رواية عروة . فانه يطوقه ، ولا بى عوانة والجوزق فى حديث أبى هريرة دجاء به مقلده ، . قوله ( من سبع أرضين ) بفتح الراء ويجوز اسكانها ، وزاد مسلم من طريق عروة ، ومن طريق محمد بن زيد . أن سميداً قال اللهم ان كانت كاذبة فأعم بصرها واجمل قبرها في دادها ، وفي دواية العلاء وأبي بكر نحوه وزاد ، قال وجاء سيل فأ بدى عن ضفيرتها فاذا حقها خادجا عن حق سعيد ، فجاء سعيد الى مروان فركب معه والناس حتى نظروا اليها وذكروا كلهم انها عميت وأنها سقطت فى بئرها فمانت ، قال الحطابى : قوله وطوقه ، له وجهان : أحدهما أن معناه أنه يكلف نقل ما ظلم منها فى القيامة الى المحشر ويكون كالطوق في عنقه ، لا أنه طوق حقيقة . الثانى معناه أنه يعاقب بالخسف الى سبع أرضين أى فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقا في عنقه انتهى . وهذا يؤيده حديث ابن عمر ثالث أحاديث الباب بلفظ و خسف به يوم القيامة الى سبع أرضين ، وقيل معناه كالأول ، لكن بعد أن ينقل جميعه يجمل كله فى عنقه طوقا ويعظم قدر عنقه حتى يسع ذلك كا ورد في غلظ جلد السكافر ونحو ذلك ، وقد روى الطبرى و ابن حبان من حديث يعلى بن مرة مرفوعاً وأيماً رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أرضين ، ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس ، ولا بى يعلى باسناد حسن عن الحكم بن الحارث السَّلَى مرفوعاً ، من أخذ من طريق المسلمين شبرا جاء يوم القيامة يحمله من سبع أرضين ، ونظير ذلك ما تقدم في الركاة في حديث أبي هريرة في حق من غل بغيرا جاء يوم القيامة يحمله ، ويحتمل ـ وهو الوجه الرابع ـ أن يكون المراد بقوله ، يطوقه ، يكلف أن يحمله له طوقا ولا يستطيع نلك فيعنب بذلك ، كما جاً ، في حقّ من كذب في منامه كلف أن يعقد شعيرة ، ويحتمل وهو الوجه الحامس أن يكون

النظويق تطويق الإثم . والمراد به أن الظلم المذكرور لازم له في عنقه لزوم الإثم ، ومنه قوله تعالى ﴿ ألزمناه طائره فى عنقه ﴾ وبالوجه الأول جزم أبو الفتح القشيرى وصححه البغوى ، ومحتمل أن تتنوع هذه الصفات لصاحب هذه الجناية أو تنقسم أصحاب هذه الجناية فيمذب بمضهم بهذا وبعضهم بهذا بحسب قوة المفسدة وضعفها ، وقد روى ابن أبي شيبة باسناد حسن من حديث أبي مالك الاشعرى و أعظم الغلول عند الله يوم القيامة ذراع أرض يسرقه رجل فيطوقه من سبع أرضين، وفي الحديث تحريم الظلم والغصب وتغليظ عقوبته ، وإمكان غصب الأرض وأنه من الكبائر قاله القرطبي ، وكمأنه فرعه على أن الكبيرة مأورد فيه وعيد شديد ، وأن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى منتهى الآرض ، وله أن يمنح من حفر تحتها سربا أو بثرا بغير رضاًه . وقيه أن من ملك ظاهر الآرض ملك باطنها بما فيه من حجارة ثابتة وأبنية ومعادن وغير ذلك ، وأن له أن ينزل بالحفر ماشا. ما لم يضر بمن يحاوره . وفيه أن الارضين السبع متراكمة لم يفتق بعضها من بعض لآنها لو فتقت لاكتنى فى حق هذا الغاصب بتطويق التي غصبها لانفصالها عما تحتها أشار إلى ذلك الداودى . وفيه أن الارمنين السبع طباق كالسموات ، وهو ظاهر قوله تعالى (ومن الأرض مثلهن) خلافا لمن قال إن المراد بقوله سبع أرضين سبعة أقاليم لأنه لوكان كمذلك لم يطوق الغاصب شهرًا من إفليم آخر قاله أبن التين . وهو والذي قبله مبنى على أن العقوبة متعلقة بما كان بسببها ، وإلا مع قطع النظر عن ذلك لا تلازم بين ما ذكروه . ( تنبيه ) : أروى بفتح الممزة وسكون الراء والقصر باسم الحيوان الوحش المشهور ، وفي المثل و يقولون إذا دعوا : كعمى الأروى ، قال الزبير في روايته : كان أمل المدينة إذا دعوا قالوا : أعماه الله كعمى أروى ، يريدون هذه القصة . قال : ثم طال العهد فصار أهل الجهل يةرلون كعمى الاروى ، يريدون الوحش الذي بالجبل ويظنونه أعمى شديد الممي وايس كذلك . قوله (حدثنا حسين) هو المعلم ، ويحد بن إبراهيم هو التيمي ، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن ، وفي هذا الإسناد ما يشعر بقلة تدليس يحيي بن أبي كثير لآنه سمع الكثير من أبي سلمة ، وحدث عنه هذا بواسطة محمد بن ابراهيم . قوله ( وبين أناس خصومة ) لم أقف على أسمائهم ، ووقع لمسلم من طريق حرب بن شداد عن يحيي بلفظ و وكان بينه وبين قومه خصومة فى أرض ، ففيه نوع تعيين للخصوم وتعيين المتخاصم فيه . قوله ( فذكر لعائشة ) حذف المفعول ، وسيأنى في بدء الحلق من وجه آخر بلفظ . فدخل على عائشة فذكر لها ذلك ، . قوله ( عن سالم ) هو ابن عبد الله بن عمر . قوله ( قال الفربرى : قال أبو جمفر ) هو محمد بن أبى حامم البخارى وراق البخارى ، وقد ذكر عنه الغربرى فى هذا الكتاب فوائد كشيرة عن البخارى وغيره ، وثبتت هذه الفائدة في رواية أبي ذر عن مشايخه الثلاثة وسقطت لغيره . قوله ( ليس بخراسان في كتب ابن المبارك) يعنى أن ابن المبارك صنف كتبه بخراسان وحدث بها هناك وحلما عنه أهلها وحدث في أسفاره بأحاديث من حفظه زائدة على ما في كتبه هذا منها . قولِه ( أملي عليهم بالبصرة ) كذا للستملي والسرخسي مجذف المفعول ، وأنبته الـكشميني فقال : املاه عليهم . واعلم أنه لايلزم من كونه ليس في كتبه التي حدث بها بخراسان أن لا يكون حدث به بخراسان ، فإن نعيم بن حماد المروزى بمن حمل عنه بخراسان ، وقد حدث عنه بهذا الحديث ، وأخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريقه . ويحتمل أن يكون نعيم أيضاً إنما سمعه من ابن المبارك بالبصرة وهو من غرائب الصحيح

#### ١٤ - باب إذا أذينَ إنسانُ لَآخَرَ شيئًا جاز

٣٤٥٠ - وَرَشُنَ حَفَى بِنُ عَرَ حَدَّمَنَا أَشْعَبَهُ عَن جَبَلَةَ : كَنَّا بِالمَدِينَةِ فَى بَعْضِ أَهْلِ العراقِ فأصابَنَا سَنَةٌ ، فَكَانَ ابنُ الزَّبِيرِ يَرِزُقُنَا التَّمَرَ ، فَكَانَ ابنُ عَرَ رضى اللهُ عَنْهَا كِيُرُ بِنَا فِيقُولَ ﴿ إِنَّ رسولَ اللهِ عَيْقِينَةٍ مَنْكُ أَنْهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَنْ يَسْتَأَذِنَ الرجلُ مَنْكُم أَخَاهُ ﴾

[ الحديث ١٤٥٠ - أطرافه في : ٢٤٨٩ ، ٢٤٩٠ ، ٢٤٤٠ ]

٢٤٥٦ - حَرَثُنَا أَبُو النَّمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَةَ عَنِ الأَعْشِ عَن أَبِي وَاثْلِ عِن أَبِي مَسعودٍ وَانَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ مُقَالُ لَهُ أَبُو مُشْعَبِ كَانَ لَهُ مُغَلِمٌ لِحَثَّامٌ ، فقال لَهُ أَبُو مُشْعِبٍ : اصْنعْ لِي طعامَ خَسَةٍ لَعلَى أَدعو النبي عَلَيْكَ اللهِ مُعَلِينَةً خَامِسَ خَسَةٍ ـ وأَبْصَرَ فِي وَجِهِ النبي عَلَيْكَ الجُوعَ ـ فَلَاعاهُ ، فَتَبِعَهِم رَجَلُ لَمُ يُلِعَ ، فقال النبي عَلَيْكَ إلي اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قوله ( باب إذا أذن إنسان لآخر شيئاً جاز ) قال ابن التين: نصب دشيئا ، على نزع الخافض ، والتقدير فى شيء كقوله تعالى ﴿ واختار موسى قومه سبعين رجلا ﴾ وأورد المصنف فيه حديثين . أحدهما لابن عرفى النهى عن القران ، والمراد به أن لا يقرن تمرة بتمرة عند الأكل لئلا يجحف برفقته ، فان أذنوا له فى ذلك جاز لآنه حقهم فلهم أن يسقطوه ، وهذا يقوى مذهب من يصحح هبة الجهول ، وسيأتى الكلام على الحديث مستوفى فى كتتاب الاطمعة مع بيان حال قوله د إلا أن يستأذن ، ومن قال إنه مدرج إن شاء الله تعالى . ثانيهما حديث أبى مسعود فى قصة الجزاد الذى عمل الطعام والرجل الذى تبعهم ، فقال له الذي يتغلق وأتأذن له ، وسيأتى الكلام عليه فى الأطمعة أيضاً ، وقوله فيه د وأبضر فى وجه الذي يتغلق ، هى جملة حالية أى أنه قال لغلامه واصنع لى ، في حال دويته تلك ، وقوله و فيه و وأبضر فى وجه الذي يتشديد التاء ، قال ابن التين : هو افتعل من تبع وهو بمعناه ، وخبط وقوله و فتبعهم دجل فقال إن التبينا ، بتشديد التاء ، قال ابن التين : هو افتعل من تبع وهو بمعناه ، وخبط الداودى هنا لظنه أنها همزة قطع فقال : معنى انبعنا سار معنا ، و تبعهم أى لحقهم ، وأطال ابن التين فى تعقب كلاه

## ١٥ ... باسب قولِ اللهِ تعالى ٢٠٤ البقرة]: ﴿ وَهُوَ أَكَدُ الْخِصَامِ ﴾

٢٤٠٧ ــ مَرْثُنَ أَبُو عاصم عن ِ ابنِ مُجرَيج عن ِ ابنِ أَبِي مُلَيكَةً عن عائشةً رضَى اللهُ عنها عن ِ النبيُّ وَيُطْلِيْنِ قال « إنَّ أَبِنَضَ الرجالِ إلى اللهُ الأَلَهُ الخَلِيمُ »

[ الحديث ٧٤٥٧ \_ طرفاه في : ٢٢٠٤ ، ١٨٨٧ ]

قوله ( باب قول الله تعالى : وهو ألد الخصام ) الآلد الشديد اللدد أى الجدال ، مشتق من اللديدين وهما صفحتا العنق ، والمعنى أنه من أى جانب أخذ فى الخصومة قوى ، وقيل غير ذلك فى معناه . وأورد فيه حديث عائشة د ان أبغض الرجال الآلد الخصم ، بفتح المعجمة وكسر المهملة أى الشديد الخصومة ، وسيأتى مستوفى ف

تفسير سورة البقرة إن شاء الله تعالى

# ١٦ - باسب إثمر مَن خامَمَ في باطل وهوَ بَعلِمُهُ

٣٤٠٨ - حرَّثُ عبدُ العزيزِ بنُ عبدِ اللهِ قال حدَّ أَنَّ إبراهمُ بنُ سعدٍ عن صالحٍ عن ابنِ شهابِ قال : أخبر أنى عُروةُ بنُ الزَّبيرِ أن زينبَ بنتَ أمِّ سلةً أخبرَ نهُ أنَّ أمَّها أمَّ سلةً رضَى اللهُ عنها زوج النهي وَاللهُ الخبر أنه عنها عن رسولِ اللهِ عليهِ ه أنهُ سمع خصومة ببابِ مجرته ، فخرج اليهم فقال : إنما أنا بشر ، وإنه يأتينى الخبر أنه عنه من فلسل بعض من فلسبُ أنهُ صَدَق فأقضى لهُ بذلك ، فَن قضيتُ له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار ، فليأخذها أو ليتركها ،

[ الحديث ٢٥٥٨ \_ أطرافه في : ١٦٠٠ ، ١٦١٧ ، ١٨١٧ ، ١٨١٠ ]

قوله ( باب اثم من عاصم فى باطل وهو يعلمه ) أورد فيه حديث أم سلمة , فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض ، وفيه د فإنما هى قطعة من النار ، وهو ظاهر فيما ترجم به ، وسيأ ثى إلكلام عليه مستوفى فى كتاب الاحكام إن شاء الله تعالى

## ١٧ -- باسيد إذا خاصم كفر

٣٤٥٩ - وَرَثُنَ بِشَرُ بِنُ خَالَدَ أَخِرَ نَا مُحَدُّ بِنُ جَعَفَرِ عِن شَعَبَةً عَن سَلَمَانَ عَن عَبِدِ اللهِ بِنِ مُوَّةً عَن مَسروقٍ عَن عَبِدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍ وَ رَضَى اللهُ عَنْهَا عِن النّبِيِّ عَلَى اللهِ قَالَ وَ أُربِعٌ مَن كُنَّ فَيه كَان مُعَافِقاً ، أَو كَانت فيه خَصْلةٌ مِنَ النّفاقِ حَتَّى يَدَعَها : إذا حدَّث كذَبّ ، وإذا وَعدَ أَخَلَفَ ، وإذا عاهدَ عَدَرً ، وإذا خاصمَ عَفَرَ ،

قوله ( باب إذا عاصم فحر ) أى ذم من إذا خاصم فجر أو إنمه ، أورد فيه حديث عبد الله بن عمرو فى صفة المنافقين ، وفيه ، وإذا خاصم فجر ، وقد تقدم شرحه فى كتاب الإيمان

#### ١٨ - يأسب قِصاصِ المظاوم إذا وَجدَ مالَ ظالمهِ

وقال ابنُ سِيرِينَ : يقاصَهُ ، وقرأً ﴿ وإن عاقبتم فعاقبِيوا بمثلِ ماعُوقبْتم به ﴾ [ ١٣٦ النحل ]

٢٤٦٠ ــ حَرْشُ أَبُو النّبَانِ أُخبرَ نَا تُعيبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَى تُحرَوَةُ أَنَّ عائشةَ رضيَ اللهُ عنها قالت و جاءت هندُ بنتُ عُتبةً بنِ ربيعةً فقالت : يارسولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفيانَ رَجلٌ مِسِّبِك ، فهل على حَرَجُ أَن قالميم من الذي لهُ عِيالنا ؟ فقال : لاحرَج عليكِ أَن تُطعِميهم بالمعروف ،

٢٤٦١ -- وَرَشَا عبدُ اللهِ بنُ يوسفَ حدُّ ثَنَا الليثُ قالَ حدُّ ثَنَى يزيدُ عن أبي المليرِ عن عُقبةُ بن

عامر قال « تُقلنا للنبي عَلَيْكِيْنَ ؛ إنكَ تَبَمَّتُنا فَنْمَرْكُ بقوم لا يَقروننا ، فَمَا تُركَى فيه ؟ فقال لنا : إن نُرَكُم بقوم فأُمِنَ لَـكُم بما ينبغى لاضيف ، فأُمِنَ لَمُ يَزَمُلُوا مُخْذُوا مُنهم حقّ الضيف ، [ الحديث ٢٤٦١ ـ طرف ق : ٢١٣٧ ]

قوله ( باب قصاص المظاوم إذا وجد مال ظالمه ) أى هل يأخذ منه بقدر الذى له ولو بغير حكم حاكم ؟ وهي المسألة المعروفة بمسألة الظفر، وقد جنح المصنف إلى اختياره، ولهذا أورد أثر ابن سيرين على عادتُه في الترجيح بالآثار . قَوْلُه ( وقال ابن سيرين يقاصه ) هو بالتشديد ، وأصله يقاصصه ( وقرأ ) أى ابن سيرين ﴿ وَإِنْ عَاقبتم فعاقبوا ﴾ الآية ، وهذا وصله عبد بن حميد في تفسيره من طريق خالد الحذاء عنه بلفظ د ان أخذ أحدّ منك شيئاً فخذ مثله ، ثم أورد فيه المصنف حديثين : أحدهما حديث عائشة فى قصة هند بنت عتبة وفيه « اذن النبي عليه له بالاخذ من مال زوجها بقدر حاجتها ، وسيأتى الكلام عليه مستوفى فىكتاب النفقات إن شاء الله تعالى ، قال ابن بطال : حديث هند دال على جواز أخذ صاحب الحق من مال من لم يوفه أو جحده قدر حقه . قوله فيه ( رجل مسيك) بكسر الميم والتشديد للاكثر قاله عياض ، قال وفي رواية كشير من أهل الاتقان بالفتح والتخفيف ، وقيده بعضهم بالوجهين ، وقال ابن الاثير : المشهور في كتب اللغة الفتح والتخفيف ، والمشهور عند المحدثين الكسر والتشديد والله أعلم. ثانيهما حديث عقبة بن عامر : قوله (حدثني يزيد ) هـو ابن أبي حبيب. قوله (عن أبي الحدير) بالمعجمة والتحتانية ضد الشر واسمه مرثد بالمثلثة ، والاسنادكله مصريون . قوله ( لايقروننا ) بفتح أوله وسكون القاف، ووقع في رواية الإصيلي وكريمة ، لايقرونا ، بنون واحدة ومنهم من شددها ، والترمذي و فلا هم يضيفوننا ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق خ**قوله** (وفان أبّوا (١) فخذوا منهم حق الضيف ) في رواية الكشميني و فخذا منه ، أي من مالهم ، وظاهر هذا الحديث أنَّ قرى الضيف واجب ، وأن المنزول عليه لو امتنع من الصيافة أخذت منه قهراً ، وْݣَالْ به اللَّيْثُ مُطلقاً ، وخصه أحمد بأهل البوادي دون القرى ، وقال الجهور : الضيافة سنة مؤكدة ، وأجابوا عن حديثُ الباب بأجوبة أحدما حمله على المضطرين ، ثم اختلفوا هل يلزم المضطر الموض أم لا ؟ وقد تقدم بيانه في أواخر أبواب اللفطة . وأشار الترمذي إلى أنه محول على من طلب الشراء محتاجا فامتنع صاحب الطعام فله أن يأخذه منه كرها . قال وروى نحو ذلك في بعض الحديث مفسرًا . ثانيها أن ذلك كان في أول الاسلام وكُانت المواشاة واجبة ، فلما فتحت الفتوح نسخ ذلك ، ويدل على وهذا ضعيف لاحتمال أن يراد بالتفضل تمام اليؤم والليلة لا أصل الضيافة ، وفي حديث المقدام بن معد يكرب مرفوعاً دأيمًا رجل صاف قومًا فأصبح الضيف محرّومًا فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله، أخرجه أبو داود ، وهو محمول على ما إذا لم يظفر منه بشيء . ثالثها أنه مخصوص بالعال المبعوثين لقبض الصدقات من جهة الإمام ي فسكان على المبعوث اليهم لمنزالهم في مقابلة عملهم الذي يتولونه لأنه لاقيام لهم

<sup>( 1 )</sup> في النسخ المتداولة من صحيح البغاري . فان لم يقبلوا ، وطيها شرح الفسطلاني

إلا بذلك حكاه الحطابي، قال: وكان هذا في ذلك الزمان إذ لم يكن للسلمين بيت مال، فأما اليوم فأرزاق العالى من بيت المال، قال وإلى نحو هذا ذهب أبو يوسف في العنيافة على أهل نجران خاصة، قال ويدل له قوله و انك بعثتنا، وتعقب بأن في رواية الترمذي و انا نمر يقوم، رايعها أنه عاص بأهل الذمة، وقد شرط عرجين ضرب الجزية على نصارى الشام صنيافة من نزل بهم، وتعقب بأنه تخصيص يحتاج إلى دليل خاص، ولاحجة لذلك فيا صنعه عمر لأنه متأخر عن زمان سؤال عقبة، أشار إلى ذلك النووى، خامسها تأويل المأخوذ، فحى الماؤرى عن الشيخ أبى الحسن من المالكية أن المراد أن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بالسنسكم وتذكروا للناس عبهم. وتعقبه المازرى بأن الآخذ من العرض وذكر العيب ندب في الشرح إلى تركه لا إلى فعله. وأقوى الآجوبة الآول، واستدل به على مسألة الطفر وبها قال الشافعي، فجزم بجواز الآخذ فيها إذا لم يمكن تحصيل الحق بالقاضي كأن يكون غريمه منكرا ولا بيئة له عند وجود الجنس فيجوز عنده أخذه إن ظفر به وأخذ غيره بقدره إن لم يجده ويجتهد في عربمه منكرا ولا بيئة له عند وجود الجنس فيجوز عنده أخذه إن ظفر به واخذ غيره بقدره إن أيضاء وعند المالكية التقويم ولا يحيف، فإن أمكن تحصيل الحق بالقاضي فالأصع عند أكثر الشافعية الجواز أيينا، وعند المالكية المقوبات البدنية لمكثرة الغوائل في ذلك، وعل الجواز في الأموال أيضاً ما إذا أمن الغائلة كنسبته إلى العقوبات البدنية لمكثرة الغوائل في ذلك، وعل الجواز في الأموال أيضاً ما إذا أمن الغائلة كنسبته إلى العرقة ونحو ذلك

# ١٩ - باسب ماجاء في السَّقائفِ، وجلسَ النبي باللهِ وأصابهُ في سَقيفةِ بني ساعدة

٢٤٦٢ - حَرَثُنَ يَحِي بنُ سليمانَ قال حدَّ بني ابنُ وَهِبِ قال حدَّ بني مالكُ-وأخبر بي يونسُ عن ابن شهابِ أخبر ني عبيدُ الله عنه بن عبد الله بن عتبة أنَّ ابن عباس أخبر مُ دعن عمر رضى الله عنهم قال حين توثَّق الله بنية بني عبد أنه بنا ، فبنام في سقيفة بني ساعدة ، فقات الأبي بكر : انظاق بنا ، فبنام في سقيفة بني ساعدة »

## [ الحديث ٢٤٦٢ \_ أطرافه في : ١٤٠٥ ، ١٩٧٨ ، ٢٠٠١ ، ١٩٨٩ ، ١٩٧٠ ]

قوله (باب ماجاء في السقائف) جمع سقيفة وهي المكان المظلل كالساباط أو الحانوت بجانب الدار ، وكانه أشار إلى أن الجلوس في الأمكنه العامة جائز ، وأن اتخاذ صاحب الدار ساباطا أو مستظلا جائز إذا لم يضر المارة . فقله ( وجلس النبي بي في في سقيفة بني ساعدة ) هو طرف من حديث لسهيل بن سعد أسنده المؤلف في الأشربة في أثناء حديث ، وخني ذلك على الاسماعيلي فقال : ليس في الحديث - يسني حديث عر - أنه بي بلي جلس في السقيفة انتهى . والسبب في غفلته عن ذلك أنه حذف الحديث المعلق الذي أشرت اليه واقتصر على الحديث المرفوع عن عر الموصول ، مع أن البخارى لم يترجم بجلوس النبي بي في فيه أن الصحابة جلسوا فيها وأورده موصولا ، فكان المحاصل النبي بي وأورده معلقا ، ثم بالحديث الذي فيه أن الصحابة جلسوا فيها وأورده موصولا ، فكان الاسماعيلي ظن أن قوله و وجلس ، من كلام البخارى لا أنه حديث معلق ، وسقيفة بني ساعدة كانوا يجتمعون فيها ، وكانت مشتركة بينهم ، وجلس النبي بي معهم فيها عنده . في له (حدثني مالك وأخبر ني يونس ) أى ابن يزيد عن

ابن شهاب ، يعنى أن كلا منهما رواه لابن وهب عن ابن شهاب ، وكان ابن وهب حريصاً على التفرقة بين التحديث والإخبار مراعاة للاصطلاح ، ويقال انه أول من اصطلح على ذلك بمصر . قوله ( ان الانصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ) هو عتصر من قصة بيمة أبي بكر الصديق ، وسيأتى في الهجرة وفي كتاب الحدود بطوله ونستوفي شرحه هناك إن شاء الله تعالى ، والغرض منه أن الصحابة استمروا على الجلوس في السقيفة المذكورة ، وقال الكرمانى : مطابقة الحديث للترجمة أن الجلوس في السقيفة المامة ليس ظلما

# ٢٠ \_ إ \_ الأيمنعُ جار جارهُ أن يغرِزَ خشبةً في جداره

٣٤٦٣ \_ مَرْثُنَا عبدُ اللهِ بنُ مَسلمةَ عن مالك عن ابنِ شهاب عن الأعرج عن أبى هريرةَ رضى اللهُ عنهُ أن رسولَ اللهِ قال « لا يمنعُ جارٌ جارَ هُ أن يغرِزَ خشبة فى جدارهِ . ثم يقولُ أبو هريرةَ : مالى أداكم عنها مُعرِضينَ ؟ واللهِ لأرمينُ بها بينَ أكتا فِكُم ،

[الحديث ٢٤٦٣ \_ طرقاه في : ٧٢٧ ه ، ١٢٨٥]

قَلَهُ ( باب لا يمنع لجار جاره أن يغرز خشبة في جداره )كنذا لابي ذر بالتنوين على إفراد الخشبة ، ولغيره بصيغة الجمع وهو الذي في حديث الباب ، قال ابن عبد البر . روى اللفظان في د الموطأ ، والمعني واحد لأن المراد بالواحد الجنس انتهى . وهــذا الذي يتعين للجمع بين الروايتين ، وإلا فالمعنى قد يختلف باعتبار أن أم الخشبة الواحدة أخف في مساعة الجار بخلاف الخشب الكثير ، وروى الطحاوى عن جماعة من المشايخ أنهم رووه بالإفراد ، وأنكر ذلك عبد الغني بن سعيد فقال : الناس كلهم يقولونه بالجمع إلا الطحاوى ، وما ذكرته من اختلاف المواة في الصحيح يرد على عبد الغني بن سعيد إلا إن أراد خاصا من الناس كالذين روى عنهم الطحاوى فله اتجاه . قوله ( عن ابن شهاب ) كذا في د الموطأ ، وقال خاله بن غلد عن مالك دعن أبي الزناد ، بدل الزهري ، وقال بشر ابن عمرو عن مالك وعن الزهري عن أبي سلبة ، بدل الأحرج ، ووافقه هشام بن يوسف عن مالك ومعمر عن الزهرى ، ورواه الدارقطني في « الغرائب ، وقال : المحفوظ عن مالك الأول . وقال في « العلل ، : رواه هشام النستوائي عن معمر دعن الزهري عن سعيد بن المسيب ، بدل الأعرج ، وكذا قال عقيل عن الزهري ، وقال ابن أبي حفصة وعن الزهري عن حميد بن عبد الرحن ، بدل الأعرج والمحفوظ عن الزهري عن الأعرج وبذلك جزم ابن عبد البر أيضا ، ثم أشار إلى أنه يحتمل أن يكون عند الزهرى عن الجيع . قوله ( ولا يمنع ) بالجزم على أن دلا ، ناهية ، ولا بي ذر بالرفع على أنه خبر عمني النهيي ، ولاحد « لا يمنعن ، بزيادة نون التوكيد وهي تؤيد رواية الجزم . قوله (جار جاره الح ) استدل به على أن الجدار إذا كان لواحد وله جار فأراد أن يضع جذعه عليه جاز سواء أنن المالك أم لا ، فإن المتنع أجبر وبه قال أحد وإسمق وغيرهما من أهل الحديث وابن حبيب من الما لكية والشافعي في القديم ، وعنه في الجديد قولان أشهرهما اشتراط إذن المالك فان امتنع لم يجبر وهو قول الحنفية ، وحلوا الأمر في الحديث على الندب والنهى على التنزيه جمعا بينه وبين الاحاديث الدالة على تحريم مال المسلم إلا برضاه وفيه نظركما سيأتي ، وجزم النرمذي و ابن عبد البر عن الشافعي بالقول الفديم وهو نصه في البويطي ، قال البيهتي : لم نجد في السنن الصميحة ما يمارض هذا الحسكم إلا عمومات لا يستنكر أن تخصها ، وقد حمله الراوي على ظاهره ، وهو أعلم بالمراد

بما حدث به ، يشير إلى قول أبي هريرة د ما لى أراكم عنها معرضين ، . قوله ( ثم يقول أبو هويرة ) في زواية ابن عيينة عند أبي داود ، فنكسوا ر،وسهم ، ولاحد ، فلما حدثهم أبو هريرة بذلك طأطؤا ر،وسهم ، قوله (عنها) أى عن هذه السنة أو عن هذه المقالة . قوله ( لارمينها ) في رواية أبي داود ، لالقينها ، أي لاشيعن هذه المقالة فيكم والأقرعنكم بهاكا يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته . قوله ( بين أكتافكم ) قال ابن عبد البر : رويناه في د الموطأ ، بالمثناة و بالنون . و الاكتناف بالنون جمع كنف بَفتحها وهو الجانب ، قال الخطابي : معناه إن لم تقيلوا هذا الحسكم وتعملوا به واضين لأجعلنها أى الخشبة على وقابكم كارهين ، قال وأراد بذلك المبالغة ، وبهذا التأويل جزم إمام الحرمين تبما لغيره وقال: إن ذلك وقع من أبي هريرة حين كان يلي إمرة المدينة ، وقد وقع عند ابن عبد البر من وجه آخر د لارمين بها بين أعينكم وان كرهتم ، وهذا يرجح التأويل المتقدم ، واستدل المهلب من المالكية بقول أبي هريرة . مالى أراكم عنها معرضين ، بأن العملكان في ذلك العصر على خلاف ما ذهب اليه أبو هريرة ، قال : لانه لو كان على الوجوب لما جهل الصحابة تأويله ولا أعرضوا عن أبي هريرة حين حدثهم به ، فلولا أن الحكم قد تقرر عندهم بخلافه لما جاز عليهم جهل هذه الفريضة فدل على أنهم حملوا الأمر في ذلك على الاستحباب انتهى. وما أدرى من أين له أن المعرضين كانوا صابة وأنهم كانوا عددا لايجهل مثلهم الحبكم ، ولم » لا يحوزان يكون الذين خاطبهم أبو هريرة بذلك كانوا غير نقهاء ، بل ذلك هو المتمين ، وإلا فلوكانوا صحابة أو فقها. ما واجههم بذلك . وقد قوى الشافعي في القديم القول بالوجوب بأن عمر قعني به ولم يخالفه أحد من أهل عضره فَ كَانَ اتَّفَاقًا مَهُم عَلَى ذَلِكَ انْتُهِي . ودعوى الاتفاق منا أولى من دعوى المهلب ، لأن أكثر أهل عصر عمر كانوا صحابة ، وغالب أحكامه منتشرة لطول ولايته ، وأبو هريرة إنما كان يلى إمرة المدينة نيابة عن مروان في بعض الأحيان ، وأشار الشافعي إلى ما أخرجه مالك ورواه هو عنه بسند صحيح أن الضحاك بن خليفة سأل محمد بن مسلمة أن يسوق خليجاً له فيمر به في أرض محمد بن مسلمة ، فامتنع ، فـكلمه عَمْ لَـ ذَاكُ مُؤْدٍ ، فقال : والله اليمرن به ولو على بطنك ، فحمل عمر الأمر، على ظاهره وعداه إلى كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاده وأرضه . وفي دغوي العِمل على خلافه نظرٌ ، فقد روى ابن ماجـه والبيهتي من طريق عكرمة بن سلبة أن أخوين من بني المفيرة أعتق أحَّدهما إن غرز أحد في جداره خشباً ، فأفبل بحرع بن جارية ورجال كثير من الآنصار نقالوا : نشمد أن رسول الله عِلْمَ قَالَ . . الحديث ، فقال الآخر : يا أخي قد علمت أنك مقضى لك على وقد حلفت ، فاجعل اسطو انا دون جدارى فاجمل عليه خشبك . وروى ابن إسحق في مسنده والبيهتي من طريقه عن يحيي بن جعدة أحد التابعين قال : أراد رجل أن يضع خشبة على جدار صاحبه بغير اذنه فنعه ، فأذا من شنَّت من الآنصار يحدثون عن رسول الله عليه أنه نهاه أن يمنعه ، فجبر على ذلك . وقيد بعضهم الوجوب بما اذا تقدم استئذان الجار في ذلك مستنداً الى ذكر الاذن في بعض طرقه ، وهو في دواية ابن عيينة عند أبي داود وعقيل أيضاً وأحمد عن عبد الرحمن بن مهدى عن مالك ، من سأله جاره ، وكذا لابن حبان من طريق الليث عن مالك ، وكذا لابي عوانة من طريق زياد بن سعد عن الزهرى ، و أخرجه البزار من طريق عكر مة عن أ بى هريرة ، ومنهم من حمل الضمير فى جداره على صاحب الجذع أى لايمنعه أن يضع جذعه على جدار نفسه ولو تضرر به من جمة منع الصوء مثلا ولا يخني بعده ، وقد تعقبه ابن التين بأنه إحداث قول ثالث في معنى الحبر ، وقد رده أكثر أهل الأصول ، وفيما قال نظر لان لهذا القائل أن يقول: هذا مما يستفاد من عموم النهى لا أنه المراد فقط والله أعلم . وعمل الوجوب عند من قال به أن محتاج الله الجاد ولا يضع عليه ما يتصرر به الما الك ولا يقدم على حاجة الما لك ، ولا فرق بين أن يحتاج فى وضع الجذع إلى نقب الجداد أو لا ، لان دأس الجذع يسد المنفتح ويقوى الجداد

## ٢١ - باب صب الخو في العاربي

٢٤٦٤ - حَرَثَىٰ محدُ بنُ عبد الرحم أبو يحيى أخبرَ فاعقانُ حدَّ ثَنَا حَادُ بنُ زيد حدَّ ثَنَا ثابتُ عن أنس رضى الله عنه «كنتُ ساقي القوم في منزل أبي طلعة ، وكان خرُ هم يومَنذ النَضيخ ، فأمن رسولُ الله ويلاني مُنادياً ينادى : ألا إنَّ الحرَ قد حُرِّ مَنَ . قال فقال لى أبو طلعة : أخرُ جُ فأهر فها ، فخرجتُ فهرَ قُتُها ، فجرتُ في سَكَكِ المدينة . فقال بعضُ القوم : قد قُتل قوم وهي في بطونِهم . فأنزل الله ﴿ ليسَ على الذينَ آمَنوا وعماوا الصالحاتِ جُناحٌ فيا طعموا ﴾ الآية »

[المدبّ ١٤٦٤ ـ أطرافه في : ٢٦٧ ، ٢٦٠٠ ، ٢٨٠٠ ، ٢٨٠٠ ، ٢٨٠٠ ، ٢٨٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٢٠٠ ]

قوله (باب صب الخرف الطريق) أى المشتركة ، اذا تعين ذلك طريقا لإزالة مفسدة تكون أقوى من المفسدة الحاصلة بصبها . قوله (حدثنا محمد بن عبد الرحم) هو المعروف بصاعقة ، وشيخه عفان من كباد شيوخ البخادى وأكثر ما يحدث عنه في الصحيح بواسطة . قوله (كنت ساق القوم) سيأتي تسمية من عرف منهم في كتاب الاشربة مع الكلام عليه إن شاء الله تعالى . قوله (لجرت في سكك المدينة) أى طرقها ، وفي السياق حذف تقديره حرمت (١) فأمر الذي يتليج بادلقتها فأديقت لجرت ، وسيأتي مزيد بيان لذلك في تفسير المائدة . قال المهلب : إنما صبت الخرف الطريق للإعلان برفضها وليشهر تركها ، وذلك أرجح في المصلحة من التأذى بصها في الطريق

م ٢٦ - واسب أفنية الدُّورِ والْجلوسِ فيها، والجلوسِ على الصمُدات قالت عائشة ُ: فَابْتَنَىٰ أَبُو بَكْرِ مُسَجداً بَفِناء دارهِ يُصلَّى فيه ويقرأ القُراَنَ فيتقصَّفُ عليه نساء المشركين وأبناؤهم يَعْجبونَ منه، والنبي عَلَيْلِيْ يُومَثْذِ بَكَةَ

[الحديث ٢٤٦٠ \_ طرف في : ٢٢٢٦]

<sup>(</sup>١) بها مش طبعة بولاق : قوله « وفي السياق حذف الخ » لعله كتب على رواية أبي ذر ، والا فالرواية التي هنا ليست كــذلك

قوله ( باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات ) أما الافنية فهي جمع فنا. بكسر الفا. والمد وقد تقصر ، وهو المكان المتسع أمام الدور ، والترجمة معقودة لجواز تحجيره بالبناء ، وهليه جرى العمل في بناء المساطب في أبواب الدور ، والجواز مقيد بعدم الضرر للجار والمار ، والصعدات بصمتين جمع صعد بضمتين أيضا وقد يفتح أوله ، وهو جمع صعيد كطريق وطرقات وزنا ومعنى ، والمراد به ما يراد من الفناء . وزعم ثعلب أن المراد بالصعدات وجه الأرض، و يلتحق بما ذكر ما في معناه من الجلوس في الحوانيت وفي العبابيك المشرفة على المار حيث تكون في غير العلو . قال ( وقالت عائشة : فابتني أبو بكر مسجداً . . الحديث ) هو طرف من حديث طويل وصله المؤلف في المجرة بطوله، ومضى في أبواب المساجد ، وترجم له دالمسجد يكون بالطريق من غير ضرد بالناس. . قوله ( إياكم والجلوس ) بالنصب على التحذير . قوله (الطرقات) ترجم بالصعدات و لفظ المن والطرقات، إشارة إلى تساويهما في المعني ، وقد ورد بلفظ « الصعدات ، من حديث أبي هريرة هند ابن حبان ، وهو عند أبي داود بلفظ والطرقات ، ، وزاد في المآن و وإرشاد السبيل وتشميت العاطس إذا حمد ، ، ومن حديث عمر عند الطبري وزاد في المتن . واغانة الملهوف ، . قوله ( قالوا ما لنا من مجالسنا بد ) الغائل ذلك هو أبو طلحة ، وهو بين من روايته عند مسلم . قوله ( فاذا أنيتم إلى الجالس ) كذا للاكثر بالمثناة وبإلى التي للغاية ، وفي دواية الكشميهي « فاذا أبيتم ، بالموحدة وقال « الا ، بالنشديد ، وهكذا وقع في كتاب الاستئذان بالموحدة ، « والا ، التي هي حرف استثناء وهو الصواب، والمجالس فيها استمال المجالس يمعنى الجلوس، وقد تبين من سياق الحديث أن النهى عن ذلك المتذبه الملا يضعف الجالس هن أداء الحتى الذي هليه ، وأشار بغض البصر إلى السلامة من النعرض للفتنة بمن يمر من النَّساء وغيرهن ، و بكـف الاذي إلى السلامة من الاحتقار والغيبة ونحوها ، وبُرد السلام إلى إكرام الماد ، وبالآمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلى استعال جميع مايشرع وترك جميع مالا يشرع ، وفيه حجة لمن يقول بأن سد النوائع بطريق الأولى لا على الحتم لأنه نهى أولا عن الجلوس حسما للمادة، فلما قالوا د مالنا منها بد ، ذكر لهم المقاصد الأصلية المنع. فعرف أن النهى الأول للإرشاد إلى الاصلح، ويؤخذ منه أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، لندبه أولا إلى ترك الجلوس مع مأفيه من الأجر لمن عمل بحق الطربق ، وذلك أن الاحتياط لطلب السلامة آكد من الطمع في الزيادة ، وسيأتي بقية المكلام على هذا الحديث في كتتاب الاستئذان مع الإشارة إلى بقية الخصال التي ورد ذكرها في غير هذا الحديث إن شاء الله تعالى

# ٢٣ - باب الآبارِ التي على الطريق إذا لم يُتأذُّ بها

٣٤٦٩ - حَرْشُ عبدُ اللهِ بنُ مَسلمة عن مالك عن سُمَى مولى أبى بكر عن أبى صالح السمان عن أبى مررة رضى الله عنه أن النبي علي قال د بينا رجل بطريق فاشتد عايه العطش ، فوجد براً فنزل فيها فشرب ، ثم خرج ، فاذا كلب بنايم أي كل الترك من العطش ، فقال الرجل : لقد بَانع هذا السكاب من العطش مثل الذي كان بَلغ منى ، فنزل البير فكل في ما فسق السكاب ، فشكر الله فنفر له قالوا : فارسول الله ، وإن لنا في البهائم كل جراً ؟ فقال : في كل ذات كهد رَحابة أجر " »

قوله (باب الآبار) بمدة وتخفيف الموحدة ، ويجوز بغير مد وتسكين الموحدة بعدها همزة وهو الاصل في هذا الجمع . قوله (التي على الطريق إذا لم يتأذبها) بضم أول و يتأذ على البناء للمجهول ، أى إن حفرها جائز في طرق المسلمين لعموم النفع بها أذا لم يحصل بها تأذ لاحد منهم ، وذكر فيه حديث أبي هريرة في الذي وجد بأرا في الطريق فنزل فيها فشرب ثم ستى السكاب ، وقد تقدم السكلام عليه مستوفى في كتاب الشرب ، وقوله في هذه الرواية ويلهث يأكل الثرى ، يجوز أن يكون خبرا ثانيا وأن يكون حالا ، وقوله وفي كل ذات كبد ، أى في إدواء كل ذات كبد ،

## ٢٤ - باب إماماني الأذى

وقال مَمَّامُ عن أبي هربرة رضى الله عنه عن النبي عَلَيْظِيّ ﴿ يُمِيطُ الْأَذَى عن الطريق صَدَقة ﴾ قوله ( باب إماطة الآذى ) أي إزالته . قوله ( وقال همام الح ) هو طرف من حديث وصله المصنف في الجماد في باب من أخذ بالركاب بلفظ و وتميط الآذي عن العاربق صدقة ، وسيأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى . ووقع في حديث أبي صالح عن أبي هريرة في ذكر شعب الآيمان وأعلاها شهادة أن لا إله الا الله ، وأدناها إماطة الآذي عن الطريق ، ومعني كون الاماطة صدقة أنه تسبب الى سلامة من يمر به من الآذي ، فكأنه تصدق عليه بذلك فحمل له أجر الصدقة ، وقد جعل النبي يَرَائِي الامساك هن الشر صدقة على النفس

٢٥ - عامي النُرُ فَةِ وَالْمُلِّيَّةِ لَلشَّرِ فَةِ وَغَيْرِ لَلْشَرِفَةِ فَى السَّطُوحِ وَغَيْرِهَا

٣٤٦٨ - وَرَشُ بِهِي بِنُ بُهِ بِهِ حَدِّمَنَا اللّهِ عَنهِ اللهِ بِنَ عَبِدُ اللهِ بِنَ عَبِدُ اللهِ بِنَ عَبِدُ اللهِ بِنَ عَبِدَ اللهِ عَنهِ اللهِ اللهِ

' كُو َ بِش يَ نَعْلِبُ ۖ النساء ، فلما قَدِيْمَنا على الأنصار إذ ْ هم قَومٌ ۖ تَعْلِبُهم نِساؤهم ، فطفِقَ نِساؤنا يأخُذُنَ مِن أُدبِ نساءِ الأنصار ، فصِحتُ على امرأتي ، فر اجَمَتني ، فأنكرتُ أن تُتراجِهَني . فقالت : ولم تُنكِر مُ أن أراجمَك ؟ فوالله إنَّ أَزُواجَ النبِّي عَلِيلِيَّةِ ليُراجِمْنَهُ ، وإنَّ إحداهنَّ اتَّهجُرهُ اليومَ حتَّى الليل ِ . فأَفزَ عَنْنَى . فقلتُ : خابَت مَن فعلَتْ منهن " به ظيم . ثُمَّ جَعت ُ على " ثيابى فدخلت ُ على حفصة َ فقلت ُ : أَى ۚ حفصة ُ ، أَ تُفاضِبُ إحداكنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ اليومَ حتى الميلِ ؟ فقالت : نعم . فقاتُ : خابَت وخَسِرَت . أفتاًمنُ أن يَغضبَ اللهُ لفضيب يـ ولهِ فتهلِكينَ ؟ لا تَستكثرى على رسول ِ اللهِ عَلَيْ ، ولا تراجميهِ في شيُّ ، ولا تَهجُربهِ ، وسَليني مابدا لك . لِا يَغُرُّ نْكَ أَنْ كَانْتَ جَارِتُكَ هِيَ أُوضَاً مَنْكِ وأحبُّ إلى رسولِ اللهِ عَلَيْقِ ( يريدُ عائشةَ ). وكنَّا أَعْدُ ثَنَا أَنَّ نَشَانَ تُنعِلُ النعالَ لغزوِنا ، فَنزَلَ صاحبي يومَ نَوبتهِ ، فرجَعَ عِشاء فضرَبَ بابي ضَرباً شديداً وقال : أ<sup>ن</sup>مَّ هو؟ هَزِءتُ فَحَرَجتُ اللهِ ، وقال : حدَثَ أمرٌ عظيم ، قلتُ : ماهوَ ، أجاءتْ غَسَّانُ ؟ قال : لا ، بل أعظم منه وَالْمُولُ ، مَا لَتَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِسَاءه · قال قد خابَتْ حفصة وخسرَتْ . كنتُ أظنُ أنَّ هٰذا يوشِك أن يكون فَجَمَعَتُ عِلَى ثِيابِي ، فَصَلَّمَتُ صَلاةً الفَجِرِ مَعَ النِّي ۗ وَلَيْكِيْ فَلَا خَلَ مَشْرُ بَةً لَهُ فَاعْتَزَلَ فَيها . فَلَاخَاتُ عَلَى حَفْصَةً ، فاذا هِيَ تَبِكِي . قَلْتُ مَايْبُكِيكِ ، أَوَ لَمُ أَكُنْ حَذَّرُتُكِ ؟ أَطَآمَ كُنْ رَسُولُ اللَّهِ عَالَت : لا أدرى ، هوَ ذَا فِي المشرُّ بِةِ . فخرجتُ فِجْلتُ الْمِنبرَ ، فاذا حولَهُ رَهْطٌ يَبكي بعضُهم ، فجلستُ معهم قليلا . ثم عَلَبني ما أُجِدُ فِئْتُ المشرُ بِهَ َ التي هو فيها ، فقلتُ لفُلامِ لهُ أسودَ : استأذِنْ لعمرَ . فدخلَ فَكُلَّمَ النبي فَلِيْكُلُّو ، ثمَّ خرَّجَ فقال: ذكرُ تُكُ له فَصَمَتَ . فانصَرَ فتُ حتَّى جاستُ معَ الرهطِ الذينَ عندَ المِنبرِ . ثمَّ عَلَبى ما أُجِدُ ، فجئتُ \_ فذكرَ مثلهُ \_ فجاستُ مع الرهط الذينَ عند النبرِ • ثم غلبنى ما أجِدُ فَبْتُ الفُلامَ فقاتُ : استأذِن لممر - فذكرَ مثلًا ولَّيتُ مُنصَرِفًا فاذا النَّلامُ يَدْعونى قال : أذِنَ لكَ رسولُ اللَّهِ ﷺ ، فلاخلتُ عليه ، فاذا هو مُضْطَحِمْ عَلَى رِمَالَ حَصَيْرِ ، لِيسَ بَينَهُ وبينهُ فِراشٌ ، قد أَ ثُرَ الرِّمَالُ بَجَنْبِهِ ، مُتَّكِي على وسادةٍ •ن أذَّم حَشُوهُما ليف. فسلمَّتُ عايه ، ثمَّ قلتُ وأنا قائمٌ : طلَّفتَ يَساءكَ ؟ فرَ فعَ بصرَهُ إليَّ فقال : لا . ثم قلتُ وأنا قَائَمُ أَسْأُنسُ: يارسولَ اللهِ ، لو رأ يتنى وكنَّا مَعشرَ كُو َيش َ نَعْلِبُ النساء ، فلمَّا قليمنا على قوم تعلُّبهم نِساؤهم . . فَذَكُوهِ . فَتَبَسَّمَ النَّهِ ۚ مُؤْلِكُ إِنْ كَانَ ۚ : لُو رأْ يَتَنَّى وَدَّخَاتُ عَلَى حَفْصَةً فَقَاتُ لَا يَشُرُّ نَّكِ أَنْ كَانَ جَارَ أَكْ ِ هَى أُوضاً منكِ وأحبُّ إلى النبيِّ عَلَيْ ( يريدُ عائشةً )؛ فتبسَّمَ أُخرَى . فجاستُ حينَ رأيتهُ تبسَّمَ . ثمَّ رفتُ بَصْرِى فَي بَيْنِهِ ، فُولِكُ مِارِأُ بِتُ فَيْهِ شَيْئًا كَرِ أَذُ البصرَ غَيْرَ أَهَبَةِ اللَّهُ ، فقلتُ ؛ ادْعُ اللَّهَ فَلْيُوَسِّعْ عَلَى أُمَّتكَ ،

فان قارس والرُّومَ وُسِّعَ عليهم وأُعْلُمُوا الدُّنيا وهم لا يَعبُدُونَ اللهُ . وكان مُتَّكناً فقال : أوَ في شَكَّ أَنتَ يا ابنَ الخطاب ؟ أولئك قوم مُ مُحِلَّتُ لهم طيبًا تُهم في الحياة الدُّنيا . فقلت على الله استففر في . فاعترال النبي المنتقفر في . فاعترال النبي عليه المحراء مِن الحياق من الحل ذلك الحديث حين أفشته حفصه الى عائشة ، وكان قد قال : ما أنا بداخل عليهن شهراً ، مِن شدَّة مَوجد له عليهن حين عاتبه الله . فلما مضت تسم وعشرين دخل على عائشة فبدا بها ، فقالت له عائشة : الشهر إن الاندخل عليها شهراً ، وإنّا أصبحنا بتسم وعشرين ليلة أعدها عداً ، فقال النبي على الشهر تسم وعشرون ، وكان ذلك الشهر تسما وعشرين . قالت عائشة : فأنز لَتْ آية التخيير ، فبدأ بي أول امرأة وقال : إن المرا ، ولا عليك أن لا تعجل حتى تستأمرى أبو يك . قالت : قد أعلم أن أبوى لم يكونا يأمر الى بفر اقلك . ثم قال : إن الله قال في المرا ، ولا عليك أن لا تعجل حتى تستأمرى أبو يك . قالت : قد أعلم أن أبوى لم يكونا يأمر الى بفر اقلك . ثم قال : إن الله قال في المرا ، ولا الدي قل فل الزواجيك \_ إلى قوله \_ عظها ﴾ قلت : أنى هذا أستأمر ، وأبو يك ، فانى أديد الله والد ار الآخرة . ثم خير نساءه ، وقائن مثل ما قالت عائشة »

٢٤٦٩ - عَرَثَمَى ابنُ سلامِ أُخبرَ نَا النَّرَارِيُّ عَن مُحيدِ الطَّوبِلِ عَن أُنسِ رَضَىَ اللَّهُ عَنه قال ﴿ آلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْكُ مِن نِسَائهِ شَهْراً ، وكانتِ انفكَّت قددَمهُ ، فجلسَ فَى عُلَيَّةٍ له ، فجاء عَرُ فقال : أُطلَّقتَ نساءك؟ قال : لا ، ولُكنِّي آلَيَتُ منهنَّ شعراً . فحكَ تِسماً وعشرينَ ، ثمَّ نزلَ فدخلَ على نسائه »

ويشديد اللام المنرفة ) بضم المعجمة وسكون الراء أى المسكان المرتفع فى البيت ( والعلية ) بضم أوله و تسكس و يتشديد اللام المسكسورة وتشديد التحتانية ( المشرفة ) بالمعجمة والفاء وتخفيف الراء ( وغير المشرفة فى السطوح، وغيرها ) و يحتمع بالتقسيم عا ذكره أربعة أشياء : بالنسبة إلى الإشراف ، وهدمه ، وبالنسبة إلى كونها فى السطوح، وفى غيرها . وحكم المشرفة الجواز إذا أمن من الاشراف على عورات المنازل ، فان لم يؤمن لم يجبر على سده بل يؤمر بعدم الاشراف ، ولمن هو أسفل منه أن يتحفظ ، ثم ساق المصنف فى الباب ثلاثة أحاديث : الأول حديث أسامة بن ذيد ، أشرف الني تلكي على أطم ، وهو بضمتين وتقدم فى أواخر الحج ، وسيأتى الكلام عليه فى كتاب الفتن إن شاء الله تمالى . الثانى حديث ابن عباس عن عمر فى قصة المرأ تين اللتين تظاهرتا ، أو رده مطولا ، كتاب الفتن إن شاء الله تتمرا ، وبأتى الدكلام على شرحه مستوفى فى النكاح إن شاء اقه تعالى . وقوله فى السند د حبيد الله بن عبد الله بن أبى ثور ، هو تابعى ثقة ، ذكر الدمياطى عن الخطيب أنه لم يرو عن غير ابن عباس ولا حدث عنه إلا الزهرى ولم يتحقيه ، وقد أخرج أبو داود وغيره من طريق محد بن جعفر عن أبى الزبير عنه عن ابن عباس عنه إلا الزهرى ولم يتحقيه ، وقد أخرج أبو داود وغيره من طريق محد بن جعفر عن أبى الزبير عنه عن ابن وسيأتى حديثا فى النكاح أيضا ، وكما نه أورده لقوله ، فجلس فى علية له فجاء حمر فقال أطلقت فساءك ، فان فى حديث الحديث ، والمراد بالمشربة التى هو قيها فقلت لفلام أسود استأذن لعمر ، المندي قبله ، فدخل مشربة له فاعتزل فيها ، وفيه د فجلت المشربة التى هو قيها فقلت لفلام أسود استأذن لعمر ، والمداد بالمشربة الفرفة العالية ، فواذا بايراذ حديث أنس أنها كانت عالية ، وإذا جاذ العاذة العالم العائب والمداد بالمرد بايراذ حديث أنس أنها كانت عالية ، وإذا جاذ العاذة العالم العائب المنازلة العائب عالية ، وإذا جاذ العاذة العائبة العائبة المؤاذة العائبة العا

جَازُ اتَّخَاذُ غيرُ العالمية من باب الاولى ، وأما المشرفة فحكمًا مستفاد من حديث أسامة الذي صدر به الباب والله أعلم . وأظن البخاري تأسى بممر حيث ساق الحديث كله ، وكان يكفيه في جواب سؤال ابن عباس أن يكتني بقول عائشة وحفصة ، كما كان يكسَّى البخاري أن يكسَّني بقوله مثلاً : ودخل الذي ﴿ فَيَلِّ مَشْرِبَةُ لَهُ فَاعْتَرَلُ فَيهَا كما جرت به عادته والله أعلم. وقوله في حديث عمر د واعجبا ، بالتنوين ، وأصله د و ا، التي للندبة وجاء بعده د عجبا ، للتأكيد . وفي وواية السكشميني د واعجي ، ، قال ابن مالك فيه شاهد على استعال د وا ، في غير الندبة وهو رأى المبرد ، قيل إن هم تعجب من أبن عباس كيف خني عليه هذا مع اشتهاره عنده بمعرفة التفسير ، أو عجب من حرصه على تحصيل التفسير بجميع طرقه حتى في تسمية من أبهم فيه ، وهو حجة ظاهرة في السؤال عن تسمية من أبهم أو أهمل . وقوله «كنت وجاد لى ، بالرفع للأكثر ، ويجوز النصب . وقوله فيه « تنعل النعال ، أى تضربها وتسويها ، أو هو متعد إلى مفعو لين فحذف أحدهما والاصل تنعل الدواب النعال ، وروى البغال بالموحدة والمعجمة ، وسيأتى في النـكاح بلفظ د تنعل الخيل ، وقوله د فافزعني ، أي القول ، وللكشميهني « فافزعني ، بصيغة جمع المؤنث . وقوله « خابت من فعلت منهن ، في رواية الكشميهي « جاءت من فعلت منهن بعظيم ، وقوله « على رمال ، بكسر الراء ويجوز ضمها يقال رمل الحصير إذا نسجه ، والمراد ضلوعه المتداخلة بمنزلة الحيوط في الثوب المنسوج ، وكأنه لم يكن أوق الحصير فراش ولا غيره أو كان بحيث لا يمنع تأثير الحصير . قول ( فقلت وأنا قائم أستأنس ) أى أقول قولا أستكثف به هل ينبسط لى أم لا ويكون أول كلامه « يارسول الله لو رأيتني ، ويحتمل أن يكون استفهاما عذرف الأداة أي أأستأنس يا رسول الله ؟ ويكون أول الكلام الثانى . لو رأيتني ، ويكون جراب الاستفهام محذوةا واكتني فيها أراد بقرينة الحال . وقوله و أهبة ، بفتح الهمزة والهساء ويجوز ضمها ، وقوله و انا أصبحنا بتسع ، في رواية الكشميني و لتسع ،

## ٢٦ - بأب من عَقَلَ بَعِيرَهُ على البَلاطيه أو باب المسجد

٢٤٧٠ – مَرْشُنَ مُسلم مد ثَمَا أَبِو عَقيلِ حدَّثَمَا أَبِو للتُوكلِ الناحِيُّ قالَ : أَتبتُ جَابِرَ بنَ عَبِدِ اللهِ وَمَلَّ اللهِ وَعَلَّتُ الجُلَ فَى ناحيةِ البَلاط فقات : هذا جمُلك ، فحرجَ اللهُ عنهما قال « دَخلَ النبي مِيَّالِيُّ المسجدَ فدخلتُ اليهِ وعَقَلتُ الجُلَ فَى ناحيةِ البَلاط فقات : هذا جمُلك ، فحرجَ فَهُمَلُ يُطيفُ بالجُلِ قال : الجُلُ والنمن لك »

قوله ( باب من عقل بعيره على البلاط ) بفتح الموحدة وهى حجارة مفروشة كانت عند باب المسجد ، وقوله دأو باب المسجد ، هو بالاستنباط من ذلك ، وأشار به إلى ما ورد فى بعض طرقه ، وأورد فيه طرفا من حديث جابر فى قصة جمله الذى باعه الذي برائج وسيأتى الكلام عليه مستوفى فى كتاب الشروط ، وغرضه منا قوله ، فعقلت الجل فى ناحية البلاط ، فانه يستفاد منه جواز ذلك إذا لم يحصل به ضرر

#### ٢٧ - ياسب الو ون والبول عند أساطة قوم

٢٤٧١ - مَرْشُنَ سَلِمِانُ بن حَربِ عن شعبةً عن منصورِ عن أبي واثلِ عن مُحذَيفةً رضي الله عنه قال الله علم قال الله عن أبد أني النبي علي سباطةً قوم فِبالَ قائمًا »

قوله ( باب الوقوف والبول عند سباطة قوم ) أورد فيه حديث حذيفة فى ذلك ، وقد تقدم شرحه مستوفى ف كتاب الطهارة ، وجاز البول فى السباطة و إن كانت لقوم باغيانهم لأنها أعدت لالقاء النجاسات والمستقذرات

## ٢٨ - باب من أخذَ النَّصنَ وما بُؤذِي الناسَ في العاريقِ فرمي ابر

٢٤٧٧ - مَرْشُ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ أخبرَ نا مالكُ عن سُمَيّ عن أبى صالح عن أبى هويرة رضى اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ قال « بينما رجل مش بطريق وَجد كُفسنَ شُوك على الطريق فأخذَه ، فشكرَ اللهُ لهُ فَنَدَ سَرَ اللهُ لهُ فَنَدَ مَ اللهِ عَلَى اللهُ لهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

قله ( باب من أخذ الغصن وما يؤذى الناس فى الطريق فرى به ) فى رواية الكشميهنى و من أخر ، بتشديد المعجمة بعدها راء ، وأورد فيه حديث أبى هريرة فى ذلك بلفظ و غصن شوك ، وفى حديث أنس عند أحمد و أن شجرة كانت على طريق الناس تؤذيهم فأتى رجل فعزلها ، وقد تقدم فى أو اخر أبو اب الآذان مع الكلام عليه ، وقوله و فغفر له ، وقع فى حديث أنس المذكور و ولقد رأيته يتقلب فى ظلها فى الجنة ، وينظر فى هذه النرجمة وفى التي قبلها بثلاثة أبو اب وهى إماطة الاذى . وكأن تلك أعم من هذه لمدم تقييدها بالطريق و أن تساويا فى فضل عموم المزال ، وفيه أن قليل الحير يحصل به كثير الآجر ، قال ابن المنير : انما ترجم به لشلا يتخيل أن الرى بالغصن وغيره مما يؤذى تصرف فى ملك الغير بغير إذنه فيمتنع ، فأراد أن يبين أن ذلك لا يمتنع لما فيه من الندب اليه ، وقد روى مسلم من حديث أبى برزة قال و قلت يارسول الله دلنى على عمل أنتفع به ، قال : اعزل الاذى عن طريق المسلمين ، فرمرة بن معبد وكنيته أبو عقيل أيضا وهو غير هذا

٢٩ - بأسب إذا اختلَفوا في الطريقِ المِيتاء \_ وهي الرَّحبة ُ تَكُونُ بَينَ الطريقِ \_ ثُمَّ يُريدُ أهلُها البُنيان ، فتُركَ منها الطريق سبعة ُ أذرُع ِ

٣٤٧٣ – مَرْشُنَ موسى ٰ بنُ إسماعيلَ حدَّثَنَا حَرِيرُ بنُ حازم عنِ الزُّبيرِ بنِ خِرِّبتِ عن عِكرمةَ سمعتُ أَما هريرةَ رضىَ اللهُ عنه قال « قَضَى ٰ الذِيُّ ﷺ إذا تَشاجَرُوا في الطريق المِيتاء بسبعةِ أُذرُع ِ

قوله ( باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء ) بكسر الميم وسكون النحتانية بعدها مثناة ومد بوزن مفعال مرب الإتيان والميم زائدة ، قال أبو عمرو الشيباني : الميتاء أعظم الطرق وهي التي يكثر مرور الناس بها . وقال غيره : هي الطريق الواسعة وقيل العامرة . قوله ( وهي الرحبة تكون بين الطريقين ثم يريد أهلها البنيان الخ ) وهو مصير منه إلى اختصاص هذا الحديم بالصورة التي ذكرها ، وقد وافقه الطحاوي على ذلك فقال : لم نجد لهذا الحديث معني أولى من حمله على الطريق التي يراد ابتداؤها إذا اختلف من يبتدئها في قدرها كبلد بفتحا المسلون وليس فيها طريق مسلوك ، وكرات يعطيه الإمام لمن يحبيها إذا أداد أن يجعل فيها طريقا المهارة وتحو ذلك . وقال غيره : مراد الحديث أن أهمل العطريق إذا تراضوا على شيء كان لهم ذلك ، وإن اختلفوا جعل سبعة أذرع ، وكسذلك الآرض التي

تزرع مثلا إذا جعل أسحابها فيها طريقا كان باختيارهم، وكذلك الطريق التي لا تسلك إلا في النادر يرجع في أفنيتهــا إلى ما يتراضى عليه الجيران . قوله ( عن الزبير بن خريت ) بكسر الخــــــاء المعجمة وتشديد الراء المـكـــورة بمدها تحتا نية ساكنة ثم مثناة ، بصري ما له في البخاري سوى هذا الحديث وحديثين في النفسير وآخر في الدعرات ، وقد أوردًا إن عدى هذا الحديث في أفراد جرير بن حازم راويه عن الزبير هذا ، فهو من غرائب الصحيح ، ولكن شاهده في مسلم من حديث عبد الله بن الحارث عن أ بن عباس ، وعند الاسماعيلي من طريق وهب بن جرير عن أبيه سمعت الزبير. قوله ( إذا تشاجروا ) تفاعلوا من المشاجرة بالمجمة والجيم أى تنازعوا ، وللإسماعيلي دإذا اختلف الناس في الطربق ، ولمسلم من طريق عبد أنه بن الحارث عن أبي هريرة . أذا اختلفتم ، وأخرجه أبو عوانة في صحيحه وأبو داود والترمذي وأبن ماجه من طريق بشير بن كمب وهو بالتصغير والمعجمة عن أبي هريرة بلفظ و إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع ، ومثله لابن ماجه من حديث ابن عبـــاس . قولِه ( في الطريق ) زاد المستملي في روايته « الميتاء ، ولم يتابع عليه و ليست بمحفوظة في حديث أبي هريرة ، وإنما ذكرها المؤلف في الترجمة مشيرًا بها إلى ما ورد في بعض طرق الحديث كعادته ، وذلك فيها أخرجه عبدالرزاق عن ابن عباس عن الذي يُطْلِعُ إذا اختلفتم في الطريق الميتاء فاجملوها سبعة أذرع ، وروى عبد الله بن أحمد في « زيادات المسند ، والطبرى من حديث عبادة بن الصامت قال , قضى رسول الله بالله في الطريق الميتاء ، فذكره في أثناء حديث طويل ، ولا بن عدى من حديث أنس و قضى رسول الله عليه في الطريق الميتاء التي تؤتى من كل مكان ، فذكره ، وفي كل من الأسانيد الثلاثة مقال . قوله ( بسبعة أذرع ) الذي يظهر أن المراد بالنراع ذراع الآدمي فيعتبر ذلك بالمعتدل ، وقيل المراد بالدراع دراع البنيان المتمارف ، قال الطبرى : معناه أن يجعل قدر الطريق المشتركة سبعة أدرع ثم يبق بعد ذلك لـكل واحد من الشركاء في الأرض قدر ماينتفع به ولا يضر غيره ، والحـكمة في جعلها سبعة أذرع لتسلـكما الاحمال والأنقال دخولا وخروجا ويسع ما لا بد لهم من طرحه عند الابواب ، ويلتحق بأهل البنيان من قعد للبيع في حافة الطريق ، فانكانت الطريق أزيد مر. سبعة أذرع لم يمنع من القعود في الزائد ، وإنكان أقل منع لئلا يضيق الطريق على غيره

٣٠ - باسب النّه بناير إذن صاحبه . وقال عُبادة بايمنا النبي باللّه أن لاننتهب
 ٢٤٧٤ - حَرْثُ آدَمُ بنُ أَبِي إِباسٍ حدَّثَنَا شُعبة حدَّثَنَا عدى بنُ ثابت سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري - وهو جَدَّهُ أبو أَمِّه قال « نَهِي النبي عَلِيْكُ عن النّهٰي والمثلة »

[ لحديث ٢٤٧٤ ــ طرفه في : ١٦٥٠ ]

٧٤٧٠ - مَرَشُ سعيدُ بنَ عُفَيرِ قال حدَّثني الليثُ حدَّثنا عُقيلٌ عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمٰن عن أبي هر يرة رضى اللهُ عنه قال : قال النبي عليه لا يَزنى ألز انى حينَ يَزنى وهو مؤمنٌ ، ولا يَشربُ اللهُ فيها الحمن يشربُ وهو مؤمنٌ ، ولا يَسرقُ حينَ يَسرِقُ وهو مؤمن ، ولا ينتهبُ أنهبة مَ يرفعُ الناسُ إليه فيها أبصارَهم حين يَشهِبُها وهو مؤمن » . وعن سعيدٍ وأبي سلمةً عن أبي هريرة عن النبي النبي النبي الله عن أبي هريرة عن النبي النبي الله النبية . . مثلهُ ، إلا النبهة .

قال الفِرَ بْرَى : وَجدتُ بخطِّ أَبِي جَعْرٍ « قال أَبُو عَبِدِ اللهِ : تَفْسِيرُ أَنْ يُبَرَعَ مَنهُ ، يريدُ الإيمان » [ الحديث ٧٤٧ ـ أطرائه في : ٧٧٧ ـ ، ٦٨١٠ ]

قوله ( باب النهي بغير إذن صاحبه ) أي صاحب الشيء المنهوب ، والنهي بضم النون فعلى من النهب ، وهو أخذ المرء ما ايس له جهارًا ، ونهب مال الغير غير جائز ، ومفهوم الترجمة أنه إذا أذن جاز ، ومحله في المنهوب المشاع كالطمام يقدم للقوم فلكل منهم أن يأخذ بما يليه ولا يجذب من غيره الا برضاه ، وبنحو ذلك فسره النخمي وغيره ، وكره مالك وجماعة النهب في نثار العرس، لأنه إما أن يحمل على أن صاحبه أذن للحاضرين في أخذه فظاهره يقتضى التسوية والنهب يقتضى خلافها ، وإما أن يحمل على أنه علق التمليك على ما يحصل لكل أحد ، فني صحته اختلاف فلذلك كرهه . وسيأتى لذلك مزيد بيان في أول كتاب الشركة إن شاء الله تعالى . قوله ( وقال عبادة : بايعنا النبي على أن لاننتهب ) هذا طرف من حديث وصله المؤلف في د وفود الانصار ، وقد تقدمت الإشارة اليه في أوائل كتتاب الايمان ، وكان من شأن الجاهلية انتهاب ما يحصل لهم من الغارات ، فرقعت البيمة على الزجر عن ذلك . قوله (سممت عبد الله بن يزيد ) كذا للاكثر ، والكشميهني و حده د ابن زيد ، وهو تصحيف . قوله (وهو ) يمني عبد الله ( جده ) أي جد عدى لامه ، واسم أمه فاطمة و تكني أم عدى ، وعبد الله بن يزيد هو الخطمي مضي ذكره في الاستسقاء ، وايس له عن النبي على في البخاري غير هذا الحديث ، وله فيه عن الصحابة غير هذا . وقد اختلف في سماعه من النبي علي . وروى هذا الحديث يمقوب بن إسحق الحضرى عن شعبة فقال فيه دعن عدى عن عبد الله بن يزيد عن أبى أيوب الأنصارى ، أشار اليه الاسماعيلي ، وأخرجه الطبراني ، والمحفوظ عن شعبة ليس فيه أبو أيوب. وفيه اختلاف آخر على عدى بن ثابت كاسيأتى فى كتاب الذبائح. وفي النهي عن النهبة حديث جابر عند أبي داود بلفظ د من انتهب فليس منا ، وحديث أنس عند الترمذي مثله ، وحديث عمران عند ابن حبان مثله ، وحديث ثعلبة بن الحسكم بلفظ د ان النهبة لاتحل، عند أبن ماجه ، وحديث زيد بن خالد عند أحمد دنهى رسول الله علي عن النهبة ، . قوله ( عن النهى والمثلة ) بضم الميم وسكون المثلثة ، ويجوز فتح الميم وضم المثلثة ، وسيأتى شرحها في كتاب الدبائح إن شاء الله تعالى . ثم أوردُ المُصنف حديث و لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ، الحديث ، وفيه دولا ينتهب نهبة ترفع الناس اليه فيها أبصارهم ، ومنه يستفاد التقييد بالإذن فى الترجمة لأن رفع البصر إلى المنتهب في العادة لا يكون إلا عند عدم الإذن ، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى . قوله (وعن سعيد) يعنى ابن المسيب ( وأبى سلمة ) يعنى ابن عبد الرحمن ( عن أبى هريرة مثله إلا النهبة ) يعنى أن الزهرى روى الحديث عن مؤلاء الثلاثة عن أبي مريرة فانفرد أبو بكر بن عبد الرحمن بزيادة ذكر النهبة فيه ، وظاهره أن الحديث عند عقيل عن الزهري عن الثلاثة على هذا الوجه ، وقد أخرجه في الحدود فقال فيه و عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة مثله الا النهبة ، ورواه مسلم من طريق الأوزاعي عن الزهري غن الثلاثة بتمامه ، وكمأن الأوزاعي حمل رواية سعيد وأبى سلة على رواية أبى بكر ، والذي فصلها أحفظ منه فهو المحفوظ ، وسيأتى مزيد بيان لذلك في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى . قوله (قال الفربرى: وجدت بخط أبى جعفر ) هو ابن أبى حاتم وراق البخارى ، ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف (تفسيره ) أي تفسير النني في قوله د لايزني وهو مؤمن ، ( أرب ينزع منه ، يريد الایمان (۱) ) وهذا التفسیر تلقاء البخاری من ابن عباس ، فسیأتی فی أول الحدود ، وقال ابن عباس : پنزم منه نود الإیمان ، وسنذکر هناك من وصله ومن وافقه علی هذا التأویل ومن خالفه إن شاء الله تعالی

٢١ - باسب كسر العليب وقتل الخِنزير

٣٤٧٦ - مَرْضَ عَلَى بنُ عَبِدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهُوَى قَالَ أَخْبَرَ بَى سَعِيدُ بنُ المسبَّبِ سَمَعَ أَبا هر يرة رضى اللهُ عنه عن رسولِ اللهِ وَ اللهِ قَالَ « لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَبْزِلَ فَيكُمُ ابنُ مربمَ حَكَما مُقْسِطاً ، فيكسِرَ الصليبَ ، وَبَقْتُلَ الْخُبْزِيرَ ، وَيَضْمَ الجَزِيةَ ، وَيَفْيضَ المَالُ حَتَّى لا يَقْبِلُهُ أَحَد »

قوله ( باب كسر الصليب وقتل الحنزير ) أورد فيه حديث أبي هريرة وينزل ابن مربم ، وسيأتي شرحه في أحاديث الانبياء ، وقد تقدم من وجه آخر في و باب من قتل الحنزير ، في أو اخر البيوع . وفي ايراده هذا إشارة إلى أن من قتل خزيرا أو كسر صليبا لا يضمن لانه فعل مأمورا به ، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن هيسي عليه السلام سيفعله ، وهو إذا نزل كان مقررا لشرع نبينا بالله ، كا سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى . ولا يخني أن على جو از كسر الصليب إذا كان مع المحاربين ، أو الذي إذا جاوز به الحد الذي عوجد عليه ، فاذا لم يتجاوز وكسره مسلم كان متعديا لانهم على تقريرهم على ذلك يؤدون الجزية ، وهذا هو السر في تعميم عيسي كسر كل صليب لانه لايقبل الجزية ، وليس ذلك منه نسخا لشرع نبينا محد بالله ، بل الناسخ هو شرعنا على لسان نبينا لإخباده بذلك و تقريره

٣٢ - باسب هل تُسكسَرُ الدِّ نانُ التي فيها خرْ ، أو ُ تنخر "قَ الزِّ فاق ؟

فَانَ كَسَرَ مَسْنَا أُوصَلِيبًا أُو طُنبُوراً أُومَا لا يُنتفَعُ بخشبهِ . وأَتَى مُشرَيحٌ فَى طُنبُورٍ كُسِرَ فَلَم يَقْضِ فَيه بشيءٍ ٢٤٧٧ - صَرَّثُنَ أَبُو عَاصِم ِ الضَّحَاكُ مِنُ تَخْلدٍ عَن يَزِيدَ مِن أَبِي عُبيدٍ عَن سَلمَةً مِنِ الأَكْوعِ رَضَى اللهُ عنه ﴿ أَنَّ النبِي عَرِّاتِكُ رأَى ٰ نِبِرانَا ُ تُوقَدُ يُومَ خَبِيرَ فَقَالَ : عَلامَ تُوقَدُ هٰذَهِ النيرانُ ؟ قال : على اللهِ الإنسِيةِ . قال :

اكبيروها وهَريقوها. قالوا: ألا تُنهريقُها وتَغيبُكها ؟ قال: اغسِلوا »

قال أبو عبد الله : كان ابن أبي أويس يقول « الحر الأنسية » بنصب الألف والنون

[الحديث ٧٤٧٧ - أطرافه ف : ١٩٦٦ ، ١٩٥٥ ، ١١٤٨ ، ١٣٢١ ، ١٩٨٦

٢٤٧٨ - مَرْشُنَا عَلَى بُنُ عَدِ اللهِ حَدَّ ثَمَا سَفَيَانُ حَدَّ ثَمَا ابنُ أَبِي كَبِيحٍ عَن نُجِاهِدِ عَن أَبِي مَفْمَرٍ عَن عَبِدِ اللهِ بَنِ مَسَمُودِ رَضَىَ اللهُ عَنه قالَ ﴿ دَخَلَ النّبِيُ يَرَاكِنَهُ مَكَةَ وَحَوَلَ السَكَمَةِ ثَلاثُمَا ثَةٍ وَسَتُونَ نُصُبًا، فَجَمَلَ يَطَّهُ بَهُ عَلَى بِعُودُ فَى يَدِهِ وَجَمِلَ يَقُولُ ﴿ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ البَاطُلُ ﴾ الآية ﴾ بمُود في يَدِهِ وَجَمِلَ يَقُولُ ﴿ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ البَاطُلُ ﴾ الآية ﴾

[ الحديث ٢٤٧٨ \_ طرفاه في : ٢٨٧٩ ، ٢٤٧٨

<sup>(</sup>١) كانت في طبعة بولاق و أن ينزع منه نور الايمان ، والتصعيح من متن صعيع البخارى

٢٤٧٩ - حَرَثَىٰ إِرَاهِمُ بِنُ المُنذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بِنُ عِياضٍ عِن عُبَيدِ اللهِ بِنِ عَمرَ عِن عَبدِ الرَّمْنِ بِنِ الفَاسِمِ عِن أَبِيهِ الفَاسِمِ عِن عَائِشَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْها ﴿ انْهَا كَانَتَ أَتَخَذَتُ عَلَى سَهُوةٍ لِمَا سِتْرًا فَيه كَمَاثُيلُ ، فَهَقَكُهُ الفَاسِمِ عِن أَبِيهِ الفَاسِمِ عِن عَائِشَةً رَضَى اللهُ عَنْها ﴿ انْهَا كَانَتَ أَنْخَذَتُ عَلَى سَهُوةٍ لَمَا سِتْرًا فَيه كَمَاثُولُ ، فَهَقَكُهُ النّبي عَلَيْها ﴾ النبي والله عليها ﴾ النبي والله عليها ﴾

[ الحديث ٢٤٧٩ \_ أطرافه في : ١٠٩٥ ، ٥٩٥٠ ) ٦١٠٩ ]

قَوْلَهُ ( باب مل تكسر الدنان التي فيها خمر أو تخرق الزقاق ) لم يبين الحـكم ، لأن المعتمد فيه التفصيل : كان كانت الاوعية بحيث يراق ما فيها وإذا غسلت طهرت وانتفع بها لم يجز إنلافها وإلا جاز ، وكما نه أشار بكسر الدنان إلى ما أخرجه الترمذي عن أبي طلحة قال . يانبي الله اشتريت خمرًا لأيتام في حجري ، قال : أهرق الخر وكسر الدنان، وأشار بتخريق الزقاق إلى ما أخرجه أحمد عن ابن عمر قال , أخذ النبي ﷺ شفرة وخرج إلى السوق وبها زقاق خر جلبت من الشام فشق بها ماكان من تلك الزقاق ، فأشار المصنف إلى أن الحديثين إن ثبتا فانما أمر بكسر الدنان وشق الزقاق عقوبة لأصحابها ، و إلا فالانتفاع بهما بعد تطهيرها ممكن كما دل عليه حديث سلة أول أحاديث الباب. فقوله (فان كسر صنها أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه ) أى هل يضمن أم لا؟ أما الصنم والصليب فعروفان يَتخذان من خشب ومن حديد ومن نحاس وغير ذلك ، وأما الطنبور فهو بضم الطاء والموحدة بينهما نون ساكنة آلة من آلات الملاهي معروفة وقد تفتح طاؤه ، وأما ما لا ينتفع بخشبه فبينه وبأين ماتقدم خصوص وعموم وقال الكرماني : المعنى أوكسر شيئًا لايجوز الانتفاع بخشبه قبل الكسر كآلة الملاهي ، يعني فيكون من العام بعد الحناص ، قال : ويحتمل أن يكون . أو ، بمعنى حتى ، أى كسر ما ذكر إلى حد لاينتفع بخشبه ، أو هو عطف على عذوف تقديره كسر كسرا لا ينتفع بخشبه ولا ينتفع به بعد الكسر . قلت : ولا يخنى تـكلم هذا الآخير وبعد الذي قبله . قوله ( وأتي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء ) أي لم يضمن صاحبه ، وقد وصله ابن أبي شيبة من طريق أبي حصين بفتح أوله بلفظ . أن رجلا كسر طنبورا لرجل فرفعه إلى شريح فلم يضمنه شبئًا ، ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : أحدها حديث سلمة بن الأكوع في غسل الغدور التي طبخت فيها الخر ، وسيأتي الكلام عليه مستونى في كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى . وهو يساعد ما أشرت اليه في الترجمة من التفصيل . قال ابن الجوزى : أراد التغليظ عليهم في طبخهم ما نهى عن أكله ، فلما رأى إذعانهم اقتصر على غسل الأوانى ، وفيه رد على من زعم أن دنان الخر لاسبيل إلى تطهيرها لما يداخلها من الخر ، فان الذي داخل القدور من الماء الذي طبخت به الخريطهره ، وقد أذن علي في غسلها فدل على إمكان تطهيرها . قوله ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف (كان ابن أبي أو يس ) يعني شيخه إسماعيل . قولِه ( الانسية بنصب الالف والنون ) يعني أنها نسبت إلى الآنس بالفتح ضد الوحشة تقول أنسته أنسة وأنسا باسكان النون وفتحها و والمشهور فى الروايات بكسر الهمزة وسكون النون نسبة إلى الإنس أي بني آدم لانها تألفهم وهي ضد الوحشية . ( تنبيه ) : ثبت هذا التفسير لا بي ذر وحده ، وتعبيره عن الهمزة بالالف وعن الفتح بالنصب جائز عند المتقدمين ، وإن كان الاصطلاح أخيرا قد استقر على خلافه فلا يبادر إلى انكاره. ثانيها حديث ابن مسعود في طعن الاصنام، وسيأتي الكلام عليه في غزوة الفتح. قوله (يطعنها) سس بفتح المين وبضميها ، قال الطبرى : في حديث ابن مسمود جراز كسر آلات الباطل و مالا يصلح إلَّا في المعصية حتى تزول هيئتها وينتفع برضاضها . ثالثها حديث عائشة في هتك الستر الذي فيه التماثيل ، وسيأتي الكلام عليه في اللباس و نذكر فيه وجه الجمع بين قولها هنا دكان الذي بمراقي يتكيء عليها ، وبين قولها في الطريق الآخرى و ما بال هذه النمرقة ؟ قلت : اشتريتها لتوسدها . قال : إن البيت الذي فيه الصورة لاندخله الملائكة ، والسهوة بفتح المهملة وسكون الهاء صفة وقيل خزانة وقيل رف وقيل طاق يوضع فيه الشي " . قال ابن النين : قولها و فهتكه ، أي شقه ، كذا قال ، والذي يظهر أنه نزعه ، ثم هي بعد ذلك قطعته كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى

#### ٣٣ - باسب من قاتلَ دُونَ مالهِ

عن عبد الله بن عرو رضى الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله الله الله الله الله الله الله عن عبد الله بن عرو رضى الله عنهما قال : سمعتُ رسولَ الله علي يقول « مَن مُغتَلَ دُونَ مالهِ عَمْو شَهِد »

قوله (باب من قاتل دون ماله) أي ماحكمه؟ قال القرطي : ددون، في أصلها ظرف مكان بمعني تحت، وتستعمل للسببية على الجاز ، ووجهه أن الذي يقاتل عن ماله غالبا إنما يجعله خلفه أو تحته ثم يقاتل عليه . قوله (حدثنا عبد الله بن يزيد ) هو المقرى وأبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمّن بن نوفل الاسدى ، ووقع منسوباً مُكذا عنــُد الاسماعيلي . قوله ( عن عـكرمة ) في رواية الطبرى عن أبي الاسود , أن عكرمة أخبره , وايس لعـكرمة عن عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص في صحيخ البخاري غير هذا الحديث الواحد . قوله ( من قتل دون ماله فهو شهيد) قال الاسماع لى وكنذا أخرجه البخاري . وكمأ نه كشبه من حفظه أو حدث به المقرى من حفظه فجاء به على اللفظ المشهور ، وإلا فقد رواه الجماعة عن المِقرى ملفظ من قتل دون ماله مظلوما فله الجشة ، قال : ومن أتى به على غير اللفظ الذي اعتبيد فهو أولى بالحفظ ولا سيما وفيهم مثل دحيم ، وكذلك مازادوه من قوله , مظلوما ، فانه لابد من هذا القيد . وساقه من طريق دحيم و ابن أ بي عمر وعبد العزيز بن سلام ، قلت : وكذلك أخرجه النسائي عن عبيد الله بن فضالة عن المقرى" ، وكذلك رواه حيوة بن شريح عن أبي الأسود بهذا اللفظ أخرجه الطبرى . نعم للحديث طريق أخرى عن عـكرمة أخرجها النسائي باللفظ المشهور ، وأخرجه مسلم كـذلك من طريق ثابت بن عياض عن عبه الله بن عمرو ، وفي روايته قصة قال دلما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ماكان ـ يشير للمتنال ـ فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه ، فقال عبد الله بن عمرو : أما علمت . . . فذكر الحديث، وأشار بقوله دماكان، إلى ما بينه حيوة في روايته المشار اليها فان أولها , ان عاملا لمعاوية أجرى عينا من ماء ليستى بها أرضا ، فدنا من حائط لآل عمرو بن العاص فاراد أن يخرجه ليجرى العين منه الى الأرض ، فأقبل عبد الله بن عمرو ومواليه بالسلاح وقالوا : والله لاتخرقون حائطنا حتى لايبتي منا أحد ، فذكر الحديث ، والعامل المذكور هو عنبسة بن أبي سفيان كما ظهر من رواية مسلم ، وكان عاملاً لأخيــه على مــكة والطائف ، والارض المذكورة كانت بالطائف، والمتناع عبد الله بن عمرو من ذلك لما يدخل عليه من الضرر فلا حجة فيه لمن عارض به حديث أبي هريرة فيمن أراد أنّ يضع جذعه على جدار جاره والله أعلم. وأخرجه النسائي من وجهين آخرين ، وأبو داود والرَّمذي من وج، آخر كلهم عن عبيـد الله بن عرو بالليظ المشهور ، وفي رواية لابي داود والرَّمذي

« من أربد ماله بغير حق فقا تل فقتل فهو شهيد ، ولا بن نماجه من حديث ا بن عمر تحوه ، وكأن البخارى أشار الى ذلك في الترجمة لتمبيره بلفظ « قاتل ، وروى الترمذي وبقية أسحاب السنن من حديث سعيد بن زيد نحوه وفيه ذكر الآهل والدم والدين ، وفي حديث أبي هويرة عند ابن ماجه ، من أريد ماله ظلما فقتل فهو شهيد ، قال النووى : فيه جواز قتل من قصد أخذ المال بغير حق سواءكان المال قليلا أو كشيرا وهو قول الجمهور ، وشذ من أوجبه ، وقال بعض المالكية : لا يجوز إذا طلب الثي الخميف . قال القرطي : سبب الحلاف عندنا هل الإذن في ذلك من باب تغيير المنكر فلا يفترق الحال بين القليل والكشير ، أو من باب دفع الضرر فيختلف الحال؟ وحكى ابن المنذر عن الشافعي قال : من أريد ماله أو نفسه أو حريمه فله الاختيار أن يكلمه أو يستغيث ، فان منع أو امتنع لم يكن له قتاله وإلا فله أن يدفعه عن ذلك ولو أتى على نفسه ، وليس عليه عقل ولا دية ولاكفارة ، لكن ليس له عمد قتله. قال ابن المنذر : والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظالما بغير تفصيل ، إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالآس بالصبر على جوره وتوك القيام عليه ، وفرق الاوزاعي بين الحال التي للناس فيها جماعة وامام لحمل الحديث علمها ، وأما في حال الاختلاف والفرقة فليستسلم ولا يقاتل أحدا . ويرد عليه ما وقع في حديث أبي هريرة عند مسلّم بلفظ . أرأيت ان جاء رجل يريد آخذ مالى ؟ قال : فلا تعطه . قال : أرأيت ان قاتلني ؟ قال : فاقتله . قال : أرأيت ان قتلني ؟ قال : فأنت شهيد . قال أرأيت ان قتلته ؟ قال : فهو في النار ، قال ابن بطال : انما أدخل البخاري هذه الترجمة في هذه الابواب ليبين أن للانسان أن يدفع عن نفسه وماله و لا شيء عليه ، فانه اذا كان شهيدا اذا قتل في ذلك فلا قود عليه و لا دية اذا كان هو القاتل

#### ٣٤ \_ باب إذا كسر تصفة أو شيئًا لِفيرهِ

بعض نسائه ، فأرسلَت إحدى أمَّمات المؤمنين مع خادم بقصَّعة فيها طعام ، فضربَت بيدِها فكسَرَت القَصعة ، فضربَت بيدِها فكسَرَت القَصعة ، فضربَت بيدِها فكسَرَت القَصعة ، فضربَ بيدِها الطعام وقال : كاوا . وحبس الرسول والقصعة حتى فرَغوا ، فدفع القَصمة الصحيحة وحبس المكسورة » . وقال ابن ابي مريم : أخبر نا محيي بن أيوب حد ثنا أحيد حد ثنا أنس عن النبي بين النبي بين الموب المحدد حد ثنا أنس عن النبي بين النبي بين

قوله ( باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره ) أى هل يضمن المثل أو الغيمة ؟ قوله ( إن النبي بالله كان عند بعض نسائه ). في رواية الترمذي من طربق سفيان الثورى عن حميد عن أنس و أهدت بعض أزواج النبي بالله طعاما في قصمة فضر بت عائشة القصعة بيدها ، الحديث وأخرجه أحمد عن ابن أبي عدى ويزيد بن هارون عن حميد به وقال : أظنها عائشة . قال الطيبي : انما أبهمت عائشة تفخيها لشأنها ، وأنه مما لايخني ولا يلتبس أنها هي ، لأن الهدايا انما كانت تهدى إلى النبي بالله في بيتها . قرار ( فارسلت إحدى أمهات المؤمنين مع عادم ) لم أقف على اسم الحادم ، أما الله من طريق الليث بن سعد عن جرير بن حادم عن مأما المناه من طريق الليث بن سعد عن جرير بن حادم عن

حيد د سمعت أنس بن مالك أن زينب بنت جحش أهدت إلى النبي مالي وهو في بيت عائشة ويومها جفنة من حيس، الحديث ، واستفدنا منه معرفة الطعام المذكور . ووقع قريب من ذلك لعائشة مع أم سلمة ، فروى النسائى من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أبى المتوكل وعن أم سلمة أنها أنت بطمام في صحفة إلى النبي برايج وأصحابه ، فجا.ت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر ففلقت به الصحفة، الحديث ، وقد اختلف في هذا الحديث على ثابت نقيل : عنه عن أنس ، ورجح أبو زرعة الرازى فيها حكاه ابن أبي حاتم في د العلل ، عنه رواية حاد بن سلبة وقال : ان غيرها خطأ ، فني الاوسط الطبراني من طريق عبيد الله العمرى و عن ثابت عن أنس أنهم كانوا عند رسول الله عليه في بيت عائشة إذ أتى بصحفة خبز ولحم من بيت أم سلمة . قال فوضعنا أيدينا وعائشة تصنع طعاما عجلة ، فلـــــا فرغنا جاءت به ورفعت صحفة أم سلمة فكسرتها ، الحديث . وأخرجه الدارقطني من طريق عمران بن خالد عن ثابت عن أنس قال «كان النبي عَلِيْكُ في بيت عائشة معه بعض أصحابه ينتظرون طعاما فسبةتها \_ قال عران أكثر ظني أنها حفصة \_ بصحفة فيها ثريد فوضعتها فخرجت عائشة . وذلك قبل أن يحتجبن ـ نضربت بها فانكسرت ، الحديث . ولم يصب عمر ان في ظنه أنها حفصة بل هي أم سلمة كما تقدم ، نعم وقعت القصة لحفصة أيضا ، وذلك فيها رواه ابن أبي شيبة وابن ماجه من طريق رجل من بني سواءة غير مسمى عن عائشة قالت دكان رسول الله ﷺ مع أصحابه فصنعت له طعاما وصنعت له حفصة طعاما فسبقتني ، فقلت للجارية انطلقي فأكفئي قصعتها فأكفأتها فانكسرت وانتشر الطعام ، فجمعه على النطع فأكلوا ، ثم بعث بقصعتي إلى حفصة فقال : خذوا ظرفا مكان ظرفكم ، وبقية رجاله ، ثقات ، وهي قصة أخرى بلا ريب ، لأن في هذه القصة أن الجارية هي التي كسرت الصحفة وفي الذي تقدم أن عائشة نفسها هي التي كسرتها . وروى أبو داود والنسائى من طريق جسرة بفتح الجيم وسكون المهملة عن عائشة قالت , مَا رأيت صافعة طعاما مثل صفية ، أهدت إلى النبي مَرَاقِيْهِ إناء فيه طعام ، فما مُلكت نفسي أن كسرته فقلت : يارسول الله ماكفارته ؟ قال : انا .كإنا ـ وطعام كطعام، اسناده حسن: ولاحمد وأبي داود عنهـا ﴿ فَلَمَّا رَأَيْتِ الْجَارِيَّةُ أَخَذَتْنَى رَعِدَةً ، فَهَذَّ قَصَّةً أُخْرَى أيضاً ، وتحرر من ذلك أن المراد بمن أبهم في حديث الباب هي زينب لجيء الحديث من مخرجه وهو حميد عن أنس ، وما عدا ذلك فقصص أخرى لايليق بمن يحقق أن يقول في مثل هذا : قيل المرسلة فلانة وقيل فلانة الخ من فير تحرير . قوله ( بقصعة ) بفتح القاف : إنا. من خشب . وفي رواية ابن علية في النـكاح عند المصنف , بصحفة ، وهى قصمة مبسوطة و تـكون من غير الخشب . قوله ( نضربت بيدها فـكسرت القصمة ) زاد أحمد « نصفين ، و في رواية أم سلمة عند النسائى ﴿ فِجَاءَتَ عَائِشَةَ وَمَعْمَا فَهُمْ فَفَاقَتَ بِهِ الصَّحْفَةُ ﴾ وفي رواية ابن علية فضربت التي في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت ، والفلق بالسكون الشق ، ودلت الرواية الآخرى على أنها انشقت ثم انفصلت . قوله ( فضمها ) في وواية ابن علية , فجمع النبي يَرَافِينُ فلق الصحفة ، ثم جمل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول : غارت أمكم ، ولاحمد , فأخذ الكسر تين قضم إحداهما إلى الاخرى فجعل فيها الطمام ، ولا بى داود والنسائى من طريق خالد بن الحادث عن حميد نحوه وزاد وكاوا ، فأكلوا ، . قوله (وحبس الرسول) زاد ابن علمية , حتى أتى بصحفة من عند الى هو فى بيتها » . قوله ( قدفع القصعة الصحيحة ) زاد ابن علية , الى التي كسرت صحفتها ، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت ، زاد الثوري , وقال : إناء كانا. وطعام كطعام ، قال ابن بطال : احتج به الشافعي والكوفيون فيمن استملك عروضا أو حيوانا فعليه مثل ما استملك ، قالوا : ولا يقضى بالقيمة إلا عند

عدم المثل. وذهب مالك إلى القيمة مطلقا. وعنه في رواية كالأول. وعنه ماصنعه الآدى فالمثل. وأما الحيــوان فالقيمة . وعنه ماكان مكيلا أو موزونا فالقيمة وإلا فالمثل وهو المشهور عندهم . وما أطلقه عن الشافعي فيه نظر ، وإنما يحكم في الشيء بمثله إذا كان متشابه الأجزاء ، وأما القصعة فهي من المتقومات لاختلاف أجزائها . والجواب ما حكاه البيهتي بأن القصعة بن كانةا للنبي بيَّاليِّهِ في بيتي زوجتيه فعاقب الـكاسرة بجعل القصعة المـكسورة في بيتها وجعل الصحيحة في بيت صاحبتها ولم يكن هناك تضمين ، ويحتمل على تقدير أن تكون القصعتان لها أنه رأى ذلك سداداً بينهما فرضيتا بذلك ، ويحتمل أن يكون ذلك في الزمان الذي كانت العقوبة فيه بالمال كما تقدم قريبا ، فعاقب الكاسرة باعطاء قصعتها للأخرى . قلت : ويبعد هذا التصريح بقوله « إناء كاناء ، وأما التوجيه الاول فيمكر عليه قوله فى الرواية التي ذكرها ابن أبي حاتم د.من كسر شيئًا فهو له وعليه مثله ، زاد في رواية الدارةطني و فصارت قضية ، وذلك يقتضيُّ أن يكون حكما عاما أحكل من وقع له مثل ذلك ، ويبتى دعوى من اعتذر عن الغول به بأنها واقمة عين لاعموم فيها ، لكن محل ذلك مَا إذا أفسد المسكسور ، فأما إذاكان الكسر خفيفًا يمكن إصلاحه فعلى الجانى أرشه ، والله أعلم . وأما مسألة الطعام فهي محتملة لان يكون ذلك من باب المعونة والاصلاح دون بت الحـكم بوجوب المثل فيه لأنه ايس له مثل معلوم ، وفي طرق الحديث مايدل على ذلك وأن الطعامين كانا مختلفين والله أعلم. واحتج به الحنفية لقولهم إذا تغيرت العين المفصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وعظم منافعها زال ملك المغصوب عنها وملكها الناصبُ وضمنها ، وفي الاستدلال لذلك بهذا الحديث نظر لايخني ، قال الطبيي : وإنما وصفت المرسلة بأنها أم المؤمنين إيذانا بسبب الغيرة التي صدرت من عائشة وإشارة إلى غيرة الاخرى حيث أهدت إلى بيت ضرتها ، وقوله و غارت أمكم ، اعتذار منه يرايل لللا يحمل صنيعها على ما يذم ، بل يجرى على عادة الضرائر من الغيرة فانها مركبة في النفس بحيث لايقدر على دفعها ، وسيأتى مزيد لما يتعلق بالغيرة فى كنتاب السكاح حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى . وفي الحديث حسن خلقه ﷺ وانصافه وحلمه ، قال ابن العربي : وكمأنه إنما لم يؤدب الكاسرة ولو بالكلام لما وقع منها من التعدى لما فهم من أن التي أهدت أرادت بذلك أذى التي هو في بيتها والمظاهرة عليها فافتصر على تغريمها للقصعة ، قال : و إنما لم يغرّمها الطعام لآنه كان مهدى فاتلاقهم له قبول أو فى حكم القبول ، وغفل رحم الله هما ورد فى الطرق الآخرى والله المستعان . قوله ( وقال ابن أبى مريم ) هو سعيد شيخ البخارى ، وأراد بذلك بيان النصريح بتحديث أنس لحيد ، وقد وقع تصريحه بالسماع منه لهذا الحديث في دواية جرير بن حازم المذكورة ولا من عند ابن حزم

## ٥٣ - باب إذا مَدَمَ ما علماً فليبن سلَّه

٢٤٨٧ - صرَّتُ مسلمُ بنُ ابراهيمَ حدَّ ثَمنا جَرِيرُ بنُ حازم عن محمدِ بنِ سيرينَ عن أبي هريرةَ رضَى اللهُ منه قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْتُهُ و كان رجلُ في بني إسرائيلَ يُقالُ له جُرَيجٌ يُصلِّي، فجاءتهُ أَمَّهُ فدعَتهُ ، فأبي ن يُجيبَها فقال : أجبها أو أصلِّي ؟ ثمَّ أتَتَهُ فقالت : اللّهم لا تُنتهُ حتى تُريبَهُ وُجوهَ للومِساتِ . وكان جرَبجُ في سَو مَعتهِ ، فقالت امرأة : لا فُتين جُرَيجًا ، فتعرَّ ضَتْ لهُ فيكَا مَنهُ ، فأبي ، فأتَبُ راعها فأمكنته من نفسِها ،

فولدَّتُ عُلامًا فقالت : هو من جُرَيحٍ . فأتوهُ وكسّروا صومعتَهُ ، وأنزَلوهُ وسَبُوهُ ، فنوضًا وصلى ، ثمَّ أتى الفُلامَ فقال : من أبوك ياغُلامُ ؟ قال : الراعى . قالوا : نبنى صومعتك مِن ذهب ؟ قال : لا ، إلا من طبن » قوله ( باب إذا هدم حانطا فلين مثله ) أى خلافا لمن قال تلزمه القيمة من المالكية وغيرهم ، وأورد فيه المصنف حديث أبي هريرة في قصة جريج الراهب مختصرا ، وسافه في أحاديث الأنبياء من هذا الوجه مطولا ، ويأتى الكلام عليه هناك مستوفى إن شاء الله تعالى . وموضع الحاجة منه هنا قوله « فقالوا نبنى صومعتك من ذهب . قال : لا إلا من طين ، وقال قبل ذلك « فكسروا صومعته » وتوجيه الاحتجاج به أن شرع من قبلنا شرع اننا ، وهو كذلك إذا من طين » وقال قبل ذلك « فكسروا صومعته » وتوجيه الاحتجاج به أن شرع من قبلنا شرع اننا ، وهو كذلك إذا لم يأت شرعنا مخلاف كا تقسدم غير مرة ، لكن في الاستدلال بقصة جريج فيها ترجم به نظر ، قال ابن المنبيد : الاستدلال بدلك غير ظاهر فيها ترجم له « لانهم عرضوا عليه مالا يلزمهم انفاقا وهو بناؤها من ذهب ، وما أجابهم جريج إلا بقوله « من طين » وأشار بذلك إلى الصفة التي كانت عليها قال : ولا خلاف أن الهادم لو التزم الاعادة ورضى صاحبه في جواد ذلك . قال : ويحتمل على أصل مالك أن لايجوز ، لائه فسخ لما وجب ناجزا وهو القيمة إلى ما يتأخر وهو البنيان . قال ابن مالك : في قوله « لا إلا من طين » شاهد على حذف المجزوم بلا . فان التقدير لا بنبنوها إلا من طين

(خاتمة). اشتمل كتاب المظالم من الأحاديث المرفوعة على ثمانية وأربعين حديثاً، المعلق منها ستة ، المكرر منها فيه وفيها مضى ثمانية وعشرون حديثاً، وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبى سعيد واذا خلص المؤمنون ، وحديث أنس و انصر أخاك ، وحديث أبى هريرة و من كانت له مظامة ، وحديث ابن عمر ومن أخذ شيئاً من الارض ، وحديث عبد الله بن يزيد فى النهى عن النهي والمثلة ، وحديث أنس فى النصعة المسكنسورة ، وفيه من الآنار سبعة آثار ، والله سبحانه وتعالى أعلم

## يساله الحجالة

# ٧٤ \_ كتأب الشركة

١ - باب ألشركة في الطعام والنَّمد والعُروض

وكيفَ قسمةُ ما يُسكالُ ويوزَنُ تُجارَفَةً أَو قَبضةً قبضة ، لِما لم يَرَ المسلمون فى النَّهدِ بأساً أن يأكلَ لهذا بمضاً ولهذا بمضاً . وكذلكَ مجازَفَةُ الذهبِ والفضةِ ، والقران فى التمر

[ الحديث ٢٤٨٢ \_ أطرافه في : ٣٩٨٧ ي ١٣٦٠ ، ١٣٦١ ، ٢٤٨١ ، ١٩٤٠ ]

٢٤٨٤ - حَرَّثُ اللهِ عَنْ مَرْ حَوْمٍ حَدَّ ثَنَا عَامَمُ بِنُ إِسماعيلَ عَن يَزِيدَ بِنِ أَبِي عُبَيدٍ عن سَلمَةً رضى اللهُ عنهُ قال ﴿ حَفَّتُ أَزُوادُ القومِ وأَمْلَقُوا ، فأتَو النبي ظَلْكُ في نحر إبلهم فأذِنَ لهم ، فلَقيهم عَرْ فأخبَروهُ فقال ما بَقَاقُ كَمْ بعد إبلهم ؟ فقال رسولُ اللهِ عَلَيْتِي : ما بقاؤُ كم بعد إبلهم ؟ فقال رسولُ اللهِ عَلَيْتِي : فا الله عَلَيْتِي فَدَعَا وَبِرُ لَكَ فَا لَا اللهُ عَلَيْتُ فَدَعَا وَبِرُ لَكَ فَا اللهُ عَلَيْتُ فَا اللهُ عَلَيْتُ فَدَعَا وَبِرُ لَكَ فَا اللهُ عَلَيْتُ : أَشَعَدُ أَن لا إللهَ إلا اللهُ ، وأَنى مَسُولُ الله عَلَيْتُ فَلَ عَلَيْكِ : أَشَعَدُ أَن لا إللهَ إلا اللهُ ، وأَنى رسولُ الله عَلَيْتُ اللهُ الله ، وأَنى رسولُ الله عَلَيْكُ الله الله ، وأَنى رسولُ الله عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ ، وأَنى رسولُ الله عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ الله الله ، وأَنى اللهُ الله الله الله ، وأَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ الله الله ، وأَنْ اللهُ الله ، وأَنْ اللهُ الله ، وأَنْ اللهُ عَلَيْكُ الله الله ، وأَنْ اللهُ عَلَيْكُ الله الله ، وأَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ الله الله ، وأَنْ الله الله ، وأَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ الله الله ، وأَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ الله الله ، وأَنْ اللهُ عَلَيْكُ الله الله ، وأَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ الله الله ، وأَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُه

[ الحديث ٢٤٨٤ ـ طرفه في : ٢٩٨٢ ]

٧٤٨٥ - حَرَثُنَا محمدُ بنُ يُوسَفَ حدَّثَنَا الاوزاءَ تُحدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِّ قَالَ سَمَعَتُ رَافَعَ بنَ خَدِيجٍ رَضَى اللهُ عنهُ قالَ وَكُنَّا نُصَلَى مَعَ النبيِّ عَيَّنَظِيْرُ الدَّهِرَ فَنْنُحَرُ جَزُوراً، فَتُشْمَ عَشَرَ قِسَمٍ، فَنَا كُلُّ لَحَما نَضِيجاً قبلَ أَن تَعْرُبُ الشّمسُ »

٣٤٨٦ - مَرْشَعُ مُحدُّ بنُ الْمَلَاءِ حَدَّثَمَنَا حَادُ بنُ أَسَامَةً عَن بُرَ بَدِ عِن أَبِي بُرْدَةً عِن أبي موسى قال : قال النبي عَرَائِيْ ﴿ إِنَّ الْاَشْتَرِيبِنَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي النَّرُو أُو قُلَّ طَمَامُ عِيالِهُم بِالْمَدِينَةِ جَمُوا مَاكَانَ عِندَهُم فِي ثُوبِ قَالَ النبيُّ عَرَائِيْ ﴿ إِنَّ الْاَشْتَرِيبِنَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي النَّرُو أُو قُلَّ طَمَامُ عِيالِهُم بِالْمَدِينَةِ جَمُوا مَاكَانَ عِندَهُم فِي ثُوبِ

واحد ، ثمَّ اقدَسَموهُ بينهم في إناء واحد بالسَّويةِ ، فهم مِنَّى وأنا منهم »

قوله (كتاب الشركة ) كذا للنسني و ابن شبويه ، وللاكثر د باب ، ولا بي ذر د في الشركة ، وقدموا البسملة وأخرهاً . والشركة بفتح المعجمة وكسر الراء ، وبكسر أوله وسكون الراء ، وقد تحذف آلهاء ، وقد يفتح أوله مع ذلك فتلك أربع لغات . وهي شرعا : ما يحدث بالاختيار بين اثنين فصاعدا من الاختلاط لتحصيل الربح ، وقد تحصل بغير قصد كالارث. قوله ( الشركة في الطعام والنهد) أما الطعام فسيأتي القول فيه في باب مفرد ، وأما النهد فهو بكسر الَّذُونَ وبفتحها اخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة ، يقال تناهدوا وناهد بمضهم بعضا قاله الازهرى ، وقال الجوهري نحوه لكن قال: على قدر نفقة صاحبه، ونحوه لابن فارس، وقال ابن سيده: النهد العون. وطرح نهده مع القوم أعانهم وخارجهم ، وذلك يكون في الطعام والشراب . وقيل . . فذكر قول الازهري . وقال عياض مثل قول الازهري إلا أنه قيده بإلسفر والخلط، ولم يقيده بالعدد . وقال ابن التين : قال جماعة هو النفقة بالسوية فيالسفر وغيره ، والذي يظهر أن أصله في السفر ، وقد تتفق رفقة فيضعونه في الحضركما سيأتي في آخر الباب من فعل الأشعريين ، وأنه لايتقيد بالتسوية إلا في القسمة ، وأما في الأكل فلا تسوية لاختلاف حال الآكلين ، وأحاديث الباب تشهد لـكل ذلك . وقال ابن الأثير : هو ما تخرجه الرفقة عند المناهدة الى الغزو ، وهو أن يقتسموا نفقتهم بينهم بالسربة حتى لا يكون لأحدهم على الآخر فضل ، فزاده قيدا آخر وهو سفر الغزو ، والمعروف أنه خلط الزاد في السر مطلقاً ، وقد أشار الى ذلك المصنف في الترجمة حيث قال . يأكل هــذا بعضا وهذا بعضا ، وقال القابسي : هو طمام الصلح بين القبائل ، وهذا غير معروف ، فان ثبت فلمله أصله . وذكر محمد بن عبد الملك التاريخي أن أول من أحدث النهِدَ حضين \_ بمهملة ثم معجمة مصغر \_ الرقاشي . قلت : وهو بعيد النبوته في زمن النبي عليه ، وحضين لاصحبة له ، فان ثبتت احتملت أوليته فيه في زمن مخصوص أو في فئة مخصوصة . قوله ( والعروض ) بضم أوله جمع عرض بسكون الراء مقابل النقد، وأما بفتحها فجميع أصناف المال، وما عدا أَلْنقد يدخل فيه الطمام فهو من الحاص بعد العام ويدخل فيه الربويات ، والكمنه اغتفر في الهد لثبوت الدليل على جوازه . واختلف العلماء في صحة الشركة كما سيأتى . قوله ( وكيف قسمة ما يكال ويوزن ) أي هل يجوز قسمته مجازفة أو لابد من الكيل في المكيل والوزن في الموزون ، وأشار الى ذلك بقوله , مجازنة أو قبضة قبضة ، أي متساوية . قوله ( لما لم تو المسلمون بالنهد بأسا ) هو بكسر اللام وتخفيف الميم ، وكمأنه أشار الى أحاديث الباب ، وقد ورد الترغيب في ذلك ، وروى أبو عبيد في ﴿ الغريبِ ، عن الحسن قال ﴿ أخرجوا نهدكم فانه أعظم للبركة وأحسن لأخلافكم ، . قولِه (وكذلك مجازنة الذهب والفضة) كأنه ألحق النقد بالعرض للجامع بينهما وهو المالية ، لكن إنما يتم ذلك في قسمة الذهب مع الفضة ، أما قسمة أحدهما خاصة \_حيث يفع الاشتراك في الاستحفاق ـ فلا يجوز إجماعا قاله أبن بطال. وقال ابن المنير : شرط مالك في منعه أن يكون مصكوكاً والنعامل فيه بالعدد . فعلي هذا يجوز بيع ماعداه جزافا ، ومُقتضى الاصول منعه ، وظاهر كلام البخادي جوازه ، و يمكن أن يحتج له بحديث جابر في مال البحرين ، والجواب عن ذلك أن قسمة العطاء ليست على حقيقة القسمة ، لأنه غير بملوك للآخذين قبل النمييز ، والله أعلم . وقوله ( والقرآن في التمر ) يشير الى حديث ابن عمر الماضي في المظالم ، وسيأتي أيضا بعد بابين . ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : أحدها حديث جابر في بعث أبي عبيدة بن الجراح الي جهة الساحل ، وسيأتي الكلام عليه مستوفى فى كمتاب المغازى ، وشاهد الترجمة منه قوله . فأمر أبو هبيدة بازواد ذلك الجيش فجمع ، الحديث . وقال الداودى ليس فى حديث أبى عبيدة ولا الذى بعده ذكر الجازنة لانهم لم يريدوا المبايعة ولا البدل ، وانما يفضل بعضهم بعضا لو أخذ الإمام من أحدهم للآخر . وأجاب ابن التين بأنه إنَّما أراد أرب حقوقهم تسادت فيه بعد جمعه لكنهم تناولوه بجازفة كما جرت العادة . ثانيها حديث سلمة بن الأكوع في ارادة نحر ابلهم في الغزو ، والشاهد منه جمع آذوادهم ودعاء النبي رَالِيِّ فيها بالبركة ، وهو ظاهر فيها ترجم به من كون أخذهم منهاكان بغير قسمة مستوبة ، وسيأتى السكلام عليه مستوفى فى كتاب الجهاد ان شاء الله تعالى . وقوله فيه ﴿ أَزُوادٌ ، في رُواية المستملى ﴿ أَزُودَة ، وقوله « وأملقوا ، أي افتقروا و. قوله « و برك ، بتشديد الراء أي دعا بالبركة ، وقوله ،فاحتثى، بسكون المهملة بعدها مثناة مفتوحة مم مثلثة افتعل من الحثى وهو الاخذ بالكفين . ثالثها حديم رافع بن خديج في تعجيل صلاة العصر ، وهو من الاحاديث المذكورة في غير مظنتها ، وقد ذكر المصنف في المواقيت من هذا الوجه عن رافع تعجيل المغرب، وفي هذا تعجيل النصر، والغرض منه هنأ قوله ، فننجر جزورا قيقسم عشر قسم » قال ابن التين في حديث راقع الشركة فى الاصل ، وجمع الحظوظ فى القدم ، وتحر ابل المغنم ، والحجة على من زعم أن أول وقت العصر مصير ظل الشيء مثليه . وقوله و نصيجا ، بالمعجمة وبالجيم أى استوى طبخه . وابعها حديث أبي موسى : قولِه (عن بريه) هو بالموحدة والراء مصغرا . قوله (اذا أرملوا) أى فنى زادهم ، وأصله من الرمل كأنهم لصقوا بالرمل من الفلة كما قبل فى ﴿ ذَا مَتَرَبَةً ﴾ . قُمْلِه ﴿ فَهُمْ مَنَى وَأَنَا مِنْهُمْ ﴾ أى هم متصلون بِى ، وتسمى ﴿ من ، هذه الاتصالية كقوله « لست من دد ، ، وقيل : المراد فعلوا فعلى فى هذه المراساة . وقال النووى : معناه المبالغة فى اتحاد طريقهما واتفاقهما في طاعة الله تمالى . وفي الحديث فضيلة عظيمة للاشعريين قبيلة أبي موسى ، وتحديث الرجل بمناقبه ، وجواز هبة الجمول ، وفضيلة الايثار والمواساة ، واستحباب خلط الزاد فى السفر وفى الاقامة أيضا . والله أعلم

٢ - پاپ ماكان مِن خليطينِ فائهما يتراجمان بينهما بالسَّوِيَّة في الصَّدَقة
 ٢٤٨٧ - وَرَشُنَ عُمدُ بنُ عَبِدِ اللهِ بنِ المَنْى قال حدَّنى مُامة بنُ عبدِ اللهِ بنِ أنسَ أن أنساً حدثهُ و أن أبا بكر رضى اللهُ عنه كتب لهُ فريضة الصدقة التي فرَض رسولُ اللهِ يَنْ قال : وماكان مِن خَلِيطَينِ فانهما يَنْرَاجَمَانِ بِينَهما بالسَّوِّية »

قوله ( باب ماكان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية فى الصدقة ) أورد فيه حديث أنس عن أبى بكر فى ذلك ، وهو طرف من حديثه الطويل فى الزكاة وتقدم فيه ، وقيده المصنف فى الترجة بالصدقة لوروده فيها ، لأن التراجع لايصح بين الشريكين فى الرقاب . وقال ابن بطال : فقه الباب أن الشريكين إذا خلط وأس مالها فالربح بينهما ، فن أنفق من مال الشركة أكثر بما أنفق صاحبه تراجعا عند القسمة بقدر ذلك ، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر الخليطين فى المناجع بينهما وهما شريكان ، فدل ذلك على أن كل شريكين فى معناهما . وتعقبه ابن المنير بأن التراجع ابين المخليطين فى الغنم ليس من باب قسمة الربح ، وإنما أصله غرم مستهلك ، لأنا نقدر أن من لم

يعط استهلك مال من أعطى إذا أعطى عن حق وجب على غيره ؛ وقد قيل إنه يقدر مستلفا من صاحبه ، واستدل به على أن من قام عن غيره بواجب فله الرجوع عليه وان لم يكن أذن له فى القيام عنه قاله ابن المنير أيينا ، وفيه نظر لان صحته تتوقف على عدم الإذن ، وهو هنا محتمل ، فلا يتم الاستدلال مع قيام الاحتمال

# ٣ - ياب قسة النَّمَ

۲۶۸۸ - حَرَثُ عِلَى بُنُ الْحَدَمُ الْحَدَمُ الْعَدِي حَدَّمُنَا أَبِو عَوَانَةَ عَن سَمِيدِ بِنِ مَسْرُوقٍ عِن عَبِايةً بِن رِفَاعةً ابْنِ رَافَع بِن خَدِيج عِن جَدَّهِ قَالَ ﴿ كُنَّا مِعَ النبِي عَلَيْ بَدِى الْحَلَيْفَةِ ، فأصاب الناس جُوع ، فأصابوا إبلاً وغناً ، قال : وكان النبي عَلَيْ بالقدورِ فأ كُفقت ، قال : وكان النبي عَلَيْ بالقدورِ فأ كُفقت ، ثما أَنبي مَن النبي عَلَيْ بالقدورِ ، فأمر النبي عَلَيْ بالقدورِ فأ كُفقت ، ثما فَصَدَ عَن فَعَدَلَ عَشْرة مِن النهَم بَبِهِ ، فندَلَ عَشْرة مِن النهَم بَبِهِ ، فندًا منها بمير ، فعلكبوه فأغيام ، وكان في القوم خيل يَسيرة ، فأَموى مرجُلُ منهم بسَمِ عَبِسَهُ الله من قال : إن الله فالله والمنافر الله عنه الله عنه فاصنعوا به منها به منها الله عنه الله عليه فكلوه ، المسل السن عَدا م والمنافر ، وسأحد من ذلك : أما السن فَعَالُم ، وأما المنافر منه منه المنتو عن ذلك : أما السن فَعَالُم ، وأما المنافر منه منه المنتو المنافر منه منه المنتو المنافر منه المنافر منه منه المنتو المنافر منه المنه وأما المنافر منه منه المنتو المنافر منه منه المنه وقد عنه المنه وأما المنافر منه المنتو المنه وأما المنافر منه المنه وأما المنافر منه المنتو المنه وأما المنافر منه منه المنه وأما المنافر منه المنه وأما المنافر منه المنه وأما المنافر منه المنه المنه وأما المنافر منه المنه وأما المنافر المنه وأما المنافر المنافر المنه وأما المنافر المنه وأما المنافر المنافر المنه المنافر ال

[ الحديث ۲٤۸۸ \_ اطرافه في : ۲۰۰۷ ، ۲۰۰۷ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۵۵۵ ، ۱۵۵۵ ]
قوله ( باب قسمة الغنم ) أي بالعدد ، أورد فيه حديث رافع بن خديج ، و فيه ، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير ، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في الذبائع إن شاء الله تعالى

# ٤ - باب القران في المر بينَ الشركاء حتى يَسْتَأْذِنَ أَصَابَهُ

٧٤٨٩ – وَرَشْنَا خَلَاْدُ بنُ بِمِي حَدَّ ثَمَنا سَفِيانُ حَدَّ ثَمَنا جَبَلَةُ بنُ سُخَيَمٍ قال سمعتُ ابنَ عمرَ رضى اللهُ منهما يقول « تَنهى النبي عَلَيْ أن يَقرُنَ الرجُلُّ بينَ المَرتَينِ جيعًا حتَّى يَستَأذِنَ أصحابَه »

٢٤٩٠ - مترشن أبو الوكيد حدَّثنا شُعبة عن جبَلة قال ه كناً بالدينة فأصا بَثْنا سَنة ، ف كان ابن الزئير برزُفنا النهر ، وكان ابن عمر عَرْم بنا فيقول : لا تقر نوا ، فان النبي ميليا النهي عن القران ، إلا أن يَسْتأذِنَ لرَّجُلُ منكم أخاه »

قوله ( باب القرآن فى الثمر بين الشركاء حتى يستأنن أصحابه )كذا فى جميع النسخ ، ولمل وحتى ،كانت وحين ، تحرفت ، أو سقط من الترجمة شي إما لفظ النهى من أولها أو و لا يجوز ، قبل وحتى ، . ذكر فيه حديث ابن عمر فى ذلك من وجهين ، وقد تقدم فى المظالم ، ويأتى الكلام عليه فى الاطعمة ان شاء الله تعالى . قال ابن بطال : النهى عن القران من حسن الآدب فى الأكل عند الجمهور لا على التحريم كما قال أهل الظاهر . لأن الذى يوضع للاكل سبيله سبيل المكارمة لا التشاح لاختلاف الناس فى الأكل ، لكن إذا استأثر بعضهم بأكثر من بعض لم يحل له ذلك

# ع - باب تقويم الأشياء بينَ الشُّرَكَاء بقيمةِ عَدَلَ

٢٤٩١ - حَرِّثُ عِرانُ بِنُ مَيسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبَدُ الوارثِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عَرَ رضَى اللهُ عَنهما قال : قال رسولُ الله عَلَيْظُ « مَن أَعَدَى شَيْصاً لهُ مِن عبدٍ - أو شِرْ كا ، أو قال نَصيباً - وكان له مايبكُغُ مُنهُ بقيمة المدَّلِي فهو عَتِينٌ ، وإلا فقد عَتَى منه ماعَتَى »

قال: لا أُدْرَى قوله ﴿ عَتَقَ منه مَاعَتَقَ ﴾ قولُ مِن نافع ، أو فى الحديث عن ِ النبيُّ مَالِكُُهُ [الحديث ٢٤٩١ ــ أطرافه في : ٢٠٥٣ ، ٢٥٢١ ، ٢٥٢٢ ، ٢٥٢٤ ، ٢٥٢٥]

٢٤٩٢ - مَرْشُنَ بِشُرُ بِنُ مِحْدُ أَخِبَرَ نَا عِبِدُ اللهِ أُخبِرَ نَا سَعِيدُ بِنُ أَبِي عَرُوبَةً عَن قَتَادَةً عَنِ النَّفْرِ بِنَ النَّهُ عِن بَشِيرٍ بِنَ مَهِيكً عِن أَبِي هُو يَرَةً رَضَى اللهُ عنه عن النبي كالله هُ مَن أَعَتَى شَقَيْهَا مِن مُلُوكَهِ أَنَسَ عَن بَشِيرٍ بِن مَهِيكً عِن أَبِي هُو يَرَةً رَضَى اللهُ عَن النبي كالله هُ مَالًا مُن مُعَلِيمً عَلَامُهُ فَى مَالَهِ ، فَان لَم يَكُن له مَالُ مُوسِمً المُدُوكُ قِيمةً عَدَل ، ثُمَّ استُدَسِيَ غَيْرَ مَشْقُوقِ عليه ﴾ فعاليه عن المديث ٢٠٩٧ - أطرافه في : ٢٠٥٧ ، ٢٥٢١ ]

قوله ( باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل ) قال ابن بطال : لاخلاف بين العلماء أن قسمة العروض وسائر الامتعة بعد التقويم جائز ، وإنما اختلفوا في قسمتها بغير تقويم : فأجازه الاكثر إذا كان على سبيل التراضي، ومنعه الشافعي وحجته حديث ابن عمر فيمن أعتق بعض عبده فهو نص في الرقيق وألحق الباقي به . وأورد المسنف الحديث المذكور عن ابن عمر وعن أبي هربرة ، وسيأتي السكلام عليهما جميعا في كتاب العتق مستوفى إن شاء الله تعالى

# 7 - باب مل يُقرَعُ في القِسمة ؟ والاستِمام فيه

٢٤٩٣ - حرَّشُ أبو أُمَيم حدَّتَنا رَكريّاء قال سمعت عامراً يقولُ سمعت النَّمانَ بن بَشير رضى الله عنهما عن النبي والنبي والنبي والنبي والواقع فيها كُثَل قوم استَهَموا على سَفِينة فأصاب بنضهم أعلاها وبعضُهم أسفلها ، فسكان الذين في أسفلها إذا استَقوا مِن الماء مَرُّوا على مَن أو قَهُم ، فقالوا : لو أَنَّا خَرَقْنا في أَسفلها إذا استَقوا مِن الماء مَرُّوا على مَن أو قَهُم ، فقالوا : لو أَنَّا خَرَقْنا في نَصيبنا خَرَقا ولم مُؤْذِ مَن فَوقَنا ، فان بَهُ كوم وما أرادوا هَلَـكواجيماً ، وإن أخذوا على أيديهم سُجُوا ونجوًا جيماً »

[ الحديث ٢٤٩٣ \_ طرفه في : ٢٦٨٦ ]

قوله ( باب مل يقرع فى القسمة والاستهام فيه ) الاستهام الافتراع ، والمراد به هنا بيان الانصبة فى القسم ، والصمير يمود على القسم ، دلالة الفسمة فذكره لانهما بمئى ، أورد فيه حديث النعان بن بشير ، وسيأتى الكلام . عليه مستوفى فى آخر كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى

## ٧ - باب شركة الينم وأهل الميراث

٢٤٩٤ - حَرَّشُ عِهِ العزيزِ بنُ عِبِدِ اللهِ العامريُ الاوَيسَ حَدَّثَنَا إِرَاهِيمُ بنُ سعيد عن صالح عن ابنِ شعابِ أخبرَ في عُروة أنه سأل عائشة رضى اللهُ عنها . . وقال الليث حَدَّنَى يونَسُ عن ابنِ شعابِ قال أخبرَ في عُروة بنُ الزُّبَيرِ أَنهُ سأل عائشة رضى اللهُ عنها عن قول اللهِ تسالى ﴿ وَإِنْ خِنتَم - إلى - ورُباعَ ﴾ فقالت : يا ابنَ أختى ، هي اليتيه تُوكُونُ في حَبْرِ وليّها تشارَكُ في ماله ، فيُعجِبُهُ ما كُما وجَمالها ، فيريدُ وليّها أن يَبرَو جَها بنير أن يُقسِطوا له في مَداقِها ، فيُعطها مثل ما يُعطيها غَبُره ، فنهُوا أن يَنكحوهن إلا أن يُقسِطوا لهن ويبمُنوا بهن أعلى سُدِّتِهن من الصدافي ، وأميروا أن يَنكِحوا ماطاب لهم من النساء سواهن . قال عروة قالت عائشة : مُم إن الناس استَفْتُوا رسول الله بَرَاقَة بهذ هذو الآية ، فأزل الله ﴿ ويَستَفْتُونَكَ في النساء - إلى قوله - وتر غَبُونَ أن تنكِحوهن ﴾ ، والذي ذكر الله أنهُ مُنهُ عليه عليه في الكتابِ الآية الاولى التي قال فيها ﴿ وإن خِنتُم أن لا تُقْسِطوا في اليتامي فانكروا ما طالب لهم من النساء ﴾ قالت عائشة : وقولُ الله في الآيةِ في الآخري ﴿ وَاللهِ مَنْ اللهِ وَاللهِ اللهِ واللهُ اللهِ واللهُ اللهِ واللهُ اللهِ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهِ واللهُ اللهِ واللهُ اللهُ واللهُ اللهِ واللهُ اللهِ واللهُ اللهِ واللهُ اللهِ واللهُ واللهُ اللهِ واللهُ اللهِ واللهُ اللهِ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ واللهُ واللهُ اللهُ واللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ والهُ واللهُ و

[ الحديث ٢٤٩٤ \_ اطرافه في : ٣٣٧٣ ، ٣٧٥ع ، ٤٠٠٤ ، ٢٠٠٥ ، ٢٠٠٥ ، ٢٠٠٥ ، ٢١٨٥ ، ١٣١٥ ، ١٤٠٠ ، ٥١٣٦]

قوله ( باب شركة اليتم وأهل الميراث ) الواو بمعنى مع ، قال ابن بطال : اتفقوا على أنه لاتجوز المشاركة فى مال اليتم إلا إن كان لليتم في ذلك مصلحة راجحة . وأورد المصنف فى الباب حديث عائشة فى تفسير قوله تعالى ( وان خفتم أن لاتقسطوا فى اليتامى ) وسيأتى الكلام عليه مستوفى فى تفسير سورة النسام إن شاء الله تعالى . والاويسى المذكور فى الاسناد هو عبد العزيز ، وابراهيم هو ابن سعد ، وصالح هو ابن كيسان ، والاسناد كله مدنيون . وقوله وقال الليث حدثنى يونس ، وصله الطبرى فى تفسيره من طريق عبد الله بن صالح عن الليث مقرونا بطريق ابن وهب عن يونس ، وقوله فيه ( رغبة أحدكم يتيمته ) وفى رواية الكشمينى ، عن يتيمته ، ولعله أصوب

## ٨ - باب الشركة في الأرضين وغيرها

٢٤٩٥ - مَرْشَنِ عبدُ اللهِ بنُ محمد حدَّثَنَا هِشَامٌ أَخبرَ نَا مَعْمرُ عن الزُّهريُّ عن أبي سَلَمةَ عن جابر بن

عبد الله رضى الله عنهما قال « إلى عبل النبي علي الشَّفعة في كلَّ مالم يُقْسَمْ ، فاذا وقعت الحدودُ وصُرَّفَتِ الطرُ قُ فلا شُفعةً »

قوله ( باب الشركة في الارضين وغيرها ) أورد فيه حديث جابر « الشفعة في كل ما لم يقسم ، وقد مضى السكلام عليه في كتاب الشفعة ، وأراد هذا الإشارة إلى جواز قسمة الآرض والدار ، والى جوازه ذهب الجهور صغرت الدار أو كبرت ، واستثنى بعضهم التي لاينتفع بها لو قسمت فتمتنع قسمتها . وهشام في هذه الرواية هو ابن يوسف الصنعاني

إذا تَسمَ الشُّرَكاء الدُّورَ أو غيرَ ها
 فليسَ لمم رُجوعٌ ولا مشفعة

٢٤٩٦ - عَرْشُ مسدَّدُ حدَّ تَناعِبُ الواحدِ حدَّ ثَنَا مَعْمُ عَنِ الرَّهُ هرى عن أبى سَلَمَةَ عن جابر بنِ عبدِ اللهِ رضى اللهُ عنهما قال « قضىٰ النبيُ عَيَيْكِيْ بالشَّفعةِ في كلَّ مالم يُقْسَم، فاذا وقَمَتِ الحدودُ وصُرِّفَتِ الطرُقُ فلا شفْعة )

قوله ( باب إذا قسم الشركاء الدور وغيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة ) أورد فيه حديث جابر المذكور ، قال ابن المنير : ترجم بلزوم القسمة ، وليس فى الحديث إلا ننى الشفعة ، لكن كونه يلزم من نفيها ننى الرجوع - إذ لوكان المشريك أن يرجع لعادت مشاعة ـ فعادت الشفعة

# ١٠ - باب الاشتراك في الذّهب والنِضّة وما يكون فيه الصّرف

قوله ( بأب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف ) قال ابن بطال : أجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد مثل ما أخرج صاحبه ثم يخلطا ذلك حتى لايتميز ثم يتصرفا جميعا ، إلا أن يقيم كل واحد منهما الآخر مقام نفسه . وأجمعوا على أن الشركة بالدراهم و الدنانير جائزة ، لكن اختلفوا إذا كانت الدنانير من أحدهما والدراهم من الآخر ، فنعه الثافعي ومالك في المشهور عنه والكوفيون الا الثوري ا ه ، وزاد الثافعي أن لاتختلف الصفة أيينا كالصحاح والمكسرة ، واطلاق البخاري الترجمة يشعر بجنوحه إلى قول الثوري ، وقوله ، وما يسكون فيه الصرف ، أي كالدراهم المغشوشة والنبر وغير ذلك ، وقد اختلف العلماء في ذلك فقال الآكثر : يصح في كل مثلي

وهو الاصح عند الشافعية ، وقيل يختص بالنقد المصروب . وأورد المصنف في الباب حديث البراء في الصرف ، وقد تقدم في أوائل البيوع وفي بأب بيع الورق بالذهب نسيئة ، وتقدم بعض السكلام عليه هناك . قوله (حدثنا أبو عاصم) هو النبيل شيخ البخارى ، وروى هنا وفي عدة مواضع عنه بواسطة . قوله (اشتريت أنا وشريك لى) لم أقف على اسمه . قوله (شيئا يدا بيد ونسيئة ) تقدم في أوائل البيوع بلفظ ، كنت أتجسر في الصرف ، . قوله (ماكان يدا بيد فخذره وماكان نسيئة فردوه ) في رواية كريمة ، فندوه ، بتقديم الذال المعجمة وتخفيف الراء أي أتركوه ، وفي دواية النسني دردوه ، بدرن الفاء ، وحذفها في مثل هذا واثباتها جائز ، واستدل به على جواز تفريق الصفقة فيصح الصحيح منها ويبطل ما لا يصح ، وفيه نظر لاحتمال أن يكون أشار إلى عقدين محتافين ، ويؤيد هذا الاحتمال ماسبأتي في و باب الهجرة إلى المدينة ، من وجه آخر عن أبي المنهال قال و باع شريك لي دراهم في السوى فسيئة إلى الموسم ، فذكر الحديث ، وفيه وقدم النبي بينظ المدينة ونحن نتبايع هذا البيع فقال : ماكان يدا السوى فسيئة إلى الموسم ، فذكر الحديث ، وفيه وقدم النبي بينظ المدينة ونحن نتبايع هذا البيع فقال : ماكان يدا بيد فليس به بأس ، وماكان نسيئة فلا يصلح ، فعلى هذا فيه التقابض فليس بصحيح فاتركره ، ولا يلزم من ذلك أن بيد فليس في المجلس فهو صحيح فأمضوه ، وما لم يقع لسكم فيه التقابض فليس بصحيح فاتركره ، ولا يلزم من ذلك أن يعما في عقد واحد. والله أعلم

# ١١ - ياب مُشاركة الذِّنَّى والمشرِكين في المُزارعة

٣٤٩٩ – مَرْشُنُ مُوسَى ٰ بنُ إسماعيلَ حدَّثَنَا جُوَ بِريةٌ بنُ أسماء عن نافيع هن عبدِ اللهِ رضَىَ اللهُ عنه قال « أَعْطَىٰ رَسُولُ اللهِ عِلَيْظِيْنِهِ خَيبرَ البهودَ أن يَعملوها ويَزرَ عوها ، وكَم شَظْرُ مَا يَخَرُجُ منها »

قوله ( باب مشاركة الذى والمشركين في المزارعة ) الواو في قوله و والمشركين ، عاطفة وليس بمنى مع ، والتقدير مشاركة المسلم للذى ومشاركة المسلم للشركين ، وقد ذكر فيه حديث ابن عمر في إعطاء البهود خيبر على أن يعملوها مختصرا ، وقد تقدم في المزارعة ، وهو ظاهر في الذى وألحق المشرك به لانه إذا استأمن صار في معنى الذى ، وأشار المصنف الى مخالفة من خالف في الجواز كالثوري والليث وأحمد وإسحق ، وبه قال مالك إلا أنه أجازه إذا كان يتصرف بحضرة المسلم ، وحجتهم خشية أن يدخل في مال المسلم ما لا يحل كالربا و ثمن الخر والحنزير ، واحتج الجمهود بمعاملة الذي يحاله المنه وتحديد ، وإذا جاز في المزارعة جاز في غيرها ، وبمشروعية أخذ الجزية منهم مع أن أموالهم ما فيها

# ١٢ - باب قسم النهم والعدُّ ل فيها

٢٥٠٠ - مَرْشُ تُعَيبهُ بنُ سعيد حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَن يَزِيدِ بنِ أَبِي حبيبٍ عِن أَبِي النَّلِيرِ عَن عُفْبهَ بنِ عامرٍ رضى اللهُ عنه « أَن رسُولَ اللهِ عَيْنَا اللَّهُ عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَى صَابِتهِ مَعَايا ، فبقى عَتود ، فذ كرَهُ لرسولِ اللهِ عَيْنِ فقال : صَحَّ بهِ أَنتَ »

قوله ( باب قسم الغنم والعدل فيها ) ذكر فيه حديث عقبة بن عاس ، وقد مضى توجيه ايراده فى الشركة فى أواثل

الوكالة ، ويأنى الكلام على بقية شرحه في الاضاحي إن شاء أنه تعالى

## ١٣ - باب الشركة في الطمام وغيره

وُ يُذَكِّرُ أَنَّ رَجُلاً سَاوَمَ شَيْئًا فَغَمَزَهُ ۚ آخَرُ ، فَرأَى عَمْرُ أَنَّ لَهُ شُركَةً

[ الحديث ٢٠٠١ \_ طرفه في : ٧٢١٠ ]

[ الحديث ٢٥٠٢ \_ طرفه في : ٦٣٥٣ ]

قوله (باب الشركة في الطعام وغيره) أي من المثليات ، والجهور على صحة الشركة في كل ما يتملك ، والأصح عند الشافعية اختصاصها بالمثلي ، وسبيل من أراد الشركة بالعروض عندهم أن يبيع بعض عرضه المعلوم ببعض عرض الآخر المعلوم ويأذن له في التصرف، وفي وجه لايصح إلا في النقد المضروبكما تقدّم، وعن المالكية تكره الشركة في الطعام، والراجح عندهما الجواز . قوله (ويذكر أن رجلا) لم أنف على اسمه . قوله (فرأى عمر)كذا للاكثر ، وفي رواية ابن شبویه د فرأی ابن عمر ، وعلیها شرح ابن بطال ، والاول أصح فقد رواه سعید بن منصور من طریق ایاس بن معاوية . أن عمر أبصر رجلا يساوم سلعة وعنده رجل فغمزه حتى اشتراها ، فرأى عمر أنها شركة ، وهذا يدل على أنه كان لايشترط للشركة صيغة ويكـتني فيها بالاشارة إذا ظهرت القرينة وهو قول مالك ، وقال مالك أيضا في السلعة تعرض للبيع فيقف من يشتريها للتجارة ، فاذا اشتراها واحد منهم واستشركه الآخر لزمه أن يشركه لأنه انتفع بتركه الزيادة عليه ، ووقع في نسخة الصغاني مانصه , قال أبو عبد الله ـ يعني المصنف ـ إذا قال الرجل للرجل أشركني فاذا سكت يكون شريكه في النصف ، اه وكما نه أخذه من أثر عمر المذكور . قوله ( أخبرني سعيد ) هو ابن أبي أيوب ، وثبت في رواية ابن شبويه . قوله (عن زهرة) هو بضم الزاى وغند أبي داود من رواية القبرى عن سعيد « حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد » . قوله ( عن جده عبد الله بن هشام ) أى ابن زهرة التيمي من بني عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة رهط أبى بكر الصديق، وهو جد زهرة لابيه . قوله ( وكان قد أدرك النبي يَرَاقِيم ) ذكر ابن منده أنه أدرك من حياة الذي يَلِيُّ ست سنين ، وروى أحمد في مسنده أنه احتلم في زمن رسول ألله عِلَيْ ، الكرر في اسناده ابن لهيمة ، وحديث الباب يدل على خطأ روايته هذه فان ذهاب أمه به كان في الفتح ووصف بالصغر إذ ذاك فان كان ابن لهيمة ضبط فيحتمل أنه بلغ في أوائل سن الاحتلام . قوله ( وذهبت به أمه زينب

بنت حميد) أى ابن زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى وهى معدودة في الصحابة ، وأبوه هشام مات قبل الفتح كافرا ، وقد شهد عبد الله بن هشام فتح مصر واختط بها فيا ذكره ابن يونس وغيره ، وعاش الى خلافة معاوية . قوله ( ودعا له ) زاد المصنف في الاحكام من وجه آخر دعن زهرة ، وأخرج الحاكم في د المستدرك ، من حديث ابن وهب بتامه فوه . قوله ( وعن زهرة بن معبد ) هو موصول بالاسناد المذكور . قوله ( فيلقاه ابن عمر وابن الزبير ) قال الاسماعيل دواه الحلق فلم يذكر أحد هذه الزبادة إلى آخرها إلا ابن وهب . قلت : وقد أخرجه المسنف في المدعوات عن عبد الله بن وهب بهذا الاسناد ، وكذلك أخرجه أبو نهيم من وجهين عن ابن وهب ، وقال الاسماد ، وكذلك أخرجه أبو نهيم من وجهين عن ابن وهب ، وقال الاسماعيلي : تفرد به ابن وهب . قوله ( فيقولان له أشركنا ) هو شاهد الترجة لكونهما طلبا منه الاشتراك في الطعام الذي اشتراه فأجابهما إلى ذلك وهم من الصحابة ولم ينقل عن غيرهم ما يخالف ذلك فيمكون حجة ، وفي الحديث مسح دأس الصغير ، وترك مبايعة من لم يبلغ ، والدخول في السوق لطلب الماش ، وطلب البركة حيث كانت ، والردعلي من زعم أن السعة من الحلال مذمومة ، وتوفر دواعي الصحابة على احضاد أولادهم عند النبي برائية لا الماس بركته ، من زعم أن السعة من الحلال مذمومة ، وتوفر دواعي الصحابة على احضاد أولادهم عند النبي برائية لا الماس بركته ، عبد الله بن هشام ـ يضحى بالشاة الواحدة عن جميع أهله ، فعزا بعض المتأخرين هذه الزبادة للبخاري فاخطأ . يعني عبد الله بن هشام ـ يضحى بالشاة الواحدة عن جميع أهله ، فعزا بعض المتأخرين هذه الزبادة للبخاري وأنها البركة حيث أعطاه دينادا يشترى به أخية فاشترى يدخل السوق وقد ربح أدبعين ألفا ببركة دعوة رسول الله بركة حيث أعطاه دينادا يشترى به أخية فاشترى ها تنبي فبدل الله بريناد وجاء ، بديناد وشاء ، فيراك له رسول الله بريناق

#### ١٤ - باسب الشركة في الرحميق

٣٠٠٣ ــ مَرْشُ مُسدَّدُ حدَّثَنَا جُوَيِرِيةُ بنُ أسماء عن ، نافع عن ابنِ عمرَ رضَىَ اللهُ عنهما عن الذي عليه قال « مَن أعتقَ شِركاً لهُ في تملوك وجب عليه أن يعتِقَ كلَّه إن كان لهُ مالُ قَدْرَ تَمنهِ يُقامُ قِيمةً عَدْل ويُعطى شُركاؤهُ حِصَّتَهم ويُخلِّ سَبيلُ المعتق »

٢٥٠٤ – حَرَثُنَا أَبُو النَّمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بنُ حَارَمٍ عِن قَتَادَهَ عِنِ النَصْرِ بنِ أَنَسَ عِن بَشَيْرِ بنِ نَهِيكَ عِن أَبِي هُرِيرَةَ رضَىَ اللهُ عنه عِن النبيِّ عَيَيْكِلِيْهِ قال « مَن أَعتَى شِقْصاً لهُ في عَبِدٍ أَعتِقَ كَلُّهُ إِن كَانِ لهُ مَالٌ ، وإلاَّ يُستَسمَ غيرَ مَشْقُوق عليه »

قوله ( باب الشركة فى الرقيق ) أورد فيه حديثى ابن عمر و أبى هريرة فيمن أعتق شقصاً ـ أى نصيباً ـ من عبد ، هو ظاهر فيما ترجم له لأن صحة العتق فرع صحة الملك

١٥ - پاپ الاشتراكِ في المدي والبُدنِ
 وإذا أشركَ الرجُلُ رجلاً في هَديهِ بعد ما أهدى

. ٢٥٠٥ ، ٢٥٠٦ — صَرِّتُنَ أَبُو النَّمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ أَخْبَرَ نَا عَبَدُ اللَّكِ بِنُ 'جُرَيجٍ عَن عَطَاءَ عَن جَابِرِ . م — ١٨ ج ٥ \* نتج البارى وعن طاؤس عن ابن عباس رضى الله عنهم قالا " قدم النبي علي الله عنه منه رابعة من ذى الحيمة مُهلِين بالحج لا يخلِطهم شيء . فلم قدم الم أمرنا فجملناها عُمرة ، وأن تحل إلى نسائنا . ففضَت في ذلك القالة . قال عطاء : فقال جار فيروح أحد الله إلى منى وذكره منقطر منيا حفاله الم بار بكفه حابر فيروح أحد الله الله منى وذكره منقطر منيا حفاله الله منهم ، ولو أنى استقبلت من أمرى خطيبا فقال : بلننى أن أفواماً يقولون كذا وكذا ، والله لأنا أبر وأنقى لله منهم ، ولو أنى استقبلت من أمرى ما استذكرت ما أهديت ، ولولا أن منى المذى لأحلك . فقام سرافة بن مالك بن مجشم فقال : يارسول الله ، هم لنا أو للأبد ؟ فقال : لا ، بل للأبد . قال وَجاء على بن أبي طالب ، فقال أحد ما يقول : لبيك بما أهل به رسول الله من لنا أو للأبد ؟ فقال الآخر : لبيك بمناه الله عنه من أمر النبي من المدى المناه على المناه على المناه المناه المناه المناه المناه على المناه المناه

قوله ( باب الاشتراك في الهدى والبدن ) بضم الموحدة وسكون المهملة جمع بدنة وهو من الحاص بعد العام : قوله ( وإذا أشرك الرجل رجلافي هديه بعد ما أهدى ) أي هل يسوغ ذلك ؟ ذكر فيه حديث جابر وابن عباس في حجة النبي ﷺ وفيه إملال على وفيه . فأمره أن يتيم على إحرامه وأشركه فى الهدى ، وقدتقدم الكلام عليه مستوفى في الحبح . وفيه بيان أن الشركة وقعت بعد ما ساق الذي الله المدى من المدينة وهي ثلاث وستون بدنة ، وجاء على من الين إلى الني عليه ومعه سبع وثلاثون بدنة فصار جميع ما ساقه الني عليه من الهدى ماثة بدنة وأشرك عليا معه فيها ، وهذا الاشتراك محمول على أنه على جمل عليا شريكاً له فى ثواب الهدى، لا أنه ملكه له بعد أن جمله هديا ، و يحتمل أن يكون على لما أحضر الذي أحضره معه فرآه الذي علي الله ملكه نصفه مثلا فصار شريكا فيه ، وساق الجميع هديا فصارا شريكين فيه لا في الذي ساقه النبي بَرْفِي أُولاً . قوله ( وجاء على بن أبي طالب ففال أحدثهما يقول : لبيك بما أهل به رسول الله ﷺ ، وقال الآخر : لبيك بحجة رسول الله ﷺ ) تقدم في أوائل الحج بيان الذي عبر بالعبارة الأولى وهو جابر ، وكذا وقع في أبواب العمرة وتعين أن الذي قال د بحجة رسول الله بالله ، هو ابن عباس ، ومعنى قوله « بحجة ، أى بمثل حجة « رسول الله ﷺ » . ( تنبيه ) : حديث ابن عباس في هذا من هذا الوجه أغفله المزى فلم يذكره فى ترجمة طاوس لافى رواية ابن جريج عنه ولا فى رواية عطاء عنه ، بل لم يذكر لواحد منهما رواية عن طاوس ، وكذا صنع الحيدى فلم يذكر طريق طاوسَ عن ابن عباس هذه لا في المتفق ولا في أفراد البخارى ، لكن تبين من د مستخرج أبى نعيم ، أنه ممن رواية ابن جريج عن طاوس ، فانه أخرجه من « مسند أبي يعلى ، قال « حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر ، قال « وحدثنا حاد عن ابن جريج عن طاوس عن ابن عباس ، ولم أر لابن جريج عن طاوس رواية في غير هذا الموضع ، وإنما يروى عنه فى الصحيحين وغيرهما بواسطة ، ولم أر هذا الحديث من رواية طاوس عن ابن عباس فى د مسند أحمد ، مع كبره ، والذي يظهر لي أن ابن جريج عن طاوس منقطع ، فقد قال الأثمة إنه لم يسمع من مجاهد ولا من عكرمة وإنما أرسل عنهما وطاوس من أفرانهما . وانما جمع من عطاء لكونه تأخرت عنهما وفاته نحوعشرين سنة . والله أعلم

# ١٦ - باب من عَدَلَ عشرة من الغنَّم بَحَزُورٍ في القَسْم

٧٠٠٧ - عرفى علا أخبر نا وكيم عن سُفيان عن أبيه عن عَباية بن رفاعة عن جَدِّهِ رافع بن خدِ بج رضى الله عنه قال « كُنَّا مع النبي عَيَّالِيْهِ بذي الحلَيفة من إمامة فاصببنا عَمَّا أو إبلا ، فَعَجِل القوم فأغلوا بها القُدور ، فجاء رسولُ الله عَلَيْ فامر بها فأ كُفِيْت ، ثمَّ عدلَ عشرة من الغم بجزور . ثمَّ إن بعيرا نَدَّ وليس في القوم إلا خيل يسيرة فقب بسم ، فقال رسولُ الله على : إن للمذه البهائم أوابد كأوابد الوحش ، فا عَلَبَ منها فأصنعوا به هكذا . قال قال جدي : يارسول الله إن رجو \_ أو بَعَناف مُ الله المؤلم أو أربى . ما أنهر الدَّم وذ كر اسم كلق المَدُوّ غدا ، وليس متنا مُدًى ، أَفَنَذْ بح بالقصب ؟ فقال : اعتبل ، أو أربى . ما أنهر الدَّم وذ كر اسم الله عليه فكاوا ، ليس السَّن والقُلْفر . وساحد منها فاشتر عن ذلك : أمّا السن فعظ ، وأما الظفر في في المُنت المُنا الظفر في المُنت والمُنْفر . وساحد منها وليس من السَّن والمُنْفر . وساحد أن عن ذلك : أمّا السن فعظ ، وأما الظفر في أما الله المُنت فعظ ، وأما الظفر في المُنت والمُنتوب المُنت في المُنتوب الم

قوله ( باب من عدل عشرة من الغنم بحزور ) بفتح الجيم وضم الزاى أى بعير ( فى الفسم ) بفتح الغاف . ذكر فيه حديث رافع فى ذلك ، وقد تقدم قريباً وأنه يأتى الـكلام عليه فى الذبائح إن شاء الله تعالى . وعمد شيخ البخارى فى هذا الحديث لم ينسب فى أكثر الروايات ، ووقع فى رواية ابن شبويه « حدثنا محمد بن سلام ، . والله أعلم

(خاتمة): اشتمل كتاب الشركة من الاحاديث المرفوعة على سبعة وحشرين حديثا، المعلق منها واحد والبقية موصولة، المكرر منها فيه وقيها مضى ثلاثة عشر حديثا والحالص أربعة عشر، وافقه مسلم على تخريحها سوى حديث النمان د مثل القائم على حدود الله ، وحديثي عبد الله بن هشام وحديثي عبد الله بن عمر وحبد الله بن الزبير في قصته ، وحديث ابن عباس الاخير . وفيه من الآثار أثر واحد . والله أعلم

#### بالنالغالغالغين

# ♦ المال المال

١ - باسب في الرّ هن في الحضر، وقول اللهُ عن وجل [ ٢٨٣ البقرة ]:
 ( وإنْ كُنتم على سَنَرٍ ولم تجِدوا كانباً فرُ هُنْ مَقبوضة )

٧٥٠٨ - عَرَشُ مُسلمُ بنُ إبراهيمَ حدَّ ثَنا هشامٌ حدَّثَنا قَتادةُ عن أنس رضَى الله عنه قال « وَلَقَد رَهَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مُسلمُ بنُ إبراهيمَ حدَّ ثَنا هشامٌ حدَّثَنا قَتادةُ عن أنس رضى الله عنه أيقول : رسولُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْكُ بِهُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ صَاعَ ولا أمسى ، وإنهم لنسعة أبيات ،

قوله ( بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب في الرهن في الحضر ، وقول الله عز وجل ﴿ فرهن مقبوضة ﴾ كذا لابي ذر ، ولغيره د باب ، بدل دكتاب ، ، ولابن شبويه د باب ماجاء ، وكلهم ذكروا الآية من أولها . والرهن بفتح أوله وسكون الهاء: في اللغة الاحتباس من قولهم رهن الشيء إذا دام وثبت، ومنه ﴿ كُلُّ نَفْسَ بِمَا كُسبت رهينة ﴾ . وفي الشرع : جمل مال و ثيقة على دين . ويطلق أيضا على المدين المرهونة تسمية المفعول باسم المصدر . وأما الرهن بضمتين فالجمع ، ويجمع أيضا على رهان بكسر الراء ككتب وكتاب ، وقرى بهما . وقوله . في الحضر إشارة إلى أن التقييد بالسفر في الآية خرج للغالب فلا مفهوم له لدلالة الحديث على مشروعيته في الحضركما سأذكره وهو قول الجهور ، واحتجوا له من حيث الممنى بأن الرهن شرع توثقة على الدين لقوله تعالى ﴿ فَانَ أَمَنَ بعضكم بعضا ﴾ فانه يشير إلى أن المراد بالرهن الاستيثاق ، وانما قيده بالسفر لأنه مظنة نقد الكاتب فاخرجه غرج الغالب، وخالف في ذلك مجاهد والضحاك فيما نقله الطبري عنهما فقالاً : لايشرع إلافي السفر حيث لا يوجد الكاتب، وبه قال داود وأهل الظاهر ، وقال ابن حزم: ان شرط المرتبن الرهن فى الحضر لم يكن له ذلك ، وأن تبرع به الراهن جاز ، وحمل حديث الباب على ذلك . وقد أشار البخاري إلى ما ورد فى بعض طرقه كعادته ، وقد تقدم الحديث في د باب شراء النبي ﷺ بالنسيئة ، في أوائل البيوع من هذا الوجه بلفظ د ولقد رهن درعاً له بالمدينة عند يهودى ، وعرف بذلك الرد على من اعترض بأنه ليس فى الآية والحديث تعرض للرهن فى الحضر . قوله (حدثنا مسلم بن ابراهيم) تقدم في أوائل البيوع مقرونا باسناد آخر ، وساقه هناك على لفظه وهنا على لفظ مسلم ابن ابراهيم . قوله ( و لقد رهن درعه ) هو معطوف على شيء محذوف ، بينه أحمد من طريق أبان العطار عن قتادة عن أنس, أن يهوديا دعا رسول الله ﷺ فاجابه ، والدرع بكسر المهملة يذكر ويؤنث : قوله ( بشعير ) وقع في أوائل البيوع من هذا الوجه بلفظ . ولقد رهن النبي ﷺ درعاً له بالمدينة عند يهودى وأخذ منه شعيراً لاهله ، وهذا اليهودي هو أبو الشحم ، بينه الشافعي ثم البهتي من طريق جعف بن محمد عن أبيه و أن النبي علي رهن درعا له عند أبى الشحم اليودى رجل من بنى ظفر فى شعير ، انتهى ، وأبو الشحم بفتح المعجمة وسكون المهملة اسمه كنيته ، وظفر بفتح الظاء والفاء بطن من الاوس وكان حليفا لهم، وضبطه بعض المتأخرين بهمزة موحدة بمدودة ومكسورة

اسم الفاعل من الإباء ، وكمأنه التبس عليه بآبي اللحم الصحابي ، وكان قدر الشعير المذكور ثلاثين صاعا كما سيأتى للصُّنف من حديث عائشة في الجهاد وأواخر المفازي ، وكذلك رواه أحمد وابن ماجه والطبراني وغيرهم من طريق عكرمة عن ابن عباس ، وأخرجه الترمذي والنسائي من هذا الوجه فقالاً « بعشرين ، ولعله كان دون الثلاثين فجبر البكسر تارة وألغى أخرى ، ووقع لابن حبان من طريق شيبان عن قتادة عن أنس أن قيمة الطعام كانت دينارا وزاد أحدمن طريق شيبان الآنية في آخره , في وجد مايفتكها به حتى مات ، . قوله ( ومشيت الى النبي رايج بخبر شعير وإهالة سنخة ) والإهالة بكسر الهمزة وتخفيف الهاء ما أذيب من الشحم والالية، وقيل هو كل دسم جامد ، وقيل ما يؤتدم به من الأدعان ، وقوله و سنخة ، بفتح المهملة وكسر النون بعدها معجمة مفتوحة أى المتغيرة الريح . ويقال فيها بالزاى أيضا . ووقع لاحمد من طريق شيبان عن فتادة عن أنس , لقد دعى ني الله ﷺ ذات يوم على خبر شعير وإمالة سنخة ، فكأن اليهودى دعا النبي الله على لسان أنس فالهذا قال , مشيت اليه ، بخلاف مايقتضيه ظاهره أنه حضر ذلك اليه . قوله (ولقد سمته) فاعل و سمت ، أنس والضمير للنبي بالله وهو فاعل يقول ، وجزم الكرماني بأنه أنس وفاعل سممت تتادة ، وقد أشرت الى الرد عليه في أوآثل البيوع . وقد أخرجه أحـد وابن ماجه من طريق شيبان الذكورة بلفظ , ولقد سمعت رسول الله ﷺ يقول : والذي نفس محمد بيده ، فذكر الحديث لفظ ابن ماجه وساقه أحمد بتمامه . قوله ( ما أصبح لآل محمد الا صاع ولا أمسى )كذا للجميع ، وكذا ذكره الحميدى فى ﴿ الجمع ، ، وأخرجه أبو نميم فى ﴿ المستخرج ، من طربق الـكجى عن مسلم بن ابراهيم شيخ البخارى فيه بلفظ دما أصبح لآل محمد ولا أمسى إلا صاع ، وخولف مسلم بن ابراهيم في ذلك فأخرجه أحمد عن أبي عامر والاسماعيلي من طريقه والترمذي من طريق ابن أبي عدى ومعاذ بن هشام والنسا بي من طريق هشام بلفظ « ما أمسى في آل محمد صاع من تمر ولا صاع من حب ، وتقدم من وجه آخر في أوائل البيوع بلفظ دبر ، بدل تمر . قوله ( وانهم لتسمة أبيات ) في رواية الذكورين , وان عنده يومئذ لتسع نسوة ، وسيأتى سياق أسمائهن في كتاب المناقب إن شاء الله تعالى . ومناسبة ذكر أنس لهذا القدر مع ما قبله الإشارة إلى سبب قوله ﷺ هذا وآنه لم يقله متضجرًا ولا شاكيا \_ معاذ الله من ذلك \_ وأنما قاله معتذراً عرب إجابته دعوة اليهودي ولرهنه عنده درعه ، ولمل هذا هو الحامل الذي زيم بأن قائل ذلك هو أنس فرارا من أن يظن أن النبي مِلْكُهُ قال ذلك بمعنى التضجر والله أعلم . وفي الحديث جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل في وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم ، واستنبط منه جواز معاملة من أكثر ماله حرام . وفيه جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته وغير ذلك من الكافر ما لم يكن حربيا ، وفيه ثبوت أملاك أهل الذمة فى أيديهم وجواز الشراء بالثمن المؤجل واتخاذ الدروع والعدد وغيرها من آلات الحرب وأنه غير قادح فى التوكل، وأن قنير آلة الحرب لاتدل على تحبيسها قاله ابن المنير ، وأن أكثر قوت ذلك العصر الشعير قاله الداودى ، وأن القول قوا المرتهن فى قيمة المرهون مع يمينه حكاه ابن التين . وفيه ماكان عليه النبي 📆 من التواضع والزهد فى الدنيا والتقل منها مع قدرته عليها ، والكرم الذي أفضى به إلى عدم الادخار حتى احتاج الى رهن درعه ، والصبر على ضيق العيش والقناعة باليسير ، وفضيلة لأزواجه لصبرهن معه على ذلك ، وفيه غير ذلك بما مضى ويأتى . قال العلماء : الحكمة عدوله بمالية عن معاملة مياسير الصحابة الى معاملة اليهود إما لبيان الجواز ، أو لانهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاض

عن حاجة غيرهم أو خشى أنهم لا يأخذون منه ثمنا أو عوضا فلم يرد التضييق عليهم ، فانه لا يبعد أن يكون فيهم إذ ذاك من يقدرعلى ذلك وأكثر منه ، فلعله لم يطلعهم على ذلك وانما اطلع عليه من لم يكن موسرا به ممن نقل ذلك . والله أعلم

#### ٧ - باب من رَهَنَ دِرعَه

٢٥٠٩ - مَرْشُنَ مسدَّدُ حدَّتَنا عبدُ الواحدِ حدَّتَنا الأهمسُ قال « تَذاكَرُ نا عندَ إبراهيمَ الرهنَ والقبيلَ في السَّلَفِ ، فقال إبراهيمُ : حدَّثنا الأسودُ عن عائشةَ رضىَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ ﷺ اشترَى من يهودي ملاها الله أجل ورهنهُ دِرعَه »

والقبيل) بفتح القاف وكسر الموحدة أى الكفيل وزنا ومعنى . قوله ( اشترى من يهودى ) تقدم التعريف به فى اللب الذى قبله . قوله ( طعاما إلى أجل ) تقدم جنسه فى الباب الذى قبله ، وأما الأجل فنى صحيح ابن حبان من طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمل أنه سنة . قوله ( ورهنه درعه ) تقدم فى أو اثل البيوع من طريق عبد الواحد عن الأعمل بلغظ ، ورهنه درعه ) تقدم فى أو اثل البيوع من طريق عبد الواحد عن الأعمل بلغظ ، ورهنه درعامن حديد ، واستدل به على جواز بيع السلاح من الكافر وسيذكر فى الذى بعده . وقع فى أو اخر المفازى من طريق الثورى عن الأهمل بلغظ ، توفى رسول الله يهيئ ودرعه مرهونة ، وفى حديث أنس عند أحد ، فا وجد ما يفتسكها به ، وفيه دايل على أن المراد بقوله بهيئ فى حديث أبى هريرة ، نفس لأنبيا ، فأنها لا تكون معلقة بدين فهى خصوصية ، لمو حديث صححه ابن حبان وغيره ، من لم يترك عند صاحب الدين ما يحمل له به الوفاء ، واليه جنح الماوردى ؛ ذكر ابن الطلاع فى « الاقتضية النبوية ، أن أبا بكر افتك الدرع بعد النبي بهيئ ، لكن روى ابن سعد عن جابر يذكر ابن الطلاع فى « الاقتضية النبوية ، أن أبا بكر افتك الدرع بعد النبي بكي أن مده فعارض بعديث عائمة با بكر افتك الدرع وسلمها لعلى بن أبى طالب ، وأما من أجاب بأنه بهيئ افتكما قبل موته فعارض بعديث عائمة بنه المن عنها المن عنها المن عنها المن عنها المن عنها المن عنها المن به المن المنه به المن أبها بأنه به المن المنه موته فعارض بعديث عائمة عنها المن أبه با بكر افتك الدرع وسلمها لعلى بن أبى طالب ، وأما من أجاب بأنه به المن المناح قبا موته فعارض بعديث عائمة عنها

#### ٣ - باب رهن السلاح

٢٥١٠ - وَرَشُ عِلَيْ بِنُ عَبِدِ اللهِ حَدَّمَنَا سَفَيَانُ قَالَ عَرْ وَ : سَمَتُ جَابِرَ بَنَ عَبْدِ اللهِ رضَى اللهُ عَنْهِما يقولَ لَل رسولُ اللهِ وَلَيْكُ وَ مَن لِكَفْبِ بِنِ الاشرفِ ؟ فَانه قد آذَى اللهَ ورسولَه عَلَى . فقال محدُ بنُ مَسْلمة : أنا منه فقال : أردْنا أن تُسلِفَنا وَسُقاً أو وَسُقيَن . فقال : ارهَنوني نساءكم . قالوا : كيف تَرْهَنك نساءنا وأنت أجلُ رب ؟ قال : فاردَنوني أبناءكم . قالوا : كيف تَرهَنك أبناءنا فيُسَبُّ أحدُهم فيُقال : رُهن بوسق لو وَسُقهَن ؟ رب ؟ قال : فاردَنوني أبناءكم . قالوا : كيف تَرهَنك أبناءنا فيُسَبُّ أحدُهم فيُقال : رُهن بوسق أو وَسُقهَن ؟ ما عار عَدَنا ، ولكنا ترهنك اللهُمة - قال سُفيانُ : يَدِني السلاح - فو عَدَهُ أن بَا تِيهُ ، فقتَلُوهُ ، ثم أَتُوا اللهُ فَاخْرُوه »

[ الحديث ٢٠١٠ أطرافه في : ٢٠٢١، ٢٠١٧، ١٥٣٤]

قوله ( باب رهن السلاح ) قال ابن المنير : انما ترجم لرهن السلاح بعد رهن الدرع لآن الدرع ليست بسلاح حقيقة و أنما من آلة يتقى بها السلاح ، و لهذا قال بعضهم : لا تجوز تحليتها ، وان قلنا بجواز تحلية السلاح كالسيف . قوله (اللامة) بلام مشددة و همزة ساكنة قد فسرها سفيان الراوى بالسلاح ، وسيأتى الكلام على هذا الحديث مستوفى فى قصة كعب بن الأشرف من المفاذى . قال ابن بطال : ليس فى قولهم و ترهنك اللامة ، دلالة على جواز رهن السلاح ، وأنما كان ذلك من معاريض الدكلام المباحة فى الحرب وغيره ، وقال ابن التين : ليس فيه ما بوب له لانهم لم يقصدوا لا الحديمة ، وأنما يؤخذ جواز رهن السلاح من الحديث الذى قبله ، قال : وإنما يجوز بيمه ورهنه عند من تكون له الحديمة أو عهد با تفاق ، وكان الحكم عهد ولكنه نكث ما عاهد عليه من أنه لا يعين على الذي يتمال في انتقض عهده بذلك ، وقد أعلن بها نه أنه لا يعين على الذي يتمال المهد بناك ، وقد أعلن بها نه أنه أن عرضوا عليه ، اذ لو عرضوا عليه ما لم تجر به عادتهم لاستراب بهم وقاتهم ما أرادوا من مكيدته ، فلما كانوا بصدد المحادة له أوهموه بأنهم يفعلون ما يجوز لهم عنده فعله ، ووافةهم على ذلك لما عهده من صدقهم قسمت المكيدة بذلك ، وأما كون عهده انتقض فهو فى نفس الاس لكنه ما أعان ذلك ولا أعلنوا له به ، وأنما و قست المحاورة بينهم على ما يقتصيه ظاهر الحال وهذا كاف فى المطابقة . وقال السهيلى : فى قوله د من لكمب بن الاشرف ، جواز قتل من سب رسول الله بها المناف في المطابقة . وقال السهيلى : فى قوله د من لكمب بن الاشرف ، جواز قتل من سب رسول الله به الله وهذا كاف ذا عهد خلافا لابى حنيفة ، كذا قال ، وليس متفقا عليه عند المنفية . واقد أعل

#### ٤ - پاسب الرهن مركوب وتعلوب

وقال مُفيرة ُ عن إبراهيم : 'تُوكبُ الضالَّهُ بَقَدْرِ عَلَيْهَا ، وُ نَحْلَبُ بِقَدْرِ عَلَيْهَا . و الرَّهنُ مِثْله ٢٠١١ - مَرَشَنَ أَبُو 'نَمَيم حدَّ ثَنا زكرياه عن عامر عن أبى هريرة رضى اللهُ عنه عن النبي على أنه كان يقول « الرَّهنُ يُركَبُ بنفقته ، ويُشرَبُ لَبَنْ الدَّرِّ إذا كان مَرهونا »

[ الحديث ٢٥١١ \_ طرفه في : ٢٥١٢ ]

عنه قال : قال رسولُ الله على أسمَّا و أَخْبِرَ نَا عَبِدُ اللهِ أَخْبِرَ نَا وَكُوبِا اللهِ عَنِ الشَّمِيِّ عَن أَبِي هُوبِرَةَ رَضَى اللهُ عَن الشَّمِيِّ عَن أَبِي هُوبِرَةَ رَضَى اللهُ عَنهُ اللهُ مَّ عَن أَبِي هُوبِرَةً رَضَى اللهُ عَنهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

قوله ( باب الرهن مركوب ومحلوب ) هذه الترجة لفظ حديث أخرجه الحاكم وصححه من طريق الأعمل عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا قال الحاكم : لم يخرجه ، لان سفيان وغيره وقفوه على الأعمل انتهى وقد ذكر الدارقطنى الاختلاف على الاعمل وغيره ، ورجح الموقوف وبه جزم الترمذى ، وهو مساو لحديث الباب من حيث المعنى وفي حديث الباب زيادة . قوله ( وقال مغيرة ) أى ابن مقسم ( عن ابراهيم ) أى النخمى ( تركب الصالة بقدر علفها وتحلب بقدر علفها) وقع في دواية الكشميه في و بقدر علما ، والأول أصوب . وهذا الأثر وصله سعيد ابن منصور عن هشيم عن مغيرة به . قوله ( والرهن مثله ) أى في الحديم المذكور ، وقد وصله سعيد بن منصور بالإسناد المذكور و لفظه و الدابة إذا كانت مرهو نة تركب بقدر علفها ، وإذا كان لها لبن يشرب منه بقدر علفها ،

ورواه حماد بن سلمة فى جامعه عن حماد بن أبي سليمان عن ابراهيم بأوضح من هذا ولفظه د اذا ارتهن شاة شرب المرتهن من لبنها بقدر ثمن علفها ، فان استفضل من اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا ، . قوله (حدثنا ذكريا) هو ابن أبي زائدة . قوله ( عن عامر ) هو الشعبي ، ولاحمد عن يحيي القطان عن زكريا . حدثني عامر ، و ليس للشعبي عن أبي هريرة في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في تفسير آلزم وعلق له ثالثًا في السكاح. قوله ( الرهن يركب بنفقته ) كذا للجميع بضم أول يركب على البناء للجهول ، وكذلك « يشرب، وهو خبر بمعنى الآمر ، لكن لم يتعين فيه المأمور ، والمرآد بالرهن المرهون ، وقد أوضحه في الطريق الثانية حيث قال . الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ، . قوله ( الدر ) بفتح المهملة وتشديد الراء مصدر بممنى الدارة أي ذات الضرع ، وقوله د لبن الله ، هو من إضافة الشيء إلى نفسه ، وهو كقوله تعالى ﴿ وحب الحصيد ﴾ . قوله فى الرواية الثانية ( وعلى الذى يركب ويشرب النفقة ) أى كائنا منكان ، هذا ظاهر الحديث ، وفيه حجة لمن قال يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بمصلحته ولو لم يأذن له المالك ، وهو قول أحد واسحق . وطائفة قالوا : ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب بقدر النفقة ولا ينتفع بغيرهما لمفهوم الحديث ، وأما دعوى الاجال فيه فقد دَل بمنطوقه على إباحة الانتفاع في مقابلة الإنفاق ، وهـذا يختص بالمرتهن لأن الحديث وان كان بحملا لكنه يختص بالمرتهن لان انتفاع الراهن بالمرهون لكونه مالك رقبته لا لكونه منفقاً عليه بخلاف المرتهن ، وذهب الجهور الى أن المرتهن لاينتفع من المرهون بشيء ، وتأولوا الحديث للكونه ورد على خلاف الفياس من وجهين : أحدهما التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه ، والثانى تلهنمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة . قال ابن عبد البر : هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول بحمع عليها وآثار أُبِيَّة لايختلف في صحتها ، ويدل على نسخه حديث ابن عمر الماضي في أبواب المظالم ﴿ لاتحلب ماشيَّة أَمري بغير إذنه ، انتهى ، وقال الشافعي : يشبه أن يكون المراد من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن من درها وظهرها فهي علوبة ومركوبة له كماكانت قبل الرهن ، واعترضه الطحاوى بما رواه هشيم عن زكريا في هذا الحديث والفظه د إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ، الحديث ، قال فتعين أن المراد المرتهن لا الراهن ، ثم أجاب عن الحديث بأنه محمول على أنه كان قبل تحريم الربا فيها حرم الربا ، حرم أشكاله من بيع اللبن فى الضرع وقرض كل منفعة تبحر ربا ، قال فارتفع بتحريم الربا ما أبيح في هذا للمرتهن ، وتعقب بأن النسخ لايثبت بالاحتمال ، والتاريخ في هذا متعذر ؛ والجمع بين الاحاديث ممكن ، وطريق هشيم المذكور زعم ابن حزم أن اسماعيل بن سالم الصائخ تفرد عن هشيم بالزيادة وأنها من تخليطه ، وتعقب بأن أحمد رواها في مسنده عن هشيم ، وكذلك أخرجه الدارقطني من طريق زياد بن أيوب عن هشيم وقد ذهب الاوزاعي والليث وأبو ثور الى حمله على ما إذا امتنع الراهن من الانفاق على المرهون فيباح حينئذ للبرتهن الانفاق على الحيوان حفظا لحياته ولإبقاء المالية فيه ، وجعل له في مقابلة نفقته الانتفاع بالركوب أوبشرب اللبن بشرط أن لايزيد قدر ذلك أو قيمته على قدر علفه ، وهي من جملة مسائل الظفر. وقيل : ان الحكمة في العدول عن اللبن الى الدر الإشارة إلى أن المرتهن إذا حلب جاز له ، لأن الدر ينتج من العين بخلاف ما إذا كان اللبن في إناء مثلا ورهنه فانه لايجوز للمرتهن أن يأخذ منه شيئا أصلا ، كذا قال ، واحتج الموفق في المغنى بأن نفقة الحيوان واجبة والمرتهن فيه حتى وقد أمكن استيفاء حقه من نماء الرهن والنيابة عن المالك فيها وجب عليه واستيفا. ذلك من منافعه لجاز ذلك كما يجوز للرأة أخذ مؤنتها منِ مال زوجها عند امتناعه بغير

إذنه والنيابة عنه في الانفاق عليها . والله أعلم

#### ٥ - ياب الرهن عند البهود وغير م

٣٠١٣ - مَرْشُ وَتَنبِهُ حدَّ ثَنا جَرِيرٌ عنِ الأعشِ عن إبراهيمَ عنِ الأسودِ عن عائشةَ رضَى اللهُ عنها قالت « اشترَى رسولُ اللهُ عنها من يهودي طعاماً ورهنهُ دِرعَه »

قوله ( باب الرهن عند اليهودوغيرهم) ذكر فيه حديث عائشة المتقدم قريباً ، وغرضه جواز معاملة غير المسلمين وقد تقدم البحث فيه قريبا

# إذا اختلف الراهن والمرتبين ونحوم فالبينة على المدَّعى ، والبين على المدَّعى عليه

٢٠١٤ - مَرْشُ خَلَادُ بنُ يَمِي حدَّ ثَنَا نافعُ بنُ عمرَ عن ابنِ أبي مُلَيكة قال «كتبتُ إلى ابن عبّاس فكتبَ إلى أبن عبّاس فكتبَ إلى : إنَّ النبيَّ مَلِيكَ قضىٰ أنَّ اليمينَ على المدعىٰ عليه »

[ الحديث ٢٠١٤ ـ طرفاه في : ٢٦٦٨ ، ٢٠٥٤ ]

رضى الله عنه : مَن حَلف على يمين يَستَحِق بها مالاً وهو فيها فاجر التي الله وهو عليه غضبان ، ثم أنزل الله رضى الله عنه : مَن حَلف على يمين يَستَحِق بها مالاً وهو فيها فاجر التي وهو عليه غضبان ، ثم أنزل الله تعنديق ذلك [۷۷ آل عران] : ﴿ إِنَّ الذِين يَشْتَرُونَ بِعَهِدِ اللهِ وأَيما نِهِم تَمنا قليلا له فقر أ إلى له عذاب أليم ﴾ . ثم إن الاشعث بن قبيس خرج إلينا فقال : ما يحد أبو عبد الرحن ؟ قال فحد ثناه ، قال فقال : صَدَق ، آني تركت ، كانت بَبني وبين رجُل خُصومة في بئر ، فاختصمنا إلى رسول الله علي الله على الله الله الله الله الله وهو فيها فاجر الله والمالة والله الله والمالة والله والله الله والمالة والله والله

قوله ( باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعى واليمين على المدعى عليه) سيأتى ذكر تعريف المدعى والمدعى عليه فى كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى وألخص ما قيل فيه إن المدعى من إذا ترك ترك والمدعى عليه بخلافه ، ثم أورد فيه ثلاثة أحاديث ، الأول حديث ابن عباس : قوله (كتبت إلى ابن عباس) حذف المفعول وقد ذكره فى تفسير آل عران . قوله ( فكتب الى النبي يَرَائِكُهُ ) يجوز فتح همزة ان وكسرها ، وسيأتى الكلام على هذا الحديث فى كتاب الشهادات . وأراد المصنف منه الحل على عمومه خلافا لمن قال إن القول فى الرهن قول المرتهن ما لم يجاوز قدر الرهن ، لأن الرهن كالشاهد للمرتهن ، قال ابن الثين : جنح البخارى إلى أن الرهن كالشاهد للمرتهن ، قال ابن الثين : جنح البخارى إلى أن الرهن لا يمكون

شاهدا . الثانى والثالث حديثا عبدالله بن مسعود والآشعث ، وقد تقدما قريبا فى كتاب الشرب ، وأراد من إبرادهما قوله برائي للاشعث ، شاهداك أو يمينه ، فان فيه دليلا لما ترجم به من أن البينة على المدعى ، ولعله أشار فى الترجمة الى ماورد فى بعض طرق حديث إبن عباس بلفظ الترجمة ، وهو عند ألبهتى وغيره كما سيأتى بيانه وكأنه لما لم يكن على شرطه ترجم به ، وأورد ما يدل عليه بما ثبت على شرطه ، والله أعلم

(خاتمة). اشتمل كتاب الرهن من الاحاديث المرفوعة على تسمة أحاديث موصولة، المكرو منها فيه وفيها مضى ستة والحالص ثلاثة، وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبى هريرة. وفيه من الآثار أثران عرب أبراهيم النخعى. والله أعلم

## نِيْلِسُلِيْظَالِكُونَا 2\_كتاب العتق

#### ١ -- باسب في العنق و فضله

وقوله تمالى [ ١٣ - ١٥ البلد ] : ﴿ فَكُ رَقَبةٍ . أو إطمامٌ في يوم ذي مَسْفَبةٍ . يتياً ذا مَقْرَ بَة ﴾

٢٥١٧ - حَرَّثُنَ أُحِدُ بَنُ يونُسَ حَدَّثَنَا عَاصَمُ بَنُ مَحْدِ قال حَدَّ ثَنِي واقِدُ بِنُ مَحْدِ قال حَدَّ ثَنِي سَعِيدُ بَنُ مَحْدِ قال حَدَّ ثَنِي الحَدِّ ثَنِي سَعِيدُ بَنُ مَرِجاً نَةَ صَاحِبُ عَلَيٍّ بِنِ الحَدِينِ قال ؛ قال لى أبو هربرة رضى اللهُ عنه قال النبي يَالِي هِ أَيّما رجُلِ أَعَتَى امرها مُسلما استَدْنَقَذَ اللهُ بَكُلُ عُضُو مِنهُ عَضُوا مِنهُ مِنَ النارِ . قال سَعِيدُ بِنُ مَرجانةً ؛ فا تَعْلَقْتُ بِهِ إلى على بِنِ الحَدِينِ فَلَمُ مَنَ النارِ . قال سَعِيدُ بِنُ مَرجانةً ؛ فا تَعْلَقْتُ بِهِ إلى على بِنِ الحَدِينِ فَلَمُ عَنُو مِنهُ عَضُوا مِنهُ عَبْدُ اللهِ عِبْدُ اللهِ بِنُ جَعَفْرٍ عَشْرةً آلاف ِ دِرهم لَهُ فَعَمْدًا إلى عَبْدِ لَهُ قَدْ أُعْطَاهُ بِهِ عِبْدُ اللهِ بِنُ جَعَفْرٍ عَشْرةً آلاف ِ دِرهم لَهُ أَلْفَ دِينَارِ لَا فَاعْتَقَةً ﴾

[ الحديث ٢٥١٧ ـ طرفه ق : ٦٧١٥ ]

قوله ( بسم الله الرحن الرحيم . في العتق و فعنله ) كذا للاكثر ، زاد ابن شبويه بعد البسملة و باب ، ، و ذاد المستملي قبل البسملة و كتاب العتق ، و لم يقل باب ، و أثبتهما النسني ، والعتق بكسر المهملة إ ذالة الملك ، يقال عتق يمتن عتما بكسر أوله ويفتح وعتاقا ، عتافة ، قال الازهرى : وهو مشتني من قولهم عتني الفرس إذا سبق وعتق الفرخ إذا طاد ، لآن الرقيق يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء . قوله ( وقول الله تعالى ( فك رقبة ) ساق الى قوله ( مقربة ) ووقع في رواية أبي ذر ( أو أطعم ) ولفيره ( أو إطعام ) وهما قراء تان مشهور تان ، والمراد بفك الرقبة تخليص الشخص من الرق من تسمية الشيء باسم بعضه ، و إنما خصت بالذكر إشارة إلى أن حكم السيد عليه كالمفل في رقبته فاذا أعتق فك الغل من هنقه ، وجاء في حديث صحيح ، ان فك الرقبة مختص بمن أعان في عتقبا حتى تعتق ، وواه أحد و إبن حبان والحاكم من حديث البراء بن عازب قال قال وسول الله يَرَائِنَ ، أعتق النسمة وفك الرقبة أن تعين في عتقبا ، الرقبة . قبل يارسول الله أليستا واحدة؟ قال : لا ، ان عتق النسمة أن تفرد بعتقها ، وفك الرقبة أن تعين في عتقها ،

وهو فى أثنا. حديث طويل أخرج الترمذي بعضه وصححه ، وإذا ثبت الفضل فى الإعانة على العتق ثبت الفضل فى التفرد بالعتق من باب الاولى . قوله (حدثنا واقد بن محمد) أى ابن زيد بن عبد الله بن عمر أخو عاصم الذى دوى عنه ، وبذلك صرح الاسماعيلي من طريق معاذ العنبري عن عاصم بن محمد عن أخيه واقد. قوله ( حدثني سعيد بن مرجانة ) بفتح الميم وسكون الراء بعدها جيم وهي أمه ، واسم أبيه عبد الله ويكني سعيد أبا عثمان ، وقوله (صاحب على بن الحسين ) أى زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب ، وكان منقطعا اليه فعرف بصحبته ، ووهم من زعم أنه سعيد بن يسار أبو الحباب فانه غيره عند الجهود ، وليس لسعيد بن مرجانة في البخاري غير هذا الحديث ، وقد ذكره ابن حبان فى التابمين وأثبت روايته عن أبى هريرة ، ثم غفل فذكره فى أتباع التابعين وقال لم يسمع من أبي هريرة ١ ه. وقد قال هنا ، قال لى أبوهريرة ، ووقع التصريح بسماعه منه عند مسلم والنسائي وغيرهما فانتني مأزعمه ابن حبان . قوله (أيما رجل) في رواية الإسماعيلي من طريق عاصم بن على عن عاصم بن محمد , أيما مسلم ، ووقع تقييده بذلك في دواية مسلم والنساني من طريق اسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن مرجانة . قوله (عضواً من الناد) فى رواية مسلم ، عضوا منه من النار، وله من رواية على بن الحسين عن سعيد بن مرجانة وستأتى مختصرة للمصنف فى كفارات الأيمان « أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه ، وللنسا بي من حديث كعب بن مرة , وأيما امرى مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار عظمين منهما بعظم ، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت ف-كاكها من الناد ، اسناده صحيح ، ومثله المترمذي من حديث أبي أمامة ، وللطبراني من حديث عبد الرحمن بن عوف ورجاله ثقات . قوله (قال سعيد بن مرجانة ) هو موصول بالاسناد المذكور . قوله ( فانطلقت به ) أى بالحديث ، وفى رواية مسلم , فانطلقت حين سمعت الحديث من أبى هريرة فذكرته لعلى ، زاد أحمد وأبو عوانة من طريق اسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن مرجانة . فقال على بن الحسين : أنت سمعت هذا من أبي هريرة ؟ فقال نعم . . قوله ( فعمد على بن الحسين إلى عبد له ) اسم هذا العبد مطرف ، وقع ذلك في رواية اسماعيل بن أبي حكيم المذكورة عند أحمد وأبي عوانة وأبي نعيم في مستخرجيهما على مسلم ، وقوله « عبد الله بن جمغر » أى ابن أبي طالب وهو ابن عم والد على بن الحسين وكانتُ وفاته سنة <sup>ث</sup>ما نين من الهجرة ، ومات سعيد بن مرجانة سنة سبع وتسعين ومات على بن الحسين قبله بثلاث أو أربع ، وروايته عنه من رواية الأقران ، وقوله « عشرة آلاف درهم أو ألف دينار ، شك من الراوى ، وفيه اشارة آلى أن الدينار إذذاككان بعشرة دراهم ، وقد رواه الإسماعيلي من رواية عاصم بن على نقال ، عشرة آلاف درهم ، بغير شك . قوله ( فأعتقه ) في رواية اصماعيل المذكورة « فه ﴿ ﴾ اذهب أنت حر لوجه الله ، وفي الحديث فضل العتق ؛ وأن عتق الذكر أفضل من عتق الآنثى خلافا لمن فضل عتق الآنثى محتجا بأن عتقها يستدعى صيرورة ولدها حرا سواء تزوجها حر أو عبد بخلاف الذكر ، ومقابله فى الفضل أن عتق الآنئ غالبا يستلزم ضياعها ، ولان فى عتق الذكر من المعـانى العامة ماليس فى الانثى كصلاحيته للقضاء وغيره مما يصلح للذكور دون الإناث ، وفي قوله , أعتن الله بكل عضو منه عضواً , إشارة إلى أنه لاينبغي أن يكون في الرقبة نقصان ليحصل الاستيعاب ، وأشار الخطابي الى أنه يغتفر النقص المجبور بمنفعة كالخصى مثلاً إذا كان ينتفع به فيما لاينتفع بالفحل ، وما قاله فى مقام المنع ، وقد استنكره النووى وغيره وقال : لاشك أن في عتق الخصى وكل ناقص فضيلة ، لكن الكامل أولى . وقال ابن المنير : فيه إشارة إلى أنه ينبغي في

الرقبة التي تكون للكفارة أن تكون مؤمنة ، لأن الكفارة منقذة من النار فينبنى أن لانقع إلا بمنقذة من النار . واستشكل ابن العربى قوله ، فرجه بفرجه ، لأن الفرج لا يتعلق به ذنب يوجب له النار الا الزنا ، فان حمل على ما يتعاطاه من الصغائر كالمفاخذة لم يشكل عتقه من النار بالعتق ، و إلا فالزنا كبيرة لا تكفر الا بالتوبة ، ثم قال : فيحتمل أن يكون المراد أن العتق يرجح عند الموازنة بحيث يكون مرجحا لحسنات المعتق ترجيحا يوازى سيئة الزنا اه : ولا اختصاص لذلك بالفرج ، بل يأتى في غيره من الاعضاء بما آثاره فيه كاليد في الغصب مثلا . والله أعلم

#### ٢ - باب أيُّ الاتاب أفضلُ

٢٥١٨ - مَرْشُ عُبِيدُ اللهِ بنُ موسى عن هشام بنِ عُروة عن أبيهِ عن أبي مُراوِح عن أبي ذَرِ رضى اللهُ عنه قال « سألتُ النبي على : أَىُ العمل أفضلُ ؟ قال : إيمانٌ باللهِ وجِهادٌ في سبيلهِ . قلتُ : فأَىُ الرِّقَابِ أفضلُ ؟ قال : أيمانٌ باللهِ وجِهادٌ في سبيلهِ . قلتُ : فأَىُ الرِّقَابِ أفضلُ ؟ قال : تُعِينُ ضائعاً ، أو تَصنَعُ لأُخْرَقَ . أفضلُ ؟ قال : تُعِينُ ضائعاً ، أو تَصنَعُ لأُخْرَقَ . قال : فان لم أفعل ؟ قال : تَدَعُ الناسَ مِنَ الشرِّ ، فانّها صد قَةْ تَصَدَّقُ بها على نفسِك »

قوله ( باب أى الرقاب أفضل ) أى للعتن . قوله ( حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة ) هذا من أهل حَديث وقع في البخاري، وهو في حكم الثلاثيات، لأن هشام بن عروة شيخ شيخه من التابعين وإن كان هنا روى من تابعي آخر و هو أبوه ، وقد رواه الحارث بن أسامة عن عبيد الله بن موسى فقال و أخبرنا هشام بن عروة ، أخرجه أبو نعيم في د المستخرج ، قوله (عن أبيه ) في رواية النسائى من طريق يحيي القطان د عن هشام حدثني أبي . قوله ( عن أبي مراوح ) بضم الميم بعدها راء خفيفة وكسر الواو بعدها مهملة ، زاد مسلم من طريق حماد بن زيد دعن هشام الليثي ، ويقال له أيضا الغفاري ، وهو مدنى من كبار التابعين لايعرف اسمه ، وشذ من قال اسمه سعد ، قال الحاكم أبو أحمد : أدرك الذي مَنْ الله ولم يره . قلت : وما له في البخاري سوى هـذا الحديث ، ورجاله كلهم مدنيون إلا شيخه . وفي الاسناد ثلانة من النابعين في نسق . وقد أخرجه مسلم من رواية الزهري عن حبيب مُرلى عروة هن عروة فصار في الاسناد أربعة من التابعين . وفي الصحابة أبو مراوح الليثي غير هذا سماه ابن منده واقدا وعزاه لابى دارد ، ووقع فى رواية الاسماعيلى من طريق يحى بن سعيد عن هشام أخبرتى أبى أن أبا مراوح أخبره ، وذكر الاسماعيلي عدداً كثيراً نحو المشرين نفسا رووه عن هشام بهذا الاسناد ، وخالفهم مالك فأرسله في المشهور هنه عن هشام عن أبيه هن النبي لمِنْ اللهِي مُرْقِينًا ، ورواه يحيي بن يحيي اللبي وطائفة عنه عن هشام عن أبيه عن عائفة ، ورواه سعيد بن داود هنه عن هشام كرواية الجاعة ، قال الدارةطني : الرواية المرسلة عن مالك أصح ، والمحفوظ عن هشام كما قال الجماعة . قوليه ( عن أبى ذر ) فى رواية بحيى بن سعيد المذكورة . أن أبا ذر أخبره ، . قوله ( قال أعلامًا) بالعين المهملة للاكثر وهي رواية النساني أيضًا ، وللـكشمهني بالغين المعجمة وكذا للنسني ، قال آبن قرةول : معناهما متقارب . قلت : وقع لمسلم من طريق حماد بن زيد عن هشام . أكثرها أيمنا ، وهو يبين المراد ، قال النووى : محله والله أعلم فيمن أراد أن يعتق رقبة واحدة ، أما لو كان مع شخص ألف درهم مثلاً فأراد أن يشترى بها وقبة يعتقبا فوجدُ وقبة نفيسة أو رقبتين مفضولتين فالرقبتان أفضل ، قال : وهذا بخلاف

الاخمية كان الواحدة السمينة فيها أفضل ، لأن المطلوب هنا فك الرقبة وهناك طبيب اللهم ا ه . والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص ، فرب شخص و احد إذا عنق انتفع بالعنق وانتفع به أضعاف ما يحصل من النفع بعتق أكثر عددا منه ، ورب محتاج إلىكثرة اللحم لتفرقته على الحاويج الذين ينتفعون به أكثر مما ينتفع مو بطيب اللحم ، فالضابط أن مهما كان أكثر نفعاكان أفضل سواء قل أوكثر ، واحتج به لمالك في أن عتق الرقبة السكافرة إذا كأنت أغلى ثمنا من المسلمة أفضل ، وخالفه أصبغ وغيره وقالوا : المراد بقوله أغلى ثمنا من المسلمين ، وقد تقدم تقبيده بذلك في الحديث الآول . قوله ( وأنفسها عند أهلها ) أي ما اغتباطهم بها أشد ، فان عنق مثل ذلك ما يقع غالبا الا خالصا وهوكةوله تعالى ﴿ لَن تَنالُوا البِّر حَتَّى تَنفقوا مَا تَحْبُونَ ﴾ . ﴿ إِلَّهِ ﴿ قَلْتُ فَانَ لَم أَفْعَلَ ﴾ في دوآية الاسماعيلي وأرأ يب إن لم أفعل ، أي إن لم أقدر على ذلك ، فاطاق الفعل وأواد الَّقدرة . وللدارقطني في والغرائب، بلفظ « فان لم أستطع ، . قولِه ( تمين ضائماً) بالضاد المعجمة وبعد الالف تحتانية لجميع الرواة في البخاري كما جزم به عياض وغيره ، وكذا هو في مسلم ، إلا في رواية السمر قندى كما قاله عياض أيضاً ، وجزم الدارقطني وخيره بأن هشاماً رواه هكذا دون من رواه عن أبيـــه ، وقال أبو على الصدفى ونقلته من خطه : رواه هشام بن هروة با اضاد المعجمة والتحتانية ، والصواب بالمهملة والنون كما قال الزهرى . واذا تقرر هذا فقد خبط من قال من شراح البخادى إنه روى بالصاد المهملة والنون ، فإن هذه الرواية لم تقع فى شيء من طرقه ، وروى الدارتطنى من طريق معمر عن هشام هذا الحديث بالصناد المعجمة ، قال معمر : كان الزهرى يقول صحف هشام وانما هو بالصاد المهملة والنون : قال الدارقطني : وهو الصواب لمقابلته بالاخرق وهو الذي ليس بصائع ولا يحسن العمل ، وقال على بن المديني : يقولون إن هشاما صحف فيه أ ه . ورواية معمر عن الزهرى عند مسلم كما تقدم وهي بالمهملة والنون ، وحكس السمرةندى فها أيضا كما نقله هياض ، وقد وجهت رواية هشام بأن المراد بالضائع ذو الضياع من فقر أو عيال فيرجع إلى معنى الأول ، قال أهلاللغة : رجل أخرق لاصنعة له والجمع خرق بضم ثمم سكون ، و امرأة خرقا. كذلك ، ورجل صانع وصنع بفتحتين وامرأة صناع بزيادة ألف. قوله ( فان لم أفعل ) أى من الصناعة أو الإعانة ، ووقع فى رواية الدارقطني في د الغرائب ، : د أرأيت ان ضعفت ، وهو يشعر بأن قوله ان لم أفعل أى للمجز عن ذلك لاكسلا مثلا . قوله ( تدع الناس من الشر ) فيه دايل على أن الكف عن الشر داخل في فعل الانسان وكسبه حتى يؤجر عليه ويعامُّب ، غير أن الثواب لايحصل مع الكف إلا مع النية والقصد لا مع الغفلة والذهول قاله القرطى ملخصاً . قوله ( فانها صدقة تصدق ) بفتح المثناة والصاد المهملة الخفيفة على حذف إحدى الناءين والاصل تتصدق ويجوز تشديدُها على الادغام . وفي الحديث أن الجهاد أفضل الأعمال بعد الايمان ، قال ابن حبان : الواو في حدُّيت أبى ذر هذا بمنى ثم ، وهو كذلك في حديث أبي هريرة أي المتقدم في د باب من قال إن الايمان هو العمل ، وقد تقدم السكلام فيه على طريق الجمع بين ما اختلف من الروايات في أفضل الاعمال هناك ، وقيل قرن الجهاد بالايمان هنا لانه كان إذ ذاك أفضل الاعمال ، وقال القرطى : تفضيل الجماد في حال تعينه ، وفضل بر الوالدين لمن يكون له أبوان فلا يجاهد الا بأذنهما ، وحاصله أن الاجوبَّة اختلفت باختلاف أحوال السائلين . وفي الحديث حسن المراجعة ف السؤال ، وصبر المفتى والمعلم على التلبيذ ورفقه به ، وقد روى ابن حبان والطبرى وغيرهما من طريق أبى ادريس الخولانى وغيره عن أبى فد حدثنا حديثا طويلا فيه أسئلة كشيرة وأجوبتها تشتمل على فوائد كشيرة : منها سؤاله

عن أى المؤمنين أكل وأى المسلين أسلم وأى الهجرة والجهاد والصدقة والصلاة أفضل ، وفيه ذكر الانبياء وعددهم وما أنزل عليهم ، وآداب كثيرة من أوامر ونواهى وغير ذلك ، قال ابن المنير : وفي الحديث إشارة إلى أن إعانة الصانع أفضل من إعانة غير الصانع لان غير الصانع مظنة الإعانة فكل أحد يعينه غالبا ، مخلاف الصانع قائه لشهرته بصنعته يغفل عن إعانته ، فهى من جنس الصدقة على المستور

## ٣ - باب ما يستَحبُ من المَناقة في الكُسوف أو الآياتِ

٢٥١٩ ــ حَرْثُ موسى بنُ مسعود حد ثَنا زائدةً بنُ تُقدامةَ عن هشامِ بنِ عُروةَ عن فاطمةَ بنتِ الْمُنذِرِ عن أسماء بنتِ أبى بكر رضى اللهُ عنهما قالت « أمرَ الذي على المتناقةِ في كُسوفِ الشمسِ » تابَعَهُ على عن الدَّراورْدِي عن هشامٍ »

٧٥٢٠ ــ مَرْشُنَا محمدُ بنُ أَبِي بَكُرٍ حَدَّ ثَنَا عَثْمَامٌ حَدَّ ثَنَا هِشَامٌ عَن فَاطَمَةَ بَنْتِ الْمَنْذِرِ عَن أَسَمَاءَ بَنْتِ أَبِي بَكُرٍ رَضَى َ اللهُ عَهْما قالت لا كَنَا أَنْوُمَرُ عَنْدَ انْطُسُوفِ بِالْمَتَالَةِ ﴾

قوله ( باب ما يستحب من العتاقة ) بفتح العين ووهم من كسرها ، يقال عتق يعتق عتاقا وعتاقة والمراد الاعتاق وهو ملزوم العتاقة . قوله ( في الكسوف أو الآيات )كذا لأبي ذر وابن شبويه وأبي الوقت والمباقين ، والآيات ، بغير ألف ، وه أو يه المتنويع لا للشك ، وقال الكرماني هي بمنى الواو و بمنى بل لأن عطف الآيات على الكسوف من عطف العام على الخاص ، وليس في حديث الباب سوى الكسوف ، وكأنه أشار الى قوله في بعض طرقه ، أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده ، وأكثر ما يقع التخويف بالمنار فناسب وقوع العتق الذي يعتق من النار ، لكن يختص الكسوف بالصلاة المشروعة بخلاف بقية الآيات . قوله (حدثنا موسى بن مسعود) وهو أبو حذيفة النهدى بفتح النون مشهور بكنيته أكثر من اسمه ، وقد تقدم الحديث في السكسوف عن راو آخر عن شيخه زائدة . قوله ( تا بعه على ) يعني ابن المديني و هسو شيخ البخارى ، ووهم من قال المراد به ابن حجر ، والمدراوردي هو عبد العزيز بن محمد ، قوله ( حدثنا محمد بن أبي بكر ) هو المقدى ، وعثام بفتح المهملة وتشديد والمدافر و بن عروة ، وفاطمة زوجته وهي ابنة عمه ، وهذا الحديث عتصر من حديث طويل ، وقد تقدم الكلام عليه مستوفي في موضعه و تبين برواية زائدة أن الآمر في رواية غثام هو النبي بالمؤلخ ، وهو مما يقوى أن قول الصحابي ، كذا نؤمر بكذا ، في حكم المرفوع

## إذا أعتق عبداً بين اثنين ، أو أمَّةً بين الشُّرَكاء

٢٥٢١ \_\_ حَرْثُنَ عَلَى بَنُ عَبِدِ اللهِ حَدَّ ثَنَا سُفيانُ عَن عَمِرُو عَن سَالُم عِن أَبِيهِ رَضَى اللهُ عنه عَنِ النَّبِ عَلَيْكُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَ

٢٥٢٧ ــ حَرْشُ عَبِدُ اللهِ بنُ يوسُفَ قال أخبرَ نا مالكُ عن نافع عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضى اللهُ عنهما أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال « مَن أعتى شِر كاً لهُ في عَبدِ ف كان لهُ مالُ يَبلُغُ كَمْنَ العبدِ أُنوسِمَ العبدُ عليهِ ﴿ قِيمةً عَدْلُ فَأَعْلَىٰ اللهِ عَلَىٰ العبدِ أَنوسِمَ العبدُ عليهِ إلعبد ، وَاللهُ فقد عَتَى منه ماعَتَى ﴾

٣٠٢٣ ــ مَرْشُنَا عُبَيدُ بنُ إسماعيلَ عن أبى أسامةَ عن عُبَيدِ اللهِ عن نافع عن ابنِ همرَ رضىَ اللهُ عنهما قال: قال رسولُ اللهُ عَلَيْهُ مَالُ كَانَ لهُ مَالُ كَيْمُنَهُ مَا فَانَ لَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عِتْمَهُ كُلَّهُ إِن كَانَ لَهُ مَالُ كَيْمُنَهُ مَانَ لَمْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى مَنْهُ مَا أَعْتَقَى ﴾ وقال الله على الله على الله على الله عنى منهُ مَا أَعْتَقَى ﴾

مَرْثُ مسدَّدٌ حدَّمنا بشر عن عُبَيدالله . . اختَصَرهُ

٣٥٢٤ - حَرَثُنَا أَبُو النَّمَانِ حَدَّثَنَا خَمَادَ عَنْ أَيُّوبَ مَنْ نَافِعِ عَنِ ابن عَمَرَ رَضَى اللهُ عَهما مِنِ النَّبِي بَرَافِي قال ﴿ مَن أَحْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فَى مَلُوكِ أُو شِرَكًا لَهُ فَى عَبِدٍ فَـكَانَ لَهُ مِنَ المَالِ مَا يَبَلُغُ قِيمَتُهُ بَقِيمة الْعَدْلِ فَهُو عَتِيقٌ . قال نافع : وإلا فقد عَنقَ منه ما عَتقَ . قال أيوب : لا أدرِي أشي فاله الغير ، أو شي في الحديث ﴾

٣٠٢٥ - مَرْشُنَ أَحَدُ بنُ مِقْدَامٍ حَدَّمَنَا النَّضَيلُ بنُ سُلَيانَ حَدَّمَنَا ،وسَى بن عُقبةَ أُخبرَ نَى نافع ﴿ عِن ابنِ عَرَ رضَى اللهُ عَنهُما أَنهُ كَان يُقْتَى فَى العبدِ أو الأَمة يكونُ بينَ شُرَكاء فَيُمتِق أُحدُهم نَصيبَهُ منهُ يقول: قد وَجب عليه عِتقهُ كلَّه إذا كان للذى أعتى مرت المال ما يَبلغُ يُقومُ مِن ماله قِهمةَ العَدل ، و بُد فَعُ الى الشَّرَكاء أنهِ باؤهم و يُجلَّى سَبيلُ المعتنى ، يُغْيِرُ ذَلْتَ ابنُ عَرَ عن النبي عَبَالِيَّهِ ﴾

ورواهُ الَّايثُ وابنُ أَبِي ذِئْبِ وَابن إسحاقَ وجوَيرِيةٌ وَيحِيْ بنُ سَعِيدٍ وإسماعيلُ بنُ أُميَّةً عن نافع عنِ ابنِ عَمرَ رضَىَ اللهُ عَنهما عنِ النبيُّ عَلِيْكِيْنِ . . مختصَراً

قوله (باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء) قال ابن التين: أراد أن العبد كالامة لاشتراكهما في الرق قال: وقد بين في حديث ابن عمر في آخر الباب أنه كان يفتى فيهما بذلك انتهى، وكأنه أشار الى رد قول إسحاق بن راهويه: ان هذا الحديم عنت بالذكور وهو خطأ، وادعى ابن حزم أن لفظ العبد في اللغة يتناول الآمة وفيه نظر، ولعله أراد المملوك. وقال القرطى: العبد اسم للمملوك الذكر بأصل وضعه، والآمة اسم لمؤنثه بغير لفظه، ومن ثم قال إسحق: ان هذا الحكم لايتناول الآئى، وخالفه الجمهور فلم يفرقوا في الحكم بين الذكر والانثى إما لأن لفظ العبد يراد به الجنس كقوله تعالى ﴿ إلا آتى الرحن عبداً ﴾ فانه يتناول الذكر والانثى قطعا، وأن على طريق الإلحاق لعدم الفارق، قال: وحديث ابن عمر من طريق موسى بن عقبة عن نافع عنه وأنه كان يفتى في العبد والامة يكون بين الشركاء، الحديث، وقد قال في آخره و يخبر ذلك عن الذي ترقيق ، فظاهره أن الجميع مرفوع، وقد رواه الدارة على من طريق الزهرى عن نافع عن ابن عمر قال: قال وسول الله ينظم من كان له شرك في عبد أو

أمة ، الحديث ، وهذا أصرح ما وجدته في ذلك ، ومثله ما أخرجه الطحاوي من طريق ابن إسحق عن نافع مثله وقال فيه : حمل عليه مابق في ماله حتى يعنق كله ، وقد قال إمام الحرمين : إدراك كون الامة في هذا الحـكم كالعبد حاصل المسامع قبل التفطن لوجه الجمع والفرق ، والله أعلم . قلت : وقد فرق بينهما عثمان اللَّبي بمأخذ آخر فقال : ينفذ عتن الشريك في جميعه ولا شيء عليه لشريك إلا أن تكون الامة جميلة تراد الوطء فيضمن ما أدخل على شريكه فها من العنرو ، قال النووى : قول إسحق شاذ ، وقول عثمان فاسد ا ه . وإنما قيد المصنف العبــد باثنين والآمة بالشركاء اتباعا للفظ الحديث الوادد فيهما ، والا فالحسكم في الجميع سواء . قوله (عن عمرو ) هو ابن دينار وسالم هو ابن عبد الله بن عمر ، ووقع في دوآية الحيدي عن سفيان « حدثنا عمرو بن ديناد » . قوله ( عن سالم ) هو ابن عبد الله بن عمر ، وللنسائل من طريق اسحق بن واهويه عن سفيان عن عمرو أنه وسمع سالم بن عبد الله بن عمر ، . قوله ( من أعتق ) ظاهره العموم ، لكنه مخصوص بالاتفاق فلا يصح من المجنون ولا من المحجور عليه لسفه ، وفي المحجود عليه بفلس والعبد والمريض مرض الموت والكافر تفاصيل للعلماء بحسب ما يظهر عندهم من أدلة التخصيص ، ولا يقوم في مرض الموت عند الشافعية إلا إذا وسعه الثلث ، وقال أحمد : لايقوم في المرض مطلقا وسيأتى البحث في عتق الكافر قريباً ، وخرج بقوله , أعتق ، ما إذا عتق عليه بأن ورث بعض من يعتق عليه بقرا بة فلا سراية عند الجهور ، وعن أحد رواية ، وكذلك لو عجز المسكاتب بعد أن اشترى شقصا يعتق على سيده فان الملك والعتق يحصلان بغير فعل السيد فهو كالارث ، ويدخل في الاختيار ما إذا أكره بحق ، ولو أوصى بعتق نصيبه مِنْ المشترك أو بمتق جزء بمن له كله لم يسر عند الجمهور أيضا لأن المال ينتقل للوادث ويصير الميت معسرا ، وهن المالكية رواية ، وحجة الجهور مع مفهوم الحبر أن السراية على خلاف القياس فيختص بمورد النص ، ولان التَّلُويم سبيله سبيل غرامة المثلفات فيقتضى التخصيص بصدور أمر يجعل اتلافا ، ثم ظاهر قوله دمن أعتق، وقوع العَلَى منجزًا ، وأجرى الجمهور المعلق بصفة أذا وجلت بجرى المنجز . قوله ( عبدًا بين أثنين ) هو كالمثال وإلا فلا فرق بين أن يكون بين اثنين أو أكثر ، وفي رواية ما لك وغيره في الباب ، شركا ، وهو بكسر المعجمة وسكون الراء ، وفي رواية أيوب الماضية في الشركة دشقصا ، بمعجمة وقاف ومهملة وزن الأول ، وفي رواية في الباب د نصيباً ، والكل يمني، إلا أن أبن دريد قال : هو القليل والمكثير ، وقال القزاز : لايكون الشقص الاكذلك ، والشرك في الاصل مصدر أطلق على متعلقه وهو العبد المشترك، ولابد في السياق من اضمار جزء أو ما أشهه لان المشترك هو الجلة أو الجزء المعين منها ، وظاهره العموم في كل رقيق لكن يستثنى الجاني والمرهون ففيه خلاف ، والاصح فى الرهن والجناية منع السراية لان فيها إبطال حق المرتبن والجنى عليه ، فلو أعتق (١) مشتركا بعد أن كاتباء فان كان لفظ العبد يتناول المسكانب وقعت السراية والا فلإن ولا يكنى ثبوت أحكام الرق عليه ، فقد تثبت ولا يستلزم استمال لفظ العبد عليه ، ومثله ما لو ديراه ، لكن تناول لفظ العبد للدير أقوى من المكاتب فيسرى هنا على الاصح ، فلو أهتق من أمة ثبع كونها أم ولد لشريكه فلا سراية لأنها تستلزم النقل من مالك إلى مالك ، وأم الولد لاتقبل ذلك عند من لايرى بيمها وهو أصّح قولى العلماء . قوله ( فان كان موسراً قوم ) ظاهره اعتبار ذلك حال

<sup>(</sup>١) أي أحد الشريكين عبدا

العتق ، حتى لوكان معسرا ثم أيسر بعد ذلك لم يتغير الحسكم ، ومفهومه أنه إن كان معسرا لم يقوم ، وقد أقصح بذلك فى رواية مالك حيث قال فيها , وإلا فقد عتق منه ماعتق ، ويبق ما لم يعتق على حكمه الأول ، هــذا الذي يفهم من هذا السياق وهو السكوت عن الحسكم بعد هذا الابغاء ، وسيأتَى البحث في ذلك في السكلام على حديث الباب الذي يليه . قُولِه ( قوم عليه ) بضم أوله ، زاد مسلم والنسائي في روايتهما من هذا الوجه ، في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطاطً ، والوكس بفتح الواو وسكون الـكاف بعدها مهملة النقص"، والشطط بمعجمة ثم مهملة مكردة والفتح الجور ، وانفق من قال (١) من العلماء على أنه يباع عليه في حصة شريك جميع مايباع عليه في الدين على اختلاف عندهم في ذلك ، ولو كان عليه دين بقدر ما يملمك كان في حكم الموسر على أصح قولى العلباء ، وهو كالخلاف في أن الدين هل يمنع الزكاة أم لا ، ووقع في رواية الشافعي والحميدي و فانه يقوم عليه بأعلى القيمة أو قيمة عدل ، وهو شك من سفيان ، وقد رواه أكثر أصحابه عنه بلفظ ، قوم عليه قيمة عدل ، وهو الصواب . قوله ( ثم يعتق ) في دواية مسلم و ثم أعتق عليه من ماله ان كان موسراً ، وهو يشعر بأن التا. في حديث الباب مفتوحة مع ضم أوله . ( تنبيه ) : روى الزهرى عن سالم هذا الحديث عتصرا أيضا ، أخرجه مسلم بلفظ د من أعتى شركا له في هبد عتق ما بق في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد ، وذكر الخطيب قوله . إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد ، في المدوج ، وقد وقمع هذه الزيادة في رواية نافع كما سيأتي . قولِه في طريق مالك عن نافع (وكان له مايبلغ) أي شيء يبلغ، وهند الكشميني د مال يبلغ ، وهي رواية . الموطأ ، والتقييد بقوله . يبلغ ، يخرج ما إذا كان له مال لكنه لايبلغ قيمة النصيب ، وظاهره أنه في هذه الصورة لا يقوم عليه مطلقا ، لـكن الأصح عندالشافعية ـ وهو مذهب مالك ـ أنه يسرى إلى القدر الذي هو موسر به تنفيذا للعتق بحسب الامكان . قوله ( ثمن العبد ) أي ثمن بقية العبد ، لانه موسر بحصته ، وقد أوضح ذلك النسائى في روايته من طربق زيد بن أبي أنيسة عن عبيد الله بن عمر وعمر بن نافع ومحمد ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر بلفظ دوله مال يبلغ قيمة أنصباء شركائه فانه يضمن لشركائه أنصباءهم ويمتق إليمبد ، والمراد بالثمنَّ هنا القيمة ، لان الثمن ما اشتريت به العين ، واللازم هنــا القيمة لا اأن ، وقد تبين المراد في وُوَّاية زيد بن أبي أنيسة المذكورة ، ويأتى في رواية أبرب في هذا الباب بلفظ . ما يبلغ قيمته بقيمة عدل ، • قول ( فأعطى شركاءه ) كذا الأكثر على البناء للفاعل وشركاءه بالنصب ، وابعضهم ﴿ فَأَعْطَى ، عَلَى البناء للمفعول وشركاؤه بالضم، وقوله د حصصهم ، أي قيمة حصصهم أي إنكان له شركاء فانكان له شريك أعطاه جميع الباقي ، وهذا لاخلاف فيه فلوكان مشتركا بين الثلاثة فأعتق أحدهم حصته وهي الثلث والثاني حصته وهي السدس فهل يقوم عليهما نصيب صاحب النصف بالسوية أو على قدر الحصص؟ الجهور على الثاني ، وعند المالكية والحنابلة خلاف كالخلاف في الشفعة إذا كانت لاثنين هل يأخذان بالسوية أو على قدر الملك؟ . قوله ( عتق منه ما عتق ) قال الداودي هو بفتح العين من الأول وبجوز الفتح والضم في الثاني ، وتعقبه ابن التين بأنَّه لم يقله غيره ، وإنما يقال عتق بالفتح وأعتق بضم الهمزة ، ولا يعرف عنق بضم أوله لان الفعل لازم غير متعد . قولٍه في الرواية الثالثة ( عن أبي أسامة عن عبيد الله ) هو ابن عمر العمرى . قوله (عتقه كله ) بجر اللام تأكيدا الصمير المضاف أي عتق العبد كله .

<sup>(</sup>١) أي بذلك

قولِه ( فان لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل هلي المعتق ) هكنذا في هذه الرواية ، وظاهرها أن التقويم يشرع في حق من لم يكن له مال ، و ليس كـذلك بل قوله . يقوم ، ليس جوابا للشرط بل هو صغة من له المال ، والمعنى أن من لا مال له بحيث يقع عليه اسم التقويم فان العتق يقع في نصيبه خاصة ، وجواب الشرط هو قوله و فأعتق منه ما أعتق ، والنقدير فقد أعتق منه ما أعتن ، وقد وقع في رواية أبي بكر وعثمان ابني أبي شبية عن أبي أسامة عند الاسماعيلي بلفظ , فان لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل عتق منه ماعتق ، وأوضح من ذلك رواية عالد بن الحادث عن عبيد الله عند النساكي بلفظ د فان كان له مال قوم عليه قيمة عدل في ماله ، فان لم يكن له مال عتق منه ما عتق ، قوله (حدثنا مسد حدثنا بشر) أي ابن الفضل (عن عبيد الله) أي ابن عر . قوله ( اختصره ) أي بالاسناد المذكور ، وقد أخرجه مسدد في مسنده برواية معاذ بن المثنى عنه بهذا الاسناد ، وأخرجه البيهتي من طريقه ولفظه و من اعتق شركا له في مملوك فقد عتق كله ، وقد رواه غير مسدد عن بشر مطولا أخرجه النسا بي عن عمرو بن على عن بشر لكن ايس فيه أيضا قوله وعيَّق منه ماعتق، فيحتمل أن يكون مراده أنه اختصر هذا القدر، وقد فهم . الاسماعيلي ذلك فقال : عامة الكوفيين رووا عن عبيد الله بن عمر في هذا الحديث حكم الموسر والمعسر معا ، والبصريون لم يذكروا إلا حكم الموسر فقط . قلت : فن الكوفيين أبو أسامة كما ترى وابن نمير عند مسلم وزهير عند النسائي وعيسي بن يونس عند أبي داود ومحمد بن عبيد عند أبي عوانة وأحمد، ومن البصريين بشر المذكور وخالد بن الحارث ويميي القطان عند النسائى وعبد الاعلى فيها ذكر ألاسماعيلي ، لـكن رواه النسائى من طريق زائدة عن عبيد الله وقال ﴿ آخره د فان لم يكن له مال عتق منه ما عتق ، وذائدة كونى لكنه وافق البصريين . قول ( أو شركا له في عبد ) الشك فيه من أيوب ، وقد سبق في الشركة من وجه آخر عنه فقال فيه . أو قال نصيباً . . قوله ( فهو عتيق ) أى معتق بضم أوله و فتح المثناة . قوله ( قال أيوب : لا أدرى أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث ) هذا شك من أيوب في هذه الزيادة المتعلقة بحكم المعسر هل هي موصولة مرفوعة أو منقطعة مقطوعة ، وقد دواه عبد الوهاب عن أيوب فقال في آخره د وربما قال و إن لم يكن له مال فقدعتق منه ما عتق ، و دبما لم يقله ، وأكش ظنى أنه شيء يقوله نافع من قبله ، أخرجه النسائى ، وقد وافق أيوب على الشك فى رفع هذه الزيادة يحيى بن سعيد عن نافع أخرجه مسلم والنسائى ولفظ النسائى و وكان نافع يقول قال يحيى : لا أدرى أشىء كان من قبلة يقوله أم شيء في الحديث ، فان لم يكن عنده فقد جاز ماصنع ، ورواها من وجه آخر عن يحيي فجزم بأنها عن نافع ، وأدرجها في المرفوع من وجه آخر ، وجزم مسلم بأن أيوب ويحي قالا : لاندرى أهو في الحديث أو شيء قاله نافع من قبله ، ولم يختلف عن مالك في وصلها ولا عن عبيد الله بن عمر ، لكن اختلف عليه في إثباتها وحذفها كما تقدم ، والذين أثبتوها حفاظ فاثباتها عن عبيد الله مقدم، وأثبتها أيضا جرير بن حازم كما سيأتى بعد اثنى عشر بابا واسماعيل بن أمية عند الدارقطني ، وقد رجح الأنمة رواية من أثبت هذه الزيادة مرفوعة ، قال الشافعي : لا أحسب عالما بالحديث يشك في أن ما لكا أحفظ لحديث نافع من أيوب ، لآنه كان ألزم له منه ، حتى ولو استويا فشك أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه كانت الحجة مع من لم يشك ، و يؤيد ذلك قول عثمان الدارى : قلت لا بن معين مالك في نافع أحب اليك أو أيوب؟ قال : مالك . وسأذكر تمرة الجلاف في رقع هذه الزيادة أو وقفها في الكلام على حديث أبي هريرة في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى . ﴿ إِنَّهِ ﴿ أَنَّهُ كَانَ يَفْتَى الْحِ ﴾ كَأَنَ الْهِ خارى أورد هذ، الطريق يشير بها

إلى أن ابن عمر راوى الحديث أفتى بما يقتمنيه ظاهره في حق الموسر ليرد بذلك على من لم يقل به ، ولم يتفرد موسَى بن عقبة عن نافع بهذا الاسناد بل وافقه صخر بن جويرية عن نافع ، أخرجه أبو عســـوانة والطحاوى والدارقطني من طريقه . هُولِه ( ورواه الليث وابن أبي ذئب وابن إسحق وجويرية ويحيي بن سعيد واسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﴿ عَتْصَرَا ﴾ يمنى ولم يذكروا الجلة الآخيرة في حق الممسر وهي قوله و فقد عتق منه ما عتق ، فأما رواية الليث فقد وصلها مسلم ولم يسق لفظه ، والنسائى ولفظه « سمعت رسول الله عليه بقول : أيما مملوك كان بين شركاء فأعتق أحدهم نصيبه فانه يقام في مال الذي أعتق قيمة عدل فيعتق إن بلغ ذلك ماله. . وأما رواية ابن أبى ذئب فوصلها مسلم ولم يسق لفظها ، ووصالها أبو نعيم فى مستخرجه عليه ولفظه . من أعتن شركا فى مملوك وكان للذي يمتق مبلغ ممنه فقد عتق كله ، وأما رواية ابن إسحق أوصلها أبو عوانة ولفظه د من أعتق شركا له في عبد مملوك فعليه نفاءه منه ، وأما رواية جويرية وهو ابن أساء فوصلها المؤلف في الشركة كما مضى ، وأما رواية يحبي بن سعيد فوصلها مسلم وغيره وقد ذكرت الفظه ، وأما رواية اسماعيل بن أمية فوصلها مسلم ولم يسق الفظها ، وهي عند عبد الرزار نمو رواية ابن أبي ذئب. وفي هذا الحديث ، دليل على أن الموسر إذا أعتق نصيبه من مملوك عتق كله والعافعي في الاصم وبعض المالكية: أنه يمتق في الحال ، وقال بعض الشافعية لو أعتق الشريك نصيبه بالتقويم كان لغوا ويغرم الممتق حصة نصيبه بالتقويم، وحجتهم رواية أيوب في الباب حيث قال « من أعتق نصيبا وكان. له من المال ما يبلغ قيمته فهو عتيق، وأوضح من ذلك رواية النسائي وابن حيان وغيرهما من طريق سلمان بن موسى عن نافع عن أبن عسر بلفظ « من أعتق عبدا وله فيه شركاء وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركانه بقيمته ، وللطحاوى من طريق ابن أبي ذئب عن نافع . فكان الذي يعتق نصيبه ما يبلغ ثمنه فهو عتيق كله ، حتى لو أعسر الموسر المعتق بعد ذلك استمر العتق و بتي ذلك دينا في ذمته ، ولو مات أخذ من تركته ، فان لم يخلف شيئاً لم يكن للشريك شيء واستمر العتنى ، والمشهور عند المالكية أنه لايعتق إلا بدفع القيمة ، فلو أعتق الشريك قبل أخذ القيمة نفذ عتقه ، وهو أحد أقوال الشافعي ، وحجتهم رواية سالم أول الباب حيث قال « فان كان موسرا قوم عليه مُم يعتق ، والجواب أنه لايلزم من ترتيب العتق على التقويم ترتيبه على أداء القيمة ، فأن التقويم يفيد معرفة القيمة ، وأما الدفع فقدر زائد على ذلك . وأما رواية مالك التي فيها , فأعطى شركا.. حصصهم وعتق عليه العبد ، فلا تقتضي ترتيبا لسياقها بالواو . وفي الحديث حجة على ابن سيرين حيث قال : يعتن كله ويكون نصيب من لم يعتق في بيت المــال ، لتصريح الحديث بالتقويم على المعتق . وعلى وبيمة حيث قال : لا ينفذ عتق الجزء من موسر ولا معسر ، وكمأنه لم يثبت عنده الحديث . وعلى بكير بن الاشج حيث قال : ان التقويم يكون عند ارادة العتق لابعد صدوره . وعلى أبى حنيفة حيث قال: يتخير الشريك بين أن يقوم نصيبه على المعتن أو يعتق نصيبه أو يستسعى العبد في نصيب الشريك ، ويقال إنه لم يسبق الى ذلك ولم يتابعه عليه أحد حتى ولا صاحباه ، وطرد قوله فى ذلك فما لو أعتق بعض عبــده فالجمهور قالوا : يمتن كله ، وقال هو : يستسعى العبد في قيمة نفسه لمولاه . واستثنى الحنفية ما إذا أذن الشريك فقال لشريكه : أعتق نصيبك ، قالوا فلا ضمان فيه . واستدل به على أن من أتلف شيئًا من الحيوان فعليه قيمته لا مثله ، ويلتحق بذلك ما لا يكال ولا يوزن عند الجهور . وقال ابن بطال : قيل الحكمة في النقويم على الموسر أن تكمل حرية العبد لتتم شهادته وحدوده . قال : والصواب أنها لاستنكمال انقاذ المعتنى من النار . قلت : وليس القول المذكور مردودا بل هو محتمل أيضا ، ولعل ذلك أيضا هو الحسكمة في مشروعية الاستسعاء

٢٥٢٧ - وَرَشُنَا مِسدَّدُ حَدَّمَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَيعٍ حَدَّمَنَا سِيدُ عِن قَتَادَةً عِنِ النَّفْرِ بِنِ أَنِسِ عِن بَشيرِ بِنِ

هَبِيكَ عِن أَبِى هُرِيرَةَ رَضَى الله عنه أَن النبي وَلِيكِيَّةِ قَالَ ﴿ مَن أَءَتَى نَصِيباً \_ أَو سَقيصاً \_ في مملوك فيلاصهُ عليهِ في مالهِ إِن كَانَ لهُ مَال ، وإلا أُن وَوَم عليهِ فاستُسْعِي بِهِ غِيرَ مَشْقُوق عليهِ »

عليه في ماله إِن كَانَ لهُ مَال ، وإلا أُن وَوَم عليهِ فاستُسْعِي بِهِ غِيرَ مَشْقُوق عليهِ »

تا بَعَهُ حَجْاجٍ بِنُ حَجْاجٍ وأَبانَ وموسى بنُ خَلْفٍ عِن قَتَادَةً . . اختصرَهُ مُشْعَبة مُ

قوله ( باب إذا أعتق نصيباً في عبد و ايس له مال استسمى العبد غير مشقوق غليه ، على نحو الكتابة ) أشار البخاري بهذه النرجمة إلى أن المراد بقوله في حديث ان عمر « وإلا فقد عنق منه ما عنق ، أي وإلا ، فإن كان المعنق لا مال له يبلغ نيمة بقية العبد فقد تنجز عتق الجزء الذي كان يملكه و بق الجزء الذي لشريكه على ماكان عليه أو لا إلى أن يستسمى العبد في تحصيل القدر الذي يخلص به باقيه من الرق إن قوى على ذلك ، فان عجز نفسه استمرت حصة الشريك موقوفة . وهو مصير منه الى القول بصحة الحديثين جميعا والحسكم ترفع الزيادتين معا وهما قوله في حديث ابن عمر د والا فقد عتق منه ما عتق ، وقد تقدم بيان من جزم بأنها من جمَّة الحديث ، وبيان من توقف فها أو جزم بأنها من قول نافع . وقوله في حديث أبي هريرة « فاستسعى به غير مشقوق عليه ، وسأ بين من جزم بأنها من جملة الحديث ومن توقف فيها أو جزم بأنها من قول قتادة ، وقد بينت ذلك فى كتا بى ، المدرج ، بأبسط نما هنا . وقد استبعد الاسماعيلي إمكان الجمع بين حديثي ابن عمر وأبى هريرة ومنع الحسكم بصحتهما معا وجزم بانهمــــــا متدافعان ، وقد جمع غيره بينهما بأوجيه أخر يأتي بيانها في أواخر الباب إن شاء الله تعالى . قوله ( جرير بن حازم سمعت قنادة ) سيأتى بعد أبواب من رواية جرير بن حازم عن نافع ، فله فيه طريقان ، وقد حفظ الزيادة الى فى كل منهما وجزم برفع كل منهما . قوله ( عن بشير بن نهيك ) بفتت الموحدة وكسر المعجمة و بفتهم النون وكسر الهاء وزنا واحداً . قوله ( من أعتق شقيصاً من عبد )كذا أورده مختصرا وعطف عليه طريق سميد عن قتادة ، وقـ د تقدم في الشركة من وجه آخر عن جرير بن حازم وبقيته د أعتق كله ان كان له مال والا يستسمى غير مشقوق عليه ، وأخرجه الاسماهيلي من طريق بشر بن السرى ويحيي بن بكير جيعا عن جرير بن حازم بلفظ د من أعتق شقصا من غلام وكان للذي أعتقه من المال ما يبلغ قيمة العبد أحتق في ماله ، و أن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه ، قله (حدثنا سعيد) هو ابن أبي حروبة . قوله (عن النصر) في دواية جرير ـ التي قبلها ـ عن قنادة , حدثني النضر ، . قوله ( والا قوم عليه فاستسعى به ) في رواية حيسى بن يونس عن سعيد عند مسلم . ثم يستسعى في نصيب الذي لم يمتق ، الحديث ، وفي رواية عبدة عند النسائي ومحد بن إبشر عند أبي داود كلاهما عن سعيد ، فان لم يكن له مال قوم ذلك العبد قيمة عدل و استسمى في قيمته الصاحبه، الحديث . ﴿ أَنَّهُ (غير مشقوق عليه ) تقدم توجيه ، وقال ابن التين : معناه لايستغلى عليه في الثمن ، وقيل معناه غير مكاتب وهو بعيداً جداً . وفي ثبوت الاستسماء حجة على أبن سيرين حيث قال : يمتق نصيب الشريك الذي لم يمتق من بيت المال . قوله (تابعه حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة و اختصره شعبة ) أراد البخارى بهذا الردعلى من زعم أن الاستسعاء في هذا الحديث غير محفوظ ، وأن سعيد بن أبي عروبة تفرد به ، فاستظهر له برواية جرير بن حارم بموافقته ، ثم ذكر ثلانة تابعوهما على ذكرها . فاما رواية حجاج فهو في نسخة حجاج بن حجاج عن قتادة من رواية أحمد بن حفص أحد شيوخ البخاري عن أبيه عن ابراهيم بن طهمان عن حجاج وفيها ذكر السعاية ، ورواه عن قنادة أيضا حجاج بن النضر بن أنس ولفظه و فان عليه أن يعتق بقيته ان كان له مال و إلا استسعى العبد ، الجديث ، و لابي داود و فعايه أن يعتقه كله والباقي سواء ، وأما رواية موسى بن خلف فوصلها الخطيب في دكتاب الفصل والوصل ، من طريق أ بى ظفر عبد السلام بن مظهر عنه عن قتادة عن النضر و لفظه « من أعتق شقصاً له في مملوك فعليه خلاصه إن كان له مال ، فان لم يكن له مال استمسمي غير مشقوق عليه ، وأما رواية شعبة فاخرجها مسلم والنسائي من طريق غندر عنه عن قنادة باسناده و لفظه , عن النبي عِلْظِيِّ في المعلوك بين الرجلين فيمتن أحــدهما نصيبه قال : يصدن ، ومن طريق معاذ عن شعبة بلفظ د من اعتق شقصا من علوك فهو حر من مآله ، وكذا أخرجه أبو حوانة من طريق الطيالسي عن شعبة وأبو داود من طريق روح عن شعبة بلفظ ء من أعتق مملوكا بينه و بين آخر فعليه خلاصه ، وقد اختصر ذكر السعاية أيضا هشام الدستوائي عن قتادة إلا أنه اختلف عليه في إسناده : فنهم من ذكر فيه النضر بن أنس ومنهم من لم يذكره ، وأخرجه أبو داود والنسائي بالوجهين ولفظ أبي داود والنسائي جميعًا من طريق معاذ بن هشام عن أبيه « من أعتق نصيباً له في علوك عتق من ماله ان كان له مال ، ولم يختلف على هشام في هذا القدر من المتن ، وغفل عبد الحق فزهم أن هشاما وشعبة ذكرا الاستسعاء فوصلاه ، وتعقب ذلك عليه ابن المواق فأجاد ، وبالغ ابن العربي فقال : اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء ليس من قول الني عَلِيُّ ، وانما هو من قول قتادة . و نقل الخلال في « العلل » عن أحد أنه ضعف رواية سعيد في الاستسعاء ، وضعفها أيضا الامرم عن سلمان بن حرب ، واستغد الى أن فائدة الاستسعاء أن لايدخل الضرر على الشريك قال : فلوكان الاستسعاء مشروعا للزم أنه لو أعطاه مثلا كل شهر درهمين أنه يجوز ذلك ، وفي ذلك غاية الضررعلي الشريك اه ، و بمثل هذا لاترد الآحاديث الصحيحة، قال النسائي: بلغني أن هماما رواه فجعل هذا الكلام أي الاستسعاء من قول قتادة ، وقال الاسماعيلي : قوله وثم استسمى العبد ، لميس في الخبر مسنداً ، وأنما هو قول قتادة مدرج في الخبر على مارواه همام ، وقال ابن المنذر والحطابي : هذا الكلام الآخير من فتيا فتادة ليس في المتن . قلت : ورواية همام قد أخرجها أبو داود عن محد بن كثير عنه عن قتادة لكنه لم يذكر الاستسماء أصلا و لفظه , أن رجلا أعتق شقصا من غلام ، فأجاز الذي علي عتقه وغرمه بقية نمنه ، نعم رواه عبد الله بن يزيد المقرى عن همام فذكر فيه السعاية وفصلها من الحديث المرفوع أخرجه الاسماعيلي وابن المنذر

والدارقطني والخطابي والحاكم في د علوم الحديث ، والبيهتي والخطيب في د الفصل والوصل ، كامهم من طريقه ولفظه مثل رواية محمد بن كثير سواء وزاد « قال فكان قتادة يقول : ان لم يكن له مال استسعى العبد ، قال الدارقطني : سمعت أبا بكر النيسا ورى يقول ما أحسن ما رواه همام ضبطه وفصل بين قول النبي برَّالِيٌّ وبين قول قتادة ، مكذا جزم هؤلاء بأنه مدرج . وأبي ذلك آخرون منهم صاحبا الصحيح فصححاكون الجميع مرفوعا ، وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد وجماعة ، لأن سميد بن أبي عروبة أعرف مجديث قتادة لكثرة ملازمته له وكثرة أخذه عنه من همام وغيره ، وهشام وشعبة وانكانا أحفظ من سعيد لـكمنهما لم ينافيا مارواه ، وانما اقتصرا من الحديث على بعضه ، و ليس الجلس متحدًا حتى يتوقف في زيادة سعيد ، فإن ملازمة سعيد لقتادة كانت أكثر منهما فسمع منه مالم يسمعه غيره ، وهذا كله لو انفرد ، وسعيد لم ينفرد ، وقد قال النسائى فى حديث أبى قتادة عن أبى المليح فى هذا الباب بعد أن ساق الاختلاف فيه على قتادة : هشام وسعيد أثبت في قتادة من همام ، وما أعل به حديث سعيد من كونه اختلط أو تفرد به مردود لانه في الصحيحين وغيرهما من رواية من سمع منه قبل الاختلاط كيزيد بن زريع ووافقه عليه أربعة تقدم ذكرهم وآخرون معهم لانطيل بذكرهم ، وهمام هـو الذي انفرد بالتفصيل ، وهو الذي خالف الجميع فى القدرالمتَّفق على رفعه فانه جعله واقعة عين وهم جعلوه حكما عاماً ، فدل على أنه لم يضبطه كما ينبغي . والعجب عن طَعن في رفع الاستسماء بكون همام جمله مر. قول قتادة ولم يطعن فيما يدل على ترك الاستسماء وهو قوله في حديث ابن عمر في الباب الماضي و والا فقد على منه ماعلى، بكون أيوب جعله من قول نافع كما تقدم شرحه، ففصل قول نافع من الحديث وميزه كما صنع همام سواء فلم يجعلوه مدرجا كما جعلوا حديث همام مدرجا مع كون يحيي بن سميد وأفق أيوب في ذلك وهمام لم يوافقه أحد ، وقد جزم بكون حديث نافع مدرجا محد بن وضاح وآخرون ، والذي يظهر أن الحديثين صحيحان مرفوعان وفاقا لعمل صاحبي الصحيح ، وقال ابن المواق : والانصاف أن لانوهم الجاعة بقول واحد مع احتمال أن يكون سمع قتادة يفتى به ، فأيس بين تحديثه به مرة وفتياه به أخرى منافاة . قلت : ويؤيد ذلك أن البيهتي أخرج من طريق الأوزاعي عن قتادة أنه أفتى بذلك، والجمع بين حديثي ابن عمر وأبي هريرة عكن بخلاف ماجرم به الاسماعيلي ، قال ابن دقيق العيد : حسبك بما اتفق عليه الشيخان فانه أعلى درجات الصحيح ، والذين لم يقولوا بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعليلات لايمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي يحتاجون ألى الاستدلال فيها بأحاديث يردعليها مثل تلك التعليلات، وكأن البخارى خشى من الطعن في روّاية سعيد بن أبي عروبة فأشار الى ثبُوتها بإشارات خفية كعادته ، فانه أخرجه من رواية يزيد بن زريع عنه وهو من أثبت الناس فيه وسمع منه قبل الاختلاط ، ثم استظهر له برواية جرير بن حازم بمتابعته لينني عنه التَّفرد ، ثم أشار إلى أن غيرهما نابعهما مم قال : اختصره شعبة ، وكمأ نه جواب عن سوَّ ال مقدر ، وهو أن شعبة أحفظ الناس لحديث قتادة فكيف لم يذكر الاستسعاء ، فأجاب بأن هذا لايؤثر فيه ضعفا لآنه أورده مختصرا وغيره ساقه بتمامه ، والعددالكشير أولى بالحفظ من الواحد والله أعلم . وقد وقع ذكر الاستسماء في غير حديث أبي هريرة : أخرجه الطبراني من حديث جابر ، وأخرجه البهبق من طُريق خالد بن أبي قلابة عن رجل من بني عذرة ، وعمدة من ضعف حديث الاستسعاء في حديث ابن عمر قولًه , والا فقد عتق منه ماعتق ، وقد تقدم أنه في حق المعسر وأن المفهوم من ذلك أن الجزء الذي لشريك الممتق باق على حكمه الأول مراليس فيه التصريح بأن يستمر رقيقًا ، ولا فيه التصريح بأنه يعتق كله . وقد احتج

بعض من ضعف رفع الاستسماء بزيادة وقعت في الدارقطني وغيره من طريق اسماعيل بن أمية وغيره عن نافع عن ابن عمر قال في آخره « ورق منه ما بتي ، وفي اسناده اسماعيل بن مرزوق الكعبي وليس بالمشهور عن يحيي بن أيوب وفي حفظه شيء عنهم ، وعلى تقدير صحتها فليس فيها أنه يستمر رقيقا ، بل هي مقتضي المفهوم من رواية غيره ، وحديث الاستسماء فيه بيان الحسكم بعد ذلك فللذي صحح رفعه أن يقول : معنى الحديثين أن المعسر إذا أعتق حصته لم يسر العتق في حصة شريكه بل تبتى حصة شريكه على حالها وهي الرق ، ثم يستسعى في عتق بقيته فيحصل ثمن الجزء الذي لشريك سيده ويدَّمه اليه ويمتق ، وجملوه في ذلك كالمكاتب ، وهو الذي جزم به البخاري . والذي يظهر أنه في ذلك باختياره لقوله , غير مشقوق عليه , فلو كان ذلك على سبيل اللزوم بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب حَى يحصل ذلك لحصل له بذاك غاية المشقة ، وهو لا يلزم في الـكتابة بذلك عند الجمهور لانها غير واجبة فهذه مثلها ، والى هذا الجمع مال البهيق وقال: لاببق بين الحديثين معارضة أصلا، وهو كما قال إلا أنه يلزم منه أن يبتى الرق في حصة الشريك إذا لم يختر العبد الاستسعام، فيعارضه حديث أبي المليح عن أبيه , أن رجلا أعتق شقصا له من غلام فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال : ليس لله شريك ، وفي رواية . فأجاز عتمه ، أخرجه أبر داود والنسائي باسناد قوى وأخرجه أحمد بأسناد حسن من حديث سمرة , أن رجلا أحتق شقصا له في مملوك ، فقال النبي ﷺ : هو كاء ، فليس لله شريك ، ويمكن حمله على ما إذا كان الممتق غنيا أو على ما اذا كان جميعه له فأعتق بمضه ، فقد روى أبو داود من طريق ملقام بن التلب عن أبيه د أن رجلا أعتق نصيبه من علوك فلم يضمنه النبي ﴿ اللهِ عَلَيْكُمْ ، واسناد، حسن ، وهو محمول على المصر والا لتماوضاً . وجمع بعضهم بطريق أخرى فقال أبو عبد الملك : المراد بالاستسماء أن العبد يستمر في حصة الذي لم يمتق رقيقًا فيسَعَى في خدمته بقدر ما له فيه من الرق ، قالوا ومعنى قوله , غير مشقوق عليه ، أي من وجه سيده المذكور فلا يكلفه من الخدمة فوق حصة الرق ، لكن يرد على هذا الجمع قوله في الرواية المتقدمة . واستسعى في قيمته لصاحبه ، ، واحتج من أبطل الاستسعاء بحديث عمران بن حصين عند مسلم ، أن رجلا أعتق ستة علوكين له عند موته لم يكن له مال غيره ، فدعاه رسول الله مِنْ في في فرأه أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة ، ووجه الدلالة منه أن الاستسماء لوكان مشروءا لنجز من كل واحد منهم عتق ثلثه وأمره بالاستسماء في بقية قيمته لورثة الميت، وأجاب من أثبت الاستسعاء بأنها واقعة عين فيحتمل أن يكون قبل مشروعية الاستسعاء، ومحتمل أن يكون الاستسعاء مشروعا إلا في هذه الصورة وهي ما إذا أعتق جميع ما ليس له أن يمتقه ، وقد أخرج عبد الرزاق باسناد رجاله ثقات عن أبي قلابة عن رجل من بني عذرة و أن رجلًا منهم أعتق علوكا له عند موته و ليس له مال غيره فأعتق رسول الله ﷺ ثلثه وأمره أن يسعى في الثلثين ، وهذا يعارض حديث عمران، وطريق الجمع بينهمــا عكن. واحتجوا أيضاً بما رواه النسائي من طريق سليهان بن موسى عن نافع عن ابن عمر بلفظ د من أعتق عبدا وله فيه شركاء وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمته لما أساء مرَّ مشاركتهم و ليس على العبد شيء، والجواب مع تسليم صحته أنه مختص بصورة اليسار لقوله قيه . وله وفاء ، ، والاستسماء أنما هو في صورة الإهسار كما تقدم فلا حجة فيه ، وقد ذهب إلى الاخذ بالاستسعاء إذا كان المعتن معسرا أبو حنيفة وصاحباه والأوزاعي والثورى وإسحق وأجمد في رواية وآخرون ، ثم اختلفوا فقال الاكثر : يعتق جميعه في الحيال ويستسمى العبد في تحصيل قيمة نصيب الشريك ، وزاد ابن أبى ليلي فقال : ثم بر ج المبد ﴿ المُمتَّقِ الأول بِمَا أَدَاهُ للشريك ، وقال

أبو حنيفة وحده: يتخير الشريك بين الاستسعاء وبين عتق نصيبه ، وهذا يدل على أنه لا يعتق عنده ابتداء إلا النصيب الأول فقط ، وهو موافق لما جنح اليه البخارى من أنه يصير كالمكاتب ، وقد تقدم توجيه ، وعن عطاء يتخير الشريك بين ذلك وبين إبقاء حصته فى الرق ، وغالف الجيع زفر فقال : يعتق كله وتقوم حصة الشريك فتؤخذ إن كان المعتق موسرا ، وترتب فى ذمته إن كان مصرا

٦ - باب الخطإ والنَّسْيان في العَتَاقة والطلاق ونحوم ، ولا عَتَاقة إلا لوجه الله تعالى وقال النبي عَلَيْتِهِ « لـ كل امري مانوكي» . ولا نيَّة الناسي والمخطى من المناسي والمخطى مانوكي » . ولا نيَّة الناسي والمخطى من المناسي والمخطى من المناسي والمخطى المناسي المناسي والمخطى المناسي والمناسي و المناسي والمناسي و المناسي و

٧٠٧٨ – مِرْشُنَ الْحَمِيدِيُّ حَدِّثَنَا سُفِيانُ حَدَّ ثَنَا مِسْعَرْ عَن قَتَادَةَ عَن زُرَارَة بِن أُوفَى عَن أَبِي هُرِبِرَةَ رَضَىَ اللهُ عَنِيسِهُ قَالَ : قَالَ النَّبِ مُؤَلِّكِهِ ﴿ إِنَ اللهُ ۖ تَجَاوَزُ لَى عَن أُمَّتِي مَا وَسُوسَتْ بِهِ صُدُورُهَا مَا لَم تَهْمَلُ أُو تَكُلَّم ﴾

[ الحديث ٢٠٢٨ ــ طرفاه في : ٢٦٦٩ ) ١٦٦٤ ]

٣٠٢٩ - وَرَشَ عَمَدُ بنُ كَثيرٍ عن سُفيانَ حدَّ ثَنَا يُحِيى بنُ سميدٍ عن محمدِ بنِ إبراهيمَ النَّقِيمِ عن عَلْقمةَ ابنِ وقَاصِ اللَّيْقَ قال « الأعمالُ بالنِّيَّةِ ، ولاسمِعَ يُولِيَّتِ قال « الأعمالُ بالنِّيَّةِ ، ولاسمِعَ يُولِيَّتِ قال « الأعمالُ بالنِّيَّةِ ، ولاسمِعَ ما يَوَى وقَاصِ اللَّهِ قال « الأعمالُ بالنِّيَّةِ ، ولاسمِعَ ما يَوَى وقاصِ اللهِ قال « الأعمالُ بالنِّيَّةِ ، ولاسمِعَ ما يَوَيْبُها أو ما هاجَرَ إليه » المرأة يَهزَوَّهُما فه بَجَرَتُهُ إلى ما هاجَرَ إليه »

قوله (باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه) أي من التعليقات لا يقع شيء منها ألا بالقصد أوكمأنه أشار إلى رد ماروى عن مالك أنه يقع الطلاق والعتاق عامدا كان أو مخطئا ذاكراكان أو ناسيا ، وقد أنكره كثير من أهل مذهبه ، قال الداودى : وقوح الخطأ في الطلاق والعتاق أن يريد أن يلفظ بشيء غيرهما فيسبق لسانه اليهما ، وأما النسيان فضيا إذا حلف و نسى . قوله ( ولا عتاقة إلا لوجه الله ) سيأتى في الطلاق نقل معنى ذلك عن على دضى الله عنه ، وفي الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا و لاطلاق إلا احدة ، ولا عتاق إلا لوجه الله ، وأداد المصنف بذلك إثبات اعتبار النية ، لانه لا يظهر كونه لوجه الله إلا مع القصد ، وأشار إلى الرد على من قال : من أعتق عبده لوجه الله أو للشيطان أو للصنم عتى لوجود ركن الاعتاق ، والزيادة على ذلك لاتخل بالمتن . قوله ( وقال الني يقطئ الملق أورده في أول الكتاب حيث قال فيه و وإنما لكل امرى ما نوى ، وأورده في أو اخر الا يمان والمنفظ و ولكل امرى ما نوى ، وأورده في أو اخر الا يمان والخطى ، بدل الخطى ، من قالوا : الخطى من أواد الصواب فصار الى غيره و الخاطى " من تعمد لما لا ينبغى . وأشاد والمصنف بهذا الاستنباط الى بيان أخذ الترجمة من حديث و الاعمال بالنيات ، ويحتمل أن يكون أشار بالنرجمة إلى ماورد في بعض الطرق كمادته ، وهو الحديث الذى يذكره أهل الفقه والاصول كشيرا بلفظ و رفع الله عن أمتى ماورد في بعض الطرق كمادته ، وهو الحديث الذى يذكره أهل الفقه والاصول كشيرا بلفظ و رفع الله عن أمتى ماورد في بعض الطرق كمادته ، وهو الحديث الذى يذكره أهل الفقه والاصول كشيرا بلفظ و رفع الله عن أمتى

الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، أخرجه ابن ماجه من حديث ان عباس ، إلا أنه بلفظ ، وضع ، بدل ، رفع، وأخرجه الفضل بن جعفر التيمي في فوائده بالاسناد الذي أخرجه به ابن ماجه بلفظ درفع، ورجاله ثقات، إلا أنه أعل بعلة غير قادحة ، فانه من رواية الوليد عن الأوزاعي عن عطاء عنه ، وقد رواه بشر بن بكر عن الأوزاعي فزاد « عبيد بن عمير ، بين عطاء وابن عباس أخرجه الدارقطني والحاكم والطبراني . وهو حديث جليل ، قال بعض العلماء: ينبغي أن يعد نصف الإسلام ، لأن الفعل إما عن قصد واختيار أو لا ، الثاني ما يقع عن خطأ أو نسيان أو إكراه فهذا القسم معفو عنه باتفاق وإنما اختلف العلياء : هل المعفو عنه الإثم أو الحكم أو هما معا ؟ وظاهر الحديث الآخير ، وماخرج عنه كالقتل فله دليل منفصل ، وسيأتى بسط القول في ذلك في كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى . و تقدير قوله « ولكل امرى ما نوى ، يعتد لكل امرى ما نوى ، وهو يحتمل أن يكون في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط و بحسب هذين الاحتمالين وقع الاختلاف في الحكم . قولِه ( عن زرارة بن أو في ) يأتى في الآيمان والنذور بلفظ . حدثنا زرارة ، وهو من ثقات التابعين ، كان قاضي البصرة ، و ليس له في البخاري إلا أحاديث يسيرة . قوله ( ما وسوست به صدورها ) يأتى فى الطلاق بالفظ د ماحدثت به أنفسها ، وهو المشهور ، و و صدورها ، في أكبر الروايات بالضم ، و للاصيلي بالفتح على أن وسوست مضمن معنى حدثت ، وحكى الطبرى هذا الاختلاف في و طدثت به أنفسها ، والضم كقوله تعالى ﴿ و نعلم ما نوسوس به نفسه ﴾ . قوله ( ما لم تعمل أو تكلم ) ويأتى في النذور بلفظ . ما لم تعمل به ، والمراد نني الحرَّج عما يقع في النفس حتى يقع العمل بالجرارح ، أو القول باللسان على وفق ذلك . والمراد بالوسوسة تردد الشيء في النفس من غير أنَّ يطمئن اليه ويستقر عنده ، ولهذا فرق العلماء بين الهم والعزم كما سيأتى الكلام عليه فى حديث ، من هم بحسنة ، ، ومن هنا تظهر مناسبة هذا الحديث للترجمة ، لأن الوسوسة لا اعتبار لها عند عدم التوطن فكذلك الخطئ. والناسي لاتوطن لها ، وزاد ابن ماجه عن هشام ابن عمار عن ابن عيينة في آخره د وما استكرهوا عليه ، وأظنها مدرجة من حديث آخر ، دخل على هشام حديث في حديث . قيل : لا مطابقة بين الحديث والترجمة لأن الترجمة في النسيان والحديث في حديث النفس ، وأجاب السكرماني بأنه أشار الى إلحاق النسيان بالوسوسة فكما أنه لا اعتبار للوسوسة لانها لانستقر فكذلك الخطأ والنسيان لا استقرار لكل منهما ، ويحتمل أن يقال : إن شغل البال محديث النفس ينشأ عنه الخطأ والنسيان ، ومن ثم رتب على من لا يحدث نفسه في الصلاة ماسبق في حديث عثمان في كتاب الطهارة من الغفران . (تنبيه) : ذكر خلف في و الأطراف ، أن البخاري أخرج هذا الحديث في العتق عن محمد بن عرعرة عن شعبة عن قتادة ، ولم نره فيــــه ، ولم يذكره أبو مسعود ولا الطوق ولا ابن عساكر ، ولا استخرجه الاسماعيلي ولا أبو نعيم ، وسيأتي الـكلام على هذا الحديث مستوفى فى كتاب الايمان والنذور ان شاء الله تعالى . قوله ( عن سفيان ) هو الثورى . قوله ( الاعمال بالنية ولامرى ما نوى )كدا أخرجه بحذف إنما في الموضعين ، وقد أخرجه أبو داود عن محمد بن كثير شيخ البخاري فيه فقال . إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرى مانوى . . قوله (إلى دنيا ) فى رواية الكشميني . لدنيا ، وهى رواية أبى داود المذكورة ، وقد تقدم الـكلام عَلَى هذا الحديث فَى أول الكتاب ، ويأتى بقية منه فى ترك الحيل وغيره إن شاء الله تمالي

#### ٧ - باسب إذا قال ليبدِه هو لله و نوى اليتق ، والإشهادُ في اليتق

٢٥٣٠ - وَرَشَىٰ عَمْدُ بنُ عَبِدِ اللهِ بنِ مُنهر عن محمد بن بِشْرِ عن إسماعيلَ عن قَبِسِ « عن أبي هريرة رضى اللهُ عنه أنه لما أقبَل بُريدُ الاسلامَ ـ وممة علامهُ ـ ضل كلُّ واحدٍ منهما من صاحبة ، فأقبَلَ بعدَ ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي وقال النبي وقبيلية : يا أبا هريرة هذا عُلامُك قد أتاك ، فقال : أما ابي أشرِدُك أنهُ حُرة . قال فهو حين يقول :

باليلة مِن مُطولِمًا وعَناتُهِ اللهِ على أنَّها مِن دارةِ السكفر تَجَّتِ

[ المديث ٢٥٣٠ \_ أطرافه في : ٢٥٣١ ، ٢٥٣٣ ]

٢٥٣١ - حَرْشُ عُبَيدُ اللهِ بنُ سعيدٍ حدَّثَنَا أَبُو أَسامةَ حدَّثَنَا إسماعيلُ عن قبيس عن أبى هريرة رضىَ اللهُ عنهُ قال « اللهُ عَد مت على الذبيِّ عَلَيْكِ قلتُ في الطريق :

باليلة مِن مُلولِما وعَدايُهِ اللهِ على أنَّها مِن دارةِ الكُفرِ كَجَّتِ

قال: وأَ بَقَ مَنَى غَلَامٌ لَى فَى الطريق، قال فلمُّ قَدِمتُ عَلَى النبِيِّ عَلَى فَبايِمتُهُ ، فبينا أنا عندَ وُ إِذَ طَلَعَ اللهُ وَ اللهِ مَن غَلَامُ اللهُ وَسَوْلُ اللهِ عَلَيْكِ : يا أبا هريرة ، هٰذا عُلامك . فقلتُ : هو حُرْ لوَجِهِ اللهِ ، فأعنقته ، قال أبو عبدِ اللهِ : لم يَقُلُ أبو كُرَيبِ عن أبى أسامة « حُرْ )

٢٥٢٢ - حَرَثَنَى شهابُ بنُ عَبَّادٍ حدَّثَنَا ابراهيمُ بنُ حَبِد عن إسماعيلَ عن قبيسِ قال ﴿ لَمُنَا أَفَبَلَ أَبُو هريرةً رضى اللهُ عنه \_ وممّهُ عُلامهُ \_ وهو كيطلبُ الاسلامَ ، فأضّل الحدُها صاحبَهُ . . \_ بهذا وقال \_ أما إنى أشهِدُكُ أَنهُ لله ؟

قوله (باب إذا قال) أى الشخص (لعبده) وفى دواية الأصيلي وكريمة وإذا قال رجل لعبده ، : (هو تله ونوى العتق) أى صح . قوله (والاشهاد فى العتق) قبل هو بجر الإشهاد ، أى وباب الاشهاد فى العتق ، وهو مشكل لآنه إن قدر منونا احتاج الى خبر ، وإلا لزم حذف التنوين من الاول ليصح العطف عليه وهو بعيد ، والذى يظهر أن يقرأ ووالإشهاد ، بالضم فيكون معطوفا على باب لا على ما بعده ، وباب بالتنوين ، وبجوز أن يكون التقدير : وحكم الاشهاد فى العتق ، قال المهلب لاخلاف بين العلماء إذا قال لعبده هو ته و نوى العتق أنه يعتق ، وأما الاشهاد فى العتق فهو من حقوق المعتق ، وإلا فقد تم العتق رإن لم يشهد . قلمت "وكأن المصنف أشار إلى تقييد ما دواه هشيم عن مفيرة وأن رجلاقال لعبده أنت تله ، فسئل الشعبي وإبراهيم وغيرهما فقالوا : هو حر ، أخرجه ابن أبي شيبة ، فكأنه قال عل ذلك إذا نوى العتق ، وإلا فلو قصد أنه تله بمعنى غير العتق لم يعتق . قوله (عن اسماه بيل ) هو ابن أبي خاله ، وقيل وهو ابن أبي حازم ، ورجاله كوفيون إلا الصحابي . قوله (لما أقبل يريد اسماه بيل ) هو ابن أبي خاله ، وقيل وهو ابن أبي حازم ، ورجاله كوفيون إلا الصحابي . قوله (لما أقبل يريد

الاسلام ) ظاهره أنه لم يكن أسلم بعد . فوله ( ومعه غلامه ) لم أقف على اسمه . قوله ( ضل كل واحد ) أى ضاع . قوله ( فبو حين يقول ) أى الوقت الذي وصل فيه الى المدينة ، وقوله في الطريق الثانية ( قلت في الطريق ) أي عند انتمائه ، وظاهره أن الشعر من نظم أبي هريرة ، وقد نسبه بعضهم إلى غلامه حكاه ابن التين ، وحكى الفاكهي فى دكتاب مكة ، عن مقدم بن حجاج السواتى أن البيت المذكور لابى مرئد الغنوى فى قصة له ، فعلى هذا فيكون أبو هريرة قد تمثل به . قوله في الشعر ( ياليلة ) كذا في جيبع الروايات ، قال الكرماني : ولا يد من إثبات فاء أو واو في أوله ليصير موزَّونا ، وفيه نظر لان هذا يسمى في العروض الخرم بالمعجمة المفتوحة والراء الساكنة ، وهو أن يحذف من أول الجزء حرف من حروف المعانى ، وما جاز حذفه لايقال لابد من إثباته ، وذلك أمر معروف عند أهله . قوله ( وعنائها ) بفتح العين وبالنون والمد أي تعبها ، و ( دادة الكفر ) الدارة أخص من الداد ، وقد كثر استمالها في أشعاد العرب كقول امرى. القيس : ولا سيما يوما بدارة جلجل. قوله في الطريق الثانية (حدثنا عبيد الله بن سعيد ) هو أبو قدامة السرخسي كـذا في جميع الروايات التي اتصلت لنا , عبيد الله ، بالتصفير ، وفي « مستخرج أبي نعيم » : أخرجه البخاري عن أبي سعيدالاشج ، وأبو سعيد اسمه عبد الله مكبر فهذا محتمل ، وذكر أبو مسعود وخلف أنه أخرجه هنا عن عبيد بن اسماعيل ، وعبيد بغير اصافة من يروى فى البخارى عن أبي أسامة ، إلا أن الذي وقفت عليه هو الذي قدمت ذكره والله أعلم . قوله ( وأبق ) بفتح الموحدة وحكى ابن القطاع كسرها . قَوْلِه ( قلت هو حر لوجه الله فأعتقه ) أي باللفظ المذكور ، وليس المراد أنه أعتقه بعد ذلك ، وهذه الغاء هي التفسيرية . قُولِهِ ( لم يقل أبوكريب عن أبي أسامة حر ) وصله في أواخر المفازي فقال وحدثنا عمد بن العلاء وهو أبو كريب حدثنا أبو أسامة ، وساق الحديث وقال في آخره « هو لوجه الله فأعتقه ، وكذا أخرجه أحمد بن حنبل ومحمد بن سعد عن أبي أسامة . وكذا أخرجه الإسماعيلي من وجهين عن أبي أسامة ليس فيه دحر ، وكذا أخرجه أبو نعيم من وجهين عن أبى أسامة أثبت قوله دحر ، في أحدهما ، ووقع في بعض النسخ من البخاري د هو حر لوجه الله ، وهو خطأ بمن ذكره عن البخاري في هذه الرواية لتصريحه بنفيه عن شيخه بعينه . قولِه في الطريق الأخيرة ( فضل أحدهما صاحبه ) بالنصب على نزع الخافض، وأصله , من صاحبه ، كما في الطريق الأولى ، ولوكانت أضل معداة بالهمز لم يحتج إلى تقدير ، وقد ثبت كذلك في بعض الروايات ، وفي الحديث استحباب العتق عند بلوغ الغرض والنجاة من المخاوف ، وفيه جواز قول الشعر وإنشاده والتمثل به والتألم من النصب والسهر وغير ذلك

#### ٨ - باب أمِّ الوكد

قال أبو هريرة عن النبيِّ على ﴿ مِن أَسَراطِ السَّاعَةِ أَن تَلِيدَ الْأُمَةُ وبُّمَّا ﴾

٢٥٣٣ - مَرْشُ أَبِو اللَّمِانِ أَخْبَرَ نَاشُعَيَبُ عَنِ الزُّهْرِى ۚ قال : حدَّ ثَنَى عُرُوةُ بِنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائَشَةَ رَضَى َ اللهُ عَلَمَا قالت « كَانَ عُتْبَةُ بِنُ أَبِي وَقَاصٍ عَهِدَ الى أُخِيهِ سعدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ أَن يَقْبِضَ إليهِ ابنَ وَليدةِ زَمْعَةً قَالَمَ أَنْ وَليدةِ زَمْعَةً قَالَمَ أَنْ فَيُعَلِّقُونَ وَمَنَ الفتحِ أَخْذَ سعدُ ابنَ وَليدةِ زَمْعَةً فَاقْبَلَ بِهِ إلى رسولُم قال عُتَبَةً : إِنهُ ابنى . فلمُ أَ قَدِمَ رسولُ اللّٰهِ عَلَيْكُ وَمَنَ الفتحِ أَخْذَ سعدُ ابنَ وَليدةِ زَمْعَةً فَاقْبَلَ بِهِ إلى رسولُم

الله عَلَيْ ، وأَفْبِلَ مَهُ بَعِبِدِ بِن زَمِعةً . فقال سعد : يا رسولَ اللهِ هٰذا ابن أخى ، عَهِدَ إِلَى انه أنه أبنه . فقال عبد ابن وَليدةِ ابن وَليدةِ ابن وَليدةِ ابن وَليدةِ وَمَعةً ، وُلَا على فِراشهِ . فَذَارَ رسولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى ابن وَليدةِ وَمَعةً فَاذَا هُوَ أَشْبَهُ النّاسِ بِهِ ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْ : هو لكَ يا عبد بن زَمعة ، مِن أجلِ أنه وُلهَ على فِراشِ أبهِ مِن اللهِ عَلَيْ فَال رسولُ اللهِ عَلَيْ فَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ فَا اللهِ عَلَيْ فَا اللهِ عَلَيْ فَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ فَا اللهِ عَلَيْ فَا اللهِ عَلَيْ فَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ

قَوْلِهِ ( باب أم الولد ) أى هل يحكم بعتقها أم لا؟ أورد فيه حديثين وليس فيهما مايفصح بالحسكم عنده ، وأظن ذلك لقوة الخلاف في المسألة بين السلف ، وانكان الآمر استقر عند الحلف على المنبع حتى وافق في ذلك ابن حزم ومن تبعه من أهل الظاهر على عدم جواز بيعهن ولم يبق إلا شذوذ . قولٍه ( وقال أبو هريرة عن النبي بَرَائِيُّةٍ : من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها ) تقدم موصولا مطولا في كتاب الإيمان بمعناه ، وتقدم شرحه هناك مستوفى ، وأن المراد بالرب السيد أو المالك ، وتقدم أنه لا دليل فيه على جواز بيع أم الولد و لا عدمه ، قال النووى : استدل به إمامان جليلان أحدهما على جواز بيسع أمهات الاولاد والآخر على منعه ، فأما من استدل به على الجواذ فقال : ظاهر قوله « ربها ، أن المراد به سيدها لآن ولدها من سيدها ينزل منزلة سيدها لمصير مال الإنسان إلى ولده غالبًا ، وأما من استدل به على المنع فقال : لاشك أن الأولاد من الاماء كانوا موجودين في عهـ النبي برائج وعهد أصحابه كشيراً ، والحديث مسوق للملامات التي قرب قيام الساعة ، فدل على حدوث قدر زائد على مجرد التسرى . قال : والمراد أن الجهل يغلب في آخر الزمان حتى تباع أمهات الأولاد فيكثر ترداد الامة في الايدى حتى يشتريها ولدها وهو لايدرى، فيكرن فيه إشارة إلى تحريم بيَّع أمهات الأولاد، ولا يخنى تـكلف الاستدلال من الطرفين، والله أعلم. ثم أورد المصنف حديث عائشة في قصة أبن وليدة زمعة ، وسيأتي شرحه في كتاب الفرائض ، والشاهد منه قول عبد بن زمعة د أخى ولد على فراش أبى ، وحكمه ولل لابن زمعة بأنه أخوه ، فان فيه ثبوت أمية أم الولد، ولكن ليس فيه تعرض لحريتها ولا لإرقاقها ، إلا أن ابن المنير أجاب بأن فيه إشارة إلى حرية أم الولد لآنه جملها فراشا فسوى بينها وبين الزوجة في ذلك ، وأقاد الكرمائى أنه رأى في بعض النسخ في آخر الباب ما نصه و فسمى الني مِرْالِيِّ أم ولد زمعة أمة وو ايدة فدل على أنها لم تكن عتيقة ، ا ه فعلى هذا فهو ميل منه إلى أنها لانعتق بموت السيد ، وكَأْنَه اختار أحد التأويلين في الحديث الآول ، وقد تقدم مافيه . قال الكرماني : وبقية كلامه لم تكن عتيمة من هذا الحديث ، لكن من يحتج بعتقما في هذه الآية ﴿ الا ما ملكت أيما نـكم ﴾ يكون له ذلك حجة ، قال الكرمانى :كأنه أشار الى أن تقرير النبي ﷺ عبد بن زمعة على قرله ﴿ أَمَّةُ أَبِّي مِيْزِلُ مَنْزِلَةَ القول منه ﷺ ، ووجه الدلالة ما قال أن الخطاب في الآية للمؤمنين ، وزمعة لم يكن مؤمنا فلم يكن له ملك يمين فيكون مافي يده في حكم الاحرار ، قال : ولمل غرض البخاري أن بعض الحنفية لايقول : ان ألولد في الآمة لَّلفراش ، فلا يلحقونه بالسيد ، إلا إن أقر به ، ويخصون الفراش بالحرة ، فاذا احتج عليهم بما فى هذا الحديث أن الولد للفراش قالوا : ما كانت أمة بل كانت حرة ، فأشار البخارى إلى رد حجتهم هذه بمنا ذكره . وتعلق الائمة بأحاديث أصها حديثان : أحسدهما

حديث أبي سعيد في سؤالهم عن العزل كما سيأتي شرحه في كناب النسكاح ، ويمن تعلق به النسائي في السن فقال د باب مايستدل به على منح بيع أم الولد ، فساق حديث أبي سميد ، ثم ساق حديث عمرو بن الحارث الحزاعي كما سيأتي في الوصايا ، قال «مَا تُركُ وسول الله وَلِيْ عَبِدا ولا أمة ، الحديث ، ووجه الدلالة من حديث أبي سميد أنهم قالوا د إنا نصيب سبايا فنحب الأثمان ، فكيف ترى في العزل ، ؟ وهذا الفظ البخاري كما مضى في د باب بيسع الرقيق ، من كتاب البيوع ، قال البيهق : لولا أن الاستيلاد يمنع من نقل الملك وإلا لم يكن لمزلهم لاجل محبة الانمان فائدة . وللنسائي من وَجَّه آخر: عن أبي سميد و فكان منا من يُريد أن يتخذ أهلا ، وُمنا من يريدُ البيع ، فتراجمنا في المزل ، الحديث ، وفي رواية لمسلم . وطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل ، وفي الاستدلال به نظر ، إذ لا نلازم بين حلمن و بين استمرار امتناع البيدع ، فلملهم أحبوا تعجيل الفداء وأخذ الثمن ، فلوحملت المسبية لتأخر بيمها الى وضمها . ووجه الدلالة من حديث عمرو بن الحادث أن مارية أم ولده إبراهيم كانت قد عاشت بعده ، فلولا أنها خرجت عن الوصف بالرق لما صح قوله , انه لم يترك أمة ، ، وقد ورد الحديث عن عائشة أيضا عند ابن حبان مثله ، وهو عند مسلم لكن ليس فيه ذكر الامة ، وفي صحة الاستدلال بذلك وقفة ، لاحتمال أن يكون نجز عتقها ، وأما بقية أحاديث الباب فضميفة ، ويعارضها حديث جار . كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والذي ﷺ حي لايري بذلك بأساً ، وفي لفظ , بمنا أمهات الارلاد على عهد النبي ﷺ وأبي بكر ، فليا كان عمر نهانا فانتهينا ، وقول الصحابي دكنا نفعل ، محمول على الرفع على الصحيح ، وعليه جرى عمل الشيخين في صحيحهما ولم يستند الشافعي في الفول بالمنع إلا الى عمر فقال : قلته تقليدا لعمر . قال بعض أصحابه : لان عمر لما نهمي عنه فانتهوا صار إجماعاً ، يمنى فلا عبرة بندور الخالف بعد ذلك ، ولا يتمين معرفة سند الإجماع . قولِه ( أخذ سعد ابن وليدة) سعد بالرفع والتنوين و ابن منصوب على المفعولية ويكتب بالآلف ، وقوله دهو لك ياعبد بن زمعة ، برفع عبد ويجوز نصبه ، وكنذا ابن ، وكذا قوله ياسودة بنت زمعة . ( تنبيهان ) : أحدهما وقع في نسخة الصفائي هنا وقال أبو عبد الله يعنى المصنف: سمى الذي ﴿ إِلَّهُ أَمْ وَلَدَ رَمَّهُ أَمَّهُ وَوَلَيْدَةً فَلَمْ تَكُن عَشِقَةً لَمُــذَا الحديث ، ولكن من محتج بمتقم ا في هذه الآية ﴿ الا ماملكت أيمانكم ﴾ يكون له ذلك حجة ، . الثاني ذكر المزي في و الاطراف ، أن البخاري قال عقب طريق شعيب عن الزهري هذه ، وقال الليث عن يونس عن الزهري ، ولم أر ذلك في شيء من نسخ البخارى ، نعم ذكر هذا التعليق في . باب غزوة الفتح ، من كتاب المفازى مقرونًا بطريق مالك عن الزهري والله أعلم

## ٩ - باب بيع الدَّبر

٢٥٣٤ — مَرْشُ آدَمُ بنُ أَبِي إِياسِ حَدَّثَنَا شُعبةُ حَدَّثَنَا عَرْو بنُ دِينارِ سُمَعَتُ جَابِرَ بنَ عَبِدِ اللهِ رضَى اللهُ عَنهما قال « أُعَدَّقَ رجلُ منّا عبداً لهُ عن دُبُرِ ، فدَعا النبيُ عَلِيْكَ بِهِ فَهاعَهُ . قال جابِر : ماتَ النّالامُ علمَ أُوَّلَ »

قوله ( باب بيع المدبر ) أي جوازه ، أو ما حكمه ؟ وقد تقدمت هذه الترجمة بمينها في كتاب البيوع ، وأورد

هنا حديث جابر مختصرا جدا ، وقد تقدم شرحه مستوفى هناك . قوله (أعتق رجل منا عبدا له) لم يقع واحد منهما مسمى فى شيء من طرق البخارى ، وقد قدمت فى البيوع أن فى رُواية مسلم من طريق أيوب عن أبى الزبير عن جابر د ان رجلا من الانصار يقال له أبر مذكور أعتى غلاماً له عن دبر يقال له يعقوب، ففيه التعريف بكل منهما، وله من رواية الليث عن أبى الزبير أن الرجل كان من بنى عذرة ، وكذا البهتى من طريق مجاهد عن جابر ، فلعله كان من بني عذرة وحالف الانصار . قوله ( فدعا النبي ﷺ ) حذف المفعول ، وَفَ رواية أيوب المذكورة و فدعا به النبي عَلَيْ فَقَالَ : من يَشْتَرِيه ، أَى الغَلَام . قَوْلِه ( فَاشْتَرَاهُ نَعِيم بن عَبِدَ الله ) في رواية ابن المنكدر عن جابر كما مضى في الاستقراض « نعيم بن النحام ، وهو نعيم بن عبد الله المذكود ، والنحام بالنون والحاء المهملة الثقيلة عند الجمهور ، وصبطه ابن الكلبي بضم النون وتمخفيف الحاء ، ومنعه الصغانى ، وهو لقب نميم ، وظاهر الرواية أنه لقب أبيه ، قال النووى : وهو غلط لقول الني يربيج و دخلت الجنة قسمعت فيها نحمة من نعيم ، ا ه . وكذا قال ابن العربى وعياض وغير واحد ، لكن الحديث المذكور من رواية الواقدى وهو صّعيف ، ولا ترد الروايات الصحيحة بمثل هذا ، فلمل أباه أيضاكان يقال له النحام . والنحمة بفتح النون وإسكان المهملة : الصوت وقيل السعلة وقيل النحنحة . ونعيم المذكور هو ابن عبد الله بن أسيد بن عبد بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدى بن كعب بن اؤى ، وأسيد وعبيد وعويج فى نسبه مفتوح أول كل منها ، قرشى عدوى أسلم قديما قبل عمر فكتم إسلامه ، وأراد الهجرة فسأله بنو عدى أن يقيم على أى دين شاء لانه كان ينفق على أراملهم وأيتامهم ففعل ، ثم هاجر عام الحــديبية ومعه أربعون من أهل بيته ، واستشهد في فتوح الشام زمن أبى بكر أو عر . وروى الحارث في مسنده باسناد حسن أن الني يُطْلِقُهُ سماه صالحاً ، وكان اسمه الذي يعرف به نعياً . قوله ( قال جابر مات الفلام عام أول ) يأتى في الأحكام من رواية حماد عن عمرو . سمعت جابرا يقول عبدا قبطيا مات عام أول ، زاد مسلم من طريق ابن عبينة عن عرو . في امارة ابن الزبير، وقد تقدم في د باب بيح المدير، من البيوع نقل مذاهب الفقهاء في بيح المدير، وأن الجواز مطلقا مذهب الشافعي وأهل الحديث ، وقد نقله البهيتي في د المعرفة ، عن أكثر الفقهاء ، وحكى النووي عن الجهور مقابله وعن الحنفية والمالكية أيضا تخصيص المنع بمن دبر تدبيرا مطلقا ، أما إذا قيده ـ كأن يقول : ان مت من مرضى هذا ففلان حرـ فانه يجوز بيمه لأنهاكالوصية فيجوز الرجوع فيها ، وعن أحمد يمتنع بيع المدبرة دون المدبر، وعن الليث يجوز بيعه إن شرط على المشترى عتقه ، وعن ابن سيرين لايجوز بيعه إلا من نفسه ، ومال ابن دقيق العيد الى تقييد الجواز بالحاجة فقال: •ن منع بيعه مطلقا كان الحديث حجة عليه لأن المنع الـكلى يناقضه الجواز الجزئ. ومن أجلاه فى بعض الصور فله أن يقول : قلت بالحديث فى الصورة التى ورد فها ، فلا يلزمه القول به فى غير ذلك من الصور . وأجاب من أجازه مطلقا بأن قوله . وكان محتاجا ، لا مدخل له فى الحدكم ، وإنما ذكر لبيان السبب فى المبادرة لبيعه ليتبين للسيدجواز البيسع ، ولولا الحاجة لكان عدم البيع أولى . وأما من ادعى أنه إنما باع خدمته كما تقدمت حكايته فى الباب المذكور فقد أجيب عنه بما تقدم ، وهو أنه لاتعارض بين الحديثين ، وبأن المخالفين لا يقولون بجواز بيبع خدمة المدبر ، وقد اتفقت طرق دواية عرو بن دينار عن جابر أيضا على أن البيع وقع فى حياة السيد، إلا ما أخرجه الترمذي من طريق ابن عيينة عنه بلفظ و أن رجلا من الانصار دبر غلاما له فمات ولم يترك مالا غيره ، الحديث ، وقد أعله الشافعي بأنه سمعه من ابن عيينة مرارا لم يذكر قوله « فات ، ، وكذلك رواه الأنمة

أحمد وإسحق وابن المديني والحميدي وابن أبي شيبة عن ابن عيينة ، ووجه البهبق الرواية المذكورة بأن أصلها و ان رجلا من الانصار أعتق مملوكة إن حدث به حادث فات ، فدعا به الذي يركي فباعه من نهيم ، كذلك رواه مطر الوراق عن عرو ، قال البهبق : فقوله فات من بقية الشرط ، أي فات من ذلك الحدث ، وليس إخبارا عن أن المدبر مات ، لحذف من دواية أبن عبينة قوله و ان حدث به حدث ، فوقع الغلط بسبب ذلك والله أعلم اه . وقد تقدم الجواب عما وقع من مثل ذلك في رواية عطاء عن جابر من طريق شريك عن سلمة بن كميل في الباب المذكور والله أعسلم

#### ١٠ - باب بيع الوكا، وهِبَنه

اللهُ عنهما يقول « نَهِي النبي مِن اللهِ عن بيع ِ الوَ لاهِ وعن هِبته ِ » الله مِن ديعار محمت عبد الله عن عر رضي الله عنهما يقول « نَهِي النبي مِن اللهِ عن بيع ِ الوَ لاهِ وعن هِبته ِ »

[الحديث ٢٥٣٠ مرفه في : ٢٥٧٦]

٢٥٣٦ - مَرْشَ عَمَانُ بِنُ أَبِي شَبِيةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن منصور عَن إبراهيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَن عائشةَ رضَى عَنها قالت « اشترَيتُ بَرِيرةَ ، فاشترَطَ أهلُها وَلاءها ، فذ كُرْتُ ذلك للنبي مَلْكُ فقال : أُعتِقِيها ، فانَّ الولاء لمن أعطى الورق . فأعتقتُها ، فد عاها النبي مَلِكُ فيرها من زَوجها فقالَت : لو أعطاني كذا وكذا ما تَبَتُ عنده . فاختارَت نفسها »

قوله (باب بيع الولاء وهبته) أى حكمه ، والولاء بالفتح والمد : حق ميراث المعتق من المعتق بالفتح . أورد فيه حديث ابن عمر المشهور ، وسيأتى شرحه في كتاب الفرائض ان شاء الله تعالى مع توجيه عدم صحة بيمه من دلالة النهى المذكور . وحديث عائشة في قصة بريرة وسيأتى بعد عشرة أبواب . ووجه دخوله في الترجمة من قوله في أصل الحديث و فانما الولاء لمن أعتق ، وهو وإن كان لم يسقه هنا بهذا اللفظ فكأنه أشار اليه كمادته ، ووجه الدلالة منه الحديث فلا يكون لغيره معه منه شيء ، قال الحطابي : لما كان الولاء كالنسب كان من أعتق ثبت له الولاء كن ولد له ولد ثبت له نسبه ؛ فلو نسب الى غيره لم ينتقل نسبه عن والده ، وكذا إذا أراد نقل ولائه عن علم ينتقل

١١ - باسب إذا أمير أخو الرجل أو عثمه هل يُفادَى إذا كان مشركاً ؟
 وقال أنس وقال العباس للنبي على : فادَبتُ نفسى وفادَبتُ عقيلا »
 وكان على له نصيب من تلك العنيمة التي أصاب من أخيه عقيل وعم عباس

٢٠٣٧ — مَرْشُ إِسِمَاعِيلُ بنُ عَبِدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِبرِ الهِيمَ بِنِ عُقَبَةَ عن موسى بنِ عُقبَةَ عنِ اللهِ عَلَيْكِمُ وَمَالُوا : اللهُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَمَالُوا : اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَمَالُوا : اللهُ عَلَيْكُمُ وَمَالُوا : اللهُ عَلَيْكُمُ وَمَالُوا : اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَمَالُوا : اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَمَالُوا : اللهُ عَلَيْكُمُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْكُمُ وَمَالُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَمِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَمِنْ اللهُ اللللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

لنا فْلْنَتْرُكُ لابنِ أُخِينا عباس فِداءه ، فقال : لاندَّعُونَ منهُ دِرها »

[ الحديث ٢٠٣٧ \_ طرفاه في : ٢٠٤٨ ، ٢٠٤٨ ]

قوله ( باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى ) بضم أوله وفتح الدال . قوله ( إذا كان مشركا ) قيل إنه أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف الحديث الوارد فيمن ملك ذا رحم فهو حرّ ، وهو حديث أخرجه أصحاب السنن من حديث الحسن عن سمرة ، واستنكره ابن المديني ، ورجح الترمذي ارساله ، وقال البخاري لايصح ، وقال أبو داود: تفرد به حماد وكان يشك في وصله ، وغيره يرويه عن قتادة عن الحسن قوله وعن قتادة عن عمر قوله منقطعا أخرج ذلك النسائى ، وله طريق أخرى أخرجه أصحاب السنن أيضا \_ إلا أبا داود \_ من طريق ضمرة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وقال النسائي منكر ، وقال الترمذي خطأ ، وقال جمع من الحفاظ دخل لضمرة حديث في حديث ، وانما روى الثورى بهذا الإسناد حديث النهى عن بيع الولاء وعن هبته ؛ وجرى الحاكم وابن حزم وابن القطان على ظاهر الاسناد فصححوه ، وقد أخذ بعمومه الحنفية والثوري والاوزاعي والليث ، وقال داود لايعتق أحد على أحد ، وذهب الشافعي إلى أنه لايمتن على المرء إلا أصوله وفروعه ، لا لهذا الدليلُ بل لأدلة أخرى ، وهو مذهب مالك وزاد الإخوة حتى من الام ، وزهم ابن بطال أن في حديث الباب حجة عليه ، وفيه نظر لما سأذكره . قوله (وقال أنس قال العباس فاديت نفسي وفاديت عقيلا) هو طرف من حديث أوله وأقيالني برالي عال من البحرين فقال: انثروه في المسجد، وقد تقدم في « باب القسمة وتعليق الفنوفي المسجد، من كتاب الصلاَّة . فيه (وكان على) أى أبن أبي طالب ( له نصيب في تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل ومن عمه العباس ) هو كلام المصنف ساقه مستدلاً به على أنه لايعتق بذلك ، أي فلو كان الآخ ونحو. يعتق بمجرد الملك لعتق العباس وعقيل على على" في حصته من الغنيمة . وأجاب ابن المنير عن ذلك أن الكافر لا علك بالغنيمة ابتداء ، بل يتخير/الإمام بين القتل أو الاسترقاق أوالغداء أو المن ، فالغنيمة سبب الى الملك بشرط اختيار الإرقاق ، فلا يلزم المتق بمجرد الغنيمة ، ولعل هذا هو النكتة في إطلاق المصنف الترجمة ، ولعله يذهب الى أنه يعتق إذا كان مسلما ولا يعتق إذا كان مشركا وقوفا عندما ورد به الخبر . قوله (حدثنا إسماعيل بن عبد الله ) هو ابن أبي أو يس . قوله ( ان رجالا من الأنصار ) لم أعرف أسمامهم الآن . قوله ( لابن أختنا ) بالمثناة ( عباس ) هو ابن عبــذ المطلب ، والمــراد أنهم أخوال أبيه عبدالمطلب ، فان أم العباس هي تتيلة بالنون والمثناة مصغرة بنت جنان بالجيم والنون ، وليست من الأنصار ، و إنما أدادوا بذلك أن أم عبد المطلب منهم ، لانها سلى بنت عمرو بن أحيحة بمهملتين مصغر وهي من بني النجار ، ومثله ماوقع في حديث الهجرة أنه مِرْكِيِّ نزل على أخواله بني النجار ، وأخواله حقيقة إنما هم بنو زهرة وبنو النجار أخوال جده عبد المطلب. قال ابن الجوزى : صحف بعض المحدثين لجهله بالنسب فقال . ابن أخينا ، بكسر الخاء بعدها تحتانية ، وايس هو ابن أخيهم ، إذ لانسب بين قريش والانصار ، قال : وانما قالوا ابن أختنا لتكون المنة عليهم في إطلاقه بخلاف مالو قالوا عمك اكمانت المنة عليه عليه عليهم الله ما وهذا من قوة الذكاء وحسن الادب في الخطاب، وإنما امتنع واللجي من إجابتهم لئلا يكون في الدين نوع محاباً . وسيأتي مزيد في هذه الفصه في الكلام على غزوة بدر أن إن شاء الله تعالى . وأراد المصنف بايراده هنا الإشارة إلى أن حكم القرابة من ذوى الارحام في هذا لا يختلف من حكم القرابة من العصبات. والله أعلم

## ١٢ - باب عنق المُشرك

٢٥٣٨ - مَرْشُ عُبَيدُ بنُ إسماعيلَ حدَّ ثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عن هشامٍ أَخبرَ نَى أَبِي ﴿ أَنَ حَكَيمَ بِنِ حِزامٍ رَضَى اللهُ عنه أَعتَى فَى الجَاهليةِ مَاثَةَ رَقبة ، وحملَ على مائةِ بَعير. فلما أَسَمَ حملَ على مائةِ بعيرٍ وأعتَى مائة رقبة ، قال : فسألتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ، أَرأيتَ أَشياء كنتُ أَصنعُها في الجاهلية كنتُ أَتَحنتُ بها \_ قال فقالَ رسولُ اللهِ عَلَيْ : أُسلمتَ على ما سَكَفَ لكَ مِن خيرٍ »

قوله ( باب عتق المشرك ) يحتمل أن يكون مضافا الى الفاعل أو المفعول ، وعلى الثانى جرى ابن بطال فقال لاخلاف فى جواذ عتق المشرك تطوعا ، وإنما اختلفوا فى عتقه عن الكفارة ، وحديث الباب فى قصة حكم ابن حزام حجة فى الأولى ، لأن حكيا لما أعتق وهو كافر لم يحصل له الأجر إلا باسلامه فمن فعل ذلك وهو مسلم لم يكن بدونه بل أولى ا ه ، وقال ابن المنير : الذى يظهر أن مراد البخارى أن المشرك إذا أعتق مسلما نفذ عتقه وكذا إذا أعتق كافرا فأسلم العبد ، قال : وأما قوله د أسلت على ماسلف لك من خير ، فليس المراد به صحة التقرب منه فى حال كفره ، وإنما تأويله أن السكافر إذا فعل ذلك انتفع به إذا أسلم لما حصل له من التدوب على فعل الحنير فلم يحتج الى مجاهدة جديدة ، فيثاب بفضل الله هما تقدم بواسطة انتفاعه بذلك بعد إسلامه انتهى . وقد قدمت لذلك أجوبة أخرى فى كتاب الزكاة مع الكلام على بقية فو أند الحديث المذكور . فؤله ( أن حكيم بن حزام أعتق ) ظاهر سياقه الإرسال لآن عروة لم يدرك زمن ذلك ، لكن بقية الحديث أوضحت الوصل وهى قوله أعتق ) ظاهر سياقه الإرسال الآن عروة لم يدرك زمن ذلك ، لكن بقية الحديث أوضحت الوصل وهى قوله وقد أخرجه مسلم من طريق أبى معاوية عن هنام فقال دعن أبيه عن حكيم ، فؤله ( أتبرد بها ) بالموحدة وراء ين الأولى ثقيلة ، أى أطلب بها البر وطرح الحذث ، وقد تقدم نقل الخلاف فى ضبطه فى الزكاة . وقوله د يعنى أتبرد ، وهو من تفسير هشام بن عروة راويه كما ثبت عند مسلم والاساعيلى ، وقصر من زعم أنه تفسير البخارى

الله من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع وجامع وفدى وسَبي النه رية النه وقا حسنا وقد النه وسَبي النه و النه و

مروان والمسؤر بن عَفْرِمة أخبراهُ أنَّ الذي عَلَيْ قام حين جاءه وَفَدُ هَوازِنَ فَسَالُوهُ أَن يَرُدُ إليهم أموالَهم مروان والمسؤر بن عَفْرِمة أخبراهُ أنَّ الذي عَلَيْ قام حين جاءه وَفَدُ هَوازِنَ فَسَالُوهُ أَن يَرُدُ إليهم أموالَهم وسنبيهم ، فقال : إنَّ مَعَى مَن تَرَون ، وأحبُ الحديث إلى اصد قَهُ ، فاختار وا إحدى الطائفتين إمَّا المالَ وإما السبّي ، وقد كنتُ استأنيتُ بهم - وكان الذي عَلَيْ انتظر عم بضع عشرة ليلة حين قَفَلَ من الطائف - فلما تبيّن لهم أنَّ الذي عَلَيْ غيرُ رادِ إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا : فانَّ نختارُ سنبينا . فقام الذي عَلَيْ في الناس عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله الله الله الله عنه المالية عنه المالية عنه المالية عنه المالية المناس عنه المناس المناس عنه المناس المناس المناس المناس المناس الله المناس الم

فَاثَنَىٰ عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهِلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَا بِمِدُ فَانَّ إِخُوا نَسَمَ قَدْ جَاءُونَا ثَانَبِينَ، وإنَى رأيتُ أَن أَرُدَّ إليهم سَبْيَهِم، فَن أُحبَّ مِنكُم أَن يُطِيّهُ إِيَّاهُ مِن أُولِ ما يُني وَ فَن أُحبَّ منكُم أَن يُطِيّهُ إِيَّاهُ مِن أُولِ ما يُني وَ فَن أُحبَّ منكُم عَن لَم يَاذَن . فأرجموا حتى اللهُ علينا فَلْيَفْعَلْ . فقال الناسُ : طيّبنا لك ذلك . قال : إنّا لا ندرى مَن أذِن منكم عمن لم يَاذَن . فأرجموا حتى يَرفع إلينا عُولُوكُم أَمر كم . فرجع الناسُ ، فكلّمهم عُرَ فاؤهم ، ثمّ رجعوا الى النبي يَلِي فأخبروهُ أنهم طيّبوا يَرفع إلينا عُرفؤكم أَمر كم . فرجع الناسُ ، فكلّمهم عُرفاؤهم ، ثمّ رجعوا الى النبي يَلِي فأخبروهُ أنهم طيّبوا وأذنوا . فهذا الذي بلّغنا عن سَبي هوازن . وقال أنس قال عباسُ للنبي يَلْقُ : فاديتُ عَفِيلا »

٢٥٤١ - مَرْشُنَا عَلَى بَنُ الحَسنِ أَخبرَ نَا عَبدُ اللهِ أَخبرَ نَا ابنُ عَونَ قالَ ﴿ كَتبتُ إِلَى نَافِع ، فَسَكَتبَ إِلَى اَفْع ، فَسَكَتبَ إِلَى اَلْع ، فَسَكَتبَ إِلَى اَلْع ، فَسَكَتبَ اللهِ ، فَقَتْلَ مُقَاتِلْتَهم وَسَبَى ذَرار بَهم وَأَنْ اللهِ ، نَسْق عَلَى الله ، فَقَتْلَ مُقَاتِلْتَهم وَسَبَى ذَرار بَهم وأَسابَ يومَثِيدُ جُوَيرية . حَدَّ ثَنَى بِهِ ابنُ عَر ، وكان في ذُلكَ الجيشِ »

٢٥٤٢ - مَرْشُ عبدُ اللهِ بنُ يوسفَ أخبرَ نا مالكُ عن رَبيعةً بنِ أبي عبدِ الرَّمْنِ عن محمدِ بنِ يَجِي بنِ حَبّانَ عنِ ابنِ مُحَيرِيزٍ قالَ ﴿ وَأَيتُ أَبا سَعبِدِ رَضَى اللهُ عنه فَسَالتَهُ فَقَالَ : خرَجنا مَمَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَي غَزُوةِ بَي الْمُسْطَاقِ فَاصَدِّنا اللهُ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَهَى كَامُنَةً ﴾ وأحبَنْها اللهُ اللهُ عليكُم أَنْ لا تَفْعلُوا ؛ ما مِن نَسَمَةً كَانْنَةً إلى يومِ القيامةِ إلا أُوهِي كَامُنَةً ﴾

٢٥٤٣ \_ حَرَثُنَ زُهَيرُ بنُ حرب حدَّ ثَنَا جَرِيرٌ عن عمارةً بنِ القَّهُ تَاعِ عن أَبي زُرْعَةً عن أَبي هريرة رضي الله عنه قال لا أزالُ أحبُ بني "يم. . . » . وحدَّ ثني ابنُ سَلامٍ أخبر ال جرَيرُ بنُ عبدِ الحميدِ عن المفيرةِ عن المفارثِ عن أبي رُرعةً عن أبي هريرة قال لا مازلتُ أحبُ بني "يمير الحارثِ عن أبي رُرعةً عن أبي هريرة قال لا مازلتُ أحبُ بني "يمير منذُ ثلاثٍ سمعت من رسول الله يَلِي يقول فيهم ، سمعته يقول : هم أشدُ أمَّتي على الدَّجُال . قال : وجاءت صدقات من رسول الله علي عند عائشة فقال : أعتقبها فانها مِن وَلَدِ السماعيل »

[ الحديث ٢٠٤٣ ــ طرفه في : ٢٦٦٤ ]

قوله ( باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية ) هذه الترجمة معقودة لبيان الحلاف فى استرقاق العرب ، وهى مسألة مشهورة ، والجمهور على أن العربى إذا سبى جاز أن يسترق ، وإذا تزوج أمة بشرطه كان ولدها رقيقا . وذهب الاوزاعى والثورى وأبو ثور إلى أن على سيد الامة تقويم الولد ويلزم أبوه بأداء القيمة ولا يسترق الولد أصلا ، وقد جنح المصنف إلى الجواز ، وأورد الاحاديث الدالة على ذلك ، فني حديث المسور ماترجم به من الهداء ، وفي حديث ابن عمر ماترجم به من سبى الذرية ،

وفى حديث أبى سميد ماترجم به من الجماع ومن الفدية أيضاً ، ويتضمن ماترجم به من البيمع ، وفي حديث أبي هريرة ماترجم به من البيم لقوله في بعض طرقه « ابتاعي ، كما سأبينه ، وقوله في الترجمة . وقول الله تعالى ﴿ عبداً علوكا ﴾ إلى آخر آلآية ، قال ابن المنير: مناسبة الآية للترجمة من جهة أن الله تعالى أطلق العبد المملوك ولم يقيده بكونَه عجميا فدل على أن لا فرق في ذلك بين العربي والمجمى انتهى . وقال ابن بطال : تأول بعض الناس من هذه الآية أن العبد لايملك ، وفي الاستدلال بها لذلك نظر لانها نكرة في سياق الإثبات فلا عموم فيها ، وقد ذكر قتادة أن المراد به السكافر عاصة . نعم ذهب الجهور الىكونه لايملك شيئًا واحتجوا بحديث ان عمر الماضي ذكره في الشرب وغيره ، وقالت طائفة : انه يملك ، روى ذلك عن عمر وغيره . واختلف قولَ مالكُ فقال : من باع عبدا وله مال فاله للذي باعه إلا بشرط . وقال فيمن أعتق عبدا وله مال : فأن المال للعبد إلا بشرط . قال : وحجته في البيع حديثه عن نافع المذكور وهو نص فى ذلك ، وحجته فى العتق ما رواه عبيد الله بن أبى جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن أبن عمر رفعه , من أعتق عبدا فال العبد له ، إلا أن يستثنيه سيده ، . قلت : وهــــو حديث أخرجه أصحاب السنن باسناد صحيح ، وفرق بعض أصحاب مالك بأن الاصل أنه لا يملك ، لسكن لمــا كان العتق صورة إحسان اليه ناسب ذلك أن لاينزع منه ما بيده تـكميلا للاحسان ، ومن ثم شرعت المـكاتبة وساغ له أن يكتسب ويؤدى الى سيده، ولولا أن له تسلطا على مابيده في صورة المتنى ما أغنى ذلك عنه شيئًا ، والله أعلم . فأما قصة هوازن فسيأتي شرحها مستوفى في المغازي ، وقوله في هذه الطريق عن ابن شماب « قال ذكر عروة ، سيأتي في الشروط مِن طريق معمر عن الزهري و أخبرتى عروة ، وقوله و استأنيت ، بالمثناة قبل الآلف المهموزة النباكنة ثم نون مفتوحة وتحتانية ساكنة أى انتظرت ، وقوله « حتى بني. (١) ، بفتح أوله ثم فا. مكسورة وهمزة بعد التحتانية الساكنة أي يرجع الينا من مال الكفار من خراج أو غنيمة أو غير ذلك ، ولم يرد الني. الاصطلاحي وحده . وأما قصة بني المصطلق من حسديث ابن عمر فعبدالله المذكور في الاسناد هو ابن المبارك ، وقوله . أغار على بنى المصطلق ، بضم الميم وسكون المهملة وفتح الطاء وكسر اللام بعدها قاف ، و بنو المصطلق بطن شهير من خزاعة وهو المصطلق بن سعيد بن عمرو بن دبيعة بن حادثه بن عمرو بن عامر ، ويقال إن المصطلق لقب وأسمه جذيمة بفتح الجيم بعدها ذال معجمة مكسورة ، وسيأتى شرح هذه الغزاة فى كنتاب المغازى إن شاء الله تعالى ، وقوله ، وهم غارون ، بالغين المعجمة وتشديد الراء جمع غار بالتشديد أى غافل ، أى أخذهم على غرة . قوله ( وأصاب يومئذ جويرية) بالجيم مصغرا بنت الحادث بن أبى ضرار بكسر المعجمة وتخفيف الراء ابن الحادث بن مالك بن المصطلق ، وكان أبوها سيد قومه وقد أسلم بعد ذلك ، وقد روى مسلم هذا الحديث من وجه آخرعن ابن عون وبين فيه أن نافعا استدل بهذا الحديث على نسخ الأمر بالدعاء الى الاسلام قبل القتال ، وسيأتى البحث في ذلك في د باب الدعوة قبل القتال ، من كتاب الجهاد إن شاء الله تمالى . وأما حديث أبي سعيد فسيأتى الـكلام عليه في كتاب النـكاح مستوفى إن شاء الله تعالى حيث ساقه هناك ناما ، وقوله هنا د ابن حبان ، هو بفتح أوله والموحدة الثقيلة ، وابن محيريز بالمهملة ورا. وزاى مصغر ، وقوله د نسمة ، بفتح النون والمهملة أى نفس ، وأما حديث أبي هريرة فأورده المصنف عن شيخين له كل منهما حدثه به عن جرير لكُّنه فرقهما ، لأن أحدهما زاد فيه عن جرير استادا آخر ، وساقه هنا على

<sup>(</sup>١) لفظ الرواية في المتن « من أول ما ينيء الله علينا » بضم أوله من « أقاء »

لفظ أحدهما وهو محمد بن سلام ؛ وسيأتى في المذازي على الفظ الآخر وهو زهير بن حرب ، ومفيرة هو ابن مقسم الضي ، والحادث هو ابن يزيد ، والعكالى بضم المهملة وسكون الكاف وليس له فى البخارى إلا هذا الحديث ، وقد أغفله الكلاباذي من رجال البخاري ، وهو ثقة جليل القدر من أقران الراوي عنه مغيرة لكنه تقدم عليه في الوفاة ، والاسناد كله كوفيون غير طرفيه الصحابي وشيخ البخارى . قوله ( مازلت أحب بني تميم ) أي القبيلة الكبيرة المشهورة ينتسبون إلى تميم بن مر بضم الميم بلا هاء ابن أد بضم أوله وتشديد الدال ابن طابخة بموحدة مكسورة ومعجمة ابن الياس بن مضر . قوله ( منذ ثلاث ) أى من حين سممت الخصال الثلاث ، زاد أحمد من وجه آخر عن أبى زرعة عن أبى هريرة . وما كان قوم من الآحياء أبغض إلى منهم فأحببتهم ، أهـ ، وكان ذلك لمـا كان يقع بينهم وبين قومه في الجاهلية من المداوة . قولِه ( هم أشد أمتى على الدجال ) في رواية الشمي عن أبي هريرة عند مسلم وهم أشد الناس قتالا في الملاحم ، وهي أعم من رواية أبي زرعة : ويمكن أن يحمل العام في ذلك على الحاص فيكون المراد بالملاحم أكبرها وهو أقتال الدجال ، أو ذكر الدجال ليدخل غــــيره بطريق الاولى . قوله ( هذه صدقات قومنا ) إنما نسيهم اليه لاجتماع نسيهم بنسبه ﷺ في الياس بن مضر ، ووقع عند الطبراني في ﴿ الْأُوسط، من طريق الشمي عن أبي هريرة في هذا الحديث د و أتى الذي تلك بنهم من صدقة بني سعد ، فلما راعه حسمًا قال : هذه صدقة قومى ، ا ه ، و بنو سعد بطن كبير شهير من تميم ، ينسبون إلى سعد بن زيد مناة بن تميم ، من أشهرهم فى الصحابة قيس بن عاصم بن سنان بن عالد السعدى قال فيه الذي مِلْكِ ، هــــذا سيد أهل الوبر ، . قوله ( وكانت سبية منهم عند عائشة ) أي من بني تميم ، والمراد بطن منهم أيضاً ، وقد وقع عند الاسماعيلي من طريق أبي معمر عن جرير . وكانت على عائشة نسمة من بني اسماعيل فقدم سبي خولان فقاً ات عائشة يارسول الله أبتاع منهم ؟ قال : لا . فلما قدم سبى بنى العنبر قال : ابتاعى فانهم ولد اسماعيل ، ، ووقع عند أبي عوانة من طريق الشعبي عن أبي هريرة أيضاً . وجَيُّه بسبي بني العنبر ، اه ، وبنو العنبر بطن شهير أيضاً من بني تميم ينسبون إلى العنبر ـ وهو بلفظ الطيب المعروف ــ أبن عمرو بن تميم . (تنبيه ) : وقع فى نسخة الصحيحين د سبية ، بوزن فعيلة مفتوح الأول من السي أو من السبا ، ولم أقف على اسمها ، لكن عند الاسماعيلي من طريق هارون بن معروف عن جرير « نسمة ، بفتح النون والمهملة أى نفس ، وله من رواية أبى معمر المذكورة «وكانت على عائشة نسمة من بنى اسماعيل ، وفي رواية الشعبي المذكورة عند أبي عوانة دوكان على غائشة محرر ، وبين الطبراني في د الاوسط ، فى رواية الشعبي المذكورة المراد بالذي كان علما وأنه كان نذرا ولفظه • نذرت عائشة أن تعتق عررا من بني اسهاعيل ، وله في د الكبير ، من حديث در يح وهو بمهملات مصغرا ابن نؤيب بن شعثم بضم المعجمة والمثلثة بينهما عين مهملة العنبرى و أن عائشة قالت : يا ني الله إنى نذرت عتيقا من ولد اسماعيل ، فقال لها الذي يرافي : اصبرى حتى يجى. في. بني المنبر غدا ، فجاء في. بني العنبر فقال لها : خذى منهم أربعة ، فاخذت رديحاً وزييبا وزخيا وسمرة ا ه . فأما رديح فهو المذكور ، وأما زبيب فهو بالزاى والموحدة مصغر أيضا ـ وضبطه العسكرى بنون ثم موحدة ـ وهو ابن ثعلبة بن عمرو ، وزخى بالزاى والخاء المعجمة مصغر أيضا وضبطه ابن عون بالراء أوله ، وسمرة وهو ابن عمرو بن قرط بضم القاف وسكون الراء ، قال فى الحديث المذكور . فمسح الذي برائج رءوسهم وبرك عليهم ثم قال : يا عائشة هؤلاء من بني إسماعيل قصدا ، اه . والذي تعين لمثن عائشة من هؤلاء الأربعة إما رديح وإما زخى ، فني سنن أبي داود من حديث الزبيب بن ثعلبة ما يرشد إلى ذلك ، وفي أول الحديث عنده و بعث رسول الله بي الله بين العنبر فاخذوهم بركبة من ناحية الطائف فاستاقوهم إلى رسول الله بين هم وركبة بضم الراء وسكون السكاف بعدها موحدة موضع معروف وهي غير ركوبة الثنية المعروفة التي بين مكة والمدينة ، وذكر ابن سعد أن سرية عيينة بن حصن هذه كانت في المحرم سنة تسع من الهجرة وأنه سبي إحدى عشرة امرأة وثلاثين صبيا والله أعلم . وفي قوله بين العائشة وابتاعيها فاعتقيها ، دليل للجمهور في محقة تملك العربي ، وإن كان الافضل عتق من يسترق منهم ، ولذلك قال عمر و من العار أن يملك الرجل ابن عمه وبنت عمه ، حكاه ابن بطال عن المهلب ، وقال ابن المنبر : لابد في هذه المسألة من تفصيل ، فلو كان العربي مثلا من ولد فاطمة عليها السلام وتزوج أمة الشرطه لاستبعدنا استرقاق ولده ، قال : وإذا أفاد كون المسي من ولد اسهاعيل يقتضي استحباب اعتاقه فالذي بالمثابة التي فرصناها يقتضي وجوب حريته حتما، والله أعلم . وفي الحديث أيضا فضيلة ظاهرة لبني تميم ، وكان فيهم في الجاهلية وصدر الاسلام جماعة من الاشراف والرؤساء . وفيه الإخبار عما سيأتي من الأحوال الكائنة في آخر المان وفيه الردعلي من نسب جميع الين إلى بني اسماعيل لتفرقته بالته ببن خولان وهم من اليمن وبين بني العنبر وهم من مضر ، والمشهور في خولان أنه ابن عمرو بن مالك بن الحارث من ولد كملان بن سبأ . وقال ابن السكلي خولان بن عرو بن الحاف بن قضاعة ، وسبأتي بسط القول في ذلك في أوائل المناقب إن شاء الله تعالى خولان بن عرو بن الحاف بن قضاعة ، وسبأتي بسط القول في ذلك في أوائل المناقب إن شاء الله تعالى

## ١٤ - باب نضل مَن أَدَّبَ جاريتَهُ وعَلَّما

٢٥٤٤ – حَرْشُ إِلَيْسُحَاقُ بنُ إِرِاهِيمَ سَمْعَ مَحْدَ بنَ نُضَيلِ عن مُطَرِّف عن الشَّهِيِّ عن أَبِي بُرِدةَ عرف أَبِي مُوسِي ۚ رَضَى اللهُ عنهُ قال ؛ قال رسولُ اللهِ عَلَيْكُ ﴿ مَن كَانَتَ لَهُ جَارِيةٌ فَعَلَّمَا فَأَحْسَنَ إِلِيهَا ، ثُمَّ أَعِنَقُهَا وَتَرَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أُجْرِانَ ﴾

قرله ( باب فضل من أدب جاربته ) سقط لفظ د فضل ، من رواية أبى ذر والنسنى ، وزاد النسنى د وأعتقها ، أورد فيه حديث أبى موسى مختصرا ، وسيأتى السكلام عليه مستوفى فى كتاب السكاح إن شاء الله تعالى . ومطرف المذكور فى السند هو ابن طريف كوفى مشهور . وقوله فى هذه الرواية ، فعلمها ، فى رواية أبى ذر عن المستملى والدرخسى و فعالها ،

## ١٥ - پاپ قول ِ النبيُّ عَيَّالِيْنَةِ ﴿ العبيدُ إخوا ُنكمَ فأطعيوهم مما تأكلون

وقوله تعالى [النساء ٣٦]: ﴿ وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُعْشَرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَبِالْوِالَدِينِ إِحْسَانًا ، وَبِذَى القُرْبُ وَالْيَتَامَىٰ وَالْجَادِ ذَى القَرْبُ وَالْيَتَامَىٰ وَالْجَادِ ذَى الْقُرْبُ وَالْجَادِ الْجَادِ الْجَادِ الْجَادِ اللهِ عَلِمُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَالْمُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلْمُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَالِمُ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَلَالْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَا عَالِمُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلْمُ عَلَا عَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَالْمُ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَا

٢٥٤٥ - حَرْشُ آدَمُ بنُ أَبِي إِياسٍ حَدَّثَنَا شُعبةُ حدَّثَنَا واصِلُ الأَخْدَبُ قال سمعتُ المَعْرُ ورَ بنَ سُوَيدٍ قال ﴿ رأيتُ أَمَا ذَرِّ الفِفارِيِّ رضَى الله عنه وعليهِ حُلَّةٌ وعلى مُغلاهِ عُلةٌ ، فسألناهُ عن ذلكَ فقال : إني سا بَبْتُ رجُلاً فشكانى إلى النبي عَلِيْظٍ ، فقال لى النبي عَلِيْظٍ : أَعَيَّرْتَهُ بِأُمَّهِ ؟ ثُمَّ قال : إنَّ إخوانَكُم خَوَلُكُم جَعَلَهُمُ اللهُ تَعْتَ أَيْدِيكُم ، فإن أَخْوهُ تَعْتَ يدهِ فليُطِعْنُهُ مما يَا كُلُ ولْيُلْبِسُهُ مَمَا يَلْبَسُ ، ولا تُسَكِّلُفُوهُم ما يَعْلِبُهُم ، فإن كُلُّفتموهُم ما يَعْلِبُهُم واللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِم اللّهُ عَلَيْهِم اللّهُ عَلَيْهِم اللّهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهُمُ عَلَي

قوله ( باب قول النبي عليه : العبيد إخوانكم فأطعموهم عما تأكلون ) لفظ هذه الترجمة أورد المصنف معناه من حديث أبى ذر ، وقد رويناه في وكتاب الايمان لابن منده ، بلفظ , انهم اخوانكم ، فن لايمكم منهم فأطمعوهم ما تأكلون واكسوهم مما تكتسون ، وأخرجه أبو داود من طربق مورق عن أبي ذر بلفظ . من لا يمكم من مملوكيكم فأطمعوهما تأكلون واكسوهم عا تلبسون ، ودوى البخارى في • الادب المفرد ، من طريق سلام بن عمرو عن رجل من الصحابة مرفوعا قال ﴿ أَرْقَاؤُكُمْ إَخُوانُكُمْ ﴾ الحديث ، ومن حديث جابر ﴿ كَانَ الَّذِي يُؤْلِّعُ يُوصَى بالمملوكين خيرا ويقول : أطعموهم مما تأكلون ، ومن حديث أبى اليسر \_ بفتح التحتّا نية والمهملة \_ واسمه كعب بن عمرو الانصارى رفعه د أطعموهم بما تطعمون واكسوهم بما تلبسون ، وفيه قصته . وأخرجه مسلم في آخركتا به في أثناء حديث طويل قوله (وقول الله تعالى : واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احساناً وبذى القربى واليتامى والمساكين - الى فوله - عتالا فحورا ) كذا لابى ذر ، وساق فى رواية كريمة الآية كلها . قوله ( قال أبو عبد الله : ذى القربى القريب، والصاحب بالجنب الغريب) هو تفسير أبي عبيدة في دكتاب الجاز ، وقد خولف في الصاحب بالجنب فقيل هو المرأة ، وقيل الرفيق في السفر . والمراد بذكر هذه الآية هنا قوله تعالى ﴿ وَمَا مُلَكُتُ أَيَاءُكُم ﴾ فدخلوا فيمن أمر بالاحسان اليهم لمطفهم عليهم · قوله ( حدثنا واصل الاحدب ) هو ابن حيان بالمهملة والتحتانية الثقيلة ، وهوكوفى ثقة مشهور من طبقة الأعمش ، والمعرور بالعين المهملة وهوكوفى أيضا يكـنى أبا أمية من كبار التابعين يقال عاش مائة وعشرين سنة . قوله (رأيت أبا ند ) تقدم الـكلام على ذلك فى كـتاب الايمان وتسمية الرجل الذي سايه أبو ذر والكلام على الحلة . قوله ( أعيرته بأمه ؟ ثم قال : ان إخوانـكم )كذا هنا ، وتقدم في الايمان من وجه آخر عن شعبة بزيادة . انك امرؤ فيك جاهلية ، إخوانكم خو لكم ، والاختصار فيه من آدم شيخ البخارى فان البهتي أخرجه من وجه آخر عن آدم كذلك ، ويحتمل أن يكون شعبة اختصره له لما حدثه به . والحنول بفتح المعجمة والواو هم الحدم سموا بذلك لانهم يتخولون الامور أي يصلحونها ، ومنه الحولي لمن يقوم باصلاح البستان ، ويقال الخول جمع خائل وهو الراعى ، وقيل التخويل التمليك تقول خولك الله كـذا أى ملكك اياه . وقوله دعيرته ، أى نسبته إلى العار ، وفي قوله « بأمه ، رد على من زعم أنه لايتعدى بالبا. وانما يقال عيرته أمه ، ومثل الحديث قول الشاعروأيما الشامت المعير بالدهر؛ والعار العيب، وفي تقديم لفظ اخو انكم على خو لكم اشارة الى الاهتمام بالاخوة وقوله و تحت أيديكم ، مجاز عن القدرة أو الماك . قُولِه ( فليطعمه مما يأكل ) أي من جنس ما يأكل للتبعيض الذي دلت عليه ﴿ من » ، ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة الآتي بعد بابين ﴿ فَانَ لَمْ يَجَلُّسُهُ مَعْهُ فَلَيْنَاوله لقمة ، فالمراد المواساة لا المساواة من كل جهة . لكن من أخذ بالأكل كابي ذر فعل المساواة وهو الأفضل ، فلا يستأثُّر المر. على عياله من ذلك وان كان جائزا ، وفي الموطأ ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً , للملوك طعامه وكسوته بالمعروف ، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق ، وهو يقتضي الرد في ذلك الى العرف ، فمن زاد عليه كان متطوعاً . وأما ما حكاء ابن بطال عن مالك أنه سئل عن حديث أبى ذر فقال وكانوا يومئذ ايس لهم هذا القوت واستحسنه ففيه نظر لا يخنى الآن ذلك لا يمنع حمل الآمر على عمومه ، فى حق كل أحد بحسبه . قول (ولا تمكلفوهم ما يغلبهم) أى عمل ما تصير قدرتهم فيه مغلوبة ، أى ما يعجزون عنه لعظمه أو صعوبته ، والتمكليف تحميل النفس شيئًا معه كافة ، وقيل هو الآمر بما يشق . قوله ( فان كافتموهم ) أى ما يغلبهم ، وحذف العلم به ، والمراد أن يكلف العبد جنس ما يقدر عليه ، فان يستطعيه وحده والا فليمنه بغيره . وفى الحديث النهى عرب سب الرقيق و تعييرهم بمن ولدهم ، والحث على كان يستطعيه وحده والا فليمنه بغيره . وفى الحديث النهى عرب سب الرقيق و تعييرهم بمن ولدهم ، والحث على الاحسان اليهم والرفق بهم ، ويلتحق بالرقيق من في معناهم من أجهير وغيره . وفيه عدم الترفع على المسلم والاحتقاد له . وفيه المحافظة على الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، واطلاق الآخ على الرقيق ، فان أريد القرابة فهو على سبيل المجاذ لنسبة المكل إلى آدم ، أو المراد أخوة الاسلام ويكون العبد المكافر بطريق التبع ، أو يختص الحكم بالمؤمن المجاذ لنسبة المكل إلى آدم ، أو المراد أخوة الاسلام ويكون العبد المكافر بطريق التبع ، أو يختص الحكم بالمؤمن المهد المناس على النه من المناس على المناس المناس على المناس المناس

١٦ - بأب العبد إذا أحسن عبادةَ ربِّهِ ، ونُصحَ سيِّدَ ،

٢٥٤٦ - حَدَثْنَى عبدُ اللهِ بنُ مَسلمةَ عن مالك عن نافع عن ابنِ عمرَ رضى اللهُ عنهما أنَّ رسول اللهِ عَلَيْ قال « العبدُ إذا نَصحَ سيِّدَهُ وأحسنَ عبادةَ ربه كان لهُ أُجرُهُ مَرَّ تبن »

[ الحديث ٢٥٤٦ ــ طرفه في ٢٥٥٠ ]

۲۰٤۷ ــ حَرْشُ محمدُ بنُ كَثيرِ أَخبرَ نا سفيانُ عن صالح عن الشَّعبيِّ عن أبى بُرْدةَ عن أبى موسى الأشعريِّ رضى اللهُ عنه قال النبيُّ عَلَيْكِيَّ « أَيُّمَا رجُل كانت له َ جارية الدَّبَها فأحسنَ تعليمها وأعتقَها وتزوَّجَها فلهُ أَجْرانِ » وأيما عبدٍ أدَّى حقَّ اللهِ وحقَّ مَواليهِ فلهُ أَجْرانِ »

٢٥٤٨ - مَرْشُنَ بِشْرُ بنُ مَحْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُوى مِّ سَمَعَتُ سَمِيدَ بِنَ المُسَبِّ يَقُولُ قَالَ أَبُوهُ رَخِي اللهُ عَلَيْكُ ﴿ لَلْمَبْدِ المُمْلُوكُ الصَالَحِ أَجْرَانِ . والذي نفسي بيددِ ، لولا الجِهادُ في سبيلِ اللهِ والحَجُ وبِرُ أَمِّي لاحبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وأَنَا مَمُلُوكُ ﴾

٢٥٤٩ – مَرْشُنَ إِسحاقُ بنُ نَصرِ حدَّنَنا أبو أسامةَ عنِ الأعمشِ حدَّنَنا أبو صالح عن أبى هريرةَ رضىَ اللهُ عنه قال: قال النبيُّ عَلِيْقِهِ ﴿ نَعْمَا لأَحْدِهُمْ يُحْسِنُ عِبادة رَّبِه ﴾ وكنضحُ لسيّدهِ ﴾

قوله ( باب العبد إذا أحسن عبادة ربه و نصح سيده ) أى بيان فعنله أو ثوابه . أورد فيه أربعة أحاديث : أحدها حديث ابن عمر المصرح بأن لمن فعل ذلك أجرين . ثانيها حديث أبى موسى مثله وزيادة ذكر من كانت له جارية فعلمها و أعتقها فتزوجها ، وهو طرف من حديث تقدم فى الايمان بلفظ و ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ، فذكر فيه أيضا مؤمن أهل الكتاب . ثا اثها حديث أبى هريرة و للعبد المملوك الصالح أجران ، واسم الصلاح يشمل ما تقدم من الشرطين وهما إحسان العبادة والنصح للسيد ، و نصيحة السيد تشمل أداء حقه من الحديث والطاعة ، وسيأتى فى الباب الذى يليه من حديث أبى موسى بلفظ و ويؤدى الى سيده الذى له عليه من الحق والنصيحة والطاعة ، وابعها حديث أبى هريرة أيضا و نعم ما الأحديث الذى قبله وابعها حديث أبى هريرة أيضا و نعم ما الأحديث على عبادة ربه و ينصح لسيده ، وهو مفسر الحديث الذى قبله وابعها حديث أبى هريرة أيضا و نعم ما الأحديث عبادة ربه و ينصح لسيده ، وهو مفسر الحديث الذى قبله

موافق للحديثين الآخرين . ( تنبيه ) : وقع لابن بطال عزو حديث أبى هريرة ثالث أحاديث الباب لابى موسى ، وهو غلط فاحش . قوله ( والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أي لاحببت أن أموت وأنا علوك ) ظاهر هذا السياق رفع هذه الجمل الى آخرها وعلى ذلك جرى الخطابى نقال : لله أن يمتحن أنبيا.. وأصفيا.. بالرقكما امتحن يوسف ا ه . وجزم الداودي و ابن بعال وغير و احد بأن ذلك مدرج من قول أبي هريرة ، ويدل عليه من حيث المعنى قوله ، وبر أى ، فانه لم يكن للني الله حينتُذ أم يبرها ، ووجهه الكرمانى فقال أراد بذلك تعليم أمته ؛ أو أورده على سبيل فرض حياتها أو المراد أمه التي أرضعته اه . وفاته التنصيص على إدراج ذلك فقد فصله الاسماعيلي من طريق أخرى عن ابن المبارك ولفظه , والذي نفس أبي هريرة بيد. الخ ، وكذلك أخرجه الحسين بن الحسن المروزي في : كـتاب البر والصلة ، عن ابن المبارك ، وكـذلك أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن وهب وأبي صفوان الاموي و المصنف في د الادب المفرد ، من طريق سليمان بن بلال والاسماعيلي من طريق سعيد ابن يميي اللخمي وأبو عوانة من طريق عثمان بن عمر كابهم عن يونس ، زآد مسلم في آخر طريق ابن وهب « قال ـ يعني الزهري ـ وبلفنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها ، ولا بي عوانه وأحمد من طريق سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أنه كان يسمعه يقول , لولا أمران لاحببت أن أكون عبدا ، وذلك أني سمعت رسول الله عليه يقول: ماخلق الله عبـدا يؤدي حق الله عليه وحق سيده إلا وفاه الله أجره مرتين ، فعرف بذلك أن الكلام المذكور من استنباط أبي هريرة ، ثم استدل له بالمرفوع ، وأنما استثنى أبو هريرة هذه الآشياء لأن الجهاد والحج يشترط فيهما إذن السيد، وكذلك بر ألام فقد يحتاج فيه الى اذن السيد فى بعض وجوهه، بخلاف بقية العبادات البدنية . ولم يتعرض للعبادات المالية إما لكونه كان إذ ذاك لم يكن له مال يزيد على قدر حاجته فيمكنه صرفه في القربات بدون إذن السيد ، وإما لآنه كان يرى أن للعبد أن يتصرف في ماله بغير إذن السيد . (فائدة ) : اسم أم أبي هريرة أميمة بالتصغير وقيل ميمونة ، وهي محابية ذكر اسلامها في وصحيح مسلم، وبيان اسمها في و ذيل المعرفة ، لا بي موسى قال ابن عبد البر: معنى هذا الحديث عندى أن العبد لما اجتمع عليه أمران واجبان طاعة ربه في العبادات وطاعة سيده في المعروف فقام بهما جميعاكان له ضعف أجر الحر المطيبع لطاعته ، لأنه قد ساواه في طاعة الله وفضل عليه بطاعة من أمره الله بطاعته ، قال ومن هنا أقول : إن من اجتمع عليه فرضان فأداهما أفضل بمن ليس عليه إلا فرض واحد فأداه كمن وجب عليه صلاة وزكاة فقام بهما فهو أفضل ممن وجبت عليه صلاة فقط، ومقتضاه أن من اجتمعت عليه فروض فلم يؤد منها شيئا كان عصيانه أكثر من عصيان من لم يجب عايه إلا بعضها اه. ملخصا . والذي يظهر أن مزيد الفضل للعبد الموصوف بالصفة لما يدخل عليه من مشقة الرق ، وإلا فلوكان التضعيف بسبب اختلاف جهة العمل لم يختص العبد بذلك . وقال أبن التين : المراد أن كل عمل يعمله يضاعف له ، قال : وقيل سبب التضعيف أنه زاد لسيده نصحا وفي عبادة ربه إحسانا فـكان له أجر الواجبين وأجر الزيادة علمهما . قال : والظاهر خلاف هذا وأنه بين ذلك لئلا يظن ظان أنه غير مأجور على العبادة ا ه . وما ادعى أنه الظاهر لا ينافى مانقله قبل ذلك ، فان قيل يلزم أن يكون أجر الماليك ضعف أجر السادات أجاب الـكرماني بأن لامحذور في ذلك أو يكون أجره مضاعفا من هذه الجهة ، وقد يكون للسيد جهات أخرى يستحق بهما أضعاف أجر العبد ، أو المراد ترجيح العبد المؤدى للحقين على العبد المؤدى لأحدهما إه. ويحتمل أن يكون تضعيف الآجر مختصًا بالعمل الذي يتحد

فيه طاعة الله وطاعة السيد فيممل عملا واحدا و يؤجر عليه أجرين بالاعتبادين ، وأما العمل المختلف الجهة فسلا اختصاص له بتضعيف الآجر فيه على غيره من الآحرار وافته أعلم . واستدل به على أن العبد لاجهاد عليه ولا حج في حال العبودية وان صح ذلك منه . قوله في حديث أبي هريرة الآخير (حدثنا إسمق بن نصر) هو إسحق بن إبراهيم ابن نصر ، نسب الى جده . قوله ( نعما لآحدهم ) بفتح النون وكسر العين وادغام الميم في الآخرى ، ويجوز كسر النون وتفتح أيضا مع إسكان العين وقعريك الميم ، فتلك أربع لغات . قال الزجاج دما ، بمنى الشيء فالتقدير نعم الشيء . ووقع لبعض دواة مسلم « نعمى » بضم النون وسكون العين مقصور بالتنوين وغيره ، الشيء فالتقدير نعم الشيء . ووقع لبعض دواة مسلم « نعمى » بضم النون وسكون العين مقصور بالتنوين وغيره ، وهو متجه المعنى إن ثبتت به ألرواية ، وقال ابن التين : وقع فى نسخة الشيخ أبى الحسن أى القابسي « نعم ما ، وهو متجه المعنى إن ثبت به ألرواية ، وقال ابن التين : وقع فى نسخة الشيخ أبى الحسن أى القابسي « نعم ما ، بشديد الميم الأولى وفتحها ولا وجه له ، وإنما صوابه ادغامها فى « ما ، وهي كقوله تمالى (ان الله نعا يمنظكم به ) . وفيه إشارة إلى أن الاعمال بالخواتيم عن أبى هريرة « نعما للمعلوك أن يتونى بحسن عبادة الله ، أى يموت على ذلك ، وفيه إشارة إلى أن الاعمال بالخواتيم

۱۷ – پاسب كراهبة القطارُل على الرَّقيق ، وقوله عبدى أو أمَنى . وقول الله تعالى ﴿ والصالحينَ مِن عِبادِكُم وإماءُكُم ﴾ ، وقال ﴿ مِن قَتَياتِكُم المؤمنات ﴾ . عبادِكُم وإماءُكُم ﴾ ، وقال ﴿ مِن قَتَياتِكُم المؤمنات ﴾ . وقال النبئ ﷺ ﴿ قُومُوا إلى سيِّدِكُم ﴾ . ﴿ وا ذَكُرُ نَى عندَ رَّبِكَ ﴾ ؛ سيِّدِك . و « مَن سيِّدُكُم ﴾

٢٥٠٠ - حَرْثُنَا مُسدَّدٌ حدَّثَنا يحيي عن عُبَيدِ اللهِ حدَّثنى نانغٌ عن عبدِ اللهِ رضى اللهُ عنه عن النبي الله قال « إذا نَصَحَ العبدُ سيِّدَهُ وأحسنَ عِبادةَ ربهِ كان لهُ أجرهُ مرْتَين »

١٠٠١ - حَرَّشُ مَحَدُّ بنُ العَلاء حدَّثَنَا أَبو أَسَامةً عن بُرَيدٍ عن أَبي بُرْدَةً عن أَبي موسى رضى اللهُ عنه عن النبيِّ عَلِيْكِ قال ﴿ للمَاوَكُ الذِي يُحِسِنُ عِبَادةً رَبِهِ ، وَيُؤَدِّى إِلَى سَيِّدِهِ الذِي لهُ عليهِ من الحقِّ والنَّصيحةِ والطامةِ ، أَخْرانِ ﴾

٢٥٥٢ – مَرَشُنَا مَحُدُ حَدَّثَنَا عَبِدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَمْمِرَ عَنْ مُمَامِ بِنِ مُنَبِّهِ أَنْهُ سَمَ أَبَا هُرِيرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ مُحِدَّثُ مِنِ النّبِيِّ عَلَى أَنْهُ قَالَ وَلاَ يَقُلُ أَحَدُ كُم : أَطْعِيمُ رَبَّكَ ، وَمَنِّي رَبِّكَ . وَلَيَقُلُ : سيِّدى مَولاى . وَلا يَقُلُ أَحَدُ كُم : أَطْعِيمُ رَبِّكَ ، وَمَنِّي رَبِّكَ . وَلَيَقُلُ : سيِّدى مَولاى . ولا يَقُلُ أَحَدُ كُم : عَبْدى ، أَمَتَى . ولْيَقُلُ : فَتَاىَ وَقَالَى وَغُلاى »

٣٥٥٣ - صَرَشَىٰ أَبُو النَّمَانِ حدَّ ثَنَا جَرِيرُ بنُ حازِمٍ عن نافع عن ابنِ عمرَ رضىَ اللهُ عنهُما قال: قال النبيُ عَلِيْ وَمَن أَعَلَىٰ أَبُو مِن أَعَلَىٰ وَأَعْتِقَ اللهُ عَلَىٰ وَأَعْتِقَ عَدل وَأَعْتِقَ مِن مَالُهُ ، وَإِلاَ فَقَد أُعْتِقَ مَنهُ مَا عَتَق »

٢٠٠٤ - مَرْشُ مُسدَّدُ حدَّ ثَمَا يمي عن عُبَيدِ اللهِ قال حدَّ ثنى نافع عن عبد اللهِ رضَى اللهُ عنه أن

رسول الله عليه مي الله على الله على الله الله على الله والله على الناس فهو راع عليهم وهو مسئول عنهم، والرأة راعية على ميت بغلما وولده وهي مسئول عنهم، والرأة راعية على ميت بغلما وولده وهي مسئولة عنهم، والمبتد راع على مال سيده وهو مسئول عنه . ألا فكأ كم راع وكالم مسئول عن رعيته مسئولة عنهم، والمبتد راع على مال سيده وهو مسئول عنه . ألا فكأ كم راع وكالم مسئول عن رعيته مسئولة عنهم، والمبتد راع على مال سيده وهو مسئول عنه . ألا فكأ كم راع وكالمم مسئول عن رعيته الله سمت أبا معت أبا مهد الله عنه وزيد بن خالد عن النبي المناه الله عنه إذا زَنَت عاجلِدُوها من الله عنه وزيد بن خالد عن النبي النبي على قال ه إذا زَنَت الأمّة فاجلِدُوها ، ثم إذا زَنَت عاجلِدُوها مُم إذا زَنَت عاجلِدُوها مُم إذا زَنَت عاجلِدُوها مُم إذا زَنَت عاجلِدُوها مُم إذا زَنَت عاجلِدُوها ولو بضفير »

قوله ( باب كراهية التطاول على الرقيق ) أى الترفع عليهم ، والمراد بجاوزة الحد في ذلك ، والمراد بالمكراهة كراهة التنزيه . قوله ( عبدى أو أمتى ) أى وكراهية ذلك من غير تحريم ، ولذلك استشهد للجواز بقوله تعالى في النهى عن ذلك ، وإنفق العلماء على أن النهى الوارد في ذلك المتنزيه ، حتى أهل الظاهر ، إلا ماسنذكره عن ابن بطال في النهى عن ذلك ، وإنفق العلماء على أن النهى الوارد في ذلك المتنزيه ، حتى أهل الظاهر ، إلا ماسنذكره عن ابن بطال في الفظ الرب ، قوله ( وقال الذي ترفيع : قوموا إلى سيفكم ) هو طرف من حديث أبى سعيد في قصة سعد بن معاذ وحكمه على بني قريظة ، وسيأتى تاما في المفازى مع الكلام عليه . قوله ( ومن سيدكم ) سقط هذا من رواية النسنى وأبي ذر وأبى الوقت و ثبت للباقين ، وهو طرف من حديث أخرجه المؤلف في و الادب المفرد ، من طريق حجاج الصواف عن أبى الزبير قال و حدثنا جابر قال قال وسول الله برقيع : من سيدكم يا بنى سلمة ؟ قلنا : الجد بن قيس ، على أنا نبخله . قال : وأى داه أدوى من البخل ؟ بل سيدكم عمرو بن الجوح ، وكان عمرو يعترض على أصنامهم في الجاهلية ، وكان يولم عن وسول الله برقيع الشعمي مرسلا وزاد : قال فقال بعض الانصار في ذلك : هرية نحوه ، ودواه ابن عائشة في نوادره من طريق الشعمي مرسلا وزاد : قال فقال بعض الانصار في ذلك :

وقال رسول الله والقول قوله لمن قال منا من تسمون سيدا نقالوا له جد بن قيس على التي نبخله فيها وان كان أسودا فسود عرو بن الجوح لجوده وحق لعمرو بالندى أن يسودا

انتهى . والجد بفتح الجيم وتشديد الدال هو ابن قيس بن صغر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدى بن غنم بسكون النون بن كعب بن سلة بكسر اللام ، يكنى أبا عبد الله ، له ذكر فى حديث جابر أنه حمله معه فى بيعة العقبة . قال ابن عبد البر : كان يرى بالنفاق ، ويقال : إنه تاب وحسنت توبته ، وعاش الى أن مات فى خلافة عثمان وأما عمر و بن الجموح بفتح الجيم وضم الميم الحفيفة وآخره مهملة ابن زيد بن حرام بمهملتين ابن كعب بن غنم بن كعب ابن سلمة ، قال ابن إسحى : كان من سادات بنى سلمة ، وذكر له قصة فى صنمه وسبب إسلامه وقوله فيه : تالله لوكنت ابن سلمة ، وذكر له قصة فى صنمه وسبب إسلامه وقوله فيه : تالله لوكنت الم تمكن أنت وكلب وسط بثر فى قرن . وروى أحمد ، وعمر بن شبة فى « أخبار المدينة ، باسناد حسن عن أبى قتادة أن عرو بن الجموح أتى وسول الله برائح فقال : أرأيت ان قاتلت حتى أقتل فى سبيل الله ترانى أمشى برجلى هذه صحيحة فى الجنة ؟ فقال : ثم . وكانت عرجاً . زاد عمر فقتل يوم أحد رحمه الله . وقد روى ابن منده وأبو

الشيخ في , الامثال ، والوليد بن أبان في , كنتاب الجود ، له من حديث كعب بن مالك , أن النبي علي قال : من سيدكم يا بني سلمة ؟ قالوا جد بن قيس ، فذكر الحديث ، فقال « سيدكم بشر بن البراء بن معرور ، وهو بسكون العين المهملة ابن صخر يجتمع مع عمرو بن الجوح في صخر ، ورجال هـذا الاسناد ثقات ، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله على الزهري ، ويمكن الجمع بأن تحمل قصة بشر على أنهاكانت بعد فتل عمرو بن الجوح جمعا بين الحديثين ، ومات بشر المذكور بعد خيبر . أكل مع الذي ﷺ من الشاة التي سم فيها ، وكان قد شهد العقبة وبدرا ، ذكره ابن إسمق وغيره . وما ذكره المصنف يحتاج الى تأويل الحديث الوارد في النهى عن إطلاق السيد على المخلوق ، وهو في حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه عند أبي داود والنسائي والمصنف في د الادب المفرد ، ورجاله ثقات وقد صححه غير واحد ، ويمكن الجمع بأن يحمل النهى عن ذلك على إطلاقه على غير المالك ، والاذن باطلاقه على المالك وقدكان بعض أكابر العلماء يأخذ بهذا ويكره أن يخاطب أحدا بلفظه أوكتابته بالسيد، ويتأكد هذا إذاكان المخاطب غير تتى ، فعند أبي داود والمصنف في الأدب من حديث بريدة مرفوعاً و لانقولوا للمنافق سيدا ، الحديث ونموه عند الحاكم . ثم أورد المصنف في الباب غير هذين المعلقين سبعة أحاديث : حديثًا ابن عمر وأبي موسى في العبد الذي له أجران وقد تقدما من وجهين آخرين في الباب الذي قبله . والفرض منهما قوله في حــديث ابن عمر « إذا نصح سيده » وفي حديث أبي موسى « ويؤدى إلى سيده » . ثالثها حديث أبي هريرة ، وعمد شيخ المؤلف فيه الجياني عن رواية أبي على بن السكن ، وحكى عن الحاكم أنه الذهلي . قلت : وقد أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزان فيحتمل أن يكون هو شيخ البخارى فيه ، فقد حدث عنه في الصحيح أيضا ، وكلام الطرقي يشير اليه . قوله (لايقل أحدكم أطعم دبك الخ) هي أمثلة ، وإنما ذكرت دون غيرها لغلبة استعالها في المخاطبات ، ويجوز في ألف د استى ، الوصل والغطع . وفيه نهى العبد أن يقول لسيده ربى ، وكذلك نهى غيره فلا يقول له أحدربك ، ويدخل في ذلك أن يقول السيد ذلك عن نفسه فانه قد يقول لعبده اسق ربك فيضع الظاهر موضع الضمير على سبيل حقيقة ذلك إلا لله تعالى . قال الخطابي : سبب المنح أن الإنسان مربوب متعبد باخلاص النوحيد لله وترك الإشراك ممه، فكره له المضاهاة في الاسم لئلا يدخل في معنى الشرك، ولا قرق في ذلك بين الحر والعبد، فأما ما لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجادات فلا يكره إطلاق ذلك عليه عند الاضافة كقوله رب الدار ورب الثوب ، وقال ابن بطال: لابحوز أن يقال لاحد غير الله رب ، كما لايجوز أن يقال له إله ا ه. والذي يختص بالله تعالى إطلاق الرب بلا إضافة ، أما مع الاضافة فيجور إطلاقه كما في قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام ﴿ اذْكُرْنَى عند ربك ﴾ . وقوله ﴿ ارجع الى ربك ﴾ وقوله عليه الصلاة والسلام فى أشراط الساعة . أن تلد الأمة ربهـا ، فدل على أن النهى في ذلك محمول على الاطلاق ، ويحتمل أن يكون النهى للتنزيه ، وما ورد من ذلك فلبيان الجواز . وقيل هو مخصوص بغير النبي ملك ولا يرد ما في القرآن ، أو المراد النهي عن الإكثار من ذلك واتخاذ استعال هـنـه اللفظة عادة . وليس المراد النهى عن ذكرها في الجملة · قوله ( وليقل سيدى مولاى ) فيه جواز إطلاق العبد على ما لكه سيدى ، قال الفرطبي وغيره : إنَّما فرق بين الرب والسيَّد لأن الرب من أسماء الله تعالى اتفاقاً ، واختلف في

السيد ، ولم يرد في القرآن أنه من أسجأء الله تعالى . فإن قلنا إنه ليس من أسهاء الله تعالى فالفرق واضح إذ لا التباس وإن قلنا إنه من أسائه فليس في الشهرة والاستعال كافظ الرب فيحصل الفرق بـذلك أيضا ، وقـد روى أبو داود والنسائي وأحمد والمصنف في ﴿ الآدب المفرد ، من حمديث عبد الله بن الشخير عمن النبي عليه قال ﴿ السيد الله ، وقال الخطابي : إنما أطلقه لأن مرجع السيادة الى معنى الرياسة على من تحسبت يده والسياسة له وحسن التدبير لأمره ، ولذلك سمى الزوج سيدا ، قال : وأما المولى فحكثير التصرف في الوجوه المختلفة من ولى و ناصر وغير ذلك ، وأكمن لايقال السيدولا المولى على الاطلاق من غير إضافة إلا في صفة الله تعالى انتهمي . وفي الحديث جواز إطلاق مولاى أيضا ، وأما ما أخرجـــه مسلم والنسائى من طريق الاعمش عن أبى صــــالح عن أبى مسلم الاختلاف في ذلك على الاعش وأن منهم من ذكر هذه الزيادة ومنهم من حذفها ، وقال عياض : حذفها أصح . وقال القرطي، المشهور حذفها قال: وانما صرنا إلى الترجيح للتعارض مع تعذر الجمع وعدم العلم بالتاريخ انتهى. ومقتضى ظاهر هذه الزيادة أن إطلاق السيد أسهل من إطلاق المولى ، وهو خلاف المتمارف ، فان المولى يطلق على أوجه متمددة منها الاسفل والأعلى ، والسيد لايطلق إلاعلى الأعلى ، فكان اطلاق المولى أسهل وأقرب إلى عدم الكراهة والله أعلم. وقد وواه محمد بن سيرين عن أبر هريرة فلم يتعرض للفظ المولى إثبانا ولا نفيا ، أخرجه أبو داود والنسابي والمصنف في • الادب المفرد ، بلفظ • لايقوان أحدكم عبدي ولا أمتى ولا يقل المملوك ربي وربتي ، ولكن ليقل المالك فتاى وفتاتى والمملوك سيدى وسيدتى ، فانكم المملوكون والرب الله تعالى ، ويحتمل أن يكون المراد النهى عن الاطلاق كا. تقدم من كلام الخطابي، ويؤيد كلامه حديث ابن الشخير المذكور والله أعلم، وعن ما لك تخصيص الكراهة بالنداء فيكره أن يقول ياسيدي ولا يكره في غير النداء . قوله (ولا بقل أحدكم عبدي أمتي) زاد المصنف في و الادب المفرد، ومسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي مريرة وكل كم عبيد الله وكل نسائمكم إماء الله، ونحو ماقدمته من رواية ابن سيرين ، فأرشد على العلة في ذلك لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى ، ولأن فها تعظيما لايليق بالمخلوق استعماله لنفسه . قال الحظابي : المعنى في ذلك كله راجع الى البراءة من السكبر والتزام الذل والخضوع لله عز وجل ، وهو الذي يليق بالمربوب . قوله ( وليقل فتاى وفتاتى وغلامي ) زاد مسلم في الرواية المذكورة . وجاديتي ، فأرشد على أني ما يؤدى المعنى مع السلامة من التعاظم ، لأن لفظ التي والغلام ايس دالا على محض الملك كدلالة العبد، فقد كمثر استعال الفتى في آلحر وكذلك الغلام والجارية ، قال النووى : المراد بالنهى من استعمله على جهة النعاظم لا من أراد النعريف انتهى . وعله ما إذا لم يحصل التعريف بدون ذلك استعالا للأدب في اللفظ كما دل عليه الحديث . الحديث الرابع حــديث ابن عمر ﴿ من أعتق نصيبًا له من عبــد ، وقد تقدم شرحه قريبًا ، والمراد منه إطلاق لفظ العبد ، وكمآن مناسبته للنرجمة من جهة أنه لو لم يحكم عليه بعنق كله إذا كان موسر ا الحكان بذلك متطاولا عليه . الخامس حديثه «كلم راع ، وسيأتى الكلام عليه في أول الاحكام ، والغرض منه هنا قوله « والعبد راع على مال سيده ، فانه إن كان نامحا له في خدمته مؤديا له الأمانة ناسب أن يعينه ولا يتعاظم عليه . السادس والسابع حديث أبي هريرة وزيد بن خالد . إذا زنت الامة فاجلدوها ، وسيأتي الـكلام عليه مستوفي في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى . والغرض منه هنا ذكر الأمة وأنها إذا عصت تؤدب، فان لم تنجع وإلا بيمت ،

وكل ذلك مباين للتعاظم عليها

## ١٨ - باب إذا أني أحد كم خادمة بطماميه

٧٠٥٧ - مَرْشُ حَجَّاجُ بنُ مِنهال حَدَّثَنَا شُعبُهُ قال أخبرَ نَى مَحَدُ بنُ زِيادِ سَمَتُ أَبَا هُربِرةَ رضَى اللهُ مَعْهُ عن النبي عَلَيْنَاوِلُهُ لَنَمةً أَو لُقمتَينِ ، أَو أَكُلةً عنهُ عن النبي عَلَيْنَاوِلُهُ لَنَمةً أَو لُقمتَينِ ، أَو أَكُلةً أَو النبي عَلَيْنَاوِلُهُ لَنَمةً أَو لُقمتَينِ ، أَو أَكُلةً أَو النبي عَلَيْنَاوِلُهُ لَنَمةً أَو لُقمتَينِ ، أَو أَكُلةً أَو النبي عَلَيْنَاوِلُهُ لَيْما اللهِ عَلى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلِي عِلاجَهِ ﴾

[ الحديث ١٥٥٧ ــ طرفه في : ١٦٠٠ ]

قوله ( باب إذا أتى أحدكم عادمه بطمامه) أى فليجلسه ممه ليأكل . قوله ( أخبرنى محمد بن زياد ) هو الجمحى . قوله ( إذا أتى أحدكم عادمه بطمامه فان لم يجلسه معه فليناوله لفمة ) هكذا أورده ، ويفهم منه إباحة ترك إجلاسه معه ، وسيأتى البحث فى ذلك فى كتاب الاطمعة إن شاء الله تعالى . وقوله و أكلة ، بضم أوله أى لفمة ، والشك فيه من شعبة كما سأبينه . وقوله و ولى علاجه ، زاد فى الاطمعة و وحره ، واستدل به على أن قوله فى حديث أبى ذر الماضي و فأطمعوهم عما تطعمون ، ليس على الوجوب

## ١٩ - باب العبدُ راع في مال ِ سيَّدهِ . ونَسَبَ النبيُّ بَالِكُ المالَ إلى السيَّد

٢٠٥٨ - مَرْشُ أَبُو الَيَهِانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيَبُ عَنِ الرُّهُرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نَى سَالُمُ بَنْ عَبِدِ اللهِ عَن عَبِدِ اللهِ بَنِ عَبِدِ اللهِ عَن رَعيَّتِهِ : فَالْإِمَامُ رَاعٍ ومَسْتُولُ عَن رَعيَّتِهِ : فَالْإِمَامُ رَاعٍ ومَسْتُولُ عَن رَعيَّتِهِ ، وَالْمِرَاةُ فَى بِيتِ زَوْجِهَا رَاعِيَّةٌ وهِى مَسْتُولُ عَن رعيَّتِهِ ، والمرأةُ فَى بِيتِ زَوْجِهَا رَاعِيَّةٌ وهِى مَسْتُولُ عَن رعيَّتِهِ ، والمرأةُ فَى بِيتِ زَوْجِهَا رَاعِيَّةٌ وهِى مَسْتُولُ عَن رعيَّتِهِ ، والمرأةُ فَى بيتِ زَوْجِها راعيةٌ وهِى مَسْتُولُ عَن رعيتِهِ \_ قال : فسمعت ُ هُوُ لاهِ مِن النبيِّ مَا النبيِّ والحسِبُ النبيُّ عَلَيْهِ ، وأحسِبُ النبي قال : وار جُبُ لَي مال أبيهِ راعٍ ومَسْتُولُ عن رعيّتِهِ \_ فَكُلُّ حَمْ راعٍ ، وكُلُّ حَمْ مَسْتُولُ عن رعيّتِهِ \_ فَكُلُّ حَمْ راعٍ ، وكُلُّ حَمْ مَسْتُولُ عن رعيّتِهِ \_ فَكُلُّ حَمْ راعٍ ، وكُلُّ حَمْ مَسْتُولُ عن رعيّتِهِ \_ فَكُلُّ حَمْ راعٍ ، وكُلُّ حَمْ مَسْتُولُ عن رعيّتِهِ \_ فَكُلُّ حَمْ راعٍ ، وكُلُّ حَمْ مَسْتُولُ عن رعيّتِهِ \_ فَكُلُّ حَمْ راعٍ ، وكُلُّ حَمْ مَسْتُولُ عن رعيّتِهِ \_ فَرَاعٍ ، وكُلُّ حَمْ مَلْ أَبِيهِ راعٍ ومَسْتُولُ عن رعيّتِهِ \_ فَدَكُلُّ حَمْ راعٍ ، وكُلُّ حَمْ مَالًا فَيْهِ وَمُ اللْهِ مُنْ اللّهِ عَنْ رعيّتِهِ \_ فَدَكُلُّ حَمْ راعٍ ، وكُلُّ حَمْ مَسْتُولُ عَن رعيّتِهِ \_ فَدَكُلُّ حَمْ راعٍ ، وكُلُّ حَمْ راعِ مِنْ وهِ مَسْتُولُ عن رعيّتِهِ \_ فَدَكُلُّ حَمْ راعٍ مَنْ وكُلُّ وَالْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا عَلَا عَالَ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَاهُ عَنْ وَعَلَيْهِ وَلَا عَنْ عَنْ عَنْ عَلَاهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَاهُ عَنْ وهِ اللّهِ اللّهِ عَنْ عَنْ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهِ اللّهِ عَنْ عَلْمَ اللّهُ عَلْهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْ عَنْ عَلْمُ عَلَاهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

قوله ( باب العبد راع في مال سيده ) أى ويلزمه حفظه ، ولا يعمل إلا باذنه . قوله ( ونسب برائي المال إلى السيد ) كما نه يشير بذلك الى حديث ابن عمر « من باع عبدا وله مال فاله للسيد ، وقد تقدمت الإشارة اليه فى « باب من باع نخلا قد أبرت ، من كتاب البيوع وفى كتاب الشرب ، وكلام ابن بطال يشير إلى أن ذلك مستفاد من قوله « العبد راع في مال سيده ، فانه قال فى شرح حديث الباب : فيه حجة لمن قال ان العبد لا يملك ، وتعقبه ابن المنير بأنه لا يلزم من كونه راعيا في مال سيده أن لا يكون هو له مال ، فان قيل فاشتغاله برعاية مال سيده يستوعب أحواله ، فالجواب أن المطلق لا يفيد العموم ، ولا سيا إذا سيق الهير قصد العموم ، وحديث الباب إنما سيق المتحذير من الحيانة والتخويف بكونه مسئولا ومحاسباً ، فلا تعلق له بكونه يملك أو لا يملك انتهى . وقد تقدم الدكلام على مسألة كونه هل يملك قبل ستة أبواب . قوله ( والمرأة فى بيت زوجها راعية ) إنما قيد بالبيت لأنها لاتصل الى ما سواه غالبا

إلا بأذن عاص ، وسيأتى بسط القول في ذلك في أوائل كتتاب الاحكام إن شاء الله تعالى

### ٢٠ - باب إذا ضربَ العبدُ فليَجْنَبِ الوَجِهَ

٢٥٥٩ – مَرَثْنَى مَمَدُ بنُ عَبِيدِ اللهِ حدَّثَنَا ابنُ وَهِبِ قال حدَّثَنَى مالكُ بنُ أُنيِن

قال : وأخبرَ ني ابنُ فلان عن سعيدِ المَّهُريِّ عن أبيهِ عن أبي هريرةً رضيَّ اللهُ عنه عن النبيِّ عَلِيُّهُ

وحدً أَنَى عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ حدثَنا ُ عبدُ الرزّ اق ِ أخبرَ نا مَعْمرٌ عن عَمْنَام ِ عن أَبِي هريرةَ رضى اللهُ عنه عن النبيّ عَلِي قال ﴿ إِذَا قَاتَلَ أَحدُ كُم فَلْمَجْتَنْبِ الوَجة ﴾

قوله ( باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه ) العبد بالنصب على المفعولية والفاعل محذوف للعلم به ، وذكر العبد آيس قيدا بل هو من جملة الأفراد الداخلين في ذلك ، وإنما خص بالذكر لأن المقصود هنا بيان حكم الرقيق ، كذا قرره بعض الشراح ، وأظن المصنف أشار الى ما أخرجه في • الأدب المفرد ، من طريق محمد بن عجلان أخبرنى سعيد عن أبي هريرة فذكر الحديث بلفظ « اذا ضرب أحدكم خادمه ، . قوله في الاسناد ( حدثني محمد بن عبيد الله ) هو ابن ثابت المدنى ؛ ورجال الاسناد كلهم مدنيون ، وكأن أبا ثابت تفرد به عن ابن وهب ، فانى لم أده فى شىء من المصنفات إلا من طريقه . قوله ( قال وأخبرني ابن فلان ) قائل ذلك هو أبع ثابت فهو موصول وايس بمعاق ، وفاعل قال هو ابن وهب ، وكمأنه سمعه من لفظ مالك و بالقراءة على الآخر . وكان ابن وهب حريصا على تمييز ذلك . وأما دابن فلان ، فقال المزى : يقال هو ابن سمعان ، يعنى عبد الله بن زياد بن سلمان بن سمعان المدنى ، وهو يوهم تضعيف ذلك ، وليس كذلك فقد جزم بذلك أبو نصر الكلاباذي وغيره ، وقاله قبلُه بعض القدماء أيضاً : فوقع في دواية أبي ذر الهروى في روايته عن المستملي : قال أبو حرب الذي قال د ابن فلان ، هو ابن وهب ، وابن فلان هو ابن سمعان . قلت : وأبو حرب هذا هو بيان وقد أخرجه الدارقطني في د غرائب مالك ، من طريق عبد الرحن بن خراش بكسر المعجمة عن البخارى وقال حدثنا أبو ثابت محمد بن عبيد الله المدنى ، فذكر الحديث لكن قال بدل قوله ابن فلان د ابن سممان ، فكمأن البخارى كني عنه في الصحيح عمداً لضعفه ، ولما حدث به خارج الصحيح نسبه ، وقد بين ذلك أبو نعيم في « المستخرج » بما خرجه من طريق العباس بن الفضل عن أبي ثابب وقال فيه د آبن سممان ، وقال بعده : أخرجه البخارى عن أبى ثابت فقال ابن فلان وأخرجه فى موضع آخر فقال ابن سمعان ، وابن سمعان المذكور مشهور بالضعف متروك الحديث كذبه مالك وأحمد وغيرهما وماله فى البخارى شيء إلا في هذا الموضع ، ثم أن البخاري لم يسق المآن من طريقه مع كونه مقرونًا بمالك بل ساقه على لفظ الرواية الآخرى وهي رواية هام عن أبي هريرة ، وقد أخرجه مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ وفليتق ، بدل و فليجتنب، وهي رواية أبّي نعيم المذكورة ، وأخرجه مسلم أيضا من طريق الأعرج عن أبي هريرة بلفظ وإذا ضرب ، ومثله للنسانى من طريق عجلان ، ولا بى داود من طريق أبى سلمة كلاها عن أ بى هريرة وهو يفيد أن قو له فى رواية مهام . قاتل، بمعنى قتل ، وأن المفاعلة فيه ليست علىظاهرها ويحتمل أن تكون على ظاهرها ليتناول ما يقع عند دفع الصائل مثلاً فينهى دافعه عن القصد بالضرب إلى وجهه ، ويدخل في النهى كل من ضرب في حد أو تعزير أو تأديب

وقد وقع في حديث أبي بكرة وغيره عند أبي داود وغيره في قصة التي زنت فأمرالنبي ﷺ برجها و قال ، ارموا و انقو ا الوجه ، وإذا كال ذلك في حق من تمين إهلاكه فن دو نه أولى . قال النووى : قال العلماء إنما نهيي عن ضرب الوجه لأنه لعايف يجمع المحاسن ، وأكثر ما يقع الإدراك بأعضائه ، فيخشى من ضربه أن تبطل أو تتشوه كلها أو بعضها ، والشين فيها فاحش لظهورها وبروزها ، بل لايسلم إذا ضربه غالبا من شين ا هـ . والتعليل المذكور حسن ، لـكن ثبت عند مسلم تعليل آخر ، فانه أخرج الحديث المذكور من طريق أبي أيوب المراغى عن أبي هربرة وزاد ، فان الله خلق آدم على صورته ، واختلف في الضميرعلي من يعود؟ فالأكثر على أنه يعود علىالمضروب لما تقدم من الأمر باكرام وجهه ، ولولا أن المراد التعليل بذلك لم يكن لهذه الجملة ارتباط بما قبالها . وقال القرطبي : أعاد بعضهم الضمير على الله مشمسكا بما ورد في بعض طرقه , أن الله خلق آدم على صورة الرحمن ، قال : وكمأن من رواه أورده بالمعنى متمسكا بما توهمه فغلط في ذلك . وقد أنكر المازري ومن تبعه صحة هذه الزيادة ثم قال : وعلى تقدير صحتها فيحمل على مايليق بالبارى سبحانه و تعالى . قلت : الزيادة أخرجها ابن أبى عاصم في والسنة ، والطبراني من حديث ابن عمر باسناد رجاله ثقات وأخرجها ابن أبي عاصم أيضا من طريق أبي يو نس عن أبي هربرة بلفظ يرد التأويل الأول قال دمن قائل فليجتنب الوجه فان صورة وجه الانسان على صورة وجه الرحمن ، فتعين اجراء مافى ذلك على ما تقرر بين أهل السنة من إمراره كما جاء من غير اعتمةاد تشبيه ، او من تأويله على مايليق بالرحمن چل جلاله ، وسيأتي في أو ل كتاب الاستئذان من طريق همام عن أبي هريرة رفعه : خلق الله آدم على صورته الحديث ، وزعم بمضهم أن الصمير يعود على آدم أي على صفته أي خلقه موصوفا بالعلم الذي فضل به الحيوان وهذا محتمل ، وقد قال المسازري : غلط ابن قتيبة فأجرى هذا الحديث على ظاهره وقال : صورة لاكالصور انتهى . وقال حرب الكرمائى في دكتاب السنة ، سمعت إسحق بن راهو يه يقول : صح أن الله خلق آدم على صورة الرحمن . وقال إسحق الـكموسج سمعت أحمد يقول هو حديث صحيح وقال العابراني في كتاب السنة « حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : قال رجل لابي ان رجلا قال خلق الله آدم على صورته ـ أي صورة الرجل ـ فقال : كذب هو قول الجهمية ، انتهى . وقد أخرج البخارى في و الأدب المفرد ، وأحمد من طريق ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعاً و لا تقوان قبيح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فان الله خلق آدم على صورته ، وهو ظـاهر فى عود الضمير على المقول له ذلك ، وكمذلك أخرجه ابن أبي عاصم أيضا من طريق أبي رافع عن أبي هريرة بلفظ ء اذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجــه فان الله خلق آدم على صورة وجمه ، ولم يتعرض النووى لحسكم هذا النهى ، وظاهره التحريم . ويؤيده حديث سويد بن مقرن الصحابي وانه رأى رجلا لطم غلامه فقال : أو ما علمت أن الصورة محترمة ، أخرجه مسلم وغيره

# بسالياليخ الجهين

# ٠٥ - كتاب المكاتب

قوله (باب في المكاتب) كذا لابي ذر ، ولغيره دكتاب المكاتب ، وأثبتو اكلهم البسملة والمكاتب بالفتح من تقع له الكتابة وبالكسر من تقع منه ، وكاف الكتابة تكسر وتفتح كمين العتاقة ، قال الراغب : اشتقاقها من كتب بمعني أوجب ، ومنه قوله تعالى (كتب عليكم الصيام - إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) أو بمعنى جع وضم ، ومنه كتب الخط ، وعلى الأول تكون مأخوذة من الحلط لوجوده عند عقدها غالبا . قال الروياني : الكتابة إسلامية ولم تكن تعرف في الجاهلية ، كذا قال وكلام غيره أباه ، ومنه قول ابن الذين : كانت الكتابة متعارفة قبل الاسلام فأفرها الذي يرائع . وقال ابن خزيمة في كلامه على حديث بريرة : قبل أن بريرة أول مكاتبة في الاسلام ، وقد كانوا يكاتبون في الجاهلية بالمدينة ، وأول من كوتب من الرجال في الاسلام سلمان ، وقد تقدم ذكر ذلك في البيوع في دباب البيع والشراء مع المشركين ، وحكى ابن التين من الرجال في الاسلام سلمان ، وقد تقدم ذكر ذلك في البيوع في دباب البيع والشراء مع المشركين ، وحكى ابن التين هذه الأبواب ، وأول من كوتب بعد الذي يرقب أبو أمية مولى عمر ، ثم سيرين مولي أنس . واختلف في تعريف الكتابة ، وأحسنه : تعليق عتق بصفة على معاوضة مخصوصة . والكتابة عارجة عن القياس عند من يقول إن العبد لا يملك ، وهي لازمة من جهة السيد إلا إن عجز العبد ، وجائزة له على الراجح من أقوال العلماء فيها لا يملك ، وهي لازمة من جهة السيد إلا إن عجز العبد ، وجائزة له على الراجح من أقوال العلماء فيها

## باب إنم مَن قَذَفَ مملوكَهُ

قوله ( باب إثم من قذف مملوكه) كذا للجميع هذا إلا النسني وأبا ذر ، ولم يذكر من أثبت هذه الترجمة فيها حديثا ، ولا أعرف لدخولها في أبواب المكانب معنى . ثم وجدتها في رواية أبي على بن شبويه مقدمة قبل كتاب المكاتب فهذا هو المنجه ، وعلى هذا فكأن المصنف ترجم بها وأخلى بياضا ليكتب فيها الحديث الوارد في ذلك فلم يكتب كا وقع له في غيرها . وقد ترجم في كتاب الحدود ، باب قذف العبد ، أورد فيه حديث ، من قذف مملوكه حوه و برى م مما قال ـ جلد يوم القيامة ، الحديث ، فلعله أشار بذلك الى أنه يدخل في هذه الأبواب

# ١ - باب المكانَبُ ونجومُهُ في كلِّ سَنَةٍ نجمُ

٢٥٦٠ – وقال الآيث : حد أنى يونس عن ابن شهاب قال عروة قالت عائشة رضى الله عنها ه إن عنها في خس سنين ، فقالت لها عائشة كريرة دخلت عليها تشتمينها في كتابيها وعليها خس أواقي أنج مَت عليها في خس سنين ، فقالت لها عائشة ووقيست فيها – أرايت ان عَدَدُت لهم عَدَّة واحدة أيبيعك أهلك فاعتقك فيكون ولاؤك لها المذهبت بريرة الى أهلها فعر ضَت ذلك عليهم ، فقالوا : لا ، الا أن يكون أنا الولاه . قالت عائشة : فلخلت على دسول الله يقلق فذ كرت ذلك له ، فقال لها رسول الله على المتقيما ، فا مما الولاه لمن أعتق . ثم مسول الله على المتربط فقال : ما بال رجال بشترطون شروطاً ليست في كتاب الله عمن الشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل ، شرط أله أحق وأوثق »

قوله ( باب المكانب ونجومه ) في كل سنة نجم ، وقوله تعالى ﴿ والذين يبتغون الكتاب ﴾ الآية ) ساقوها إلى قوله ﴿ الذي آ تَاكُم ﴾ إلا النسني فقال بعد قوله في كل سنة ﴿ وآ تُوهُمْ من مال الله الذي آ تاكم ﴾ . ونجم الـكــّنا بة هو القدر المعين الذي يؤديه المكاتب في وقت معين ، وأصله أن العرب كانوا يبنون أمورهم في الماملة على طلوع النجم والمنازل لكونهم لايعرفون الحساب فيقول أحدهم: إذا طلع النجم الفلاني أديت حقك ، فسميت الأوقات نجوما بذلك ، ثم سمى المؤدى في الوقت نجما . وعرف من الترجمة اشتراط التأجيل في الـكمتا بة ، وهو قول الشافعي وقوفا مع التسمية بنا. على أن الكتابة مشتقة من الضم (١)، وهو ضم بعض النجوم الى بعض ، وأقل ما يحضل به الضم نجان، وبأنه أمكن لتحصيل القدرة على الاداء. وذهب المالكية والحنفية إلى جواز الكتابة الحالة، واختاره بعض الشافعية كالروياني . وقال ابن التين : لانص لمالك في ذلك إلا أن محقق أصحابه شبهوه ببيبع العبد من نفسه ، واختار بمض أصحاب مالك أن لا يكون أقل من نجمين كـقول الشافعي ، واحتج الطحاوي وغيره بأن التأجيل جمل رفقاً بالمكانب لا بالسيد ، فاذا قدر العبد على ذلك لا يمنع منه وهذا قول الليث ، و بأن سلمان كانب - بأمر النبي على -ولم يذكر تأجيلاً ، وقد تقدم ذكر خبره ، وبأن عجز المكاتب عن القدر الحال لايمنع صحة الكتابة كالبيع في الجلس، كمن اشترى مايساوى درهما بعشرة دراهم حالة وهو لايقدر حينئذ إلا على درهم نفذ البياع مع عجزه عن أكثر الثمن ، وبأن الشافعية أجازوا السلم الحال ولم يقفوا مع التسمية مع أنها مشعرة بالتأجيل . وأما قول المصنف د في كل سنة نجم ، فأخذه من صورة الخبر الوارد في قصة بريرة كما سيآتي النصريح به بعد باب ، ولم يرد المصنف أن ذلك شرط فيه ، فإن العلماء انفقوا على أنه لو وقع التنجيم بالأشهر جاز ، ولم يثبت لفظ نجم في آخره في رواية النسني ، واختلف في المراد بالخير في قوله ﴿ إن علمتم فيهم خيرًا ﴾ كما سيأتي بيانه بعد بابين ، وروى ابن إسحاق عن عاله-عبد الله بن صبيح بفتح المهملة عن أبيه قال وكنت مملوكا لحويطب بن عبد العزى ، فسألته الكتابة فأبى ، فنزلت ﴿ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكُتَّابِ ﴾ الآية ، أخرجه ابن السكن وغيره في ترجمة صبيح في الصحابة . قوله ( وقال روح عن ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب على اذا علمت له مالا أن أكاتبه ، قال : ما أراه الا واجباً ) وصله اسماعيل

<sup>(</sup>١) قال مصحح طبعة بولاق « والاولى مشتقة من الكتب يمـنى الضم »

القاضي في ﴿ أَحَكَامُ القرآنَ ، قال ﴿ حَدَثنا عَلَى بِنَ المَدَيْنِي حَدَثنا رُوحٍ بِنَ عَبَادَةً بَهَذَا ، وكذلك أخرجه عبد الرزاق والشافعي من وجهين آخرين عن ابن جريج . قوله ( ُوقال عمرو بن دينار قلت لعطاء أتأثره عن أحد ؟ قال : لا ) مكذا وقع في جميع النسخ التي وقمت لنا عن الفربري ، وهوظاهر في هذا الأثر من رواية عمرو بن دينار عن عطاء ، وايسكذلك بل وقع في الرواية تحريف لزم منه الخطأ ، والذي وقع في رواية اسماعيل المذكورة . وقاله لي أيضا عمرو بن دينار ، والضمير يعود على القول بوجوبها ، وقائل ذلك هو ابن جريج وهو فاعل وقلت المطاء ، وقد صرح بذلك في رواية اسماعيل حيث قال فها بالسند المذكور « قال ابن جريج وأخبر ني عطاء ، وكذلك أخرجه عبد الرزاق والشافمي ـ ومن طريقه البيهق ـ عن عبد الله بن الحارث كلاهما عن أبن جريج وقالا فيه و وقالما عمرو بن دينار ، والحاصل أن ابن جريج نقل عن عطاء التردد في الوجوب وعن عمرو بن دينار الجزم به أو موافقة عطاء . ثم وجزته في الأصل المعتمد من رواية النسني عن البخاري على الصواب بزيادة الها. في قوله وقال عمرو بن دينار و الفظه , وقاله عمرو بن دينار ، أى القول المذكور . قوله ( ثم أخبرنى أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنسا المكانبة وكان كشير المال) القائل , ثم أخبر ني , هو ابن جريج أيضا ، وعبره هو عطا. ، ووقع مبيناً كمذلك فى رواية اسماعيل المذكورة ولفظه . قال ابن جريج وأخبرنى عطاء أن موسى بن أنس بن مالك أخبره أن سيرين أبا محمد بن سيرين سأل . . ،فذكره ، ووقع في رواية عبدالرزاق عن ابن جريج وأخبرني مخبرأن موسى بن أنس أخبره ، وقد عرف اسم الخبر من رواية روح ، وظاهر سياقه الارسال فان موسى لم يذكر وقت سؤال ابن سيرين من أنس الكتابة ، وقد رواً عبد الرزاق والطبرى من وجه آخر متصلا من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال . أرادني سيرين على المكاتبة فأبيت ، فأتى عمر بن الخطاب ، فذكر نحوه . وسيرين المذكور يكني أبا عمرة ، وهو والد محمد بن سيريّن الفقيه المشهور وإخوته ، وكان من سي عين التمر اشتراه أنس في خلافة أبي بكر ، ودوى هو عن عمر وغيره ، وذكره ابن حبان فى ثقات التابعين . قوله ( فانطلق الى عمر ) زاد اسماعيل بن إسحق فى روايته « فاستعداه عليه » وزاد في آخر القصة « وكانبه أنس » وروى ابن سعد من طريق محمد بن سيرين قال « كانب أنس آبى على أربعين ألف درهم ، وروى البيهتي من طريق أنس بن سيرين عن أبيه قال «كاتبني أنس على عشرين ألف درهم ، فإن كانا محفوظين جمع بينهما محمل أحدهما على الوزن والآخر على العدد ، ولابن أبي شيبة من طريق عبيد الله بن أبي بكر بن أنس قال د هذه مكاتبة أنس عندنا : هذا ما كاتب أنس غلامه سيرين . كاتبه على كذا وكذا ألف وعلى غلامين يعملان مثل عمله، واستدل بفعل عرعلى أنه كان يرى بوجوب الكتابة إذا سألها العبد، لأن عمرلما ضرب أنساعلى الامتناع دل على ذلك ، وليس ذلك بلازم لاحتمال أنه أدبه على ترك المندوب المؤكد ، وكذلك مارواه عبد الرزاق ان عثمان قال لمن سأله السكمتا بة : لولا آية من كمتاب الله ما فعلت ، فلا يدل أيضاً على أنه كان يرى الوجوب . ونقل ابن حزم القول بوجوبها عن مسروق والضحاك ، زاد القرطبي : وعكرمة . وعن إسحق بن راهويه أن مكانبته واجبة إذا طلبها ، ولكن لايجبر الحاكم السيد على ذلك . والشافعي قول بالوجوب ، وبه قال الظاهرية ، واختاره ا بن جرير الطبري . قال ابن القصار : [نما علا عمر أنسا بالدرة على وجه النصح لانس ، ولو كانت الكمتا بة لزمت أنسا ما أبي ، وانما ندبه عمر الى الأفضل . وقال القرطى : لما ثبت أن رقبة العبَّد وكسبه ملك لسيده دل على أن الأس بكتابته غير واجب، لان قوله « خذ كسي وأعتقني ، يصير بمنزلة قوله أعتقني بلا شي. وذلك غير واجب انفاقا ،

وعمل الوجوب عند من قال به إن كان العبد قادرا على ذلك ورضى السيد بالقدر الذي تقع به المكاتبة . وقال أبو سميد الاصطخرى : القرينة الصارفة الأمر في هذا عن الوجوب الشرط في قوله ﴿ أَنْ عَلَمْمُ خَيْرًا ﴾ فأنه وكل الاجتهاد في ذلك الى المولى ، ومقتضاه أنه إذا رأى عدمه لم يجبر عليه ، فدل على أنه غير واجب . وقال غيره : الكذابة عقد غرد ، وكان الاصل أن لا تجوز ، فلما وقع الأذن فها كان أمرا بعد منع والأمر بعد المنع للاباحة ، ولا يرد على هذا كونها مستحبة لان استحبابها ثبت بأدلة أخرى ، ثم أورد المصنف قصة بريرة من عدة طرق في جميع أبواب الكتابة ، فأورد في هذه الترجمة طريق الليث عن يونس عن ابن شهــــاب عن عروة عن عائشة تعليقًا ، ووصله الذهلي في د الزهريات ، عن أبي صالح كاتب الليث عن الليث ، والمحفوظ رواية الليث له عن ابن شماب نفسه بغير واسطة ، وسيأتى في الباب الذي يليه عن قتيبة عن الليث ، وأخرجه مسلم أيضا عن قتيبة ، وكذلك أخرجه النسائى والطحاوى وغيرهما من طريق ابن وهب عن رجال من أهل العلم منهم يونس والليث كامهم عن ابن شهاب ، وهذا هو المحفوظ أن يونس رفيق الليث فيه لا شيخه ، ووقع التصريح بسماع الليث له من ابن شهاب عن أى عوانة من طريق مروان بن محمد ، وعند النسائى من طريق ابن وهب كلاهما عن الليث . وقد وقع في هــذه الرواية المعلقة أيضا مخالفة للروايات المشهورة فى موضع فيه نظر وهو قوله فى المتن , وعليها خمس أواقى نجمت عليها فى خمس سنين ، والمشهور ما فى رواية هشام بن عروة الآتية بعد بابين عن أبيه , أنهاكانبت على تسع أواق في كل عام أوقية ، وكذا في رواية ابن وهب عن يونس عند مسلم ، وقد جزم الاسماعيلي بأن الرواية المعلقة غلط ، ويمكن الجمع بأن التسع أصل والخسكانت بقيت علمها ، وبهذا جزم الفرطى والمحب الطبرى ، ويعكر عليه قوله فى رواية قتيبة . ولم تمكن أدت من كتابتها شيئا ، ويجاب بأنها كانت حصلت الاربع أواق قبل أن تستعين عائشة ، ثم جاءتها وقد بتى عليها خمس . وقال القرطى : يجاب بأن الخس هى التى كانت استحقت علمها بحلول نجومهـا من جملة التسع الأواقى المذكورة في حديث هشام، ويؤيده قوله في رواية عمرة عن عائشة الماضية في أبواب المساجد و فقال أهلها إن شئت أعطيت مايبتي ، وذكر الإسماعيلي أنه رأى في الأصل المسموع على الفربري في هذه الطريق أنها كاتبت على خمسة أوساق وقال : انكان مضبوطا فهو يدفع سائر الاخبار . قلت : لم يقع فى شيء من النسخ المعتمدة التي وقفنا عليها إلا الأواقي ، وكذا في نسخة النسني عن البخاري ، وكان يمكن على تقدير صحته أن يجمع بأن قيمة الأوساق الخَسة تسع أواق ، لكن يعكر عليه قوله . في خس سنين ، فيتعين المصير الى الجمع الاول . وقوله في همذه الرواية . فقالت عائشة ونفست فيها ، هو بكسر الفاء جملة حالية أى رغبت

٢٥٦١ - مَرْشُنَ تُمْتِيبُهُ حَدَّ ثَمَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابنِ شَهَابِ عَن رُوةً أَنْ عَائِشَةً رَضَى اللهُ عَنها أَخبرَ أَهُ ۗ ﴿ أَنَّ لَا يَعْمُ اللَّهِ عَنها أَخبرَ أَهُ ۗ ﴿ وَأَن عَالَمُ اللَّهِ عَلَى أَهْلِكُ فَان لَمْ يَعْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَنْهُ وَلَمْ يَعْمُ وَلَا قُلُوا وَقَالُوا : إِن أَحْبُوا أَن أَقضِيَ عَنْكِ كَتَابِيَّكُ وَيكُونَ وَلاؤُكِ لِى فَعَلْتُ . فَذَكْرَتْ ذَلْكَ تَرِيرةٌ لأَهْلِهَا فَأَبُوا وقَالُوا : إِن أُحبُوا أَن أَقضِيَ عَنْكِ كَتَابِيَّكُ وَيكُونَ وَلاؤُكِ لِى فَعَلْتُ . فَذَكْرَتْ ذَلْكَ تَرِيرةٌ لأَهْلِهَا فَأَبُوا وقَالُوا : إِن

شاءت أن تَمَنَّسِ عليكِ فَلْتَفْمَلُ ويكونَ وَلاؤْكِ لنا · فَذَكَرَتْ ذَلْكَ لِرسولِ اللهِ عَلَيْ ، فقال لها رسولُ اللهِ عَلَيْ ابتاعِي فأعِنتِي ، فانما الوَلاء لمَن أَعَتَى . قال ثم قام رسول اللهِ عَلَيْ فقال : مَا بالُ أَناسِ يَشْتَرِطُونَ شروطاً ليستَ في كتابِ الله عَلَيْسَ له ، وإن شرط ما ثَهَ مرة ، شركُ اللهِ مُروطاً ليس في كتابِ الله فليسَ له ، وإن شرط ما ثَهَ مرة ، شركُ اللهِ أَحقُ وأوثَق »

٣٥٦٢ \_ مَرْثُنَا عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ أخبرَ نا مالكُ عن نافع عن عبدِ اللهِ بن عمرَ رضَى اللهُ عنهما قال « أرادَتُ عائشةُ رضَى اللهُ عنها أن تَشترِي جارية لتُمتزَيها ، فقال أهلها : على أنَّ وَلاءِها لنا . قال رسولُ اللهِ وَالرَّامُ اللهُ عَنْهَا أَنْ تَشْتَرِي جَارِية لتُمتزَيها ، فقال أهلها : على أنَّ وَلاءِها لنا . قال رسولُ اللهِ وَالرَّامُ إِنْ أَعْنَى ﴾

قوله ( باب مايجوز من شروط المكانب، ومن اشترط شرطا ليس في كتتاب الله ) جمع في هذه الترجمة بين حكمين ، وكأنه فسر الاول بالثاني ، وأن ضابط الجواز ماكان في كتاب الله ، وسيأتي في الشروط أن المراد بمسا ليس في كـتـّاب الله ما خالف كـتـّاب الله ، وقال ابن بطال : المراد بكـتـّاب الله هنا حكمه من كــتّـا به أو سنة رسوله أو إجماع الامة ، وقال ابن خزيمة : ليس في كتاب الله أي ليس في حكم الله جوازه أو وجوبه ، لا أن كلمن شرط شرطًا لم ينطق به الكتاب يبطل ، لأنه قد يشترط في البييع الكفيل فلا يبطل الشرط ، ويشترط في الثمن شروط من أوصافه أو من نجومه ونحو ذلك فلا يبطل ، وقال النووى : قال العلماء الشروط في البيع أقسام ، أحسما يقتضيه اطلاق العقد كشرط تسليمه ، الثاني شرط فيه مصلحة كالرهن وهما جائزان اتفاقا ، الثالث اشتراط العتق في العبد وهو جائز عند الجهور لحديث عائشة وقصة بريرة ، الرابع مايزيد على مقتضى العقد ولا مصلحة فيه للشترى كاستثناء منفعته فهو باطل . وقال القرطبي : قوله د ليس في كتاب آلله ، أي ليس مشروعاً في كتاب الله تأصيلاً ولا تفصيلاً ، ومعنى هذا أن من الاحكام ما يؤخذ تفصيله من كتاب الله كالوضوء ، ومنها ما يؤخذ تأصيله دون تفصيله كالصلاة ، ومنها ما أصل أصله كدلالة الكتاب على أصلية السنة والاجهاع وكذلك القياس الصحيح ، فكل مايقتبس من هذه الأصول تفصيلا فهو مأخوذ من كـتاب الله تأصيلاً . قولِه ( فيه عن ابن عمر )كـذا لابى ذر ، ولغيره « فيه ابن عمر من النبي عليه ، وكمأنه أشار بذلك الى حديث ابن عمر الآنى فى الباب الذي يليه ، وقد مضى بلفظ الاشتراط في و باب البيع والشراء مع النساء ، من كتاب البيوع . قوله ( ان بريرة ) هي بفتح الموحدة بوزن فميلة ، مشتقة من البرير وهو ثمر الآراك . وقيل إنها فعيلة من البر بمعنى مفعولة كمبرورة ، أو بمعنى فاعلة كرحيمة ، هكذا وجهه القرطبي. والأرل أولى لأنه علي غير اسم جويرية وكنان اسمها برة وقال و لاتزكوا أنفسكم ، فلو كانت بريرة من البر لشاركتها في ذلك . وكانت بريرة لناس من الانصاركما وقع عند أبي نعيم ، وقيل لناس من بني ملال قاله ابن عبد البر ، ويمكن الجمع . وكما نت تخدم عائشة قبل أن تعتق كما سيأتى في حديث الإفك ، وعاشت الى خلافة معاوية ، وتفرست في عبد الملك بن مروان أنه يلى الحلانة فبشرته بذلك وروى هو ذلك عنها . قوله ( فان أحبوا أن أقضى عنك كتابتك ويكون ولاؤك لى فعلت ) كذا في هذه الرواية ، وهي نظير رواية مالك

عن هشام بن عروة الآتية في الشروط بلفظ , ان أحب أهاك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت ، وظاهره أن عائشة طلبت أن يكون الولاء لها إذا بذلت جميع مال المكاتبة ، ولم يقع ذلك إذ لو وقع ذلك لكان اللوم على عائشة بطلمًا ولاً. من أعتقها غيرها . وقد رواه أبو أسامة عن هشام بلفظ يزيل الاشكال فقال بعد قوله , أنأعدها لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون ولاؤك لى فعلت ، : وكنذلك رواه وهيب عن هشام ، فعرف بذلك أنها أرادت أنْ تشتريها شراء صحيحا ثم تعتقها إذالعتق فرع ثبوت الملك ، ويؤيده قوله فى بقية حديث الزهرى في هذا الباب و فقال على ابتاعى فأعتق ، وهو يفسر قوله في رواية مالك عن هشام وخذيها ، ويوضح ذلك أيضا قوله في طريق أيَّن الآثية , دخلت على بريرة وهي مكانبة فقالت : اشتريني وأعتقيني ، قالت نعم ، وقوله في حديث ابن عمر وأرادت عائشة أن تشترى جارية فتعتقها ، وبهذا يتجه الإنكار على موالى بريرة ، إذ وافقوا عائشة على بيعها مُم أرادوا أن يشترطوا أن يكون الولاء لهم ، ويؤيده قوله في رواية أيمن المذكورة . قالت لاتبيعوني حق تشترطوا ولائى ، وفي دواية الاسود الآنية في الفرائض عن عائشة واشتريت بريرة لاعتقها ، فاشترط أهلها ولا.ها، وسيأتى قريبا في الهبة من طريق القاسم عن عائشة , أنها أرادت أن تشتري بريرة وأنهم اشترطوا ولامها ، قوله ( ارجمي الى أهلك ) المراد بالاهل هنا السادة ، والاهل في الاصل الآل ، وفي الشرع من تلزم نفقته على الاصح عند الشافعية . قوله ( ان شاءت أن تحتسب ) هو من الحسبة بكسر المهملة أى تعتسب الأجر عند الله ولا يكون لها ولاء ، قوله ( فذكرت ذلك لرسول الله عِزْلِيُّمْ ) في رواية هشام و فسمع بذلك رسول الله عِزْلِيِّمْ فسأ لني فاخبرته ، وفى رواية مالك عن هشام ﴿ فِحَاءت من عندهم ورسول الله بِهِ اللهِ عَالَمُ عَلَيْهِ عَالَمُ عَلَيْهُم فأ بوا ، فسمع الني بَالِكُ ، وفي رواية أين الآتية . فسمع بذلك النبي بَالِكَ أو بلغه ، زاد في الشروط من هذا الوجه فقال . ما شأن بريرة ، ولمسلم من رواية أبي أسامة ، ولابن خزيمة من رواية حاد بن سلمة كلامها عن هشام , فجاءتني بريرة والنبي عَلَيْكُ جَالَسَ فَقَالَتَ لَى فَيَمَا بِينِي وَبِينِهَا : مَا أَرَادَ أَهْلُهَا ، فقلت : لاها الله إذا ، ورفعت صوتى وانتهرتها ، فسمع ذلك النبي ﷺ فسأاني فأخبرته ، لفظ ابن خزيمة . قوله ( ابتاعي فأعتق ) هو كـقوله في حديث ابن عمر « لايمنمك ذلك ، وليس في ذلك شيء من الاشكال الذي وقع في رواية هشام الآتية في الباب الذي يليه . قوله (وان شرط ) فى رواية أبى ند , وان اشترط ، . قوله (مائة مرة) فى رواية المستملى , مائة شرط ، وكذا هو فى رواية هشام وأيمن ، قال النووى : معنى قوله د ولو اشترط ما تة شرط ، أنه لو شرط مائة مرة نوكيدا فهو باطل ، ويؤيده قوله في الرواية الاخيرة , وان شرط مائة مرة ، وإنما حمله على التأكيد لأن العموم في قوله ,كل شرط ، وفي قوله , من اشترط شرطاً ، دال على بطلان جميع الشروط المذكورة فلا حاجة إلى تقييدها بالمائة فانها لو زادت علمهاكان الحكم كذلك لما دلت عليها الصيفة . نعم الطريق الآخيرة من رواية أيمن عن عائشة بلفظ , فقال النبي عليه : الولاء لمن أعتق ران اشترطوا مائة شرط ، وأن احتمل التأكيد لكنه ظاهر في أن المراد به التعدد ، وذكر المائة على سبيل المبالغة والله أعلم . وقال القرطبي : قوله . ولوكان مائة شرط ، خرج مخرج الكشير ، يُعنيأن الشروط الغير المشروعة باطلة ولوكثرت ، ويستفاد منه أن الشروط المشروعة صحيحة وسيأتي التنصيص على ذلك في كتاب الشروط ان شاء الله تعالى . قوله عن ابن عمر (أرادت عائشة )في رواية مسلم عن يحيي بن يحيي النيسا بوري عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة ، فصار من مسند عائشة ، وأشار ابن عبد البر الى تفرده عن مالك بذلك ، وليسكذلك فقد أخرجه أبو عوانة في صحيحه عن الربيع عن الشافعي عن مالك كذلك وكذا أخرجه البيهتي في و المعرفة ، من طريق الربيع ، و يمكن أن يكون منا وعن ، لا يراد بها أداة الرواية بل في السياق شيء محذوف تقديره عن قصة عائشة في ارادتها شراء بريرة ، وقد وقع نظير ذلك في قصة بريرة ، فني النسائي من طريق يزيد بن رومان و عن عروة عن بريرة أنهاكان فيها ثلاث سنين ، قال النسائي : هذا خطأ والصواب رواية عروة عن عائشة . قلت : وإذا حمل على ماقررته لم يكن خطأ ، بل المراد عن قصة بريرة ، ولم يرد الرواية عنها نفسها . وقد قررت هذه المسألة بنظائرها فيماكستبته على ابن الصلاح . قوله (لا يمنعك ) في رواية أبي ذر و لا يمنعنك ، بنون التأكيد ، والأول رواية مسلم

## ٣ - ياب استِعانةِ المسكا نَبِ وشؤالهِ الناسَ

قوله ( باب استعانة المسكاتب وسؤاله الناس ) هو من عطف الخاص على العام ، لأن الاستعانة نقع بالسؤال و بغيره ، وكما له يشير الى جواز ذلك لآبه بالله أقر بريرة على سؤ الها عائشة فى إعانتها على كتابتها ، وأما ما أخرجه أبو داود فى دالمراسيل، من طريق يحيى بن أبى كثير يرفعه فى هذه الآية (ان علتم فيهم خيرا) قال حرفة ، ولا ترسلوهم كلا على الناس ، فهو مرسل أو معضل فلا حجة فيه . قوله (عن هشام) زاد أبو ذر دا بن عروة ، قوله ( فاعينينى ) كذا للاكثر بصيغة الأمر للوث ن من الإعانة ، وفى رواية الكشميهي ، فأعيتني ، بصيغة الخبر الماضى من الإعياء ، والضمير الأواقى ، وهو متجه الهنى ، أى أعجزتنى عن تحصيلها . وفى رواية حماد بن سلمة عن هشام عند ابن خريمة وغيره ، فأعتقيني ، بصيغة الأمر للوث بالعتى ، إلا أن الثابت فى طريق مالك وغيره عن هشام الأول . قوله ( فأبوا إلا أن يكون لم الولاء ) زاد مسلم من هذا الوجه ، فانتهرتها ، وكأن عائشة كانت عرفت الحكم فى ذلك . (فأبوا إلا أن يكون لم الولاء ) قال ابن عبد البر وغيره : كذا رواه أسحاب هشام عن عروة وأسحاب مناك عنه عن هراء مالك عنه عن هراء العلماء فى ذلك : فنهم مالك عنه عن هشام ، واستشكل صدور الإذن منه بالله فى البيسع على شرط فاسد ، واختلف العلماء فى ذلك : فنهم من أنكر الشرط فى الحديث ، فروى الخطابي فى والمعالم ، بسنده إلى يحي بن أكثم أنه أنكر ذلك ، وعن الشافعى فى والأم ، الاثارة إلى تقد عيف رواية هشام المصرحة بالاشتراط لكونه انفرد بها دون أسحاب أبيه ، وروايات

غيره قابلة للتأويل. وأشار غيره إلى أنه روى بالمعنى الذي وقع له ، وليس كما ظن ، وأثبت الرواية آخرون وقالوا : هشام ثقة حافظ ، والحديث متفق على صحته فلا وجه لرده . ثم اختلفوا فى توجيهها : فزعم الطحاوى أن المزنى حدثه به عن الشافعي بلفظ , وأشرطي ، بهمزة قطع بغيرتا. مثناة ، ثم وجهه بأن معنّاه : أظهري لهم حكم الولاء . والإشراط الاظهار ، قال أوس بن حجر ، فأشرط فيها نفسه وهو معصم ، أى أظهر نفسه انتهى . وأنسكر غيره الرواية . والذي في « مختصر المزني ، و « الأم ، وغيرهما عن الشافعي كرواية الجمهور « واشترطي ، بصيغة أمر المؤنت من الشرط ، ثم حكى الطحاوى أيضا تأويل الرواية التي بلفظ د اشترطى ، وإن اللام في قوله د اشترطي لهم ، بمعنى « على ، كـقولُه تعالى ﴿ وَإِنْ أَسَاتُمْ فَلَهَا ﴾ وهذا هو المشهور عن المزنى وجزم به عنه الخطابي ، وهو صحيح عن الشافعي أسنده البهتي َ في د المعرفه ، من طريق أبي حاتم الرازي عن حرملة عنه ، وحكي الخطابي عن ابن خزيمة أن قول يحيي بن أكثم غلط ، والتأويل المنقول عن المزنى لايصح. وقال النووى : تأويل اللام بمعنى على هنا ضعيف، لانه عليه الصلاة والسلام أنكر الاشتراط، ولو كانت بمعنى على لم ينكره. فان قيل ما أنكر إلا إرادة الاشتراط في أول الاس ، فالجواب أن سياق الحديث يأبي ذلك . وضعفه أيضا ابن دقيق العيد وقال : اللام لاتدل بوضعها على الاختصاص النافـــع، بل على مطلق الاختصاص، فلا بد فى حملها على ذلك من قرينة . وقال آخرون : الآمر في قوله , اشترطي ، للاباحة ، وهو على جهة التنبيه على أن ذلك لاينفعهم فوجوده وعدَّمه سواء ، وكمأنه يقول: اشترطي أولا تشترطي فذلك لايفيدهم . ويقوى هذا التأويل قوله في رواية أيمن الآتية آخر أبواب المسكانب و اشتريها ودعيهم يشترطون ماشاءوا ، وقيل كان النبي ملك أعلم الناس بأن اشتراط البائع الولاء باطل ، واشتهر ذلك بحيث لايخني على أهل بريرة ، فلما أرادوا أن يشترطوا ماتقدم لهم العلم ببطلانه أطلق الآمر مريدا به النهديد على مآل الحال كمقوله ﴿ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ﴾ وكمقولُ موسى ﴿ أَلْقُواْ مَا أَنْتُم مَلْقُونَ ﴾ أى فليس ذلك بنافمكم ، وكمأنهُ يقول : اشترطى لهم فسيعلمونُ أن ذلك لاينفعهم ، ويؤيده قُوله حين خطبُهم د مابال رجال يشترطون شروطا الخ، فو بخوم بهذا القول مشيرًا الى أنه قد تقدم منه بيان حكم الله بابطاله، اذُلو لم يتقدم بيان ذلك لبدأ ببيان الحكم في الخطبة لابتوبيخ الفاعل ، لأنه كان يكون باقيا على البراءة الأصلية . وقيل الامر فيه بممنى الوعيد الذي ظاهره الأمر وباطنه النهى كقوله تعالى ﴿ اعملوا ماشتُتُم ﴾ ، وقال الشافعي في « الام ، : لما كان من اشترط خلاف ما قضى الله ورسوله عاصيا وكانت في المعاصي حدود وأداب وكان من أدب العاصين أن يمطل عليهم شروطهم ايرتدعوا عن ذلك ويرتدع به غيرهم كان ذلك من أيسر الأدب. وقال غيره: معنى اشترطي انركى مخالفتهم فيما شرطوه ولا تظهرى نزاعهم فيما دعوا اليه مراعاة لتنجيز العتق لتشوف الشارع اليـــه، وقد يعبر عن الزُّك بالفعل كقوله تعالى ﴿ وما هم بضَّاد ين به من أحد إلا بأذن الله ﴾ أى نتركهم يفعلون ذلك ، وليس المرادُ بألاذن أباحة الاضرار بالسحُّر ، قال أبن دقيق العيد : وهذا وأن كان محتَّملا إلا أنه خارج عن الحقيقة من غير دلالة على الجاز من حيث السياق. وقال النووى: أقوى الاجربة أن هذا الحكم عاص بعائشة في هذه الفضية وأن سببه المبالغة في الرجوع عن هذا الشرط لمخالفته حكم الشرع ، وهو كنفسخ الحج إلى العمرة كان خاصا بتلك الحجة مبالغة في إزالة ما كانوا عليه من منع العمرة في أشهر الحج . ويستفاد منــه ارتــكاب أخف المفسدتين إذا استلزم إزالة أشدهما ، وتعقب بأنه استدلال بمختلف فيه على مختلف فيه ، وتعقبه ابن َدقيق العيــد بأن التخصيص

لايثبت إلا بدليل، ولان الشافعي نص على خلاف هذه المقالة. وقال ابن الجوزي: ليس في الحديث أن اشتراط الولا. والعدَّق كان مقار نا للعقد فيحمل على أنه كان سا بقا للعقد فيكون الآمر بقوله . اشترطي، مجرد الوعد ولا يجب الوفاء به ، وتعقب باستبعاد أنه ﷺ يأمر شخصا أن يعد مع علمه بأنه لايني بذلك الوعد . وأغرب ابن حزم فقال :كان الحـكم نابتًا بجواز اشتراط الولا. لغير الممتق ، فوقع الأمر باشتراطه في الوقت الذي كان جائزا فيــه ، مم نسخ ذلك الحدكم بخطبته يَرْأُلُيُّ و بقوله . أنما الولاء لمن أعتق ، ولا يخنى بعد ما قال ، وسيان طرق هذا الحديث تدفع في وجه هذا الجواب والله المستمان . وقال الخطابي : وجه هذا الحديث أن الولاء لما كان كاحمة النسب ، والانسان إذا ولد له ولد ثبت له نسبه ولا ينتقل نسبه عنه ولونسب الى غيره ، فكذلك إذا أعتق عبدا ثبت له ولاؤه ولو أراد نقل ولائه عنه أو أذن في نقله عنه لم ينتقل، فلم يعبأ باشتراطهم الولاء ، وقيل اشترطي ودعهم يشترطون ماشا.وا ونحو ذلك لان ذلك غير قادح في العقد بل هو بمنزلة اللغو من الكلام ، وأخر إعلامهم بذلك ليكون رده وإبطاله قولا شهيرا يخطب به على المنهر ظاهراً . اذهو أبلغ في النكير وأوكنه في التعبيراه . وهو يثول الى أن الامر فيه بمعنى الإباحة كما تقدم. قوله (فقضاء الله أحق) أي بالآنباع من الشروط المخالفة له . قوله ( وشرط الله أوثق ) أى بانباع حدوده التي حدماً ، وليست المفاعلة هنا على حقيقتها إذ لامشاركة بين الحق والباطل ، وقد وردت صيغة أفعل لغير التفعنيل كشيرا ، ويحتمل أن يقال ورد ذلك على ما اعتقدره من الجواز ، قوله ( مابال رجال ) أى ماحالهم . قوله ( انما الولاء لمن أعتن ) يستفاد منه أن كلمة ﴿ إنما ، للحصر ، وهو إثبات الحسكم للمذكور ونفيه عما عداه . ولولا ذلك لما لزم من إثبات الولاء للمعتق نفيه عن غيره ، واستدل بمفهومه على أنه لاولاء لمن أسلم على يديه رجل أووقع بينه وبينه محالفة خلافا للحنفية ، ولا الملتقط خلافا لإسحق . وسيأتى مزيد بسط لذلك في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى. ويستفاد من منطوقه إثبات الولاء لمن أعتقسا بيه خلافا لمن قال يصير ولاؤه اللسلمين ، ويدخل فيمن أعتق عتق المسلم المسلم وللسكافر ، و بالعكس ثبوت الولاء المعتق . ( تنبيه ) : زاد النسائي من طريق جرير بن عبد الحيد عن هشام بن عروة في آخر هذا الحديث و فحيرها رسول الله علي بين زوجها وكان عبدا ، وهذه الزيادة ستأتى في النكاح من حديث ابن عباس ، ويأتى الكلام علمها هناك إن شاء الله تعالى ، مع ذكر الحلاف في زوجها هلكان حرا أو عبدا ، وتسميته ، وما اتفق له بعد فراقها . وفي حديث بريرة هـذا من الفوائد ـ سوى ماسبق وسوى ماسيأتى في النـكاح ـ جواز كتابة الأمة كالعبد ، وجوازكتابة المنزوجة ولو لم يأذن الزوج ، وأنه اليس له منعها من كتابتها ولوكانت تؤدى الى فرافها منه ، كما أنه ايس للعبد المتزوج منع السيد من عتق أمته التي تحته وان أدى ذلك الى بطلان نـكاحها . ويستنبط من تمكينها من السعى في مال الـكـتـا بة أنه ليس علمها خدمته . وقيه جواز سمى المكاتبة وسؤالها واكتسابها وتمكين السيد لها من ذلك، ولا يخنى أن محل الجواز [ذا عرفت جهة حل كسبها ، وفيه البيان بأن النهى الوارد عن كسب الأمة محمول على من لا يعرف وجه كسها ، أو محمول على غير المكاتبة . وفيه أن للمكاتب أن يسأل من حين الكتابة ولايشترط في ذلك عجزه خلافًا لمن شرطه. وفيه جواز السؤال لمن احتاج اليه من دين أو غرم أونحو ذلك . وفيه أنه لابأس بتمجيل مال الكتابة . وفيه جواز المساومة في البيم وتشديد صاحب السلمة فيها ، وأن المرأة الرشيدة تتصرف لنفسها في البيع وغيره ولوكانت مزوجة خلافا لمن أبّ ذلك ، وسيأتى له مزيد في كتاب الهبة ، وأن من لا يتصرف بنفسه فله أن يقيم غيره مقامه في ذلك ، وأن العبد إذا

أذن السيدله في التجارة جاز تضرفه . وقيه جواز رفع الصوت عند انكار المنكر ، وأنه لا بأس لمن أراد أن يشترى للعتق أن يظهر ذلك لأصحاب الرقبة ليتساهلوا له في الثمن ولا يعد ذلك من الرياء . وفيه انسكار القول الذي لايوانق الشرع وانتهار الرسول فيه . وفيه أن الشيء إذا بيع بالنقد كانت الرغبة فيه أكثر بما لو بيع بالنسيئة ، وأن للمر. أن يقضي عنه دينه برضاه . وفيه جواز الشراء بالنسيئة ، وأن المكانب لو عجل بعض كتابته قبل المحل على أن يضع عنه سيده الباقي لم يجبر السيد على ذلك . وجواز الكتابة على قدر قيمة العبد وأقل منها وأكثر ، لأن بين الثمن المنجز والرُّجل فرقاً ، ومع ذلك فقد بذلت عائشة المؤجل ناجزا فدل على أن قيمتها كانت بالتأجيل أكثر مماكو تبت به وكان أهلها باعوها بذلك . وفيه أن المراد بالخير في قوله تعالى ﴿ ان علمتم فيهم خيرا ﴾ القـــوة على الكسب، والوفاء بماوقعت الكتابة عليه، وليس المراد به المال، ويؤيد ذلك أن المال آلذي في يد المكاتب لسيده فكيف يكاتبه بماله ، لكن من يقول إن العبد يملك لايرد عليه هذا ، وقد نقل عن ابن عباس أن المراد بالخير المال مع أنه يقول إن العبد لا يملك ، فنسب الى الثناقض ، والذي يظهر أنه لايصح عنه أحــد الامرين ، واحتج غيره بأن العبد مال سيده والمال الذي معه لسيده فكيف يكاتبه بماله ؟ وقال آخرون لايصح تفسير الخير بالمال في الآية لانه لايقال فلان لا مال فيه و (عما يقال لامال له أو لا مال عنده ، فكذا إعما يقال فيه وفاء وفيه أمانة وفيه حسن معاملة ونحو ذلك . وفي الحديث أيضا جوازكتابة من لاحرفة له وفاقاً للجمهور ، واختلف عن مالك وأحمد وذلك أن بريرة جاءت تستمين على كتابتها ولم تكن قضت منها شيئًا ، فلو كان لها مال أوحرفة لما احتاجت الى الاستعامة لان كتابتها لم نكن حالة . وقد وقع عند الطبرى من طريق أبى الزبير عن عروة . ان عائشة ابتاعت بريرة مكانبة وهي لم تقض من كتابتها شيئًا ، وتقدمت الزيادة من وجـــه آخر . وفيه جواز أخذ الكتابة من مسألة الناس ، والرد على من كره ذلك وزعم أنه أوساخ الناس. وفيه مشروعية معونة المكاتبة بالصدقة ، وعند المالكية رواية أنه لايجزي عن الفرض. وفيه جواز الكتابة بقليل المال وكشيره، وجواز التأقيت في الديون في كل شهر مثلا كمذا من غير بيان أو له أووسطه ، ولا يكون ذلك مجهولا لانه يتبين بانقضاء الشهر الحلول ،كذا قال ابن عبد البر ، وفيه نظر لاحتمال أن يكون قول بريرة د في كل عام أوقية ، أي في غرته مثلا ، وعلى تقدير النسليم فيمكن التفرقة بين الكنتابة والديون، فإن المكاتب لو عجز حل لسيده ما أخذ منه بخلاف الاجنبي. وقال ابن بطال: لا فرق بين الديون وغيرها ، وقصة بربرة محمولة على أن الراوى قصر في بيان تعيين الوقت والا يصير الاجل مجهولا . وقد نهيُّ النبي بَرَائِكُمْ عن السلف إلا إلى أجل معلوم . وفيه أن العد في الدراهم الصحاح المعلومة الوزن يكني عن الوزن ، وأن المعاملة في ذلك الوقت كانت بالاواقي، والاوقية أربعون درهما كما تقدم في الزكاة. وزيم المحب الطبري أن أهل المدينة كانوا يتماملون بالعد الى مقدم رسول الله ﷺ المدينة ثم أمروا بالوزن ، وفيه نظر لأن قصة بريرة متأخرة عن مقدمه بنحو من ثمان سنين ، لكن محتمل قول عائشة . أعدها لهم عدة واحدة ، أى أدفعها لهم ، و ليس مرادها حقيقة العد ، ويؤيده قولها في طريق عمرة في الباب الذي يليه د أن أصب لهم تمنك صبة واحدة ، . وفيه جــواز ما لا يبطل ولا يضر البيع . وفيه جواز بيع المكاتب إذا رضي وان لم يكن عاجزًا عن أداء نجم قد حل عليه ، لأن مريرة لم تقل إنها عجزت ولا استفصلها الذي علي ، وسيأتى بسط ذلك في الباب الذي يليه . وفيه جواز مناجلة

المرأة دون زوجها سرا إذا كان المناجي بمن يؤمن ، وأن الرجل اذا رأى شاهد الحال يقتضي السؤال عن ذلك سأل وأغان ، وأنه لا بأس للحاكم أن يحكم لزوجته ويشهد . وفيه قبول خبر المرأة ولوكانت أمة ، وبؤخذ منه حكم العبد بطريق الأولى . وفية أن عقد الكتابه تبل الاداء لايستلزم العتق ، وأن بيع الامة ذات الزوج ليس بطلاق . وفيه البداءة في الخطبة بالحد والثناء ، وقول أما بعد فها ، والقيام فيها ، وجواز تمدد الشروط لقوله ، مائة شرط ، وأن الايتاء الذي أمر به السيد ساقط عنه إذا باع مكاَّتبه للعتق . وفيه أن لاكرامة في السجع في السكلام إذا لم يكن عن قصد ولا متكلفًا . وفيه أن للسكانب حالة فارق فيها الاحرار والعبيد وفيه أنه علي كان يظهر الأمور المهمة من أمور الدين ويعلنها ويخطب بها على المنبر لإشاعتها ، ويراعى مع ذلك قلوب أصحابه ، لأنه لم يعين أصحاب بريرة بل قال « ما بال رجال » ولانه يؤخذ من ذلك تقرير شرع عام للذكورين وغيرهم في الصورة المذكورة وغيرها . وهذا بخلاف قصة على في خطبته بنت أبي جهل فانها كانت خاصة بفاطمة فلذلك عينها. وفيه حكاية الوقائع لتعريف الأحكام ، وأن اكتساب المكانب له لا لسيده ، وجواز تصرف المرأة الرشيدة في مالها بغير إذن زوجها ، ومراسلتها الاجانب في أمر البيع والشراء كذلك ، وجواز شراء السلعة للراغب في شرائها بأكثر من "بمن مثلها لأن عائشة بذلت ماقرر نسيئة على جمة النقد مع اختلاف القيمة بين النقد والنسيئة . وفيه جواز استدانة من لا مال له عند حاجته اليه . قال ابن بطال : أكثر الناس في تخريج الوجوه في حديث بريرة حتى بلغوها محو مائة وجه ، وسيأتى الكثير منها في كتاب النكاح . وقال النووى : صنف فيه أبن خزيمة وأبن جرير تصنيفين كبيرين أكثرا فهما من استنباط الفوائد منها فذكراً أشياء . قلت : ولم أُقْفَ على تصنيف ابن خزيمة ، ووقفت على كلام ابن جرير من كتابه وتهذيب الآثار ، ولخصت منه مانيسر بعون الله تعالى . وقد بلغ بعض المتأخرَن الفوائد من حديث بريرة إلى أوبعائة أكثرها مستبعد متـكلف ، كما وقع نظير ذلك للذي صنف في الـكلام على حديث المجامع في رمضان فبلغ به ألف فائدة وفائدة

ع - باب بيم المسكانب إذا رَضِى . وقالت عائشة : هو عبد مابق عليه شيء وقال زيد بن ثابت : مابق عليه شي عليه دره م . وقال ابن عمر : هو عبد إن عاش وإن مات وإن جبي مابق عليه شي وقال زيد بن ثابت عبد الرحن الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر ق بنت عبد الرحن وان بريرة جاءت تسعين عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها ، فقالت لها : ان أحب أهمك أن أصب لم تمنك صبة واحدة وأعتقك فعلت . فذكر ت بريرة ذلك لا هليما فقالوا : لا ، الا أن يكون الوك ادا . قال مالك قال عبي : فزعت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله وقيلية فقال : اشتربها وأعتقبها ، فانما الولاء لن أعتى »

قوله (باب بسع المسكانب) في رواية السرخسي والمستملي و المسكانية ، والأول أصح لقوله و إذا رضي ، وهذا اختيار منه الاحسب الاقوال في مسألة بيسع المسكانب إذا رضي بذلك ولو لم يعجز نفسه ، وهو قول أحمد وربيعة

والأوزاعي والليث وأبي ثور وأحد قولي الثافعي ومالك ، واختاره ابن جريج وابن المنذر وغيرهما على تفاصيل لم في ذلك ، ومنعه أبو حنيفة والشافعي في أصح القولين وبعض المالكية ، وأجابوا عن قصة بريرة بانهـا عجزت نفسها ، واستدلوا باستعانة بريرة عائشة في ذلك ، وليس في استعانتها ما يستلزم العجز ، ولا سماً مع الغول بجواز كتابة من لا مال عنده ولا حرفة له . قال ابن عبد البر : ليس في شيء من طرق حديث بريرة أنها عجزت عن أدا. النجم ، ولا أخبرت بانه قد حل عليها شيء ، ولم يود في شيء من طرقه استفصال النبي ﷺ لها عن شيء من ذلك ، ومنهم من أول قولها «كاتبت أهلى » نقال : معناه راودتهم واثفقت معهم على هذا القدر ولم يقع العقد بعد ، ولذلك بيمت ، فلا حجة فيه على بيرع المكاتب مطلقا ، وهو خلاف ظاهر سيأق الحديث قاله القرطي . ويقوى الجواز أيضا أن الكتابة عتق بصفة فيجب أن لا يعتق إلا بعد أدا. جميع النجوم ، كما لو قال أنت حر إن دخلت الدار فلا يعتق إلا بعد تمام دخولها ، ولسيده بيعه قبل دخولها . ومن المالسكية من زعم أن الذي اشترته عائشة كـتا بة بريوة لارقبتها وقد تقدم رده ، وقيل إنهم باعوا بريرة بشرط العتق ، وإذا وقع البيع بشرط العتق صح على أصح القولين عند الشافعية والمالكية ، وعن الحنفية يبطل . قوله (وقالت عائشة : هو عبد ما بق عليه شي. . وقال زيد بن ثابت : ما بتي عليه دره . وقال ابن عمر: هوعبد إن عاش و إن مات و ان جني ما بتي عليه شيء) أما قول عائشة فوصله ابن أبي شيبة وابن سعد من طريق عمرو بن ميمون عن سلمان بن يسار قال و استأذنت على عائشة فرفعت صوتى ، فقالت : سليان ؟ فقلت سليان . فقالت أديت ما بتي عليك من كتا بتك ؟ قلم : نعم إلا شيئا يسيرا . قالت : ادخل ، فانك عبد مابق عليك شيء ، وروى الطحاوى من طريق ابن أبي ذئب عن عران بن بشير عن سالم هو مولى النصريين أنه قال لعائشة :ما أراك الاستحتجبين مني ، فقالت مالك؟ فقال كاتبت ، فقالت : إنك عبد ما بقي عليك شيء ، وأما قول زيد ابن ثابت فوصله الشافعي وسعيد بن منصور من طريق ابن أبي تجييح عن مجاهد و أن زيد بن ثابت قال في المكانب هو عبد ما بق عليه درهم ، وأما قول ابن عمر فوصله مالك عن نافع وأن عبدالله بن عمر كان يقول في المسكاتب : هو عبد مابتي عليه شيء ، ووصله ابن أبي شيية من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال و المكاتب عبد مابق عليه درهم ، وقد روى ذلك مرفوعا أخرجه أبو داود والنسائى من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وصحه الحاكم، وأخرجه ابن حبان من وجه آخر عن عبدالله بن عمرو في أثناء حديث ، وهو قول الجهور ، ويؤيده قصة بريرة ، الكن إنما تنم الدلالة منه لوكانت بريرة أدت من كتابتها شيئًا فقد قررنا أنها لم تكن أدت منها شيئًا، وكان فيه خلاف عن السلف : فعن على ﴿ اذا أدى الشطر فهو غريم ، وعنه ﴿ يُمتَّقُ مَنْهُ بِقَدْرُ مَا أَدَى ، وعن أبن مسمود ، لو كانبه على ما ثنين وقيمته ما ثة فأدى الما ثة عتق ، وعن عطاء , اذا أدى ثلاثة أر باع كتابته عتق ، وروى النسائي عن ابن عباس مرفوعا د المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ، ورجال اسناده ثقات ، لكن اختلف في إرساله ووصله ، وحجة الجمهور حديث عائشة وهو أقوى ، ووجه الدلالة منه أن بريرة بيعت بعد أن كاتبت ، ولو كان المكانب يصير بنفس الكتابة حراً لامتنع بيمها . ثم ساق المصنف قصة بريرة من رواية يجيي بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحن د أن بريرة جاءت تستعين عائشة ، وصورة سياقه الارسال ، ولم تختلف الروآة عن مالك في ذلك ، لكن تقدم في أبواب المساجد من وجه آخر عن يمني بن سميد عن عمرة عن عائشة ، وفي رواية هناك عن عمرة وسمعت عائشة ، فظهر أنه موصول ، وقد وصله ابن خزيمة من طريق مطرف عن مالك كذلك . وقوله و إلا أن

يسكون الولاء لنا ، فى رواية الكشميه فى « إلا أن يكون ولاؤك » . وقوله « قال مالك قال يحيى ، هو ابن سعيد ، وهو موصول بالاسناد المذكور

## ه - باب إذا قال المكاتبُ اشتَرِني وأُعتِقْني، فاشتراهُ لذلك

٢٥٦٥ - حَرَثُ أَبُو نُعَبِم حَدَّ نَنا عَبِدُ الواحِدِ بنُ أَيْنَ قال حَدَّ فَى أَبِى أَبِى أَلَا وَ دَخَلَتُ عَلَى عائشة رضى اللهُ عنها فقلت : كنت علاماً لمُعتبة بن إبى لَمب ومات ووَرِ بَنى بنوه ، وإنهم باعونى من ابن أبى عرو، واشترط بنو عُتبة الوَلاء . فقالت : دَخلَت بَرِيرة وهي مكاتبة فقالت : اشترينى فاعتقينى ، قالت نعم ، قالت : لاجاجة لى بذلك . فسع بذلك النبي علي \_ أو بلَنه س فذكر لمائشة للابيمونى حتى يَشترطوا وَلائى ، فقال : اشتريها وأعتقيها ودّعيهم يَشتر طوا ماشاءوا ، فاشتر شها عائشة فاعتقتها ، فذكر ت عائشة ماقالت لها ، فقال : اشتريها وأعتقيها ودّعيهم يَشتر طوا ماشاءوا ، فاشتر شها عائشة فاعتقتها ، واشتر ط أهملها الولاء ، فقال النبي علي الولاء لمن أعتق ، وإن اشتر طوا مائة شرط »

قوله (باب اذا قال المسكانب اشترنی و أعتقنی فاشتراه لذلك ) أی جاز . قوله (عن أبیه) هو أين الحبشی المسكی نزيل المدینة والد عبد الواحد ، وهو غیر أیمن بن فایل الحبشی المسكی نزیل عسقلان ، وكلاهما من التابعین ، ولیس لوالد عبد الواحد فی البخادی سوی خسة أحادیث : هذا و آخران عن عائشة و حدیثان عس جابر ، وكلها متابعة ، ولم یرو عنه غیر ولده عبد الواحد . قوله (وورئی بنوه) أعرف من أولاد عتبة العباس بن عتبة والد الفضل الشاعر المشهور ، وأبا خراش بن عتبة ذكره الفاكهی فی ، كتاب مكة ، و هشام بن عتبة والد أحد المذكور فی ، تاریخ ابن عساكر ، عن ابن أبی عران ، ویزید بن عتبة جد عبد الرحن بن محد بن یزید المذكور عند الفاكهی أیضا ، ولم أد لهم ذكرا فی كتاب الوبیر فی النسب ، و عتبة بن أبی لهب له محبة دون أخیه عتیبة بالتصغیر فانه مات كافرا . ولم أد لهم ذكرا فی كتاب الوبیر فی النسب ، و عتبة بن أبی لهب له محبة دون أخیه عتیبة بالتصغیر فانه مات كافرا . عبد الله المخزوی ، قوله فیه (اشتریها فاعتقها و دعیهم یشترطوا ماشاء وا ، فاشرتها عائشة فاعتقها ) فی مدا دلات علی من زع أن عائشة اشترت منهم أن عقد لها موالیها انفسخ بابتیاع عائشة لها ، وفیه و د علی من زع أن عائشة اشترت منهم الولا ، واستدل به الاوزاعی علی أن المسكانب لا یباع الا للعتق ، و به قال أحد و إسحق ، وقد تقدم ذكر اختلافی العلاه فی ذلك قریبا ، والله أعلم

(خاتمة): اشتمل كتاب العتق وما اتصل به من المكاتب على ستة وستين حديثا، المعلق منها ثلاثة عشر والبقية موصولة، الممكرر منها فيه وفيها مضى تسعة وأربعون حديثا والحالص سبعة عشر حديثا، وافقه مسلم على تخريحها سوى ثلاثة: حديث أبي هريرة في عتى عبده، وحديث أنس في قصة العباس، وحديث ومن سيلكم، وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين سبعة آثار. واقه أعلم

# 

# ٥١ - كتاب الهبة ، وفضلها ، والتحريض عليها

٢٠٦٦ - مَرْشُنَا عاممُ بنُ عليّ حدَّثَنَا ابنُ أبي ذِئبٍ عن المقبرُيُّ عن أبيه عن أبي هربرة رضي الله عن النبي والله قال « بانساء المسلمات ، لا محقِر نَ جارة للحاريها ولو فِرْسَنَ شاة » [ الحديث ٢٠٦٦ - طرفه في : ٢٠١٧ ]

٢٠٦٧ - مَرَشُنَا عبدُ العزيزِ بنُ عبرِ اللهِ الأُوبِسيُّ حدَّ أَمنا ابن أبي حازم عن أبيهِ عن يزيدَ بن رُومانَ عن عُروةً عن عائشة رضى اللهُ عبها أنها قالت لمُروة و ابن أختى ، إن ْ كَنَّا آمَدُ ظُرُ إلى الهلال ثم الهلال، ثم الهلال، ثلانة أهِلةٍ في شهرينِ ، وما أُدودَت في أبيات رُسولِ اللهِ عِنْظَانَةٍ نار. فقلت : ياخالة ، ما كان يُعيشُكم ؟ قالت : الأسودان التمرُ والماء . إلا أنهُ قد كان لرسولِ اللهِ عَنْظَانَةً جِيران من الأنصارِ كانت لهم مَنائح ، وكانوا يَمنحون رسول اللهِ عَنْظَةً عِيران من الأنصارِ كانت لهم مَنائح ، وكانوا يَمنحون رسولَ اللهِ عَنْظَةً مِن أَلبانهم فيسقينا »

[ الحديث ٢٠٦٧ \_ طرقاه في : ٨٥٦٨ ، ٢٥٩٧ ]

قوله ( بسم الله الرحن الرحيم - كيتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها )كذا للجميع ، إلا للكشميني وابن شبويه فقالًا ﴿ فَهَا ﴾ بدل ﴿ عليها ۚ ﴾ . وأخر النسنى البسملة . والهبة بكسر آلهاء وتخفيف الباء الموحدة تطلق بالمعنى الآعم على أنواع الإبراء ، وهو هبة الدين بمن هو عليه ، والصدقة وهي هبة ما يتمحض به طلب ثواب الآخرة ، والهدية وهي مايكرم به الموهوب له . ومن خصها بالحياة أخرج الوصية وهي تـكون أيضا بالانواع الثلاثة . و تطلق الهبة بالمعنى الآخص على مالا يقصد له بدل ، وعليه ينطبق قول من عرف الهبة بانها تمليك بلا عوض ، وصنيع المصنف محمول على المعنى الاعم لانه أدخل فيها الهدايا ، قوله ( عن المقبرى عن أبيه عن أبي هريرة )كذا الذكثر وسقط دعن أبيه ، من رواية الأصيلي وكريمة ، وضبب عليه في رواية النسني ، والصواب إثباته ، وكذا أخرجه الاسماعيلي عن محمد بن يحيى، وأبو نعيم من طريق اسماعيل القاضي، وأبو عوانة عن ابراهيم الحربي كلهم عن عاصم بن على شيخ البخارى فيه . ومن طريق شبابة وعثمان بن عمرو بن المبارك عند الاسماعيلي ، وأخرجهالبخاري في والأدب المفرد، عن آدم كلهم عن ابن أ بىذئب كذلك ، وكنذلك دوا. الليث عن سعيد كما سيأتى في كنتاب الأدب ، وأخرجه الترمذي من طريق أبي معشرعن سعيد عن أبي هريرة لم يقل دعن أبيه ، وزاد في أوله دتهادوا فان الهدية تذهب وحر الصدر ، الحديث ، أوقال غريب ، وأبو معشر "يضعف . وقال الطرق إنه أخطأ فيه حيث لم يقل فيه « عن أبيه ، كذا قال وقد تابعه مجمد بن أعجلان عن سعيد ، وأخرجه أبو عوالة . نعم من زاد فيه ، عن أبيه ، أحفظ وأضبط أفروايتهم أولى . والله أعلم . هوله ( عن الذي ترقيق ) في رواية عثمان بن عمر وسمعت رسول الله يرقيق يقول ، . قوله ( يانساء المسلمات ) قال عياض : الاصحُّ الاشهر نصب النساء وجر المسلمات على الإضافة ، وهي 

يقدرون فيه محذوفاً . وقال السهيلي وغيره : جاء برقع الهمزة على أنه منادى مفرد ، ويجوز في المسلمات الرقع صفة على اللفظ على معنى يا أيها النساء المسلمات، والنصب صفة على الموضع، وكسرة التاء علامة النصب، ودوى بنصب الهمزة على أنه منادى مضاف وكسرة التاء للخفض بالاضافة كقولهم مسجد الجامع ، وهو بمــا أضيف فيه الموصوف الى الصفة في اللفظ ، فالبصريون يتأولونه على حذف الموصوف وأنامة صفته مقامه نحو يانسا. الانفس المسلمات أو يانساء الطوائف المؤمنات أي لا السكافرات ، وقيل تقديره يا فاضلات المسلمات كما يقال هؤلاء رجال القوم أى أفاضلهم ، والكوفيون يدعون أن لا حــذف فيه ويكتفون باختلاف الالفاظ في المغايرة . وقال أبن رشيد: توجيهه أنه خاطب نساء بأعيانهن فأقبل بندائه عليهن قصحت الإضافة على معنى المدح لهن ، فالمعنى ياخيرات المؤمنات كما يقال رجال القوم، وتعقب بأنه لم يخصصون به لأن غيرهن يشاركون في الحكم، وأجيب بأنهن يشاركنهن بطريق الإلحاق ، وانكر ابن عبد البر رواية الإضافة ، ورده ابن السيد بأنها قد صحت نقلا وساعدتها اللغة فلا معنى للانكار . وقال ابن بطال : يمكن تخريج يانساء المسلمات على تقدير بعيد وهو أن يجمل نعتا لشيء محذوف كمأنه قال يا نساء الانفس المسلمات ، والمراد بالانفس الرجال ، ووجه بعده أنه يصير مدحا للرجال وهو ماليج اثما خاطب النساء ، قال إلا أن يراد بالانفس الرجال والنساء معا ، وأطال في ذلك . وتعقبه ابن المنير. وقد رواه الطبرا في من حديث عائشة بلفظ ديانساء المؤمنين، الحديث . قوله (جارة لجارتها)كذا للاكثر ، ولا بى ذر . لجارة ، والمتعلق محذوف تقديره هدية مهداة . قوله ( فرسن ) بكسر الغاء والمهملة بينهما راء ساكنة وآخره نون هو عظيم قليل اللحم ، وهو للبعير موضع الجافر للفرس، ويطلق على الشاة مجازا، ونونه زائدة وقيل أصلية، وأشير بذلك الى المبالغة في إهداء الشي. اليسير وقبوله لا الى حقيقة الفرسن لانه لم تجر العادة بإهدائه أى لاتمنع جارة من الهدية لجارتها الموجود عندها لاستقلاله بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر وأن كان قليلا فهو خير من العدم، وذكر الفرسن على سبيل المبالغة، ويحتمل أن يكون النهى إنما وقع للمهدى اليها وأنها لاتحتقر مايهدى اليها ولوكان قليلا ، وحمله على الأعم من ذلك أولى . وفي حديث عائشة المذكور . يا نساء المؤمنين تهادوا ولو فرسن شاة ، فانه ينبت المودة ويذهب الضغائن » و في الحديث الحض على البّادى ولو باليسير لآن الكثير قد لايتيسركل وقت ، وإذا تواصل اليسير صاركثيرا . وفيه استحباب المودة واسقاط التكلف. قوله ( ابن أبي حازم ) هو عبد العزيز. قوله ( يزيد بن رومان ) بضم الراء ، ورجال الاسناد كلهم مدنيون ، وفيه الآثة من التابعين في نسق أولهم أبو حازم وهو سلة بن ديناد . قوله ( ابن أختى) بالنصب على النداء وأداة النداء محذوفة ، ووقع في رواية مسلم عن يحيي بن يحيي عن عبد العزيز « والله يا ابن أختى، • قوله (انكنا لننظر) هي المخففة من الثقيلة وضميرها مستتر ولهذا دخلت اللام في الحبر • قوله (ثلاثة أهلة ) يجوز فى ثلاثة الجر والنصب . قوله ( فى شهرين ) هو باعتبار رؤية الهلال أول الشهر ثم رؤيته ثانيًا فى أول الشهر الثانى ثم رؤيته ثالثًا في أول الشهر الثالث فالمدة ستون يوما والمرثى ثلاثة أهلة ، وسيأتي في الرقاق من طريق هشام ابن عروة عن أبيه بلفظ دكان يأتى علينا الشهر ما نوقد فيه نارا ، وفي رواية يزيد بن رومان هذه زيادة عليه ولأ منافاة بينهما ، وقد أخرجه ابن ماجه من طريق أبي سلبة عن عائشة بلفظ و لقد كان يأتي على آل محمد الشهر مايرى في بيت من بيوته الدخان ، . قوله ( مايميشكم ) بضم أوله يقال أعاشه الله عيشة ، وضبطه النووى بتشديد اليا. التحتانية ، وفي بعض النسخ , ما بغنيــكم ، بسكون المعجمة بعدها نون مكسورة ثم تحتانية ساكنة ، وفي رواية أبي

سلمة عرب عائشة , قلت فما كان طعامكم ، . قوله ( الاسودان التمر والماء ) هو على التغليب والا فالماء لا لون له ؛ ولذلك قالوا الابيضان اللبن والماء ، وإنما أطلقت على التمر أسود لآنه غالب تمر المدينة ، وزعم صاحب . المحكم ، وارتضاه بعض الشراح المتأخرين أن تفسير الأسودين بالتمر والماء مدرج ، وإنما أرادت الحرة والليل ، واستدل بأن وجود التمر والماء يقتضى وصفهم بالسعة ، وسياقها يقتضى وصفهم بالضيق ، وكأنها بالغت فى وصف حالهم بالشدة حتى انه لم يكن عندهم الا الليل والحرة اه . وما ادعاه ايس بطائل ، والإدراج لايثبت بالتوهم ، وقد أشار إلى أن مستنده في ذلك أن بعضهم دعا قوما "وقال لهم : ماعندي إلا الاسودان فرضوا بذلك ، فقال : ما أردت الا الحرة والليل . وهذا حجة عليه لأن القوم فهموا التمرُّ والماء وهو الأصل ، وأراد هو المزح معهم فألغز لهم بذلك ، وقد تظاهرت الآخبار بالتفسير المذكور ، ولاشك أن أمر العيش نسي ، ومن لا يجد إلا التمر أضيق حالاً من يجد الحبر مثلاً ، ومن لم يجد إلا الحبر أضيق حالاً عمر. يجد اللح مثلاً ، وهذا أمر لايدفعه الحس ، وهو الذي أرادت عائشة ؛ وسيأتى فى الرقاق من طريق هشام عن عروة عن أبيه عنها بلفظ , وما هو الا التمر والماء ، وهو أصرح ف المقصود لايقبل الحل على الادراج . قوله ( جيران ) بكسر الجيم زاد الاسماعيل من طريق عمد بن الصباح عن عبد العزيز « نعم الجيران كانوا ، وفي رواية أبي سلمة « جيران صدق ، وسيأتي بعد ستة أبواب الإشارة إلى أسمائهم . قوله ( منائح ) بنون ومهملة جمع منيحة وهى كعطية لفظا ومعنى ، وأصلها عطية الناقة أو الشاة ويقال : لايقال منيحة إلا للناقة وتستعار للشاة كما تقدم في الفرسن سواء ، قال ابراهيم الحربي وغـــــــيره : يقولون منحتك الناقة وأعرتك النخلة وأعرتك الدار وأخدمتك العبد وكل ذلك هبة منافع ، وقد تطلق المنيحة على هبة الرقبة ، ويأتى مزيد لذلك بعد, أبواب . وقوله د يمنحون ، بفتح أوله وثالثه ، ويجوز ضم أوله وكسر ثالثه أى يجعلونها له منحة . قُولِه ( فيسقيناه ) في رواية الاسماعيلي د فيسقينا منه ، وفي هذا الحديث ماكان فيه الصحابة من التقلل من الدنيا في أول الآمر . وَفَيُّهِ فَصَلَ الرَّهُد ، وإيثار الواجِد للمدم ، والاشتراك فيما في الآيدي . وفيه جواذ ذكر المرء ماكان فيه من الضيق بعلاً أن يوسع الله عليه تذكيرا ينعمه وليتأسى به غيره

### ٢ - باب القَليل من الهبة

٢٥٦٨ - حرَّشُ عمدُ بنُ بَشَّادٍ حدَّنَنا ابنُ أَبِي عَدَى عن شُعبةَ عن سُليانَ عن أَبِي حازِمٍ عن أَبِي هريرةَ رضى اللهُ عنه عن النبي بَلِيْ قال ﴿ لُو دُعِيتُ الى ذِراعِ أُو كُراعِ لأَجَبِتُ ، ولُو أَهِ ... دِى إلى فِراعُ أُو كُراعُ لَقَبِلتُ ﴾

[ الحديث ٢٠٦٨ \_ طرفه في : ١٧٨٥ ]

قوله ( باب القليل من الهبة ) ذكر فيه حديث أبى هريرة ولو دعيت الى ذراع أو كراع ، وسيأتى شرحه فى وباب الوليمة ، من كتاب النسكاح إن شاء الله تعالى ، ومناسبته للترجمة بطريق الأولى ، لأنه إذا كان يجيب من دعاه على ذلك القدر اليسير فلأن يقبله عن أخضره البه أولى . والكراع من الدابة ما دون الكعب ، وقيل هو اسم مكان ولا يثبت ، ويرده حديث أنس عند الترمذي بلفظ ولو أهدى الى كراع لقبلت ، وللطبراني من حديث أم حكيم الحزاعية وقلت بارسول الله تكره رد الغلف ؟ قال : ما أقبحه ، لو أهدى إلى كراع لقبلت ، الحديث . وخص

النداع والكراع بالذكر ليجمع بين الحقير والخطير ، لان النداع كانت أحب اليه من غيرها والكراع لافيمة له ، وفي المثل وأعط العبدكراعا يطلب منك ذراعا ، وقوله هنا وعن سليان ، هو ابن مهران الاعمش ، وأبو حازم هو سلمان مولى عزة ، وهو أكبر من أبي حازم سلمة المذكور في الباب قبله ، قال ابن بطال : أشار عليه الصلاة والسلام بالكراع والفرسن الى الحض على قبول الهدية ولو قلت لئلا يمتنع الباعث من الهدية لاحتقار الشيء ، فحض على ذلك لما فيه من التألف

# ٣ - باب مَنِ استَوْهَبَ من أَصَابِهِ شَيْثًا وقال أبو سعيد قال النبي على « اخربوا لى مَكم سَهما »

٧٥٦٩ - مَرْشُ ابنُ أبي مريم حدَّ ثَنا أبو غَشَّانَ قال حدَّ ثنى أبو حازم عن سَهل رضى اللهُ عنه ﴿ انَّ النبي مَرَيِّ ابنُ اللهِ المرأة مِنَ المهاجِرِينَ وكان لها عُلام نَجُّار وقال لها : مُرِي عَبدَكُ فليَّعَلَ لنا أعوادَ الذبرِ ، فأَمَرَت عبدَها ، فذهَب فقَطَع من الطَّرقاء ، فصَنع لهُ مِنبَراً . فلمَّا فضاهُ أرسلَت إلى النبي مَلِّكُ : إنهُ قد قضاهُ . قال : أرسلي به إلى ، فجاءوا به ، فاحتَمَلُ الذبي مَلِكُ فوضَعَهُ حيث تَرون »

قوله (باب من استوهب من أصحابه شيئا) أى سواء كان عينا أو منفعة جاذ ، أى بنير كراهة فى ذلك إذا كان يعلم طيب أنفسهم . قوله (وقال أبو سعيد) هو الخدرى . قوله (اضربوا لى معكم سهما) هو طرف مر حديث الرقية وقد تقدم بتمامه مشروحا فى كتاب الاجارة . قوله (حدثنا أبو غسان) هو محمد بن مطرف ، وسهل هو أبن سعد ، وتقدم الحديث مشروحا فى كتاب الجمعة ، وفيه استيما به من المرأة منفعة غلامها ، وقد سبق مانقل فى تسمية كل منهما . وأغرب الكرمانى هنا فزعم أن إسم المرأة مينا وهو وهم ، وإنما قبل ذلك فى أسم النجار كما تقدم

وان قول أبى عسان فى هذه الرواية إن المرأة من المهاجرين وهم، ويحتمل أن تمكون أفصادية حالفت مهاجريا وتزوجت به أو بالعكس، وقد ساقه ابن بطال فى هذا الموضع بلفظ دامرأة من الانصاد، والذى فى النسخ التى وقفت عليها من البخارى ما وصفته. قوله (حدثنا عبد العزيز بن عبد الله) هو الاويسى، والاسناد كله مدنيون، وقد تقدم حديث أبى قتادة مشروحا فى كتاب الحج، وفيه طلب أبى قتادة من أصحابه مناولته رعه ولما المتنموا لكونهم كانوا محرمين، وفيه أيضا قوله يهيئ وهل معكم منه شىء ، وقد ذكرت هناك رواية من زاد فيه دكوا وأطعمونى ، ولعل المصنف أشاد الى هذه الزيادة . وقوله و لحدثنى به زيد بن أسلم ، قال ذلك محد بن جعفر راويه عن أبى حازم ، وهو ابن أبى كثير أخو اسماعيل . وقوله فيه وأخصف نعلى ، بمعجمة ثم مهملة مكسورة أى عن أبى حازم ، وهو ابن أبى كثير أخو اسماعيل . وقوله فيه وأخصف نعلى ، بمعجمة ثم مهملة مكسورة أى أبعد لما طاقا ، كأنها كانت انحرقت فأبدلها . وأغرب الداودى فقال : أعمل لها شسعا ، وقوله وحتى نفدها ، بتشديد الفاء المفتوحة أى فرخ من أكلها كلها ، وروى بكسر الفاء والتخفيف ، ورده ابن التين . قال ابن بطال : بتشديد الفاء المعديق حسن إذا علم أن نفسه تطيب به ، وإنما طلب النبي بين من ما له سعيد وكذا من أبى قتادة وغيرهما ليونسهم به ويرفع عنهم اللبس فى توقفهم فى جواز ذلك . وقوله فى السند و عبد الله بن أبى قتادة السلمى ، هو بفتح اللام وهذا مشهور فى الانصار ، وذكر ابن الصلاح أن من قاله بكسر اللام لحن ، ولدين كما قال بل كسر اللام لعن مورفة وهى الأصل ، ويتعجب من خفاء ذلك عليه

إسب من استَسْقيٰ . وقال سهل « قال لى النبي ﷺ : اسقِنى »

٢٥٧١ - صَرَّتُنَى خَالدُ بنُ تَخَلِيَ حَدَّقَنَا سَلَيَانُ بنُ بلالِ قال حَدَّ ثنى أبو طُولَةً - اسمهُ عبدُ اللهُ بنُ عبدِ الرحْن ـ قال سمعتُ أَنَسًا رضى اللهُ عنه يقول لا أتانا رسولُ اللهِ عَلَيْ فَي دارِنا هُذهِ فاستَسْفَى ، عَفَاجْنَا لهُ شَاةً لنا ، ثم شُدْتهُ مِن ماء بئر نا هٰذه ، فأعطيته ، وأبو بكر عن بَساره وعر ُ مُجَاهَهُ وأعرابي عن يمينه . فلما فَرَغَ قال عر ُ : هٰذا أبو بكر ، فأعطى الأعرابي فضلة ، ثم قال : الأيمنون الأيمنون ، ألا فيمنوا . قال أنس نَفْهِي سُنَةً فهي سُنَةً ، ثلاث مرّات ،

قوله ( باب من استسق ) ماء أو لبنا أو غير ذلك بما تطيب به نفس المطلوب منه . قوله ( وقال سهل قال له النبي بالله استفى ) هو طرف من حديث أوله و ذكر للنبي بالله الرباء من العرب ، فأمر أبا أسيد أن يرسل اليها ، الحديث وفيه و فقال النبي بالله استفنا ياسهل ، ثم ذكر حديث أنس فى تقديم الآيمن فى الشرب وسيأتي شرحه فى الاشربة ، أورده هنا من طريق أبى طوالة وهو بضم المهملة وتخفيف الواو اسمه عبد الله بن عبد الرحمن أو والفرض منه قول أنس و فاستسق ، قوله ( الآيمنون الآيمنون ) فيه تقدير مبتدأ مضم ، أى المقدم الآيمنون ، والثانية المتأكيد . وقوله و ألا فيمنوا ، كذا وقع بصيغة الاستغتاح ، والامر بالتيامن ، وقد أخرجه مسلم من الهجه الذى أخرجه منه البخارى إلا أنه قال فى الثالثة أيضا و الآيمنون ، ذكر اللفظة ثلاث مرات كا ذكر قول أنس و فهى سنة الاث مرار ، ، وعلى ذلك شرح ابن التين كأنه وقع كذلك فى نسخته ، ولم أره فى شىء من النسخ الأيكا وصفت أولا ، و توجيهه أنه لما بين أن الايمن يقدم ثم أكده باعادته أكل ذلك بصريح الآمر به ، ويستفاد من حذف المفعول المهم من الله على مدة الله عدم من الله عدله عدم من الله عدم م

التعميم فى جميع الاشياء لقول عائشة وكان يعجبه التيمن فى شأنه كله ، وأشار الاسماعيلي إلى أن سليمان بن بلال نفرد عن أبى طوالة بقوله و فاستسقى ، وأخرجه من طريق اسماعيل بن جعفر وخالد الواسطى عن أبى طوالة بدونها انهى وسلمان حافظ و زيادته مقبولة ، وقد ثبتت هذه اللفظة فى حديث جابر من طريق الاعمس عن أبى صالح عنه فى حديث سيأتى فى الاشربة وقيه جواز طلب الاعلى من الادبى مايريده من مأكول ومشروب إذا كانت نفس المطلوب منه طببة به ولا يعد ذلك من السؤال المذموم

## ٥ - باسب قَبُولُ مَدية الصَّيد . وقَبِلَ النبيُّ ﷺ من أبى قتادةَ عَضُدَ الصيد

٢٥٧٢ — وَرَشُ سليانُ مِنُ حربِ حدَّ ثَمَنا شعبةُ عن هشامِ بن زيد بنِ أنس بنِ مالك عن أنس رضى اللهُ عن أنس رضى اللهُ عنه قال ه أنفَجْنا أَر نَبًا بَمَرِّ الظَّهِر الله ، فَسَمَىٰ القومُ فَلغبوا ، فأَذْر كُتُما فأخذُ بِها ، فأتيتُ بها أبا طلحة فذَ بَحَها وَبَعثَ الى رسولِ اللهِ عَلَيْتِهِ بوَرِكُها \_ أو فِخذَ بِها قال : فَخِذْبها لاشك فيه \_ فقيلَهُ . قلتُ : وأكلَ منه ؟ قال : وأكلَ منه ؟ قال : وأكلَ منه . ثم قال بعدُ : قَبِلَه »

[الحديث ٢٥٧٢ \_ طرفاه في \_ ٤٨٩ ، ١٥٥٠]

قوله (باب قبول هدية الصيد، وقبل الني والحيم أي قتادة عضد العبيد) تقدم حديثه في ذلك قبل باب، وقوله في حديث أنس, أنفجنا، بالفاء والحيم أي أثرنا. وقوله ( فلفبوا ) بالمعجمة والموحدة أي تعبوا. ووقع كذلك في رواية الكشميني. وأغرب الداودي. فقال: معناه عطشوا. وتعقبه ابن الدين وقال: ضبطوا لغبوا بكسر الغين والفتح أعرف، وسيأتي شرحه أن شاء الله تعالى في كتاب الصيد والذبائح. ومر الظهران واد معروف على خمسة أميال من مكة ألى جهة المدينة، وقد ذكر الواقدي أنه من مكة على خمسة أميال. وزعم ابن وضاح أن بينهما أحدا وعشرين ميلا، وقيل سنة عشر وبه جزم البكري، قال النووي: والاول غلط والمكار للحسوس. ومر قرية ذات نخل وزرع ومياه، والظهران اسم الوادي، وتقول العامة بطن مرو. قلت: وقول البكري هو المعتمد والله أعلم. وأبو طلحة هو زوج أم سليم والدة أنس، وقوله و فخذيها لاشك فيه، يشير الى أنه يشك في الوركين خاصة، وأن الشك في قوله و فخذيها أو وركيها، ليس على السواء، أو كان يشك في الفخذين أم ستيقن القبول فجزم به آخرا

#### ٦ – پاپ قبول ِ المدية ِ

٣٥٧٣ - حَرَثُنَ إسماعيلُ قال حدَّ أَنَى مالكُ عَنِ ابنِ شَهَابٍ عَن عُبَيدِ اللهِ بِن عَبدِ اللهِ بِعُ عُبَه بن عُبهَ بن مُعَبد مسمود عن عبد اللهِ بن عبد اللهِ عن الصّعب بن جَثّامة رضى اللهُ علهم ﴿ أَنَهُ أَهْدَى لِسُولِ اللهِ عَيَالِيَّةٍ حِاراً وَحَشَيّاً وهو بالأَبُواء أو بوَدَانَ \_ فردً عليه ، فلمّا رأى ما في وَجههِ قال : أما إنّا لم برُده عليك إلا أن اللهُ عليك الأَنْ اللهُ عليك اللهُ اللهُ عليك اللهُ اللهُ عليك اللهُ عليك اللهُ عليك اللهُ عليه م اللهُ عليه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عليه اللهُ اللهُ

قله ( باب قبول الهدية ) كذا ثبت لابى ذر ، وسقطت هذه الترجمة هنا لغيره وهو الصواب . وأورد فيه

حديث الصعب بن جثامة فى اهدائه الحار الوحشى ، وشاهد الترجمة منه مفهوم قوله ، لم نرده عليك الا أنا حرم ، فان مفهومه أنه لو لم يكر عجرما لقبله منه ، وقد تقدم شرحه فى كتاب الحج ، وفيه أنه لا يجوز قبول ما لا يحل من الهــــدية

## ٧ - باب قبول ِ المديّة

٢٥٧٤ \_ حَرَثَىٰ ابراهيمُ بنُ موسى حدَّمَنَا عَبدةُ حدَّثَنَا هشامُ عن أبيهِ عن عائشةَ رضى اللهُ عنها ﴿ انَّ الناسَ كَانُوا يَتِعْرُونَ بهدَاياهِ بومَ عائشةَ يَبِتَغُونَ بها \_ أو يبتغونَ بذَلكَ \_ مَرْضاةَ رسولِ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ الناسَ كانُوا يَتِعْرُونَ بهدَاياهِ بومَ عائشةَ يَبِتَغُونَ بها \_ أو يبتغونَ بذَلكَ \_ مَرْضاةَ رسولِ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ الناسَ كانُوا يَتِعْرُونَ بهدَاياهِ بومَ عائشةَ يَبِتَغُونَ بها \_ أو يبتغونَ بذلكَ \_ مَرْضاةَ رسولِ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ الناسَ كانُوا يَتِعْرُونَ بهدَاياهِ بهدَاياهِ بهدَاياهِ بهدَاياهِ بهدَاياهِ بهدَاياهِ بهدَاياهِ بهدَاياهِ بهدَاياهُ بهدَايا

وه و و و الله على ال

كان حَرِاماً ما أَكُلَ على مائدةِ رسولِ اللهِ 🚜 »

[ الحديث ٧٥٧٠ \_ أطرافه في : ٢٨٩٥ ، ٢٠٥٧ ]

٢٥٧٦ - مَرْشُنَ إِرَاهِيمُ بِنُ المنذِو حدَّ ثَنَامِعِنْ قالَ حدَّ ثَنَى ابراهِيمُ بِنُ طَهْمَانَ عَن عَمَدِ بِنِ زِيادٍ عِن أَبِي مَرْبَقَ رَضَى اللهُ عَنه قالَ ﴿ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَنَّى بَطُمَامٍ سَأَلَ عَنه : أَهَدَيْةٌ أَمْ صَدَقَةٌ ؟ فأن قيلَ صَدَقَةٌ اللهُ عَنه قالَ ﴿ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَنَّى بَطُمَامٍ سَأَلُ عَنه : أَهَدَيْةٌ أَمْ صَدَقَةٌ ؟ فأن قيلَ صَدَقةٌ اللهُ عَالَ مَمَهُم ﴾ قال لأحمابه : كلوا ، ولم يأكلُ . وإن قيلَ : هديةٌ ، ضَرَبَ بيده عِنْ فأكلَ مَمَهُم ﴾

٢٥٧٧ – مَرْشُنَا محدُ بنُ بشَّارٍ حدَّقَنَا مُغْدَرٌ حدَّقَنَا شُعبةُ عن قَتادةً عن أنسِ بنِ مالك رضى اللهُ عنه قال « أَتَى النبيُّ عَلِيْظٍ بلحمٍ ، فقيل : 'تَصُدُّقَ على بَريرةً ، قال : هو لها صدَّقةٌ ، ولنا هدية »

٥ ٧ ٢٥٧٨ – حَرَّثُ عَمَّا وَ مَدَّ ثَنَا عُندَ رُ حَدَّ ثَنَا شَعبَةُ عَن عبدِ الرَّمْنِ بِنِ القَاسَمِ قَالَ سَمعَةُ مَنهُ عِن القَاسَمِ عِن عَائَشَةَ رَضَى اللهُ عَمَا وَ انهَا أَرادَت أَن تَشْتَرِى بَرِيرَة ، وانهم اشترَ طوا وَلاءها ، فَذُ كُر َ النبي عِن عَائشة رضى اللهُ عَمَا وَ انها أرادت أَن تَشْتَرِى بَرِيرَة ، وانهم اشترَ طوا وَلاءها ، فَذُ كُر َ النبي عَن القاسَمِ عِن عائشة وضي الله عنه المولاء لمن أَعتقى . وأهدى لها لم من الله عن الله عن الله عنه الرحمن : زَوجُها حرّ أو عبد؟ وَهُدًا عَلَى بَرِيرَة ، فقال الذي عَن زوجها ، قال : لا أدرى أحرَّ أم عبد » قال عبد الرحمن عن زوجها ، قال : لا أدرى أحرُ أم عبد »

٢٥٧٩ - عَرْضُ عَمْدُ بنُ مُقَاتِلِ أَبُو الحَسنِ أَخبرَ نَا خَالَدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالَدِ الْحَذَّ او عن حفصة بَنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطْبَةً قَالَتَ: دخل النبيُّ عَلَى عَائِشَةً رضى اللهُ عنها فقال: عندَ كم شي ؟ قالت: لا، إلاّ شي عَمْتُ بِهِ أَمْ عَطيةً من الشاةِ التي تَعِمْتَ اليها من العددة . قال ، إنهُ قد بلفَت تحمِلُها ،

قوله ( باب قبول الهدية )كذا لابى در وهو تكرار بغير فائدة . وهذه الترجمة بالنسبة الى ترجمة قبول هدية الصيد من العام بعد الخاص. ووقع عند النسني و باب من قبل الهدية ، وذكر فيه ستة أحاديث: الاول حديثُ عائشة . كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة ، وسيأتى شرحه في الباب الذي بعده ، وقوله فيه . مرضاة ، هو مصدر بمني الرضا ، وقوله فيه د يبتغون ، بالموحدة والمعجمة من البغية ، وروى د يتبعون ، بتقدم مثناة مثقلة وكسر الموحدة وبالمهملة . ثانها حديث ابن عباس وأهدت أم حفيد ، وهي بالمهملة والغا. مصغر ، وسيأتي الكلام عليه في الأطعمة في الكلام على الضب ، وقوله فيه • وترك الأضب ، كذا لا بي ذر بصيغة الجمع و لغيره • الضب ، والاضب بضم المعجمة جمع ضب مثل أكف وكف ، وقوله ، تقدرا ، بالقاف والمعجمة تقول قدرت الشيء وتقندته اذا كرهته . وقول ابن عباس ولوكان حراما ما أكل على مائدة النبي باللج ، استدلال صحيح من جهة التقرير. ثالثها حديث أبي هريرة في قبوله علي الهدية ورده الصدقة ، وقوله فيه د أذا أتى بطمام ، زاد أحمد وابن حبان من طريق حماد بن سلة عن محمد بن زياد « من غير أهله ، . قوله ( ضرب بيده ) أى شرع في الأكل مسرعا ، ومثله ضرب في الأرض إذا أسرع السير فيها . رابعها حديث عائشة في قصة بريرة من طريق القاسم عن عائشة ، وسيأتي شرحه في كنتاب النـكاح وقد مضي ما يتعلق بشراء بريرة في كنتاب العتق قريبا ، وشاهد الترجمة منه قوله ، هو لها صدَّة ولنا هدية ، فيؤخذ منه أن التحريم إنما هو على الصفة لا على المين ، ووقع في رواية أبي ذر الهروى . فقيل للنبي ﷺ : هذا تصدق به على بريرة ، فقال النبي ﷺ : هو لها صدقة و لنا هدية ، ووقع لغير أبي ذر هنا ، فقال النبي مذا تصدق به على بريرة؟ هو لها صدقة ولنا هدية ، فجمل السؤال والجواب من كلامه علي ، والأول أصوب وهو الثابت في غير هذه الرواية أيضا . خامسها حديث أنس في ذلك . قوله (عن أنس في دواية الاسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة عن قتادة , سمع أنس بن مالك ، . سادسها حديث أم عطية في الشاة من الصدقة وأنها بلغت محلها . قَوْلِه فيه ( الذي بعثت البها )كذا للاكثر بصيغة المخاطب، وللكشميهني دبعثت، بضم أوله على البناء للجهول قولِه (أنه قد بلغت) في رواية الكشميهني « إنها قد بلغت محلها ، بكسر المهملة يقع على المكان والزمان، أي زال عنها حكم الصدقة المحرمة على وصارت لى حلالا . ( تنبيه ) : أم عطية اسمها نسيبة بنون ومهملة وموحدة مصغرا كما تقدم في الحكام على هذا الحديث في أواخر الزكاة ، ووقع عند الإسماعيل من رواية وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله نسيبة بفتح النون ومن رواية يزيد بن زريع عن خالد الحذاء نسيبة بالتصغير وهو الصواب. ثم أخرجه من طريق ابن شهاب عن الحذاء عن أم عطية قالت دبعث إلى نسيبة الانصارية بشاة فأرسلت الى عائشة منها ، فقال رسول الله عليه : عندكم شيء؟ قالت: لا إلا ما أرسلت به نسيبة ، الحديث . قال الاسماعيلي : هذا يدل على أن نسيبة غير أم عطية . قلت : سبب ذلك تمريف وقع في روايته في قوله دبعث ، والصواب ، بعثت، على البناء للمجهول ، وِفيه نوعالتجريد لأنأم عطية أخبرت عن نفسها بما يوهم أن الذي تخبر عنه غيرها ، قال ابن بطال : إنما كان الني ما كل ال الصدقة لانها أوساخ الناس، ولان أخذ الصدقة منزلة ضعة ، والانبياء منزمون عن ذلك لانه ﷺ كَانَ كما وصفه الله تعالى ﴿ وَوَجِدُكُ ءَا ثُلَّا فَأَغَىٰ ﴾ والصدقة لاتحل للاغنياء . وهذا بخلاف الهدية فان العادة جارية بالاثابة عليها ، وكمذلك كان شأنه . وقوله وقد بلغت محلها ، فيه أن الصدقة بجوز فيها تصرف الفقير الذي أعطيها بالبيع والهدية وغير ذلك ، وفيه إشارة إلى أن أزواج الذي الله التحرم عليهن الصدقة كاحرمت عليه ، لأن عائشة قبلت هدية بريرة وأم عطية مع عليها بأنها كانت صدقة عليهما ، وظنت استمرار الحسكم بذلك عليها ولهذا لم تقدمها الذي عليه له له النه يمالي له الصدقة فيها قد تحول فحلت له بالله أيها أن له لاتحل له الصدقة فيها قد تحول فحلت له بالله أيها أي ويستنبط من هذه القصة جواز استرجاع صاحب الدين من الفقير ما أعطاء له من الزكاة بعينه وأن للمرأة أن تعطى ويستنبط من هذه القصة جواز استرجاع صاحب الدين من الفقير ما أعطاء له من الزكاة بعينه وأن للمرأة أن تعطى في حديثها ولو كان ينفق عليها منها ، وهذا كله فيها لاشرط فيه . والله أعلم . ( تنبيه ) : استشكلت قصة عائشة في حديث أم عطية مع حديثها في قصة بريرة لان شأنهما واحد ، وقد أعلها الذي عليها أن يتناول منها إذا الصدقة إذا قبضها من يحل له أخذها ثم تصرف فيها زال عنها حكم الصدقة وجاز لمن حرمت عليه أن يتناول منها إذا أهديت له أو ببعت ، فلو تقدمت إحدى القصتين على الآخرى لأغنى ذلك عن إعادة ذكر الحسكم ، و يبعد أن تقع القصتان دفعة واحدة

# ٨ - ياسي مَن أهدَى إلى صاحبهِ ، و تَعرَّى بعض نسائه ِ دُونَ بعض

٢٥٨٠ - حَرْشُ سليانُ مِنُ حرب حدَّثَنَا حُادُ مِنُ زيدِ عن هشامِ عن أبيهِ عن عائشةَ رضى اللهُ عنها قالت
 لا كان الناسُ يتحرَّونَ بهداياهم يَومى . وقالت أمُّ سَلمَةَ : إنَّ صَواحِبى اجتَمْمَنَ ، فذكرَت لهُ ، فأعرَضَ عنها ي

حديث الله عنها ه ان نساء رسول الله على ما الله عنه عنه الله عنه عاشة و حفصة و صفية و سودة ، والحزب الآخر أم علم الله و الله الله و الله عنه الله و ا

بَلَىٰ ﴿ وَجَمَتُ إِلَيهِنِ فَاخِبِرَ مَهُن ، فَقُلنَ أَرجِعِي اليهِ ، فَابَتُ أَن تَرجِع ، فَارسَلْنَ زِينبَ بنتَ جَعش ، فأَنتَهُ عَلَيْهَ وَاللّهِ وَاللّهِ ؛ فَابَتُ أَنْ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ ، فابَتْ أَنْ قَدَافَة ، فرَفَعَتْ صَوَتَها حتى تناوَلَتْ عائشة والمنافَ وقالت : إِنَّ نساءكَ يَنشُدُ لَكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عائشة هل تَكلّمُ ، قال فتكلمَت عائشة تَرُدُ على وهي قاعدة فسبَّنها ، حتى إن رسولَ اللهِ عَلَيْهُ لِينظُرُ إلى عائشة هل تَكلّمُ ، قال فتكلمَت عائشة تَرُدُ على زينبَ حتى أسكمَتُها . قالت : فنظَرَ إلنه عَلَيْهُ إلى عائشة وقال : إنها بنتُ أبى بكر ﴾

قال البخاري : الكلام الأخير وصله ألذكر عن هشام بن عروة عن رجل عن الزهمي عن محمد ابن عبد الرحن . وقال أبو مروان عن هشام عن عروة «كان الناس يتحر ون بهد اياهم يوم عائشة » ابن عبد الرحن . وقال أبو مروان عن هشام عن الزهم ي عن عمد بن عبد الرحن بن الحارث بن هشام وعن رجل مِن أويش ورجُل من المو الى عن الزهم ي عن عمد بن عبد الرحن بن الحارث بن هشام وقالت عائشة : كنت عند النبي من المن فاستاذنت فاطمه »

قِله ( باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بمض نسائه دون بمض ) يقال تحرى الشيء إذا قصده دون غيره . قله (حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حاد بن زيد عن مشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان الناس يتحرون بهداياهم يُومَن ، وقالت أم سلمة إن صواحي اجتمعن ، فذكرت له فأعرض عنها ) هكذا أورده مختصرا جدا ، وقد أخرجه أبو عوانة وأبو نعيم والإسماعيلي من طريق محمد بن عبيد ، زاد الاسماعيلي وخلف بن هشام كلاهما عن حاد ابن زيد بهذا الاسناد بافظ دكان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة فاجتمعن صواحي الى أم سلبة فقلن لها : خبرى رسول الله علي أن يأمر الناس أن يهدوا له حيث كان ، قالت : فذكرت ذلك أم سلمة للذي يُرافي ، قالت فأعرض عنى ، قالت : فلما عاد الى ذكرت له ذلك فأعرض عنى ، الحديث : وقد أخرجه المصنف في مناقب عائشة عن عبد الله بن عبد الوهاب عن حماد بن زيد فقال و عن هشام عن أبيه كان الناس يتحرون ، فذكره بتمامه مرسلا، ودوى ابن سعد في طبقات النساء من حديث أم سلمة قالت وكان الانصار يكثرون الطاف رسول الله علي ، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وعمارة بن حرم وأبو أيوب ، وذلك لغرب جوارهم من رسول الله يُزَّلِيُّهُ ، . قوله (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس (حدثني أخي) هو أبو بكر عبد الحبيد (عن سليمان) هو ابن بلال. وقد تابع البخاري حميد ابن زنجويه عند أبي نعيم واسماعيل القاضي عند أبي عوانة فروياه عن اسماعيل بن أبي أويس كما قال ، وخالفهم محمد ابن يحيي الذهلي فرواه عرب اسماعيل و حدثني سليمان بن بلال ، حذف الواسطة بين اسماعيل وسليمان وهو أخو اسماعيل. قوله (عن هشام بن عروة ) زاد فيه على دُوَّاية خَادُ بَنْ زيد في آخره و فقالت ـ أي أم سلمة ـ أتوب الى الله من ذلك يارسول الله ، وزاد فيه أيضًا إرسالهن فاطمة ثم ارسالهن زينب بنت جحش ، وقد تصرف الرواة في هذا الحديث بالزيادة والنقص، ومنهم من جعله ثلاثة أحاديث . قال البخاري , الكلام الاخير قصة فاطمة ـ أي إرسال أزواج البي بلك فاطعة بنت التي بالله اليه ـ يذكر عن هشام بن عروة عن رجل عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن ، يعني أنه اختلف فيه على هشام بن عروة فرواه سليمان بن بلال عنه عن أبيه عن عائشة في جملة الحديث الاول ، ورواه عنه غيره بهذا الاسناد الاخير . قوله ( والحزب الآخر أم سلمة وسائر نسا. رسول الله علي ) أي بقيتهن ، وهي زينب بنت جحش الاسدية وأم حبيبة الاموية وجويرية بنت الحارث الحزاعية وميمونة بنت الحارث

الهلالية دون زينب بنت خريمة أم المساكين. رواه ابن سعد من طريق رميئة المذكورة وهي رميثة بالمثلثة مصفرة عن أم سلمة قالت وكلني صواحي وهن ـ فذكرتهن ـ وكنا في الجانب الثاني وكانت عائشة وصواحها في الجانب الآخر ، فقلن كلى رسول الله بالله فأن الناس يهدون اليه في بيت عائشة ونعن نحب ما تحب ، الحديث قال ابن سعد : مانت زينب بنت خزيمة قبل أن يتزوج النبي ﷺ أم سلمة ، وأسكن أم سلمة بيتها لما دخل بها . قوله (فقلن لها كلمي رسول الله على يكلم الناس ) بالجزم والميم مكسورة لالتقاء الساكنين ويجوز الرفع. قوله ( فليهدها ) في رواية الكشميني و فليهد ، محذف الضمير . قوله ( فأن الوحى لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة ) يأني شرحه في مناقب عائشة إن شاء الله تعالى . قوله ( ثم أنهن دعون فاطمة ) في رواية الكشميهي ، دعين ، وروى أبن سعد من مرسل على بن الحسين أن التي عاطبتها بذلك منهن زينب بنت جحش ، وأن الني بلك سألها . أرسلتك زينب ؛ قالت : زينب وغيرها ، قال : أهى التي و ليت ذلك ؟ قالت : نم ، . قوله ( ان نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي بكر ) أي يطلبن منك العدل ، وفي رواية الاصيلي ، يناشدنك الله ألعدل ، أي يسأ لنك بالله العدل ، والمراد به النسوية بينهن في كل شيء من المحبة وغيرها ، زاد في رواية عمد بن عبد الرحمن عن عائشة عنــــد مسلم ، أرسل أزواج النبي بالله فاطمة بنت رسول الله عليه في المستاذنت عليه وهو مضطجع معى في مرطى فقالت : يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني يسألنك المدل في بنت ابن أبي قحافة ، وأبو قحافة هو والد أبي بكر . قوله ( فقال : يابنية ألا تحبين ما أحب؟ قالت : بلي) زاد مسلم في الرواية المذكورة . قال : فاحبي هذه ، فقامت فاطمة حين سممت ذلك ، . قوله (فرجمت اليهن فاخبرتهن) ذاد مسلم , فقلن لها مانراك أغنيت عنا من شيء ، : قوله ( فأبت أن ترجع ) في رواية مسلم , فقالت : والله لا أكلمه فيها أبدا . قوله ( فأرسلن زينب بنت جحش ) زاد مسلم . وهي التيكانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله عليه من عند كر الحديث وفيه ثناء عائشة عليها بالصدقة وذكرها لها بالحدّة الى تسرع منها الرجعة . قول ( فأتته ) في مرسل على بن الحسين و فذهبت زينب حتى استأذنت ، فقال : اندنوا لها . فقالت : حسبك إذا برقت لك بنت ابن أبي قحافة ذراءيها وفي رواية مسلم . ورسول الله يَشْقُ مع عائشة في مرطمها على الحال التي دخلت فاطمة وهو بها ، . قوله ( فأغلظت ) في رواية مسلم . ثم وقعت بي فاستطالت ، وفي مرسل على بن الحسين . فوقعت بمائشة ونالت منها ، . قوله ( فسبتها حتى ان رسول الله عِلَيْنَ لينظر إلى عائشة مل تسكلم ) في رواية مسلم . وأنا أرقب رسول الله على وأرقب طرفه هل يأذن لى فيها . قالت : فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله عليه لايكره أن أنتصر، وفي هذا جواز العمل بما يفهم من القراءن ، لسكن روى النسائي وابن ماجه مختصرا من طريق عبد الله البهي عن عروة عن عائشة قالت د دخلت على زينب بنت جحش فسبتني ، فردعها النبي عليه فأبت ، فقال سُدِيها ، فسببتها حتى جن ريقها في فها ، وقد ذكرته في د باب انتصار الظالم ، من كتاب المظالم فيمكن أن يحمل على التعدد . قوله ( فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكمتنها ) في رواية لمسلم . فلما وقعت بها لم أنشبها أن انخنتها غلبة ، ولا بن سعد ، فلم أنشبها أن ألحمتها ، . قوله ( فقال : انها بنت أبي بكر ) أي إنها شريفة عادفة كأبيها ، وكذا في دواية مسلم ، وفي دواية النسائي المذكورة . فرأيت وجهه يتهلل ، وكمأنه ﷺ أشار إلى أن أبا بكر كان عالما بمناقب مضر ومثالبها فلا يستغرب من بنته تلتى ذلك عنه . ومن يشابه أبه فما ظلم . . وفي هذا الحديث منقبة ظاهرة لعائشة ، وأنه لاحرج على المرء في إيثار بمض نسائه بالنحف ، وانما اللازم العدل في المبيت والنفقة ونحو

ذلك من الأمور اللازمة ، كذا قرره ابن بطال عن المهلب ، وتعقبه ابن المنير بأن النبي يُمَالِيُّكُم لم يفعل ذلك وانما فعله الذين أهدراً له وهم باختيارهم في ذلك ، وإنما لم يمنعهم الذي بالله ليس من كال الآخلاق أن يتعرض الرجل الى الناس بمثل ذلك لما فيه من التعرض لطلب الهدية ، وأيضا فالذي يهدى لاجل عائشة كما نه ملك الهدية بشرط ، والتمليك يتبع فيه تحجير المالك ، مع أن الذي يظهر أنه يَرَائِتُهِ كان يشركهن في ذلك ، وإنما وقعت المنافسة لكون العطية تصل اليهن من بيت عائشة . وقيه قصد الناس بالهدايا أوقات المسرة ومواضعها ليزيد ذلك في سرور المهدى اليه . وفيه تنافس الضرائر وتغايرهن على الرجل ، وأن الرجل يسعه السكوت إذا تقاولن ، ولا يميل مع بعض على بعض . وَفَيه جُواز التشكى والنَّوسل في ذلك ، وما كان عليه أزواج النِّي ﷺ من مهابته والحياء منه حتى راسلنه بأعز الناس عنده فاطمة . وفيه سرعة فهمهن ورجوعهن الى الحق والوقوف عنده . وفيه إدلال زينب بنت جحش على الذي يَرَاكِيُّ الْحُونَهَا كَانْتَ بِنْتَ عَمْتُهُ ، كَانْتَ أَمَّهَا أَمْيِمَةً بِالنَّصْغِيرِ بِنْتَ عَبْد المطلب . قال الداودي : وفيه عذر النبي عَلِيْ لَا يَنْبُ ، قال ابن التين : ولا أدرى من أين أخذه . قلت : كأنه أخذه من مخاطبتها الذي يُراث لطاب المدل مع علمها بأنه أعدل الناس، لكن غلبت عليها الغيرة فلم يؤ اخذها الذي عَرَاقِيٌّ باطلاق ذلك ، و أنمأ خص زينب بالذكر لان فاطمة عليها السلام كانت حاملة رسالة خاصة ، بخلاف زينب فانها شريكتهن في ذلك بل رأسهن ، لأنها هي التي تولت إرسال فاطمة أولًا ثم سارت بنفسها . واستدل به على أن القسم كان واجبا عليه ، وسيأتى البحث فى ذلك فى النكاح إن شاء الله تعالى . قوله ( وقال أبو مروان الغسانى )كذا للاكثر بغين معجمة وسين مهملة ثقيلة ، ووقع فى رواية القا بسي عن أبي زيد نيه تغيير فغيره . العثماني ، حكاه أبوعلي الجياني وقال إنه خطأ ، وقد تقدمت لابي مروان هذا رواية موصولة في كتتاب الحج ، ووقع للقابسي فيه تصحيف غير هذا . وقوله . وقال أبو مروان الح ، يعني أن أبا مروان فصل بين الحديثين في روايته عن هشام فجعل الأول ـ وهوالتحري ـ كما قال حماد بن زيد عن هشام . وجعل الثاني ـ وهو قصة فاطمة ـ عن هشام عن رجل من قريش ورجل من الموالي عن محمد بن عبد الرحن بن الحادث بن هشام عن عائشة . قلت : وطريق محمد بن عبد الرحمن عن عائشة بهذه القصة مشهورة من غير هذا الوجه ، أخرجها مسلم والنسائي من طريق صالح بن كيسان ، زاد مسلم ، ويونس ، ، وزاد النسائي ، وشعيب بن أبي حزة ، ثلاثتهم عن الزهري عنه ، وهكذا قال موسى بن أعين عن معمر عن الزهري ، وخالفه عبد الرزاق فغال و عن معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة ، وخالفهم إسحق الـكلي فجعل أبا بكر بن عبد الرحمن بدل محمد بن الرحمن ، قال النهلي والدارقطني وغيرهما : المحفوظ من حديث الزهري . عن محمد بن عبد الرحمن عن عائشه ، وأبو مروان هذا هو يحيي بن أبى ذكريا الغسانى ، وهو شاى نزل واسط ، واسم أبى ذكريا يحيي أيضا ، ووهم من زعم أنه محمد بن عثمان العثمان فانه وان كان يكنى أبا مروان لكنه لم يدرك هشام بن عروة وانما يروى عنه بواسطة ، وطريقه هذه وصلها الذهلي في د الزهريات ، . وقداختلف على مشام فيه اختلافا آخرةرواه حماد بن سلمة عنه . عن عوف بن الحادث عن أخته رميثة عن أم سلمة أن نساء الذي على قلن لها : إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة ، الحديث أخرجه أحمد ، ويحتمل أن يكون لهشام فيه طريقان ، فإن عبدة بن سليمان رواه عنه بالوجهين ، أخرجه الشيخان من طريقه بالاسناد الأول كما معنى في الباب الذي قبله ، وأخرجه النساني من طريقه متابعًا لحاد بن سلبة ، والله أعلم

### ٩ - يأب مالا مركة من المدية

٢٥٨٢ - مَرْشُ أَبُوْ مَمْمُورَ حَدَّثُنَا عِبْدُ الوارثِ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بُنُ ثَابِتَ الأَنصارِيُ قال مَ . ثني مُمَامَةُ ابنُ عبد اللهِ قال « دَخلتُ عليهِ فناولَني طِيباً ، قال : كان أنس رضيَّ اللهُ عنه لا يَو دُهُ الطِّيبَ . قال وزمَ أنس أنَّ الذي عَلِيكِ كان لا يَرُدُهُ الطَّيبَ »

[الحديث ٢٠٨٢ \_ طرفه في : ١٩٢٩]

قوله (باب ما لا يرد من الهدية) كانه أشار الى ما رواه الترمذى من حديث ابن عمر مرفوعا و ثلاث لا ترد: الوسائد والمدهن واللبن، قال الترمذى: يعنى بالدهن الطيب، وإسناده حسن إلا أنه اليس على شرط البخارى فأشار اليه واكتنى بحديث أنس و أنه بياني كان لا يرد الطيب ، قال ابن بطال: انما كان لا يرد الطيب من أجل أنه ملازم المناجاة الملائكة ولذلك كان لا يأكل الثوم ونحوه . قلت: لو كان هذا هو السبب في ذلك لكان من خصائصه ، وليس كذلك فإن أنسا اقتدى به في ذلك . وقد ورد النهى عن رده مقرونا ببيان الحكمة في ذلك في حديث صحيح وواه أبو داود والنسائى وأبو عوانة من طريق عبيد الله بن أبى جمفر عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا و من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف الحل طيب الرابحة ، وأخرجه مسلم من هذا الوجه لكن قال در يحان ، بدل طيب ، ورواية الجاعة أثبت ، فإن أحد وسبمة أنفس معه رووه عن عبد الله بن يديد المقبرى عن تشميد بن أبي أبوب بلفظ والطيب ، ووافقه ابن وهب عن سعيد عند ابن حبان ، والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد ، وقد أبوب بلفظ والطيب ، ووافقه ابن وهب عن سعيد عند ابن حبان ، والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد ، وقد قال الترمذى عقب حديث أنس وابن عمر و وق الباب عن أبي هريرة ، فاشار الى هذا الحديث . قوله (عررة) هو أنس لا يرد الطيب ) فاعل قال هو عزرة والضمير المأمة بن عبد الله قال : دخلت عليه فناواني طيبا قال : كان أنس لا يرد الطيب ، قوله ( و زعم ) أى قال ، و الوس كذلك فقد أخوجه أبو فيم من طربق بشر بن معاذ عن عبد الوارث عن عزرة بن ثابت قال ، والزعم يطلق على فناولى طيبا ، قلت قد تطيب ، فقال : كان أنس لا يرد الطيب . قوله ( و زعم ) أى قال ، والزعم يطلق على القول كثيرا

### ١٠ - باسب من رأى الهبة الغائبة جائزة

٢٥٨٤ ، ٢٥٨٢ – حَرِّشُ سهيدُ بنُ أَبِي مربِمَ حَدَّثُنَا الليثُ قالَ حَدَّثَنَا الليثُ قالَ حَدَّثَنَا الليثُ قالَ حَدَّثَنَا الليثُ قالَ عَنِي ابنِ شهابِ قالَ ذَكَرَ عُرَوةُ أَنَّ اللّهِ وَلَيْكُ وَبِنَ جَاءِهُ وَفَدُ هَوَازِنَ قامَ فِي عُرَوةُ أَنَّ اللّهِ عَلَيْكُ حَبِنَ جَاءُهُ وَفَدُ هَوَازِنَ قامَ فِي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَحِبٌ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَقَّلُهُ عَلَيْهُ إِيّاهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

قوله ( باب من رأى الهبة الغائبة جائزة ) ذكر فيه طرفا من حديث المسور ومروان في قصة هوازن ، ومراده م -- ٧٧ ج ٥ \* فتع البارى منه قوله على والى رأيت أن أرد عليهم سبيهم ، فن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ، فان فى بفية الحديث وطيبنا الله ، وقد تقدم قريبا فى العتق فى و باب من ملك من العرب وقيقا ، بأتم من هذا بهذا الاسناد بعينه ، ففيه أنهم وهبوا ماغنموه من السي من قبل أن يقسم وذلك فى معنى الغائب ، وحذف فى هذه الطريق جواب الشرط من الجلة الثانية وهى و فليفعل ، وقد ثبت كذلك فى الباب الذى أشرت اليه ، قال ابن بطال : فيه أن السلطان أن يرفع أملاك قوم إذا كان فى ذلك مصلحة واستئلاف ، وتعقبه ابن المنير وقال : ليس كما قال ، بل فى نفس الحديث أنه أملاك قوم إذا كان فى ذلك مصلحة واستئلاف ، وتعقبه ابن المنير وقال : ليس كما قال ، بل فى نفس الحديث أنه المنافئة لم يفعل ذلك إلا بعد تطييب نفوس المالكين

### ١١ - باب المكانأة في المبة

٢٥٨٥ - وَرَثُنَ مسدَّدُ حدَّثنا عيسى بنُ يونُسَ عن هِشام عن أبيهِ عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها قالت «كان رسولُ اللهِ عَلِيْكُ يَقِبلُ الهديةَ ويُثيبُ عليها » . لم يَذكُرُ وَكَيْعٌ ومُحاضِرٌ « عن هِشامٍ عن أبيهِ عن عائشةً » قوله ( باب المكافأة في الهبة ) المكافأة بالهمز مفاعلة بمعنى المقابلة ، والمراد بالهبة هنا المعني الاعم كما قررته فى أول كتاب الهبة . قوله ( عن هشام ) فى رواية الإسماعيلى من طريق ابراهيم بن موسى الفراء عن عيسى بن يونس وحدثنا هشام ، . قوله ( يقبل الهدية ويثيب عليها ) أي يعطى الذي يهدى له بدلها ، والمراد بالثواب الجازاة وأقله مايساوى قيمة الهدية . قوله ( لم يذكر وكيع ومحاضر : عن هشام عن أبيه عن عائشة ) فيه إشارة الى أن عيسى ابن يونس تفرد بوصله عن هشام ، وقد قال الترمذي والبزار : لانعرفه موصولاً إلا من حديث عيسي بن يونس ، وقال الآجري سألت أبا داود عنه فقال : تفرد بوصله عيسي بن يونس ، وهو عند الناس مرسل . ورواية وكميع وصلها ابن أبي شيبة عنه بلفظ د ويثيب ما هوخير منها ، ورواية محاضر لم أقف عليها بعد . واستدل بعض المالـكمية بهذا الحديث على وجوب الثواب على الهدية إذا أطلق الواهب وكان من يطلب مثله الثواب كالفقير للغني ، بخلاف مايهبه الأعلى الأدنى ، ووجه الدلالة منه مواظبته بالله ، ومن حيث المعنى أن الذي أهدى قصد أن يعطى أكثر بما أهدى فلا أفل أن يعوض بنظير هديته ، و به قال الشافعي في الفديم ، وقال في الجديد كالحنفية : الهبة للثواب باطلة لاتنعقد لأنها بيع بثمن مجهول ، ولان موضوع الهبة التبرع فلو أبطلناه لـكان في معنى المعاوضة ، وقد فرق الشرع والعرف بين البيع و الهبة ، فما استحق العوض أطلق عليه لفظ البيع بخلاف الهبة . وأجاب بعض الما لحكية بأن الهبة لولم تقتُّض الثوآبُ أصلا لسكانت بمعنى الصدَّة ، وليس كـذلك فان الآغلب من حال الذي يهدى أنه يطلب الثواب ولاسما إذا كان فقيرا ، والله أعلم

### ١٢ - باسب المبةِ للوكدِ

و إذا أعطى ٰ بَعْضَ وَلدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُرُ حَتَّى يَعْدِلَ بِينَهِم و يُعطى ٰ الآخَرُ مِثْلَهُ ، ولا يُشْهَدُ عليهُ وقال النبيُّ عَيْثِالِيْهِ « اعدِلوا بينَ أولا دِكم في العَطيَّة »

وهل الوالد أن يَرجِعُ في عَطِيَّتِهِ ؟ وما يأكلُ مِن مالِ وَلدِهِ بالمروفِ ولا يتمدَّى ؟ ﴿ وَاشْتَرَىٰ النَّهِ مُ عَلِّيْتِهِ مَا مُعَالَمُ ابْنَ عَمرَ وقال : اصْغَ بِهِ ماشْتَ ﴾ ﴿ وَاشْتَرَىٰ النَّهِ مُؤْتِيَّتِهِ مَنْ عَرَ بَعِيرًا ثُمَّ أَعْطَاهُ ابْنَ عَمرَ وقال : اصْغَ بِهِ ماشْتَ ﴾

٢٥٨٦ - مَرْثُ عبد الله بن يوشف أخبر أنا مالك عن ابن شهاب عن مُحيد بن عبد الرحمن وهمد بن النمان بن بشهر أنهما حدثاه عن النَّمان بن بشير « أن أباه أنى به إلى رسول الله على نقال : إلى تعلت ابنى هذا علاما . فقال : أكل وَلَدِكَ نَعات مِنْهُ ؟ قال : لا . قال : فارجمه م م

[ الحديث ٢٥٨٦ \_ طرفاه في : ٢٨٥٧ ، ٢٥٨٦ ]

### ١٢ - باب الإشهاد في المبق

٢٥٨٧ - مَرْشُ حامدُ بنُ عَرَ حدَّ ثَنَا أَبُوهِ وَانَهُ مِنْ عَلَى وَاللّهُ عَلَمَ النّه النّه النّه النّه بَهُ عَلَمَ اللّه عليه أَنْ الله الله عليه أَنْ الله الله عليه أَنْ الله الله عليه أَنْ الله الله عليه الله عليه أَنْ الله الله الله واعدوا الله والله والله

قوله ( باب الهبة للولد ، وإذا أعطى بمض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطى الآخر مثله ) في رواية الكشميني و ويعطى الآخرين ، . قوله ( وقال النبي شَلِكُ : اعدلوا بين أولادكم في العطية ) سيأتي موصولا في الباب الذي بعده بدون قوله « في العطية ، وهي بالمعنى . وقد أخرجه الطحاري من طريق مغيرة عن الشعبي عرب النعان فذكر هذه الزيادة ولفظه « سووا بين أولادكم في العطية كما تحبون أن يسووابينكم في البر ، ويأتي حديث ابن عباس أيضا في أواخر الباب . قوله ( وهل الوالد أن يرجع في عطيته ) يعني لولده ( ومِا يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى ) اشتملت هذه الترجمة على أربعة أحكام : الاول الهبة للولد ، وانما ترجم به ليرفع إشكال من يأخذ بظاهر الحديث المشهور . أنت ومالك لابيك ، لأن مال الولد إذا كان لابيه فلو وهب الآب ولده شيئًا كان كأنه وهب نفسه، فني الترجمة إشارة الى ضعف الحديث المذكور أو الى تأويله ، وهو حديث أخرجه ابن ماجه من حديث جابر ، قال الدارقطني : غريب تفرد به عيسي بن يونس بن أبي اسحق ، ويوسف بن إسحق بن أبي اسمق عن ابن المنكدر . وقال ابن القطان : اسناده صحيح . وقال المنذرى : رجاله ثقات . وله طريق أخرى عن جابر عند الطبراني في د الصغير ، والبيهتي في د الدلائل، فيها قصة مطولة . وفي الباب عن عائشة في د صحيح ابن حبان ، وعن سمرة وعن عمر كلاهما عند البزار ، وعن ابن مسعود عند الطبراني ، وعن ابن عمر عند أبي يعلى ، فجموع طرقه لاتخطه عن القوة ، وجواز الاحتجاج به ، فتعين تأويله . الحـكم الثانى العدل بين الأولاد في الهبة ، وهي من مسائل الحلافكا سيأتى . وحديث الباب عن النعان حجة من أوجبه . الثالث رجوع الوالد فيما وهب الولد، وهي خلافية آيضًا ، ومنهم من فرق بين الصدقة والهبة فلا يرجع في الصدقة لآنه يراد يها ثواب الآخرة ، وحديث الباب ظاهر في الجوازكما سيأتي أيضا ، وكمأنه أشار إلى حديث و لايحل لرجل يعطى عطية أو يهب هبة فيرجع فيما إلا الوالد فيما يعطى ولده ، أخرجه أبو داود وابن ماجه بهذا اللفظ من حديث ابن عباس وابن عمر ورجاله ثقات . الرابع أكل

الوالد من مال الولد بالمعروف، قال ابن المنير: وفي انتزاعه من حديث الباب خفاء، ووجمه أنه لما جاز للاب بالانفاق أن يأكل من مال ولده إذا احتاج اليه فلأن يسترجع ماوهبه له بطريق الأولى. قوله (واشترى النبي يُؤلِّجُ من عمر بعيراً ثم أعطاء ابن عمر وقال: اصنع به ما شئت ) هو طرف من حديث تقدم موصولاً في البيوع. ويأتي أيضا موصولاً بعد اثني عشر باباً ، قال ابن بطال : مناسبة حديث ابن عمر للترجمة أنه علي لو سأل عمر أن يهب البعير لابنه عبد الله لبادر إلى ذلك ، لكنه لوفعل لم يكن عدلا بين بني عمر ، فلذلك اشتراه عليم منه ثم وهبه لعبد الله . قال المهلب : وقى ذلك دلالة على أنه لانلزم المعدلة فما يهبه غير الأب لولد غيره وهو كما قال . قوله ( عن النعمان بن بشير )كذا لا كثر أصاب الزهري ، وأخرجه النسائي من طريق الاوزاعي عن ابن شهاب . أن محمد بن النعان وحميد بن عبد الرحن حدثاً عن بشير بن سعد ، جعله من مسند بشير فشذ بذلك ، والمحفوظ أنه عنهما عن النعان ، وبشير والد النعان هو ابن سعد بن ثعلبة بن الجلاس ـ بضم الجيم وتخفيف اللام ـ الحزرجي ، صحابي شهير من أهل بدر وشهد غيرها ، ومات في خلافة أبي بكر سنة ثلاث عشرة ، ويقال إنه أول من بايع أبا بكر من الأنصار ، وقيل عاش الى خلاقة عر . وقد زوى هذا الحديث عن النعان عدد كمثير من التابعين ، منهم عروة بن الزبير عند مسلم والنسائى وأبي داود، وأبو الضحي عند النسائي وابن حبان وأحمد والطحاوي ، والمفضل بن المهلب عند أحمد و أبي داود والنسائي، وعبدالله بن عتبة بن مسعود عند أحمد، وعون بن عبد الله عند أبي عوانة ، والشعي في الصحيحين وأبي داود وأحد والنسائي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم، ورواه عن الشعبي عدد كثير أيضًا ، وسأذكر ما في رواياتهم من الغوائد الزائدة على هذه الطربق مفصلا ان شاء الله تعالى . قوله ( ان أباه أتى به الى رسول الله ﷺ ) في رواية الشعبي في الباب الذي يليه , أعطاني أبي عطية ، فقالت عمرة بنت رواحة : لا أرضي حتى تشهد رسول الله عليه ، فأتى رسول الله علي فقال: أنى أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية ، وسيأتي في الشهادات من طريق أبي حبان عن الشعبي سبب سؤالها شهادة رسول الله علي ولفظه وعن النعان قال : سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله ، زأد مسلم والنسائي من هذا الوجه . فالتوى بها سنة ، أي مطلما ، وفي رواية ان حبان من هذا الوجه . بعد حو لين ، ويجمع بينهما بأن المدة كانت سنة وشيئا فجبر الكسر تارة وألغى أخرى ، قال , ثم بدا له فوهما لى ، فقالت له : لا أرضى حتى تشهد الني بالله ، قال فأخذ بيدي وأنا غلام ، ولمسلم من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن النمان وانطلق بى أبى يحملني الى رسول الله عليهما ويجمع بينهما بأنه أخذ بيده فشي معه بعض الطريق وحمله في بعضها لصغر سنه ، أو عبر عن استتباعه آياه بالحل، وقد تبين من دواية الباب أن العطية كانت غلامًا، وكيدًا في رواية ابن حبان المذكورة ، وكذا لان داود من طريق اسماعيل بن سالم عن الشمى ، ولمسلم في رواية عروة وحديث جابرمما ، ووقع ف رواية أبي حريز بمهملة وراء ثم زاى بوزن،عظيم عند ابن حبان والطبراني عن الشمى . ان النمان خطب بالكوفة فقال : إن والدى بشير بن سعد أتى النبي علي فقال : ان عمرة بنت وواحة نفست بغلام ، وانى سميته النعان ، وإنها أبت أن تربيه حتى جعلت لدحديقة من أفعدل مال هو لى وانها قالت : أشهد على ذلك رسول الله مالي ، وفيه قوله وكانت والمتين إحداهما عند ولادة النعان وكانت وكانت المرايتين بالحل على وافعتين إحداهما عند ولادة النعان وكانت العطية حديقة ، والآخرى بعد أن كبر النمان وكانت العطية عبدا ، وهو جمع لا بأس به ، إلا أنه يعكر عليه أنه يبعد أن ينسى بشير بن سعد مع جلالته الحسكم في المسألة حتى يعود الى النبي على أن ينسى بشير بن سعد مع جلالته الحسكم في المسألة حتى يعود الى النبي على أن

قال له في الأولى و لا أشهد على جور ، وجوز ابن حبان أن يكون بشير ظن نسخ الحسكم . وقال غيره : يحتمل أن يكون حل الأمر الأول على كراهة النتريه ، أو ظن أنه لايلزم من الامتناع في الحديثة الامتناع في العبد لان ثمر الحديثة في الأغلب أكثر من ثمن العبد . ثم ظهر لى وجه آخر من الجمع يسلم من هذا الحدش ولا يحتاج الى جواب وهو أن عمرة لما امتنعت من تربيته إلا أن يهب له شيئا يخصه به وهبه الحديثة المذكورة تطيبا لخاطرها ، ثم بدا له فارتجعها لأنه لم يقبضها منه أحد غيره ، فعاودته عمرة في ذلك قطلها سنة أو سنتين ثم طابت نفسه أن يهب له بدل المحديثة غلاما ورضيت عمرة بذلك ، إلا أنها خشيت أن يرتجعه أيضا فقالت له أشهد على ذلك وسول الله بالله تربيد بذلك تثبيت العطية وأن تأمن من رجوعه فيها ، ويكون مجيئه الى الذي يتلج الماشهاد مرة واحدة وهى الآخيرة ، بذلك تثبيت العطية وأن تأمن من رجوعه فيها ، ويكون مجيئه الى الذي يتلج الماشهاد مرة واحدة وهى الآخيرة ، فاسم كل ما رواه فاقتصر عليه ، والله أعلم . وعمرة المذكورة هى بنت رواحة بن ثعلبة الحزرجية أخت عبد الله ابن دواحة الصحابي المشهور . ووقع عند أبي عوانة من طريق عون بن عبد الله أنهم النب يتلج من النساء ، وفيها بقول المتحديج الأول ، وبذلك ذكرها ابن سعد وغيره وقالوا : كانت بمن با يع الذي يتلج من النساء ، وفيها بقول قيس بن الخطيم بفتح المحجمة :

#### وعمرة من سروات النسساء تنفح بالمسك أردانها

قوله ( انى نحلت ) بفتح النون والمهملة ، والنحلة بكسر النون وسكون المهملة العطية بغير عوض . قوله ( فقال أكل ولدك نصلت ) زاد في رواية أبي حيان . فقال ألك ولد سواه؟ قال نعم ، وقال مسلم لما دواه من طريق الزهرى أما يونس ومعمر فغالاً . أكل بنيك ، وأما الليث وابن عيينة فغالاً . أكلُّ ولدك ، . قلت : ولا منافاة بينهما لأن لفظ الولد يشمل ما لوكانوا ذكورا ، أو إناثا وذكورا ، وأما لفظ البنين فانكانوا ذكورا فظاهر وان كانوا إناثا وذكورا فعلى سبيل التغليب ؛ ولم يذكر ابن سعد لبشير والد النعان ولدا غير النعان ، وذكر له بنتا اسمها أبية بالموحدة تصغير أبى . قوله ( نحلت مثله ) في رواية أبي حيان عند مسلم ، فقال أكلهم وهبت له مثل هذا ، قال لا، وله من طريق اسماعيل بن أبي عالد عن الشعبي د فقال ألك بنون سواه ؟ قال نعم . قال فكلهم أعطيت مثل هذا ؟ قال لا ، وفي رواية ابن القاسم في د الموطآت للدارقطني ، عن مالك د قال لا والله يا رسول الله ، . قوله ( قال فارجعه ) ولمسلم من طريق ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال فاردده وله وللنسائى من طريق عروة مثله ، وفي دواية الثعبي في الباب الذي يليه قال فرجع فرد عطيته ولمسلم فرد تلك الصدقة زاد في رواية أبي حيان في الشهادات وقال: لانشهدني على جود ، ومثله لمسلم من رواية عاصم عن الشعبي ، وفي رواية أبي حريز المذكورة . لا أشهد على جود ، وقد علق منها البخاري هذا القدر في الشهادات ، ومثله لمسلم من طريق إسماعيل عن الشعبي ، وله في رواية أبي حيان و فقال : فلا تشهدنى إذا فانى لا أشهد على جور ، وله في رواية المغيرة عن الشعى , فانَّى لا أشهد على جور ، ليشهد على هذا غیری ، وله وللنسائی فی روایة داود بن أبی مند قال . فأشهد علی هذأ غیری ، وفی حدیث جابر . فلیس یصلح هذا وإنى لا أشهد إلا على حق ، ولعبد الرزاق من طريق طاوس مرسلاً « لا أشهد إلا على الحق، لا أشهد بهذه ، وفي وواية عروة عند النسائل د فكره أن يشهد له ، وفي رواية المغيرة عن الشعبي عند مسلم د اعدلوا بين أولادكم في

النَّحل ، كما تحبون أن يعدلوا بينــكم في البر ، وفي دواية مجالد عن الشعى عند أحمد . ان لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم ، فلا تشهدني على جور ، أيسرك أن يكونوا اليك في البر سواء؟ قال : بلي ، قال : فلا إذا ، ولابي داود من هذا الوجه و أن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم ، كما أن لك عليهم من الحق أن ببروك ، ، وللنساق من طريق أبى الضحى د الا سويَّت بينهم ، وله ولابن حبان من هذا الوجه . سوَّ بينهم ، واختلاف الإلفاظ في هـذه القصة الواحدة يرجع الى معنى واحَّد ، وقد تمسك به من أوجب التسوية في عظية الأولاهج وبه صرح البخاري ، وهو قول طاوس والثوريُ وأحمد واسمق ، وقال به بعض المالكية . ثم المشهور عن هؤلاء أنها باطلة . وعن أحمد تصح، و يجب أن يرجع . وعنه يجوز التفاضل إن كان له سبب ، كـأن يحتاج الولد لزمانته ودينه أو نحو ذلك دون الباقين. وقال أبو يوسف: تجب التسوية ان قصد بالتفضيل الاضرار. وذهب الجمهور الى أن التسوية مستحبة ، فإن فضل بعضا صح وكره . واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع ، فحملوا الامر على الندب والنهى على النزيه . ومن حجة من أوجبه أنه مقدمة الواجب لأن قطع الرحم والعقوق محرمان فما يؤدى اليهما يكون محرما والتفضيل ما يؤدى الهما . ثم اختلفوا في صفة التسوية فقال محمد بن الحسن وأحمص وإسحق وبعض الشافعية والما لكية : العدل أن يعطى الذكر حظين كالميراث ، واحتجوا بأنه حظها من ذلك المال لو أبقاء الواهب في يده حتى مات . وقال غيرهم : لا فرق بين الذكر والانثى . وظاهر الأمر بالتسوية يشهد لهم . واستأ نسوا بحديث ابن عباس رفعه د سووا بين أولادكم في العطية ، فلوكنت مفضلا أحدا لفضلت النساء ، أخرجه سعيد بن منصور والبهتي من طريقه واسناده حسن . وأجاب من حمل الامر بالتسوية على الندب عن حديث النعان بأجوبة : أحدها أن الموهوب للنعان كان جميع مال والده ولذلك منعه ، فليس فيه حجة على منع التفضيل حكاه ابن عبد البر عن مالك . وتعقبه بأن كثيراً من طرق حديث النعان صرح بالبعضية . وقال القرطي : ومن أبعد التأويلات أن النهيي إنما يتناول من وهب جميع ماله لبعض ولده كما ذهب اليه سحنون ، وكما ته لم يُسمع فى نفس هذا الحديث أن الموهوب كان غلاما وأنه وهبه له لما سألته الام الهبة من بعض ماله ، قال : وهذا يعلم منه على القطع أنه كان له مال غيره . ثانيها أن العطية المذكورة لم تتنجز ، وانما جاء بشير يستشير الني 🚜 في ذلك فأشار عليه بأن لاتفعل ، فترك . حكاه الطحاوى . وفى أكثر طرق حديث الباب ما ينابذه . ثالثها أن النمان كان كبيرا ولم يكن قبض الموهوب فجـاز لابيه الرجوع ، ذكره الطحاوى ، وهو خلاف ما في أكثر طرق الحديث أيضا خصوصًا قوله . ارجمه ، فانه يدل على تقدِم وقوع القبض ، والذي تضافرت عليه الروايات أنه كان صغيرا وكان أبوء قابضا له لصفره ، فأمر برد العطية المذكورة بعد ما كانت في حكم المقبوض. رابعها أن قوله و ارجعه ، دليل على الصحة ، ولو لم تصح الحبة لم يصح الرجوع ، وانما أمره بالرجوع لان للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده و انكان الأفضل خلاف ذلك ، أحكن استحباب التسوية رجح على ذلك فلذلك أمره به ، وفي الاحتجاج بذلك نظر ، والذي يظهر أن معنى قوله . ارجعه ، أي لاتمض الهبة المذكورة ، ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الهبة . خامسها أن قوله . أشهد على هذا غيرى ، إنن بالاشهاد على ذلك ، وإنما امتنع من ذلك لكونه الإمام ، وكأنه قال : لا أشهد لأن الامام ليس من شأنه أن يشهد وإنما من شأنه أن يحكم ، حكاه الطحاوى أيضا ، وارتضاه ابن إلقصاد . وتعقب بأنه لايلزم من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد أن يمتنع من تحمل الشهادة ولا من أدائها إذا تعينت عليه ، وقد صرح المحتج بهذا أن الإمام إذا شهدعند

بعض نوابه جاز ، وأما قوله إن قوله د أشهد، صيفة إذن فليسكذلك، بل هو للتوبيخ لما يدل عليه بقية ألفاظ الحديث ، وبذلك صرح الجمهور في هذا الموضع . وقال ابن حبان : قوله د أشهد ، صيغة أمر والمراد به نني الجواز وهو كقوله لعائشة . اشترطي لهم الولاء ، انتهى . سادسها التمسك بقوله ألاسويت ببنهم ، على أن المرآد بالأي الاستحباب وبالنهى التَّذيه ، وهذا جيد لولا ورود تلك الآلفاظ الزائدة على هذه اللفظة ، ولا سما أن تلك الرواية بعينها وردت بصيغة الآمر أيضا حيث قال دسو بينهم ، سابعها وقع عند مسلم عن ابن سيرين مايدل على أن المحفوظ في حديث النعان « قادبوا بين أولادكم ، لا « سُووا ، وتعقب بأن الخالفين لايوجبون المقاربة كما لايوجبون النسوية . ثامنها في النشبيه الواقع في التسوية بينهم بالنسوية منهم في بر الوالدين قرينة تدل على أن الأمر الندب، لمكن إطلاق الجورعلى عدم التسوية ، والمفهوم من قوله « لا أشهد الا على حق (١)، وقد قال فى آخر الرواية التي وقع فيها التشبيه , قال فلا إذا ، . تاسعها عمل الخليفتين أبى بكر وعمر بعد النبي عليها على عدم النسوية قرينة ظاهرة في أن الأمر للندب ، فأما أبو بكر فرواه الموطأ باسناد صحيح عن عائشة أن أباً بكر قال لها في مرض موته ، اني كنت نحلتك نحلا فلوكنت اخترتيه اسكان لك ، وانما هو اليوم للوارث ، وأما عمر فذكره الطحاوى وغيره أنه نحل ابنه عاصما دون سائر ولده ، وقد أجاب عروة عن قصة عائشة بان إخوتها كانوا راضين بذلك ، ويجاب بمثل ذلك عن قصة عمر . عاشر الاجوبة أن الاجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده ، فاذا جاز له أن يخرج جيع ولده من ماله جاز له أن يخرج عن ذلك بعضهم ، ذكره ابن عبد البر ، ولا يخنى ضعفه لأنه قياس مع وجود النص ، وزعم بعضهم أن معنى قوله « لا أشهـ على جور ، أى لا أشهـ على ميل الآب لبعض الأولاد دون بعض، وفي هذا نظر لايخني، ويرده قوله في الرواية و لا أشهد إلا على الحق، وحكى ابن الثين عن الداودي أن بعض المالكية احتج بالإجماع على خلاف ظاهر حديث النعان ، ثم رده عليه . واستدل به أيضا على أن الأب أن يرجع فيما وهبه لابنَّه وكذاك الام ، وهو قول أكثرالفقهاء ، إلا أن المالكية فرقوا بين الاب والام فقالوا الام ان ترجع إن كان الآب حيا دون ما إذا مات ، وقيدوا رجوع الآب بما إذا كان الابن الموهوب له لم يستحدث دينا أو ينكح، وبذلك قال إسحق، وقال الشافعي : للأب الرجوع مطلقاً ، وقال أحمد : لا يحل لواهب أن يرجع في هبشــه مطلَّقًا ، وقال الكوفيون : إن كَان الموهوب صغيرًا لم يكن للأب الرجوع ، وكذا إن كان كبيرًا وقبضها ، قالوا وان كانت الهبة لزوج من زوجتــه أو بالعـكس أو لذى رحم لم يجز الرجوع فى شىء من ذلك ، ووافقهم إسحق فى ذى الرحم وقال : للزوجة أن ترجع بخلاف الزوج ، والاحتجاج أكل واحد من ذلك يطول ، وحجة الجمور في استثناء الآب أن الولد وماله لابيه فليس في الحقيقة رجوعاً ، وعلى تقدير كو نه رجوعاً فربما اقتضته مصلحة التأديب ، ونحو ذلك ، وسيأتى الكلام على هبة الزوجين في الباب بعده . وفي الحــديث أيضا الندب الى النأاف بين الأخوة وترك ما يوقع بينهم الشحناء أو يورث العقوق للآباء ، وأن عطيـة الأب لابنه الصغير في حجره لاتحتاج إلى قبض ، وأن وأن الإشهاد فيها يغنى عن القبض. وقيل انكانت الهبة ذهبا أو فضة فلا بد من عزلها وإفرازها . وفيه كراهة تحمل الشهادة فما ليس بمباح وأن الإشهاد في الهبة مشروع وليس بواجب . وفيه جواز الميل الى بمض الاولاد والزوجات

<sup>(</sup>١) قال مصحح طبعة بولان : لمل هنا سقطا وتمامه « والنهوم من قوله لا أشهد إلا على حتى يدل على أن الامر للوجوب » أو نحو ذلك

دون بعض وإن وجبت النسوية بينهم فى غير ذلك . وفيه أن الإمام الاعظم أن يتحمل الشهادة ، وتظهر فائدتها إما ليحكم فى ذلك بعلمه عند من يحيزه ، أو يؤديها عند بعض نوابه . وفيه مشروعية استفصال الحاكم والمفتى عما يحتمل الاستفصال ، لقوله و ألك ولد غيره ، فلما قال و نعم ، قال و أضكلهم أعطيت مثله ، فلما قال و لا ، قال و لا أشهد ، فيفهم منه أنه لو قال نعم لشهد . وفيه جواز تسمية الهبة صدقة ، وأن الإمام كلاما فى مصلحة الولد ، والمبادرة الى قبول الحق ، وأمر الحاكم والمفتى بتقوى الله فى كل حال . وفيه اشارة إلى سوء عافبة الحرص والتنطع ، لان عرة لو رضيت بما وهبه زوجها لولده لما رجع فيه ، فلما اشتد حرصها فى تثبيت ذلك أفضى إلى بطلانه ، وقال المهلب : فيه أن للإمام أن يرد الهبة والوصية عن يعرف منه هروبا عن بعض الورثة ، والله أعلم

١٤ - ياب هِبَةِ الرَجُلِ لامرِ أَنه والمرأةِ لزوجِها . قال ابراهيمُ : جائزة . وقال عمرُ بنُ عبدِ العزيز : لايرجِعان . و استأذنَ النبيُ عَلَيْظَةِ نساءهُ في أَن يُمرَّضَ في بيت عائشة . وقال النبيُ عَلَيْظَةِ هالعائدُ في هِبَتهِ كالكلب يعودُ في قَينهِ » . وقال الزُّهريُّ \_ فيمن قال لامرأته : هَبي لي بعض صَداقِكِ أوكلَّه ، ثم لم يمكُثُ الاليسيراً حتى طلقها فر جَمَت فيه \_ قال : يَوُدُ اليها ان كان خَلَبَها ، وان كانت أعطَنهُ عن طببِ نَفْسِ ليس في شيءٍ مِن أَمره خديمة جاز ، قال الله تعالى [ ٤ النساء ] : ﴿ فان طِبنَ لَمَ عن شيء منه نفَساً فَكُلُوهُ ﴾

٢٥٨٨ - مَرْشُ إبراهيم بن موسى أخبرنا هِشَامْ عن مَعْمَر عن الزهري قال أخبرنى تُعبيدُ اللهِ بن عبيد اللهِ « قالت عائشة تُرضى الله تُعنها : لمن أَقُلَ الذي عَلَيْ فاشتد وَجُعُه استأذَن أزواجَهُ أَنْ يُمرَّض ، فأذِن الله في عَلَيْ فاشتد وَجُعُه استأذَن أزواجَهُ أَنْ يُمرَّض ، فأذِن الله في عَلَيْ بَينَ رَجُل آخر . فقال تُعبيدُ الله : فذكرت في فَرَجَ بِينَ رَجُل الذي لم تُسَمَّ عائشة ؟ قلت : لا ، قال : هو على الرجُل الذي لم تُسَمَّ عائشة ؟ قلت : لا ، قال : هو على الن أبي طالب »

٢٥٨٩ -- حَرَثُنَ مَسَلُمُ بِنُ إِبِرَاهِمَ حَدَّ ثَنَا وُهَيبُ حَدَّ ثَنَا ابنُ طَاوُسِ عِن أَبِيهِ عِنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضى اللهُ عنهما قال: قال الذي مَنْ اللهُ عَلَيْهِ « العائدُ في هِبَتِهِ كالسَكابِ بَغَيْءُ ثُمَّ يَعُودُ في قَيشِهِ »

[ الحديث ٢٨٩٧ ــ أطرافه في : ٢٦٢١ ، ٢٢٢٢ ، ١٩٧٥ ]

قوله ( باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها ) أى هل يجوز لاحد منهما الرجوع فيها ؟ قوله (قال ابراهيم) هو النخعى . قوله ( جائزة ) أى فلا رجوع فيها . وهذا الاثر وصله هبد الرزاق عن الثورى عن منصور عن ابراهيم قال : اذا وهبت له أو وهب لها فلم كل واحد منهما عطيته ، ووصله الطحاوى من طريق أبى عوانة عن منصور قال قال ابراهيم : إذا وهبت المرأة لزوجها أو وهب الرجل لامرأته فالهبة جائزة ، وليس لواحد منهما أن يرجع في هبته . ومن طريق أبى حنيفة عن حماد عن ابراهيم : الزوج والمرأة بمئزلة ذى الرحم ، إذا وهب أحدهما لصاحبه لم يكن له أن يرجع . قوله ( وقال عمر بن عبد العزيز : لا يرجمان ) وصله عبد الرزاق أيضا عن الثورى عن عبد لم يكن له أن يرجع . قوله ( وقال عمر بن عبد العزيز : لا يرجمان ) وصله عبد الرزاق أيضا عن الثورى عن عبد

الرحمن بن زياد أن عمر بن عبد العزيز قال مثل قول ابراهيم . قوله ( واستأذن النبي الله فساءه أن يمرض في بيت عائشة . وقال الذي يُرَالِجُ : العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ) أما الحديث الاول فهو موصول في الباب من حديث عائشة ، وسيأتى الحكلام عليه في أو اخر المفازى ، ووجه دخوله في الترجمة أن أزواج الني الله وهين لها ما استحقق من الايام ، ولم يكن لهن في ذلك رجوع أي نيما مضى ، وان كان لهن الرجوع في المستقبل. وأما الحديث الثاني فهو موصول أيضا في آخره ، ويأتي الكلام عليه بعد خمسة عشر بابا ، ووجه دخوله في الترجمة أنه ذم المائد في هيته على الاطلاق ، فدخل فيه الزوج والزوجة تمسكا بعمومه . قوله ( وقال الزهري فيمن قال لام أنه هي لى بعض صداقك الح ) وصله ابن وهب عن يونس بن يزيد عنه ، وقوله فيه دخلبها ، بفتح المعجمة واللام والموحدة أي خدعها . ودوى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : رأيت الفضاة يقيلون المرأة فيما وهبت لزوجها ولا يقيلون الزوج فها وهب لامرأته ، والجمع بينهما أن رواية معمر عنه منقولة ، ودواية يونس عنه اختياره ، وهو النفصيل المذكور بين أن يكون خدعها فلها أن ترجع أو لا فلا ، وهو قول الما لكية أن أقلمت البينة على ذلك ، وقيل يقبل قولها في ذلك مطلقا ، والى عـدم الرجوع من الجانبين مطلقا ذهب الجهور ، والى التفصيل الذي نقله الزهري ذهب شريح ، فروى عبد الرزاق والطحاوي من طريق عمد بن سيرين و أن أيراً وهبت لزوجها هبة ثم رجمت فيها ، فاختصا الى شريح نقال الزوج : شاهداك أنها وهبت الك من غير كره ولا هوان ، وإلا فيمينها لقد وهبت الك عن كره وهوان ، وعند عبد الرزاق بسند منقطع عن عمر أنه كتب د ان النساء يعطين رغبة ورهبة ، فأيما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجمت ، قال الشَّافعي : لايرد شيئًا إذا عالعها ولو كان مضرا بها ، لقوله تعالى ﴿ فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ وسيأتى مربد لذلك فى كتاب النكاح ان شاء الله تعالى

١٥ - باب هِبَةِ المرأةِ لنبرِ زَوجِها ، وعتِقها إذا كان لها زَوج ، فهو َ جائز إذا لم تَلكَنْ سَفيهة ً
 ناذا كانت سَفيهة لم يَجُز ، قال الله تمالى [ ٥ النساء ] : ﴿ ولا مُنْوَنُوا السُّفَهاء أموالَكم ﴾

٠ ٢٥٩ - مَرْشُنَ أبو عاصم عن ابن جُرَيج عن ابن أبي مُلَيكة عن عبّاد بن عبد الله عن أسماء رضى الله عنها قالت « تُقلتُ يا رسولَ اللهِ مالى مال إلا أما أدخَلَ على الزُّ بَيرُ ، فأنصَد ّقُ ؟ قال : نصد ق ، ولا تُوعِي فيُوعي عليك »

٢٥٩١ - مَرْشُنُ عُبَيدُ اللهِ بِنُ سَعِيدِ حَدَّثُنَا عَبدُ اللهِ بِنُ نَهيرِ حَدَّثُنَا هِمَامُ بِنُ عُروةً عِن قاطعةً عِن اللهِ عَلَيْثِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ عَلَيْثِ وَلا تُوعِي فَيُوعِي اللهُ عَلَيْثِ وَاللهُ عَلَيْثِ وَلا تُوعِي فَيُوعِي اللهُ عَلِيث وَ اللهُ عَلَيْثِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

إنك لو أعطَيتِها أخوالك كان أعظم لأجرِك »

وقال بَسكر ُ بنُ مُضرَ عن عَرْو عن أَبكيرٍ عن كُرَيبٍ ﴿ إِن مَبِيونَةَ أَعَتَقَت . . . ﴾ [الحديث ٢٠٩٢ \_ أطرافه في : ٢٠٩٤ ]

الله عنها قالت «كان رسولُ اللهِ عَلَيْكُ إذا أرادَ سَفَراً أَفْرَعَ بِينَ نِسَاتُهِ ، فأ يَّتُهِنَ خَرَجَ سَهُما خَرَجَ بِها اللهُ عَنها قالت «كان رسولُ اللهِ عَلَيْكُ إذا أرادَ سَفَراً أَفْرَعَ بِينَ نِسَاتُهِ ، فأ يَّتُهِنَ خَرَجَ سَهُما خَرَجَ بِها معه ، وكان يَفِسمُ لكلُّ أمرأة منهن عَبِومَها وليقها إمائشة زوج الله عنهن تَبْنى بذاك رضا رسول الله عنها "

[ الحديث ۱۹۲۳ ـ الحرامة في : ۱۹۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۸ ، ۱۹۸۷ ، ۱۹۰۵ ، ۱۹۱۵ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۷۹ ، ۱۹۷۹ ، ۱۹۷۹ ، ۱۹۲۹ ، ۱۹۲۹ ۱۹۲۲ ، ۱۹۲۹ ، ۱۹۲۹ ، ۱۹۷۰ ، ۱۹۷۰ ، ۱۹۲۷ )

قوله ( باب هبة المرأة لغير زوجها ، وعتقها إذا كان لها زوج ) أى ولوكان لها زوج ( فهو جائز إذا لم تمكن « سفيهة ، فاذا كانت سفيهة لم يجز ، وقال الله تعالى ﴿ وَلا نَوْتُوا السَّفَهَاءُ أَمُوالَـكُمْ ﴾ . و بهـذا الحسكم قال الجمهور ، وعالف طاوس فنع مطلقاً ، وعن مالك لايجوز لما أن تعطى بغير إنن زوجها ولوكانت وشيدة إلا من الثلث ، وعن الليث لايجوز مطلقاً إلا في النيء التانه . وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كشيرة ، واحتج لطاوس بحديث عُمرو بِن شعيب عن أبيه عن جده و نعه ﴿ لاتجورُ عطية امرأة في مالها إلا باذن زوجها ، آخرجه أبو داود وَالنَّمَا فَي ، وقال أَبن بطال : وأحاديث الباب أصح ، وحملها مالك على الشيء اليسير ، وجمل حده الثلث فما دو ثه ، وذكر المصنف منها ثلاثة أحاديث : الاول حديث أسما. ، قوله ( عن ابن أبى مليكة ) في رواية حجاج عن ابن جريج وأخبرنى ابن أبي مليكة ، وقد تقدمت في الزكاة . قوله ( عن عباد بن عبد الله ) أي ابن الزبير بن العوام ، وأسماء التي روى عنها هي بنت أبي بكر الصدبق وهي جدته لابيه ، وقد روى أيوب هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عائشة بغير واسطة أخرجه أبو داود والترمذي وصحه النسائي ، وصرح أيوب عن ابن أبي مليكة بتحديث عاشة له بذلك ، فيحمل على أنه سمعه من عباد عنها ثم حدثته به . قوله ( مالى مال إلا ما أدخل على") بالتشديد ، والزبير هو ابن العوام كان زوجها . قوله ( فأتصدق )كذا للاكثر بَحذف ـ أداة الاستفهام ، وللستملي باثباتها . ﴿ وَلَا تُوعَى فَيُوعَى اللَّهَ عَلَيْكُ ﴾ بالنصب لكونه جواب النهى ، وكذا قوله فى الرواية الثانية . فيحمى الله عليك ، والمعنى لاتجمعي في الوعاء وتبخلي بالنفقة فتجازى بمثل ذلك ، وقد تقدم شرحه مبسوطا في أوائل كـتاب الزكاة . قاله ( عن فاطمة ) هي بنت المنذر بن الزبير بن العوام ، وهي بنت عم هشام بن عروة الراوي عنهــــا وزوجته ، وأسماء هي بنت أبي بكر جدتهما جميعاً لا يوبهما . الثائي حديث ميمونة عن يزيد هو ابن أبي حبيب ، وبكير هو أن عبد أنه بن الأشج ، وهذا الاسناد نصفه الأول مصريون ونصفه الآخر مدنيون ، وفيه ثلاثة من التابعين في نسق يزيد وبكير وكريب . قولِه ( أنها أعتقت و ليدة ) أي جارية ، في رواية النسائي من طريق عطاء ا پن پسازعن مېمونة . انهاکانت لها جارية سودا. ، ولم أقف على اسم هذه الجارية ، وبين النسانى من طريق أخرى

عن الهلالية زوج النبي على وهي ميمونة فيأصل هذه الحادثة أنها كانت سألت النبي على عادما فأعطاها خادما فأعتقتها . قوله (أما ) بتخفيف الميم (أنك ) بفتح الهمزة (لو أعطيتها أخوالك ) أخوالها كانوا من بني ملال أيضاً ، واسم أمها هند بنت عوف بن زهير بن الحادث ، ذكرها ابن سعد . قوله ( لو أعطيتها أخو الك كان أعظم لاجرك ) قال ابن بطال : فيه أن هبة ذي الرحم أفضل من العتق ، و يؤيده ماروآه الترمذي والنسائي وأحد وصححه أبن خزيمة وأبن حبان من حديث سلمان بن عامر الضي مرفوعا . الصدقة على المسكين صدقة ، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة ، لكن لايلزم من ذلك أن تكون هبة ذي الرحم أفضل مطلقا لاحتمال أن يكون المسكين محتاجا ونفعه بذلك متعديا والآخر بالعكس، وقد وقع في دواية النساني المذكورة , فقال أفلا قديت بها بنت أخيك من رعاية الغنم، فبين الوجه في الأولوية المذكورة وهو احتياج قرابتها الى مِن يخدمها ، وليس في الحديث أيضا حجة على أن صلة الرحم أفضل من العتق لانها واقعة عين ، والحق أن ذلك يختلف باختلاف الاحوال كما قررته ، ووجه دخول حديث ميمونة في الترجمة أنها كانت رشيدة وأنها أعتقت قبل أن تسترُّح الذي عَلِيْظِ فلم يستدرك ذلك عليها بل أرشدها إلى ما هو الأولى ، فلوكان لاينفذ لها تصرف في مالها لأبطله ﴿وَانَّهُ أَعَلَمُ . الثَّالَثُ حَدَيْثُ عائشة وصدره طرف من قصة الإفك ، وسيأتي شرحها مستوفى في تفسير سورة النور ، وقولة ، وكان يقسم لكل امرأة منهن غير سودة الح، حديث مستقل ، وقد ترجم له في النكاح ، وأورده مفردا ، ويأتي الكلام عليه مستوفي هناك ان شاء الله تعالى ، وقد تبين توجيهه هناك في شرح الباب الذي قبله ، قال ابن بطال : ليس في أحاديث الباب ما يرد على مالك لأنه يحملها على مازاد على الثلث انتهى . وهو حمل سائغ إن ثبت المدعى ، وهو أنه لايجوز لها تصرف فيها زاد على الثلث إلا بإذن زوجها ، لما فى ذلك من الجمع بين الادلة ، والله أعلم . قوله ( وقال بكر ) هو ابن مضر ( عن عمرو ) هو ابن الحادث ( عن بكير ) هو ابن الأشج ( عن كريب أن ميمونة اعتقت ) وقع في رواية المستملي , عتقته ، وهو غلط فاحش ، فقد ذكره المصنف في الباب الذي يليه بهذا الاسناد وقال فيه ، أعتقت وليدة لها ، وأراد المصنف بهـذا التعليق شيئين : أحدهما موافقة عمرو بن الحارث ليزيد بن أبي حبيب على قوله . عن كريب ، وقد خالفهما محمد بن إسحق فرواه عن بكيرفقال . عن سليهان بن يسار ، بدل بكيرأخرجه أ بوداود والنسا في من طريقه ، قال الدارةطني : ودواية يزيد وعمرو أصح. ثانيهما أنه عند بكر بن مضر عن عمرو بصورة الإرسال قال فيه دعن كريب أن ميمونة أعتقت ، فذكر قصة ما أدركها ، لكن قد رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث فقال فيه « عن كريب عن ميمونة ، أخرجه مسلم والنسائى من طريقه ، وطريق بكر بن مضر المعلقة وصلها البخارى في وكتاب بر الوالدين، له وهو مفرد ، وسمعناه من طريق أبى بكر بن دلويه عنه قال : حدثنا عبد الله بن صالح هو كاتب الليث عن بكر أن مصر عنة

١٦ - باب بن يُبدأ بالمدية ١ م ز

٢٥٩٤ - وقال بَكُر عن عمرٍو عن بُسكَيرٍ عن كُرَيبٍ مُولَى ابن عَبْاسٍ « انَّ مَيمونَهَ زُوجَ النِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النِيِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللْمُ اللْمُ اللِ

٢٥٩٥ – حَرَثْنَى عَمْدُ بنُ بَشَّارٍ حدَّثْنَا عَمْدُ بنُ جَفْرٍ حدَّثْنَا شُعبةٌ عن أبي عِمرانَ الجؤني عن طلحةً بنج

عبدِ اللهِ – رجُلِ من بنى تَيْم ِ بنِ مُرَّةً ـ عن عائشة َ رضى اللهُ عنها قالتْ : قلتُ يا رسولَ اللهِ ، إنَّ لى جارَيْنِ : قالىٰ أيّهما أُهدِى ؟ قال : إلى أقرَ بهما منك ِ بابا »

قله (باب بمن يبدأ بالهدية) أى عند التعارض في أصل الاستحقاق. قله (وقال بكر) هو ابن مضر وعروم وهو ابن الحارث، وقد مضى التنبيه على من وصله في الباب الذي قبله، وحديث ميمونة فيه الاستواء في صفة ما من الاستحقاق فيقدم الغريب على الغريب، وحديث عائشة المذكور بعده فيه الاستواء في الصفات كلها فيقدم الآقرب في الذات. قوله (عن أبي عمران الجوئي) هو عبد الملك، والاسناد كله بصريون إلا عائشة وقد دخات البصرة. قوله (عن طلحة بن عبد الله رجل من بني تيم بن مرة) في دواية حجاج بن منهال عن شعبة كما سيأتي في البصرة وقله (عن طلحة بي نبيه ، وقد أزالت هذه الرواية اللبس الذي تقدمت الاشارة اليه في كتاب الشفعة ، الادب وسمعت طلحة ، لكنه لم ينسبه ، وقد أزالت هذه الرواية اللبس الذي تقدمت الاشارة اليه في كتاب الشفعة ، ووقع عند الاسماعيل و من بني تيم الرباب ، بفتح الراء والموحدة الخفيفة وآخره موحدة أخرى ، وهو وهم ، والصواب تيم بن مرة وهو دهط أبي بكر الصديق ، وقد وافق محمد بن جعفر على ذلك يزيد بن هادون عن شعبة كما والصواب تيم بن مرة وهو دهط أبي بكر الصديث ، وقد وافق محمد بن جعفر على ذلك يزيد بن هادون عن شعبة كما حكاه الاسماعيل ، وسيأتي شرح هذا الحديث في كتاب الادب إن شاء افة تعالى ، وقوله وبابا ، منصوب على التمين

## ١٧ - باب مَن لم يَفْبِلِ الهُدِيةُ لَمِلَّةٍ

وقال عمرُ بن عبدِ العزيز ﴿ كَانْتِ الْمُدَيَّةُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَدَيَّةً ، واليومَ رَشُو ۖ ﴿

٢٥٩٩ - صَرَّتُنَ أَبُو اليَّانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيَبْ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ بِي عُبَيدُ اللَّهِ بِنُ عَبِدِ اللَّهِ بِنِ عُبَيةً اللهِ بِنَ عَبِدَ اللهِ بِعَلِيلِهِ وَاللهِ النَّهِ عَلَيْكُ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ وَ اللهِ عَلَيْكُ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ عِلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ عِلَا اللهِ عَلَيْكُ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبِيلًا عَبْرُهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَ اللهُ اللهُ

٢٥٩٧ - صَرَشَىٰ عبدُ اللهُ بنُ محمد حدَّمَنا سُفياتُ عن الزُّهرى عن عُروة بن الزُّبيرِ عن أبي حَميد الساعدي رضى اللهُ عنهُ قال « استَهمَلَ النبي على النبي على الأزدِ يقال له ابنُ اللَّنبيّة على الصدقة ، فلمَّ قدم قال : هذا لكم وهذا أهدى لى . قال : فهلا جلس في بيتِ أبيه - أو بيتِ أمه - فينظر آيهدَى لهُ أم لا ؟ والذي نفسي بيده لا يأخُذُ أحدُ منكم شيئاً إلا جاء به يوم القيامة بحمله على رقبتِه ، إن كان بعيراً لهُ رُغاد ، أو بقرة هما خُوار ، أو شاة تنهم - ثم رفع بيدِه حتى رأينا عُمْرة إبطيه - اللهم هل بالنت ، اللهم النت . ثلاثا »

قوله ( باب من لم يقبل الهدية لعلة ) أى بسبب ينشأ عنه الريبة كالقرض ونحوه . قوله ( وقال عمر بن عبد العزيز التفاح فلم العزيز الخ ) وصله ابن سعد بقصة فيه ، فروى من طريق فرات بن مسلم قال : اشتهى عمر بن عبد العزيز التفاح فلم

يحد في بيته شيئًا يشتري به ، فركبنا معه ، فتلقاه غلبان الدير بأطباق تفاح ، فتناول واحدة فشمها ثم رد الاطباق ، فقلت له في ذلك فقال: لا حاجة لى فيه ، فقلت : ألم يكن رسول الله عليه وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية؟ فقال: أنها لأولئك هدية وهي للعال بعدهم دشوةً". ووصله أبو نعيم في « الحلية ِ ، من طريق عرو بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز في قصة أخرى . وقوله « رشوة ، بضم الراء وكسرها ويجوز الفتح ، وهي ما يؤخذ بغير هوض ويعاب آخذه . وقال أبن العربي : الرشوة كل مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عونا على مالا يحل ، والمرتشي قابضه ، والراشي معطيه ، والرائش الواسطة ، وقد ثبت حديث عبد الله بن عرونى لعن الراشي والمرتشي أخرجه الترمذي وصححه ، وفى رواية والرائش والراشى ، ثم قال : الذي يهدى لايخلو أن يقصد ود المهدى اليه أو عونه أو ماله ، فأفضلها الاول، والثالث جائز لانه يتوقع بذلك الزيادة على وجه جيل، وقد تستحب إنكان محتاجا والمهدى لايتكلف والا فيكره ، وقد تكون سببا للمودة وعكسها . وأما الثانى فانكان لمعصية فلا يحل وهو الرشوة ، وإنكان لطاعة فيستحب ، وانكان لجائز فجائز ، لـكن إن لم يكن المهدى له حاكما والإعانة لدفع مظلة أو ايصال حق فهو جائز ، واحكن يستحب له توك الآخذ ، وأن كان حاكما فهو حرام اه ملخصا . وفي معنى ما ذكره عمر حديث مرقوع أخرجه أحمد والطبراني من حديث أبي حميد مرفوعاً ﴿ هَدَايَا العَالَ عَلُولَ ﴾ وفي اسناده إسماعيل بن عياش، وروايته عن غير أهل المدينة ضعيفة ، وهذا منها ، وقيل إنه رواه بالمعنى من قصة ابن اللنبية المذكورة ثانى حديثي الباب ، وفي الباب عن أبي هريرة و ابن عباس وجابر ثلاثتها في الطبراني الأوسط بأسانيد ضعيفة . ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : أحدهما حديث الصعب بن جثامة في قصة الحار الوحشي ، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في الحج الثانى حديث أبي حيد في قصة ابن اللتبية ، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الأحكام ان شاء الله تعالى ، وسبق في أواخر الزكاة تسميته وضبط اللتبية . ووجه دخولها في النرجمة ظاهر . وأما حديث الصعب فأن النبي لللط بين العلة في عدم قبولد هديته لكونه كان محرماً ، والحرم لا يأكل ما صيد لاجله ؛ واستنبط منه المهلب ود هدية من كان ماله حراماً أو عرف بالظلم. وأما حديث أبي حيد فلانه علي عاب على أبن اللتبية قبوله الهدية التي أهديت اليه لكونه كان عاملاً ، وأفاد يقوله و فهلا جلس في بيت أمه ، أنه لو أهدى اليه في تلك الحالة لم تكره لأنها كانت لغير ربية ، قال أبن بطال : فيه أن هدايا العال تجعل في بيت المال ، و أن العامل لا علكها إلا إن طلبها له الإمام ، وفيه كراهة قبول هدنة طالب العناية . وقوله في حديث أبي حيد د حتى نظرت عفرة ، بضم المهملة وفتحها وسكون الفاء وقد نفتح ، وهي بياض ليس بالناصع

١٨ - باب إذا وَهِ عِبْ أَوْ وَعَدَ مُمْ مَاتَ قَبِلَ أَنْ تَصِلَ إِلَّهِ

وقال مجبيدة ؛ إن ماناً وكانت فصلت الهدية والمهدّى له حَى فهى لوَرثته ، وإن لم تكن فُصَلَت فهى لورثة الذي أهدى. وقال الحسن أشهما مات قبلُ فهي لورثة المهدى له إذا قبضها الرسولُ

٢٥٩٨ - مَرْشُنَ عِلَى بِنُ عِبِدِ اللهِ حِدَّ ثَنَا سُفيانُ حَدَّ ثَنَا ابنُ المنكدر سمتُ جابراً رضى اللهُ عنهُ قال
 وقال لي النبي مَرَاقِينَ لو جاء مالُ البحر بن أعطيتُكَ هَكذا (ثلاثا) ، فلم يَقْدَمْ حَتَى تُولِّقَ النبي مَرَاقِينَ ، فأمر

أبو بكرٍ مناديًا فنادى: مَن كَانَ لَهُ عندَ النبيِّ ﷺ عِدَةٌ أُو دَينٌ فَلَيّاً تِنا . فَأَتَبِتُهُ فَقَلْتُ: إِنَّ النبيِّ ﷺ وعَدَ أَن . فَيْ لَى ثلاثًا ﴾

قوله ( باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل اليه ) أي الهدية ، وفي رواية الكشمهني و أو وعد عدة، قال الاسماعيلي : هذه الترجمة لاتدخل في المبة بحال . قلت : قال ذلك بناء على أن الهبة لاتصح إلا بالقبض و إلا فليست هبة ، وهذا مقتضى مذهبه ، لـكن من يقول إنها تصح بدون القبض يسميها هبة ، وكمأن البخارى جنح إلى ذلك ، وسأذكر نقل الخلاف فيه في الباب الذي يليه . وقال أبن بطال : لم يرو عن أحد من السلف وجوب القضاء بالعدة أي مطلقاً ، وإنما نقل عن مالك أنه يجب منه ماكان بسبب انتهى . وغفل عما ذكره ابن عبد البر عن عمر بن عبد العزيز ، وعما نقله هو عن أصبغ ، وعما سيأتي في البخاري الذي تصدي لشرحــــه في « باب من أمر بانجاز الوعد، في أواخر الشهادات، وسيأتي نقل مافيـه والبحث فيه في مكانه إن شاء الله تمالي. قوله ( وقال عبيدة ) بفتح أوله وهو ابن عمرو السلماني بفتح المهملة وسكون اللام ، قولِه ( ان مانا ) أي المهدى والمهدى اليه الح، و تفصيله بين أن تكون انفصلت أم لا مصير منه إلى أن قبض الرسول يقوم مقام قبض المهدى اليه . وذهب الجمور إلى أن الهدية لاتنتقل الى المهدى اليه إلا بان يقبضها أو وكيله . قوله ( وقال الحسن : أيهما مات قبل فهى لورثة المهدى له إذا قبضها الرسول ) قال ابن بطال : قال مالك كقول الحسن ، وقال أحمد" وإسحق : ان كان حاملها وسول المهدى رجمت اليه ، وأن كان حاملها رسول المهدى اليه فهي لورثته . وفي معنى قول عبيدة وتفصيله حديث رواه أحمد والطبراني عن أم كانوم بنت أبي سلمة وهي بنت أم سلمة قالت د لما تزوج النبي علي أم سلمة قال لها: أنى قد أهديت الى النجاشي حلة وأواتي من مسك ، ولا أرى النجاشي إلا قدمات ولا أرى هديتي الا مردودة على، فان ردت على فهى لك ، قال : وكان كما قال ، الحديث . وإسناده حسن . ثم ذكر المصنف حديث جابر في وفاء أبي بكر الصديق له ما وعده به الني ﷺ ، وسيأتي بسط شرحه في كتاب فرض الحنس ان شاء الله تعالى . قال الاسماعيلي ليس ماقاله النبي ﷺ لجابر هبة ، و إنما هي عدة على وصف ، اكن لما كان وعد النبي ﷺ لايحوز أن يخلف نزلوا وعده منزلة الضان في الصحة فرقا بينه و بين غيره من الأمة بمن يجوز أن يني و أن لايني . قلت : وجه إيراده أنه نزل الهدية إذا لم تقبض منزلة الوعد بها ، وقد أمر الله بإنجاز الوعد ، ولبكن حمله الجهور على الندب كما سيأتى

## ١٩ - باب كيف أيقبَضُ العبدُ والمتاعُ

وقال ابن ُ عر َ : كنت ُ على بَكْرِ صَعبِ ، فاشتر اهُ النبي على وقال : هو لك ياعهد الله

٢٥٩٩ - وَرَشُ قُتَدِبَةُ بن سعيد حدَّ ثَنَا اللَّيثُ عن ابن أبى مُكَدِكةً عن المِسُورِ بن مَغْرَمَةَ رضى اللهُ عنهما أَنِهُ قَالَ ﴿ فَسَمَ رسولُ اللهِ عَلَيْ أَفْبِيةً ولم يُعطِ مَخْرَمَةَ مَهَا شَيْئًا ، فقال مَخْرَمَةُ : يا بني الطّلِقْ بنا إلى رسول الله عَلَيْ ، قال عَدُورَةُ لهُ ، فَخَرَجَ إليه وعليه قَبالا منها فقال : ادخُلْ فادعُه لى ، قال فدعوتُه لهُ ، فَخَرَجَ إليه وعليه قَبالا منها فقال : رضى مَخْرِمَة ﴾ خَبَانا هٰذَا لِكُ أَنا هٰذَا لَكُ أَنا هٰذَا لَكُ أَنا هٰذَا لَكُ أَنا هٰذَا لِكُ أَنا هٰذَا لَكُ أَنا هٰذَا لَكُ أَنّا لَا عُلَا اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ فَقَالَ : رَضِي مَخْرِمَةً ﴾

[ المديت ٢٠٩٩ ــ المرافد في : ١٩٩٧ ، ١٢٧٧ ، ١٨٠٠ ، ١٢٨٠ ، ١٩١٢ ]

قوله ( باب كيف يقبض العبد والمتاع ) أى الموهوب ، قال ان بطال : كيفية الفيض عند العلماء باسلام الواهب لها الى الموهوب وحيازة الموهوب لذلك ، قال : واختلفوا عل من شرط سحة الهبة الحيازة أم لا ؟ فحكى الحلاف ، وتحريره قول الجمهود إنها لاتم إلا بالقبض ، وعن القديم ـ وبه قال أبو ثور وداود ـ تصح بنفس العقد وأن لم تقبض ، وعن أحمد تصح بدون الفيض في العين المعينة دون الشائمة ، وعن مالك كالقديم لحكن قال : إن مات الواهب قبل القبض وزادت على الثلث افتقر الى إجازة الوادث . ثم إن الترجمة في الكيفية لا في أصل القبض ، وكأنه أشار الى قول من قال يشترط في الهبة حتيقة القبض دون التخلية وسأشير اليه بعد ثلاثة أبواب . قوله (وقال ابن عمر : كنت على بكر صعب ) الحديث تقدم ذكره وشرحه في كتاب البيوع ، ثم ذكر المصنف حديث المسور بن غرمة في قصة أبيه في القباء ، وسيأني الدكلام عليه في كتاب اللباس ، وقوله د فقال خبأنا هذا الك ، قال المسور بن غرمة في قصة أبيه في القباء ، وسيأني الدكلام عليه في كتاب اللباس ، وقوله د فقال خبأنا هذا الك ، قال فنظر اليه فقال : وحنى مخرمة ، ؟ قال الداودي : هومن قول النبي بالله على جهه الاستفهام ، أى هل دضيت ؟ وقال ابن التين : يحتمل أن يكون من قول غرمة . قلت : وهو المتبادر الذهن

## ٢٠ - باسب إذا وهب هية تَقبَضَها الآخر ولم يَقل فيلت

٣٠٠٠ - وَرَضُ عَنْ أَنِي هُ عَبُوبِ حَدَّمَنَا عَدُ الواحدِ حَدَّثَنَا مَمْمَرُ عَنِ الرَّهُمِى عَن مُحَدِدِ بِ عِدِ الرَّهُمْنِ عِن أَبِي هُرِةً رضَى اللهُ عَنه قال ﴿ جَاءَ رَجُلُ إلى رسولِ اللهِ عَلَى ؛ هَلَ : هَلَ تَ فَعَل ؛ وما ذَاك ؟ قال ؛ وَقَمَتُ بِأَعْلَى فَى رمضان . قال ؛ أَنجِرُ رَقِبة ؟ قال ؛ لا . قال ؛ فهل تَستطيعُ أَن تصومَ شهرَ بنِ مُتَتَابِعَينِ؟ قال ؛ لا . قال ؛ فهل تَستطيعُ أَن تعليمَ سِتَّينَ مِسكينا ؟ قال ؛ لا . قال فجاء رجُلُ من الأنصارِ بعرَق والمَرَق الكَنلُ فيه قال ؛ لا . قال ؛ فقال ؛ لا . قال ؛ في رمضان عليمَ عَلَيْنَ مِسكينا ؟ قال ؛ لا . قال أَنهُ ؟ والذي بَعْمَك بالمَق ما بَين لا بَتَيْها مُورَج مِنْا يا رسول اللهِ ؟ والذي بَعْمَك بالمَق ما بَين لا بَتَيْها أَهُلُك ؟ والذي بَعْمَك بالمَق ما يَن لا بَتَيْها أَهُلُك ؟ والذي بَعْمَك أَلْمُ قال ؛ لذَهَبُ فأطيعَهُ أَعْلَك ؟

قوله ( باب إذا وهب هبة فتبضها الآخر ولم يقل قبلت ) أى جازت ، ونقل في إن بطال اتفاق العلماء ، وأن التبض في الحبة هو غاية القبول ، وغفل رحمه الله عن مذهب الشافعي ، فإن الشافعية وللترطون القبول في الحبة دون الحدية ، إلا إن كانت الهبة ضمنية كما لو قال أعتق عبدك عنى فعتمة عنه فانه يدخل في ملكه هبة ويعتق عنه ولا يشترط القبول ، ومقابل إطلاق ان بطال قول الماوردى : قال الحسن البصرى لا يعتبر القبول في الهبة كالعتق ، قال : وهو قول شذ به عن الجاعة وعالف فيه السكافة إلا أن يريد الهدية فيحتمل اه ، على أن في اشتراط القبول في الهدية وجها عند الشافعية . ثم أورد فيه حديث أبي هريرة في قصة المجامع في رمضاني ، وقد تقدم شرحه مستوفي في الصيام ، والغرض منه أنه ين أعلى الرجل التمر فقبضه ولم يقل قبلت ، ثم قال له د اذهب فأطعمه أهلك ، ولن اشترط القبول أن يحيب عن هذا بأنها واقعة عين فلا حجة فيها ، ولم يصرح فيها بذكر القبول ولا بنفيه ، وقد اعترض القبول أن يس في الحديث أن ذلك كان هبة ، بل لعله كان من الصدقة فيكون قاسها لا واهبا اه ، وقد تقدم في الصوم التصريح بأن ذلك كان من الصدقة ، وكأن المصنف يحتج الى أنه لا فرق في ذلك

٢١ - باسب إذا وَهبَ دَيناً على رجل ، قال شُعبة عن الحكم : هو جائر . ووهب الحسن بن على طبيها السلام لرجل دَينة . وقال النبئ بالله هذه كان له عليه حق " فليعطه أو ليتحلّله منه » . فقال جائر « فقل أب وعليه دَين ، فسأل النبئ بالله عرصاء أن يقبلوا عمر حائطى و يُتحلّلوا أبى »

٧٩٠١ - وَرَشَ عَدِانُ أَخْبَرُنَا عِبِدُ اللهِ أَخْبِرَنَا يُونُسُ. وقال الليثُ حدثمى يونسُ عن إن شهابِ قال حدَّثنى ابنُ كَعَبِ بنِ مالك أن جابرَ بن عبدِ اللهِ رضى اللهُ عنهما أخبرَ أَدْ أَنَّ أَبَاهُ أَقَتَلَ يومَ أُحِد شهيداً قاشتد النفرَ باه في حقوقهم ، فأنيتُ رسولَ اللهِ يَلِي فكمته ، فسأَ لَم أن يَقْبَلُوا عُرَ حائطي و مُحلِّلُوا أَبِي فأبُوا ، فلم يعظم ولم يَكْسِرُهُ لهم ، ولسكن قال : سأعدو عليك إن شاء الله ، فندا علينا حين أصبَح ، فطاف في النخل فلا عافى تجرو بالبركة ، فجدد شها ، فقضيتهم حقوقهم ، وَبَتِي لنا من عُرِها بقية . ثم جئتُ رسولَ الله يَقِيلُ إِمر : اسمَع - وهو جالسَ - ياعر من فقال ؛ ألا يَسكونُ قد علينا أَنْك رسولُ الله يَقْلُ إِمالًا الله ؟

قوله ( باب إذا وهب دينا على رجل ) أي صح ولو لم يقبضه منه ويقبض له ، قال ابن بطال : لاخلاف بين العلماء في صحة الإبراء من الدين إذا قبل البراءة ، قال : وائما اختلفوا إذا وهب دينا له على رجل لرجل آخر ، فن اشترط في صمة الهبة القبض لم يصحح هذه ومن لم يشترطه صححها ، لكن شرط مالك أن تسلم اليه الوثيقة بالدين ويشهد له بذلك على نفسه أو يشهد بذلك ويعلنه أن لم يكن به وثيقة أه . وعند الشافعية في ذلك وجهان : جزم الماوردي بالبطلان ، وصحه الغزالي ومن تبعه ، وصحح العمراني وغيره الصحة . قيل والخلاف مرتب على البينع إن صححنا بيـع الدين من غير من عليه فالهبة أولى ، وإن منعناه فني الهبة وجهان . والله أعلم . قوله ( وقال شعبة عن الحسكم هو جائز ) وصله ابن أبي شيبة عن أبي داود عن شعبة قال : قال لي الحسكم : أنا أن أبي أبي ليلي ـ يعني محمد بن عبسد الرحن ـ قسأ لني عن رجل كان له على رجل دين فوهبه له ،أله أن يرجع فيه ؟ قلت : لا . قال شعبة فسألت حمادا فقال: يلى له أن يرجع فيه . قوله ( ووهب الحسن بن على دينه لرجل ) لم أقف على من وصله . قوله ( وقال الني : من كان علية حق فليعطه أو ليتحلله منه ) أى من صاحبه ، وصله مسدد في مسنده من طريق سعيم المقبرى عن أبي هريرة مرفوعاً د من كان لاحد عليه حق فليعطه إياه أو ليتحلله منه ، الحديث ، وقد تقدم موصولا بمعناه في كتاب المظالم ، ووجه الدلالة منه لجواز هبة الدين أنه عليه سوى بين أن يعطيه إياه أو يحلله منم ، ولم يشترط في النحليل قبضاً . قولِه ( وقال جابر قتل أ بي الح ) وصله في الباب بأتم منه ، و تؤخذ الترجمة من قوله د فسأل النبي ﷺ غرماء والد جابر أن يقبلوا ثمر حائطه وأن يحللوه ، فلو قبلواكان في ذلك براءة ذمتــــــه من بقية الدين ، ويكون في معنى الترجمة ، وهو هبة الدين ، ولو لم يكن جائزًا لما طلبه النبي ﷺ . قوله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك . قوله ( وقال الليك حدثني يونس ) وصله النهلي في و الزهريات ، عن عبد الله بن صالح عن الليث ، وقد سبق من وجه آخر في الاستقراض ، ويأتى الـكملام عليه مستوفى في علامات النبوة ان شأء الله تعالى

٢٢ - پاسب دية الواحد الجاءة . وقالت أسما . القاسم بن محمد وابن أبي عتيق :
 ورثت عن أختى عائشة بالغابة ، وقد أعطاني به مُعاوية مائة ألف ، فهو لكما

٧٩٠٧ - مَرْشُنَا يَحِيْ بِنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالكُ عِن أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهِلِ بِنِ سَعَدِ رَضَى اللهُ عنه « أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنِي بَشِرِبَ ، وعن يَعِينهِ عُلامٌ ، وعن يَسَارهِ الأشياخُ ، فقال النَّلامِ : إِن أَذِنتَ لَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنِي بَشِرِبَ ، وعن يَعِينهِ عُلامٌ ، وعن يَسَارهِ الأشياخُ ، فقال النَّلامِ : إِن أَذِنتَ لَى أَعْطَيتُ مُؤلاهِ ، فقال : مَا كَنتُ لأُورُمَ بَنَصِبِي مَنكَ يارسولَ اللهِ أَحدًا . فتلهُ في بدِه »

قاله ( باب هبة الواحد للجاعة ) أى يجوز ولو كان شيئاً مشاعاً ، قال ابن بطال : غرض المصنف إنبات هبة المشاع ، وهو قول الجمهور خلافا لأبى حنيفة ، كذا أطلق ، وتعقب بأنه ليس على إطلاقه و إنما يفرق في هبة المشاع بين ما يقبل القسمة وما لا يقبلها ، والعبرة بذلك وقت القبض لا وقت العقد . قوله ( وقالت أسماء ) هي بنت أبي بكر الصديق ، والقاسم بن محمد هو ابن أبي بكر وهو ابن أخيها ، وابن أبي عتيق هو أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو ابن أبن أخيى أسماء (تنبيه ) : ذكر ابن التين أنه وقع عنده في دواية القابسي المسقاط الواو من قوله و وابن أبي عتيق ، فصار القاسم بن محمد بن أبي عتيق وهو غلط ، ومع كونه غلطا فانه يصير غير مناسب المترجمة . قوله ( ورثت عن أختى عائشة ) لما مائت عائشة رضى الله عنها ورثها أختاها أسماء وأم كلثوم فير مناسب المترجمة . قوله ( ورثت عن أختى عائشة ) لما مائت عائشة رضى الله عنها أدادت جبر خاطر القاسم وأولاد أخيها عبد الرحمن ، ولم يرثها أولاد محمد أخيها لانه لم يكن شقيقها ، وكنان أسماء أدادت جبر خاطر القاسم بذلك وأشركت معه عبد الله لأنه لم يكن وارثا لوجود أبيه . ثم أورد المصنف حديث سهل بن سعد في قصة شرب الأيمن فالأيمن ، وقد تقدم في المظالم ، ويأتي الكلام عليه مستوفى في الأشربة ، وقد اعترض الاسماعيلي بأنه ليس في عديد سهل ماثرجم به وانما هو من طريق الإرفاق ، وأطال في ذلك ، والحق ـكا قال ابن بطال ـ أنه يتقلق سأل المنام ، والله أن يهب نصيبه للاشياخ ، وكان نصيبه منه مشاعا غير متميز ، فدل على صحة هبة المشاع ، والله أعلم ، والله أن يهب نصيبه للاشياخ ، وكان نصيبه منه مشاعا غير متميز ، فدل على حقة هبة المشاع ، والله أعلم

٣٣ - باسب المبة القبوضة وغير القبوضة ، والمقسومة وغير المقسومة وقد وهب النبي عليه وأحابه لموازن ماغنيموا منهم وهو غير مقسوم

٢٦٠٣ – مَرَثَنَى ثابتُ بنُ محمدِ حدَّقَنا مِسعَرُ عن محاربِ عن جابر ِ رضىَ اللهُ عنه « أَ تَبِتُ النبيَّ ﷺ في المسجدِ ، فقضاني وزادَني »

٢٦٠٤ - مَرْشُ مَمْدُ بنُ بَشَّارِ حدَّ ثَنَا تُغَنْدَرُ حدَّ ثَنَا شُعبة عن تُعارب سمعتُ جابرَ بنَ عبد اللهِ رضى اللهُ عنها يقول « بعت من النبي سَيَّلُنَّةِ بَعيراً في سَفَرٍ ، فلما أَتَهنا المدينية قال: اثت المسجد فَصَل رَكعتينِ . فوزَنَ »

قال شعبة : أراهُ ﴿ فَوَ زَنَ لَى فَأَرْجِحَ ، فَمَا زَالَ مَنْهَا شَيْ حَتَى أَصَابَهَا أَهَلَ الشَّامِ يَوْمَ الحَرَّةَ ﴾ وال شعبة : أراهُ ﴿ فَوَ زَنَ لَى فَأَرْجِحَ ، فَمَا زَالَ مَنْهَا شَيْ حَتَى أَصَابَهَا أَهَلَ الشَّامِ عِنْهُ ﴿ أَنَّ رَسُولَ ٢٦٠٥ – وَرَشَى اللَّهُ عِنْهُ ﴿ أَنَّ رَسُولَ مِنْ اللّهِ عِنْ اللّهِ عِنْ اللّهِ عِنْ اللّهِ عِنْ اللّهُ عِنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عِنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

الله عَلَيْ أَنَى بَشَرَابٍ وعن يَهِنهِ عُلامٌ وعن يَسادهِ أشياخٌ ، فقال للفلامِ : أَتَأَذَنُ لَى أَن أَعِلَى هُوْلاءِ ؟ فقال الفلامُ : لا واللهِ ، لا أُورِّرُ بنَصَبِي منكَ أحدًا . فتلَهُ في يدِه »

٢٦٠٦ - وَرَشَ عِدُ اللهُ بِنُ عَبَانَ بِ جِبلةَ قال أخبرَ نِي أَبِي عَن شَمَةَ عَالَ سَمَتُ أَبَا سَلَمَةً عَن أَبِي هُرِيرةَ رَضَى اللهُ عَنه قال ﴿كَان لِجُلِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ دَينٌ ، فهم بِهِ أَصَابِهُ فقال : دَعُوهُ قان لصاحب الحق مَقالا . وقال : اشتَرُوا لهُ سِنْمًا فأعطوهَا إِيَّاه ، فقالوا : إِنَّا لا بِحِدْ سِنَّا الا سَنَّا هِيَ أفضلُ مِن سِنَّهِ . قال : فاشتروها فأعطوها إيَّاه ، فان من خيرِ كم أحسنَكم قضاه »

#### ٢٤ – باب إذا وَمبَ جاعةٌ لقوم

٧٦٠٧ ، ٣٦٠٧ - إُحرَّثُ بحي بنُ بُكِيرٍ حدَّمَنَا الليثُ عن عُقيلِ عن ابنِ شهابِ عن عُروة أنَّ مروانَ بنَ الحَكم والمِسْوَرَ بن تَخْرَمَة أخبراهُ ﴿ انَّ النبي بَلِيْ قال حينَ جاءُهُ وَفَدُ هُوازِنَ مُسْلِمِينَ ، فسألوهُ أن يَرُدُ اليهم أموالَهم وسَدْبَيهم ، فقال لهم : مَعي مَن تَرَون ، وأحبُ الحديث إلى اصدقه ، فاختاروا إحدى الطائفتين : إمّا السّبي وإمّا المال ، وقد كنتُ اسْتَأْنَيتُ وكان الدبي الطائفتين : إمّا السّبي وإمّا المال ، وقد كنتُ اسْتَأْنَيتُ وكان الدبي الطائفتين قالوا : قانا تنختارُ سَدْبينا ، فقامَ في من الطائف . فلمّا تَبيّنَ لهم أنَّ الدبي المُعالِم الالم إلا إحدى الطائفتينِ قالوا : قانا تنختارُ سَدْبينا ، فقامَ في

المسلمين فاثني على الله بما هو أهادُ ثم قال: أما بعد ُ فان إخوانَكَم هؤلاء جاءونا تائبين ، وإن رأيت أن أرد السلمين فاثني على الله بم سنبيهم ، فَن أَحب منكم أن يُطيِّب ذلك فليفُول ، ومَن أحب أن بكون على حَظِّهِ حتى تعطيه إياء من أول ما يُق ه الله علم : إنا لاندرى مَن أذين منكم مِن أول ما يُق ه الله علم : إنا لاندرى مَن أذين منكم فيه مِن لم يأذن ، فارجِموا حتى يَرفَع إلينا عُرفاؤهم . ثم "رجَموا إلى النبي يَلِظِي فأخبر ودُ أهم طيبوا وأذينوا » وهذا الذي بَلَغنا من سَبي هَو اذِن . هذا آخِر أول الزهري . يَمنى فهذا الذي بَلَغنا

قوله (باب إذا وهب جماعة لقوم) زاد الكشميني في روايته وأو وهب رجل جماعة جاز، وهذه الزيادة غير عتاج اليها لانها تقدمت مفردة قبل بباب، وقد أورد فيه حديث المسور في قصة هوازن، وسيأتي مستوفى ف غروة حنين في المغازي، ووجه الدلالة منه لاصل البترجة ظاهر، لان الغانمين وهم جماعة وهبوا بعض الغنيمة لمن غنموها منهم وهم قوم هوازن، وأما الدلالة لزيادة الكشميني فمن جهة أنه كان للني براتي سهم معين - وهو سهم الصنى مد فوهبه لمم، أو من جهة أنه براتي استوهب من الغانمين سهامهم فوهبوها له فوهبها هو لهم

٣٥ \_ باسب مَن أَهدِى لهُ هديةُ وعندَهُ جُلَساؤهُ فهو أَحقُ وَيُدَهُ جُلَسَاؤُهُ فهو أَحقُ وَيُو أَحقُ وَيُدَكّرُ عِنِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنَّ جُلَساءهُ شُرَكاؤه. ولم يَصِحَ

٣٦٠٩ – مَرْشُنَ ابنُ مُقاتلِ أُخبرَ نَا عبدُ اللهِ أُخبرَ نَا شعبةُ عن سَلَمَةً بنِ كَفيلِ عن أبي سَلَمَةً عن أبي هريرة رضى اللهُ عنه ﴿ عن النبي ۗ بَيْكِ أَنهُ أُخذَ سِنّا ، فجاء صاحبه ُ يَتقاضاهُ ؛ فقالوا له ، فقال : إن الصاحب الحقّ مَقالا ، ثم قضاه أفضلَ مِن سِنِّهِ وقال : أفضلُكم أحسسنُكم قضاء »

قوله ( باب من أهدى له هدية وعنده "جلساؤه فهو أحق بها ) أى منهم . إقوله ( ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاؤه ، ولم يصح) هذا الحديث جاء عن إبن عباس مرفوعا وموقوقا والموقوف أصلح اسنادا من المرفوع ، فأما المرفوع فوصله عبد بن حميد من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوعا و من أأهديت له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها ، وفي اسناده مندل بن على وهو صنعيف ، ورواه محد بن مسلم الطائني عن عرو كذلك ، واختلف على عبد الرزاق عنه في رفعه ووقفه ، والمشهور عنه الوقف وهو أصح الروايتين عنه ، وله شاهد مرفوع من حديث الحسن بن على في و مسند اسحق بن واهويه ، وآخر عن عائشة عند العقيلي واسنادهما ضعيف أيضا ، قال المقيلي : لايصح في هذا الباب عن الذي تنظي شيء ، قال ابن بطال : لو صح حديث ابن عباس لحل صعيف أيضا ، قال المقيلي : لايصح في هذا الباب عن الذي تنظيل شيء ، قال ابن بطال : لو صح حديث ابن عباس لحل

على الندب فيا خف من الهدايا وما جرت العادة بترك المشاحة فيه ، ثم ذكر حكاية أبى يوسف المشهورة ، وفيها قاله فظر لآنه لو صح لكانت العبرة بعموم اللفظ فلا يخص القليل من الكثير إلا بدليل ، وأما حمله على الندب فواضح . ثم أورد المصنف في الباب حديثين : أحدهما حديث أبى هريرة في قصة الذي كان له على النبي بيائي دين فقال ، اشتروا له سنا ، الحديث وقد تقدم شرحه في الاستقراض ، ووجه الدلالة منه أن النبي بيائي وهب لصاحب السن القدر الزائد على حقه ولم يشاركه فيه غيره ، وهذا مصير من المصنف الى اتحاد حكم الحبة والهدية وقد تقدم مافيه . ثانيهما حديث ابن عرف هبة الذي بيائي له البكر الذي كان راكبه وقد تقدم شرحه في البيوع ، ووجه الدلالة منه للترجمة ظاهر كما تقرر من حديث أبي هريرة ، وقد نازعه الاسماعيلي فيه ، والذي يظهر أن المصنف أراد إلحاق المشاع في ذلك بغير المشاع ، والحاق الكثير بالقليل لعدم الفارق

## ٢٦ - باب إذا وَهبَ بَديراً لرَجُل وهو راكبه ، فهو جائز

٢٦١١ - وقال الحميديُّ : حدَّ ثَمَا سُفيانُ حدَّ ثَمَا عرْ و عن ابنِ عمرَ رضى اللهُ عليما قال و كَنَّا معَ الذي وَ اللهُ فَي سَفَرٍ ، وكنتُ على بكرٍ صَعبٍ ، فقال الذي عليهِ أَمْرَ : بِمنِيهِ ، فابتاعَهُ . فقال الذي وَ اللهِ : هو الك ياعبد اللهِ ،

قوله ( باب إذا وهب بعيرا لرجل وهو را كبه فهو جائز ) أى وتنزل التخلية منزلة النقل، فيسكون ذلك قبضا فتصح الحبة، وقد تقدم توجيه ذلك. قوله ( وقال الحيدى الخ) وصله أبو نعيم في « المستخرج ، من مسند الحميدى بهذا السند، وقد تقدم في « باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته ، من كتاب البيوح

### ٢٧ - باب مدية مايكرة لبسها

٢٦١٢ - حَرَّتُ عبدُ اللهِ بنُ مَسْلمة عن مالك عن نافع عن عبدِ الله بنِ عر رضى اللهُ عنهما قال درأى عرُ بنُ الحطّابِ حُلِةً سِيراء عند بابِ المسجدِ فقال: يا رسول اللهِ ، لو اشترَيتَها فكبِستَها يوم الجمةِ والوَفدِ ، قال: إنّ ما كبلسَها مَن لاخلاق لهُ في الآخِرة ، ثم جاءت حُللُ ، فأعطى رسولُ اللهِ باللهِ عر منها حُلة ، فقال: إنى لم أكسَكها لِتَلْبَسَها . فكساها عر أخا له بكة مُشركان ،

 ٢٦١٤ - مَرْثُنَا حَجَّاجُ بنُ مِنهالِ حَدَّمَنا شُعبةُ قال أخبر َنَى عبدُ الملكِ بنُ مَيْسَرةَ قال سمتُ زيدَ بنَ وَهِمِ ، وَهمِ من على رضى اللهُ عنه قال و أهدَى إلى النبي عليه عليه عن على رضى اللهُ عنه قال و أهدَى إلى النبي عليه عليه عنه الميشنها ، فرأيتُ النفضَب في وَجهِ ، فَشَقَتْهما بينَ نسانَى »

[ الحديث ٢٦١٤ ــ طرفاه في : ٢٦٦، ٤ ٨٤٠ ]

قِله ( باب هدية ما يكره لبسها )كذا للاكثر ، و دما، يصلح للذكر والمؤنث ، فانت هنا باعتبار الحلة . ووقع في روآية النسني « مايكره لبسه ، وبه ترجم الاسماعيلي و ابن بطال ، والمراد بالكراهة ما هو أعم من التحريم والتنزيه ، وهدية ما لا يجوز لبسه جائزة ، فإن لصاحبه التصرف فيه با اببيع والهبة لمن يجوز لباسه كالنساء . ويستفاد من الترجمة الإشارة الى منع ما لا يستعمل أصلا للرجال والنساءكآنية الآكل والشرب من ذهب وفضة . ثم أورد المصنف فيه ثلاثة أحاديث : أحدها حديث ابن عمر في حلة عطارد ، وسيأتي شرحه في كتاب اللباس ، ومناسبته للترجمة ظاهرة . ثانها حديث ابن عمر في قصة فاطمة . قوله (حدثنا محمد بن جعفر أبو جعفر ) جزم الكلاباذي بأنه الغيدي نسبة إلى فيد بفتح الفاء وسكون التحتائية بلد بين بغداد ومكة في نصف الطريق سواء ، وكان نزلها فنسب اليها . ويحتمل عندى أن يكون هو أبو جمفر القومسي الحافظ المشهور ، فقد أخرج عنه البخاري حديثًا غير هذا في المغازي ، وانما جوزت ذلك لأن المشهور في كنية الغيدي أبو عبد الله ، بخلاف القومسي فكنيته أبو جعفر بلا خلاف . قوله (حدثنا ان فضيل عن أبيه) هو محمد بن قضيل بن غزوان الكوفى، وليس لفضيل عن نافع عن ابن عمر في البخارى سوى هذا الحديث . قوله ( أن النبي بالله بيت فاطمة فلم يدخل علمها ) زاد في رواية ابن تمير عن فضيل عند أبي داود والاسماعيلي وابن حبان , قال وقلما كان يدخل إلا بدأ بها ، . قوله ( فذكرت ذلك له ) زاد في رواية ابن نمير لجاء على فرآما مهتمة ، ﴿ قُولِهِ فَذَكُرَ لَلَّنِي ﷺ ﴾ في رواية الاصيلي ﴿ فَذَكُرُهُ ، وفي رواية ابن نمير ﴿ فَقَالَ يارسول الله إن فاطمة اشتد عليها أنك جثت فلم تدخل عليها ، . قوله ( سترا موشيا ) بضم الميم وسكون الواو وأدغمت في الآخري وكسرت الآولي لاجل التي بعدها فصار على وزن مرضي ومطلي ، ويجوز فيه موشي بوزن موسى ، وقال المطرزي : الوشي خلط لون بلون ، ومنه وشي الثوب إذا رقمه و نقشه . وقال ابن الجوزي : الموشي المخطط بألوان شتى. قوله ( مالى وللدنيا ) زاد ابن نمير دمالى وللرقم، أى المرقوم والرقم النقش. قوله ( قال ترسلي به ) كذا لابي ذر « ترسلي ، بمحذف النون وهي لغة أو يقدر أن فحذفت لدلالة السياق ، وفي رواية للاكثر ، ترسل ، بضم اللام بغير ياء . قوله (أهل بيت بهم حاجة) بجر أهل على البدل ولم أعرفهم بعد ، وفي الحديث كراهة دخول البيت الذي فيه مايكره. وأورد ابن حبان عقب هذا الحديث حديث سفينة فقال دلم يكن رسول الله مراقع يدخل بيتا مزوقا، وترجم عليه البيان بأن ذلك لم يكن منه عِلِيِّ في بيت فاطمة دون غيرها ، وفيا قاله نظر إلا إن حملنا النزويق على ماهو أعم مما يصنع في نفس الجدار أو يعلق عليه ، قال المهلب وغيره : كره الذي على لابنته ماكره لنفسه من تعجيل الطيبات في الدنيا ، لا أن ستر الباب حرام . وهو نظير قوله لها لما سألته عادماً ﴿ أَلَا أَدَلُكُ عَلَى خير من ذلك ، فعلمها الذكر عند النوم . ثالثها حديث على في الحلة وفيه قوله ﴿ فشققتها بين نسائي ، وسيأتي شرحه في كتاب اللباس ،

ومناسبته ظاهرة من قوله د فرأيت الغضب في وجهه ، فأنه دال على أنه كره له لبسها معكونه أهداها له

٢٨ - إلى قبولِ الهديةِ من المشركين . وقال أبو هريرة عن النبي عليه و هاجر إبراهم عليه السلام بسارة ، فدخَل قرية فيها مَلِكُ أو جَبَّارُ فقال : أعطوها آجر ، وأُهدِ يَتُ للنبي عَلَيْهِ شَاةٌ فيها سُمُ السلام بسارة ، فدخَل قرية فيها مَلِكُ أيلة للنبي يَلِي بَعْلة بيضاء ، وكساهُ بُرْداً ، وكتب إليه ببحرِم ، وقال أبو حَميدِ « أهدَى مَلكُ أيلة للنبي يَلِي بَعْلة بيضاء ، وكساهُ بُرْداً ، وكتب إليه ببحرِم ،

٢٦١٥ - مَرْشُ عبدُ اللهِ بنُ محدِ حدَّ ثَنا يونسُ بنُ محدِ حدَّثَنَا شَبِهانُ عن قَتادةَ حدَّثَنَا أُنَسُ رضى اللهُ عنه قال « أُهدِى للنبيِّ عَلَيْ جُبَّةُ سُندُسٍ ، وكان يَنهى عن الحرير ، فعَجِبَ الناسُ منها ، فقال : والذي نفسُ محدِ بيدهِ كَنادِيلُ سَعدِ بنِ مُعاذِ في الجُنَّةِ أُحسنُ من هٰذا »

[الحديث ٢٦١٥ \_ طرفاه في : ٢٦١٦ ، ٢٦١٨]

٢٦١٦ — وقال سعيد عن قتادة عن أنس ﴿ إِنَّ أَكَيدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيُّ مُلِّكُ ﴾ •

٢٦١٧ - عَرْضُ عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الوَهابِ حدَّثنَا خالدُ بنُ الحارثِ حدَّ ثَنَا شُمبةُ عن هِشَامِ بنِ رَبِدِ عن أَنَسَ بنِ مالكِ رضَى اللهُ عنه ﴿ انَّ يَهوديةً أَنَتِ النبيِّ وَاللهِ بشاةٍ مَسمومة فَأَكُلَ منها ، فقيل اللهِ عن أَنَسَ بنِ مالكِ رضَى اللهُ عنه ﴿ انَّ يَهوديةً أَنَتِ النبيِّ وَاللهِ بشاةٍ مَسمومة فَأَكُلَ منها ، فقيل اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ال

٢٦١٨ - حرَّثُنَّ أبو النَّمانِ حدثنا المتسرُ بنُ سُلمانَ عن أبيهِ عن أبي عُمَانَ عن عبد الرحْنِ بنِ أبي بكر رضى الله عنهما قال «كنَّا مع النبي عَلَيْ ثلاثينَ ومائة ، فقال النبي على الله عم أحد منكم طمام ؟ فاذا مع رجُل صاع من طمام أونحو م فهُ عن ، ثم جاء رجُل مشرك مُشْعان طويل بنم يسو قها ، فقال النبي عم رجُل صاع من طمام أونحو م فهُ عن ، ثم جاء رجُل مشرك مُشْعان طويل بنم يسو قها ، فقال النبي على الله ي بيا الله على النبي عليه الله ي اله ي الله ي

قوله ( باب قبول الهدية من المشركين ) أى جواز ذلك ، وكأنه أشار الى ضعف الحديث الوارد فى رد هدية المشرك ، وهو ما أخرجه موسى بن عقبة فى المفازى عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ورجال من ألمل العلم ، أن عاس بن مالك الذى يدعى ملاعب الآسنة قدم على رسول الله وقط مشرك فأهدى له ، فقال إنى لا أقبل هدية مشرك ، الجديث رجاله ثقات ، إلاأنه مرسل ، وقد وصله بعضهم عن الزهرى ولا يصح ، وفى الباب جديث عياض بن حاد أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من طريق قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عياض قال

و أهديت الذي على فاقة فقال : أسلمت ؟ قلت : لا . قال : اني نهيت عن زبد المشركين ، والزبد بفتح الزاي وسكون الموحدة الرفد ، صحه الرمذي وابن خزيمة . وأورد المصنف عدة أحاديث دالة على الجواز فجمع بينها الطبري بأن الامتناع فيما أهدى له خاصة والنبول فيما أهدى للسلمين ، وفيه نظر لأن من جملة أدلة الجواز مارقعت الهدية فيه له عاصة ، وجمع غيره بأن الامتناع في حق من يربد بهديته التودد والموالاة ، والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الاسلام ، وهذا أقوى من الاول . وقيل يحمل القبول على من كان من أهل الكتاب ، والرد على من كان من أهل الاوثان . وقيل يمتنع ذلك لغيره من الامراء ، وأن ذلك من خصائصه . ومنهم من أدعى نسخ المنع بأحاديث القبول ، ومنهم من عكس . وهذه الاجوبة الثلاثة ضعيفة فالنسخ لا يثبت بالاحتمال ولا التخصيص . قوله ( وقال أبو هريرة عن النبي على البراهيم عليه العلاة والسلام بسادة ) الحديث أورده مختصرا ، وسيأتى موصولًا مع الكلام عليه في أحاديث الانبياء . ووجه الدلالة منه ظاهر ، وهو مبنى على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه ، ولا سيما اذا لم يرد من شرعنا انكاره . قوله ( وأهديت النبي بالله شاة فيها سم ) ذكره موصولاً في هذا الباب . قوله ( وقال أبو حيد أهدى ملك أبلة ) بفتح الهمزة وسكونُ التحتانية بلد معروف <u>ب</u>ساحل البحر في طريق المصريين إلى مكة وهي الآن خراب ، وقد تقدم الحديث مطولا في الزكاة . وقوله , وكشب اليه ببحره ، أي ببلده ، وحمله الداودي على ظاهره فوه . ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : أحدها حديث أنس في جبة السندس، وسيأتي شرحه في كتتاب اللباس ان شاء الله تعالى . فؤله (أهدى) بضم أوله على البناء للجهول. قوله (وكان ينهى) أى النبي ﷺ (عن الحرير) وهي جملة حالية. قوله (وقال سعيد) هو ابن أبي عروبة ( الح ) وصله أحمد عن دوح عن سعيد وهو ابن أبي عروبة به وقال فيه و جبة سندس أو ديباج شك سعيد ، وسيأتى بيان مافيه من التخالف مع بقية شرحه في كتتاب اللباس ان شاء الله تعالى . وأراد البخاري منه بيان الذي أهدى لتظهر مطابقته للترجمة . وقد أخرجه مسلم من طريق عمرو بن عام عن قتادة فقال فيه و ان أكيدر دومة الجندل، وأكيد دومة هو أكيد تصغير أكدر، ودومة بضم المهملة وسكون الوار بلد بين الحجاز والشام وهي دومة الجندل ، مدينة بقرب تبوك بها نخل وذرع وحصن على عشر مراحل من المدينة وثمان من دمشق ، وكان أكيد ملكها ، وهو أكيدر بن عبد الملك بن عبد الجن بالجيم والنون ابن اعباء بن الحادث بن معاوية ينسب الى كندة وكان نصرانيا . وكان الذي على أرسل اليه عالد بن الوليد في سرية فأسره وقتل أخاه حسان وقدم به المدينة ، فصالحه النبي على الجزية وأطلقه ، ذكر ابن إسحق قصته مطولة في المفازي . وروى أبو يعلى باسناد قوى من حديث قيس بن النمان . انه لما قدم أخرج قبا. من ديباج منسوجاً بالنهب، فرده الذي يُلِلِي عليه ، ثم انه وجد في نفسه من ود هديته فرجع به ، فقال له النبي ﷺ : ادفعه الى عمر ، الحديث ، و في حديث على عند مسلم و أن أكيدر دومة أهدى للنبي عِلِيِّكِ أُوب حرير ، فأعطاه عليا فقال : شقة خمر ابين الفواطم ، فيستفاد منه أن الحلة التي ذكرها على في الباب الذي قبله هي هذه التي أهداها أكيدر ، وسيأتي المراد بالفواطم في اللباس ان شاء الله تعالى . ثانيها حديث المغازى، واسم اليهودية المذكورة زينب، وقد اختلف في اسلامها كاسيأتي . قوله ( فأكل منها فجي. بها ) زاد مسلم وأحد في دوايته من ألوجه المذكور هنا ، فأ كل منه نِقِال انها جعلت نيه سما ، وزاد مسلم بعد قوله في. بها لمل

رسول الله على و فسألما عن ذلك فقالت: أردت لاقتلك ، قال: ماكان الله ليسلطك على ، . قوله ( فقيل ألا نقتلها ) في رواية أحمد ومسلم • فقالوا يا رسول الله ، • قوله ( في لهوات ) بفتح اللام جمع لهاة ، وهي سقف الفم أو اللحمة المشرفة على الحلق، وقيل هم أقصى الحلق، وقيل مايبدو من الفم عند النبسم. ثالثها حديث عبد الرحن ابن أبى بكر الصديق ، وقد تقدم بعضه بهذا الاسناد فى البيوع . قوله ( عن أبيه ) هو سليمان بن طرخان التيمي ، والإسنادكله بصريون إلا الصحابى . قوله ( صاع من طعام أو نحوه ) بالرفع والضمير للصاع . قوله ( ثم جاء رجل مشرك ) لم أقف على اسمه و لا على اسم صاحب الصاع المذكود . قوله ( مشمان ) بضم الميم وسكون المعجمة بعدها مهملة وآخره نون ثقيلة ، فسره المصنف في آخر الحديث في رواية المستملي بانه الطويل جدا فوق الطول ، وزاد غيره : مع افراد الطول شعث الرأس ، وقد تقدم ، وكما نه أقوى لانه سيأتى فى الاطعمة من وجه آخر بلفظ مشعان طويل، ويحتمل أن يكون قوله طويل تفسير المشعان. وقال الفزاذ: المشمان الجانى الثائر الرأس. قوله ( بيما أم عطية ) انتصب على فعل مقد . قوله ( فاشترى منه شاة ) في دو اية الكشميني ، فاشترى منها ، أي من الغنم . قوله ( بسواد البطن ) هو السكبد أو كل ما فى البطن من كبد وغيرها . قوله ( وأيم الله ) هو قسم ، وقد تقدم أنه يقال بالهمز وبالوصل وغير ذلك . قوله ( أعطاها إياه ) هو من القلب وأصله أعطاه اياها . قوله ( فأكاوا أجمعون ) يحتمل أن يكونوا اجتمعوا على القصمتين فيكون فيه معجزة أخرى لكونهما وسعتا أيدى القوم ، ويحتمسل أن يريد أنهم أكاواكلهم فى الجملة ، أعم من الاجتماع والافتراق . قوله ( ففضلت القصمتان لجملناه ) أى الطمام ، ولو أراد القصمتين لغال حلناهما ، ووقع في رواية المصنف في الأطعمة « وفضل في القصمتين ، وكذا أخرجــه مسلم ، والصمير على هذا للقدر الذي فضل . قوله ( أو كما قال ) شك من الراوى ، وفي هذا الحديث قبول هدية المشرك لأنه سأله هل يبيع أو يهدى ؟ وفيه فساد قول من حمل رد الهدية على الوثنى دون الكشابى لأن هذا الأعرابى كان وثنيا، وفيه المواساة عند الضرورة ، وظهور البركة فى الاجتماع على الطعام ، والقسم لنأ كيد الحبر وإن كان المخبر صادقا ، ومُعجزة ظاهرة وآية باهرة من تـكشير القدر اليسير من الصاع ومن اللحم حتى رسع الجمع المذكور وفضل منه، ولم أر هذه القصة إلا من حديث عبد الرحمن ، وقد ورد تكشير الطعام في ألجلة من أحاديث جماعة من الصحابة محل الاشارة اليها علامات النبوة وستأتى ان شاء الله تعالى

## ٢٩ – إلى الهدية للمشركين . وقولِ اللهِ تعالى [ ٨ الممتحنة ] :

﴿ لاَ يَنْهَا كُمُ اللَّهُ عَنِ الذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فَى الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِيارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وُتُقْسِطُوا إليهم إن اللَّهَ يحبُّ المقسِطين ﴾

٣٦١٩ - مَرْشُ خَالَدُ بنُ تَخَلَدِ حَدَّ أَمنا سليانُ بنُ بلالِ قال حَدَّ أَنَى عَبِدُ اللهِ بنُ دِينارِ عِن ابنِ عَمَ رَضَى اللهُ عَنْهِما قال ﴿ رَأَى عَمْرُ حُلَّةً عَلَى رَجُلِ تُنِاعُ ، فقال للنبي عَيَّظَالِيَّةِ : أَبَتَعُ هٰذَهِ الحَلَّةَ تَلْبَسُها يومَ الجُعةِ وإذا جاءكَ الوَفَدُ ، فقال : إَنَّمَا بَلِبَسُ هٰذَهِ مَن لاخلاقَ لهُ فَى الآخرة ، فأ تِى رَسُولُ اللهِ مَلَكُ مِنها مُحَلَلٍ ، فأرسَلَ بِهُمَا أُو لَى حَرَّ مَنها عَمَّلٍ ، فقال عَرُ : كَوْفَ أَلْبَسُها وقد قلتَ فيها ما قلتَ ؟ قال : إنى لم أ كشكما لَمُلْبَسَها ، تبيمُها أو

مُ الله عَمْ الله عَمْ الله أَخْرِلُهُ مِن أَهْلِ مِكَةً قَبْلَ أَن يُسْلُم »

٢٦٧٠ مَرْشُنُ عُبَيدُ بنُ إسماعيلَ حدَّ ثَنَا أَبُو أَسَامَةً عن هشامٍ عن أَبِيهِ عن أَسماء بنتِ أَبِي بكر رضى اللهُ عنهما قالت و مَدِمَتُ على ألَّى وهي مُشرِكة في عهدِ رسول اللهِ على اللهُ على اللهِ على اللهُ على اللهِ على الهُ على اللهِ على ال

[الحديث ٢٦٧٠ ــ أطرافه في : ٣١٨٣ ، ٩٧٨ ، ٩٧٩٥]

قَوْلِهِ ( باب الهدية للمشركين ، وقول الله تعالى : لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ) ساق الى آخر الآية ، وهي رواية أبي ذر وأبي الوقت ، وساق الباقون الى قرلة ﴿وتقسطوا اليهم ﴾ ، والمراد منها بيان من يجوز بره منهم ، وأن الهدية للبشرك اثباتا ونفيا ليست على الاطلاق ، ومن هذه المادة قوله تعالى ﴿ وَإِنْ جَاهِدَاكُ عَلَى أَنْ تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعمهما ، وصاحبهما في الدنيا معروفا ﴾ الآية ، ثم البر والصلة والاحسان لايستلزم التحابب والتوادد المنهى عنه في قوله تعالى (لاتجد قوما يؤ منون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) الآية ، فانها عامة في حق من قاتل ومن لم يقاتُّل ، والله أعلم . وأورد فيه حديثين : أحدهما حديث ابن عمر في حلة عطارد وقد سبق قريباً ، والغرض منه قوله ، فأرسل بها عمر الى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم ، واسم هذا الآخ عثمان بن حكيم وكان أخا عمر من أمه ، أمهما خيثمة بنت هشام بن المغيرة ، وهي بنت عم أبي جميك بن هشام بن المفيرة ، وقال الدمياطي: انماكان عثمان بن حكيم أخا زيد بن الخطاب أخي عمر لامه أمهما أسماء بنت وهب. قلت : إن ثبت احتمل أن تكون أسماء بنت وهب أرضعت عمر فيكون عثمان بن حِكم أخاه أيضا من الرضاعة كما هو أخو أخيه زيد من أمه . ثانهما حديث أسماء بنت أبي بكر ، قوله (عن هشام) هو ابن عروة ، وفي رواية أبن عيينة الآتية في الأدب و أخبرني أبي . . قوله ( عن أسماء بنت أبي بَكر ) في رواية ابن عيينة المذكورة و أخبرتني أسماء ، كذا قال أكثر أصحاب هشام ، وقال بعض أصحــــاب ابن عيينة عنه « عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء ، قال الدارقطني وهو خطأ . قلت : حكى أبو نعيم أن عمر بن على المقدى ويعةوب القارى وياه عن هشام كذلك ، فيحتمل أن يكونا محفوظين ، ورواه أبو معاوية وعبد الحيد بن جعفر عن هشام نقالًا دعن عروة عن عائشة ، وكذا أخرجه ابن حبان من طريق الثوري عن هشام ، والأول أشهر ، قال البرقائي : وهو أثبت اه . ولا يبعد أن يكون عند عروة عن أمه وخالته ، فقد أخرجه ابن سعد وأبو داود الطيالسي والحاكم من حديث عبد الله بن الزبير قال و قدمت قتيلة ـ بالقاف والمثناة مصغرة ـ بنت عبد العزى بن سعد من بني مالك بن حسل ـ بكسر الحاء وسكون السين المهملتين ـ على ابنتها أسماء بنت أبي بكر في الهدنة ، وكان أبو بكر طلقها في الجاهلية ، بهدايا : زبيب وسمن وقرظ ، فأبت أسماء أن تقبل هديتها أو تدخلها بيتها ، وأرسلت الى عائشة : سلى رسول الله ﷺ، فقال : لتدخلها ، الحديث ، وعرف منه تسمية أم أسماء وأنها أمها حقيقة ، وأن من قال إنها أمها من الرضاعة نقد وهم ، ووقع عند الزبير بن بكار أن اسمها قيلة، ورأيته في نسخة بجردة منه بسكون التحتانية وضبطه ابن ماكولا بسكون المثناة ، فعلى هذا فن قال قتيلة صغرها ، قال الزبير : أم أسماء وعبد الله ابني أبي بكر قيلة بنت عبد العزى ، وساق نسبها إلى حسل بن عامر بن لؤى ، وأما قول الداودى ان اسمها أم بكر فقد قال ابن التين لعله كنيتها . قوله ( قدمت على أمى) م -- ٣٠ ج ۾ \* فتح الباري

زاد الليك عن هشام كا سيأتى فى الادب ، مع ابنها ، وكذا فى رواية حاتم بن اسماعيل عن هشام كاسيأتى فى أو اخر الجزية ، وذكر الزبير أن اسم ابنها المذكور الحارث بن مدرك بن عبيد بن عمرو بن مخزوم ، ولم أر له ذكرا في الصحابة فـكا ُنه مات مشركا ، وذكر بعض شيوخنا أنه وقع في بعض النسخ د مع أبيها ، بموحدة ثم تحتانية وهو تصحيف . قوله ( وهي مشركة ) ساذكر ماقيل في اسلامها . قوله ( في عهد رسول الله ﷺ ) في رواية حاتم . في عهد قريش أذ عاهدوا رسول الله عليه ، وأراد بذلك ما بين الحديبية والفتح ، وسيأتي بيانه في المفازي . قوله ( فاستفتيت رسول الله مِثْلِيِّ قلت : إن أى قدمت وهي راغبة ) في رواية حاتم , فقالت يارسول الله أن أمي قدمت على وهي داغبة ، ولمسلم من طريق عبد الله بن إدريس عن هشام ، راغبة أو راهبة ، بالشك ، وللطبراني من طريق عبد الله بن إريس المذكور « راغبة وراهبة » وفي حديث عائشة عند ابن حبان « جاءتني راغبة وراهبة » وهو يؤيد رواية الطبراني ، والمعني انها قدمت طالبة في بر ابنتها لها خائفة من ردها إياها عائبة ؛ هكذا فسر. الجهور ، ونقل المستغفري أن بعضهم أوله فقال : وهي راغبة في الاسلام ، فذكرها لذلك في الصحابة ، ورده أبو موسى بأنه لم يقع في شيء من الروايات مايدل على إسلامها ، وقولها د راغبة ، أي في شيء تأخذه وهي على شركها ، ولهــذا استأذنت أسما. في أن تصلما ، ولو كانت راغبة في الاسلام لم تحتج الى اذن اه . وقيل معناه راغبة عن ديني أو واغبة في القرب منى ومجاورتي والنودد الى ، لأنها ابتدأت أسماء بالهدية التي أحضرتها ، ورغبت منها في المكافأة ، ولو حمل قوله وراغبة ، أى في الاسلام لم يستلزم إسلامها ، ووقع في رواية عيسي بن يونس عن هشام عبْد أبي داود والاسماعيلي . راغمة ، بالميم أي كادمة للاسلام ولم تقدم مهاجرة ، وقال ابن بطال : قيل معناه هاربة من قومها ، ورده بأنه لو كان كذلك لـكان مراغمة ، قال وكان أبو عرو بن العلاء يفسر قوله ﴿ مراغاً ﴾ بالحروج عن العدو على رغم أنفه فيحتمل أن يكون هذا كذلك ، قال « وراغبة ، بالموحدة أظهر في معنى الحديث . قوله ( صلى أمك ) زاد في الأدب عقب حديثه عن الحميدي عن ابن عيينة : قال ابن عيينة , فأنزل الله فيها : لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، وكذا وقع في آخر حديث عبد الله بن الزبير، و لعل ابن عيينة تلقاء منه ، وروى ابن أبي حاتم عن السدى أنها نزلت في ناس من المشركين كانوا ألين شيء جانبا للسلين وأحسنه أخلاقا. قلت: ولامنافاة بينهما فان السبب عاص واللفظ عام فيتناول كل من كان في معنى والدة أسماء . وقيل نسخ ذلك آية الآمر بقتل المشركين حيث وجدوا والله أعلم . وقال الخطابي : فيه أن الرحم الـكافرة توصل من المال ونحوه كما توصل المسلمة ، ويستنبط منه وجوب نفقة الآب الـكافر والآم الـكافرة وإن كان الولد مسلما اه . وفيه موادعة أهل الحرب ومعاملتهم في زمن الهدنة ، والسفر في زيارة القريب ، وتحرى أسماء في أمر دينها ، وكيف لا وهي بنت الصديق،وزوج الزبير رضي الله عنهم ٣٠ - باب لا يُحِلُ لأحدِ أن برجِع في هِبَنهِ وصَدَ قَنهِ

٢٦٢١ ــ مَرْثُ مِنْ أَبِراهِمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وشُمِيةٌ قالا حَدَّ ثَنَا قَتَادَةٌ عن سَمِيدِ بنِ المُسيَّبِ عَنِ ابنِ عَبِّاسِ رضى اللهُ عنهما قال: قال النبيَّ مِنْكُ \* العائدُ في هِبَتْهِ كالعائدِ في قَيْنَهِ ،

٢٦٢٢ - و حَدِيثَىٰ عبدُ الرحْنِ بنُ المباركِ حدُّ ثنا عبدُ الوارثِ حدُّثنا أيوبُ عن عِكرمةَ عن ابنِ عبَّاس

رضى اللهُ عنهما قال : قال النبيُ بَرُكِيْ \* لِيسَ لنا مَشَل السَّوْء ، الذي يَمودُ في هِبَتهِ كالحلب يَرجِع في قيشــــه ،

٣٦٢٣ - وَرَشَ مِي بِنُ فَرَعةَ حدَّ مَنا مالكُ عن زيدِ بن أَسْلَمَ عن أبيهِ سمعت عر بنَ الخطأبِ رضى اللهُ عنه يقول ﴿ حَدْتُ عَلَى فَرَسَ فَى سَبِيلِ اللهِ ، فأضاعهُ الذي كان عندَهُ ، فأردْتُ أن أَشتَر يَهُ منهُ ، وظنَذْتُ أنهُ بائعهُ برُخص ، فسألتُ عن ذلك الذي اللهي عليه فقال : لا تَشْتَر هِ وإن أعطا كه بدرهم واحد ، فان المائد في صدقته كالسكاب يعودُ في قبينه ،

قوله ( باب لايمل لاحد أن يرجع في هبته وصدقته ) كذا بت الحسكم في هذه المسألة لقوة الدليل عنده فيها ، و تقدم في د باب الهبة للولد ، أنه أشارفي الترجمة الى أن للوالد الرجوع فيها وهبه للولد ، فيمكن أنه يرى صحة الرجوع له وانكان حرامًا بغير عذر ، واختلف السلف في أصل المسألة ، وقد أشرنا إلى تفاصيل مذاهبهم في و باب الهبة الولد ، ولا فرق في الحكم بين الهدية والهبة ، وأما الصدقة فاتفقوا على أنه لايجوز الرجوع فيها بعد القبض . وأورد المصنف في الباب حديثين : أحدهما حديث ابن عباس من طريقين ، إحداهما : قوله (حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام ) هو الدستواني ( وشعبة )كذا أخرجه ، وتابعه أبو قلابة عند أبي عوانة وأبو خليفة عند الاسماعيلي وعلى ابن عبد العزيز عند البيهتي كلهم عن مسلم بن ابراهيم ، ورواه أبو داود عن مسلم المذكور فقال وحدثنا شعبة وأبان وهمام ، وتابعه اسماعيل القاضي عن مسلم بن إبراهيم هند أبي نعيم فكأنه كان عند مسلم عن جماعة . قوله (عن سعيد ابن المسيب عن ابن عباس ) في دواية شهر عن شعبة و أخبرني فتادة سمت سميد بن المسيب يحدث أنه سمع ابن عباس ، أخرجه أحمد . قوله ( قال الذي على ) في دواية بكير بن الأشج عن سعيد بن المسيب و سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول ، أخرجه مسلم . قوله ( العائد في هبته كالعائد في قيته ) زاد أبو داود في آخره د قال همام قال قتادة : ولا أعلم التيء الا حراما . الطريق الثانية : **قوله** ( وحدثني عبد الرحمن بن المبارك ) هو العيشي بتحتانية ومعجمة ، بصرى يكني أبا بكر ، وليس أعا لعبد الله بن المبارك المشهور ، والاسناد كله بصريون إلا ابن عباس وعكرمة وقد سكناها مدة . قوله ( ليس لنا مثل السوء ) أى لاينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها ، قال الله سبحانه وتعالى ﴿ للذين لايؤمنون بالآخرة مثل السوء ، ولله المثل الاعلى﴾ ولعل هذا أبلغ في الزجر عن ذلك وأدل على التحريم عا لو قال مثلا : لاتعودوا في الهبة، والى القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض ذهب جهور العلباء ، إلا هبة الوالد لولده جما بين هذا الحديث وحديث النمان الماضي . وقال الطحاوى : قوله « لايحل » لايستلزم النحريم ، وهو كقوله « لاتحل الصدقة لغني » وأنما معناه لاتحل له من حيث تجل لغيره من ذوى الحاجــة ، وأراد بذلك التغليظ في الكراهة ، قال : وقوله وكالعائد في قيئة ، وإن اقتضى التحريم لكون التيء حراما الكن الزيادة في الرواية الآخرى وهي قوله وكالسكلب، تنمل على عدم التحريم ، لان الكلب غير متعبد فالتيء ليس حراما عليه ، والمراد النَّزيه عن فعل يشبه فعل الكلب . وتعقب باستبعاد ما تأوله ومنافرة سياق الاحاديث له ، وبأن عرف الشرع في مثل هذه الآشياء يريد به المبالغة في الزجر

كةوله . من لعب بالنردشير فكما تما غمس يده في لحم خزير ، قوله ( الذي يعود في هبته ) أي العائد في هبته إلى طريق سعيد بن المسيب أيضا عنَّد مسلم أخرجه من رواية أبَّى جعفر محمد بن على الباقر عنه بلفظ , مثل الذي يرجع في صدقته كمثل السكلب يق. ثم يرجع في قيئه فيأكله ، وله في رواية بكير المذكورة ﴿ إِيمَا مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل السكلب يق. ثم يأكل قيئه ، . الحديث الثاني حديث عمر ، قوله (حدثنا يحيي بن قزعة ) بفتح القاف والزاى والمهملة ، مكى قديم لم يخرج له غير البخارى . قوله ( عن زيد بن أسلم ) سيأتى في آخر حديث في الهبة عن الحميدي و حدثنا سفيان سمعت مالـكما يسأل زيد بن أسلم نقال : سمعت أبي ، فذكره مختصرا ، ولمالك فيه إسناد آخر سيأتى فى الجهاد عن نافع عن ابن عمر ، وله فيه اسناد ثالث عن عمرو بن دينار عن ثابت الاحنف عن ابن عمر أخرجه ابن عبد البر . قوله ( سمعت عمر بن الخطاب ) زاد ابن المديني عن سفيان , على المنبر ، وهي في « الموطآت الدارقطني » . قوله ( حملت على فرس ) زاد القمني في الموطأ , عتيق ، والعتيق الكريم الفائن من كل شيء ، وهذا الفرس أخرج أبن سمد عن الواقدي بسنده عن سهل بن سعد في تسمية خيل النبي علي قال و وأهدى تميم الدادي له فرسا يقال له الورد فأعطاه عمر فحمل عليه عمر في سبيل الله فوجده يباع ، الحديث ، فعرف بهذا تسميته وأُصله ، ولا يعارضه ما أخرجه مسلم ولم يسق لفظه وساقه أبو عواينة في مستخرجه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر د ان عمر حمل على فرس في سبيل الله فأعطاء رسول الله على وجلا ، لأنه يحمل على أن عمر لما أراد أن يتصدق به فوض الى رسول الله عليه اختيار من يتصدق به عليه ، أو استشاره فيمن محمله عليه فاشار به عليه فنسبت اليه العطية لـكونه أمره بها . قوله ( في سبيل الله ) ظاهره أنه حمله عليه حمل تمليك ليجاهد به اذ لو كان حمَّلُ تحبيس لم يجز بيعه ، وقيل بلغ إلى حالة لايمكن الانتفاع به فيها حبس فيه ، وهو مفتقر إلى ثبوت ذلك ، ويدل على أنه تمليك قوله , العائد في هبته ، ولوكان حبساً لقال في حبسه أو وقفه . وعلى هذا فالمراد بسبيل الله الجهاد لا الرقف ، فلا حجة فيه لمن أجاز بيع الموقوف إذا بلغ غاية لايتصور الانتفاع به فيها وقف له . قوله ( فأضاعه ) أى لم يحسن القيام عليه وقصر في وو نته وخدمته ، وقيل أي لم يعرف مقداره فاراد بيعه بدون قيمته ، وقيل معناه أستعمله فى غير ماجعل له ، والأول أظهر ، ويؤيده رواية مسلم من طريق روح بن القاسم عن زيد بن أسلم و فوجده قد أضاعه وكان قليل المال ، فاشار إلى علة ذلك و إلى العذر المذكور في ارادة بيعه . قولِه (لاتشتره) سمى الشراء عودا في الصدقة لأن المادة جرت بالمسامحة من البائع في مثل ذلك للمشتري ، فأطلق على القدر الذي يسامح به رجوعا ، وأشاد إلى الرخص بقوله . وإن أعطاكه بدرهم، ويستفاد من قوله . وإن اعطاكه بدرهم، أن البائع كان قد ملكه ولوكان محبساكما ادعاه من تقدم ذكره وجاز بيعه لـكونه صار لاينتفع به فيما حبس له لماكان له أن يبيعه إلا بالقيمة الوافرة ، ولاكان له أن يسامح منها بشيء ولوكان المشترى هو المحبس ، والله أعلم . وقد استشكله الاسماعيلي وقال : إذا كان شرط الواقف ماتقدم ذكره في حديث ابن عمر في وقف عمر لايباع أصله ولا يوهب فكيف يجوز أن يباع الغرس الموهوب، وكيف لاينهي بائمه أو يمنع من بيعه ؟ قال : فلمل معناه أن عمر جعله صدقة يعطمها من يرى وسول الله على إعطاء فأعطاها النبي على الرجل المذكور فجرى منه ماذكر ، ويستفاد من التعليل المذكور أيضا أنه لو رجده مثلاً يباع بأغلى من تمنه لم يتناوله النهي . قوله (فان العائد في صدقته الح) حل الجهور هذا النهي

فى صورة الشراء على التنزيه . وحمله قوم على التحريم ، قال الفرطي وغيره : وهو الظاهر . ثم الزجر المذكور مخصوص بالصورة المذكورة وما أشبها ، لا ما إذا رده اليه الميراث مثلا . قال الطبي : يخص من عموم هذا الحديث من وهب بشرط الثواب ، ومن كان والدا والموهوب ولده ، والحبة الى لم تقبض ، والى ردها الميراث إلى الواهب ، لثبوت الآخبار باستثناء كل ذلك . وأما ماعدا ذلك كالمنني يثيب الفقير ونحو من يصل رحمه فلا رجوع لهؤلاء ، قال : وما لا رجوع فيه مطلقا الصدقة يراد بها ثواب الآخرة . وقد استشكل ذكر عمر مع ما فيه من إذاعة عمل البر وكتبانه أرجح ، وأجيب بأنه تعارض عنده المصلحتان . الكتبان وتبليغ الحكم الشرعي ـ فرجع الثانى فعمل به ، وتعقب بأنه كان يمكنه أن يقول : حمل رجل على قرس مثلا ، ولا يقول : حملت ، فيجمع بين المصلحتين . والظاهر أن محل رجحان الكتبان إنما هو قبل الفعل وعنده ، وأما بعد وقرعه فلمل الذي أعطيه أذاع المصلحتين ، وإنفاه من ليس عنده إلا وقوعها بحضوره ، فلما أمن ما يخشى من الاعلان بالقصد صرح باضافة الحكم الفعلة فلك نفسه ، ويحتمل أن يكون محل ترجيح الكتبان لمن يخشى على نفسه من الإعلان العجب والرياء ، أما من أمن من ذلك كعم فلا

٣١ - ياسب \* ٢٦٢٤ - حَرَثَى ابراهيمُ بنُ موسى أخبرَنا هشامُ بنُ يوسُفَ أنَّ ابنَ جُرَيجٍ أخبرَنا هشامُ بنُ يوسُفَ أنَّ ابنَ جُرَيجٍ أخبرَهم قال : أخبرَنى عبدُ اللهِ بنُ عبيدِ اللهِ بنِ أبى مُلَيكة و أنَّ بنى صُهَيبٍ مَولى بنى جُدْعانَ ادَّعَوا بَبتَينِ وحُجْرةً أن "رسولَ اللهِ عَلَيْ أعطى ذلكَ صُهَيبًا ، فقال مَروانُ مَن يَشهَدُ لَـكمَا على ذلكَ ؟ قالوا : ابنُ عمرَ . فدَعاهُ ، فشيهدَ لأعلىٰ رسولُ اللهِ عَلَيْ صُهَيبًا بَبتَينِ وحُجْرةً ، فقضى مروانُ بشهادته لم ،

قوله (باب) كذا للجميع بغير ترجمة ، وهو كالفصل من الباب الذى قبله ، ومناسبته لها أن الصحابة بمد ثبوت عطية الذي يركل ذلك لصبيب لم يستفصلوا هل رجع أم لا ؟ فدل على أن لا أثر للرجوع في الهبة . قوله ( ان بني صهيب) هو ابن سنان الروى ، وقد تقدم أصله في العرب في د باب شراء المملوك من الحربي، من كتاب البيوع . وقوله د مولى بني جدعان ، وهي رواية الاسماعيلي من طريق أبي حاتم عن ابراهيم بن موسى شيخ البخارى فيه ، وابن جدعان هو عبد الله بن جدعان بن عرو بن كعب بن سعد أبي حاتم عن ابراهيم بن موسى شيخ البخارى فيه ، وابن جدعان هو عبد الله بن جدعان بن عرو بن كعب بن سعد ابن تيم بن مرة ، وأما صهيب فسكان له من الولد عن روى عنه حزة وسعد وصالح وصيني وعباد وعبان ومحد وحبيب . قوله ( فقال مروان ) هو ابن الحسكم حيث كان أمير المدينة لمعاوية ، وكان موت صهيب بالمدينة في أواخر خلافة على . قوله ( من يشهد لسكما ) كذا فيه بالتثنية ، وبقية القصة بصيغة الجمع ، فيحمل على أن المتولى الدعوى بذلك منهم كانا اثنين ورضى الباقون بذلك فنسب اليهم تارة بصيغة الجمع و تارة بصيغة التثنية ، على أن في رواية الاسماعيلي د فقال مروان من يشهد اكم ، ولا إشكال فيه . وأجاب الكرماني بان أقل الجمع اثنان عند بعضهم . والحبر يؤكد بافتهم كثيرا وإن كان السامع غير منكر ، ويؤيد كو ته خبرا أن مروان قضى لهم بشهادة ابن عمر والحبر يؤكد بافتهم كثيرا وإن كان السامع غير منكر ، ويؤيد كو ته خبرا أن مروان قضى لهم بشهادة ابن عمر والحبر يؤكد بافتهم كثيرا وإن كان السامع غير منكر ، ويؤيد كو ته خبرا أن مروان قضي لهم بشهادة ابن عمر

وحده ، ولوكانت شهادة حقيقة لاحتاج الى شاهد آخر . ودعوى ابن بطال أنه قضى لم بشهادته و يمينهم فيه نظر ، لانه لم يذكر فى الحديث ، وقد استدل به بعض المتأخرين لقول بعض السلف كشريح إنه يكنى الشاهد الواحد إذا انضمت اليه قرينة تدل على صدقه ، وترجم أبو داود فى السنن ، باب إذا علم الحاكم سدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم ، وساق قصة خزيمة بن ثابت فى سبب تسميته ذا الشهادتين وهى مشهورة ، والجهور على أن ذلك خاص بخزيمة والله أعلم . وقال ابن التين : يحتمل أن يكون مروان أعطى ذلك من يستحق عنده المطاء من مال الله ، قان كان النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه كان تنفيذا له ، وإن لم يكن كان هو المنشىء العطاء ، قال : وقد يكون ذلك خاصا بالنيء كما وقع فى قصة أبى قتادة حيث قضى له بدعواه وشهادة من كان عنده السلب . قوله ( بيتين وحجرة ) ذكر عربن شبة فى ، أخبار المدينة ، أن بيت صهيب كان لام سلة فوهبته لصهيب ، أو هو بيت آخر غير ما وقعت به أو نسب اليها بطريق المجاز وكان فى الحقيقة الذي يما في فاعطاه لصهيب ، أو هو بيت آخر غير ما وقعت به الدعوى المذكورة

### ٣٢ - باب ما فيلَ في الْمُنْرَى والْ فَي

أَعَرُ ثُهُ الدارَ فَمِي عُرَى : جَمَلتها له . ﴿ استَمْمَرَكُمْ فَهَا ﴾ : جمَلَكُم عُاداً

٢٦٢٥ - حَرِّثُ أَبِو نُمَيمٍ حدَّ ثَنَا شَيبانُ عن يمييٰ عن أبى سَلمةَ عن جابِرِ رضى اللهُ عنه قال و فَضَىٰ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْكُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَ

٢٦٢٦ - وَرَشُ عَفْمُ بِنُ عَمْرَ حَدَّثنا هَمَّامٌ حَدَّثنا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثني النَّصْرُ بِنُ أَنسِ عِن بَشيرِ بِنِ
مَهِيكِ عِن أَبِي هُرِيرَةَ رَضَى اللهُ عنه عِنِ النبِيِّ وَلِيَا فَيْ قَالَ وَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ ،

وقال عطالا : حدَّثني جابرٌ عن ِ النبيُّ عَلَيْكِ . . مثـــله

قوله ( باب ماقيل في العمرى والرقبي ) أى ماورد في ذلك من الاحكام ، ثبت للاصيلي وكريمة بسملة قبل الباب ، والعمرى بضم المهملة وسكون الميم مع القصر ، وحكى ضم الميم مع ضم أوله ، وحكى فتح أوله مع السكون ، مأخوذ من العمر ، والرقبي بوزنها ماخوذة من المراقبة ، لانهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية فيعطى الرجل الدار و يقول له : أعرتك إياها ، أى أيحتها لك مدة عرك فقيل لها عرى لذلك ، وكذا قيل لها رقبي لان كلا منهما يرقب متى يموت الآخر الترجع اليه ، وكذا ورثته فيقومون مقامه في ذلك ، هذا أصلها لغة . وأما شرعا فالجهور على أن العمرى إذا وقعت كانت ملسكا للآخذ ، ولا ترجع الى الآول إلا إن صرح باشتراط ذلك . وذهب الجمهور الى صحة العمرى إلا ماحكاه أبو الطيب العابرى عن بعض الناس والماوردى عن داود وطائفة ، لمكن ابن حزم قال بصحتها وهو شيخ ماحكاه أبو الطيب العابرى عن بعض الناس والماوردى عن داود وطائفة ، لمكن ابن حزم قال المعرعبدا فأعتقه الظاهرية .ثم اختلفوا إلى ما يتوجه التمليك ، فالجمهور أنه يتوجه إلى الرقبة كسائر الهبات ، حتى لوكان المعرعبدا فأعتقه الموجوب له نفذ بخلاف الواهب ، وقيل يتوجه الى المنفعة دون الرقبة وهو قول ما لك والشافعى في القديم . وهل يسلك المادية أو الوقف ؟ دوايتان عند المالكية ، وعن الحنفية التمليك في العمرى يتوجه الى الرقبة وفي الرقبي إلى به مسلك العادية أو الوقف ؟ دوايتان عند المالكية ، وعن الحنفية التمليك في العمرى يتوجه الى الرقبة وفي الرقبي الم

المنفعة ، وعنهم أنها باطلة ، وقول المصنف د أعرته الدار فهي عمرى جملتها له ، أشار بذلك الى أصلها ، وأطلق الجمل لانه يرى أنها تصير ملك الموهوب له كقول الجهور ، ولا يرى أنها عادية كاسيأتى تصريحه بذلك في آخر أبواب الهية . وقوله و استمركم فيها جعله عمارا ، هو تفسير أبي عبيدة في و الجاز ، وعليه يعتمد كشيرا ، وقال غيره : استمعركم أطال أعماركم ، وقيل معناه أذن لـكم في عمارتها واستخراج قو تـكم منها . قوله ( عن يحيي ) هو ابن أبي كثير . قوله ( عن أبي سلة عن جابر ) في رواية مشام عن يحي و حدثني أبو سلة سمعت جابر بن عبد الله ، أخرجه مسلم ، وأبو سلة هو ابن عبد الرحمن . قوله ( قضى النبي علي العمرى أنها لمن وهبت له ) هو بفتح دأنها، أى قضى بأنها ، وفى رواية الزهرى عن أبى سلمة عند مسلم . أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فانها للدى أعطهــا لاترجع الى الذي أعطاها لانه أعطى عطاء وقمت فيه المواريث ، هذا لفظه من طريق مالك عن الزهري ، وله نحوه من طريق ابن جريج عن الزهري ، وله من طريق الليث عنه : فقد قطع قوله حقه فها وهي لمن أعمر ولمقبه ، ولم يذكر التعليل الذي في آخره ، وله من طريق معمر عنه د انما العمري التي أجازها رسول الله ﷺ أن يقول هي اك ولعقبك ، فأما الذي قال . هي لك ماعشت ، فانها ترجع الى صاحبها ، قال معمر :كان الزهري يفتي به ، ولم يذكر التعليل أيضا ، وبين من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري أن التعليل من قول أبي سلة ، وقد أوضحته ف كتاب والمدرج ، . وأخرجه مسلم من طريق أبى الزبير عن جابر قال وجمهال الأنصار يعمرون المهاجرين ، فقال الني ﷺ : أمسكوا عليه كم أموالـــــكم ولا تفسدوها ، فانه من أعمر عمرى فهى للذى أعمرها حيا فهـذا صريح في أنها للموهوب له ولعقبه . ثانهـــا أن يقول د هي لك ما عشت ، فاذا مت رجعت الى ، فهـنـه عادية مؤقتة وهي صحيحة ، فاذا مات رجعت ألى الذي أعطى ، وقد بينت هذه والتي قبلها رواية الزهرى ، وبه قال أكثر العلماء ورجعه جماعة من الشافعية ، والأصح عند أكثرهم لاترجع الى الواهب ، واحتجوا بأنه شرط فاسد فلغي ، وسأذكر الاحتجاج لذلك آخر الباب . ثالثها أن يقول أعرتكها ويطلق ، فرواية أبى الربير هذه تدل على أن حكمًا حكم الأول وأنها لاترجع الى الواهب، وهو قول الشافعي في الجديد والجهور، وقال في القديم: العقد باطل من أصله . وعنه كقول مالك ، وقيل القديم عرب الشافعي كالجديد . وقد روى النسائل أن قتادة حكى أن سلمان بن هشام بن عبد الملك سأل الفقهاء عن هذه المسألة أعنى صورة الاطلاق، فذكر له قتادة عن الحسن وغيره أنها جائزة ، وذكر له حديث أبي هريرة بذلك ، قال : وذكر له عن عطا. عن جابر عن النبي علي مثل ذلك ، قال فعال الزهرى : انما العمرى أي الجائزة إذا أعمر له و لعقبه من بعده ، قاذا لم يجعل عقبه من بعده كان للذي يجعل شرطه . قال قتادة واحتج الزهرى بأن الخلفاء لايقضون بها ، فقال عطاء قضى بها عبد الملك بن مروان . قوله ( عن بشير ) بالمعجمة وزن عظيم ( ابن نهيك ) بالنون وزن ولده . قوله ( العمرى جائزة ) فهم قتادة وهو راوى الحديث من هذا الاطلاق ماحكيته عنه : وحمله الزهرى على التفصيل الماضي ، واطلاق الجواز في هذه الرواية لايفهم منه غير الحل أو الصحة ، وأما حمله على الماضي للذي يعاطاها وهو الذي حمله عليه قتادة فيحتاج الى قدر زائد على ذلك ، وقد أخرج النسائى من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلة عن أبي هريرة مرفوعاً د لا عمرى ، فن أعمر شيئاً فهو له ، وهو يشهد لما فهمه قتادة . قوله ( وقال عطاء حدثني جابر عن الني ﷺ مثله ) في روابة غير أبي ذر دنحوه ، بدل

مثله ، وطريق عطاء موصولة بالاسناد المذكور عن قنادة عنه ، فقنادة هو القائل . وقال عطاء ، ووهم من جمله معلقا ، وقد بين ذلك أبو الوليد عن همام أخرجه أبو نعيم فى مستخرجه من طريقه بالاسنادين جميعا و لفظهما واحد ؛ وهو يقوى رواية أبي ذر ، وقد رواه مسلم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ . العمرى ميراث لأهلها ۽ . (تنبيه): ترجم المصنف بالرقي ولم يذكر إلا الحديثين الواردين في العمري، وكمأنه يرى أنهما متحدا المعني وهو قول الجهور ، ومنعُ الرقبي مالك وأبو حنيفة ومحمد ، ووافق أبو يوسف الجمود ؛ وقد روى النسائى باسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا و العمرى والرقبي سواء ، وله من طريق إسرائيل عن عبد الكريم عن عطا. قال و نهى رسول الله عن العمرى والرقمي . قلت : وما الرقمي؟ قال : يقول الرجل للرجل هي لك حياتك ، فان فعلتم فهو جائز ، هكذا أخرجه مرسلاً ، وأخرجه من طريق ابن جريج عن عطاً عن حبيب بن أبى ثابت عن ابن عمر مرفوعاً د لاعمرى ولا رقبي، فن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو له حياته وبماته، رجاله ثقات، لكن اختلف في سماع حبيب له من ابن عمر : فصرح به النسائى من طريق ، ومعناه في طريق أخرى . وقال الماوردى : اختلفوا إلى ما ذا يوجه النهي ؟ والأظهر أنه يتوجه الى الحـكم ، وقيل يتوجه إلى اللفظ الجاهلي والحـكم المنسوخ ، وقيل النهـي إنما يمنع صحة مايفيد المنهى عنه فائدة ، أما إذا كان محة المنهى عنه ضررا على مرتكبه فلا يمنع محته كالطلاق في زمن الحيض ، وصحة العمري ضرر على المعمر ، فإن ملكه يزول بغير عوض ، هذا كله إذا حمل النهى على التحريم ، فإن حمل على الكراهة أو الإرشا: لم يحتج الى ذلك ، والقرينة الصارفة ما ذكر في آخر الحديث من بيان حكمه ، ويصرح بذلك قوله ، العمرى جائزة ، وللترمذي من طريق أبي الزبير عن جا بر رفعه و العمري جائزة لاهلها ، والرقبي جائزة لاهلها ، والله أعلم . قال بعض الحذاق : إجازة العمري و الرقى بعيد عن قياس الأصول ، و الكن الحديث مقدم ، ولو قيل بتحريمهما للنهي وصحتهما للحديث لم يبعد ، وكأن اأنهى لامر خارج وهو حفظ الاموال ، ولو كان المراد فيهما المنفعة كما قال مالك لم ينه عنهما ، والظاهر أنه ماكأن مقصود العرب بهما إلا تمليك الرقبة بالشرط المذكور ، فجاء الشرع بمراغمتهم فصحح العقد على نعت الهبة المحمودة ، وأبطل الشرط المضاد لذلك فأنه يشبه الرجوع في الهبة ، وقد صح النهى عنه وشبه بالـكلب يعود في قيئه . وقد روى النسائي من طريق أبي الزبير عن ابن عباس وفعه و العمري لمن أعرها والرقى لمن أرقبها ، والعائد في هبته كالعائد في قيئه ، فشرط الرجوع المقارن للعقد مثل الرجوع الطادى" بعده فنهى عن ذلك ، وأمر أن يبقيها مطلقا أو يخرجها مطلقا ، فان أخرجها على خلاف ذلك بطل الشرط وصح العقد مراغمة له . وهو نحو إبطال شرط الولاء لمن باع عبدا كما تقدم في قصة بريرة

## ٣٣ - باب من استعارَ من الناس الفرَسَ

٢٦٢٧ - عَرْضُ آدَمُ حَدَّ ثَمَا شُعِبَةُ عَن قَنادَةَ قال : سَمَتُ أَنَسًا يَقُولُ وَكَانَ فَزَعٌ بِالمَدِينَةِ ، فاستمارَ الذي عِلْقِ فَرَسًا مِن أَبِي طَلَحَةَ يَقَالُ لَهُ المُندُوبُ فَرَكِبَه ، فلما رَجَعَ قال : ما رأينا مِن شي ، وإن وَجَدُّناهُ لبحراً » [ الحدیث ۲۹۲۷ \_ أطرافه فی : ۲۹۲۰ ، ۲۵۲۷ ، ۲۵۲۷ ، ۲۵۲۷ ، ۲۹۲۸ ، ۲۹۲۸ ، ۲۹۲۸ ، ۲۹۲۸ ، ۲۹۲۹ ، ۲۹۲۹ ، ۲۹۲۹ ، ۲۹۲۹ ، ۲۹۲۹ ، ۲۹۲۹ ، ۲۹۲۹ ، ۲۹۲۲ ]

قوله (باب من استعار من الناس الفرس) زاد أبو ذر عن مشايخه « و الدابة ، وزاد عن الكشميني « وغيرها ،

وثبت مثله لابن شبويه لكن قال و وغيرهما ، با لتثنية ، وذكر بعض الشراح ممن أدركناه قبل الباب دكتاب العارية ، ولم أره في شيء من النسخ ولا الشروح ، والبخاري أضاف العاربة الى الهبة لانها هبة المنافع . والعارية بتشديد التحتانية ويجوز تخفيفها ، وحكى عارة برا. خفيفة بغير تحتانية ، قال الازهرى : مأخوذة من عار إذا ذهب وجاء ومنه سمى العياد لأنه يكثر الذماب والجيء ، وقال البطليوسي : هي من التعاور وهو التناوب ، وقال الجوهري : منسوبة الى العار لأن طلها عار ، وتعقب بوقوعها من الشارع ولا عار في فعله ، وهذا التعقب و ان كان صحيحا في نفسه اسكنه لايرد على ناقل اللُّغة ، وفعل الشارع في مثل ذلك لبيان الجدواذ . وهي في الشرع هبة المنافع دون الرقبة ، ويجوز توقيتها . وحكم المارية إذا تلفت في يد المستعير أن يضمنها إلا فيما إذا كان ذلك من الوجه المأذون فيه ، هذا قول الجمهور ، وعن الما لكية والحنفية إن لم يتعد لم يضمن . وفي الباب عدة أحاديث ليس فيها شيء على شرط البخارى ، أشهرها حديث أبي أمامة أنه وسمع النبي والله في حجة الوداع يقول : العارية مؤداة ، والزعيم غادم ، أخرجه أبو داود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبّان . قلت : في الاستدلال به نظر ، وايس فيه دلالة على التضمين لأن الله تعالى قال ﴿ إِنْ الله يأمركم أَنْ تَوْدُوا الْأَمَاءَاتِ إِلَى أَهَلَمِكًا ﴾ وإذا تلفت الأمانة لم يلزم ردها . نعم دوى الأربعة وصححه الحاكم من حديث الحسن عن سمرة رفعه , على اليد ما أخذت حتى تؤديه ، وسماع الحسن من سمرة مختلف فيه ، فان ثبت ففيه حجة لقول الجهور ، والله أعلم . قولِه (كان فزع بالمدينة ) أى خوف من عدو . قولِه ( من أبي طلحة ) هو ذيد بن سهل زوج أم أنس . قوله ( يقال له المندوب ) قيل سمى بذلك من الندب وهو الرهن عند السباق، وقيل لندب كان في جسمه وهو أثر الجرّح، زاد في الجهاد من طريق سعيد عن قتادة دكان يقطف أوكان فيه قطاف ، كذا فيه بالشك ، والمراد أنه كان بطي. المشي . قوله ( وان وجدناه لبحرا ) في دواية المستملي « وان وجدنا ، بحذف الضمير ، قال الحطابي « ان هي النافية واللام في « لبحرا ، بمعنى إلا أي ماوجدناه إلا بحرا ، قال ابن التين هذا مذهب الكوفيين ، وعند البصريين . أن ، مخففة من الثقيلة واللام ذائدة ، كذا قال ، قال الاصمى : يقال للفرس بحر إذا كان واسع الجرى ، أو لان جريه لاينفدكما لاينفد البحر ، ويؤيده مافى رواية سعيد عن قتادة . وكان بعد ذلك لايجارى ، وسيأتي في الجهاد ، ويأتى الكلام عليه مستوفي هناك إن شاء الله تعالى

#### ٢٤ - ﴿ سُعِيدُ الاستعارةِ للمَروسِ عندُ البناءِ

٢٦٢٨ - مَرْشَنَ أَبُو نَعِيمٍ حدَّ ثنا عبدُ الواحدِ بنُ أَيمنَ حدَّنَى أَبِي قال دَخلَتُ على عائشةَ رضَى اللهُ عنها وعليها درعُ قِطْرٍ ثَمَنُ خَسةِ دراهمَ ، فقالت : ارفع بَصرَكَ إلى جاريتي انظر إليها فانها تُزهي أن تلبسهُ في البيت . وقد كان لي منهنَّ درع على عهدِ رسولِ اللهِ عَلَيْكُ ، فاكانت امرأة مُن تُنتَينُ بالمدينةِ إلا أرسَلَتُ اللهِ تَستعيرُه »

قوله ( باب الاستمارة للمروس عند البناء ) أى الزفاف ، وقيل له د بناء ، لأنهم يبنون لمن يتزوج قبة يخلو بها مع المرأة ، ثم أطلق ذلك على التزويج ، قوله ( حدثنا عبد الواحد ) تقدم بهذا الاسناد في آخر العتق حديث ، وفيه شرح حال أيمن والد عبد الواحد ، قوله ( وعليها درع قطر ) الدرع قيص المرأة وهو مذكر ، قال الجوهرى : مرح حال أيمن والد عبد الواحد . قوله ( وعليها درع قطر ) الدرع قيص المرأة وهو مذكر ، قال الجوهرى :

ودرع الحديد مؤنثة ، وحكى أبو عبيدة أنه أيصا يذكر ، ويؤنث . والقطر بكسر القاف وسكون المهملة بعدها راء وفى رواية المستملي والسرخسي بضم القاف وآخره نون ، والقطر ثياب من غليظ القطن وغيره ، وقيل من القطن خاصة ، وحكى ابن قرةول أنه في دواية ابن السكن والقابسي بالفاء المكسورة آخره راء وهو ضرب من ثياب البين تعرف بالقطرية فيها حمرة ، قال البناسي : والصواب بالقاف ، وقال الازهر ل الثياب القطرية منسوبة إلى قطر قرية فى البحرين فكسروا القاف للنسبة وخففوا . قوله ( تمن خمسة دراهم ) بنصب ثمن بتقدير فعل وخمسة بالخفض على الاضافة أو برفع الثمن وخسة على حذف الصمير ، والتقدير ثمنه خسة ، وروى بضم أوله وتشديد الميم على لفظ الماضى ، ونصب خسة على نزع الخافض ، أى قوم بخسة دراهم . ووقع فى رواية ابن شبويه وحده . خسة الدراهم ، قوله ( الى جاريتى ) لم أعرف اسمها . قوله ( تزهى ) بضم أوله أى تأنف أو تشكبر ، يقال زهى إيزهى إذا دخله الزهو وهو الكبر ، ومنه ما أزهاه ، وهو من الحروف التي جاءت بلفظ البناء للمفعول و إن كمانت بمعنى الفاعل مثل عنى بالامر و نتجت الناقة . قلت : ورأيته فى رواية أبى ذر « تزهى ، بفتح أوله ، وقد حكاها ابن دريد ، وقال الاصمعى : لا يقال بالفتح . قوله ( تقين ) بالقاف أى تزين ، من قان الشيء قيانة أى أصلحه ، والقينة تقال للماشطة واللغنية واللامة مطلقاً . وحكى ابن التين أنه روى ، تفين ، بالفاء أى تعرض وتجلى على زوجها . قلت : ولم يضبط ما بعد الفاء ، ورأيته بخط بعض الحفاظ بمثناة فوقانية ، قال ابن الجوزى : أرادت عائشة رضى الله عنها أنهم كانوا أولا في حال ضيق، وكمان الشيء المحتقر عندهم إذ ذاك عظيم القدر. وفي الجديث أن عارية الثياب للعروس أمر معمول به مرغب فيه وأنه لايعد من الشنع . وفيه تواضع عائشة ، وأمرها في ذلك مشهور . وفيه حلم عائشة عن خدمها ، ورفقها في المعاتبة ، وإيثارها بما عندها معالحاجة اليه ، وتواضعها بأخذها السلفة في حال اليسار مع ماكان مشهوراً عنها من الجود رضي الله عنها

#### ٣٥ - باب أنضل المنيعة

٣٦٢٩ ــ مَدَّثُنَا يحيى بنُ 'بكير حدَّ ثنا مالكُ عن أبي الزِّنادِ عن الأعرج عن أبي هريرة رضى اللهُ عنه أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ قال ه نِعم المُنيحةُ الصَّفِيُّ منحة ، والشاة الصفى تَفْدُو باناء و تَروحُ باناء » حدَّ ثنا عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ وإسماعيلُ عن مالكِ قال د نعم الصدقة . . . .

[ الحديث ٢٦٢٩ \_ طرفه في : ١٠٨٥ ]

٢٦٣٠ -- مَرْثُنَ عبدُ اللهِ بن يوسُف أخبر نا ابن وَهب حد ثنا يونُسُ عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال ولما قدم المهاجرون المدينة مِن مكة وليس بأيديهم، وكانت الأنصار أهل الأرض والعَقار، فقاسمُهُمُ الأنصارُ على أن يُعطوهم عمار أمو الحم كل عام و يَكفوهمُ العمل والمؤنة . وكانت أمّه أم أنس والعَقار، فقاسمُهمُ الأنصارُ على أن يُعطوهم عمار أمو الحمي كل عام ويَكفوهمُ العمل والمؤنة . وكانت أمّه أم أنس أم سُليم كانت أم عبد الله بن أبي طلحة ، فكانت أعطت أمّ أنس رسول الله عداقاً ، فأعطاهن النبي من أم أم أما أسامة بن زيد ، قال ابن شهاب فأخبر بن أنس بن مالك و أن النبي على لما فرع مِن

قِتالِ أَهْلِ خَيْبِرَ فَانَصْرَفَ إِلَى المَدِينَةِ رَدَّ المَهَاجِرُونَ إِلَى الأَنْصَارِ مَنَاعُهُم مِن عُارِمُ ، فَرَدَّ النَّبِي فِي إِلَى أُمَّهِ عَذَا قَهَا ، فَأَعْلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ أُمَّ أُبَنَ مَكَانَهِنَ مِن حَاثِظَهِ »

وقال أحدُ بنُ شَبيبٍ أخبرَ نا أبي عن يونُسَ بهذا وقال ﴿ مَكَا نَهِنَّ مَن خَالِصِهِ ﴾

[الحديث ٢٦٣٠ ــ أطرافه في : ٢١٧٨ ، ٤٠٣٠ - ٤١٠٠ ]

٢٦٣١ - مَرْثُنَ مسدَّدُ حدَّ ثَنَا عِسَى ٰ بنُ بِونُسَ حدَّ ثَنَا الأوزاء يَّ عن حسّان بنِ عطية عن أبى كبشة السَّلُوليُّ سمتُ عبد اللهِ بنَ عمرو رضى اللهُ عنهما يقولُ : قال رسولُ اللهِ على « أربعون خَصْلةً - أعلاهن منيحة القنز - ما مِن عامل يَعملُ بخصلة منها رَجاء ثوابِها وتصديق موعودِها إلا أدخلَهُ اللهُ بها الجنّة » منيحة القنز - من ردّ السلام ، وتشميت العاطيس ، وإماطه الأذى عن الطريق ونحوه - فما استطعنا أن نبلُغ خمس عشرة خصلة

و ٢٦٣٧ - ورش عمدُ بن يوسُفَ حدَّ ثَنَا الأوزاهيُّ قال حدَّ ثنى عطالا عن جابر رضى اللهُ عنهُ قال وكانت لو كانت لو كانت لو المَّن فليزُ رَعْها أو ليَمنَحْها أخاهُ ، قال أبي المُنْفَدِ والرَّبعِ والنصفِ ، فقال النبيُّ اللهِ اللهِ عن كانت له أرضٌ فليزَ رَعْها أو ليَمنَحْها أخاهُ ، قان أبي فليُمسِك أرضَه »

٣٩٣٣ - وقال محمدُ بنُ يوسُفَ حدَّ ثَمَنا الأوزاعيُّ حدَّ ثنى الزُّهريُّ حدثنى عطاء بنُ يزيدَ حدَّ ثنى أبو سيد قال « جاء أعرائيُّ إلى رسولِ اللهِ عَلَيْ فَسَالَهُ عن الهجرةِ ، فقال : وَ يُحَك ، إنَّ الهجرةِ شَا مُهَا شديد ، فهل لك مِن إبل ؟ قال : نعم . قال : ناعملُ مِن وراء البِحارِ ، فانَّ اللهُ لن يَبْرَكَ من عملكَ شيئا »

٢٦٣٤ - مَرْشُنَ مَمَدُ بنُ بَشَّارِ حدَّ ثَمَا عبدُ الوَ هابِ حدَّ ثَنا أيوبُ عن عمرِو عن طاوُسِ قال : حدَّ ثنى أعلَمُهم بذُلكَ - يَسْنَى ابنَ عَبَّاسَ رضَى اللهُ عنهما - ﴿ أَنَّ النبي عَلِي خَرَجَ إِلَى أُرضَ مَهُمَرُ وَعَا ، فقال : لمن هٰذه ؟ فقالوا: اكْتَرَاها فُلانُ . فقال : أما إنه لو مَنحها إيّاه كان خيراً لهُ مِن أَن يَاخُذَ عليها أجراً معلوما »

قوله ( باب فضل المنيحة ) حذف د باب ، من رواية أبي ذر ، والمنيحة بالنون والمهملة وزن عظيمة ، هى فى الاصل العطية ، قال أبو عبيد المنيحة عند العرب على وجهين : أحدهما أن يعطى الرجل صاحبه صلة فتكون له ، والآخر أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بحلبها ووبرها زمنا ثم يردها ، والمراد بها فى أول أحاديث الباب هنا عادية ذوات الالبان ليؤخذ لبنها ثم تردهى لصاحبها . وقال القزاز : قيل لا تسكون المنيحة إلا ناقة أو شاة ، والأول أعرف . ثم ذكر المصنف فيه ستة أحاديث : الأول حديث أبي هريرة . قوله ( نعم المنيحة اللقحة الصنى منحة ) اللقحة الناقة ذات اللبن القريبة العهد بالولادة ، وهى مكسورة اللام ويجوز فتحها والمعروف أن اللقحة بفتح اللام المرة

الواحدة من الحلب، والصني بفتح الصاد وكسر الفاء أي الـكريمة الغزيرة المابن ويقال لها الصفية أيضا ،كذا رواه يحيى بن بكير ، وذكر المصنف بعده أن عبد الله بن يوسف واسماعيل يعنى ابن أبى أويس روياه بلفظ و نعم الصدقة اللَّفَحَةُ الصَّقِ مَنْحَةً ، وهذا هو المشهور عن مالك . وكنذا رواه شعيب عن أبي الزنادكما سيأتى في الاشربة ، قال ابن التين : من روى . نيمالصدقة ، روى أحدهما بالمعنى لان المنحة العطية والصدقة أيضا عطية . قلت : لاتلازم بينهما فكل صدقة عطية وايسكل عطية صدقة . واطلاق الصدقة على المنحة مجاز ، ولوكانت المنحة صدقة لما حلت للنبي عليهم ، بل هي من جنس الهبة والهدية ، وقوله دمنحة ، منصوب على التمييز ، قال ابن مالك : فيه وقوع التمييز بعد فاعل نعم ظاهرا ، وقد منعه سيبويه إلا مع الاضمار مثل ﴿ بنَّس المظالمين بدلا ﴾ وجوزه المبرد وهو الصحيح ، وقال أبُو البقاء : اللفحة هي المخصوصة بالمدح ، ومنحة منصوب على التمييز توكيدا وهو كقول الشاعر ﴿ فنعم الزاد زاد أبيك زادا ، . قِيلِه ( تغدو بانا. وتروح بانا. ) أي من اللبن ، أي تحلب إنا. بالفداة وإنا. بالعشي . ووقع هذا الحديث في رواية مسلم من رواية سفيان عن أبي الزناد بلفظ • ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو با ناء وتروح باناء ان أجرها لعظيم ، . الحديث الثانى حديث أنس ، قوله ( وليس بأيديهم ) كذا للجميع ، وفي رواية الاصيلي وكريمة يعنى شيء (١) وثبت الفظ « شيء ، في رواية مسلم عن حرملة وأبى الطاهر عن ابن وهب . قوله ( فقاسمهم الأنصار الخ ) ظاهره مغاير افوله في حديث أبي هريرة الماضي في المزارعة . قالت الانصار الذي ﷺ : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال لا ، والجمع بينهما أن المراد بالمقاسمة هنا القسمة المعنوية ، وهى التي أُجَابِهم اليها في حديث أبي هريرة حيث قال د قالوا فيكفوننا المؤنة ونشركهم في الثمر ، فـكان المراد هنا مقاسمة الثمار والمنفي هناك مقاسمة الأصول . وزعم الداودي وأقره ابن التين أن المراد يُقوله هنا • قاسمهم الانصار ، أي حالفوهم ، جعله من القسم بفتح القاف والمهملة لامن القسم بسكون المهملة ، وقد تقدم تعقب مازعمه في كتتاب المزادعة . قوله (وكانت أمه أم أنس الخ ) الضمير في أمه يعود على أنس وأم أنس بدل منه ، وكذا أم سليم ، وفي رواية مسلم ، وكانت أمه أم أنس ابن مالك، وهي تدعى أم سليم، وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة كان أخا أنس لامه، والذي يظهر أن قائل ذلك هو الزهرى الراوى عن أنس ، لـكن بقية السياق يقتضى أنه من رواية الزهرى عن أنس فيحمل على التجريد . قول ( فكانت أعطت أم أنس ) أي كانت أم أنس أعطت . قولِه ( عذانا ) بكسر المهملة وبذال معجمة خفيفة جمع عذق بفتح ثم سكون كحبل وحبال والعذق النخلة ، وقيل إنما يقالُ لها ذلك إذا كان حلها موجوداً ، والمراد أنها وهبت له عرها . قوله ( قال ابن شهاب ) هو موصول بالاسناد المذكور ، وكذا هو عند مسلم . قوله ( إلى أمه ) أى إلى أم أنس وهي أم سليم . قوله ( فأعطى رسول الله عليه أم أيمن مكانهن ) أي بدلجن . قوله (من حائطه) أي بستانه . قوله (وقال أحمد بن شبيب أخبرنا أبى عن يونس بهذا ) أى بالإسناد والمتن . قوله (وقال مكانهن من خالصه ) يعنى أنه و افق ابن وهب في السياق إلا في قوله د من حائطه ، فقال دمن خالصه ، أي من خالص ماله ، قال ابن التين : المعني واحد لان حائطه صار له خالصا . قلت : لكن لفظ , خالصه ، أصرح فى الاختصاص من حائطه ، وطريق أحمد بن شبيب هذه وصلها البرقاني في و المصافحة ، من طريق محمد بن على الصائخ عن أحمد بن شبيب المذكور مثله ، زاد مسلم في

<sup>(</sup>١) كذا بالرنم ، والرواية التي شرحها الفسطلاني « بعني شيئا ،

آخر الحديث وقال ابن شهاب : وكان من شأن أم أين أنها كانت رصيفة لعبد الله بن عبد المطلب ، وكانت من الحبشة ، فلما ولدت آمنة رسول الله ﷺ بعدما توفى أبوه كانت أم أيمن تحضنه حتى كبر فأعتقها ثم أنكحها زيد ن حادثة ، و توفيت بعده عَرَاقِ بخمسة أشهر ، وسيأتى في المغازى ذكر سبب إعطاء رسول الله مِرَاقِيدٍ لأم أين بدل العذاق، وفيه زبادة على رواية الزهري فانه أخرج من طريق سليمان التيمي عن أنس قال ، كان الرجل يجعل للنبي و النخلات ، الحديث ، و فيه د وان أهلي أمروني أن أسأل الني علي الذي كانوا أعطوه ، وكان قد أعطاه أم أيمن ، فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنتي تقول : لانعطيكم وقد أعطانيه ، قال والنبي برائج يقول : ال كذا حي أعطاها عشرة أمثاله ، أو كما قال . الحديث الثالث ، قولِه ( عن حسان بن عطية ) في رواية أحمد عن الوليد . حدثنا الأوزاعي حدثنا حسان بن عطية ، . قَوْلِه ( عن أَبِي كَبْشَة ) في رواية أحمد المذكورة ، حدثني أبوكبشة ، وهو بفتح الكاف وسكون الموحدة بعدما معجمة (السلولي) بفتح المهملة وتخفيف اللام المضمومة بعدها وأرساكنة ثم لام لايعرف اسمه، وزعم الحاكم أن اسمه البرا. بن قيس، و وهمه عبد الغنى بن سعيدوبين أنه غيره ، و ليس لأبي كبشة ولا للراوى عنه حسان بن عطية في البخاري سوى هذا الحديث ، وآخر في أحاديث الأنبياء . قوله ( قال رسول الله عليه ) في رواية أحمد , سمعت رسول الله علي ، . قوله ( أربعون خصلة ) في رواية أحمد , أربعون حسنة ، . قوله (العثر ) بقتح المهملة وسكون النون بعدها زآى معروفة وهي راحـــدة المعز . قولِه ( قال حسان ) هو ابن عطية راوى الحديث ، وهو موصول بالإسناد المذكور ، قال ابن بطال ما ملخصه : ليس في قول حسان ما يمنع من وجدان ذلك وقد حض عليته على أبواب من أبواب الحير والبر لاتحصى كثرة ، ومعلوم أنه ﷺ كان عالما بالآربعين المذكورة وأنما لم يذكرها لمعنى هو أنفع لنا من ذكرها ، وذلك خشية أن يكون الثعيين لها مزهدا في غيرها من أبواب البر قال: ﴿ قَد بلغني أن بعضهم تطلبها فوجدها تزيد على الأربعين ، فما زاده إعانة الصانع، والصنعة للاخرق ، وإعطاء شسع النعل ، والستر على المسلم ، والذب عن عرضه ، وادخال السرور عليه ، والتَّفسح في المجلس ، والدلالة على الخير، الكلام الطيب، والغرس، والزرع، والشفاعة، وعيادة المريض، والمصافحة، والمحبة في الله، والبغض لاجله ، والجالسة لله ، والنزاور، والنصح ، والرحمة \_ وكنها في الأحاديث الصحيحة ، وفها ماقد ينازع في كو نه دون منيحة المنز ، وحا فت مما ذكره أشياء قد تعقب ابن المنير بعضها وقال : الأولى أن لايعتنى بعد"ها لما تقدم . وقال البكرمانى : جميع ماذكره رجم بالغيب ، ثم أنى عرف أنها أدنى من المنبيحة ؟ قلت : وانما أردت بما ذكرته منها تقريب الخس عشرة التي عدها حسان بن عطية ، وهي أن شاء الله تعالى لاتخرج عما ذكرته ، ومع ذلك فأنا موافق لابن بطال في إمكان تتبع أربعين خصلة من خصال الحنير أدناها منيحة العنز ، وموافق لابن المنير في رد كشير مما ذكره ابن بطال مما هو ظاهر أنه فوق المنيحة ، والله أعـلم . الحديث الرابع حديث جابر ، كانت لرجال منا فضول أرضين ، تقدم في المزارعة مع الـكلام عليه ، والغرض منه هنا قوله وأو ليمنحها أخاه ، . الحديث الخامس ، قوله ( وقال محمد بن يوسف ) يحتمل أن يكون معطوفا على الذي قبله فيبكون موصولا ، لكن صرح الإسماعيلي وأبو نميم بأنه لم يذكر فيه الخبر ، ويؤيده أنه أورده في الهجرة موصولا من طريق الوليد بن مسلم قال دوقال محمد بن يوسُف ، كلاهما عن الاوزاعي ، فلو أراد هنا أن يعطفه لقال هناك , حدثنا محمد بن يوسف ، كعادته . نعم زعم المزى أنه أخرجه في الهبة , عن محمد بن يوسف ، وفي الهجرة , وقال محمد بن يوسف ، فالله أعلم . وقد وصله الاسماعيل

وأبو نعيم من طريق محد بن يوسف المذكور ، وسيأتى شرحه فى الهجرة إن شاء الله تعالى ، والغرض منه قوله و فهل منح منها شيئا ؟ قال نعم ، فإن فيه إثبات فضيلة المنيحة ، وقوله و لن يترك ، أى لن ينقصك . الحديث السادس حديث ابن عباس ، وقد تقدم فى المزارعة أيضا ، والمراد منه هنا مادل من قوله و لو منحها إياه كان خيراً له ، على فضل المنيحة

# ٣٦ - باسب إذا قال: أُخْدَمْتُكَ هُذه الجارية على ما يَتمارَفُ الناسُ فهو جائز وقال بعضُ الناسِ: هُذهِ عارية . وإن قال: كَسَوْ تُكَ هُذا الثوبَ فَهٰذهِ هِبة

قوله ( باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتمارف الناس فهو جائز ، وقال بمض الناس : هذه عارية ، وان قال كسوتك هذا النوب فهذه هبة ) أورد فيه طرفا من حديث أبى هريرة فى قصة ابراهيم وهاجر وقال فيه ، وأخدم وليدة ، قال ، وقال ابن سيرين عن أبى هريرة ، فأخدمها هاجر ، وسيأتى موصولا فى أحاديث الانبياء مع الكلام عليه ، قال ابن بطال : لا أعلم خلافا أن من قال أخدمتك هذه الجارية أنه قد وهب له الحدمة خاصة ، فان الإخدام لايقتضى تمليك الرقبة ، كما أن الإسكان لايقتضى تمليك الدار قال : واستدلاله بقوله ، فأخدمها هاجر ، على الهبة لا يصح ، وإنما صحت الهبة فى هذه القصة من قوله ، فأعطوها هاجر ، قال : ولم يختلف العلماء فيمن قال : كسوتك هذا الثوب مدة ممينة أن له شرطه ، وان لم يذكر أجلا فهو هبة ، وقد قال تعالى ( فكفارته إطعام عشرة مساكين ) أو كسوتهم ، ولم تختلف الأمة أن ذلك تمليك للطعام والكسوة انتهى . والذى يظهر أن البخارى لايخالف ماذكره عند الاطلاق ، وإنما مراده أنه إن وجدت قرينت تدل على العرف حمل عليها ، وإلا فهو على الوضع فى ماذكره عند الاطلاق ، وإنما مراده أنه إن وجدت قرينة تدل على العرف حمل عليها ، وإلا فهو على الوضع فى عادية فى كل حال فقد خالفه ، وانه أعلم

## ٣٧ - باسيب إذا حمل رجُلُ على فرس فهو كالُممرى والصدَقة والصدَقة وقال بعضُ الناس : لهُ أن يَرجِعَ فيها

٢٦٣٦ – حَرَثُنَ الْحَمَدِيُّ أَخْبَرَ مَا سُفَيَانُ قَالَ سَمَعَتُ مَالَـكَا يَسْأَلُ زَيْدَ بِنَ أَسْلَمَ فَقَالَ : سَمَتُ أَبِي يقولُ « قَالَ عَرُ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ : حَمَّلَتُ عَلَى فرسٍ فى سَبِيلِ اللهِ ، فرأيتهُ كَيْباع ، فسألتُ رسولَ اللهِ عَلَيْقِ فقال : لا تَشْتَرِهِ ولا تَعَدُ فى صَدَقَتِك ،

قوله ( باب إذا حمل رجلا على فرس فهو كالعمرى والصدقة ، وقال بعض الناس : له أن يرجع فيها ) أورد فيه

حديث عمر « حملت على فرس ، مختصرا ، وقد تقدم الكلام عليه قبل أبواب . قال ابن بطال : ماكان من الحل على الحنيل تمليكا للمحمول عليه بقوله هو لك فهو كالصدقة ، فاذا قبضها لم يجز الرجوع فيها ، وما كان منه تحبيسا ى سبيل الله فهو كالوقف لا يجوز الرجوع فيه عند الجمهور ، وعن أبى حنيفة أن الحبس باطل فى كل شيء انتهى . والذي يظهر أن البخاري أراد الإشارة إلى الرد على من قال بجواز الرجوع فى الهبة ، ولو كانت للاجني ، وإلا فقد قدمنا تقرير أن الحل المذكور فى قصة عمر كان تمليكا ، وأن قول من قال كان تحبيسا احتمال بعيد والله أعلم . وسيأتى مزيد بسط لذلك قريبا فى كتاب الوقف إن شاء الله تعالى

(خاتمة): اشتمل كتاب الهبة وما معها من أحاديث العمرى والعادية على تسعة وتسعين حديثا مائة إلا واحد، المعلق منها ثلاثة وعشرون والبقية موصولة، المكرد منها فيه وفيها مضى ثما نية وستون حديثا والخالص أحدو ثلاثون، وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبى هريرة ولو دعيت الى كراع، وحديث أم سلة فى الهدية، وحديث أنس فى الطيب، وحديث عائشة وكان يقبل الهدية، وحديث ابن عباس ومن أهديت له هدية لجلساؤه شركاؤه، وحديث ابن عمر فى قصة فاطمة فى ستر بابها، وحديث ابن عمر فى قصة صهيب، وحديث عائشة فى الدوع، وحديث عبد أنه بن عمرو بن العاص فى الاربعين خصلة. وفيه من الآثاو عن الصحابة ومن بعدهم ثلاثة عشر أثرا. والله أعلم

### بسالنال كالخالجة

07 - كتاب الشهادات

قوله (كتاب الشهادات) هي جمع شهادة ، وهي مصدر شهد يشهد . قال الجوهري . الشهادة خبر قاطع ، والمشاهدة المعاينة ، مأخوذة من الشهود أي الحصور ، لان الشاهد مشاهد لما غاب عن غيره ، وقيسل مأخوذة من الاعلام

## ١ - إسب ماجاء في البِّينةِ على المدِّعي ، لقوله ِ تعالى [ ٢٨٢ البقرة ] :

﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمنوا إذا تَدايَدْم بدَينِ الى أَجَلِ مُستَّى فَا كَتَبُوهُ، وَلْيَكُتُبْ بَينَكُم كَاتَبْ بالعَدْل، ولا يَبْخَس منه يَأْبَ كَاتَبْ أَن يَكْتُب كَا عَلَّهُ الله ، فَلْيَكُتُبْ وَلْيُملِلِ الذَى عليهِ الحقُّ ولْيَتَّقِ الله وبه ولا يَبْخَس منه شيئًا ، فان كان الذى عليه الحقُّ سَفيها أو ضَعيقاً أو لايستطيع أن يُجلِّ هو فليُملِلْ وليه بالعدل ، واستشهدوا شيئًا ، فان كان الذى عليه الحقُّ سَفيها أو ضَعيقاً أو لايستطيع أن يُجلِّ هو فليُملِلْ وليه بالعدل ، واستشهدوا شيئًا ، فان كان الذى عليه الحقُ سَفيها أو ضَعيقاً أو لايستطيع أن يُحلِّ هو فليُملِلُ إلى أجله الله وأشهداه إذا ما دُعُوا ، ولا تَسْأَمُوا أن تَكتبُوهُ صَغيراً أو كَبِراً إلى أَجَلهِ ، ذالكم إحداها فتذ كُلُ أن تكتبُوه صَغيراً أو كَبِراً إلى أَجَلهِ ، ذالكم أفسط عند الله وأقوم للشهادة وأذنى أن لا تر تابوا ، إلا أن تكون تِجارة حاضرة تُديرونَها بينكم فليس عليكم جُناح الا تَتَكتبُوها ، وأشهدوا إذا تبايعتم ، ولا يُضار كاتب ولا تشهيد ، وإن تَفعلوا فانه فسوق بكم عليم جُناح الا تَتَكتبُوها ، وأشهدوا إذا تبايعتم ، ولا يُضار كاتب ولا تشهيد ، وإن تَفعلوا فانه فسوق بكم

وا تقوا الله ، و يُعلِّمُكُمُ الله ، والله بكلِّ شي عليم ﴾ وقول الله عزَّ وجلَّ [ ١٣٥ النساء ] : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمنوا كونوا قَوْ امينَ بالقِيْطِ شُهداء للهِ ولو على أنفُسِكُم أَو الوالدِينِ والأَفْرَ بِينَ إِن يَكُنْ غَنيا أَو فقيراً فاللهُ أولى بهما ، فلا تَتَّبِعوا الْمُوَى أَن تَعدِلوا ، وإِن تَلْدُوا أَو تَعْرِضُوا فانَّ اللهَ كانَ بما تَعملون خَبيراً ﴾

قوله ( بسم الله الرحمن الرحيم - باب ما جاء في البينة على المسدى ) كذا الأكثر ، وسقط ابعضهم لفظ و باب ، وقدم النسني و إن شبويه البسملة على دكتاب ، . قوله (لقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا نداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) الآية ) كذا لابن شبويه ، ولا بي ذر بعد قوله ( فاكتبوه ) : إلى قوله ( واتقوا الله ويعلم الله والله وال

قوله (باب إذا عدل رجل رجلا فقال : لانعلم الاخيرا أو ماعلمت إلا خيرا ) وفى رواية الكشمهني وأحداء بدل ورجلا ، . قال ابن بطال : حكى الطحاوى عن أبي يوسف أنه قال : إذا قال ذلك قبلت شهادته ، ولم يذكر خلافا عن الكوفيين في ذلك ، واحتجو ا بحديث الإفك . وقال مالك : لا يكون ذلك تزكية حتى يقول رضا أى بالقصر وقال الشافعي : حتى يقول عدل ، وفي قول : عدل على ولا بد من معرفة المزك حاله الباطنة . والحجة لذلك أنه لا يلزم من أنه لا يعلم منه إلا الحنير أن لا يكون فيه شر . وأما احتجاجهم بقصة أسامة فأجاب المهلب بأن ذلك وقع في المصر الذي زكى الله أهله ، وكانت الجرحة فيهم شاذة ، فكنى في تمديلهم أن يقال : لا أعلم إلا خيرا ، وأما اليوم فالجرحة في الناس أغلب ، فلا بد من التنصيص على العدالة . قلت : لم يبت البخاري الحكم في الترجمة ، بل أوردها مورد السؤال لقوة الحلاف فيها . قوله (وساق حديث الإفك فقال الذي يتالي لاسامة حين استشاره ، فقال : أهلك ولا نعلم إلا خيرا ) كذا لا ي ذر ، ولم يقع هذا كله عند الباقين ، وهو اللائن لان حديث الافك قد ذكر في الباب موصولا ، وإن كان اختصره ، وسيأتي مطولا أيضا ، وقوله , أهلك ولا نعلم إلا خيرا ، بنصب أهلك للاكثر وقوله فيه ، وقال الليث حدثي يونس ، وصله هناك أيضا ، وقوله , أهلك ولا نعلم إلا خيرا ، بنصب أهلك للاكثر عنا هو تنفيذ الشهادة ، وعائشة رضى الله عنها لم تكن شهدت ولا كانت مختاجة الى التعديل الذن الاصل البراءة ، والماكان عتاجة الى التعديل الذن الاصل البراءة ، والماكان عتاجة الى نني التهمة عنها حتى تكون الدعوى عليها بذلك غير مقبولة ولا شبهه فيكنى في هذا القدر هذا الفظ فلا يكون فيه لمن اكتنى في التعديل بقوله و لا أعلم إلا خيرا ، حجة

٣ - باسب شهادة المختبى ، وأجازَهُ عمرُ و بنُ حُرَيثِ ، قال : وكُذلكَ يُفتَلُ بالكاذبِ الفاجرِ وقال الشَّعبى وابنُ سِيرِينَ وعطالا وأَتَادةُ : السَّمعُ شهادة وكان الحسنُ يقول : لم يُشعِدُوني على شي ، وإني سمعتُ كذا وكذا

٢٦٣٨ - مَرْشُنَ أَبُو البَهَانِ أَخْبَرَ نَا شُعِيبُ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ سَالُم : سَمْتُ عَبِدَ اللهِ بِنَ عَمْ رَضَى اللهُ عَنها يقول ه انطلق رسولُ اللهِ وَلِيْ بِنُ كَعْبِ الانصارِيُّ بُوُمَّانِ النخل التي فيها ابنُ صَيَّادٍ ، حتى إذا دخل رسولُ اللهِ وَلِيْ اللهِ عَلَيْنِ مَيَّادٍ مُضَعِّم من ابنِ صَيَّادٍ مُضَعِّم على فراشه في قطيفة ، له فيها رَمْرَمَةٌ أو زمزمة ، فر أت أمُّ ابنِ صيادٍ شيئا قبل أن يَراهُ ، وابنُ صَيَّادٍ مُضْطَحِم على فراشه في قطيفة ، له فيها رَمْرَمَةٌ أو زمزمة ، فر أت أمُّ ابنِ صيادٍ الذي عَلَيْنَ وهو يَتَقِي بُجُذُوع النخل ، فقالت لابنِ صَيَّادٍ : أيْ صاف ، هذا عمد . فتناهي ابنُ صيادٍ . قال النبي عَلَيْنَ وهو يَرَّقُهُ بَيْنَ »

٢٦٣٩ - حَرَثَى عبدُ اللهِ بنُ محمد حدَّ ثنا سفيانُ عن الزُّهرى عن عُروة عن عائشةً رضى اللهُ عنها عبد المراة و عاعة الفُرَ على إلى النبي عليا فقالت : كنتُ عند وقاعة فطلقنى فأبت طلاقى ، فتزوَّجتُ عبد الرحن بن الزُّ بير ، وإنا معهُ مثلُ هُدُبةِ الثوب. فقال : أنر يدينَ أن ترجيى إلى رِقاعة ؟ لا ، حتى تَذوق عُسَياتَهُ ويذوق عُسَيْرَ الله عنه مثلُ هُدُبةِ الشوب عندَهُ ، وخالدُ بنُ سعيد بن العاص بالباب يَنتظِرُ أن يُؤذَنَ له ، عُسَياتَهُ ويذوق عُسَيْرَ الله عند من الباب عَنتظِرُ أن يُؤذَنَ له ، مُسَيانَهُ ويذوق عُسَيْرَ الله عنه البارى من الباب عنتظِرُ أن يُؤذَنَ له ،

فقال : يا أبا بكرِ ألا تَسمعُ إلى هٰذِهِ ما تَعِهَرُ بهِ عندَ النبيُّ عَلَيْكِيُّ »

[الحديث ٢٦٣٩ \_ إطرافه في: ٢٦٠ ، ٢٦١ ، ٢٦٠ ، ٢١٧ ، ٢٩٧ ، ٢٩٧ ، ٢٨٠ ]

قوله ( باب شهادة المختبيء ) بالخاء المعجمة أي الذي يختني عند التحمل . قوله ( وأجازه ) إي الاختباء عند تحمل الشهادة . قوله ( عرو بن حريث ) بالمهملة والمثلثة مصغر ابن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمر بن مخزوم الخزومى من صغار الصحابة ، ولا بيه صحبة ، وليس له فى البخارى ذكر إلا فى هذا الموضع · قوله (قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر )كمانه أشار إلى السبب في قبول شهادته ، وقد روى ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عن شريح أنه كان لايجيز شهادة المختبىء ، قال وقال عمرو بن حريث : كـذلك يفعل بالخا<sup>م</sup>ن الظالم أو الفاجر ، ودوى سعيد ابن منصور من طريق محمد بن عبيد الله الثقني أن عمرو بن حريث كان يجيز شهادته ويقول :كذلك يفعل بالخائن الفاجر، وروى من طرق عن شريح أنه كان يرد شهادة المختبىء، وكمذلك الشعبى، وهو قول أبي حنيفة والشافعي في القديم وأجازها في الجديد إذا عاين المشهود عليه . قوله (وقال الشعبي وابن سيرين وعطا. وقتادة : السمع شهادة ) أما قول الشعبي فوصله ابن أبي شيبة عن هشيم عن مطرف عنه بهذا ، ورويناه في د الجمديات ، قال د حدثنا شريك عن الأشعث عن عامر وهو الشعبي قال : تجوز شهادة السمع إذا قال سممته يقول وإن لم يشهده ، وقول الشعبي هـذا يعارض وده لشهادة الختيء ، ويحتمل أن يفرق بأنه إنما رد شهادة الختبيء لما فيها من المخادعة ولا يلزم من ذلك رده لشهادة السمع من غير قصد، وهو قول مالك وأحمد وإسحق، وعن ما ألك أيضاً الحرص على محمل الشهادة قادح، فاذا اختيني ليشهد فهو حرص ، وأما قول ابن سيرين وقتادة فسيأتى في • باب شهادة الاعمى ، وأما قول عطاء وهو أبن أبي رباح فوصله الكرابيسي في وأدب القضاء، من رواية ابن جريج عن عطاء والسمع شهادة ، قوله (وكان الحسن يقول : لم يشهدونى على شيء ، ولكن سمعت كذاً وكـذا ) وصله ابن أبي شيبة من طريق يونس بن عبيد عنه قال : لو أن رجلا سمع من قوم شيئًا فانه يأتى القاضي فيقول: لم يشهدوني ، ولكن سمعت كذا وكذا ، وهذا التفصيل حسن لأن الله تمالى قال ﴿ وَلا تَكْسَمُوا الشَّهَادَةُ ﴾ ولم يقل و الاشهاد، فيفترق الحال عند الاداء ، فان سممه ولم يشهده وقال عند الاداء وأشهدني علم يقبل ، وأن قال وأشهد أنه قال كذا ، قبل . ثم أورد المصنف فيه حديثين : أحدهما حديث ابن عمر فى قصة ابن صيّاد وسيأتى الكلام عليه مستوفى فى كـنتاب الفتن ، والغرض منه قوله فيه «وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئًا قبل أن يراه ، وقوله في آخره , لو تركبته بين ، فانه يقتضي الاعتباد على سباع السكلام وانكان السامع محتجباً عن المشكلم إذا عرف الصوت ، وقوله , يختل ، بفتح أوله وسكون المعجمة وكسر المثناة أى يطلب أن يسمع كلامه وهو لايشمر ، ثانهما حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة ، وسيأتي الكلام عليه في الطلاق والغرض منه انسكاد خالد بن سعيد على امرأة رفاعة ماكانت تكلم به عند النبي الله مع كونه محجو با عنها خارج الباب، ولم ينكر النبي 👛 عليـه ذلك، فاعتماد خالد على سماع صوتها حتى أنكر عليهـا هو حاصل مايقع من شهادة السمع

إسب إذا تشهد شاهد أو تشهود بشى وقال آخرون ما علمنا بذالك يُحكم بقول من شَهد قال ألحيدئ : هذا كا أخبر بلال أن النبي علي ما في الكعبة ، وقال الفضل : لم يُعبِّل، فأخذ الناسُ بشهادة من المائه المعبد عنه المائه المعبد عنه المائه المعبد عنه المائه المعبد المائه المائ

بلال . كَذَٰ لكَ إِن شَهِدَ شاهدانِ أَنَّ لفلان على فلان ٍ أَلفَ دِرهم ٍ ، وشهِدَ آخَرِانِ بأَلف ٍ وخسِياتَة ، يُقضى الرِّيادة

قوله ( باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء وقال آخرون ما علمنا بذلك يحكم بقول من شهد ، قال الحيدى : هذا كا أخبر بلال الخ ) تقدم هذا فى و باب العشر ، من كتاب الزكاة ، وأن المثبت مقدم على النافى ، وهو وفاق من أهل العلم إلا من شذ ، ولا سيا إذا لم يتعرض إلا لننى علمه ، وأشار إلى ذلك بقوله و وكذلك إن شهد شاهد أن الخ ، وقد اعترض بأن الشهادتين اتفقتا على الآلف وانفردت إحداهما بالخسائة ، والجواب أن سكوت الآخرى عن خسائة فى حكم نفيها . ثم أورد حديث عقبة بن الحارث فى قصة المرضعة ، وسيأتى السكلام عليها مستوفى بعد أبواب ، والفرض منه هنا أنها أثبتت الرضاع ونفاه عقبة ، فاعتمد الذي يرافي قولها فأمره بفراق امرأته إما وجو با عند من يقول به وإما ندبا على طريق الورع . وقوله فى هذه الرواية لابى إهاب بن عزيز بالعين المهملة ولموحة وذا يين منقوطتين وزن عظيم ، ووقع عند أبى ذر عن المستملى والحوى عزير بزأى وآخره داء مصغى والأول أصوب

م الشهداء العدول ، وقول الله تعالى [ ٢ الطلاق ، و ٢٨٢ البقرة ] :
 ﴿ وأشْهِدوا ذُوَى عَدْل مِن جَمْ ل مَرْضَونَ من الشَّهَداء ﴾

٢٦٤١ - حَرَثُنَ آلَحَ مَنْ نَافِع أَخِبَرَنَا شُعَيبُ عِنِ الرُّهُوى قالَ حِدَّتَنَى مُعَيدُ بِنُ عَبدِ الرَّهُن بِنِ عَوف أَنَّ عَبدَ اللهِ بِنَ عُتبةً قال : سمعت عر بن الخطاب رضى اللهُ عنه يقول ﴿ إِنَّ أَناساً كَانُوا كُوْخُذُونَ اللهُ عَبدَ اللهِ عَنِي عَبدَ رسُولِ اللهِ مِنْ عَالَمُ ، وإِنَّ الوحى قدِ انقَطَع ، وإنما نَاخُذُ كَم الآنَ بما ظهر لنا من أعالِكم ، فن بالوَحى في عبد رسول اللهِ مِنْ ، وإِنَّ الوحى قدِ انقَطع ، وإنما أَخُذُ كُم الآنَ بما ظهر لنا من أعالِكم ، فن أظهر لنا خَيراً أُمِنّاهُ وقيرً بناهُ وليسَ إلينا من سريرَته شي ، اللهُ يُحاسِبُ سَريرته . ومَّن أظهر لنا سُوءاً لم

قوله ( باب الشهداء العدول ، وقول الله تعالى : وأشهدوا ذوى عدل منكم ـ.وــ عن ترضون من الشهداء ) أى وقوله تعالى ﴿ عن ترضون ﴾ فالواو عاطفة من كلام المصنف لا من الثلاوة ، والعدل والرضا عند الجهور من يكون

مسلما مكلفا حراً غير مرتكب كبيرة ولا مصر على صغيرة ، زاد الشافعى : وأن يكون ذا مرورة . ويشترط في قبول شهادته أن لا يكون عدوا للشهود عليه ، ولا متهما فيها بجر نفع ولا دفع ضر ، ولا أصلا للشهود له ولا فرعا منه . واختلف فى تفاصيل من ذلك وغيره كاسياتى بعض ذلك فى بعض التراجم ان شاء الله تعالى . قوله ( أن عبد الله بن عسود ، سمع من كبار الصحابة وله دؤية ، وحديثه هذا عن عمر أغفله المزى فى ، الاطراف ، والمرفوع منه ما أشار اليه عاكان الناس عليه فى عهد الذي يتمالي . قوله ( وأن الوحى قد انقطع ) أى بعد وفاة الذي يتمالي والمراد انقطاع أخبار الملك عن الله تعالى لبعض الآدميين بالأم فى اليقظة ، وفى رواية أبى فراس عن عمر عند الحاكم د اناكنا نعرفكم إذكان فينا وسول الله يتمالي وإذ الوحى بنزل واذ يأتينا من أخباركم ، وأراد أن النبي قد انطاق ورفع الوحى . قوله ( فن أظهر لنا خيرا أمناه ) بهمزة بغير مدوميم مكسورة و نون مشددة من الأمن أى صيرناه عندنا أمينا ، وفى دواية أبى فراس و ألا ومن يظهر منكم مدوميم مكسورة و نون مشددة من الأمن أى صيرناه عندنا أمينا ، وفى دواية أبى فراس و ألا ومن يظهر لنا خيرا ظننا به خيرا وأحبناه عليه ، قوله ( سوما ) فى دواية الكشميني وشرا ، وفى دواية أبى فراس و ومن يظهر لنا عليه ، يمم أوله وهاء آخره . قوله ( سوما ) فى دواية الكشميني وشرا ، عفد واية أبى فراس و من على عان الناس عليه فى عهد رسول الله تمينا عليه بي مو عا كان الناس كذا قال ، وهذا انها هو فى حق المعروفين لامن لايعرف حاله أصلا

### ٦ - باب. تَعدِبلُ كُم يَجوز ؟

على النبي علي الله عنه قال الله مرا الله عنه قال الله على النبي عليه الله عنه قال الله على النبي عليه الله عنه الله عنه قال الله على النبي عليه الله عنه الله على النبي عليه الله على الله على النبي على النبي الله على الله على

٣٦٤٣ - حَرَثُنَ مُوسَى بنُ إسماعيلَ حَدْثَنا داودُ بنُ أبي الفُراتِ حَدَّثَنا عبدُ اللهِ بنُ بُرَيِدةَ عن أبي الأَسْودِ قال « أَتيتُ المدينةَ وقد وقع بها مرض وهم يموتونَ مَوتاً ذَرِيعاً ، فجلستُ إلى عمرَ رضى اللهُ عنه ، فرَّ بالثالثة فأُنني فرَّت جنازة فأَنني خَيراً ، فقال عر ُ : وَجبَتْ . ثمَّ مُرَّ بالثالثة فأُنني خيرا ، فقال عر ُ : وَجبَتْ . ثمَّ مُرَّ بالثالثة فأُنني شراً ، فقال : وَجبَتْ . فقلتُ : وما وَجبَت يا أميرَ المؤمنين ؟ قال : قاتُ كما قال النبي عَلَيْكِ : أَمِما مسلم شمد لهُ أَربِمةٌ بخيرٍ أَدخلهُ اللهُ الجنة . قانا : وثلاثة ؟ قال : واثنان ؟ قال : واثنان . ثمَّ لم نَسالُهُ عن الواحد »

قوله ( باب ) بالتنوين ( تعديل كم يجوز ) أى هل يشترط فى قبول التعديل عدد معين؟ أورد فيه حديثى أنس وعمر فى ثناء الناس بالحير والشر على الميتين ، و فيهما قوله عليه الصلاة والسلام ،وجبت، وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الجنائز ، وحكيت عن ابن المنير أنه قال فى حاشيته : قال ابن بطال فيه إشارة إلى الاكتفاء بتعديل واحد وذكرت أن فيه غموضا، وكمان وجهه أن فى قوله وثم لم نسأله عن الواحد، اشماراً بعيدا بانهم كانوا يعتمدون قول الواحد فى ذلك المكتبم لم يسألوا عن حكمه فى ذلك المقام، وسيأتى للدسنف بعد أبواب النصريح بالاكتفاء فى شهداء الزكية بواحد، وكمانه لم يصرح به هنا لمما فيه من الاحتمال. قوله (شهادة القوم) هو مبتداً وخره محذوف تقديره مقبولة أو هو خر مبتدأ بحديف تقديره مقبولة ألا هو يو خر مبتدأ بحديف تقديره هذاه اللاكثر، والمؤمنون مبتدأ خبره شهداء، وفى رواية المستملى فمل ناصب. قوله (المؤمنون شهداء الله فى الارض) كذا للاكثر، والمؤمنون مبتدأ بحنوف تقديره هم شهداء، وقال والسرخسى و شهادة القوم المؤمنين شهداء الله فى الارض، وشهداء على هذا خبر مبتدأ محذوف تقديره هم شهداء، وقال السبلى: رواه بمضهم برفع القوم ، فان كانت الرواية بتنوين و شهادة ، فهى على إضار المبتدأ أى هذه شهادة ، ثم استأنف فقال والقوم المؤمنون شهداء الله فى الارض ، فالقوم مبتدأ والمؤمنون نعت أو بدل وما بعده خبر، قال: استأنف فقال ورد فى الحديث حذف المنموت ، لان الحدكم يتعلق بالصفة فلا يحتاج لذكر الموصوف . ثم حكى وجهبن وأكثر ما ورد فى الحديث حذف المنموت ، لان الحدكم يتعلق بالصفة فلا يحتاج لذكر الموصوف . ثم حكى وجهبن وأخرين فيهما تدكل ، ولم يقع فى شى من الروايات بالنفوين ولا سها مع رواية من رواه بنصب المؤمنين

# ٧ - باسب الشهادة على الأنساب، والرَّضاع المستَفيض، والموت القديم وقال النبئ بيل وأرضاتنى وأبا سَلمة أُثو ببة ، والتثبت فيه

٢٦٤٤ - مَرَثُنَا آدَمُ حدَّدًا شَعِبَهُ أَخْبَرَنَا اللَّهَاكُمُ عَنْ عِرَاكُ بِنِ مَالِكُ عَنْ عُرُوةً بِنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ عَالَمُ أَنْ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ وَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ عَلَيْكُ وَ فَقَالَ : صَدَقَ وَلَكَ وَسُولَ اللهِ عَلَيْكُو فَقَالَ : صَدَقَ أَفْلَحُ ، اثْذَانُى له » وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَقَالَ : صَدَقَ أَفْلَحُ ، اثْذَانِي له »

[الحديث ٢٦٤٤ ــ أطرافه في : ٢٩٧٦ ، ١٠١٠ ، ١١١٥ ، ٢٦٤٩ ]

٢٦٤٥ - مَرْشُنَا مَسلمُ بنُ إبراهيمَ حدثنا هامُ حدَّثنا قَتادةُ عن جابِر بنِ زيد عنِ ابنِ عبْسِ رضى اللهُ عنهما قال « قال النبيُ بَرِّالِيَّةِ فِي بنتِ حزةً : لاَ يحِلُ لِي ، يَحرُهُمُ منَ الرَّضاعةِ ما يَحرُّمُ منَ النَّسَب، هي ابنهُ أخى من الرَّضاعة »

[ الحديث ٢٦٤٠ ــ طرفه في : ١٠٠٠ ]

٢٦٤٦ - مَرْثُ عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبر بكر عن عَمْرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضى الله عنها زوج النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله عند ها، وأنها سمِمَت صوت رجُل يستأذن في بيت حفصة من الرضاعة \_ فقالت يستأذن في بيت حفصة من الرضاعة \_ فقالت عائشة : فالت فقال رسول الله يتلف : أراه فلانا ، لم حفصة من عائشة : يا رسول الله يتلف : أراه فلانا ، لم حفصة من الرضاعة . وخل على "، فقال رسول الله يتلف : فم ، إن الرضاعة . وخل على "، فقال رسول الله يتلف : فم ، إن الرضاعة . وخل على "، فقال رسول الله يتلف : فم ، إن الرضاعة .

الرَّضَاعةُ ﴾ يَحْرُمُ مُنها ما يَحْرِمُ منَ الولادةِ ٢

[ الحديث ٢٦٤٦ ــ طرفاه في : ١٠٠ ٣١ ، ٩٩٠٥]

الله عن مَسروق أنَّ عَلَمُ مَنْ كَثَيْرِ أَخْبَرَ مَا سَفَيَانُ عَن أَشَعْثَ مِن أَبِي الشَّمَّاءِ عَن أَبِيهِ عَن مَسروق أَنَّ عَائِشَةً رَضَى اللهُ عَنها قالت ﴿ دَخَلَ النّبِي عَلَيْكُ وَعَندى رَجُلُ وَقَالَ : يَا عَائِشَةٌ مَن هٰذَا ؟ قَلْتُ : أَخَى مَنَ الرَّضَاعَةِ وَعَندى رَجُلُ وَقَالَ : يَا عَائِشَةٌ مَن هٰذَا ؟ قَلْتُ : أَخَى مَنَ الرَّضَاعَةِ وَعَندى رَجُلُ وَقَالَ : يَا عَائِشَةُ مَن هٰذَا ؟ قَلْتُ : أَخَى مَن الرَّضَاعَةُ مِنَ الْجَاعَة » . تابعَهُ أَن مَفْدَى عِن سُفيانَ قَالَ : يَا عَائِشَةُ انظُرُ نَ مَن إِخُوا نُسَكَن " ، قَاءَا الرَضَاعَةُ مِنَ الْجَاعَة » . تابعَهُ أَن مَفَدَى عَن سُفيانَ

[ الحديث ٢٦٤٧ .. طرفه في : ١٠٠٠ ]

قوله ( باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم ) هذه النرجمة معقودة اشهادة الاستفاضة وذكر منها النسب والرضاعة والموت القديم ، فاما النسب فيستفاد من أحاديث الرضاعة فانه من لازمه ، وقد نقل فيه الاجماع . وأما الرضاعة فيستفاد ثبوتها بالاستفاضة من أحاديث الباب ، فانها كانت فى الجاهلية وكان ذلك مستفيضا عند من وقع له . وأما الموت القديم فيستفاد منه حـكمه بالالحاق قاله ابن المنير ، واحترز بالقديم عن الحادث، والمراد بالقديم ما تطاول الزمان عليه ، وحدَّه بعض المالكية مخمسين سنة وقيل بأربعين . قوله ( وقال النبي ﷺ أرضمتني وأبا سلة ثويبة ) هو طرف من حديث وصله في الرضاع من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان وسيأتى الكلام عليه هناك . وثويبة بالمثلثة ثم الموحدة مصغرة يأتى هناك ذكر شي. من خبرها وخبر أبي سلمة بن عبد الاسد إن شاء الله تعالى. واختلف العلماء في ضابط ما تقبل فيه الشهادة بالاستفاضة ، فتُصح عند الشافعية في النسب قطعا والولادة ، وفي الموت والعتق والولاء والوقف والولاية والدزل والنكاح و توابعه والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسفه والملك على الراجح فى جميع ذلك ، وبلغها بعض المتأخرين من الشافعية بضعة وعشرين موضعًا وهي مستوفاة في د قواعد العلائي ، وعن أبي حنيفة تجوز في النسب والموت والنكاح والدخول وكونه قاضيا ، زاد أبو يوسف والولاء ، زاد محمد والوقف ، قال صاحب والهداية ، وانما أجيز استحسانا وإلا فالاصل أن الشهادة لابد فيها من المشاهدة ، وشرط قبولها أن يسمعها من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب ، وقيل أقل ذلك أربعة أنفس ، وقيل يكتى من عداين ، وقيل يكنى من عدل و أحد إذا سكن القلب اليه . قوله ( والتثبت فيه ) هو بقية الترجمة . وكمأنه أشار إلى قوله علي في حديث عائشة آخر الباب و انظرن من إخوانكن من الرضاعة ، الحديث . ثم أورد المصنف فيه أربعة أحاديث سيأتى الكلام عليها جميعا فى الرضاع آخر النكاح ان شاء الله تعالى. والإسناد الثَّانى كله بصريون إلا الصحابي وقد سكنها . والثالث كله مدنيون الا شيخه وقد دخامًا . والرابع كله كوفيون إلا عائشة ، قول في آخر الباب ( تا بعه ابن مهدى عن سفيان ) أي أن عبد الرحمن بن مهدى روى حديث عائشة عن سفيان باستاده كما رواه محمد بن كشير ، ورواية ابن «بدى موصولة عند مسلم وأبى يعلى ، وسيأتى الحلاف فى أفلح هُلَّ كَانَ عَمْ عَالَشَةً مِنَ الرَّضَاعَةُ أُو كَانَ أَبَّاهَا

٨ - باب شهادة القاذف والسارق والزابي

وقول ِ اللهِ عزُّ وجل [ ٤ ــ ٥ النور ] : ﴿ وَلا تَقْبِلُوا لَمْ شَهَادَةً أَبِداً ، وأُولئكَ مُ الفاسقون . إلاَّ الذينَ تابُوا ﴾

وجَلَةَ عَرُ أَبَا بَكُرَةً وشِبْلَ بَنَ مَعبدِ ونافِعاً بَقَذْفِ المغيرةِ ، ثم استَتابَهم وقال : مَن تأَبَ قَبِلتُ شهادتَهُ وأَجازَهُ عبدُ اللهُ بنُ عُبدِ العزيزِ وسعيدُ بنُ جُبَيرٍ وطاوُسُ وتجاهدُ والشَّمنَ وعِكرمةُ \* وأجازهُ عبدُ اللهِ بنُ عُتبةَ وعرُ بنُ عبدِ العزيزِ وسعيدُ بنُ جُبَيرٍ وطاوُسُ وتجاهدُ والشَّمنَ وعكرمةُ \*\* والزَّهريُّ ومُعاوِيةً بنُ قُرُةَ

وقال أبو الزِّنادِ : الأمرُ عندنا بالمدينة إذا رجَع القاذِفُ عن قوله فاستغنّر ربَّه 'قبلَت شهادتهُ وقال الشّمبيّ وقتادة : إذا أكذبَ نفسهُ جُلِدَ وُقبلَت شهادتُهُ

وقال الثورئ ؛ إذا حُلِدَ العبد مُمَّ أُعتِقَ جازَت شهادته ، وإن استُقضِيَ المحدودُ فقضاياهُ جائزة وقال بعض الناسِ ؛ لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب ، ثمَّ قال ؛ لا بجوز نسكاح بغير شاهد بن ، فان تروَّج بشهادة عدود ين جاز ، وإن تروَّج بشهادة عبد ين لم بَجُز ، وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان . وكيف تعرف توبته . وقد آني النبي بي الزاني سنة ، ونهي النبي بي عن كلام مملك وصاحبيه حتى مَضى خسون ليلة

٢٦٤٨ - مَرْثُنَ إسماعيلُ قال حِدْثني ابنُ وَهب عن يونُسَ

وقال اللَّيثُ حدَّثنى يونسُ عن ابنِ شهابِ أخبرَ نَى عُروةُ بنُ الزُّ ببرِ ﴿ انَّ امرأةً سَرَقَتْ فَى غزوةِ الْفتح ِ فَأَنَى بَهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ ثُمَّ أَمرَ بِهَا فُقَطِمَتُ يَدُهَا . قالت عائشة : فَحُسُنَتُ تُوبِتُهَا وَثُرُوَّجَتْ ، وكانت تأتّى بعد َ ذَلْكَ فَارَفَعُ حَاجَتَمِ اللهِ رسولِ اللهِ عَلَيْكُ »

[ الحديث ٢٦٤٨ \_ أطرافه في : ٣٤٧٠ ، ٣٧٣٢ ، ٣٧٣٠ ، ٢٧٨٧ ، ٢٦٤٨ م

٢٦٤٩ - مَرْشُ يمِي بنُ مُبَكِيرٍ حدَّثَنَا الليثُ عن عُقَيل عن ابنِ شهابٍ عن عُبَيدِ اللهِ بن عبدِ اللهِ عن خيدِ اللهِ عن خيدِ بن عنالهِ رضى اللهُ عند ه عن رسولِ اللهِ عَلَيْكُو أَنَّهُ أُمرَ فيمن زني ولم يُحْصن بجَددِ مائة وتَعريبِ عام »

قوله (باب شهادة القاذف والسارق والزانى) أى هل تقبل بعد توبتهم أم لا. قوله (وقول الله عز وجل: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا) وهذا الاستثناء عمدة من أجاز شهادته إذا تاب. وقد أخرج البيهي من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى ﴿ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ﴾ ثم قال ﴿ إلا الذين تابوا ﴾ فمن تاب فشهادته فى كتاب الله تقبل، وبهذا قال الجهور ان شهادة القاذف بعد التوبة تقبل ويزول عنه اسم الفسق سواء كان بعد إقامة الحد أو قبله، وتأولوا قوله تعالى ﴿ أبدا ﴾ على أن المراد مادام مصرا على قذفه ، لأن أبدكل شيء على ما يليق به كما لو قبل لاتقبل شهادة الكافر أبدا فان المراد مادام كافرا، وبالغ الشعبي فقال: إن تاب القاذف قبل إقامة الحد سقط عنه. وذهب الحنفية إلى أن الاستثناء يتعلق بالفسق عاصة فاذا

تاب سقط عنه اسم الفسق ، وأما شهادته فلا تقبل أبدا . وقال بذلك بعض النابعين . وفيه مذهب آخر يقبل بعد الحد لا قبله . وعن الحنفية لاترد شهادته حتى يحد ، وتعقبه الشافعي بأن الحدود كمفارة لاهلها ، فهو بعد الحدخير منه قبله فكيف يرد في خير حالتيه ويقبل في شرهما . قوله (وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة ، ثم استتابهم وقال : من تاب قبلت شهادته ) وصله الشَّافعي في د الآم ، قال : سمعت الزهري يقول زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لانجوز ، فأشهد لاخبرني فلان أن عمر بن الخطاب قال لا بي بكرة : تب وأقبل شهادتك . قال سفيان : سمى الزهرى الذي أخبره فحفظته ثم نسيته ، فقال لى عمر بن قيس : هو ابن المسيب . قلت : ودواه ابن جرير من وجه آخر عن سفيان فسها. ابن المسيب ، وكنذلك رويناه بعلو من طريق الزعفراني عن سفيان ، ورواه ابن جرير في التفسير من طريق ابن إسحق عن الزهري عن سعيد بن المسيب أتم من هذا و لفظه د ان عمر بن الخطاب ضرب أبا بكرة وشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن كلدة الحد وقال لهم : من أكذب نفسه قبلت شهادته فما يستقبل ، ومن لم يفعل لم أجز شهادته . فأكذب شبل نفسه ونافع ، وأبي أبو بكرة أن يفعل ، قال الزهرى : هو والله سنة فاحفظوه . ودواه سليمان بن كشير عن الزهري عن سعيد بن المسيب . ان عمر حيث شهد أبو بكرة ونافع وشبل على المغيرة ، وشهد زياد على خلاف شهادتهم ، فجلدهم عمر واستتابهم وقال : من رجع منكم عن شهادته قبلت شهادته . فأبي أبو بكرة أن يرجع ، أخرجه عمر بن شبة في و أخبار البصرة ، من هذا الوجه ، وساق قصة المغيرة هذه من طرق كثيرة محصلها أن المفيرة بن شعبة كان أمير البصرة لعسر ، فانهمه أبو بكرة ــ وهو نفيع ــ الثقني الصحابي المشهور ، وكان أبو بكرة ونافع بن الحارث بن كلدة الثقني وهو معدود في الصحابة وشبل بكسر المعجمة وسكون الموحدة ابن معبد بن عتيبة بن آلحارث البجلي وهو معدود في المخضرمين وزياد بن عبيد الذي كان بعد ذلك يقال له زياد بن أبي سفيان إخوة من أم أمهم سمية مولاة الحارث بن كلدة ، فاجتمعوا جميعا فرأوا المغيرة متبطن المرأة وكان يقال لها الرقطاء أم جميل بنت عمرو بن الافقم الهلالية وزوجها الحجاج بن عتيك بن الحادث بن عوف الجشمي، فرحلوا إلى عمر فشكوه، فعزله وولى أبا موسى الاشعرى، وأحضر المغيرة فشهد عليه الثلاثة بالزنا، وأما زياد فلم يبت الشهادة وقال : رأيت منظرا قبيحا ، وما أدرى أخالطها أم لا ، فأم عمر بجلد الثلاثة حد القذف وقال ما قال . وأخرج القصة الطبراني في ترجمة شبل بن معبد والبيهتي من رواية أبي عنمان النهدي أنه شاهد ذلك عند عمر واسناده صحيح . ورواه الحاكم في . المستدرك ، من طريق عبد العزيز بن أبي بكرة مطولاً وفيها . فقال زياد رأيتهما في لحاف وسمعت نفسا عاليًا ولا أدرى ما ورا. ذلك ، وقد حكى الاسماعيلي في و المدخل، أن بعضهم استشكل إخراج البخارى هذه القصة واحتجاجه بها مع كونه احتج بحديث أبى بكرة فى عدة مواضع ، وأجاب الاسماعيلي بالفرق بين الشهادة والرواية وأن الشهادة يطلب فها مزيد تثبت لا يطلب في الرواية كالعدد والحرية وغير ذاك ، واستنبط المهلب من هذا أن إكذاب القاذف نفسه لّيس شرطًا في قبول توبته ، لأن أبا بكرة لم يكذب نفسه ومع ذاك فقد قبل المسلمون روايته وعملوا بها . قوله (وأجازه عبد الله بن عتبة ) أي ابن مسعود ، وصله الطبرى من طريق عمران بن عمير قال دكان عبد الله بن عتبة يجيز شهادة القاذف إذا تاب ، . قوله ( وعمر بن عبد العزيز) أي الخليفة المشهور ، وصله الطبري والخلال من طريق ابن جريج عن عمران بن موسى « سمعت عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة الفاذف ومعه وجل ، ودواه عبد الرزاق عن ابن جريج قزاد مع عمر بن عبد العزيز أبا

بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . قوله ( وسعيد بن جبير ) وصله الطبرى من طريقه بلفظ د تقبل شهادة القاذف إذا تاب ، ودوى ابن أبي حاتم من وجه آخر عنه لا نقبل ، لكن اسناده ضميف . قوله ( وطاوس ومجاهد ) وصله سعيد بن منصور والشافعي والطبري من طريق ابن أبي نجيح قال ، الفاذف اذا تاب تقبل شهادته . قيل له : من قاله ؟ قال : عطاء وطاوس ومجاهد ، . قولِه ( والشعبي ) وصله الطبرى من طربق ابن أبي خالد عنه أنه كان يقول د يقبل الله تو بته ويردون شهادته ، وكان يقبل شهادته إذا تاب ، ورويناه في ، الجمديات ، عن شعبة عن الحسكم في شهادة القاذف أن ابراهيم قال و لاتجوز ، ، وكان الشمي يقول و اذا تاب قبلت ، . قوله ( وعكرمة ) أى مولى أبن عباس وصله البغوى في را الجدديات ، عن شعبة عن يونس هو ابن عبيد عن عكرمة قال راذا تاب القاذف قبلت شهادته ، . قوله ( والزهرى ) قد تقدم قوله في قصة المفيرة « هو سنة ، ورواه ابن جرير من وجه آخر عن الزهرى قال , إذا حد القاذف فانه ينبغي الامام أن يستثيبه ، فان ناب قبلت شهادته والالم تقبل ، وفي الموطأ عن الزهري نحوه في قصة . قوله ( ومحارب بن دثار وشريح ) أي الفاضي ( ومعاوية بن قرة ) هؤلاء الثلاثة من أهل الكوفة ، فدل على أن مراد الزهري الماضي في قصة المفيرة بما نسبه إلى السكوفيين من عدم قبولهم شهادة القاذف بعضهم لاكلهم ولم أر عن واحد من الثلاثة المذكورين النصريج بالقبول، نعم الشعبي من أهل الكُوفة وقد ثبت عنه القبول كما تقدم ، وروى ابن جريج بإسناد صحيح عن شريح أنه كان يقول فى الفاذف ديقبل الله توبته ، ولا أقبل شهادته ، وروى ابن أبي عالد بأسناد ضميف عن شريح « أنه كان لايقبل شهادته ، . قوله ( وقال أبو الزناد ) هو المدنى المشهور . قوله (الأم عندنا الخ ) وصله سميد بن منصور من طريق حصين بن عبد الرحمن قال . رأيت رجلا جلد حدا في قذف بالزنا ، فلما فرغ من ضربه أحدث تو بة فلقيت أبا الزناد فقال لى : الأمر عندنا ، فذكره . قوله ( وقال الشعى وقتادة ) وصله الطبرى عنهما مفرقا ، وروى ابن أبي حاثم من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي قال و إذا أكذب القاذف نفسه قبلت شهادته ، . قوله ( و قال الثورى الخ ) هو في , الجامع ، له من رواية عبد الله بن الوليد المدنى عنه . قوله ( وقال بعض الناس : لاتجوز شهادة القاذف وإن تاب ) هذا منقول عن الحنفية ، واحتجوا في رد شهادة المحدود بأحاديث قال الحفاظ : لايصح منها شيء ، وأشهرها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً « لاتجوز شهادة خائن ولاخائنة ولا محدود في الاسلام ، أخرجه أبو داود وابن ماجه ، ورواه الترمذي من حديث عائشة نحو. وقال د لايصح ، وقال أبو زرعة منكر ، وروى عبد الرزاق عن الثورى عن واصل عن ابراهيم قال « لاتقبل شهادة الغاذف ، توبته فيما بينه وبين الله ، قال النورى « ونحن على ذلك ، وأخرج عبد الرزاق من رواية عطاء الخراساني عن ابن عباس نحوه وهو منقطع ، ولم يصب من قال إنه سند قوى . قوله (ثم قال) أي بمض الناس الذي أشار اليه (لا يحوز نكاح بغير شاهدين ، فان تزوج بشهادة محدودين جاز) هو منقول عن الحنفية أيضا ، واعتذروا بأن الغرض شهرة النكاح، وذلك حاصل بالمدل وغيره عندالتحمل، وأما عند الأداء فلا يقبــل إلا العدل . قوله ( وأجاز شهادة العبد والمحدود والآمة لرؤية هلال رمضان ) هو منقول عن الحنفية أيضا ، واعتذروا بأنها جارية مجرى الخبر لا الشهادة . قوله ( وكيف تعرف توبته ) أى الفاذف ، وهذا من كلام المصنف ) وهو من تمام الترجمة وكمأنه أشار الى الاختلاف في ذلك ، فعن أكثر السلف : لابد أن يكذب نفسه ، وبه قال الشافعي ، وقد تقدم التصريح به عن الشافعي وغيره، وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس مثله، وعن ما اك , إذا ازداد خيراكفاه، م -- ٢٣ ج ٥ = نتع الباري

ولا يتوقف على تكذيب نفسه لجواز أن يكون صادبًا في نفس الامر ، وإلى هذا مال المصنف . قوله ( ونني النبي عَلَيْكِ الزاني سنة ، ونهى عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى خمسون ليلة ) أما نني الزاني فموصول آخر الباب، وأما قصة كعب فستأتى بطولها في آخر تفسير براءة وفي غزوة تبوك، ووجه الدلالة منه أنه لم ينقل أنه يرافي كافهما بعد التوبة بقدر زائد على النني والهجران . ثم أورد المصنف حديث عائشة في قصة المرأة التي سرقت مختصرة ، والمراد منه قول عائشة و فحسنت تو بتها ، الحديث . وكأنه أراد إلحاق القاذف بالسارق لعدم الغارق عنده . واسماعيل شيخه فيه هو ابن أبي أويس ، وقوله د وقال الليث حدثني يونس ، وصله أبو داود من طريقه لكن بغير هذا اللفظ ، وظهر أن هذا اللفظ لابن وهب ، وأشار المصنف إلى أن ذلك يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال ، فيشترط مضى مدة يظن فيها صحة توبته ، وقدرها الأكثرون بسنة . ووجهوه بأن للفصول الاربعة في النفس تأثيرا فاذا مضت أشعر ذلك بحسن السريرة ولهذا اعتبرت في مدة تغريب الزائي ، والمختار أن حـذا في الغالب وإلا فني قول عمر لأبى بكرة . تب أقبل شهادتك ، دلالة للجمهور ، قال ابن المنير : اشتراط توبة القاذف اذا كان عند نفسه عمةًا في غاية الإشكال ، بخلاف ما إذا كان كاذبًا في قذفه فاشتراطها واضح ، ويمكن أن يقال : أذا المعاين للفاحشة مأمور بأن لا يكشف صاحبها إلا إذا تحقق كال النصاب معه ، فاذا كشفه قبل ذلك عصى فيتوب من المعصية في الإعلان لامن الصدق في علمه . قلت : و يعكر عليه أن أبا بكرة لم يكشف حتى تحقق كال النصاب معه كما تقدم ، ومع ذلك فأمره عمر بالتوبة لتقبل شهادته . ويجاب عن ذلك بأن عمر لعله لم يطلع على ذلك فأمره بالتوبة ، ولذلك لم يقبل منه أبو بكرة ما أمره به لعلمه بصدقه عند نفسه والله أعلم . ثم أورد المصنف حديث زيد بن خالدفي تغريب الزانى ، واستشكل الداودي إيراده في هذا الباب ، ووجهه أنه أراد منه الإشارة إلى أن هند المعة أقصى ماورد في استبراء الماصي والله أعلم . ( تنبيه ) : جمع البخاري في الترجمة بين السارق والتاذف للاشارة الى أنه لافرق في قبول التوبة منهما ، والا فقد نقل الطحاوى الإجماع على قبول شهادة السارق إذا تاب ، نعم ذهب الأوزاعي إلى أن المحدود فى الخر لا تقبل شهادته وان تاب ، ووافقه الحسن بن صالح ، وخالفهما فى ذلك جميع فقهاء الامصاد

## ٩ - باب لابَشْهَدُ على شهادة ِ جَورَ إذا أَشْهِدَ

٢٦٥٠ - مَرْشُ عَبدانُ أخبرَ نا عبدُ اللهِ أخبرَ نا أبو حَيْانَ النَّيمَ عَنِ الشَّمِيِّ عَنِ النَّمانِ بَنِ بَشيرِ رضَى اللهُ عنهما قال ﴿ سأَلَتُ أَنِّى أَبِي بِعضَ اللهِ هِبَةِ لِى مِن مالهِ ، ثُمَّ بَدا لهُ فو هَبَها لَى ، نقالت : لا أرضى حتى رضى اللهُ عنهما قال ﴿ سأَلتُ أَنِّى أَبِي بِعضَ اللهِ هِبَةِ لَى مِن مالهِ ، ثُمَّ بَدا لهُ فو هَبَها لَى ، نقالَت : لا أرضى حتى الله تَشيدَ النبي على جَورَ ، لهذا . قال : ألك وَلَدُ سواهُ ؟ قال : نعم . قال فأرادُ قال : لا تُشهدُ في على جَورَ ، وقال أبو حُرز عن الشَّهِيِّ : ﴿ لا أَسْهَدُ على جَور » وقال أبو حُرز عن الشَّهِيِّ : ﴿ لا أَسْهَدُ على جَور »

٢٦٥١ - مَرْشُنَ آدمُ حدَّ ثَنَا شُعبةُ حدَّ ثَنَا أَبُو جَرِهَ قال سمعتُ زَهْدَمَ بنَ مُضرِّبِ قال: سمعتُ عِرانَ ابنَ حُصَين رضىَ اللهُ عنهما قال: قال النبي عَلَيْكُ « خير ُ كم قَرْنِي ، ثمَّ الذين يَبلونَهم، ثمَّ الذين يَلونَهم ، ثمَّ الذين يَلونَهم عال عِرِ انُ : لا أدرى أَذَكَرَ النبيُّ ﷺ بعد قَرَنينِ أَو ثلاثة \_ قال النبيُّ عَلَيْكَ انَّ بَعدَكُم قُوماً يخونون ولا يُؤكنون ، ويَشْهدون ولا يُسْتَشْهَدون ، وَينذرون ولا يَفون ، وَيَظْهَرُ فيهمُ السَّمَن »

[ الحديث ١٥٦١ \_ أطرافه في : ١٦٥٠ ، ١٤٢٨ ، ١٦٩٥ ]

٢٦٥٧ \_ مَرْشُنَا مُحَدُّ بِنُ كَثيرِ أُخبرَ نَا سُفيانُ عَن مَنصورِ عَن إبراهِ بِمَ عَن عَبيدةً عَن عَبِد الله رضى اللهُ عنه عن النبي عَلَيْ قال «خيرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الذين يَلونهم ، ثُمَّ الذين يَلونهم ، ثُمَّ الذين يَلونهم ، ثُمَّ الذين عَبوتُهُ عنه عن النبي عَلَيْ قال «خيرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الذين يَلونهم ، ثُمَّ الذين يَلونهم ، ثُمَّ الذين عَبولهم ، ثُمَّ أَنْ الذين عَبولهم ، ثُمَّ الذين عَبولهم ، ثُمَّ الذين عَبولهم ، ثُمَّ الذين عَبولهم ، ثُمُّ الذين عَبولهم ، ثُمُّ الذين عَبولهم ، ثُمُ أَلْهُ الذين عَبولهم ، ثُمُّ الذين عَبولهم ، ثُمُّ الذين عَبولهم ، ثُمُّ الذين عَبولهم ، ثُمُ الذين عَبولهم ، ثُمُ الذين عَبولهم ، ثُمُ الذين عَبولهم ، ثُمُ الذين عنه عن عبولهم ، ثمُ أَنْ أَنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ اللهم المُنْ المُنْ اللهم المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ اللهم المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ اللهم المُنْ اللهم المُنْ المُنْ المُنْ اللهم المُنْ المُنْ اللهم المُنْ المُنْ المُنْ اللهم المُنْ اللهم المُنْ الم

[المديث ٢٥٦٧ ـ أطرافه في : ١٩٦١ ، ٢٤٢٩ ، ٨٥٢٦ ]

قوله ( باب لايشهد على شهادة جور إذا أشهد) ذكر فيه حديث النمان بن بشير في قصة هبة أبيه له ، وفيه قوله والله والمراقع على جور ، وقد مضى الكلام عليه مستوفى في الهبة ، وقد أخرجه البيهتي من الوجه الذي أخرجه منه البخاري هنا بلفظ . فقال لا أشهد على جور ، وقوله في الترجمة . إذا أشهد ، يؤخذ منه أنه لايشهد على جور إذا لم يستشهد بطريق الأولى، وقوله ، وقال أبو حريز ، بفتح المهملة وكسر الراء وآخر، زاى ، عن الشعبي لا أشهد على جور ، أي في روايته عن الشعبي عن النعان في هذا الحديث ، وقد تقدم في الهبة الاشارة الى من وصَّله ، وإلى التوفيق بين ما في رواية أبي حريز وغيره عن الشعبي . ثم ذكر المصنف حديث . خير الناس قرني ، من رواية عبد الله بن مسعود ومن رواية عمران بن حصين وفى كلُّ منهما زيادة على ما فى الآخر ، وورد الحديث عن آخرين من الصحابة سأذكر ما في رواياتهم من الفوائد والزوائد مشروحة في أول كتاب فضائل الصحابة ان شاء الله تعالى ، والغرض هنا مايتعلق بالشهادات . قيله ( قال الذي مُثَلِقُهُ ) هو موصول بالاسناد المذكور ، فهو بقية حديث عمران وسيأتى فى الفضائل ما يوضح ذلك . قِيلِه ( ان بعدكم قوما )كذا للاكثر ، وفى رواية النسنى و ابن شبويه د ان بعدكم قوم ، قال الكرماني لعله كـتب بغير ألف على اللغة الربيعية ، أو حذف منه ضمير الشأن . قوله ( يخونون )كذا في جميع الروايات التي أتصلت لنا بالخاء المعجمة والواو مشتق من الخيانة ، وزعم ابن حزم أنه وقع في نسخة يحربون بسكون المهملة وكسر الراء بعدها موحدة ؛ قال فإنكان محفوظا فهو من قولهم حرَّ به يحرُّ به إذا أخذ ماله وتركه بلا شيء ، ورجل محروب أي مسلوب المــــال ، ( تنبيه ) : قال النووي وُقع في أكثر نسخ مسلم . ولا يتمنون ، بتشديد المثناة ، قال غيره هو نظير قوله د ثم يتزر ، موضع قوله د يأتزر ، وادعى أنه شاذ ، ولكن قد قرأ ابن عيصن ﴿ فليؤد الذي اتمن أمانته ﴾ ووجهه ابن مالك بأنه شبه بمـا فاؤه واو أو تحتانية قال : وهو مقصور على الساع. قَوْلِه ( ولا يؤ تمنون ) أي لايثق الناس بهم ولا يعتقدونهم أمناء بأن تكون خيانتهم ظاهرة بحيث لايبق للناس اعتماد عليهم . قوله ( ويشهدون ولا يستشهدون ) يحتمل أن يكون المراد التحمل بدون التحميل أو الاداء بدون طلب ، والثانى أقرب ، ويعارضه ما رواه مسلم من حديث زيد بن خالد مرفوعا . ألا أخبركم بخير الشهدا. ؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها ، وأختلف العلماء في ترجيحهما ، فجنح ابن عبد البر الى ترجيح حديث زيد بن خالد لكونه من رواية أهل المدينة فقدمه على رواية أهل العراق وبالغ فزغم أن حديث عمران هذا لا أصل له · وجنح غيره إلى ترجيح حديث عمران لاتفاق صاحي الصحيح عليه وانفراد مسلم باخراج حديث زيد بن خالد .

وذهب آخرون إلى الجمع بينهما فأجابوا بأجوبة : أحدها أن المراد بحديث زيدِ من عنده شهادة لانسأن بحق لايعلم بها صاحبها فيأتى اليه فيخبره بها ، أو يموت صاحبها العالم بها ويخلف ورثة فيأتى الشاهد اليهم أو الى من يتحدث عنهم فيعلمهم بذلك ، وهذا أحسن الاجوبة ، وبهذأ أجاب يحي بن سعيد شيخ مالك ومالك وغيرهما . ثانيها أرب المراد به شهادة الحسبة ، وهي ما لا يتعلق بحقوق الآدميين المختصة بهم محضاً ، ويدخل في الحسبة بما يتعلق بحق الله أو فيه شائبة منه العتاق والوقف والوصية العامة والعدة والطلاق والحدود ونحو ذلك ، وحاصله أن المراد بحديث ابن مسعود الشهادة في حقوق الآدميين ، والمراد بحديث زيد بن خالد الشهادة في حقوق الله . ثالثها أنه محمول على المبالغة في الاجابة إلى الآداء ، فيكون الشدة استعداده لها كانذي أداها قبل أن يسألها ، كما يقال في وصف الجواد : إنه ليعطى قبل الطلب ، أى يعطى سريما عقب السؤال من غير توقف . وهذه الاجربة مبنية على أن الأصل فى أداء الشهادة عند الحاكم أن لا يكون إلا بعد الطلب من صاحب الحق ، فيخص ذم من يشهد قبل أن يستشهد بمن ذكر بمن يخبر بشهادة عنده لايعلم صاحبها بــا أو شهادة الحــبة . وذهب بعضهم إلى جراز أداء الشهادة قبل السؤال على ظاهر عموم حديث زيد بن خالد، و تأولوا حديث عمران بتأويلات : أحدها أنه محمول على شهادة الزور، أي يؤدون شهادة لم يسبق لهم تحملها ، وهذا حكاه الزمذى عن بعض أهل العلم . ثانيها المراد بها الشهادة فى الحلف ، يدل عليه قول إبراهيم في آخر حديث ابن مسعود وكانوا يضر بوننا على الشهادة ، أي قول الرجل أشهد بالله ماكان إلاكذا على معنى الحلف ، فكره ذلك كاكره الإكشار من الحلف ، واليمين قد تسمى شهادة كما قال تعالى ﴿ فَشَهَادَةُ أَحَدُهُم ﴾ وهذا جواب الطحاوى . ثالثها المراد بها الشهادة على المغيب من أمر الناس ، فيشهد على قوم أنهم فى النار وعلى قوم أنهم في الجنة بغير دايـل ، كا يصنع ذلك أهل الاهواء ، حـكاه الخطابي . رابعها المراد به من ينتصب شاهدا وايس من أهل الشهادة . خامسها المرادب التسارع الى الشهادة وصاحها بها عالم من قبل أن يسأله . والله أعلم . وقوله و يشهدون ولايستشهدون، استدل به على أن من سمع رجلاً يقول : لفلان عندى كذا فلا يسوغ له أن يشهد عليه بذلك إلا إن استشهده ، وهذا بخلاف من رأى رجلاً يقتل رجلاً أو يغصبه ماله فانه يجوز له أن يشهد بذلك وان لم يستشهده الجانى . قوله ( وينذرون ) بفتح أوله وبكسر الذال المعجمة وبضمها ( ولا يفون ) يأتى الكلام عليه في كتاب النذور . وقوله (وبظهر فيهم السمن) بكسر المهملة وفتح الميم بمدها نون أي يحبون التوسع في المآكل والمشارب ، وهى أسباب السمن بالتشديد . قال ابن التين : المراد ذم محبته وتعاطيه لامن تخلق بذلك ، وقيل : المراد يظهر فيهم كثرة المال ، وقيل المراد أنهم يتسمنون أى يتكثرون بما ليس فيهم ويدعون ما ليس لهم من الشرف ، ويحتمل أن يكون جميع ذلك مرادا . وقد رواه الترمذي من طريق هلال بن يساف عن عران بن حصين بلفظ وثم يحي. قوم يتسمنون ويحبون السمن ، وهر ظاهر فى تعاطى السمن على حقيقته . فهو أولى ما حمل عليه خبر الباب ، وانما كان مذموما لان السمين غالبا بليد الفهم ثقيل عن العبادة كما هو مشهور. قوله (عن منصور) هو ابن المعتمر، وابراهم هو النحمى ، وعبيدة بفتح أوله هو السلماني ، وعبد الله هو ابن مسعود ، وهذا الاسنادكله كوفيون ، وفيه ثلاثة من النابعين فى نسق . قُولُه ( تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته ) أى فى حالين ، وليس المراد أن ذلك يقع فى حالة واحدة لانه دور ،كالذى يحرص على ترويج شهادة فيحلف على صحتها ليقويها فتارة يحلف قبل أن يشهد وتارة يشهد قبل أن يحلف ، ويحتمل أن يقع ذلك في حال واحدة عند من يجيز الحلف في الشهادة فيريد أن يشهد ويحلف ، وقال

ابن الجوزى: المراد أنهم لا يتورعون ويستهينون بأمر الشهادة واليمين، وقال ابن بطال: يستدل به على أن الحلف فى الشهادة يبطلها، قال وحكى ابن شعبان فى الزاهى: من قال أشهد بالله أن لفلان على فلان كذا لم تقبل شهادته، لانه حلف وليس بشهادة، قال ابن بطال: والمعروف عن مالك خلافه. قوله (قال ابراهيم الح) هو موصول بالاسناد المذكور، ووهم من زعم أنه معلى، وابراهيم هو النخمى. قوله (كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد) زاد المصنف بهذا الاسناد فى أول الفضائل، ونحن صغار، وكذلك أخرجه مسلم بلفظ، كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد والشهادات، وسيأتى فى كتاب الا يمان والنذور نحوه، وكان أصحابنا ينهوننا ونحن غلمان عن الشهادة، وقال أبو عمر ابن عبد البر: معناه عندهم النهى عن مبادرة الرجل بقوله أشهد بالله وعلى عهد الله لقد كان كذا ونحو ذلك. وإنما كانوا يضربونهم على ذلك حتى لا يصير لهم به عادة فيحلفوا فى كل ما يصلح وما لا يصلح. قلت: ويحتمل أن يكون المراد النهى عن تعاطى الشهادات والتصدى لها لما فى تحملها من الحرج، ولاسيا عند أدائها، لان الإنسان معرض للنسيان والسهو، ولا سيا وهم إذ ذاك غالبا لا يكتبون، ويحتمل أن يكون المراد با انهى عن العهد الدخول فى الوصية لما يترتب على ذاك من المفاسد، والوصية تسمى العهد، قال أن يكون المراد با انهى عن العهد الدخول فى الوصية لما يترتب على ذاك من المفاسد، والوصية تسمى العهد، قال أن يكون المراد با انهى عن العهد الدخول فى الوصية لما يترتب على ذاك من المفاسد، والوصية تسمى العهد، قال أن يكون المراد با انهى عن العهد الدخول فى الوصية لما يترتب على ذاك من المفاسد، والوصية تسمى العهد، قال

• ١ - باسب ما فيل في شهادة الزُّور ، لقول الله عز وجل ( والذين كا يَشهدون الزور ) ، وكمان الشهادة (ولا تَكُدُموا الشهادة ومَن يَسكُدُهُما فانهُ آثِم قابه والله بما تعملون عليم ) . تَلُووا السَلَتَكُم بالشهادة ٢٦٥٣ - حَرَثُ عبد الله بن مُنير سَمِع وهب بن جَرير وعبد الملك بن إبراهيم قالا : حد من شعبة عن عبد الله بن أنس عن أنس وضى الله عنه قال « مسئل النبي الله عن السكبار قال : الإشراك بالله ، عبد الله بن أبل بكر بن أنس عن أنس وضمادة الزُّور » . تابعة عند رَ وأبو عامر وبَهْز وعبد الصمد عن شعبة وعقوق الوالدين ، وقتل النّفي من ١٠٥٠ - طرفاه في : ١٩٧٥ ، ١٩٧١]

٢٦٥٤ ـ مَرْشُنَ مُسدَّدٌ حدَّثَمَا بِشُرُ بِنُ الْفَضْلِ حدَّثَمَا الْجُرَيرِيُّ عن عبدِ الرحْن بِن أَبِي بَكرةً عن أَبِيهِ رضى اللهُ عنه قال: قال النبيُّ عَلَيْ « أَلا أَنَدِئُكُم بِأَكْبَرِ السَّجَائِرِ ( ثلاثًا ) ؟ قالوا : بلي يا رسول اللهِ . قال : الإشراكُ باللهِ ، وعقوقُ الوالدَينِ \_ وجَلَسَ وكان مُتَّكِمًا فقال \_ : ألا رقولُ الزُّورِ . قال فا ذال يُسترَّدُ ها حتى قلنا : كَيْتُهُ سَكَتَ ﴾ • وقالَ إسماءبلُ بنُ إبراهبمَ : حدَّثَنا الْجُرَيرِيُّ حدَّثَنا عبدُ الرحْنِ . . .

[ الحديث ١٩٥٤ \_ أطرافه في : ١٩٧٦ ، ١٩٧٣ ، ١٩١٩ ]

قوله ( باب ماقيل فى شهادة الزور ) أى من التغليظ والوهيد ، قوله (اقول الله عز وجل : والذين لا يشهدون الزور ) أشار إلى أن الآية سيقت فى ذم متماطى شهادة الزور ، وهو اختيار منه لاحد ما قيل فى تفسيرها ، وقيل المراد بالزور هنا الشرك وقيل الفناء ، وقيل غير ذلك . قال الطبرى : أصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته ، حتى يخيل لمن سممه أنه بخلاف ما هو به . قال : وأولى الاقوال عندنا أن المراد به مدح من لايشهد شيئاً من

الباطل، والله أعلم. قوله ( وكتمان الشهادة ) هو معطوف على إشهادة الزور ، أي وما قبل في كتمان الشهادة بالحق من الوعيد . قوله ( لقوله تعالى : ولا تكسموا الشهادة ـ إلى قوله ـ عليم ) والمراد منها قوله ﴿ فَانَهُ آثُمُ قَلْبُهُ ﴾ . قوله ( تلووا السنت كم بالشهادة ) هو تفسير ابن عباس أخرجه الطبرى من طريق على بن أبي طَلحة عنه في قوله ﴿ وَانْ تَلُوواْ أَوْ تَعُرْضُواْ ﴾ أَى تُلُوواْ السَّنْتُ لَمَّ بِالشَّهَادَةُ أَوْ تَعْرَضُواْ عَهَا ، وَمَنْ طُرِيقَ الْعُوفَى عَنْ ابْنُ عَبَّاسُ فى هذه الآية قال : تلوى لسانك بغير الحق وهى اللجلجة فلا تقيم الشهادة على وجهها ، والاعراض عنها النرك . وعن مجاهد من طرق حاصلها أنه فسر اللي بالتحريف، والاعراض بالترك. وكمأن المصنف أشار بنظم كنمان الشهادة مع شهادة الزور الى هذا الآثر وإلى أن تحريم شهادة الزور لـكونها سببا لابطال الحن فـكتبان الشهادة أيضا سبب لابطال الحق، وإلى الحديث الذي أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث ابن مسعود مرفوعاً . إن بين يدى الساعة ـ فذكر أشياء ثم قال ـ وظهور شهادة الزور ، وكتمان شهادة الحق ، . ثم ذكر المصنف حديثين أحدهما : قوله (عن عبيد الله بن أبى بكر بن أنس عن أنس ) في رواية محمد بن جمفر الآتية في الأدب عن محمد بن جمفر عن سعيد حدثنى عبيد الله بن أبى بكر سمعت أنس بن مالك ، قوله ( سئل رسول الله بَيْنَا عن الكبائر ) زاد بهز عن شعبة عند أحمد , أو ذكرها ، وفي روك محمد بن جعفر , ذكر الكبائر أو سئل عنها ، وكأن المراد بالكبائر أكبرها كما في حديث أبى بكرة الذي يليه ، وكذا وقع في بعض الطرق عن شعبة كما سأ بينه ، و ليس القصد حصر الكبائر فيها ذكر ، وسيأتى الـكلام إن شاء الله تعالى في تعريفها والاشارة إلى تعيينها في الـكلام على حديث أبي هريرة « اجتنبوا السبع الموبقات ، وهو في آخر كتاب الوصايا . فؤله ( وشهادة الزور ) في رواية محمد بن جعفر « قول الُّزور أو قال شهادة الزور ، قال شعبة , وأكثر ظنى أنه قال شهادة الزور ، . قوله ( تابعه غندر ) هو محمد ابن جعفر المذكور . قوله ( وأبو عامر وبهز وعبد الصمد ) أما رواية أبي عام وهو العقدي نوصايها أبو سعيد النقاش في كنتاب الشهود ، وابن منده في كتاب الايمان من طريقه عن شعبة بلفظ وأكبر الكبائر الاشراك بالله ، الحديث ، وكذلك أخرجه المصنف في الديات عن عمرو بن ءوف عن شعبة بلفظ . أكبر الكبائر ، . وأما رواية بهز وهو ابن أسد المذكور فأخرجها أحمد عنه ، وأما رواية عبدالصمد وهو ابن عبدالوارث فوصلها المؤلف فى الديات . قولِه ( حدثنا الجريرى ) بضم الجيم وهو سعيد بن إياس ، وسماه فى رواية خالد الحذاء عنه فى أواثل الأدب، وقد آخرج البخارى للعباس بن فروخ الجريرى لكنه إذا أخرجه عنه سماه، قوله ( عن عبد الرحن بن أبى بكرة ) فى دواية اسماعيل بن علية عن الجريرى «حدثنا عبد الرحمن ، وقد عاقمًا المصنف آخر الباب . قوله (ألا أنبشكم بأكبر الكبائر) هذا يقوى \_ إنكان الجلس متحدا \_ أحد الوجهين مما شك فيه شعبة : هل قال ذلك أبتداء ، أو لما سئل؟ وقد نظم كل من العقوق وشهادة الزور بالشرك في آيتين : إحداهما قوله تعالى ﴿ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ﴾ ، ثا نيهما قوله تعالى ﴿ فاجتنبوا الرجس مر. الأوثان وأجتنبوا قول الزور ﴾ . قوله ( ثلاثا ) أى قال لهم ذلك ثلاث مرات ، وكرده تأكيدا لينتبه السامع على إحضار نهمه ، ووهم من قال : المراد بذلك عـدد الكبائر ، وقد ترجم البخارى في العلم , من أعاد الحديث ثلاثًا ليفهم عنه ، وذكر فيه طرفا من هذا الحديث تعليقاً . قوله ( الاشراك بالله ) يحتمل مطلق الكفر ويكون تخصيصه بالذكر لغلبته في الوجود ، ولا سيماً في بلاد العرب ، فَذَكَرُهُ تَنْبِيهَا عَلَى غيره . ويحتمل أن يراد به

خصوصيته ، إلا أنه يرد عليه أن بعض الكفر أعظم قبحا من الإشراك وهو التعطيل ، لأنه نني مطلق والإشراك اثبات مقيد فيترجح الاحتمال الأول . قوله ( وعقوق الوالدين ) يأتى الكلام عليه فى الأدب مع الكلام على الكبائر وضابطها وبيان ماقيل فى عددها إن شاء الله تعالى . فوله ( وجلس وكان متكسًا ) يشمر بأنه اهتم بذلك حتى جلس بعد أن كان متكمًّا ، ويفيد ذلك تأكيد تحريمه وعظم قبحه ، وسبب الاهتمام بذلك كون قول الزور أو شهادة الزوو أسهل وقوعًا على الناس والنهاون بها أكثر ، فإن الأشراك ينبو عنه قلب المسلم ، والعقوق يصرف عنه الطبيع ، وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة كالعدارة والحسد وغيرهما ، فاحتيج الى الاهتمام بتعظيمه ، وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها من الاشراك قطعا ، بل لكون مفسدة الزور متعدية إلى غير الشاهد ، بخلاف الشرك فان مفسدته قاصرة غالباً . قوله ( ألا وقول الزور ) في رواية خاله عن الجريري . ألا وقول الزور وشهادة الزور ، وفي رواية ابن علية ﴿ شهادة الزور أو قول الزور ، وكذا وقع في العمدة بالواو ، قال ابن دقيق العيد : يحتمل أن يكون من الحاص بعد العام ، لكن ينبغي أن يحمل على النا كيد ، فانا لو حملنا القول على الإطلاق ازم أن تـكون الك.ذبة الواحدة مطلفا كبيرة ، وليسكذلك . قال : ولا شك أن عظم الكذب ومراتبه متفاوتة بحسب نفاوت مفاسده ، ومنه قوله تعالى ﴿ ومن يُكسب خطيتُهُ أَو إِنَّمَا ثُمْ يَرَمُ بِهِ بِرِينًا فَقَدَ احْتَمَلَ بَهْتَانَا وَإِنَّمَا مَبْيِنَا ﴾ . قوله ( فما ذال يكررها حتى قلنا ليته سكت ) أى شفقة عليه ، وكراهية لما يزعجه . وفيه ماكانوا غُليه من كثرة الأدب معه ﴿ لَيْ والمحبة له والشفقة عليه . قوله ( وقال اسماميل بن إبراهيم ) أي ابن علية ، وروايته موصولة في كتاب استتابة المرتدين ، وفي الحديث انقسام الذنوب إلى كبير وأكبر ، ويؤخذ منه ثبوت الصغائر لأن الكبيرة بالنسبة الها أكبر منها ؛ والاختلاف في ثبوت الصفائر مشهور ، وأكثر ما تمسك به من قال ليس في الذنوب صغيرة كو ته نظر الى عظم المخالفة لأمر الله ونهيه ، فالمخالفة بالنسبة الى جلال الله كبيرة ، لكن لمن أثبت الصغائر أن يقول وهي بالنسبة لما فوقها صغيرة كما دل عليه حديث الباب ، وقد فهم الفرق بين الصغيرة والكبيرة من مدارك الشرع ، وسبق في أواثل الصلاة ما يكفر الخطايا مالم تكن كبائر ، فثبت به أن من الذنوب ما يكفر بالطاعات ، ومنها مُالاً يكفر ، وذلك هو عين المدعى، ولهذا قال الغزالى: انكار الفرق بين الكبيرة والصغيرة لايليق بالفقيه. ثم ان مراتب كل مر. الصغائر والـكبائر مختلف بحسب تفاوت مفاسدها . وفي الحديث تحريم شهادة الزور ، وَفي معناها كل ماكان ذورا من تعاطى المرء ماليس له أهــــلا

11 - إَسَّ شَهَادَةُ الْأَعَى وأَمَرِهِ ونكاحهِ وإنكاحهِ ومُبايَعتهِ وقَبُولهِ فَى التأذينِ وغيرِه. وما يُعرَّفُ الأصوات. وأجازَ شهادَتُهُ قامِمْ والحسنُ وابنُ سِيرِينَ والزُّهريُّ وعطاء. وقال الشَّعبيُّ : تجوزُ شهادتُهُ إذا كان عاقلاً. وقال الحرج : رُبَّ شي تجوزُ فيه . وقال الزُّهريُّ : أرأيت ابنَ عَبَّاسِ لو شَهِدَ على شهادة يأكنت تَرُدُه ؟ وكان ابنُ عَبَّاسِ يَبعَثُ رجُلاً ، إذا غابَتِ الشمسُ أفطر . ويسألُ عن الفجرِ قاذا قيل له طلمَ ملى رَكمتين . وقال سُليانُ بنُ يَسَارِ : استأذَنْتُ على عائشة فعرَ فت صوتى ، قالت : سليان ؟ اذخُلُ فانك مماوك ما بقي عليك من . وأجاز شَمْرةُ بنُ جُنْدبِ شهادةَ امرأة مُنتقِبة

٣٦٥٥ - حَرَشُ مُحَدُّ بِنُ عُبَيدِ بِنِ مَيمُونِ أَخِبرَ نَا عَيْسَى ٰ بِنُ يُونُسَ عِن هَشَامٍ عِن أَبِيهِ عِن عَائَشَةَ رَضَى اللهُ عَنْما قالت ﴿ سَمِعَ اللهِ عَلَيْكَ أَلَى كَذَا وَكَذَا آيَةً اللهُ عَنْما قالت ﴿ سَمِعَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكَ أَلَى كَذَا وَكَذَا آيَةً اللّهُ عَنْما قالت ﴿ سَمِعَ اللّهِ عَنْ عَائِشَةَ وَ اللّهِ عَنْما اللّهِ عَنْ عَائِشَةً وَ اللّهِ عَنْما اللّهِ عَنْما اللّهِ عَنْما اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَنْما اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَنْما اللّهِ عَلَيْهَ عَبّاداً ﴾ عبّاد عُباد عبّاد هذا؟ قلت أنه عم قال : اللّهم الرّحَمْ عبّاداً ﴾ عبّاداً ﴾ عبّاد أنه اللّهم الرّحَمْ عبّاداً ﴾ المدبث ١٦٥٠ - أطرافه في ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ]

٣٦٥٦ - مَرْشُ مالكُ بنُ إسماعيلَ حدَّ ثَمَنا عبدُ الدَيْزِ بنُ أَبِي سَلَمَةَ أَخبرَ نَا ابنُ شهابِ عن سالم بن عبدِ اللهِ عن عبدِ اللهُ عن عبدِ اللهُ عن اللهُ الناسُ : أصبَحْتَ عن اللهُ الناسُ : أصبَحْتَ عن اللهُ الناسُ : أصبَحْتَ عن اللهُ اللهُ اللهُ الناسُ : أصبَحْتَ عن اللهُ اللهِ عن اللهُ عن اللهُ عن اللهُ عن اللهُ عن اللهُ اللهُو

٢٦٥٧ - مَرْشُنَا زيادُ بنُ بحيي حدَّثَنا حائمُ بنُ وَردانَ حدَّثنا آيوبُ عن عبدِ اللهِ بنِ أبي مُلَيكةً عنِ الميشورِ بنِ مَغْرَمةَ رضَىَ اللهُ عنهما قال ﴿ قَدِمَتْ على النبيّ عَيْنِكُ أَقْبِيةٌ ، فقال لى أبي مخرمة ُ : انطلق بنا إليه عَسَىٰ أن يُعطِينا منها شيئاً . فقامَ أبي على البابِ فتسكلمَ ، فمرَفَ النبيُ عَيْنِكُ صَوتَهُ ، خرَجَ النبيُ عَلَيْكُ ومعهُ قَباه وهوَ يُولِ : خَبَأْتُ هٰذا لك ، خبأتُ هٰذا لك »

قوله (باب شهادة الأعمى و نكاحه وأمره وإنكاحه ومبايعته وقبوله فى التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات ) مال المصنف الى إجازة شهادة الأعمى، فأشار الى الاستدلال لذلك بما ذكر من جواز نكاحه ومبايعته وقبول تأذينه ، وهو قول مالك والميث ، سواء علم ذلك قبل العمى أو بعده . وقصل الجهور فأجازوا ما تحمله قبل العمى لابعده ، وكذا ما يتنزل فيه منزلة المبصر ، كأن يشهده شخص بشى ويتعلق هو به إلى أن يشهد به عليه ، وعن الحديم يجوز فى الشيء اليسير دون الكثير ، وقال أبو حنيفة ومجد: لا تجوز شهادته بحال إلا فيما طريقه الاستفاضة ، وليس فى جميع ما استدل به المصنف دفع للذهب المفصل إذ لامانع من حمل المطلق على المقيد . قوله وأجاز شهادته القاسم والحسن وابن سيرين والزهرى وعطاء ) ، أما القاسم فأظنه أراد ابن مجد بن أبى بكر أحد الفقهاء السبعة ، وقد روى سعيد بن منصور عن هشيم عن يحي بن سعيد هو الانصارى قال وسممت الحكم ابن عتيبة - هو بالمثناة والموحدة مصغر - يسأل القاسم بن محمد عن شهادة الآعمى فقال : جائزة ، . وأما قول الزهرى الحسن وابن سيرين فوصله ابن أبى شيبة من طريق أبن غن يثبر شهادة الاعمى به وأثرة ، . وأما قول الزهرى فوصله ابن أبى شيبة من طريق ابن أبى ذئب عنه , أنه كان يجيز شهادة الاعمى به . وأما قول عطا . وهو ابن أبى وصله ابن أبى شيبة من طريق ابن جريج عنه قال ، تجوز شهادة الاعمى ، . وأما قول الشعى تجوز شهادته اذا وصله ابن أبى شيبة عنه بمناه ، وليس مراده بقوله , عاقلا ، الاحتراز من الجنون لان ذاك أمر لابد كان عاقلا ) وصله ابن أبى شيبة عنه بمناه ، وليس مراده بقوله , عاقلا ، الاحتراز من الجنون لان ذاك أمر لابد

من الاحتراز منه سواءكان أعمى أو بصيراً ، وإنما مراده أن يكون فطنا مدركا الامور الدقيقة بالقرائن ، ولاشك في تفاوت الاشخاص في ذلك . قوله ( وقال الحبكم : رب شيء تجوز فيه ) وصله ابن أبي شيبة عنه بهذا ، وكمأنه توسط بین مذهبی الجواز والمنع . قوله ( وقال الزهری : أرأیت ابن عباس لو شهد علی شهادة أكنت ترده ) ؟ وصله الكرابيسي في وأدب الفضاء ، من طريق ابن أبي ذئب عنه . قوله (وكان ابن عباس يبعث رجلا الح) وصله عبد الرزاق بممناه من طريق أبي رجاء عنه ، ووجه تعلقه به كو نه كمان يعتمد على خبر غيره مع أنه لايرى شخصه وإنما سمع صوته . قال ابن المنير : لعل البخاري يشير بحديث ابن عباس الى جواز شهادة الأعمى على التعريف ، أي إذا عرف أن هذا فلان ، فاذا عرف شهد ، قال وشهادة التعريف مختلف فها عند ما لك وغيره ، وقد جاء عن ابن عباس أنه كان لايكتني برؤية الشمس لانها تواديها الجبال والسحاب، ويكتني بغلبة الظلة على الأفق الذي من جهة المشرق ، وأخرجه سعيد بن منصور عنه . قوله ( وقال سليمان بن يسار : استأذنت على عائشة فعرفت صوتى فقائت : سلمان ادخل الح ) تقدم الكلام عليه في آخر العتن ، وفيه دليل على أن عائشة كمانت ترى ترك الاحتجاب من العبد سوًّا مكان في مُلْكَمَا أو في ملك غيرها لانه كان مكانب ميدونة زوج الذي بِرَافِيْجٍ . وأما من قال يحتمل أنه كان مكانبا لعائشة فمارضة للصحيح من الاخبار بمحض الاحتمال وهو مردود ، وأبعد من قال يحمل قوله على عائشة بمعنى من عائشة أى استأذنت عائشة فى العخول على ميمونة . قوله (وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة متنقبة)كذا في رواية أبي ذر بالتشديد ، ولغير، بسكون النون وتقديمًا على المثناة . ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : أحدها حديث عائشة وسمع الذي تلل رجلا يقرأ في المسجد ، الحديث ، والغرض منه اعتباد الذي بالله على صوته من غير أن يرى شخطه ، قوله ( وزاد عباد بن عبد الله ) أى ابن الزبير عن أبيه عن عائشة ، وصله أبو يعلى من طريق محد بن إسحق عُن يحيي بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة و تهجد النبي علي في بيتي ، وتهجد عباد بن بشر في المسجد، فسمع رسول الله عِليَّة صوته فقال : يا عائشة هذا عباد بن بشر ، قلت : نعم ، فقال : اللهم ارحم عبادا ، ﴿ قَالُهِ ﴿ فَسَمَعَ صُوتَ عَبَادَ ﴾ وقوله ﴿ أَصُوتَ عَبَادَ ﴾ هذا في رواية أبي يعلى المذكور عباد بن بشر في الموضعين كما سقته ، وبهذا يزول اللبس عن يظن اتحاد المسموع صوته والراوى عن عائشة ، وهما اثنان مختامًا النسبة والصفة ، فعباد بن بشر صحابي جليل وعباد بن عبد ألله بن الزبير تابعي من وسط التابعين ، وظاهر الحال أن . المبهم فى الرواية التى قبل هذه هو المفسر فى هذه الرواية لأن مُفتضى قوله ﴿ زَادَ ﴾ أن يكون المزيد فيه والمزيد عليه حديثًا واحدًا فتتحد الفصة ، لكن جزم عبد الغنى بن سعيد في والمهمات، بأن المهم في رواية هشام عن أبيه عن عائشة هو عبد الله بن يزيد الانصاري ، فروى من طريق عرة عن عائشة . أن النَّي بِرَائِيٍّ سمع صوت قارى م يقرأ فقال : صوت من هذا ؟ قالوا : عبد الله بن يزيد ، قال : لقد ذكر ني آية يرحمه الله كُنْت أنسيتها ، ويؤيد ماذهب اليه مشابهة قصة عمرة عن عائشة بقصة عروة عنها ، بخلاف قصة عباد بن عبد الله عنها فليس فيه تعرض لنسيان الآية ، ويحتمل التعدد من جهة غير الجهة التي أتحدت ، وهو أن يقال سمع صوت رجلين فعرف أحدهما فقال : هذا صوت عباد ولم يعرف الآخر فسأل عنه ، والذي لم يعرفه هو الذي تذكر بقراءته الآية التي نسها ، وسيأتي بقية الكلام على شرحه في كتاب فصائل القرآن إن شاء الله تعالى . ثانها حديث ابن عمر في تأذين بلال وابن أم مكنتوم ، وقله مضى بتهامه وشرحه في الأذان ، والغرض منه ما تقدم من الاعتباد على صوت الاعمى . ثا اثنها حديث المسور في إعطاء

الذي تلكي له الفباء ، والغرض منه قوله فيه ، فعرف الذي تلكي صوته فخرج ومعه قباء وهو يريه محاسنه ويقول : خبات لك هذا ، فإن فيه أنه اعتمد على صوته قبل أن يرى شخصه ، وسيأتى شرحه فى اللباس إن شاء الله تعالى . واحتج من لم يجز شهادة الاعمى بإن العقود لاتجوز الشهادة عليها إلا باليقين ، والاعمى لايتيقن الصوت لجواز شهه بصوت غيره ، وأجاب الجيزون بأن محل القبول عندهم إذا تحقق الصوت ووجدت القرائم الدالة لذلك ، وأما عند الاشتباء فلا يقول به أحد ، ومن ذلك جواز ذكاح الاعمى زوجته وهو لايعرفها إلا بصوتها ، لكنه يشكر رعليه سماع صوتها حتى يقع له العلم بأنها هى ، والا فتى احتمل عنده احتمالا قويا أنها غيرها لم يجز له الإقدام عليها . وقال الاسهاعيلى : ليس فى أحاديث الباب دلالة على الجواز مطاقا ، لأن ذكاح الاعمى يتعلق بنفسه لأنه فى زوجته وأمته وليس لفيره فيه مدخل . وأما قصة عباد وغرمة فنى شيء يتعلق بهما لا يتعلق بفيرهما . وأما الناذين فقد قال فى بقية الحديث ، كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت ، فالاعتماد على الجمع الذين يخبرونه بالوقت ، قال : وأما ماذكره الزهرى فى حق ابن عباس فهو تهويل لا تقوم به حجة ، لأن ابن عباس كان أفقه من أن يشهد فيا لا يجوز فيه شهادته ، فانه في حق ابن عباس فهو تهويل لا تقرم به حجة ، لأن ابن عباس كان أفقه من أن يشهد فيا لا يجوز فيه شهادته ، فانه في حق ابن عباس فهو تهويل لا تقرم به حجة ، لأن ابن عباس كان أفقه من أن يشهد فيا لا يجوز فيه شهادته ، فانه في حق ابن عباس فهو تهويل لا قبلت شهادته ، وقد أعاذه الله من ذلك

١٢ - باب شهادة النساء، وقوله تمالى (٢٨٢ البقرة): (فان لم يكونا رجُكَين فرَجُلُ وامر أنان) الم يكونا رجُكَين فرَجُلُ وامر أنان) الله المنه من الله عن الله عن أبى مريم أخبر نا محدُ بنُ جَعفر قال أخبرنى زبد عن عياض بن عبد الله عن أبى سعيد الله عنه عن النبي ترافي أنه قال « ألبس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجُل؟ قالن بلى قال : فذلك مِنُ نقصان عقلما »

قوله ( باب شهادة النساء ، وقول الله تعالى : فان لم يكونا رجلين فرجل و امرأ تان ) قال ابن المنذر أجمع العلماء على الفول بظاهر هذه الآية ، فأجازوا شهادة النساء مع الرجال ، وخص الجهود ذلك بالديون و الاموال وقالوا لاتجوز شهادتهن فى الحدود والقصاص ، واختلفوا فى الذكاح والطلاق والنسب والولاء ، فنعها الجمهود وأجلاها الكوفيون ، قال : وانفقوا على قبول شهادتهن مفردات فيها لا يطلع عليب الرجال كالحيض والولادة والاستهلال وعيوب النساء ، واختلفوا فى الرضاع كما سيأتى فى الباب الذى بعده . وقال أبو عبيد : أما اتفاقهم على جواز شهادتهن فى الأدوال فللآية المذكورة ، وأما اتفاقهم على منعها فى الحدود والقصاص فلقوله تعالى ﴿ فان لم يأ توا بأربعة شهداء ﴾ وأما اختلافهم فى الذكاح و نحوه فن الحقها بالأموال فذلك لما فيها من المهود والنفقات ونحو ذلك ، بأربعة شهداء ﴾ وأما اختلافهم فى الذكاح و نحوه فن الحقها بالأموال فذلك لما فيها من المهود والنفقات ونحو ذلك ، ومن الحقها بالحدود فلانها تكون استحلالا للفروج و تحريمها بها ، قال : وهذا هو المختار ، و يؤيد ذلك قوله تعالى ﴿ وأشهدوا ذوى عدل منكم ﴾ ثم سياها حدودا فقال ﴿ تلك حدود الله ﴾ والنساء لا يقبلن فى الحدود ، قال : وكيف فى الجملة ، وقد اختلفوا فيه لا يطلع عليه الرجال هل يكنى فيه قرل المرأة وحدها أم لا ؟ فعند الجهود لابد من أربع ، في الجملة ، وقد اختلفوا فيه لا يعلم عليه الرجال هل يكنى فيه قرل المرأة وحدها أم لا ؟ فعند الجهود لابد من أربع ، م ذكر المصنف حديث أبى سميد مختصرا وقد معنى بتهامه فى الحيض ، والفرض منه قوله تألي و أبل سميد عتصرا وقد معنى بتهامه فى الحيض ، والفرض منه قوله تأليج وأبلس شهادة المراة مشاهدة الرجل ، ؟ قال المهلب : ويستنبط منه النفاضل بين الشهود بقدر عقلهم وضبطهم ، فتقم المراه المهل بين الشهود بقدر عقلهم وضبطهم ، فتقم

شهادة الفطن اليقظ على الصالح البليد ، فال : وفى الآية أن الشاهد إذا نسى الشهادة فذكره بها رفيقه حتى تذكرها أنه يجوز أن يشهد بها . ومن اللطائف ماحكاه الشافعي عن أمه أنها شهدت عند قاضى مكة هى وامرأة أخرى ، فأراد أن يضرق بينهما امتحانا فقالت له أم الشافعي : ليس لك ذلك ، لان الله تعالى يقول ﴿ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الآخرى ﴾

#### ١٢ - باب شهادة الإماء والعبيد

وقال أنس : شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا . وأجازه شُرَيح وزُرارة بن أوفى وقال أنس : شهادته جائزة إلا العبد لسيده . وأجازه الحسن وأبراهيم في الشيء التانه وقال ابن سيرين : شهادته جائزة إلا العبد لسيده . وأجازه الحسن وقال شريع : كلم بنو عبيد وإلياء المسلم في الشيء المانية وإلياء المسلم وقال شريع : كلم بنو عبيد وإلياء المسلم المسلم

٢٦٥٩ - عَرْثُ أَبِو عاصم عن إِن جُرَبِج عن إِن أَن مُلَيكة عِن عُقبة بن الحارث ع و عررش على بن عبد الله حد ثنا يمي بن يَهُ يَهُ عِن ابن جُرَبِج عَلْ سمت ابن أبي مُلَدكة قال حد ثنى عُقبة بن الحارث أو سمعته منه « أَنهُ تَزوَّج أم يمي بنت أبي إهاب ، قال فجاءت أمة سوداه فقالت : قد أرضَمتُ كما . فذ كرت ذاك لنبي عَلَيْ فاعرض عنى ، قال فتنجيت فذ كرت ذلك له ، قال : وكيف وقد زعت أنها قد أرضة تكما . فنها عنها »

قاله ( باب شهادة الاما، والعبيد) أى في حال الرق ، وقد ذهب الجيور إلى أنها لا تقبل مطلقا . وقالت طائفة : تقبل مطلقا ، وقد نقل المصنف بعض ذلك وهو قول أحد و إسحق و أبى ثور ، وقيل تقبل في الشيء اليسير وهو قول الشعبي وشريح والنخعي و الحسن . قوله ( وقال أنس : شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا ) وصله ابن أبي شيبة من رو ابة المختار بن فلفل قال دسالت أنسا عن شهادة العبيد فقال جائزة ، وقوله ( وأجازه شريح وزوارة بن أبي أما شريح قوصله ابن أبي شيبة من رو ابة عام وهو الشعبي د ان شريحا أجاز شهادة العبيد ، ورويناه في د جامع سفيان ابن عبينة ، عن هشام عن ابن سيرين دكان شريح يجيز شهادة العبد في الشيء اليسير إذا كان مرضيا ، وروى ابن أبي ابن عينة ، عن هشام عن ابن سيرين دكان شريح لايجيز شهادة العبد ، فقال على : لكنا نجيزها وقال أبن سيرين عينها ، وأما قول زرارة بن أبي أو في وهو قاضي البصرة فلم أقب على سنده اليه . قوله ( وقال ابن سيرين عينها ، كوله ( وأجازه الحسن و ابراهيم في الشيء النافه ) وصله ابن أبي شيبة من رواية من طريق يحيي بن عتيق عنه يعزونها في الشيء الخوابه عبد وإماء ، وتصله ابن أبي شيبة من طريق عمار الدهني و عبيد عبيد وإماء ، وتصله ابن أبي شيبة من طريق عمار الدهني و سمت شريعا شهد عنده عبد فأجاز شهادته ، فقيل له انه عبد وإماء ، وتصله ابن أبي شيبة من طريق عمار الدهني و سمت شهور عنده عبد فأجاز شهادته ، فقيل له انه عبد ، فقال هند وإماء ، وأمنا حواء ، وأخوجه سعيد بن منصور وإماء ) كذا للاكثر ، ولابن السكن و كلكم عبيد وإماء ، وتصله ابن أبي شيبة من طريق عمار الدهني و سمت من طريق عمد فأجاز شهادته ، فقيل له انه عبد ، فقال ينكنا هبيد وأمنا حواء ، وأخوجه سعيد بن منصور عن من منصور عن المناون منصور عن المناون عبد من طريق المناون عبد من طريق المناون عبد ، فقال ين أبي شيبة من طريق عمار الدهني و سمت بن منصور عن المناون عبد من طريق عمار الدهن و سمت بن منصور عن المناون عبد من طريق المناون المناون عبد الله عبد المناون عبد المناو

من هذا الوجه نحوه بلفظ دفقيل له إنه عبد ، فقال : كلسكم بنو عبيد وبنو إماء ، ثم أورد المصنف حديث عقبة ابن الحارث في قصة الآمة السوداء المرضعة ، وسيأتي السكلام عليه في الباب الذي بعده ، ووجه الدلالة منه أنه علي أمر عقبة بفراق امرأته بقول الآمة المذكورة ، فلو لم تكن شهادتها مقبولة ماعمل بها ، واحتجوا أيضا بقوله تعالى أمر عقبة بفراق امرأته بقول الآمة المذكورة ، فلو لم تكن شهادتها مقبولة ماعمل بها ، واحبب عن الآية بأنه تعالى قال في آخرها ﴿ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ﴾ والاباء إنما يتأتى من الأحراد لاشتفال الرقيق بحق السيد ، وفي الاستدلال بهذا القدر نظر ، وأجاب الاسماعيلي عن حديث الباب فقال : قد جاء في بعض طرقه د فجاءت مولاة لأهل مكن ، قال وهذا اللفظ يطلق على الحرة التي عليها الولاء فلا دلالة فيه على أنها كمانت رقيقة ، وتعقب بأن رواية الباب فلا بد من القول بشهادة الآمة ، وقد سبق إلى الجزم بأنها كمانت أمة أحمد بن حنبل رواه عنه جماعة كما بي بعدها تحتانية مثقلة ، ثم وجدت في النسائي أن اسمها ذينب فلمل غشية لقبها ، أو كمان اسمها فغير بزينب كا غير اسم بعدها تحتانية مثقلة ، ثم وجدت في النسائي أن اسمها ذينب فلمل غشية لقبها ، أو كمان اسمها فغير بزينب كا غير اسم بعدها تحتانية مثقلة ، ثم وجدت في النسائي أن اسمها ذينب فلمل غشية لقبها ، أو كمان اسمها فغير بزينب كا غير اسم غيرها ، والآمة المذكورة لم أقف على اسمها ، قوله فيه ( فأخرت ذلك له ) في رواية النكاح ، فأعرض عنى ، غيرا بن أبي مليكة دو تبسم النبي برائي . وفي دو اية الدارة طنى وثم سألته فأعرض عنى وقال في النالئة أو الرابعة ، فن ابن أبي مليكة دو تبسم النبي برائية ، فوله فيه ( فأخرت ذلك له ) في رواية النائة أو الرابعة ،

#### 18- إسب شهادة المُرضِعة

٢٦٦٠ - حَرَثُنَ أَبُو عَامِمِ عَن عَرَ بِنِ سَعِيدِ عَنِ أَبِى مُلَيَكَةً عَن عُقَبَةً بِنِ الحَارِثِ قال ﴿ تَزَوَّجْتُ اللَّهِ مَلَيْكَةً عَن عُقبَةً بِنِ الحَارِثِ قال ﴿ تَزَوِّجْتُ اللَّهِ مَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكِ فَقَالَ ؛ و كَيْفَ وَقَد قِبِلَ ؟ دَعْمَا المَرْأَةُ مَ اللَّهِ عَلَيْكِ فَقَالَ ؛ و كَيْفَ وَقَد قِبِلَ ؟ دَعْمًا عَنك . أُو نحوه ﴾ عنك . أو نحوه ﴾

قوله ( باب شهادة المرضعة ) ذكر فيه حديث عقبة بن الحادث فى قصة المرأة التى أخبرته أنها أرضعته وأرضعت امرأته ، أخرجه فى الباب الذى قبله ، وفى هذا الباب عن أبي عاصم ، لكن هنا عن عمر بن سعيد وفى الذى قبله عن ابن جريج كلاهما عن ابن أبى مليكة وكأن لابى عاصم فيه شيخين ، فقد وجدت له فيه ثالثا ورابعا أخرجه الدارقطنى من طريق عمد بن يحيى عن أبى عاصم عن أبي عامر الحراز وعمد بن سليم كلاهما عن ابن أبى مليكة أيضا ، واحتج به من قبل شهادة المرضعة وحدها ، قال على بن سعد : سمعت أحد يسأل عن شهادة المرأة الواحدة فى الرضاع قال ، تجوز على حديث عقبة بن الحادث وهو قول الاوزاعي ، ونقل عن عثمان وابن عباس والزهرى والحسن واسحق ، وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال و فرق عثمان بين ناس تناكدوا بقول امرأة سوداء أنها أرضعتهم ، عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال و فرق عثمان اليوم ، واختاره أبو عبيد إلا أنه قال : إن شهدت المرضعة قال ابن شهاب : الناس يأخذون بذلك من قول عثمان اليوم ، واختاره أبو عبيد إلا أنه قال : إن شهدت المرضعة وحدها وجب على الزوج مفارقة المرأة ولا يجب عليه الحكم بذلك وإن شهدت معها أخرى وجب الحكم به . واحتج أيضا بانه برائي لم يلزم عقبة بفراق امرأته بل قال له ودعها عنك ، وفي دواية ابن جريج وكيف وقد زعمت ، فأشاد

إلى أن ذلك على التنزيه ، وذهب الجهور الى أنه لايكنني في ذلك شهادة المرضمة لانها شهادة على فعل نفسها ، وقد أخرج أبو عبيد من طريق عمر والمفيرة بن شعبة وعلى بن أبى طالب وابن عباس أنهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك فقال عمر: فرق بينهما انجاءت بينة ، والافخل بين الرجل وأمرأته إلا أن يتنزها ، ولو فتح هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين الزوجينالا فعلت . وقال الشمي : تقبل مع ثلاث نسوة بشرط أن لاتتعرض نسوة لطلب أجرة ، وقيل لاتقبل مطلقاً ، وقيل تقبل في ثبوت المحرمية دون ثبوت الأجرة لها على ذلك ، وقال مالك تقبل مع أخرى . وعن أبي حنيفة لانقبل في الرضاع شهادة النساء المتمحضات ، وعكسه الاصطخري من الشافعية ، وأجاب من لم يقبل شهادة المرضمة وحدها بحمل النهي في قوله و فنهاه عنها ، على النَّزيه وبحمل الامر في قوله ودعها عنك ، على الإرشاد . وفى الحديث جواز اعراض المفتى ليتنبه المستفتى على أن الحركم فما سأله الكف عنه ، وجواز تسكرار السؤال لمن لم يفهم المراد والسؤال عن السبب المقتضى لرفع النكاح ، وقوله في آلاسناد الذي قبله دحدثني عقبة بن الحادث أو سمعته منه ، فيه رد على من زعم أن ابن أبي مليكة لم يسمع من عقبة بن الحارث وقد حكاء ابن عبد البر ، والعل قائل ذلك أخذه من الرواية الآثية في النكاح من طريق ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبيد بن أبي مريم عن عقبة ابن الحارث، قال ابن أبي مليكة درقد سمعته من عقبة و لكني لحديث عبيد أحفظ، . وأخرجه أبو داود من طريق حماد عن أيوب ولفظه د عن ابن أبَّى مليكة عن عقبة بن الحارث قال : وحدثنيه صاحب لى عنه وأنا لحديث صاحبي أخفظ، ولم يسمه، وفيه اشارة إلى النفرقة في صيخ الادا. بين الافراد والجمع، أوبين القصد إلى التحديث وعدمه، فيقول الراوى فيما سممه وحده من لفظ الشيخ أو قصد الشيخ تحديثه بذلك رحدثني، بالافراد رفيها عدا ذلك رحدثنا، بالجمع أورسممت فلانا يقول، ووقع عند الدارقطني من هذا الوجه وحدثني عقبة بن الحارث، ثم قال دلم يحدثني وككني و الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا اسمع، ولا يقول حدثني ولا اخبرنى لأنه لم يقصده بالتحديث وا عاكان يسمعه من غير أن يشعر به . قوله فيه ( أنى قد أرضعتكما ) زاد الدارقطني من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة و فدخلت علينا امرأة سوداء فسألت فأبطأ نا علمها فقالت : تصدُّوا على ، فوالله لفد أرضعتكما جميعا ، زاد البخارى في العلم من طريق عمر بن سعيد عن ابن أبي حسين عن ابن أبي مليكة و فقال لها عقبة ما أرضعتني ولا أخبرتني ـ أي بذلك قبل النزوج ، زاد في . باب إذا شهد شاهد بشي. فقال آخر ماعلمت ذلك ، وفي العلم . فركب الى رسول الله عَرَاقِيُّهُ بالمدينة فسأله ، وترجم عليه د الرحلة في المسألة النازلة ، وزاد في النكاح دفقالت لي : قد أرضعتكما وهي كاذبة ، قله ( دعها عنك أو عُموه ) في رواية النكاح د دعها عنك ، حسب ، زاد الدارقطني في رواية أيوب في آخره ولا خير لك فها ، ، وفي الباب الذي قبله وفنهاه عنها ، ، زاد في الباب المشار اليمه من الشهادات وفغارقها ونكحت زوجا غيره

### ١٥ - بإب تمديل النساء بمضين بعضا

۲۶۶۱ – مرّث أبو الرّبيع ِ سُليانُ بنُ داودَ ــ وأَفَهَ مَنى بَعَضَهُ أَحَدُ ــ حدَّ ثَمَا وُلَيحُ بنُ سَليانَ عن ابن ِ منهابِ الزُّهُ هِي اللهِ بن ِ علم الله عن عُروةَ بن ِ الزُّبيرِ وسعيد بن ِ المسيّبِ وعَلقمةَ بن ِ وقاص الليثيّ وعُبيدِ اللهِ بن ِ عبدِ

اللهِ بن ُ عتبةً عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها زوج ِ النبيِّ عَلَيْجَ حِينَ قال لها أهلُ الإفكِ ما قالوا فبرَّأها اللهُ منه . قال الز مرئ وكُلُّهم حدَّ بني طائفة من حَديثها \_ وبعضُهم أوعى من بعض وأثبَتُ له اقتصاصا \_ وقد وعَيتُ عن كلُّ واحد منهم الحديثَ الذي حدَّثني عن عائشة ، وبعضُ حَديثهم يُصدُّقُ بعضا . زعموا أن عائشةَ قالت « كان رسولُ اللهِ ﷺ إذا أراد أن كَيْمَرُجَ سَفَرًا أَقرَعَ بينَ أَزواجهِ ، فأَيْتُمِنَ خرجَ سَمِمُها أَخرَجَ بها معه . فأقرَعَ بينَنا في غَزاةٍ غزاها فخرَجَ سَهمي فخرجتُ معه بعدَ ما أَنز ِلَ الحِجَابِ، فأَنا أُحَلُ في هَودَج ِ وأَنزَلُ فيه . فسيرنا حتى إذا فرَغَ رسولُ اللهِ وَيَتَلِيْنِهِ مِن عَزوَتِهِ نلك وقَفَلَ ودَ نُونا منَ المدبنةِ آذَنَ ليلةً بالرَّحيلِ، فقُمتُ حينَ أَذْ نُوا بِالرِحْمِلِ فَشَهِتُ حَتَّى جَاوَزَتُ الجِيشَ ، فلما قضيتُ شأنى أقبلتُ إلى الرَّحْلِ فلمَسْتُ صَدري، فاذا عِقد لى من جَزُع ِ أَظْفَارٍ قد انقطعَ ، فرجَعتُ فالتمستُ عِقدى ، فحبسنَى ابتِفاؤه . فاقبلَ الذينَ يَرحَلُونَ لى فاحتَملُوا هَودَجِي فَرَاْحَاوُهُ عَلَى بِمَيْرِي الذي كَنتُ أَركبُ وهم يحسِبونَ أَني فِيه، وكَانِ النساءإذ ذاك خِفاقالم يَثْقُلُنَ ولم يَغْشَهُنَّ اللحمُ ، وإنما ياكُنلِنَ المُدْلِقَةَ مِنَ الطعام ، فلم يستنكِرِ القومُ حينَ رَفعوهُ ثِمَلَ الهودجِ فاحتملوه ، وكنتُ جاريةً حديثةَ السنِّ ، فَبَمثُوا الجملَ وساروا ، فوجدتُ عِقدى بعدَ ما استمرُّ الجيشُ ، فجئتُ مَنزَلَمَ وليس فيه أحد ، فَأَكُمَتُ مَنْزِلِي الذي كَنْتُ بِهِ فَظَنْتُ أَنْهِم سَيَعْفِدُو نَنِي فَيَرْجِمُونَ إِلَى ۚ . فَبِينَا أَنَا جَالَسَةٌ غَلَبَتْنِي عَينايَ فَنِمْتُ ، وكان صَفُوان ُ بنُ الْمُطَّلِ السُّلَمَ ثُمُ الذَّ كُواني مِن وراء الجيش ، فاصبحَ عندَ مَنزِلي ، فرأى سَوادَ إنسانِ فائم، فاتاني ، وكان يراني قبلَ الحجابِ ، فاستيقظتُ باستِرْجاعه ِ حتَّى أناخَ راحلتَه فوَ طَيُّ يدِّها فركِبُتُها ، فانطلقَ كَفُودُ بِي الراحلةَ حَتَّى أَتَكِنا الجيشَ بعدَ مانزَ لوا مُعرِّسينَ في نحرِ الظهيرةِ ، فَمِلَكَ مَن هَلك . وكانَ الذي تولىُّ الإفك عبدُ اللهِ بنُ أَبَى ابنُ سَلُولَ • فقَدِمنا المدينةَ فاشتكيتُ بها شَهراً ، والناسُ يُفيضونَ مِن قولِ أصابِ الإِفْكَ ، وَيَرِيدُنِي فِي وَجَمِي أَنِي لا أَرِي مِنَ النِّيِّ وَلِيِّنِيِّ اللَّمْفَ الذي كَنْتُ أَرَى منهُ حينَ أَمرَ ضُ ، إنما يَدخلُ فيُسَلِّم ثُمَّ يقول: كيفَ تِيكُم ؟ لا أَشعُرُ بشيِّ من ذَلكَ حتَّى نَهَ ْتُ ، فخرجتُ أَنَا وأُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ المَناصِئِمِ مُتَبرًا إِنا ، لانخرُجُ إِلا لَيلاً إلى ليل، وذلك قبل أن نتَّخذ الـكُنْفَ قريبًا من بيوتِنا، وأمرُنا أمرُ المرَّب الأوَّل في البرِّية أوفي النَّهزُّه . فأقبلتُ أنا وأمُّ مِسْطح بنتُ أبي رُم خَمشِي ، فعَثْرَت في مِرطِما فقالت : تَعِسَ مِسَطَحٌ . فقاتُ لها : بئس ما قلت ِ، أنسُبِّينَ رجلاً شهد كَبدراً ؟ فقالت : يا هَنَتاهُ ، ألم تَسمى ما قالوا ؟ فاخبرَ أَنَّى بقولِ أَهْلِ الْإِفْكِ ، فَازْدَدْتُ مَرْضَى أَمْرْضَى . فلما رَجَعْتُ إلى بيتى دَخْلَ على رسولُ اللهِ عَيْطِيَّةٍ فَــَّلُمَ ۖ فَقَالَ : كَيْفَ ۚ بِيْكُمُ ؟ فَقَلْتُ : الْذَنْ لِي إِلَى أَبَوَى ۚ ـ قَالْت : وأَنَا حينَثُذَ أُريدُ أَن استيقنَ الخبر من قِعَبِلمِها ــ

فَأَذِنَ لَى رَسُولُ اللَّهِ مِمْتِكُ ، فأَتبِتُ أَبَوَى مَ فَقُلتُ لأَمَى : مايتحدَّث به الناسُ ؟ فقالت : ما بُنية ، هَو نَمَ على نَفْسَكَ لِلشَّانَ ، فواللهِ لقلُّما كانتِ امرأةٌ قط وضيئةٌ عندَ رجْبل بُحِيُّها ولها ضَرائر الا أ اكترن عليها. نقلت : سُبِحانَ الله ، ولقد يَتحدُّثُ الناسُ بِإِذَا ؟ قالت : فبتُ تلكَ الليلةَ حتَّى أصبحتُ لاَ يَرَقَأُ لى دَمع ولا أ كُنَحِلُ بنَوم . ثمَّ أصبحت ، فدعا رسولُ اللهِ وَلِيَنْ عَلَى بنَ أَبِي طالبِ وأَسامةَ بنَ زيد حينَ استَلْبَثَ الوَحيُ كَسْتَشِيرُ هَا فِي فِراقِ أَهْلِهِ ، فأما أَسَامَةُ فأشار عليهِ بالذي يَعْلُمُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الوَّدِّ لَمْ ، فقال أَسَامَةُ : أَهْلُكَ يارسولَ اللهِ ولا تَمَمُ واللهِ إلا خَيرًا . وأما على بنُ أبي طالب فقال : يا رسولَ اللهِ لم يُضيِّقِ اللهُ عليكَ ، والنساه حيواها كثيرٌ ، وسَلِ الجاريةَ تَصْدُ قُكَ . فدَعا رسولُ اللهِ عَلَيْ بَرِيرةَ فقال : يا بَريرةُ هل رأيتِ فيها شيئًا كريبُك ؟ فقالت بَريرةُ : لا والذي بَهْنُكَ بالحقّ ، إنْ رأيتُ منها امراً أغيصهُ عليها قطُّ أكثرَ مِن أنها جاريةٌ حديثةُ السنِّ تنامُ عن العَجين فتأتَى الداجنُ فتأكله . فقام رسولُ اللهِ ﷺ من يومهِ فاستعذرَ مِن عبدِ اللهِ بن أبيّ إبن سَلُولَ ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْكَ : مَن يَعَذُرُني من رجل ِ بَافْنَى أَذَاهُ في أهلي ، فواللهِ ماعلمتُ على أهلي إلا خيراً ، وقد ذكروا رجُلاً ماعلمتُ عليهِ إلا خيراً ، وما كان يَدخلُ على أهلى إلا له معى . فقام سمدُ بنُ مُعاذر فقال : يا رسولَ الله ، واللهِ أنا أعذر ُكَ منه ، إن كان من الأوس ضرَّ بنا عُنقَه ، وإن كان من إخواننا من إلخور رج أمر تَنَا فَعَمَلِنَا فَيِهِ أُمرَكَ . فقام سمدُ بنُ عُبادةً وهو سيدُ الْلزُرَجِ \_ وكان قبلَ ذُلكَ رجُلاً صالحاً ، وأحكن احْتَمَلَتُهُ الحَمِيةُ \_ فقال : كذَّبتَ لَعَمْرُ الله ، واللهِ لا تَقَدُّلُهُ ولا تَقدرُ على ذلك . فقامَ أَسَيدُ بنُ الحَضَير فقال كَذَ بِنَ لَمُمرُ الله ، والله لنقتلنَّه ، فا أنك ِ مُنا فِقُ تَجادِلُ عن المنافقينَ . فثار الحيَّانِ الأوسُ والخزرَجُ حق هَتُوا ، ورسولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى المنبرِ . فنزَل فخفضَهم حتى سَكتوا وَسَكَتَ . وَبَـكَيتُ يومى لا يَرْقَأُ لَى دممٌ ، ولا أكتحِلُ بنَوم ، فأصبحَ عندى أبَو اي وقد بَـكَيت لَيلَتي ويوما حتى أُنظنُ أنَّ البكاء فالتي كَيدى . قالت : فبَينا هُمَا عَالَمَانِ عندى وأنا أبكى إذ استأذنَتِ امرأةٌ منَ الأنصارِ فأذِنْتُ لها فجلَسَتْ تبكى معى ، فبينا نحنُ كَذَلَكَ إِذْ دَخُلَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَلِي عَلِينَ عَلَى مِنْ يُومَ قَيْلَ فَى ۚ مَاقَيْلَ قَبْلُمِا ، وقد مَـكثَ شهراً لاُ يُوحَىٰ إليه ِ فِي شَأْنِي شِي ۚ . قالت : فَتَشَهَّدَ ثُم قال : يا عائشة ُ فانه بَلغَنَى عنك ِ كذا وكذا ، فان كنت ِ بريثةً فَسُيْرً مُكُ اللَّهُ ، و إن كنت أَلَمْت بذنب فاستغفرى اللهَ وُنُوبِي إليه ، فانَّ العبدَ إذا اعترَفَ بذنبه ثمَّ تابَ تابَ اللهُ عابه · فلما قَضَىٰ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ مَقالتَهُ قَلَصَ دَمَى حتى ما أُحِسُّ منهُ قَطْرةً ، وقات لأبي : أجِبُ عني

رسولَ اللهِ عَلَيْكُ . قال : و الله لا أدرى ما أقولُ لرسولِ اللهِ عَلَيْكُ . فقاتُ لأمَّى : أجيبي عني رسولَ اللهِ عَلَيْكُ فيما قال . قالت : واللهِ ما أدرى ما أقولُ لرسولِ اللهِ ﷺ . قالت وأنا جاريةٌ حديثةُ السنِّ لا أقرأ كثيراً من القرآنِ ، فقلتُ : إنى واللهِ لقد علمتُ أنكم سمعتم ما يتحدَّثُ بهِ الناسُ ووَقرَ في أنفُسِكم وصدَّقتم به ِ ، وإن قلتُ الحكم إنى بريئة - والله معم أن بريئة - لا تصد أو نني بذلك ، ولتن اعترفت لهم بأمر - والله يعلم أني بريئة - لتُصد في والله ما أجِدُ لَى ولَـكُم مَثَلًا إلا أُ أبا يوسفَ إذ قال ﴿ فصبرُ ۚ جَمِلُ وَاللَّهُ المُستَعَانُ على ما تَصِيفون ﴾ . ثمَّ تَحُوَّ لَتُ عَلَى فِرانَى وأَنَا أَرْجُو أَنْ رُبَرً تَنِي اللَّهُ . وأَحَلَنْ واللهِ ما ظَنَدْتُ أَنْ يُنزِلَ في شأنى وَحياً ، ولأنا أحقَرُ فى نفْسى من أن ُبتـكلمَ بالفرآن ِ فى أمرى ، ولْـكلِّى كنتُ أرجو أن َبرَى رسولُ اللهِ بَاللَّهِ فى النومِ رُوْيا تُعبرُ ثُمَّنى ، فواللهِ مارامَ تَعجاسَهُ ولا خرَج أحدُ من أهل للبيت حتَّى أنز لَ عليهِ الوّحيُ ، فأخذَ مُ مايأخُذُهُ منَ البُرَحاء ، حتى إنه ليَنحدُّرُ منهُ مثلُ الجَمَانِ منَ العَرَقِ في يومِ شاتٍ . فلمَّا سُرِّىَ عن رسول ِ الله عَيْطَالِيَّةِ وهوَ يضحكُ فكان أوَّلَ كُلَّةٍ تكلُّمَ بها أن قال لى : يا عائشةُ أحمَدِى اللَّهُ ، فقد برَّ أكِ اللهُ . قالت لى أمى : قومى إلى رسولِ اللهِ عَلَيْنَ ، فقلتُ : لا واللهِ لا أقومُ إليهِ ، ولا أحمَدُ إلا ۖ اللهَ . فانزَلَ اللهُ تعالى [ ١١ النور ] : ﴿ إِنَّ الذينَ جاءوا بالإفك عُصبةٌ منكم ﴾ الآيات . فلما أنزَلَ اللهُ لهذا في براءتي قال أبو بكر ِ الصدِّيقُ رضَيَ اللهُ عنه - وَكَانَ أَينَهِْقُ عَلَى مِسْطَحٍ بِنِ أَثَاثُهُ لِغَر ابتهِ منه ـ واللهِ لا أَنفِقُ على مِسطح بشيء أبداً بعد أن قال لعائشةً ، فَانْزَلَ اللَّهُ تَسَالَى [ ٢٧ النور ] : ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الفَصْلِ مَنسَكُمُ وَالسَّمَةُ أَن بُؤْتُوا \_ إلى قوله \_ غفور (رحيم ﴾ فقال أبو بكر ِ: بَلَيْ واللهِ ، إنى لأُحِبُ أن يَغْفِرَ اللهُ لَى ، فرَجَعَ إلى مِسْطح ِ الذي كان يُجرى عليه . وكان رسولُ الله عَرَاكُ يَا يَالُ زينبَ بنتَ جَحَيْنِ عن أمرى ، فقال : يا زينبُ ما علمتِ ؟ ما رأيت ؟ فقالت : يا رسول اللهِ ، أُخْدِى سَمْنَى وَبَصَرَى ، واللهِ ما علمتُ عليها إلا خيراً . قالت : وهيَّ التي كانت 'تساميني ، فعصَمَها اللهُ بالورَع » • قال وحدُّ ثَنَا مُنْلَمِحُ عن هِشَامِ بنِ عُروةً عن عائشةً وعبدِ اللهِ بنِ الزُّ بَيرِ مثله . قال وحدُّ ثَنَا كُلَّمِحُ عن ربيعة بنِ أبي عبد الرحمٰنِ وبحبيٰ بن ِسعيدٍ عن القامم ِ بنِ محمدِ بنِ أبي بكرٍ مثلًه

قوله ( باب تعديل النساء بعضهن بعضا )كذا للاكثر ، زاد أبو ذر قبله حديث الافك ثم قال باب الح. قوله (حدثنا أبو الربيع سليان بن داود ) هو الزهر انى العشكى بفتح المهملة والمثناة البصرى ، نزل بغداد ، اتفق البخارى ومسلم على الرواية عنه ، ومن جملة ما اتفقا عليه إخراج هذا الحديث عنه ، وفي طبقته ائنان كل منهما أيضا أبو الربيع سليان بن داود أحدهما الحتلى بضم المعجمة وتشديد المثناة المفتوحة بغدادى انفرد مسلم بالرواية عنه والرشديني بكسرالراء وسكون المعجمة مصرى لم يخرجا له وروى عنه أبو داود والنسائى . قوله (وأفهمنى بعضه أحدقال حدثنا

فليح) محتمل أن يكون أحمد رفيقا لابي الربيع في الرواية عن فليّح وأن يكون البخاري حمله عنهما جميعا على الكيفية المذكورة ، ويحتمل أن يكون أحمد رفيقا للبخارَى فى الرواية عن أبَّى الربيع وهو الأقرب إذ لوكان المراد الأول لكان يقول : قالا حدثنا فليح بالتثنية ، ولم أر ذلك في شيء من الاصول ، ويؤيد الأول أيضا صنيع البرقاني فانه أخرج الحديث في المصافحة ومقتضاء أن القدر المذكور عند البخاري عن أحد عن أبي الربيع عن فليح ، لكن وقع في أطراف خلف حدثنا أبو ربيع وأفهمني بمضه أحمد بن يونس، فإن كان محفوظا فلعل لفظ وقالاً ، سقط من الاصل كما جرت العادة باسقاطها كشيرا في الاسانيد فاثبت بعضهم بدلها « قال ، بالافراد ، و بما قال خلف جزم الدمياطي ، و أما جزم المزى بأن الذى ذكره خلف وهم فليس هذا الجزم بواضح ، وزعم ابن خلفون أن أحمد هذا هو ابن حنبل بناء على الغول الثانى ، وجوز غيره أن يكون أحمد بن النصر النيسا بورى وبه جزم الذهبي في طبقات القراء ، وقد حدث به عن أبى الربيع الزهرائى من يسمى أحمد أيضا أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبى عاصم وأبو يعلى أحمد بن على بن المثنى وغيرهما ، وقد ذكرت في المقدمة طائفة عن روى هذا الحديث عن فليه عن تسمى أحمد ، وكذلك من رواه عن أبي الربيع بمن يسمى أحمد أيضا ، فالله أعلم . ثم ساق المصنف حديث الإفك بطوله من رواية فليبخ عن الزهرى عن مشايخه، ثم من رواية فليح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وعبد الله بن الزبير قال مثله ، ومن رواية فليح عن دبيعة ويحيي بن سعيد عن القاسم بن محمد قال مثله ، وسيأ تى شرحه مستوفى فى تفسير سورة النور و بيان مازادت رواية كل واحَّد من هؤلاء على رواية الزهري وما نقصت عنها . وقد أخرجه الاسماعيلي عن جماعة أخبرو. به عن أبى الربيع وزاد فى آخره عن فليح « قال وسمعت ناسا من أهل العاريةولون إن أصحاب الإفك جلدوا الحد، . قلت : وسيأتى لذلك اسناد آخر في كتاب الاعتصام إن شا. الله تعالى . وُالغرض منه هنا سؤاله يرفع عن حال عائشة وجوابها ببراءتها واعتماد النبي على قولها حتى خطب فاستعذر من عبد الله بن أبي". وكذلك سؤاله من زينب بنت جحش عن حال عائشةو جو ابُها ببراءتها أيضا وقول عائشة في حق زينب : هي التي كانت تساميني فمصمها الله بالورع ، فني بحموع ذلك مراد النرجمة . قال ابن بطال : فيه حجة لابي حنيفة في جواز تعديل النساء وبه قال أبو يوسف وو افق محمد الجمهور ، قال الطحاوى : التَركية خبر و ليست شهادة فلا ما نع من القبول ، وفي الترجمة الإشارة الى قول ثالث وهو أن تقبل تزكيتهن البعضهن لا للرجال لأن من منع ذلك اعتلُّ بنقصان المرأة عن معرفة وجوه النزكية لاسيما في حق الرجال ، وقال ابن بطال : لو قيل إنه تقبل تزكيَّتهن بقول حسن وثناء جميل يكون إبرا. من سوء لـكان حسنا كما في قصة الإفك ، ولا يلزم منه قبول تزكيتهن في شهادة توجب أخذ مال ، والجمهور على جواز قبولهن مع الرجال فيا تجوز شهادتهن فيه · قوله ( فأيتهن خرج سهمها أخرج بها معه ) كذا للنسني ولابي ذر عن غير الكشمهني ، وفى دواية الكشميني والباقين دخرج، وهو الصواب، ولعل الأول أخرج بعنم أوله على البناء للمجهول. قوله ( من جزع أظفار ) كذا اللكثر ، وفي رواية الكشميني د ظفار ، وهو أصوب ، وسيأتي توضيحه عند شرحه . قوله ( فاستيقظت باسترجاعه حتى أناخ راحلته )كذا الأكثر ، وفي رواية الكشميهني والنسني دحين أناخ راحلته ، . قوله ( وقد بكيت ليلني ويوما ) في رواية الكشميهني . ليلتين ويوما ، وفي رواية النسني وأبى الوقت , ليلتي ويومى ، وسيأتى بقية ألفاظه عند شرحه إن شاء الله تعالى ١٦ - باب إذا زَاكِي رجل رجلاً كفاهُ . وقال أبو جَمِيلة : وَجدتُ مَنبوذاً فلما رآني عمرُ قال :
 عَسىٰ النُورِ رُ أَبُؤْساً ، كأنه يتّم منى . قال عربنى : إنه رجُل صالح . قال : كذالك ، اذهب وعلَينا نَفَقتهُ

٢٦٦٢ - صَرَثَىٰ محمدُ بن سلام حدَّثَنا عبدُ الوَهابِ حدَّثَنا خالدَ الحَدَاهِ عن عبدِ الرحْنِ بنِ أَبى بكرةً عن أبهِ قال « أَنَىٰ رجلُ على رجلِ عندَ النبيُّ عَلَيْكُ ، فقال : وَ يُلكَ ، قطعتَ عنقَ صاحبكَ ، قطعتَ عنقَ صاحبكُ ( مر ارأ ) . ثم قال : من كان منكم مادحاً أخاهُ لاتحلةَ فلْيَقُلُ : أحسب فلاناً . واللهُ حَسيبُه . ولا أَزْكَى على اللهِ أحداً . أحسِبهُ كذا وكذا • إن كان يَعلمُ ذلكَ منه »

[ الحديث ٢٦٦٧ ــ طرفاه في : ٦٠٦١ ، ٦١٦٢ ]

قوله ( باب إذا زكى رجل رجلا كفاه ) ترجم في أوائل الشهادات . تعديل كم يجوز ، فتوقف هناك ، وجزم هنا بالاكتفاء بالواحد، وقد قدمت توجيه هناك. واختلف السلف في اشتراط العدد في التزكية، فالمرجح عند الشافمية والمالكية ـ وهو قول محمد بن الحسن ـ اشتراط اثنين كما في الشهادة ، واختاره الطحاوي ، واستثنى كشير منهم بطانة الحاكم لأنه ناثبه فينزل قوله منزلة الحكم ، وأجاز الأكثر قبول الجرح والتعديل من واحد لأنه ينزل منزلة الحكم والحكم لايشترط فيه العدد . وقال أ بو عبيد : لايقبل في النزكية أقل من ثلاثة ، واحتج بحديث قبيصة الذي أخرجه مسلم فيمن تحل له المسألة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجا فيشهدون له ، قال : وإذا كان هذا في حق الحاجة فغيرها أرلى ، وهذا كله في الشهادة ، أما الرواية فيقبل فيها قول الواحد على الصحيح ، لأنه إن كان ناقلا عن غيره فهو من جملة الآخبار ولا يشترط العدد فيها ، وان كانّ من قبل نفسه فهو بمنزلة الحاكم ولا يتعدد أيضا . قوله ( وقال أبو جميلة ) بفتح الجيم وكسر الميم واسمه سنين بمهملة ونونين مصفر ، ووهم من شدد التحتانية كالداودى ، وقيل إنها رواية الاصلى ، قيل اسم أبيه فرقد ، قال ابن سعد هو سلى ، وقال غيره هو ضمرى ، وقيل سليطي ، و قد ذكره العجلي وجماعة في التابعين . وسيأتي في غزوة الفتح ما يدل على صحبته ، وقد ذكره آخرون فى الصحابة ، ووقع سياق خبره من طربق معمر عن الزهرى عن أبى جميلة قال و أخبرنا ونحن مع ابن المسيب أنه أدرك الذي ﴿ إِلَيْهِ وَخْرَجَ مِمْهُ عَامُ الفَتْحِ ، وذكر أبو عمر أنه جاء في رواية أخرى أنه حج حجة الوداع ، وهو وارد على من لم يعرفه فقال إنه مجهول كابن المنذر ، ونقل البيهق عن الشافعي نحو ذلك . وفي الرواة أبو جميلة آخر اسمه ميسرة الطهوى بضم الطاء المهملة وفتح الهاء ، وهو كوفى روى عن عثمان وعلى وايست له صحبة اتفاقا ، ، ووهم من جمله صاحب هذه القصة كالكرمانى . قوله ( وجدت منبوذا ) بفتح الميم وسكون النون وضم الموحدة وسكون الوار بعدها معجمة أى شخصا منبوذا ، أى لقيطا . قوله ( قال عسى الغوير أبؤسا ) كذا الأصيلي ولابي ذر عن الكشميهني وحده وسقط للباقين . والغوير بالمعجمة تصغير غار، وأبؤسا جمع بؤس وهو الشدة ، وأنتصب على أنه خبر عسى عند من يجيزه، أو باضار شي. تقديره عسى أن يكون الفوير أبؤساً . وجزم به صاحب المغني . وهو مثل مشهور بقال فيما ظاهره السلامة ويخشى منه العطب . وروى الحلال في علله عن الزهرى أن أهل المدينة يتمثلون به فى ذلك كشيرا ، وأصله كما قال الاصمى ان ناسا دخلوا غارا يبيتون فيه فانهار عليهم فقتلهم ، وقيل وجدوا فيه

عدوا لهم فقتامهم ، فقيل ذلك لسكل من دخل فى أمر لايعرف عاقبته . وقال ابن السكلى : الغوير مكان معروف فيه ما. لبني كلبكان فيه ناس يقطعون الطريق ، وكمان من يمر يتواصون بالحراسة . وقال ابن الاعرابي : ضرب عمر هذا المثل الرجل يعرض بأنه في الاصل ولده وهو يريد نفيه عنه بدعواه أنه التقطه، فهذا معنى قوله كمأنه يتهمني . وقيل أول من تكلم به الزباء ـ بفتح الزاى وتشديد الموحدة والمد ـ لمـا قتلت جذيمة الابرش . وأراد قصير ـ بفتح القاف وكسر المهملة ـ أن يقتص منها . فتواطأ قصير وعمرو ابن أخت جذيمة على أن قطع عمرو أنف قصير فأظهر أنه هرب منه إلى الزباء فامنت اليه . ثم أرسلته تاجرًا فرجع اليها بربح كثير مرادًا ثم رجع المرة الاخيرة وممه الرجال في الاعدال معهم السلاح ، فنظرت الى الجمال تمشى رويداً لثقل من عليها فقالت : عسى الغوير أبؤسا أى لعل الشر يأتيكم من قبل الغوير ، وكأن قصيرا أعلمها أنه سلك في هذه المرة طريق الغوير ، فلما دخلت الاحمال قصرها خرجت الرجال من الاعدال فهلكت . قوله (كأنه يتهمني) أي بأن يكون الولد له ، وانما أراد نني نسبه عنه لمعنى من المعانى ، وأراد مع ذلك أن يتولى هو تربيته ، وقيل اتهمه بأنه زنى بأمه ثم ادعاه وهو بعيدوماً تقدم أولى . وقد أخرج البهيق هذه القصة موصولة من طريق يحيى بن سعيد الانصارى عن الزهرى عن أبى جميلة أنه خرج مع النبي على عام الفتح وأنه وجد منبوذا في خلافة عمر فأخذه ، قال فذكر ذلك عريني لعمر ، فلما رآ ني عمر قال فذكره وزاد : ماحملك على أخذ هذه النسمة ؟ قلت : وجدتها ضائعة . وقد أخرج مالك في د الموطأ ، هذه الزيادة عن الزهري أيضا ، وصدر هذا الخبر سيأتي موصولا في أواخر المغازي من وجه آخر عن الزهري ، وفي ذلك رد على من زعم أن أبا جميلة هذا هو الطهوى لأن الطهوى لم يدرك النبي على ولا عر ، وأورد ابن الأثير عن البخاري ما ذكرته عنه وزاد فيه « وأنه النقط منبوذا ، فذكر الفصة ولم أر ذلك في شيء من النسخ . قوله (فقال له عريني إنه رجل صالح ) لم أقف على اسم هذا العريف . إلا أن الشييخ أبا حامد ذكر في تعليقه أن اسمه سنان . وفى الصحابة لا بن عبد البر: سنان الضمري استخلفه أبو بكر الصديق مرة على المدينة . فيحتمل أن يكون هو ذا فقد قيل إن أبا جميلة ضمرى والله أعلم . قال ابن بطال : كمان عمرقسم الناس ، وجمل على كل قبيلة عريفا ينطر عليهم . قلت: فان كان أبوجميلة سلميا فينظر من كان عريف بني سليم في عهد عمر . قوله (قال كذاك) زادما لك في رو ايته , قال نعم ، . قوله (اذهب وعلينا نفقته) في رواية مالك , فقال عمر : اذهب فهو حر ، و لك ولاؤه وعلينا نفقته . وكذلك في رواية البيهتي . قال ابن بطال : في هذه القصة أن القاضي إذا سأل في مجلس نظره عن أحد فانه يجتزي بقول الواحدكما صنع عمر . فاما إذا كلف المشهود له أن يعدل شهوده فلا يقبل أقل من اثنين . قلت : غايته أنه حمل القصة على بعض محتملاتها ، وقصة التكليف تحتاج إلى دليل من خارج، وفيها جواز الالتقاط وإن لم يشهد، وأن نفقته إذا لم يعرف في بيت المال ، وأن ولاء لملتقطه ، وذلك مما اختلف فيه ، وستأتى الاشارة إلى ذلك في كتاب الفرائض ان شاء الله تعالى . وقد وجه بعضهم معنى قوله « لك ولاؤه ، بكونه حين التقطه كمانه أعتقه من الموت أو أعتقه من أن يلتقطه غيره ويدعى أنه ملـكه. ( تنبيه ) : وقع في , المطالع، أن عمر لمـا اتهم أبا جميلة شهد له جماعة بالستر اه، وليس في قصته أن الذي شهد ليس إلا عريفه وحده. وفيه تثبت عمر في الاحكام، وأن الحاكم إذا توقف في أمر أحد لم يكن ذلك قادحا فيه ، ورجوع الحاكم الى قول أمنائه . وفيه أن الثناء على الرجل في وجمه عند الحاجة لا يكره ، وانما يكره الاطناب في ذلك ، ولهذه النكتة ترجم البخاري عقب هذا بحديث أبي موسى الذي

ساقه بمعنى حديث أبى بكرة الذى أورده فى هذا الباب نقال ، ما يكره من الاطناب فى المدح ، ، ووجه احتجاجه محديث أبى بكرة أنه بمالي اعتبر تزكية الرجل إذا اقتصد لأنه لم يعب عليه إلا الإسراف والتفالى فى المدح ، واعترضه ابن المنير بأن هذا القدركاف فى قبول تزكيته ، وأما اعتبار النصاب فمسكوت عنه ، وجوابه أن البخارى جرى على قاعدته بأن النصاب لو كان شرطا لذكر ، إذ لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة . قوله ( أننى رجل على رجل ) يحتمل أن يفسر المثنى بمحجن بن الآدرع الأسلى ، وحديثه بذلك عند الطبرانى وأحد وإسحق ، وعند إسحق فيه زيادة من وجه آخر قد يفسر منها المثنى عليه بأنه عبد الله ذو النجادين ، وسيأتى بيان ذلك فى كتاب الآدب مع تمام الكلام على حديث أبى بكرة إن شاء الله تمالى

## ١٧ - باب مأيكرَهُ منَ الإطنابِ في المدح ، و ليقُلُ مايعلمَ

٣٦٦٣ – مَرْشُنَا محمدُ بنُ صَبَّاحٍ حدَّثَنَا اسماعيلُ بنُ زكرياء حدَّثَنَى بُرَيدُ بنُ عبدِ اللهِ عن أبى بُردة عن أبى موسى رضى اللهُ عنه قال « سمعَ النبيُّ بَرْفِيُ وجُلا يُثنى على رجُلٍ ويُطرِيهِ في مدحهِ فقال : أهلَـكُمْ - أو قعلمُم – طَهْرَ الرجُل »

[ للمديث ٢٦٦٣ \_ طرفه في : ٦٠٦٠ ]

قوله ( باب مايكره من الإطناب في المدح ، وليقل مايعلم ) أورد فيه حديث أبي موسى « سمع النبي بالله وجلا يثنى على رجل ، يمكن أن يفسر بمن فسر في حديث أبي بكرة بناء على اتحاد القصة ، وقوله « يطريه ، بضم أوله ، والإطراء مدح الشخص بزيادة على مافيه . قوله ( أهلكتم أو قطعتم ) شك من الراوى ، وليس في الحديث مازاده في الترجمة من قوله « وليقل ما يعلم ، وكمأنه ذهب الى اتحاد حديثي أبي بكرة وأبي موسى وقد قال في حديث أبي بكرة « لمن يعلم ذلك منه ، واقة أعلم

۱۸ - ياب ُبلوغ الصبيانِ وشهاد تِهم ، وقول ِ الله ِ تمالى [ ٥٩ النور ] : ﴿ وَإِذَا بَلِغ الأَطْفَالُ مَدَكُمُ اللّهُ عَلَيْتَاذِنُوا ﴾ . وقال مُغيرة ؛ احتلَت وأنا ابنُ ثِنتَى عشرة سنة . و بُلوغ النساء إلى الحيض ِ لقولهِ عز وجل الطّلاق ] : ﴿ وَاللّا فَى يَئِشِنَ مِنَ الْحَيْضِ مِن نسائيكم \_ إلى قوله \_ أن يَضَمَّنَ حَلَمِنَ ﴾ . وقال الحسنُ بنُ صالح : أدركتُ جارةً لنا جَدَّةً بنتَ إحدى وعشرين سنةً

٢٦٦٤ - مَرْشُ عُبَيدُ اللهِ بنُ سعيدِ حدَّثنَا أبو أسامةَ قال حدَّثنى عُبَيدُ اللهِ قال حدَّثنى نافعُ قال حدَّثنى ابنُ عمرَ رضى اللهُ عنهما ﴿ أَن رسولَ اللهِ بَرْقِ عَرَضَهُ يومَ أُحُدِ وهو ابنُ أربعَ عشرةَ سنةً فَلم يُجزئنى ، ثم هرَضنى يومَ المَلندَ في وأنا أبنُ خمس عشرة فأجازنى ﴾ قال نافع : فقدمتُ على عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ وهو خَليفةٌ فحدثتُهُ الحديثَ فقال : إن هٰذا كَدُّ بينَ الصغيرِ والكبير ، وكتب إلى تُقالهِ أن يَفرضوا لمن بَلغَ خمسَ عشرة

[ الحديث ٢٩٦٤ \_ طرفه في : ٤٠٩٧ ]

٣٦٦٥ - مَرَشُنَا عَلَى بنُ عَبِدِ اللهِ حَدَّثَنَا سَفَيَانُ حَدَثَنَا صَفُوانُ بنَ سُلَيمٍ مِن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ عن أَبِي سَعِيدِ أَلَخُدرِي رَضَى اللهُ عَنه يَبِلُغُ بهِ النبي مَعِيدِ اللهِ عَسَلُ يَومِ الْجُمَةِ واجبُ عَلَى كُلُّ مُعَدَّلِمٍ ﴾

قوله (باب بلوغ الصبيان وشهادتهم) أى حد بلوغهم وحكم شهادتهم قبل ذلك ، فاما حد البلوغ فسأذكره ، وأما شهادة الصبيان فردها الجمهور ، واعتبرها مالك في جراحاتهم بشرط أن يضبط أول قولهم قبل أن يتفرقوا ، وقبل الجمهور أخبارهم إذا انضمت اليها قرينة ، وقد اعترض بأنه ترجم بشهادتهم وليس في حديثي الباب مايصرح بها ، وأجيب بأنه مأخوذ من الاتفاق على أن من حكم ببلوغه قبلت شهادته إذا اتصف بشرط القبول، ويرشد اليه قول عمر بن عبد العزيز د إنه لحد بين الصغير والكبير ، قوله ( وقول الله عز وجل : واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا ) في هذه الآية تعليق الحبكم ببلوغه الحلم ، وقد أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الاحكام، وهو أنزال الما. الدافق سواء كان بجاع أو غيره سواءكان في اليقظة أو المنام، وأجمعوا على أن لا أثر للجاع في المنام إلا مع الانزال . قوله ( وقال مغيرة ) هو ابن مقسم الضي الكوفي . قوله ( وأنا ابن ثنتي عشرة سنة ) جاء مثله عن عمرو بن العاص ، فانهم ذكروا أنه لم يكن بينه وبين ابنه عبد الله بن عمرو فى السن سوى اثنتي عشرة سنة . قوله ( و بلوغ النساء الى الحيض لقوله عز وجل : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ـ الى قوله ـ أن يضمن حملهن ) هو بقيةً من الترجمة ، ووجه الانتزاع من الآية للترجمة تعليق الحبكم في العدة بالأقراء على حصول الحيض، وأما قبله و بعده فبالأشهر، فدل على أن وجود الحيض ينقل الحكم ، وقد أجمع العلما. على أن الحيض بلوغ في حق النساء . قوله (وقال الحسن بن صالح ) هو ابن حي الهمداني الفقيه الكوفي تقدم نسبه في أوائل الكتاب، وأثره هذا رويناه موصولا في , الجالسة، للدينوري من طريق يحيي بن آدم عنه بحوه وزاد فيه « وأقل أوقات الحل تسع سنين ، وقد ذكر الشافعي أيضا أنه رأى جدة بنت إحدى وعشرين سنة وأنها حاضت لاستكمال تسع ووضعت بنتا لاستكمال عشرووقع لبنتما مثل ذلك ، واختلف العلماء في أقل من تحيض فيه المرأة ويحتلم فيه الرجــل ، وهل تنحصر العلامات في ذلك أم لا ؟ وفي السن الذي إذا جاوزه الغلام ولم يحتلم والمرأة ولم تحض يحكم حينئذ بالبلوغ ، فاعتبر مالك والليث وأحمد وإسحق وأبو ثور الإنبات ، إلا أن مالكا لايقيم به الحمد للشمة ، واعتبره الشافعي في الكافر ، واختلف قوله في المسلم ، وقال أبو حنيفة : سن البلوغ تسع عشرة أو ثمان عشرة للغلام وسبّع عشرة للجارية ، وقال أكثر الما لكية : حده فيهما سبع عشرة أوثمان عشرة ، وقال الشافعي وأحمد وابن وهب والجهور : حده فيهما استكمال خمس عشرة سنة على ما في حديث ابن عمر في هذا الباب . قوله (حدثنا عبيد الله بن سعيد )كذا في جميع الأصول عبيد الله بالتصغير ، وهو أبو قدامة السرخسي ، ووقع مخط ابن المكلى الحافظ عبيد بن اسماعيل و بدُلُك جزم البيهتي في الخلافيات فأخرج الحديث من طريق محمد بن الحسين الحثمى عن عبيد بن اسماعيل ثم قال : أخرجه البخاري عن عبيد الله بن اسماعيل . قلت : وهو معروف بالرواية عن أبي أسامة ، وقد أخرج النسائي هذا الحديث عن أبي قدامة السرخسي فقال ، عن يحيي بن سعيد القطان ، بدل أبي أسامة فهذا يرجح ما قال البيهق . قوله (أن رسول الله عليه عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجز ف فيه التفات أو تجريد إذكان السياق يقتضي أن يقول فلم يجزه لكنه التفت ، أو جرد من نفسه أو لا شخصا فعير

عنه بالماضي ثم النفت فقال دعرضني ، ووقع في رواية يحيي القطان عن عبيد الله بن عمر كما سيأتي في المفازي د فلم بجزه ، وفي رواية مسلم عن ابن تمير عن أبيه عن عبد الله بن عمر دعرضني وسول الله ﷺ يوم أحد في القتال فلم يجزئى، وقوله دفلم يجزئى، بضم أوله من الاجازة ، وفى رواية ابن إدريس وغيره عن عبيد الله عند مسلم « فاستصغر ني » . قوله ( ثم عرضني يوم الحندق وأنا ابن خس عشرة سنة فأجاز بي ) لم تختلف الرواة عن عبيد الله ابن عر في ذلك وهو الاقتصار على ذكر أحــــد والخندق ، وكـنـذا أخرجه ابن حبان من طريق مالك عن نافع ، وأخرجه ابن سعد في الطبقات عن يزيد بن هارون عن أبي معشر عن نافع عن ابن عمر فزاد فيه ذكر بدر ولفظه وعرضت على رسول الله ﷺ يوم بدر وأنا ابن ثلاث عشرة فردنى ، وعرضت عليه يوم احد ، الحديث ، قال ابن سعد : قال يزيد بن هرون ينبغى أن يكون فى الخندق ابن ست عشرة سنة اه ، وهو أقدم من نعرفه استشكل قول ابن عمر هذا ، وانَّمَا بناه على قول ابن إسحق ، وأكثراهل السيران الحندقكانت في سنة خمس من الهجرة وان اختلفوا في تعيين شهرها كما سيأتى في المغازي ، واتفقوا على أن أحداً كانت في شوال سنة ثلاث ، وإذا كان كمذلك جاء ما قال يزيد أنه يكون حينتذ ابن ست عشرة سنة ، لـكن البخارى جنح إلى قول موسى بن عقبة في المغازي ان الحندق كانت فى شوال سنة أدبع ، وقد روى يعقوب بن سفيان فى تاريخه ومن طريقه البيهتي عن عروة نحو قول موسى ابن عقبة ، وعن مالك الجزم بذلك ، وعلى هذا لا اشكال ، لكن انفق أهل المفادّى على أن المشركين لما توجهوا فى أحد نادوا المسلمين : موعدكم العام المقبل بدر ، وانه ﷺ خرج اليها من السنة المقبلة فى شوال فلم يحد بها أحدا ، وهذه هي التي تسمى و بدر الموعد ، ولم يقع بها قتال فتعين ما قال أبن إسحق إن الحندق كانت في سنة خس فيحتاج حينئذ الى الجواب عن الإشكال ، وقد أجاب عنه البيهتي وغيره بأن قول ابن عمر دعرضت يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة ، أي دخلت فمها ، وأن قوله « عرضت يُوم الحندق وأنا ابن خمس عشرة ، أي تجاوزتها فألغي الكسر في الاولى وجبره في الثانية ، وهو شائع مسموع في كلامهم ، وبه يرتفع الإشكان المذكور وهو أولى من الترجيب والله أعلم . ( تنبيهان ) : الأول زعم ابن التين أنه ورد في بعض الروآيات أن عرض ابن عمركان ببدر فلم يجزه ثم بأحد فاجازه ، قال : وفي رواية عرض يوم أحد وهو ابن ثلاث عشرة فلم يجزه وعرض يوم الخندق وهو ابن أربع عشرة سنة فأجازه ، ولا وجود لذلك ، وإنما وجد ما أشرت اليه عن ا بن سعد أخرجه البهبتي من وجه آخر عن أ بى معشر ، وأبو معشر مع ضعفه لايخالف مازاده من ذكر بدر ما رواه الثقات بل يوافقهم . الثانى زعم ابن ناصر أنه وقع في د الجمع ، للحميدي هنا د يوم الفتح ، بدل يوم الخندق ، قال ابن ناصر : والسابق الى ذلك ابن مسعود أو خلف فتبعه شيخنا ولم يتدبره ، والصواب ديوم الخندق ، فى جميع الروايات ، وتلتى ذلك ابن الجوزى عن ابن ناصر وبالغ فى التشنيع على من وهم فى ذلك ، وكان الأولى ترك ذلك فان الغلط لايسلم منه كشيرا أحد : ﴿ وَلَهُ ( قال نافع فقدمت على عمر ) هو موصول بالاسناد المذكور . قوله ( ان هذا الحد بين الصغير والكبير ) في رواية 1بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عند النرمذي د فقال هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة ، ، قوله ( وكتب الى حماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة ) زاد مسلم في روايته د ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال ، وقوله د أن يفرضوا ، أي يقدروًا لهم رزقا في ديوان الجند . وكانوا يفرةون بين المقائلة وغيرهم في العطاء ، وهو الرزق الذي يجمع في بيت المسال ويفرق على مستحقيه . واستدل بقصة ابن عمر على أن من استكمل خمس عشرة سنة أجريت عليه أحكام

البالغين وان لم يحتلم ، فيكلم بالمبادات وإقامة الحدود ، ويستحق سهم الغنيمة ، ويفتل إن كان حربيا ، ويفك عنه الحجر أن أونس رشده وغير ذلك من الاحكام . وقد عمل بذلك عمر بن عبد العزيز وأقره عليه راويه نافع . وأجلب الطحارى وابن الفصار وغيرهما عن لم يأخذ به بأن الإجازة المذكورة جاء التصريح بانها كانت في القتال، وذلك يتعلق بالقوة والجلد . وأجاب بعض المالكية بأنها واقعة عين فلا عموم لحا ، ويحتمل أن يكون صادف أنه كان عند تلك السن قد احتلم فلذلك أجازه . وتجاسر بعضهم فقال : إنما رده لضعفه لا لسنه ، وانما أجازه لقوته لا لبلوغه . ويرد على ذلك ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج ، ورواه أبو عوانة وابن حبان في صحيحيهما من وجه آخر عن ابن جريج و أخبرنى نافع ، فذكر هذا الحديث بلفظ وعرضت على النبي علي يوم الحندق فلم يجزنى ولم يرنى بلغت ، وهى زيادة صحيحة لا مطعن فها ، لجلالة ابن جريج وتقدمه على غيره فى حديث نافع ، وقد صرح فيها بالتحديث فانتنى مايخشي من تدليسه ، وقد نص فيها لفظ ابن عمر بقوله د ولم يرتى بلغت ، وابن عمر أعلم بما روى من غيره ولاسيما فى قصة تنعلق به . وفى الحديث أن الامام يستعرض من يخرج معه للفتال قبل أن تقع الحرب فن وجده أهلا استصحبه وإلا رده ، وقد وقع ذلك للنبي ﷺ في بدر وأحد وغيرهما ، وستأنى الإشارة اليه في كتاب المغازي إن شاء الله تعالى . وعند المالكية والحنفية لاتتوقف الإجازة للقتال على البلوغ ، بل للامام أن يجيز من الصبيان من فيه قوة رنجدة ، فرب مراهق أقوى من بالغ . وحديث ابن عمر حجة عليهم ولا سيما الزيادة التي ذكرتها عن ابن جريج ، والله أعلم . ( تنبيه ) : ظاهر الزجمة مع سياق الآية أن الولد يطلق عليه صبي وطفل إلى أن يبلغ وهوكنذلك ، وأما ماذكره بعض أهل اللغة وجزم به غير واحد أن الولد يقال له جنين حتى يوضع ، ثم صبى حتى يفطم، ثم غلام إلى سبع ثم يافع الى عشر، ثم حزو"ر الى خس عشرة. ثم قد الى خس وعشرين، ثم عنطنط الى ثلاثين ، ثم عمل الى أربعين ، ثم كمل الى خمسين ، ثم شيخ الى عمانين ، ثم هم إذا زاد فلا يمنع إطلاق شى. منذاك على غيره مما يقار به تجوزا . قوله ( عن أبي سعيد ) هو الخدرى . قوله ( يَبلغ به الذي يَرَائِينَ ) تقدم في الجمعة من طريق أخرى عن صفوان بن سليم بلفظ « أن رسول الله عليه على عن عن صفوان بن سليم بلفظ « أن رسول الله عليه على عن صفوان بن سليم بلفظ « أن رسول الله عليه على على عن صفوان بن سليم بلفظ « أن رسول الله على على عن صفوان بن سليم بلفظ « أن رسول الله على على عن صفوان بن سليم بلفظ « أن رسول الله على على عن صفوان بن سليم بلفظ « أن رسول الله على على عن صفوان بن سليم بلفظ » أن رسول الله على عن صفوان بن سليم بلفظ « أن رسول الله على على عن صفوان بن سليم بلفظ » أن رسول الله على عن صفوان بن سليم بلفظ » أن رسول الله على عن صفوان بن سليم بلفظ » أن رسول الله على عن صفوان بن سليم بلفظ » أن رسول الله على عن صفوان بن سليم بلفظ » أن رسول الله على عن صفوان بن سليم بلفظ » أن رسول الله على عن صفوان بن سليم بلفظ » أن رسول الله على عن صفوان بن سليم بلفظ » أن رسول الله على عن صفوان بن سليم بلفظ » أن رسول الله على عن الله على عن صفوان بن سليم بلفظ » أن رسول الله على عن الله عن الله على عن الله عن ال أحمد عن سفيان , الفسل يوم الجمعة ، وقد نقدم الحديث ومباحثه في كتاب الجمعة ، وفيه إشارة الى أن البلوغ يحصل بالانزال لانه المراد بالاحتلام هنا . ويستفاد مقصود الترجمة بالقياس على بقية الاحكام من حيث تعلق الوجوب بالاحتلام

# ١٩ - باب سؤال الحاكم المدَّعيّ : هل لكّ بينةٌ ؟ قبلَ البين

الله عنه الله والله والله والله والله والله والله والله والله والمواركة عن الأعمش عن شَفيق عن عبد الله وضى الله عنه والله عنه والله والله

الذينَ يَشْتَرُونَ بِمَهِدِ اللهِ وأَيَانِهِم ثَمْنَا قليلاً إلى آخرِ الآية ،

قوله ( باب سؤال الحاكم المدعى : هل لك بينة ؟ قبل اليمين ) أورد فيه حديث الأشعث ، كان بيني و بين رجل أرض لجحدى ، فقال الني برافي : ألك بينة ؟ قلت : لا . قال : يحلف ، وفيه حديث ابن مسعود . وقوله في الترجمة وقبل اليمين ، أى قبل يمين المدعى عليه ، وهو المطابق للنرجمة ولا يصح حمله على المدعى بأن يطلب منه الحاكم يمين الاستظهاد بأن بينته شهدت له مجتى لانه ليس في حديث الاشعث تعرض لذلك ، بل فيه ماقد يتمسك به في أن يمين الاستظهاد غير واجبة ، والله أعلم . وسيأتي مباحث حديثي الاشعث وابن مسعود في التفسير والآيمان والنذور إن شاء الله تمالى . وفي الحديث حجة لمن قال : لا تعرض اليمين على المدعى عليه إذا اعترف المدعى أن له بينة

• ٢ - ياب اليمين على المدعى عليه فى الأموالي والحدود. وقال النبي يَلِيَّة ه شاهداك أو يمينه ، وقال أقتيبة : حدَّ قَنَا سُفيانُ عن ابنِ شُبْرُمةً كلنى أبو الزِّنادِ فى شهادة الشاهدِ ويمين المدَّ عى ، فقاتُ : قال الله تعالى [ ٢٨٧ البقرة ] : ﴿ واستشرِدوا شهيدَ بنِ مِن رِجالِكُم ، فان لم يَحكونا رَجُلَين فرَجُلُ وامرأتان مَمن ترضون من الشَّهداء أن تَضِلُ إحدامُ فتُذَ كُر إحداها الأخرى ، فاكان يَصنَعُ بذِكر هٰذه الأخرى ؟

٢٦٦٨ – مَرْشُنَ أَبُو مُنَمِم حدَّثَنَا نَافَعُ بن مُعرَّ عنِ ابنِ أَبِي مُلَيكةً قال «كَتَبَ ابنُ عَبَّاس رضَ اللهُ عنهما إلى : إن النبي مَرِّا فِي عنها اللهُ عن عليه »

وائل قال : قال عبد ُ الله و مَن حلف على يَمِين يستحقُّ بها مالاً لق الله وهو عليه غضبان ، ثم الزل الله وائل قال : قال عبد ُ الله و مَن حلف على يَمِين يستحقُّ بها مالاً لق الله وهو عليه غضبان ، ثم الزل الله وائل قال : قال عبد الله و أيانهم - إلى - عَذاب اليم ) ، ثم الن تصديق ذلك [ ٧٧ آل عران ] : ﴿ إِنَّ الذينَ يَشتَرُونَ بَمَهِ الله واليمانيم - إلى - عَذاب اليم ) ، ثم الن الأشعث بن قيس خَرجَ إلينا فقال : ما يحدُّ أنكم أبو عبد الرحن ؟ فحد ثناه بما قال : فقال : صدق ، أني أنز كت ، كان بيني وبين رجُل خصومة في شي ، قاختصمنا إلى رسول الله يَلِي الله والله والله والله والله والله عليه عليه الله والله النبي يلك : من حلف على يمين يستحقُّ بها مالاً - وهو فيها قاجر - الق الله وهو عليه غضبان . فأنز ل الله تصديق ذلك . ثم اقراراً هذه الآية »

قوله ( باب اليمين على المدعى عليه فى الاموال والحدود ) أى دون المدعى ، ويستلزم ذلك شيئين : أحدهما أن لاتجب يمين الاستظهار ، والثانى أن لايصح القضاء بشاهد واحد ويمين المدعى . واستشهاد المصنف بقصة ان شبرمة يشير الى أنه أراد الثانى . وقوله ، فى الاموال والحدود ، يشير بذلك الى الرد على الكوفيين فى تخصيصهم اليمين على المدعى حليه فى الاموال دون الحدود ، وذهب الشافمى والجهور الى القول بعموم ذلك فى الاموال والحدود والنكاح

ونحوه ، واستثنى مالك النكاح والطلاق والعتاق والفدية فقال : لايجب فى شيء منها اليمين حتى يقيم المدعى البينة ولو شاهدا و احدا . قول (وقال الذي يَرَانَعُ شاهداك أو يمينه) وصله في آخر الباب من حديث الاشعث ، والغرض منه أنه أطلق اليمين في جانب المدعى عليه ولم يقيده بشي. دون شي. ، وارتفع . شاهداك، على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره المثبت لك أو الحجة أو ما يثبت لك ، والمعنى مايثبت لك شهادة شاهديك . أو لك إقامة شاهديك فحذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه فأعرب إعرابه فارتفع ، وحذف الحبر للعلم به ، وقد تقدم في الرهن بالفظ و شهودك ، وأنه روى بألرفع والنصب ، وتقدم توجيه . قوله ( وقال قتيبة حدثنا سفيان ) هو ابن عيينة ، ورأيت بخط القطب أنه رأى في بمض النسخ . حدثنا قتيبة ، ورد ذلك مغلطاي بأن البخاري لم يحتبج با بن شبرمة ، وهو عجيب ، فانه أخرج له في الشواهد كما سيأتى في كتاب الادب، وهذا من الشواهد فانه حكاية وآقعة اتفقت له مع ابن عيينة ليس فيها حديث مرفوع يحتج به . قوله ( عن ابن شبرمة ) بضم المعجمة والرأء بينهما موحدة ساكنة ، وهو عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان الضِّي قاضي الـكوفة للمنصور ، مات سنة أربع وأربعين ومائة . قول (كلمني أبو الزناد ) هو قاضي المدينة . قوله ( في شهادة الشاهد و يمين المدعى ) أي في القول بجو ازها ، وكان مذَّهُب أبي الزناد القضاء بذلك كأهل بلده ، ومُذهب ابن شبرمة خلافه كأهل بلده ، فاحتج عليه أبو الزناد بالحتبر الوارد في ذلك ، فاحتج عليه ابن شبرمة بما ذكر فى الآية الكريمة ، وانما تتم له الحجة بذلك على أصل مختلف فيه بين الفريقين وهو أن آلخبر إذا ورد متضمنا لزيادة على مافى القرآن هل يكون نسخا والسنة لاتنسخ القرآنِ ؟ أو لايكون نسخا بل زيادة مستقلة بحكم مستقل اذا ثبت سنده وجب القول به؟ والاول مذهب الكوفيين، والثانى مذهب الحجازيين، ومع قطع النظر عن ذلك لاتنتهض حجة ابن شبرمة لانه يصير معارضة للنص بالرأى وهو غير معتبر به ، وقد أجاب عند الاسماعيلي فقال : الحاجة الى إذكار إحداهما الاخرى إنما هو فها إذا شهدتا ، وإن لم تشهدا قامت مقامهما يمين الطالب ببيان السنة الثابتة ، واليمين من هي عليه لو انفردت لحلت محلّ البينة في الاداء والإبراء ، فكذلك حلت اليمين هنا محل المرأتين في الاستحقاق بها مضافة للشاهد الواحد . قال : ولو لزم إسقاط القول بالشاهد واليمين لانه ايس في القرآن للزم اسقاط الشاهد والمرأتين لانهما ليستا في السنة لانه علي قال و شاهداك أو يمينه، اه . وحاصله أنه لايلزم من التنصيص على الشيء نفيه عما عداه ، لكن مقتضى ما بحثه أن لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا عند فقد الشاهدين أو ماقام مقامهما من الشاهد والمرأتين ، وهو وجه للشافعية ، وصحه الحناً بلة ، ويؤيده مارواه الدارةطني من طريق همرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً « قضى الله ورسوله فى الحق بشاهدين فإن جاء بشاهدين أخذ حقه وإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده ، وأجاب بعض الحنفية بأن الزيادة على القرآن نسخ ، وأخبار الآحاد لاتنسخ المتواتر ، ولا تقبلالزيادة من الاحاديث إلا إذاكان الحبر بها مشهورا ، وأجيب بأن النسخ رفع الحكم ولا رفع هنا ، وأيضا فالناسخ والمنسوخ لابد أن يتواردا على محل واحد وهذا غير متحقق فى الزيادة على النص، وغاية مافيه أن تسمية الزيادة كالتخصيص نسخا اصطلاح فلا يلزم منه نسخ الكتاب بالسنة ، لكن تخصيص الكتاب بالسنة جائز وكذلك الزيادة عليه كما في قوله تعالى ﴿ وأحل لكم ماوراً ۚ ذلكم ﴾ وأجمعوا على تحريم نبكاح العمة مع بنت أخيها ، وسند الاجماع فى ذلك السنة الثابتة ، وكذلك قطع رجل السارق فى المرة الثانية ، وأمثلة ذلك كثيرة . وقد أخذ من ود الحمكم بالشاهد واليمين لكونه زيادة على القرآن بأحاديث كثيرة فى أحكام كثيرة كام ازائدة على ما فى القرآن كالوضوء بالنبيذ والوضوء من القهقهة ومن التيء والمضمعنة والاستنشاق فى الغسل دون الوضوء واستبراء المسبية

وترك قطع من سرق مايسرع اليه الفساد وشهادة المرأة الواحدة في الولادة ولا قود الا بالسيف ولا جمة إلا في مصر جامع ولا تفطع الايدى في الغزو ولا يرث الكافر المسلم ولا يؤكل الطافي من السمك ويحرم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير ولا يقتل الوالد بالولد ولا يرث القاتل من القتيل وغــــيد ذلك من الامثلة التي تتضمن الزيادة على عموم الكتاب، وأجابوا بأنها أحاديث شهيرة فوجب العمل بها لشهرتها، فيقال لهم وحديث والقضاء بالشاهد واليمين جاء من طرق كشيرة مشهورة ، بل ثبت من طرق صحيحة متعددة ، فنها ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس و أن رسول الله يهلي قضى بيمين وشاهد ، وقال في اليمين إنه حديث صحيح لاير تاب في صحته ، وقال ابن عبد البر لامطعن لاحد في محته و لا إسناده ، وأما قول الطحاوى : أن قيس بن سعد لانعرف له رواية عن عمرو ابن دينار ، لايقدح في صحة الحديث لانهما تابعيان ثقتان مكيان وقد سمع قيس من أقدم من عمرو ، وبمثل هذا لاترد الاخبار الصحيحة . ومنها حديث أبي هريرة ﴿ ان النبي بِتَالِحْ قَضَى بِالْبَيْنِ مِعِ الشَّاهِدِ ﴾ وهو عند أصحاب السنن ورجاله مدنيون نقات ، ولا يضره أن سهيل بن أبي صالح نسيه بعد أن حدث به ربيعة لانه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه عن أبيه ، وقصته بذاك مشهورة في سنن أبي داود وغيرها . ومنها حديث جابرمثل حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي رابن ماجه وصححه ابن خزيمة وأبو عوانة . وفي الباب عن نحو من عشرين من الصحابة فيها الحسان والضعاف ، وبدون ذلك تثبت الشهرة ، ودعوى نسخه مردودة لان النسخ لايثبت بالاحتمال . وأما احتجاج مالك في الموطأ بأن اليمين تتوجه على المدعى عند النكول ورد اليمين بغير حلف فاذا حلف ثبت الحق بغير خلاف فيكون حلف المدعى ومعه شاهد آخر أولى ، فهو متعقب ، و لا يرد على الحنفية لانهم لايقولون برد اليمين . وقال الشافعي القضاء بشاهد ويمين لايخالف ظاهر القرآن لانه لم يمنع أن يجوز أقل عا نص عليه ، يعنى والمخالف لذلك لايقول بالمفهوم فصلا عن مفهوم العدد والله أعلم . وقال ابن العربي : أظرف ماوجدت لهم في رد الحمكم بالشاهد واليمين أمران : أحدمًا أن المراد قضى بيمين المنكر مع شاهد الطالب، والمراد أن الشاهد الواحد لا يكنى فى ثبوت الحق فيجب اليمين على المدعى عليه ، فهذا المراد بقوله قضى بالشاهد واليمين . وتعقبه ابن العربي بأنه جهل باللغة ، لان المعية تقتضي أن تكون من شيئين في جهة واحدة لا في المتضادين . ثا أيهما حمله على صورة مخصوصة وهي أن رجلا اشترى من آخر عبدا مثلا فادعى المشترى أن به عيبا وأقام شاهدا وأحدا فقال البائع بعته بالبراءة فيحلف المشترى أنه ما اشترى بالبراءة ويرد العبـد، وتعقبه بنحو ما تقدم، ولأنها صورة نادرة ولا يحمل الحبر عليها . قلت : وفي كشير من الاحاديث الواردة في ذلك ما يبطل هذا التأويل والله أعلم . ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : أحدما حديث ابن عباس أن النبي بالله عليه باليمين على المدعى عليه ، هكذا أخرجه في الرهن ، وهنا مختصرا من طربق نافع بن عمر الجمعي عن ابن أبي مليكة ، وأخرجه في تفسير آل عمران من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة مثله ، وذكر فيه قصة المرأتين اللتين ادعت احــــداهما على الآخرى أنها جرحتها ، وقد أخرجــــه الــطبران من رواية سُفيان عن نافــع عن ابن عمر بلفظ . البيئة على المــدى واليين على المندى عليه ، وقال: لم يروه عن سفيان الا الغريابي ، وأخرجـــه الاسماعـــلي مِن رواية ابن جريج بلفظ ، ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب، وأخرجــــه البيهتي من طريق عبد الله بن إدريس عن أن جريج وعمَّان بن الاسود عن أبن أبي مليكة قال : كنت قاضياً لا بن الزبير على الطائف ، فذكر قصة المرأتين ، فكتبت إلى

ابن عباس ، فسكتب إلى : ان رسول الله يرائج قال و لو يعطى الناس بدءواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم . ولكن البيئة على المدعى واليمين على من أنسكر ، وهده الزيادة ليست في الصحيحين ، واستادها حسن . وقد بين مَا الله الحكمة في كون البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه بقوله عليه ، لو يعطى الناس بدءواهم لادعى فاس دماء رجال وأموالهم، وسيأتى في تفسير آل عمران . وقال العلماء الحكمه في ذلك لأن جانب المدعى ضعيف لانه يقول خلاف الظاهر مُكلف الحجة القوية وهي البيبة لآنها لأنجلب لنفسها نفعا ولا تدفع عها ضروا فيقوى بها ضعف المدعى، وجانب المدعى عليه قوى لأن الأصل فراغ ذمته فا كتنى منه باليمين وهي حجه ضعيفه لان ألحالم يجلب لنفسه النفع ويدفع الضرر فكان ذلك في غاية الحبكمه . واختنف العقهاء في تعريف المدعى والمدعى عليه ، والمشهور فيه تعريفان : الأول المدعى من يخالف فوله الظاهر والمدعى عليه بخلافه ، والثانى من إدا سكت ترك وسكوته والمدعى عليه من لايخلى إذا سكت ، والآول أشهر ، والنانى أسلم . وقد أورد على الأول بأن المودع إذا ادعى الرد أو التلف فان دعواه تحالم الظاهر ، ومع ذلك فالقول قوله وقيل في تعريفهما غير ذلك . واستدل بقوله د البمين على المدعى عليه ، للجمهور بحمله على عمومه في حق كل واحد سواء كان بين المدعى والمدعى عليه اختلاط أم لا ، وعن ما لك لا تتوجه اليمين إلا على من بينه و بين المدعى اختلاط لئلايبتذل أهل السفه أهل الفضل بتحليفهم مرادا ، وقريب من مذهب ما لك قول الاصطخرى من الشافعية : إن قرأتن الحال أذا شهدت بكذب المدعى لم يلتفت ألى دعواه ، واستدل بقوله ولادعى ناس دماء ناس وأموالهم، على ابطال قول المالكية في التدمية ، ووجه الدلالة تسويته مَالِيُّهِ بين الدماء والأموال . وأجيب بأنهم لم يسندوا القصاص مثلا إلى قول المدعى بللقسامة ، فيكون قوله ذلك لوثا يقوى جانب المدعى في بداءته بالايمان . الحديث الثاني والثالث حديث الاشمث وعبد ألله بن مسمود في سبب خزول قوله تعالى ﴿ إِنَ الذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهِدَ اللهِ ﴾ الآية . وقد مضت الاشارة اليه قبل بباب والمراد منه قوله وشاهداك أو يمينه ، وأند روى نحو هذه القصة وأثل بن حجر وزاد فيها د ليس لك إلا ذلك ، أخرجه مسلم وأصحاب السنن واستدل بهذا الحصر على رد القضاء باليمين والشاهد ، وأجيب بأن المراد بقوله ﷺ و شاهداك ، أى بينتك سواء كانت رجلين أو رجلا وامرأتين أو رجلا ويمين الطالب ، وانما خص الشاهدين بالذكر لآنه الأكسر الأغلب ، فالمعنى شاهداك أو ما يقوم مقامهما ، ولو لزم من ذلك رد الشاهد واليمين لسكونه لم يذكر للزم رد الشاهد والمرأتين الكونه لم يذكر فوضح النأويل المذكور ، والملجى ُ اليه ثبوت الحَبر باعتبار الشاهد واليمين ، فدل على أن ظاهر الهظ الشاهدين غير مراد بل المرادهو أو ما يقوم مقامه

٢٦٠ - إلى البيئة والمرابع المرابع الم

[ الحذيث ٢٦٧١ \_ طرقاه في : ٤٧٤٧ ، ٢٦٧١ ]

قوله (باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة ) أورد فيه طرفا من حديث ابن عباس فى قصة المتلاعنين ، وسيأتى الكلام عليه مستوفى فى مكانه ، والغرض منه تمكين القاذف من اقامة البينة على زنا المقذوف لدفع الحد عنه ، ولا يرد عليه أن الحديث ورد فى الزوجين ، والزوج له مخرج عن الحمد باللمان إن عجز عن البينة بخلاف الأجني ، لانا نقول : أنما كان ذلك قبل نزول آية اللمان حيث كان الزوج والاجني سواء ، وإذا ثبت ذلك للقاذف ثبت لكل مدع من باب الأولى

#### ٢٢ - باب اليين بعد العصر

٣٦٧٧ - وَرَشُوا عَلَى بَنُ عَبِدِ اللّهِ حَدَّمَنا جَرِيرُ بَنُ عَبِدِ الْحَيْدِ عَنِ الْأَعْشِ عِن أَبِي صَالحَمِ عِن أَبِي هُرِيرةً رضى اللهُ عنه قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْظَةً ٥ ثلاثة لا يُسكامُهم الله ولا يَنظُرُ اليهم ولا يُزكَيهم ولم عذابُ أليم : رجُل على فضل ماء بطَرَيق يَمنَعُ منهُ ابنَ السَّبيل . ورجُلُ بايع رجُلاً لا يُبايعهُ إلا للهُ نيا ، فان أعطاهُ ما يُريدُ وَفَىٰ لهُ وإلا لم يَمنِ له . ورجلُ ساوم وَفَىٰ لهُ وإلا لم يَمنِ به . ورجلُ ساوم وَفَىٰ لهُ وإلا لم يَمنِ بعد العصر فَلْف ، ورجلُ ساوم الكه عليه في الاحكام ، ونذكر ما يتعلق به من تغليظ اليمن بالزمان في بسلعة بعد العصر فحلف ، الحديث ، وسيأتى الحكام عليه في الاحكام ، ونذكر ما يتعلق به من تغليظ اليمن بالزمان في الباب الذي بعده ان شاء الله تعالى . قال المهلب : انما خص الني يَالِي هذا الوقت بتعظيم الاثم على من حلف فيه كاذبا السهود ملائدكة الليل والنهار ذاك الوقت انهى . وفيه نظر ، لأن بعد صلاة الصبح يشاركه في شهود الملائكة ، ولم يأت فيه ما أتى في وقت العصر ، ويمكن أن يكون اختص بذلك لكونه وقت ارتفاع الاعمال

٢٣ - باسب بَحِلِفُ المدَّعَى عليهِ حَيْثًا وَجَبَتْ عليهِ اليَمينُ ، ولا يُصرَفُ من مَوضِع إلى غيرهِ ٢٣ - المحتفي المدَّعَى عليهِ عليه عليه المان على المان على المان على المان على المان على أينبر

فقال : أحلِفُ له مَـكانى ، فجل زيدٌ يحلِفُ ، وأبي أن يَحلِف على الينبرِ ، فجملَ مَروانُ يَعَجبُ مَنهُ وقال النبيُ مَيْلِينِهِ ﴿ شاهِدِاكَ أُو يَهِنهُ ﴾ ولم يَضَى مكانا دُونَ مكان ﴾

٣٦٧٣ – حَرَثُثُ مُوسَىٰ بنُ إسماعيلَ حدَّنَا عبدُ الواحدِ عنِ الأعش عن أبي واثل عن ِ ابنِ مَسغودٍ رضى اللهُ عنو النبئ ﷺ قال « مَن حَلفَ على بَمينِ لِيَقْتَطِعَ بِها مالاً لَتِيَ اللهُ وهو عليهِ غضبانُ »

قوله ( باب يحلف المدعى عليه حيثها وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع الى غيره ) أى وجوبا ، وهو فول الحنفية والحنابلة ، وذهب الجمود إلى وجوب التغليظ ، فني المدينة عند المنبر ، وبمكة بين الركن والمقام ، وبغيرهما بالمسجد الجامع . واتفقوا على أن ذلك في الدماء والمال الكثير لا في القليل ، واختلفوا في حد القليل والحكثير في ذلك . قوله ( قضى مروان ) أى ابن الحكم ( على زيد بن ثابت باليمين على المنبر فقال : أحلف له مكانى الحكم وصله مالك في الموطأ عني داود بن الحصين عن أبي غطفان ـ بفتح المعجمة ثم المهملة ثم الفاء ـ المزى بعنم المهم

وتشدید الزای قال . اختصم زید بن ثابت و ابن مطیع ـ یعنی عبد الله ـ إلى مروان فی دار ، فقضی بالیمین علی زید ابن ثابت على المنبر فقال : أُحلف له مكانى فقال مريران : لا والله إلا عند مقاطع الحقوق ، فجعل زيد يحلف ان حقه لحق ، وأبى أن يحلف على المنبر ، وكمأن البخاري احتج بأن امتناع زيد بن ثابَّت من اليمين على المنبر يدل على أنه لايراه واجبًا ، والاحتجاج بزيد بن ثابت أولى من الاحتجاج بمروان ، وقد جاء عن ابن عمر نحو ذلك ، فروى أبو عبيد في كـتاب القضاء باسناد صحيح عن نافع , ان ابن عمر كان ومي رجل ، فأناه رجل بصك قد درست أسماء شهوده ، فقال ابن عمر : يا نافع اذه ب به الى المنبر فاستحلفه ، فقال الوجل : يا ابن عمر أثريد أن تسمع بى الذي يسمعني هنا؟ فقال ابن عمر : صدق فاستحلفه مكانه ، وقد وجدت لمروان سلفا في ذلك ، فأخرج الكرابيسي في د أدب القضاء ، بسند قوى إلى سميد بن المسيب قال : ادعى مدع على آخر أنه اغتصب له بعيرا ، فخاصمه الى عثمان فأرره عثمان أن يحلف عند المنبر، فأبي أن يحلف وقال: أحلف له حيث شاء غير المنبر، فأبي عليه عثمان أن لايحلف الا عند المنبر ، فغرم له بعيرا مثل بعيره ولم يحلف . . قوله ( وقال الذي عليه : شاهداك أو يمينه ) تقدم موصولا قريباً . قوله ( ولم يخص مكانا دون مكان ) هو من تفقه المصنف ، وقد اعترض عليه با نه ترجم اليمين بعد العصر فأثبت التغليظ بالزمان ونني هنا النغليظ بالمكان ، فإن صح احتجاجه بأن قرله د شاهداك أو يمينه ، لم يخص مكانا دون مكان فليحتج عليه با نه أيضا لم يخص زمانا دون زمان ، فان قال ورد النفليظ في اليمين بعد العصر قيل له ورد التغليظ في اليمين على المنبر في حديثين : أحدهما حديث جابر مرفوعا والايحاف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار ، أخرجه مالك وأبو داود والنسانى وابن ماجه ، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم ، واللفظ الذي ذكرته لابي بكر بن أبي شيبة . ثانيهما حديث أبي أمامة بن ثعلبة مرفوعا « من حلف عند منبرى هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال اسى مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لايقبل الله منه صرفا ولا عدلا ، أخرجه النسائى ورجاله ثقات . ويجاب عنه بأنه لايلزم من ترجمة اليمين بعد العصر أنه يوجب تغليظ اليمين بالمكان ، بل له أن يقلب المسألة فيقول : إن لزم من ذكر تغليظ اليمين بالمكان أنها تغلظ على كل حالف، فيجب التغليظ عليه بالزمان أيضا كثبوت الحبر بذلك. ثم أورد حديث ابن مسعود د من حلف على يمين ، وقد تقدم قريبًا بأتم منه مضمومًا إلى حديث الأشعث ، ويأتى الـكلام عليه في الأيمـان والنذور إن شاء اقد تعالى

# ٢٤ - باسب إذا تسارع قوم في اليمين

٢٦٧٤ - ورهي إسحاق بن أنصر حد ثنا عبد الرزاق أخبر نا مَعْمر عن هَمَّامٍ عن أبى هريرة رضى الله عنه لا ان النبي على الله على قوم اليمين فأسر عوا، فأمر أن يُسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف و قوله ( باب إذا تسارع قوم في اليمين ) أي حيث تجب عليهم جميعا بأيهم يبدأ . قوله ( ان النبي بالله عرض على قوم اليمين فاسر عوا ، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف ) أي قبل الآخر ، هذا اللفظ أخرجه النسان اليمنا عن محمد بن دافع عن عبد الرزاق وقال فيه وفاسرع الفريقان ، وقد دواه أحمد عن عبد الرزاق شيخ شيخ البخاري فيه بلفظ و اذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها فليستهما عليها ، وأخرجه أبو نعيم في مسند اسحق بن

راهويه عن عبد الرزاق مثل دواية البخارى ، وتعقبه بأنه رآه فى أصل اسحق عن عبد الرزاق باللفظُ الذى دواه آحمد ، قال : وقد وهم شيخنا أبو أحمد في ذلك انتهى . قلت . وهكذا أخرجه الاسماعيلي من طريق إسحق بن أبى إسرائيل عن عبد الرزاق ، وأخرجه من طريق الحسن بن يحى عن عبد الرزاق مثله لكن قال • فاستحباها ، ، وأخرجه أبو داود عن أحمد وسلمة بن شبيب عن عبــــد الرزاق بلفظ . أو استحباها ، قال الاسماعيلي ، هذا هو الصحيح ، أى أنه بلفظ , أو ، لا بالفاء ولا بالواو . قلت : ورواية الواو يمكن حملها على رواية أو ، وأما رواية الفاء فيمكن توجيهها بأنهما أكرها على اليمين في ايتداء الدعوى ، فلما عرفا أنهما لابدلها منها أجابا اليها وهو المعبر عنه بالاستحباب ، ثم تنازعا أيهما يبدأ فأرشد إلى القرعة . وقال الخطابي وغيره : الإكراه هنا لايراد به حقيقته ، لأن الإنسان لايكر. على اليمين ، وانما المعنى إذا توجهت اليمين على اثنين وأرادا الحلف\_ سوا. كانا كارهين لذلك بقلهما وهو معنى الاكراه ، أو مختارين لذلك بقلهما وهو معنى الاستحباب ـ وتنازعا أيهما يبدأ فلا يقدم أحدهما على الآخر بالتشهى بل بالقرعة ، وهو المراد بقوله « فليستهما » أي فليقترعا . وقيل صورة الاشتراك في اليمين أن يتنازح| ثنان عينا ليست في يد واحد منهما ولا بينة لواحد منهما فيقرغ بينهمـــــا ، فن خرجت له القرعة حلف واستحقها . ويؤيد ذلك ما روى أبو داود والنسائى وغيرهما من طريق أبى رافع عن أبى هريرة . ان رجملين اختصا في متاع ايس لواحد منهما بينة ، فقال الني ﷺ : استهما على اليمين ماكان ، أحبا ذلك أو كرها ، وأما اللفظ الذي ذكره البخاري فيحتمل أن يكون عند عبد الرزاق فيه حديث آخر باللفظ المذكور ، ويؤيده رواية أبى رافع المذكورة فانها بممناها ، ويحتمل أن تـكون قصة أخرى بأن يكون القوم المذكورون مدعى عليهم بعين فى أيديهم مثلا وأنكروا ولا بيئة للدعى عليهم ، فتوجهت عليهم اليمين ، فتسارعوا إلى الحلف ، والحلف لايقح معتبراً إلا بتلقين المحلف ، فقطع النزاع بينهم بالقرعة فن خرجت له بدأ به فى ذلك . والله أعلم

و ٢ - باب قول الله تعالى ﴿ إِنَّ الذِينَ يَشَرُونَ بَسِدِ اللهِ وأَيما بِهِم ثُمَناً قايلا أُولَئْكَ لاَخَلَاقَ لَمْ فَى الآخِرةِ، ولا يُركَأْمِمُ اللهُ، ولا يَنظُرُ البهم يومَ القيامةِ ، ولا يُزكَهم ، ولم عَذابُ ألم اللهُ ٢٦٧٥ - حَرَثْنَى إسحاقُ أخبرَ نَا يَزيدُ بن هارونَ أخبرَ نَا المَوّامُ حدَّ ثَنَى ابراهمُ أبو إسماعيلَ السّكسَكَةُ سِمِعةً عبدَ اللهِ بنَ أَبِي أُوفَى رضَى اللهُ عبها يقول ه أقامَ رجُلُ سِلمتَهُ عَلَفَ باللهِ لقد أعلى بها السّكسَكَةُ سِمِعةً عبدَ اللهِ بنَ أَبِي أُوفَى رضَى اللهُ عبها يقول ه أقامَ رجُلُ سِلمتَهُ عَلَفَ باللهِ لقد أعلى بها مالم يُعطِها . فَرَنَتُ [ ٧٧ آل عران ] : ﴿ إِنَّ الذِينَ يَشترونَ بعمدِ اللهِ وأيما بهم ثَمَا قليلا ﴾ قال ابنُ أبي أوفى : الناجشُ آكِلُ رِبًا خارَب عنها قال ابنُ أبي أوفى : الناجشُ آكِلُ رِبًا خارَب عنها قال ابنُ أبي أوفى : الناجشُ آكِلُ رِبًا خارَب عنها قال ابنُ أبي أوفى : الناجشُ آكِلُ رِبًا خارَب عنها قال ابنُ أبي أوفى : الناجشُ آكِلُ رِبًا خارَب عنه قال ابنُ أبي أوفى : الناجشُ آكِلُ رِبًا خارَب عنها اللهِ قال ابنُ أبي أوفى : الناجشُ آكَ كِلُ رِبًا خارَب عنها اللهُ عَلَمَ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ الله

٣٦٧٧ ، ٢٦٧٦ - مَرْشُ بِشُرُ بِنُ خَالَدٍ أَخْبِرَ لَا مُحَدُّ بِنُ خَلِمَ عِن شَعْبَةً عِن سَلْمِانَ عِن أَبِي وَاثْلِي عِن عَبِي اللّهِ عَن النّبِي عَلِيْكِيْنَ قال لا مَن حَلفَ على كَمِين كَاذْبًا لَيَقْتَطِعَ مَالَ الرَّجِلِ \_ أو قال عن عبدِ اللهِ رضى اللهُ عنه عن النبي عَلِيْكِيْنَ قال لا مَن حَلفَ على كَمِين كَاذْبًا لَيَقْتَطِعَ مَالَ الرَّجِلِ \_ أو قال أخيهِ \_ لتي الله آن ﴿ إنَّ الذِّينَ بَشَتَرُونَ بِمِهِدٍ أَخْمِهِ \_ لتي الله آن ﴿ إنَّ الذِّينَ بَشَتَرُونَ بِمِهِدٍ أَخْمِهِ \_ لتي الله آن ﴿ إنَّ الذِّينَ بَشَتَرُونَ بِمِهِدٍ أَخْمِهِ \_ لتي الله آن ﴿ إنَّ الذِينَ بَشَتَرُونَ بِمِهِدٍ أَخْمِهِ \_ لتَنْ اللهُ عَنْ الله أَنْ اللهُ عَنْ وَجَلَ تَصَدِيقَ ذَلْكُ فِي القرآنَ ﴿ إنَّ الذِينَ بَشَتَرُونَ بِمِهِدٍ أَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ

اللهِ وأيمانِهم تَمُنّاً قليلاً - إلى قوله - عذابُ اليم ﴾ . فلَقيَنى الأشّتُ فقال : ماحدٌ أَ-كم هبدُ اللهِ اليومَ ؟ قلتُ كذا وكذا . قال : في أَنز لَتْ »

قوله ( باب قول الله عز وجل: ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) ذكر فيه حديث ابن أبى أو فى سبب تزولها ، وحديث ابن مسعود والاشعث فى تزولها أيضا ، ولا تعارض بينهما لاحتمال أن تكون تزلت فى كل من القصتين ، وسيأتى مزيد بيان لذلك فى التفسير . وقوله فى طريق ابن أبى أو فى «حدثنا إسحق حدثنا يزيد بن هارون ، جزم أبو على الفسائى بانه إسحق بن منصور ، وجزم أبو نعيم الاصبائى بانه اسحق بن راهويه . وقوله ، أخبرنا العوام ، هو ابن حوشب ، وقوله ، قال ابن أبى أو فى : الناجش آكل ربا خائن ، هو موصول بالاسناد المذكور اليه ، وتقدم شرحه فى باب النجش من كتاب البيوع

٢٦ - باسب كيف 'بستحلّف ؟ قال نعالى ﴿ يحلِفُونَ بِاللَّهِ ﴾

وقولُ اللهِ عزَّ وجلَّ ﴿ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحَلَمُونَ بِاللهِ إِن أُردْنَا إِلاَّ إحسانًا وتوفيقًا ﴾ . يقال : بالله وتالله ووالله وقال الله عَلَيْكِيْنَةِ « ورجُلُ حَلَفَ باللهِ كَاذِبًا بعدَ القصر » ولا يُحَلَفُ بغيرِ الله

٢٦٧٩ - مَرْشُ مُوسَىٰ بنُ إسماعيلَ حدَّثَنَا جُوَيَرِيةُ قال : ذَ كَرَ نافعٌ عن عبدِ اللهِ رضَى اللهُ عنه أنَّ النبيَّ وَلَيْظِيْهِ قال « مَن كانَ حالِفاً فَلْيَحلِفُ باللهِ أُو لِيَصْنُت »

[الحديث ٢٦٧٩ \_ أطرأنه في : ٦٦٤٦ ، ١٠٨ ، ١٦٢٦ ، ١٦٢٨]

قوله ( باب كيف يستحلف ) هو بضم أوله وفتح اللام على البناء للمجمول . قوله ( وقول الله عز وجل : ثم جاءوك يحلفون بالله ) الى آخر ماذكره من الآيات المناسبة لها ، وغرضه بذلك أنه لا يجب تفليظ الحلف بالقول ، قال ابن المنذد : اختلفوا فقالت طائفة يحلفه بالله من غير زيادة ، وقال مالك : يحلفه بالله الذي لا إله إلا هو ، وكذا قال الكوفيون والشافعي ، قال : قان اتهمه القاضى غلظه عليه فيزيد عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ونحو ذلك . قال ابن المنذر : و بأى ذلك استحلفه اجزأ ، والاصل في ذلك أنه اذا حلف

بالله صدق عليه أنه حلف اليمين. قوله (يقال بانه) أى بالموحدة (وتالله) أى بالمثناة (ووالله) أى بالواو ، وكلها ورد بها القرآن ، قال الله تعالى (قالوا تقاسموا بالله) وقال تعالى (والله ربنا ماكنا مشركين) وقال تعالى (تالله لقد آثرك الله علينا) . فوله (وقال النبي بالله المصر، لكن بالمعنى ، وسيأتى فى الاحكام بلفظ , لحلف لقد أعطى هريرة المتقدم قريبا موصولاً فى وباب اليمين بعد العصر، لكن بالمعنى ، وسيأتى فى الاحكام بلفظ , لحلف لقد أعطى بها كذا فصدقه رجل ولم يعط بها ، قوله (ولا يحلف بغير الله) هومن كلام المصنف على سبيل النكيل الترجمة ، وذلك مستفاد من حديث ابن عمر ثانى حديثى الباب حيث قال و من كان عالما فليحلف بالله أو ليصمت ، . ثم ذكر المصنف فى الباب حديثين : أحدهما حديث طلحة فى قصة الرجل الذى سأل عن الإسلام ، وقد تقدم شرحه فى كتاب الايمان ، والفرض منه قوله وقاد بر الرجل وهو يقول : والله لا أذيد على هذا ولا أنقص ، فانه يستفاد منه الاقتصاد على الحلف بالله دون زيادة . ثانيهما حديث ابن عمر و من كان حالفا فليحلف بالله ، وسيأتى شرحه فى كتاب الأعان والنذور مستوفى إن شاء الله تعالى

٣٧ - ياسي من أقامَ البَدِّنةَ بعدَ اليمين ، وقال النبي عَلَيْقُ « كملَّ بعضَكُم أَخُن بحبَّتهِ من بعض » وقال طاوُسُ وإبراهيمُ وشُرَبِحُ : البَينِّنةُ العادلة الحقُ من اليمينِ الفاجرة

٣٦٨٠ - مَرْشُنَا عبدُ اللهِ بنُ مَسْلمةَ عن مالك عن هشامِ بن عروةَ عن أبيهِ عَن زَينبَ عن أمِّ سَلمةَ رضى اللهُ عنها أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ قال ﴿ إِنَّكُم تَخْتَصُمُونَ الْى ، ولعل مَضَكُم أَلَمْنُ بحبحتهِ من بعض ، فَمَن قَضيتُ لهُ بحق الحبهِ شيئًا بقولهِ فانما أقطعُ لهُ قطعةً من النار ، فلا يَأْخُسِلْهُ ها »

قوله ( باب من أقام البينة بعد اليمين ) أى يمين المدعى عليه سواء رضى المدعى بيمين المدعى عليه أم لا ، وقد ذهب الجهود الى قبول البينة ، وقال مالك فى د المدونة ، : إن استحلفه ولا علم له بالبينة ثم علمها قبلت وقضى له بها ، وان علمها فتركما فلا حق له ، وقال ابن أبى لبلى : لاتسمع البينة بعد الرضا باليمين ، واحتج بأنه إذا حلف فقد برى وإذا برى فلا سبيل عليه ، وتعقب بأنه إنما يبرأ فى الصورة الظاهرة لا فى نفس الأمر . قوله ( وقال النبي بالله له له بعضكم ألحن بحجته من بعض) هوطرف من حديث أم سلمة الموصول فى الباب المذكور ، وسيأتى الكلام عليه مستوفى فى كتاب الاحكام إن شاء الله تعالى ، وفيه الإشارة إلى الرد على ابن أبى ليلى ، وأن الحسكم الظاهر لايصير الحق فى كتاب الاحكام إن شاء الله تعالى ، وفيه الإشارة إلى الرد على ابن أبى ليلى ، وأن الحسكم الظاهر لايصير الحق من المين الفاجرة ) أما قول طاوس و ابراهيم فلم أقف عليهما موصولين ، وأما قول شريح فوصله البغوى فى من اليمين الفاجرة ) أما قول طاوس و ابراهيم فلم أقف عليهما موصولين ، وأما قول شريح فوصله البغوى فى من اليمين الفاجرة ) أما قول ابن حبيب فى دالواضحة، با سناد له عن عرقال ، البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة إشارة إلى أن محل ذلك ما إذا شهد على الحالف بأنه أقر ، بخلاف ما حلف الحق عبيد : انما قيد اليمين بالفاجرة إشارة إلى أن محل ذلك ما إذا شهد على الحالف بأنه أقر ، بخلاف ما حلف عليه قتبين أن يمينه حيثذ فاجرة ، وإلا فقد يوفى الرجل ماعليه من الحق ويحلف على ذلك وهو صادق ثم تقوم عليه المبئة التى شهدت بأصل الحق ولم يحضر الوفاء فلا تكون اليمين حينئذ فاجرة . ثم أورد المصنف حديث أم سلمة البيئة التى شهدت بأصل الحق ولم يحضر الوفاء فلا تكون اليمين حينئذ فاجرة . ثم أورد المصنف حديث أم سلمة المبئة التى شهدت بأصل الحق ولم يحضر الوفاء فلا تكون اليمين حينئذ فاجرة . ثم أورد المصنف حديث أم سلمة المبئة الميه من الحقوب وعلى المبلة على الحافل الحقوب أم ملكة المبلة المبلة ولم يحضر الوفاء فلا تكون اليمين عينذ فاجرة . ثم أورد المصنف حديث أم المبلة المبلة ولم يحسر الوفاء فلا تكون اليمين عينذ فاجرة . ثم أورد المصنف على الحديد المهم على المبلة ولم يحسر الوفاء فلا تكون اليمين المين على المبلة ولم يحسر الوفاء فلا تكون اليمين المن والوفاء فلا تكون اليمين المين والمين المين المين المين المين المين والمين الم

مرفوعا دانكم تختصمون الى ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض ، الحديث ، قال الاسماعيلى : ليس فى حديث أم سلمة دلالة على قبول البينة بعد يمين المذكر . وأجاب ابن المنير فقال : موضع الاستشهاد من حديث أم سلمة رضى الله عنها أنه بيالي لم يحمل اليمين الكاذبة مفيدة حلا ولا فطما لحق الحق ، بل نهاه بعد يمينه من القبض ، وساوى بين حالتيه بعد اليمين وقبلها فى التحريم ، فيؤذن ذلك ببقاء حق صاحب الحق على ماكان عليه ، فاذا ظفر فى حقه ببينة فهو باق على القيام بها لم يسقط ، كما لم يسقط أصل حقه من ذمة مقتطعة باليمين . وسيأتى الكلام على بقية شرح حديث أم سلمة فى كتاب الأحكام ان شاء الله تعالى

# ٢٨ - باب من أمرً با نجازِ الوَعد. وَفَعَلَهُ الحسنُ

واذكر في المسكتاب إسماعيل انه كان صادق الوعد، وقضى ابن الأشوع بالوعد، وذكر ذلك عن سُمُرة بن مُجنْدَب وقال المِسْوَرُ بن مُخْرِمة «سمتُ النبي في وذكر صهراً له فقال: وعَدَنَى فوفَى لى » قال أبو عبد الله : رأيت إسحاق بن ابراهيم محمديث ابن أشوَع

٧٦٨١ - حَرَثَتَى ابراهيمُ بنُ حَرَةً حدَّثُنا ابراهيمُ بن سعدٍ عن صالح عن ابنِ شهابٍ عن عُبَيدِ اللهِ بن عبدِ اللهِ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عباسٍ رضى للهُ عنهما أخبرَهُ قال : أخبرَ ني أبو سُفيانَ أنَّ هِرَ قلَ قال لهُ « سألتك ماذا يأمُرُكم ؟ فرَعَتَ أنهُ يأمُرُ بالصلافِ والعدِّقِ والعفافِ والوفاء بالعَهدِ وأداء الأمانة ، قال : وهذهِ صفة ُ نبي " »

٢٦٨٢ - مَرْشُنُ تُعَيِبُهُ بنُ سعيدٍ حدَّمْنَا إسماعيلُ بن جَمَعْرِ عن أبى سُهَيلٍ نافع ِبن مالك بن ِ أبى عاصم عن أبيه عن أبى هربرة رضى اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ قال ﴿ آيَهُ الْمَافِقِ ثلاث : إذا حدَّثَ كَذَب، واذا اثْتُمِنَ خان، واذا وَعَدَ أُخْلَف ﴾

٣٩٨٣ - عرَّض ابراهيم بن موسى أخبر نا هشام عن ابن جُريج قال أخبر نى عمرُو بن دِيناد عن محمدِ بن على عن جابر بن عبدِ الله رضى الله عنهم قال ﴿ لَمُ مَاتَ الذِي عَلَيْ جَاء أَبا بكر مال مِن قِبَلِ العلاء بن الحضرى عن جابر بن عبدِ الله رضى الله على الذي على الذي على الذي على أو كانت له قِبَلَهُ عِدَةٌ فَلْمَاتِنا : قال جابر : فقلت وعد نى رسول الله على أن بعطينى ه كذا وه كذا وه كذا و فه كذا و كذا و فه كذا و كذا و فه كذا و كذ

٣٦٨٤ - صَرَشَى عُمَدُ بنُ عِبِدِ الرَّحِيمِ أَخبرَ نا سعيدُ بنُ سليانَ حدَّثْنَا مَروانُ بنُ شجاع عن سالم الأفطَس عن سعيدِ بنِ مُجبَيرٍ قال ﴿ سَأَلَنِي يَهُودَى مَنَ أَهُلِ الْحِيرَةِ : أَى الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى ۗ ؟ قلتُ : لا أُدرى حتَّى عن سعيدِ بنِ مُجبَيرٍ قال ﴿ سَأَلَنِي يَهُودَى مَنَ أَهُلِ الْحِيرَةِ : أَى الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى ۖ ؟ قلتُ : لا أُدرى حتَّى عن سعيدِ بنِ مُجبَيرٍ قال ﴿ سَأَلَنِي يَهُودَى مَنَ أَهُلِ الْحِيرَةِ : أَى الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى أَهُ وَلَا الْمُعَالِقِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّ

أَقَدَمَ عَلَى حَبرِ العربِ فَأَسَأَلَهُ . فقدِمتُ فسألتُ ابنَ عَبَّاسِ فقال : قَضَى أَكثرُ مُمَا وأطيَبَهَما ، انَ رسولَ اللهِ عِزْلِيمِ اذا قال فعل »

قَوْلِه ( باب من أمر بانجاز الوعد ) وجه تعلق هذا الباب بأبواب الشهادات أن وعد المرم كالشهادة على نفسه قاله الـكُرماني . وقال المهلب : أنجاز الوعدمامور به مندوب اليه عند الجيع ، وايس بفرض ، لاتفاقهم على أن الموعود لايضارب بما وعد به مع الغرماء اه . ونقل الإجماع في ذلك مردود ، فإن الخلاف مشهور ، لكن القائل به قليل. وقال ابن عبد البر وابن العربي : أجل من قال به عمر بن عبد العزيز . وعن بمض المــالـكية إن ارتبط الوعد بسبب وجب الوقاء به والا فلا . فمن قال لآخر : تزوج ولك كنذا فتزوج لذلك وجب الوفاء به . وخرج بعضهم الحلاف على أن الهبة مل تملك بالقبض أوقبه له . وقرأت بخط أبي رحمه الله في إشكالات على ﴿ الاذكار للنووي ﴾ : ولم يذكر جوابًا عن الآية ، يعنى قوله تعالى ﴿ كَبِّر مَقْتًا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ﴾ وحديث . آية المنافق ، قال : والدلالة للوجوب منها قوية ، فكيف حُلوه على كراهة التنزيه مع الوعيد الشديد؟ وينظر هل يمكن أن يقال يحرم الإخلاف ولا يجب الوفاء؟ أي يأثم بالإخلاف وان كان لايلزم بوقاء ذلك. قول ( وفعله الحسن ) أي الأس بانجاز الوعد . قوله ﴿ واذكر في الكتاب اسماعيل إنه كان صادق الوعد ﴾ في رواية النسني ، وذكر اسماعيل أنه كان صادق الوعد ، ، وَروى ابن أبي حاتم من طريق الثورى أنه بلغه أن أسماعيل عليه السلام دخل قرية هو ورجل فأرسله في حاجة وقال له انه ينتظره ، فأقام حولا في انتظاره . ومن طريق ابن شوذب أنه اتخذ ذلك الموضع مسكنا فسمى من يومئذ صادق الوعد . قول ( وقضى ابن الاشوع بالوعد ، وذكر ذلك عن سمرة بن جندب ) هو سميد بن عرو بن الأشوع ، كان قاضي الكوفة في زمان إمارة خالد القسرى على العراق وذلك بعد المائة ، وقد وقع بيان روايته كذلك عن سمرة بن جندب في تفسير إسحق بن راهويه . قوله ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف ( رأيت إسحق بن إبراهيم) هو ابن راهويه ( يحتج مجديث ابن أشوع ) أي هذا الذي ذكره عن سمرة بن جندب ، والمراد أنه كان يحتج به فى القول بوجوب انجاز الوعد . ( تنبيه ) : وقع ذكر اسماعيل بين التعليق عن ابن الأشوع وبين نقل المصنف عن إسحق في أكثر النسخ ، والذي أوردته أولى والله أعلم . ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : أحدها حديث أبي سفيان بن حرب في قصة هرقل ، أورد منه طرفاً ، وقد تقدم موصولاً في بدء الوحي مع الإشارة إلى كثير من شرحه . ثانيها حديث أبي هريرة في آية المنافق ، وقد تقدم شرحه في كتاب الايمان . ثالثها حديث جابر فى قصته مع أبى بكر فيما وعده به النبي ﷺ من مال البحرين ، وسيأتى الكلام عليه فى « باب فرض الخس ، ومضى شيء من ذلك في الكفالة ، وأشار غير واحد إلى أن ذلك من خصائص النبي ﷺ . وقال ابن بطال : لماكان النبي ﷺ أولى الناس بمكارم الاخلاق أدى أبو بكر مواعيده عنه ، ولم يسأل جابراً البينة على ما ادعاه لأنه لم يدع شيئًا فَى ذمة النبي ﷺ وانما ادعى شيئًا في بيت المال ، وذلك موكول إلى اجتهاد الامام . رابعها حديث ابن عباس في أي الاجلين قضي موسى . قوله ( عن سالم الانطس ) هو ابن عجلان الجزري ، شاى ثقة ، ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر فى الطب ، وكنذا الراوى عنه مروان بن شجاع ، وقد تابع سالما على روايته لهذا الحديث حكيم بن جبير عن سعيد بن جبيراً، و ثابع سعيدا عكرمة عن ابن عباس ، ورواه أيضا أبو ذر و أبو هريرة وعتبة ابن النذر بعنم النون وتشديد الذال المعجمة المفتوحة بعدها را. ، وجابروأبو سعيد ، ورفعوه كالهم ، وجميعها عند ابن مردوبه في التفسير، وحديث عتبة وأبي ذر عند البزار أيضا ، وحديث جابرعند الطبراني في الأوسط ، ورواية عكرمة في مسند الحميدي . قولِه ( سألني يرودي ) لم أقف على اسمه ، والحيرة بكسر المهملة بعدها تحتانية ساكنة بلد معروف بالعراق . قوله (أى الأجلين ) أى المشاد اليهما في قوله تعالى ﴿ ثُمَا نَى حَجْجَ قَانَ أَتَّمْتُ عَشَرًا فَمْنَ عندك ) . قوله (حبر العرب) بفتح المهملة وبكسرها ورجحه أبو عبيد ، ورجح ابن قتيبة الفتح وسكون الموحدة ، والمراد به العالم الماهر ، وانما عبر به سعيد لـكونها مستعملة عند الذي خاطبه ، وقد أخرج أبو نعيم من حديث ابن عباس مرفوعا أن جبريل سماه بذلك ، ومراده بالقدوم على ابن عباس أى بمكة . قوله ( قضى أكثرهما وأطبيهما ) كذا رواه سعيد بن جبير موقوفا ، وهو في حكم المرفوع لأن ابن عباسكان لايعتمد على أهل الكتاب كا سيأتى بيانه في الباب الذي يليه . وذكر ابن دريد في , المنثور ، أن عبد الله بن سمد بن أبي سرح لما غزا المغرب أرسل إلى ابن عباس جريجا فسكلمه فقال : ماينبني لهذا إلا أن يكون حبر العرب ، وقد صرح برفعه عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله عليه سأل جبريل: أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أتمهما وأكملهما ، أخرجه الحاكم ، وفي حديث جابر ﴿ أَوْفَاهُمَا ﴾ أخرجه الطبراني في الأوسط ، وفي حديث أبي سميد ﴿ أَتَّمُهُمَا ۚ وأَطْيَبُهُمَا عشر سنين ﴾ والمرأد بالأطيب أي في نفس شعيب . قوله ( ان رسول الله مِنْ إذا قال فعل ) المراد برسول الله على من أتصف بذلك ولم يرد شخصا بعينه . وفي دواية حكيم بن جبير , ان النبي مالي إذا وعد لم يخلف ، زاد الاسماعيلي من الطريق التي أخرجها البخاري وقال سعيد: فلقيني اليهودي فأعلمته بذلك ، فقال : صاحبك والله عالم، والغرض من ذكر هذا الحديث في هذا الباب بيان توكيد الوفاء بالوعد ، لأن موسى ﷺ لم يجزم بوفاء العشر ، ومع ذلك فوفاها فكيف لو جزم . قال ابن الجوزى : لما رأى موسى عليه السلام طمع شعيب عليه السلام متعلقا بالزيادة لم يقتض كريم أخلاقه أن بخسب ظنه فمه

٣٩ - باسب لا بسأل أهل الشّرك عن الشهادة وغيرها . وقال الشعبى لا نجوز شهادة أهل اللّلِ بعضهم على بعض لقوله عز وجل [ ١٤ المائدة ] : ﴿ فَأَغْرَيْنَا تَبِينَهُمُ السّدَاوةَ والبغضاء ﴾ . وقال أبو هريرةً عن النبي عن « لا تُصَدّ قوا أهل الكتاب ولا تُسَكّل وهم ، وقولوا ﴿ آمَنّا بالله وما أَنزِلَ ﴾ الآية »

قوله ( باب لايسال أهل الشرك عن الشهادة وغيرها ) هذه الترجمة معقودة لبيان حكم شهادة الكفار ، وقد اختلف في ذلك السلف على ثلاثة أقوال : فذهب الجهور إلى ردها مطلقا ، وذهب بعض التابعين إلى قبولها مطلقا ـ إلا على المسلمين ـ وهو مذهب الـكوفيين فقالوا تقبل شهادة بعضهم على بعض ، وهي احدى الروايتين عن أحمد وأنكرها بعض أصحابه واستثنى أحدحالة السفر فاجاز فيها شهادة أهل الكتابكا سيأتى بيانه في أواخر الوصايا إن شاء الله تعالى ، وقال الحسن و ابن أ بى ليلى والليث وإسحق : لاتقبل ملة على ملة وتقبل بعض الملة على بعضها لقوله تعالى ﴿ فَأَغْرِينَا بِينِهِمُ العِدَاوةُ وَالْبَغْضَاءُ الَّي يُومُ القيامة ﴾ وهذا أعدل الآفوال لبعده عن النهمة ، واحتج الجمهور بقوله تعالى ﴿ بمن ترضون من الشهداء ﴾ وبغير ذلك من الآيات والأحاديث . قوله ﴿ وقال الشعى : لاتجوز شهادة أهل الملل الح ) وصله سميد بن منصور وحدثنا هشيم حدثنا داود عن الشعى و لاتجوز شهادة ملة على أخرى إلا المسلمين فان شهادتهم جائزة على جميع الملل ، وروى عُبِد الرزاق عن الثورى عن عيسي ـ وهو الحياط ـ عن الشعى كال : كأن يجيز شهادة النصراني على اليهودي واليهودي على النصراني . وروى ابن أبي شيبة من طريق أشمث عن الشعبي قال : تجوز شهادة أهل الملل للمسلمين بعضهم على بعض . قلت فاختلف فيه على الشعبي . وروى ابن أبي شيبة عن نافع وطائفة الجواز مطلقاً . وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري الجواز مطلقاً . قوله ( وقال أ بو هريرة عن الني على: لاتصدَّوا أهل الكتاب الخ) وصله في تفسير البقرة من طريق أبي سلبة عن أبي هريرة وفيه قصة ، وسيأتى الكلام عليه ثم إن شاء الله تعالى. والغرض منه هنا النهى عن تصديق أهل السكتاب فما لايعرف صدقه من قبل غيرهم ، فيدل على ود شهادتهم وعدم قبولها كما يقول الجهور . قوله في حديث ابن عباس ( يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب) أي من اليهود والنصاري . قرله ( وكتابكم ) أي القرآن قوله (أحدث الاخبار بالله ) أى أقربها نزولا اليكم من عند الله عز وجل ، فالحديث بالنسبة الى المنزول اليهم وهو فى نفسه قديم ، وقوله ( لم يشب ) بضم أوله وفتح المعجمة بعدها موحدة أي لم يخلط. ووقع عند أحمد من حديث جابر مرفوعا والاتسألوا أهل الكتاب عن شيء فانهم لن يهدوكم وقد ضلوا ، الحديث . وسيأتي مزيد بسط في ذلك في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى . والغرضمنه هنا الردعلي من يقبل شهادة أهل الكتاب ، وإذا كانت أخبارهم لاتقبل فشهادتهم مردودة بالأولى ، لأن باب الشهادة أضيق من باب الرواية

#### ٣٠ - إب القُرْعةِ في المشكِلات

وقولهِ عز وجل [ ٤٤ آلِ عرانِ ] : ﴿ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَامُهُمْ أَيْهُمْ يَكُفُلُ مَرِيمَ ﴾ وقال ابنُ عباس افترَءوا خَرَتِ الأَقَلَامُ مَعَ الجرْيَةِ ، وعال قام زكرياء الجرية فكفَلَما ذكرياء وقوله [ ١٤١ الصافات ] : ﴿ فَسَاهُمَ ﴾ أقرَعَ ﴿ فَكَانَ مَنَ الْمُدْحَضِينَ ﴾ مِن المَسْهُومِين وقوله وقال أبو هريرة ﴿ عَرَضَ النبي عَيَيْتُهُمْ عَلَيْ وَمِ البَينَ فَاسْرَءُوا ، فأمرَ أن يُسْهُمَ بِينَهُمْ : أَيَّهُمْ يَحِلُفُ ﴾ وقال أبو هريرة ﴿ عَرَضَ النبي عَيَيْتُهُمْ عَلَيْ عَلَى وَمِ البَينَ فَاسْرَءُوا ، فأمرَ أن يُسْهُمَ بِينَهُمْ : أَيَّهُمْ مَحِلُفُ ﴾ وقال أبو هريرة ﴿ عَرَضَ النبي عَيَاتُ حد ثنا أبى حد ثنا الأعشُ قال حد ثنى الشعبي أنهُ سمعَ النّه عنهما يقول : قال النبي آلِكُ ﴿ مَثَلُ اللّهِن في حدودِ اللهِ والواقع فَهَا مَثَلُ قومِ النّهُ عَلَيْهُمْ أَنْ وَمِهُمُ اللّهُ والواقع فَهَا مَثَلُ قومِ النّهُ عَلَيْهُمْ أَلُولُ مَثَلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْواقعِ فَهَا مَثَلُ قومِ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَنْ يَسْهُمُ اللّهُ والواقع فَهَا مَثَلُ قومِ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ والواقع فَهَا مَثَلُ قومِ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُلْقِينَ فَلْ حدودِ اللهِ والواقع فَهَا مَثَلُ قومِ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ وَالْواقعِ فَهَا مَثَلُ قومِ اللهُ والواقعِ فَهَا مَثَلُ عَلَيْهُ وَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ والواقع فَهَا مَثَلُ قومِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللْهُ اللللللْهُ الللللللللللْهُ اللللللللْهُ اللللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ ا

استَهموا سَفينة فصار بعضُهم في أسفَلِها وصار بعضُهم في أعلاها ، فكان الذين في أسفَامِها يَمرُّون بالماه على الذين في أعلاها ، فتأذَّوا به ِ ، فأخذ فأساً فجلل يَنقُرُ أسفل السفينة ، فأتموه فقالوا : مالك؟ قال : تأ فهم بي ولا بُد لي من الماه ، فأن أخذُوا على يديه ِ أنجو مُ وَنجَّوا أنفُسَهم ، وإن تَركوهُ أهلَكوهُ وأهلَكوا أنفُسَهم »

٢٦٨٧ - عَرَضُ أَبِو الْبَانِ أَخْبِرَنَا تُعْمِبُ عَنِ الزُّهْرِى قَالَ حَدَّثَنَى خَارِجَةً بِنُ زَيْدِ الأَنصارِيُّ أَنَّ أَمَّا الْعَلَاهِ امْرَأَةً مِن نَسَايَهُمْ قَدْ بِاَيَعَتِ النَبِي عَلِيْكُ أَخْبِرَ نَهُ وَانَّ عَمَانَ بِنَ مَظْمُونِ طَارَ لَه سَمِمهُ فَى السَّكَنَ حَيْنَ أَقْرَعَتِ الأَنصارُ سَكَنَ المُهَاجِرِينَ ، قالت أَمُّ العلاهِ : فسَكَنَ عند نَا عَبَانُ بِنُ مَظْمُونِ ، فاشْتَكَى فرَّضناهُ ، حتى إذا أَتُوفِي وَجَعَلناهُ في ثيابِهِ دَخُلَ علينا رسولُ اللهِ عَلَيْنِي فقلتُ : رحمهُ اللهِ عليكَ أَبا السَائِبِ ، فشَهادَتَى عليكَ إذا أَتُوفِي وَجَعَلناهُ في ثيابِهِ دَخُلَ علينا رسولُ اللهِ عَلَيْنِي فقلتُ : رحمهُ اللهِ عليكَ أَبا السَائِبِ ، فشَهادَتَى عليكَ لقد أَكْرَمَهُ ؟ فقلت : لا أدرى بأبِي أنتَ وأَمَى لقد أَكْرَمَكُ ؟ فقلت : لا أدرى بأبِي أنتَ وأَمَّى يا رسولَ اللهِ مَنْ فَقَلْ رسولُ اللهِ عَلَيْنِي : أما عَبَانُ فقد جَاءهُ واللهِ اليَقِينُ ، وإني لأرجو لهُ النّجِيرَ ، واللهِ ما أدرى على المولَ اللهِ مَنْ عَلَى رسولُ اللهِ سَما يُفْعَلُ به . قالت : فوالله لا أزَّ كَن أحداً بعدهُ أبداً ، وأخرَ أَنَى ذَلكَ . قالت : فيمتُ فأربتُ لهُمَانَ عينا تجرى ، فبثتُ إلى رسولِ اللهِ عَلَيْنُ فاخبرتهُ ، فقال : ذُلكَ عملهُ »

٢٩٨٨ - مَرْشُ عَمَدُ بنُ مُقاتل أخبرَنا عبدُ اللهِ أخبرَنا يونُسُ عن الزُّهرى قال أخبرَنى عُروة عن عائشة رضى الله عنها قالت لاكان رسولُ اللهِ عَيْظِيْنَةِ إذا أراد سَفرا أقرَعَ بينَ نسائهِ ، فايَّتُهنَّ خرَجَ سَهُمها خرَجَ بها معه . وكان يَقسِمُ لكلِّ امرأة منهن يومَها وليلتَها . غيرَ أن سُودة بنتَ زَمعة وَهبَتْ يومَها وليلتَها لمائشة زوج النبي يَلِيُّ تَبتَغي بذَلكَ رِضا رسولِ اللهِ عَلَيْهِ »

٢٦٨٩ - مَرْشُ إسماعيلُ قال حدَّثَنَى مالكُ عن سُمَى مَولَى أَبِى بَكْرِ عن أَبِي صالح عن أَبِي هريرةَ رضى اللهُ عنه أَن مَرَا اللهِ عنه أَن سَمَّة عنه أَن رَسُولَ اللهِ عنه أَن رَسُولَ اللهِ عنه أَن رَسُولَ عليهِ اللهُ عنه أَن رَسُولَ عليهِ اللهُ عنه أَن رَسُولَ عليه اللهُ عنه أَن رَسُولَ عليه اللهُ عنه أَن رَسُولَ عليه اللهُ عنه أَن اللهُ عنه اللهُ اللهُ عنه أَن اللهُ عنه اللهُ الل

قوله ( باب القرعة فى المشكلات ) أى مشروعيتها ، ووجه إدخالها فى كتاب الشهادات أنها من جملة البينات التى تثبت بها الحقوق ، فكم تقطع الحصومة والنزاع بالبينة كذلك تقطع بالقرعة . ووقع فى رواية السرخسى وحده د من المشكلات ، والأول أوضح ، وليست د من ، للتبعيض إن كانت محفوظة ، ومشروعية القرعة بما اختلف فيه،

والجهور على القول بها في الجلة ، وأنكرها بعض الحنفية ، وحكى ابن المنفد عن أبي حنيفة القول بها ، وجمل المصنف ضابطها الأمر المشكل، وفسرها غيره بما ثبت فيه الحق لاثنين فاكثر وتقع المشاححة فيه فيقرع لفصل النزاع ، وقال اسماعيل القاضى: ليس في القرعــــة إبطال الثيء من الحقكا زعم بعض الـكوفيين ، بل إذا وجبت الفسمة بين الشركاء فعليهم أن يعدلوا ذلك بالقيمة ثم يقترعوا فيصير الكل واحد ماوقع له بالقرعة مجتمعا عاكان له في الملك مشاعا فيضم في موضع بعينه ويكون ذلك بالعوض الذي صار لشريكه لأن مقادير ذلك قد عدلت بالقيمة ، وائما أفادت القرعة أنَّ لايختار واحد منهم شيئًا معينًا فيختاره الآخر فيقطع الننازع ، وهي إما في الحقوق المتساوية وإما في تعيين الملك ، فمن الأول عقد الحلافة إذا استووا في صفة الإمامة ، وكـذا بين الأئمة في الصلوات والمؤذنين والاقارب في تغسيل الموتى والصلاة عليهم والحاصنات اذا كن في درجة والأولياء في النزويج والاستباق الى الصف الأول وفى إحياء الموات وفى نقل المعدن ومقاعد الأسواق والثقديم بالدعوى عند الحاكم والتزاحم على أخذ اللقيط والزول في الخيان المسبل ونحوه وفي السفر ببعض الزوجات وفي أبتداء القسم والدخول في ابتداء النكاح وفي الاقراع بين العبيد إذا أوصى بعتقهم ولم يسعهم الثلث ، وهذه الاخيره من صور القسم الثانى أيضا وهو تعيين الملك ومن صور تعيين الملك الإقراع بين الشركاء عند تمديل السهام في القسمة . قوله ( وقوله عز وجل : إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم) أشار بذلك الى الاحتجاج بهذه القصة في صحة الحسكم بالقرعة بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه ولا سيما إذا ورد في شرعنا نقريره ، وسافه مساق الاستحسان والثناء على فاعله وهذا منه . يُحوله ( وقال ابن عباس الح ) وصله ابن جرير بمعناه . وقوله ( وعال قلم ذكريا ) أى ارتفع على الماء ، وفي رواية الكشميهني . وعلا ، وفي نسخة . وعدا ، بالدال . و . الجرية ، بكسر الجيم والمعني أنهم اقترعوا على كفالة مريم أيهم يكفلها فأخرج كل واحد منهم قلما وألقوها كلها فى الماء فجرت أقلام الجميع مع الجرية الى أسفل وارتفع قلم ذكرياً فأخذها . وأخرج ابن العديم في « تاريخ حلب ، بسنده الى شعيب بن إسمق أن النهر الذي ألقوا فيه الأقلام هو نهر قويق النهر المشهور بحلب . قوله ( وقوله ) أي رقول الله عز وجل . قوله ( فساهم أقرع ) هو تفسير ابن عباس أخرجه ابن جرير من طريق معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة عنه ، وروى عن السدى قال : قوله , فساهم ، أى قارع وهو أوضح . قوله ( فـكان من المدحضين : من المسهومين ) هو تفسير ابن عباس أيضا أخرجه ابن جرير بالاسناد المذكور بلفظ « فـكان من المقروعين » . ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ , فـكان من المسهومين ، والاحتجاج بهذه الآية في إثبات الفرعة يتوقف على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا ، وهو كذلك ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه ، وهذه المسألة من هذا القبيل ، لأنه كان في شرعهم جُواز لملقاء البعض لسلامة البعض ، و ليس ذلك في شرعنا لأنهم مستوون في عصمة الأنفس فلا يجوز القاؤهم بقرعة ولا بغيرها . قوله ( وقال أبو هريرة : عرض النبي ﷺ الح ) وصله قبل بأبواب ، وتقدم الـكلام عليه في وباب إذا تسارع قوم في اليمين ، وهو حجة في العمل ، مرعة . ثم ذكر المصنف في الباب أيضا أربعة أحاديث : الأول حديث أم العلاء في قصة عنمان بن مظمون ، وقد نقدم الكلام عليه ي أوائل الجنائز ، ويأتى في الهجرة شيء من ترجمــــــة أم العلاء المذكورة وعثمان بن مظمون ، إن شاء الله تعالى ، والغرض منه قولها فيه و ان عثمان بن مظمون طار له سهمه في

السكنى ومعنى ذلك أن المهاجرين لما دخلوا المدينة لم يكن لهم مساكن ، فاقترع الانصار فى إنزالهم ، فصار عثمان بن مظمون لآل أم العلاء فيزل فهم . الثانى حديث عائشة دكان رسول الله ﷺ إذا أراد سفرا أفرع بين نسائه ، وهو طرف من أول حديث الإنك ، وباقيه يتعلق بالقسم ، وقد تقدم في باب هبة المرأة لغير زوجها وسبقت الاشارة إلى محل شرحه هناك. الثالث حديث أبي هريرة وأو يعلم الناس ما في النسداء والصف الاول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ، وقد تقدم مشروحا في أبواب الاذان من كتاب الصلاة ، والغرض منه مُشْروعية القرعة لان المراد بالاستهام هنا الإقراع وقد تقدم بيانه هناك . الرابع حديث النعان بن بشير . قوله ( مثل المدهن ) بضم أوله وسكون المهملة وكسر الهاء بعدها نون أى المحابي بالمهملة والموحدة والمدهن والمداهن واحد ، والمراد به من يرائى ويضيح الحقوق ولا يغير المنكر . قوله ( والواقع فيها )كذا وقع هنا ، وقد تقدم فى الشركة من وجه آخر عن عام وهو الشعبي و مثل القامم على حدود الله والواقع فيها ، وهو أصوب لان المدهن والواقع أى مرتمكبها في الحسكم واحد، والقامم مقابله . ووقع عند الاسماعيلي في الشركة , مثل القائم على حدود الله والواقع فيها ، وهذا يشمل الفرق الثلاث وهو الناهى عن المعصية والواقع فيها والمراكى فى ذلك ، ووقع عند الاسماعيلي أيضاً هنا , مثل الواقع في حدود الله تعالى والناهي عنها ، وهو المطابق للمثل المضروب نانه لم يقع فيه إلا ذكر فرقةين نقط لكن إذاكان المداهن مشتركا في الذم مع الواقع صاراً بمنزلة فرقة واحدة ، وبيان وجود الفرق الثلاث في المثل المضروب أن الذين أوادوا خرق السفينة بمنزلة الواقع في حدود الله . ثم من عداهم إما منكر وهو القائم ، وإما ساكت وهو المدهن . وحمل ابن التين قوله هنا . الواقع فيها ، على أن المراد به الفائم فيهــــا واستشهد بقوله تعالى ﴿ إذا وقعت الواقعة ﴾ أى قامت القيامة ولا يخنى مافيه ، وكنأ نه غفل عما وقع في الشركة من مقابلة الواقع بالقائم ، وقد رواه الترمذي من طريق أبي مماوية عن الأعمش بلفظ « مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها ، وهو مستقيم . وقال السكرماني : قال في الشركة د مثل القائم ، رهنا د مثل المدهن ، وهما نقيضان ، فإن القائم هو الآمر بالمعروف والمدهن هو التارك له ، ثم أجاب بأنه حيث قال القائم نظر الى جهة النجاة ، رحيث قال المدمن نظر إلى جمة الهلاك ولا شك أن النشبيه مستقيم على الحالين. فلت : كيف يستقيم هنا الاقتصار على ذكر المدهن وهو التارك للاس بالمعروف وعلى ذكر الواقع في الحد وهو العاصي وكلاهما هالك ، فالذي يظهر أن الصواب ماتقدم. والحاصل أن بعض الرواة ذكر المدهن والقائم وبعضهم ذكر الواقع والقائم وبعضهم جمع الثلاثة ، وأما الجمع بين المدهن والوافع دون القائم فلا يستقيم . قوله ( استهموا سفينة ) أي اقترعوها ، فأخذ كل واحد منهم سهما أي نصيبا من السفينة بالقرعة بأن تـكون مشتركة بينهم إما بالإجارة وإما بالملك، وإنما تفع القرعة بعد النعديل، ثم يقع النشاح في الأنصبة فتقع القرعة لفصل النزاع كما تقدم . قال ابن التين : وانما يقع ذلك في السفينة وتحوها فيها إذا نزلوها معا ، أما لو سبق بعضهم بعضا فالسابق أحق بموضعه . قلت : وهذا فيما إذا كانت مسبلة مثلاً , أما لوكانت مملوكة لهم مثلا فالقرعة مشروعة إذا تنازعوا والله أعلم . قَوْلِه ( فتأذوا به ) أي بالمار عليهم بالماء حالة الستى . قوله ( فأخذ فأسا ) بهمزة ساكنة معروف ويؤنك . فيله (ينقر ) يفتح أدله وسكون النون ومنم القاف أي يحفر ليخرقها . فؤله ( فان أخذوا على يديه ) أي منعوه من الحفر ( أنجوه ونجوا أنفسهم ) هو تفسير للرواية الماضية في الشركة حيث قال « نجوا و نجوا ، أى كل من الآخذين والمأخوذين ، وهكذا إقامة الحدود يحصل بها النجاة لمن أقامها وأقيمت عليه ، وإلا هلك العاصى بالمعصية والساكت بالرضا بها . قال المهلب وغيره : فى هذا الحديث تعذيب العامة بذنب الخاصة ، وفيه نظر لآن التعذيب المذكور إذا وقع فى الدنيا على من لايستحقه فانه يكفر من ذنوب من وقع به أو يرفع من درجته . وفيه استحقاق العقوبة بترك الآمر بالمعروف ، وتبيين العالم الحم بضرب المثل ، ووجوب الصبر على أذى الجار إذا خشى وقوع ما هو أشد ضررا ، وأنه ليس لصاحب السفل أن يحدث على صاحب العلو مايضر به ، وأنه إن أحدث عليه ضررا لزمه إصلاحه ، وأن لصاحب العلو منعه من الضرر . وفيه جواز قسمة العقار المتفاوت بالقرعة وإن كان فيه علو وسفل . ( تنبيه ) : وقع حديث النعان هذا فى بعض النسخ مقدما على حديث أم العلام ، وفى رواية أبى ذر وطائفة كما أوردته

(خاتمة): اشتمل كتاب الشهادات وما اتصل به من القرعة وغير ذلك من الأحاديث المرفوعة على ستة وسبعين حديثا ، المعلق منها أحد عشر حديثا والبقية موصولة ، المكرر منها فيه وفيا مضى ثمانية وأربعون حديثا والخالص ثمانية وعشرون ، وافقه مسلم على تخريجها سوى خمسة أحاديث وهى حديث عمر «كان الناس يؤخذون بالوحى ، وحديث عبد الله بن الزبير فى قصة الافك ، وحديث الفاسم بن محمد فيه وهو مرسل ، وحديث أبى هريرة فى الاستهام فى اليمين ، وحديث ابن عباس فى الإنكار على من يأخذ عن أهل المكتاب . وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين ثلاثة وسبعون أثرا . والله سبحانه وتعالى أعلم

#### بيالنيالخ الخثا

# 70 \_ كتاب الصلح

ا - باب ماجاء فى الإصلاح بين الناس . وقوله عز وجل [١١٤ النساء] : (لا خير فى كثير مِن تَجُواكُم إلا مَن أَمَرَ بصَدَقَةً أو معروف أو إصلاح بين الناس ومَن يَفعل ذلك ابتِفاء مَرضاة الله فسُوف مُنوْتيه أجراً عظيما ) وخُروج الإمام إلى المواضع ليُصْلِح بين الناس بأسحابه

٢٩٩٠ - وَرَضُ سعيدُ بنُ أَبِي مَرِيمَ حَدَّثَنَا أَبُوعَتَّانَ قَالَ حَدَّنِي أَبُوحازُم عَن سَهِلِ بنِ سعيدرضَى اللهُ عِنهِ وَ ان السَّا مِن بنى عَرِو بنِ عَوْفَ كَان بِينَهِم شَى \* غَرَجَ البُهُم النبي عَلَيْتُهِ فَى أَناسِ مِن أَصَّ به يُصلِحُ بينَهِم ، فَخَرَتِ الصلاةُ ولم يَأْتِ النبي عَلِي أَبِي بَلِي اللهُ بالسَّاةِ ولم يَأْتِ النبي عَلَيْ . فَاه أَبِي بَكُرٍ بينَهُم ، فَخَرَتِ الصلاةُ ولم يَأْتِ النبي عَلَيْ مُعَلِي اللهُ عَلَيْ أَن تَوُم الناسَ ؟ فقال : نهم ، إن شيئت . فقال : إن النبي عَلَيْ حُبِسَ ، وقد حَفَرَتِ الصلاةُ ، فهل لكَ أَن تَوُم الناسَ ؟ فقال : نهم ، إن شيئت . فأقام الصلاة فتقد م أبو بكر ، ثم جاء النبي عَلَيْ يَمْ يَعْقِي الصفوفِ حَتَّى قَامَ في الصف الأول ، فأخذ الناسُ في المصفيح حَتَى أكثروا ، وكان أبو بكر لا يكادُ يَلْتَقِتُ في الصلاة ، فالتفت فاذا هو بالنبي عَلَيْ وَراءه ، فالمناسِ عَلَيْ كا هو ، فرَفع أبو بكر يدَهُ فيدَ اللهَ ، ثمَّ رَجَع القَهْ وَر اءُهُ حَتَى دَخَلَ في الصف ، فقد مُن أَن يُصلَى كا هو ، فرَفع أبو بكر يدَهُ فيدَ اللهَ ، ثمَّ رَجَع القَهْ وَر اءه و كان أبو بكر الله في المناسِ فقال : يا أيّها الناسُ ، إذا نا بَكم شي في الصف ، فقد م النبي عَلَيْ في المناسِ ، فقال : يا أيّها الناسُ ، إذا نا بَكم شي في صلاتِه فلدَيْهُ لا سُحَلُ الله يبدِي مَا أَن يُعلَى النبي عَلَيْهِ الله عَلَى الناسِ ؟ فقال : ما كان يَبنِن يلانِ أب الله في مَلِي الناسِ ؟ فقال : ما كان يَبنِن يلانِ أب المُون أب أَن يُعلَقُ أَن يُعلَقُ بينَ يَدَى النبي يَالَكِ ، ما منعلك حين أشرتُ المِك لم تُصَلِّ بالناسِ ؟ فقال : ما كان يَبنِن يدن يلانِ أب

٢٩٩١ - وَرَثُنَا مُعَتِرٌ قَالَ سُمعتُ أَبِي أَنَّا رَضَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ النبي عَلَى وركب حاراً ، فانطلق المسلمون يمشون ممه وهي أرض منه والله من أناه النبي قال : إليك عنى ، والله لقد آذاني نَتَنُ حارك . فقال رجل من الأنصار منهم : والله عَلَى أَنَاهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

قوله ( بسم الله الرحمن الرحيم .كتاب الصلح )كذا للنسنى والاصيلى وأبى الوقت . ولغيرهم . باب ، . وفى نسخة الصغانى و أبواب الصلح. باب ماجاء ، وحذف هذا كله في رواية أبي ذر ، واقتصر على قوله و ماجا. في الاصلاح بين الناس ، وزاد عن الكشميني . اذا تفاسدوا ، . والصلح أقسام : صلح المسلم مع الكافر ، والصلح بين الزوجين ، والصلح بين الفئة الباغية والعادلة ، والصلح بين المتفاضبين كالزوجين ، والصلح في الجراح كالعفو على مال ، والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت المزاحة إما في الاملاك أو في المشتركات كالشوارع ، وهذا الآخير هو الذي يشكلم فيه أصحاب الفروع ، وأما المصنف فترجم هنا لاكثرها . قوله ( وقول الله عز وجل ﴿ لاخير ف كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف ﴾ إلى آخر الآية ) النقدير إلّا نجوى من الح فان في ذلك الحير ، ويحتمل أن يكون الاستثناء منقطما أى لكن من أمر بصدقة الح فان في نجواه الخير ، وهو ظاهر في فضل الاصلاح . قوله ( وخروج الإمام ) ألى آخر بقية الترجمة . ثم أورد المصنف حديثين : أحدهما حديث سمل بن سعد في ذها به ﷺ إلى الاصلاح بين بني عمرو بن عوف ، وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الإمامة ، وهو ظاهر فيها ترجم له . ثأنيهما حديث أنس فى المعنى . قوله ( حدثنا معتسر ) هو ابن سليمان التيمي ، والاسناد كله بصريون . ووقع فى نسخة الصغائد في آخر الحديث مأنصه: قال أبوعبد أنه \_ وهو المصنف ـ هذا ما انتخبته من حديث مسدد قبل أن يحلس ويحدى . قوله ( ان أنسا قال ) كذا في جميع الروايات ليس فيه تصريح بتحديث أنس لسليان التيمي ، وأعله الاسماعيلي بأن سليمان لم يسمعه من أنس ، وأهتمد على رواية المقدمي عن معتمر عن أبيه أنه بلغه عن أنس بن ما لك . قوله ( قيل النبي سَلِينِ ) لم أقف على اسم الفائل . قوله ( لو أنيت عبد إلله بن أبي " ) أي ابن سلول الخزوجي المشهور بالنفاق. قوله ( وهم أرض سبخة ) بفتح المهملة وكسر الموحدة بعدها معجمة أى ذات سباخ ، وهمى الأرمن التي لاتنبت ، وكانت تلك صفة الارض التي مر بها على إذ ذاك ، وذكر ذلك للتوطئة لقول عبد الله بن أبي " اذ تأذى بالغبار . قوله ( فقال رجل من الانصار منهم الح ) لم أقف على اسمه أيضا ؛ وزعم بعض الشراح أنه عبد الله بن رواحة ، ورأيت بخط الفطب أن السابق إلى ذلك الدمياطي ولم يذكر مستنده في ذلك فتتبعت ذلك فوجدت حديث أسامة بن زيد الآتي في تفسير آل عمر ان بنحو قصة أنس ، وفيه أنه وقمت بين عبد الله بن دواحة وبين عبد الله بن أبي مراجعة ، الكنما في غير ما يتعلق بالذي ذكر هنا ، فان كانت القصة متحدة احتمل ذلك ، لكن سياقها ظاهر في المغايرة ، لأن في حديث أسامة أنه عليه أراد عيادة سمد بن عبادة في بعبد الله بن أبي . وفي حديث أنس هذا أنه على دعى إلى إتيان عبد الله بن أبي ، ويحتمل اتحادهما بأن الباعث على توجهه العيادة فانفق مروره بعبد الله بن أبي فقيل له حينئذ لو أتيته فأتاه ، ويدل على اتحادهما أن في حديث أسامة , فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه . . قولِه ( فغضب لعبد الله ) أي ابن أبي ( رجل من قومه ) لم أقف على اسمه . قوله (نشتها)كذا للاكثر أى شتم كل وأحد منهما الآخر ، وفي رواية الكشميني نشتمه . قوله (ضرب بالجريد)كذا للاكثر بالجيم والراء، وفي رواية الكشميني ، بالحديد ، بالمهملة والدال ، والأول أصوب . ووقع في حديث أسامة , فلم يزل النَّبي ﷺ يخفضهم حتى سكتواً ، . قوله ( فبلغنا ) القائل ذلك هو أنس بن مالك، بينه الاسماعيل في روايته المذكورة من طريق المقدى فقال في آخره و قال أنس : فانبئت أنها نزلت فهم ، ولم أقف على اصم الذي أنبأ أنسا بذلك ، ولم يقع ذلك في حديث أسامة بل في آخـــــره . وكان الذي باللج وأصابه يعفون عن

المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ، ويصبرون على الآذى ، إلى آخر الحديث . وقد استشكل ابن بطال نزول الآية المذكورة وهى قوله ﴿ وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ﴾ في هذه الفصة ، لأن المخاصة وقعت بين من كان مع الني بين من أسحابه و بين أسحاب عبد الله بن أبى ، وكانوا إذ ذاك كفادا فكيف ينزل فهم ﴿ طائفتان من المؤمنين ﴾ ولا سيا إن كانت قصة أنس وأسامة متحدة ، فان في رواية أسامة فاستب المسلمون والمشركون . قلت : يمكن أن محمل على التغليب ، مع أن فيها اشكالا من جهة أخرى وهى أن حديث أسامة صريح في أن ذلك كان قبل وقعة بدر وقبل أن يسلم عبد الله بن أبى وأسحاب ، والآية المذكورة في الحجرات و نزولها متأخر جداً وقت بحيء الوؤود ، لكنه محتمل أن تكون آية الاصلاح نزلت قديما فيندفع الاشكال . ( تنبيه ) : القصة التي في حديث أن مغايرة للقصة التي في حديث سهل بن سعد الذي قبله ، لأن قصة سهل في بني عمرو بن عوف وهم من الأوس وكانت منازلهم بالما لية ، وكانت منازلهم بقباء ، وقصة أنس في وهط عبد الله بن أبي وسعد بن عبادة وهم من الخزرج وكانت منازلهم بالما لية ، عليه من الصفح والحلم والصبر على الآذى في الله والمناء إلى الله وتأليف القلوب على ذلك ، وفيه أن ركوب الحاد لانقص فيه على الكبار . وفيه ما كان السحابة عليه من تعظيم رسول الله بالله في المدح لان الصحابي أطلق الذي يشير على الكبير بشيء يورده بصورة المرض عليه لا الجزم . وفيه جواز المبالغة في المدح لأن الصحابي أطلق الذي يشير على الكبير بشيء يورده بصورة المرض عليه لا الجزم . وفيه جواز المبالغة في المدح لأن الصحابي أطلق أن ريح الحار أطيب من ريح عبد الله بن أبي وأقره الذي بين على ذلك

#### ٢ - باسب ليسَ السكاذِبُ الذي يُصلِحُ بينَ الناس

٢٩٩٢ - مَرْشُ عبدُ العزيْرِ بنُ عبدِ اللهِ حدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ سَمدٍ عن صالح عن ابنِ شهابِ أنَّ حَميدَ ابنَ عبدِ الرحٰنِ أخبرَ أَن أَمَّهُ أُمَّ كُلُمُومِ بنتَ عُفبةَ أخبرَ نَهُ أَنها سمعت دسولَ اللهِ على يقولُ ﴿ ليسَ عبدِ الرحٰنِ أَخبرَ أَن أَلَهُ أُمَّ كُلُمُومِ بنتَ عُفبةً أخبرَ نَهُ أَنها سمعت دسولَ اللهِ على إلى اللهِ اللهُ عبداً أو يقولُ خيراً أو يقولُ خيراً »

قوله ( باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس ) ترجم بلفظ و الكاذب ، وساق الحديث بلفظ و الكذاب ، واللفظ الذي ترجم به لفظ معمر عن ابن شهاب وهو عند مسلم ، وكان حق السياق أن يقول : ليس من يصلح بين الناس كاذبا ، اسكنه ورد على طريق القلب وهو سائغ . قوله (عن صالح ) هو ابن كيسان ، والاسناد كله مدنيون ، وفيه ثلاثة من التابعين في نسق ، وأم كاثوم بنت عقبة أي ابن أبي معيط الأموية . قوله ( فينسي ) بفتح أوله وكسر الميم أي يبلغ ، تقول نميت الحديث أنميه إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب الخير ، فاذا بلغته على وجه الإفساد والنميمة قلت نميته بالتشديد كذا قاله الجهور ، وادعى الحربي أنه لايقال إلا نميته بالتشديد ، قال : ولو كان ينسي بالتخفيف للزم أن يقول خير بالرفع ، وتعقبه ابن الاثير بأن وخيراً ، انتصب بينمي كما ينتصب بقال ، وهو واضح جداً يستغرب من خفاء مثله على الحربي . ووقع في رواية و الموطأ ، ينسى بضم أوله ، وحكى ابن قرقول عن رواية أب الدباغ بضم أوله ، وبالهاء بدل الميم قال : وهو تصحيف ، ويمكن تخريجه على معنى يؤصل تقول : أنهست واليه كذا إذا أوصلته . قوله (أو يقول خيراً) هو شك من الراوى ، قال العلماء : المراد هنا أنه يخبر بماعلمه من الخير الدكذا إذا أوصلته . قوله (أو يقول خيراً) هو شك من الراوى ، قال العلماء : المراد هنا أنه يخبر بماعلمه من الحيم

ويسكت عما علمه من الشر ولا يكون ذلك كذبا لأن الكذب الإخبار بالشي. على خلاف ماهو به ، وهذا ساكت ، ولا ينسب لساكت قول . ولا حجة فيه لمن قال : يشترط في الكذب القصد اليه لأن هذا ساكت ، وما زاده مسلم والنسائى من رواية يعقوب بن إبراهيم بن سمد عن أبيه في آخره د ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كمذب إلا في ثلاث، فذكرها ، وهي الحرب وحديث الرجل لامرأته والاصلاح بين الناس، وأورد النسائي أيضا هذه الزيادة من طريق الزبيدي عن ابن شهاب ، وهذه الزيادة مدرجة ، بين ذلك مسلم في روايته من طريق يونس عن الزهري فذكر الحديث قال : وقال الزهري . وكذا أخرجها النسائي مفردة من رواية يونس وقال : يونس أثبت في الزهري من غيره ، وجزم موسى بن هارون وغيره بادراجها ، ورويناه في د فوائد ابن أبي ميسرة ، من طريق عبد الوهاب أبن رفيع عن ابن شهاب فسأقه بسنده مقتصرًا على الزيادة وهو وهم شديد ، قال الطبرى : ذهبت طائفة إلى جواز الكذب لقصد الإصلاح وقالوا : إن الثلاث المذكورة كالمثال ، وقالوا : الكذب المذموم انما هو فيما فيه مضرة ، أو ما ليس فيه مصلحة . وقال آخرون : لا يجوز الكذب في شيء مطلقا وحلوا الكذب المراد هنا على التورية والتعريض كن يقول للظالم: دعوت لك أمس ، وهو يريد قوله اللهم أغفر للسلين . ويعد امرأته بعطية شيء ويريد إن قدر الله ذلك. وأن يظهر من نفسه قوة . قلت : وبالأول جزم الخطابي وغيره ، وبالثاني جزم المهلب والاصيلي وغيرهما ، وسيأتي في و باب الـكمذب في الحرب ، في أو اخر الجهاد مزيد لهذا إن شاء الله تعالى . واتفقوا على أن المراد بالسكنب في حق المرأة والرجل إنما هو فيما لايسقط حقا عليه أو عليها أو أخذ ما ايس له أو لها ، وكذا في الحرب في غير التَّامين . واتفقوا على جواز الكُّذب عند الاضطرار ، كما لو قصد ظالم قتل رجل وهو مختف عنده فله أن ينني كونه عنده ويحلف على ذلك ولا يأثم . والله اعلم

#### ٣ - باسب قول ِ الإمام لأصابه ِ : اذْهَبُوا بنا ُنصِلحُ

٣٦٩٣ - مَرْشُ عَمَدُ بنُ عَبِدِ اللهِ حدَّ ثَنَا عَبَدُ الدَيْزِ بنَ عَبِدِ اللهِ الْأَوَبِسَى وَإِسَمَاقُ بنُ مَحَدِ الفَرْوِيُ قالا : حدَّ ثَنَا محدُ بنُ جَمَفَرِ عن أَبِي حازِمٍ عن سَهِلِ بنِ سَمَدِ رضَىَ اللهُ عنه ﴿ أَنَّ أَهُلَ أَقْبَاء اقْتَتَلُوا حَتَّى تُرامَوا بالحجارةِ ، فأخيرَ رسولُ اللهِ يَنْ اللهُ فقال : اذْهَبُوا بنا أُنسِلِح بِينَهُم »

قوله (باب قول الامام لاصحابه اذهبوا بنا فصلح) ذكر فيه طرفا من حديث سهل بن سعد الماضى فى أو المل كتتاب الصلح، وهو ظاهر فيما ترجم له، وقوله فى أول الاسناد و حدثنا محد بن عبد الله ، كذا اللاكثر، ووقع فى دواية النسنى وأبى أحمد الجرجانى باسقاطه فصار الحديث عندهما عن البخارى عن عبد العزيز وإسحق. وعبد العزيز الاويسى من مشايخ البخارى وهو الذي أخرج عنه الحديث الذي فى الباب قبله ، وروى عنه هذا بواسطة ، وكذلك السحق بن محمد الفروى حدث عنه بواسطة وبغير واسطة ، ومحمد بن جعفر شيخهما هو ابن أبى كشير ، والاسناد كله مدنيون ، وأما محمد بن عبد الله بن عالد بن فادس الذهل ، نسبه الما جده ، والله أحلم

٤ - باب قول الله تمالى [ ١٢٨ النساء] ﴿ أَن يَصَّالَمَا ، والصَّلَحُ خيرٌ ﴾
٢٦٩٤ ــ حَرْثُ ` تَتَيَبة ُ بنُ سعيد حدَّ ثَمَا سُفيانُ عن هشامٍ بنِ عُروة عن أبيهِ عن عائشةً رضى الله عنها ﴿ وَإِن المرأة خافَتْ من بَعلِها نُشُوزاً أَوْ إعراضاً ﴾ قالت وهو الرَّجُل يَرَى من امراته ما لا يُعجِبهُ كِنَرا أَوْ غيرَهُ فيريدُ فِر اقبها ، فتقول : أُمسِكُنى، وأقسِم لى ما شِدْت . قالت : ولا بأس إذا تَراضيا »

قوله ( باب قول الله عز وجل: أن يصالحا 'بينهما صلحا والصلح خير ) أورد فيه حديث عائشة في تفسير الآية ، وسيأتي شرحه في تفسير سورة النساء ان شاء الله تعالى

## ٥ - باسيب إذا اصطَلَحوا على صلح ِ جَورٍ فالصَّلْحُ مَرْ دود

٣٩٩٥ ، ٢٦٩٥ - عرض آدم حد ثنا ابن أبي ذئب حد ثنا الزهري عن عُبَدِ الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجمهَى رض الله عنهما قالا وجاء أورابي فقال: بارسول الله اقض ببذنا بكتاب الله ، فقال عنهما قالا وجاء أورابي فقال: بارسول الله اقض ببذنا بكتاب الله ، فقال الأعرابي: ان ابني كان عَسِيفًا على هذا فزني بامرأته ، فقالوا لي على ابنيك ارّجم ، فقالوا ابنى منه بمائة من الغنم ووليدة ، ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جَلدُ مائة و تفريب عام ، فقال الذي يرفي المنه والمناس الله ، أما الوليدة والفنم فرده عليك، وعلى ابنيك جَلدُ مائة و تغريب عام ، وأمّا أنت يا أنيس ورجل \_ فاغد على امرأة هذا فارجمها ، فقدا عليها أنيس فرجها »

٢٦٩٧ - وَرَشَىٰ يَمَدُوبُ حَدَّثُنَا إِبِرَاهِيمُ بِنُ سَمِدِ عَنَ أَبِيهِ عَنِ النَّاسِمِ بِنِ عَمِدٍ مَنَ عَائَشَةً رَضَىَ اللهُ عَنَهَا وَاللَّهُ عَنْهَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

رواهُ عبدُ اللهِ بن جَمَعُ الْمُخْرَمَى وعبدُ الواحدِ بنُ أبي عون عن سعدِ ﴿ ابراهيمَ

قوله (باب إذا اصطلحواً على صلح جور فالصلح مردود) يجوز في صلح جور الإضافة وأن ينون صلح ويكون جور صفة له . ذكر فيه حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف ، وسيأتي شرحها مستوفى في كتاب الحدود ان شاء الله تعالى . والغرض منه هنا قوله في الحديث و الوليدة والفنم دد عليك ، لانه في معني الصلح عما وجب على العسيف من الحد ، و لما كان ذلك لا يجوز في الشرع كان جورا . قوله (حدثنا يعقوب) كذا للاكثر غير منسوب ، وانفرد ابن السكن بقوله و يعقوب بن محمد ، و وقع نظير هسذا في المغازى في و باب فضل من شهد بدرا ، قال البخارى و حسد ننا ابراهيم بن سعد ، فوقع عند ابن السكن و يعقوب بن محسد ، البخارى و عند الاكثر غير منسوب ، لكن قال أبو ذر في روايته في المغازى و يعقوب بن ابراهيم أى الدور قى ، وقد روى البخارى في الطهارة وعن يعقوب بن ابراهيم عن اسماعيل بن علية حدثنا ، فنسبه أبو ذر في روايته فقال و الدور قى ، وجزم الحاكم بأن يعقوب المذكور هنا هو ابن محمد كافي رواية ابن السكن ، وجزم أبو

أحد الحاكم وابن منده والحبال وآخرون بأنه يعقوب بن حيد بن كاسب ، ورد ذلك البرقانى بأن يعقوب بن حميد · ایس من شرطه ، وجوز أبو مسعود أنه یعقوب بن ابراهیم بن سعد ، ورد علیه بأن البخاری لم یلقه فانه مات رقبل أن يرحل ، وأجاب البرقاني عنه بجواز سقوط الواسطة وهو بعيد ، والذي يترجح عندي أنه الدورقي حملًا لما أطلقه على ماقيده ، وهذه عادة البخارى لايهمل نسبة الراوى إلا إذا ذكرها فى مكان آخر فيهملها استغناء بمـا سبق والله أعلم . وقد جزم أبو على الصدفى بأنه الدورقى ، وكذا جزم أبو نعيم فى « المستخرج ، بأن البخارى أخرج هذا الحديث الذي في الصلح عن يعقوب بن ابراهيم . قوله (عن أبيه) هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، ووقع منسوبا كذلك في مسلم وقال في روايته , حدثنا أبي ، . قوله ( عن القاسم ) في رواية الاسماعيلي من طريق بحد بن خالد الواسطى عن ابراهيم بن سعد عن أبيه أن رجلا من آل أبى جهل أوصى بوصايا فيها أثرة في ماله ، فذهبت الى القاسم بن عمد أستشيرُ. فقال القاسم « سممت عائشة ، فذكره . وسيأتى ببان الآثرة المذكورة فى رواية المخرى المملقة عن تعلاء بن عبد الجباد . قوله ( رواه عبد الله بن جعفر المخرى ) بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح الراء نسبة إلى المسور بن مخرمة ، فجعفر هو ابن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة ، وروايته هذه وحلها مسلم من طريق أبى عام، العقدى والبخارى في دكتاب خلق أفعال العباد ، كلاهما عنه عن سعد بن ابراهيم و سألت القاسم بن عمد عن رجل له مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها قال : يجمع ذلك كله فى مسكن واحد ، فذكر المآن بلفظ و من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ، و ايس لعبد الله بن جعفر فى البخارى سوى هذا الموضع . قوله ( وعبد الواحد بن أبي عون ) وصله الدارةطني من طريق عبد العزيز بن محمد عنه بلفظ . من فعل أمرا ليس عليه أمرنا فهو رد، وليس لعبد الواحد أيضا في البخاري سوى هذا الموضع، وقد رويناه في « كتاب السنة لا بي الحسين بن حامد ، من طريق محمد بن إسحق عن عبد الواحد وفيه قصة قال ، عن سعد بن إبراهيم قال كان الفضل بن العباس بن عتبة بن أبى لهب أوصى بوصية ، فجمل بعضها صدقة وبعضها ميراثا وخلط فيها ، وأنا يُومئذ على القضاء ، فما دريت كيف أقضى فيها ، فصليت بجنب القاسم بن محمد فسألته فقال : أجز من ماله الثلث وصية ، ورد سائر ذلك ميراثا ، فإن عائشة حدثتني ، فذكره بلفظ ابراهيم بن سعد . وفي هذه الرواية دلالة على أن قوله في رواية الاسماعيلي المتقدمة د من آل أبي جهل ، وهم ، وإنما هو من آل أبي لهب ، وعلى أن قوله في رواية مسلم د يجمع ذلك كله في مسكن واحد ، هو بقية الوصية وليس هو من كلام القاسم بن عمد ، اسكن صرح أبو عوانة في روايته بأنه كلام القاسم بن محمد، وهو مشكل جدا ، فالذي أوصى بثلث كل مسكن أوصى بامر جائز اتفاقاً ، وأما إلزام الفاسم بأن يجمع في مسكن واحد ففيه نظر لاحتمال أن يكون بعض المساكن أغلى قيمة من بعض، لكن يحتمل أن تـكون تلك المساكن متساوية فيكون الاولى أن تقع الوصية بمسكن واحد من الثلاثة ، ولعله كان فى الوصية شى. زائدعلى ذلك يوجب إنكارها كما أشارت اليه رواية أبى الحسين بن حامد والله أعلم . وقد استشكل الفرطبي شارح مسلم ما استشكلته ، وأجاب عنه بالحل على ما إذا أراد أحد الفريقين الفدية ، أو الموصى لهم القسمة وتمييز حقه ، وكانت المساكن بحيث يضم بعضها إلى بعض فى القسمة ، فحينئذ تقو"م المساكن قيمة التعديلُ و يجمع نصيب الموصى لهم فى موضع واحد ويبتى ُنصيب الورثة فيها عدا ذلك والله أعلم . وهذا الحديث معدود من أصول الاسلام وقاعدة من قواعده، فإن معناه : من اخترع في الدين مالا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت اليه . قال النووى : هذا الحديث

ما ينبغي أن يعتني بحفظه واستماله في إيطال المذكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك . وقال الطرق : هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع ، لأن الدليل يتركب من مقدمتين ، والمطلوب بالدليل إما إثبات الحكم أو نفيه ، وهذا الحديث مقدمة كبرى في إثبات كل حكم شرعى و نفيه ، لأن منطوقه مقدمة كلية في كل دليل ناف لحكم ، مثل أن يقال في الوضوء بما في بسند الحديث ، وانما يقع النزاع في الأولى . ومفهومه أن من عمل عملا عليه أمر الشرع فهو صحيح ، مثل أن يقال في الوضوء بالنية : هذا عليه أمر الشرع ، وكل ماكان عليه أمر الشرع فهو صحيح . فائده أنه نابتة بهذا الحديث والاولى فيها النزاع ، فلو انفق أن يوجد حديث يكون مقدمة أولى في إثبات كل حكم شرعى و نفيه لاستقل الحديث الاولى فيها النزاع ، فلو انفق أن يوجد حديث يكون مقدمة أولى في إثبات كل حكم شرعى و نفيه لاستقل الحديثان بحميع أدلة الشرع ، لكن هذا الثانى لا يوجد ، فإذا حديث الباب نصف أدلة الشرع والله أعلم . وقوله ، در ، معناه مردود من اطلاق المصدر على اسم المفعول ، مثل خلق و مخلوق و نسخ و منسوخ ، وكأنه قال : فهو باطل غير معتد به ، واللفظ الثانى وهو قوله ، من عمل ، أعم من اللفظ الأول وهو قوله ، من أحدث ، فيحتج به في ابطال غير معتد به ، واللفظ الثانى وهو قوله ، من عمل ، أعم من اللفظ الأول وهو قوله ، من أحدث ، فيحتج به في ابطال جميع المقود المنهية وعدم وجود "عرائها المرتبة عليها ، وفيه دد المحدثات وأن النهى يقتضى الفساد ، ذن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها ، ويستفاد منه أن حكم الحاكم كلا يغير ما في يقتضى الفاحد من علم الماكم لا يغير ما في مستحقى الرد

# ٦ - باسب كيف أيصتب وهـذا ماصالح أفلان بن فلان فلان بن فلان » وان لم ينسُبه الى قبيلته أو نسبه

ما قاضی علیه محمد بن عبد الله ، لایدخُل مکهٔ سلاح إلا فی القراب ، وأن لا بخر ج من أهمِلها بأحد إن أراد أن يَتبع بها . فلن ا دَخَلَها ومَضَى الأَجَلُ أَ اَوا عليّاً فقالوا : قل يُتبعه ، وأن لا يمنع أحداً من أصابه أراد أن يُقبع بها . فلن ا دَخَلَها ومَضَى الأَجَلُ أَ اَوا عليّاً فقالوا : قل الصاحبِكَ اخر ج عنّا فقد مضى الأَجَل . فحرَجَ النبي عَلَيْكُم ، فتبِهَتُهم ابنه حرزة \_ باعم " ، باعم " \_ فتناولها على فأخذ بيدها وقال لفاطعة : دُونكِ ابنة عَبْكِ احِلها . فاختصم فيها على وزيد وجَمفر " . فقال على : أنا أحقى بها وهي ابنه عَلَيْكِ على إليها تعلى . وقال زيد : ابنه أخى . فقضى بها النبي عَلَيْكِ على اليها وقال : الحالة ' بمنزلة الأم ، وقال لهلي أنت منى وأنا منك . وقال لجمفر اشبهت خَلْق وخُلق . وقال لزيد : أنت أخونا ومولانا »

قوله ( باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان ابن فلان ابن فلان ، وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه ) أى إذا كان مشهورا بدون ذلك بحيث يؤمن اللبس فيه فيكتنى فى الوثيقة بالاسم المشهور ولا يلزم ذكر الجله والنسب والبلد ونحو ذلك . وأما قول الفقهاء : يكتب فى الوثائل اسمه واسم أبيه وجده و نسبه ، فمو حيث يخشى اللبس ، والا فحيث يؤمن اللبس فهو على الاستحباب . واختلف فى ضبط هذه اللفظة وهى قوله ، و نسبه ، فقيل بالجر عطفا على قبيلته وعلى هذا فالتردد بين القبيلة والنسبة ، وقيل بالنصب فمل ماض معطوف على المنفى ، أى سواء نسبه أو لم ينسبه ، والأول أولى ، و به جزم الصغائى . قوله ( لما صالح رسول الله يتلق أهل الحديبية كتب على ) سيأتى لم ينسبه ، والأول أولى ، و به جزم الصغائى . قوله ( لما صالح رسول الله يتلق أهل الحديبية كتب على ) سيأتى فى الشروط من حديث المسور بن مخرمة بيان سبب ذلك مطولا ، وقد ذكر المصنف هنا من طريق إسرائيل عن ابن أساء اقد تعالى . ونذكر هناك بيان الخلاف فى مباشرته بي الكتابة ، والفرض منه هنا اقتصار الكاتب على قوله و محد وسول الله ، ولم ينسبه إلى أب ولا جد ، وأقره واقتصر على محد بن عبد الله بغير زيادة ، وذلك كله وسول الله ، ولم ينسبه إلى أب ولا جد ، وأقره والتيسب على عمد بن عبد الله بغير زيادة ، وذلك كله وسول الله ، ولم ينسبه إلى أب ولا جد ، وأقره واقتصر على محد بن عبد الله بغير زيادة ، وذلك كله وسول الله ، ولم ينسبه إلى أب ولا جد ، وأقره واقتصر على محد بن عبد الله بغير زيادة ، وذلك كله

# ٧ - باب الصلح مع المشركين . فيه عن أبى سُفيان وقال عَوْف بنُ مالك عن النبي مَنْ ﴿ ثُمْ تَـكُونُ هُدنَةٌ بَينَكُم وبينَ بنى الأصفر وفيه سهلُ بنُ كُنَيف ﴿ لقد رأينُذا يومَ أَبِى جَنْدَل ﴾ ، وأسماه ، والمسؤر ُ عن النبي مَنْ النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي النبي

٧٠٠ – وقال موسى بن مسمود : حدَّمَنا سُفيانُ بن سميد عن أبي إسماق عن البَرَاء بن عازِب رضى اللهُ عنهما قال « صالح النبي على الشركين يوم الحديبة على ثلاثة أشياء : على أن من أناهُ من المشركين ردَّهُ إليهم ، ومن أنامُ من المسلمين لم يَرُدُوه . وعلى أنْ يَدخُلُما مِن قابل و يُقيم بها ثلاثة أيام ، ولا يَدخُلُما إلا السلاح : السيف والقوس ونحوه . فجاء أبو جَندَل يَحجُلُ في تُعيوده فردَّهُ إليهم » عَجُلُ الله عبد الله : لم يَذكُرُ مُؤمَّلُ عن سُغيانَ أبا جَندَل ي وقال « إلا بجُلُب السلاح »

الله مروس المقبل فدخَلها كا كان صالحهم و فلما أقام بها الله المركب المنافع عن الما عن إبن عمر رضى الله عنهما ه ان رسول الله وتطلقه خرج مُنتيراً، فحال كفّار أورش بينة وبين البيت ، فَنحَر هَدْيَه ، وحَلَقَ رأسَة الحدّ يبية ، وقاضا مُم على أن يُمْتَمر العام المقبل ، ولا يحيل سلاحاً عليهم إلا سيوفاً ، ولا يُقيم بها إلا ما أحبُوا . فاعتمر من العام المقبل فدخَلها كا كان صالحهم و فلما أقام بها ثلاثاً أمَرُوه أن يحرُج فحرج »

[الحديث ٢٠٠١ ــ طرفه ق : ٢٠٠٤] ٢٧٠٢ ــ حرش مُسدَّدُ حدَّثناً بِشْرُ حدَّثَنا كِيمَ عن بُشَيرِ بنِ بَسارٍ عن سهلِ بن أبى حَشهَ قال « اُنطاقَ عبدُ اللهِ بنُ سمِلِ ونحيَّصةُ بنُ مسعودِ بنِ زيدٍ الى خَببرَ وهي يومَثذِ صلح . . . »

[ الحديث ٢٠٠٧ \_ اطراف في : ١٧٠٣ ، ١١٤٣ ، ١٩٨٨ ، ١٩١٧ ]

قوله ( باب الصلح مع المشركين ) أى حكمه أو كيفيته أو جوازه ، وسيأتى شرحه وبيانه فى كتاب الجزية والموادعة مع المشركين بالمال وغيره . قوله (فيه) أي يدخل في هذا الباب . قوله (عن أبي سفيان) يشير إلى حديث أبي سغيان صَّخر بن حرب في شأن هرة لنَّ ، وُقَدْ تقدم بطولُه في أول الكتابُ ، والفرض منَّه قولُه في أولُه . أن هرقل أرسل اليه في ركب من قريش في المدة التي هادن فيها رسول الله ﷺ كمفار قريش ، الحديث . وقوله فيه و ونحن منه في مدة لاندري ما هوصانع فيها . . قوله ( وقال عوف بن مالك عن النبي برالي : تمكون هدنة بينكم وبين بني الاصفر ) هذا طرف من حديث وصله المؤلف بتهامه في الجزية من طريق أبي إدريس الحنولاتي عنه ، وسيأتى شرحه هناك إن شــــا. الله تمالى . وقوله , وفيه سهل بن حنيف : لقد رأيتنا يوم أبى جندل ، هو أيضا طرف من حديث وصله أيضا في أواخر الجزية ، لم يقع في رواية غــــــير أبي ذر والامسيلي , لقد رأيتنا يوم أبى جندل ، . قوله ( وأسماء والمسور ) أما حديث أسماء وهي بنت أبي بكر فكأنه يشير الى حـــــديثها الماضي في الهبة قالت . قدمت على أمى راغبة في عهد قريش ، الحديث . وأما حديث المسور فسيأتي موصولا في الشروط . قرله ( وقال موسى بن مسعود ) هو أبو حذيفة النهدى ، وطريقه هذه وصلها أبو عوانة في صحيحه عن محد بن حيوة عنه ، ووصلها أيضا الاساعيلي والبيهتي وغيرهما . وحديث البراء المذكور يأتى شرحه في عمرة القضاء مستوفى إن شاء الله تعالى . وقوله فيه ( محجل ) ـ بفتح أوله وسكون المهملة وضم الجيم ـ أى يمشى مثل الحجلة الطير المعروف يرفع رجلا ويضع أخرى ، وقيل هو كناية عن تقارب الخطا . قوله ( قال أبو عبدالله : لم بذكر مؤمل عن سفيان أبا جندل ، وقال : إلا بجلب السلاح ) يعني أن مؤملا وهو ابن آسماعيل تابع أبا حذيفة في رواية هذا الحديث عن سفيان وهو الثوري لكنه لم يذكر قصة أبي جندل وقال و بجلب ، بدل قوله و بجلبان ، ، وجلب بضم الجبم واللام وتشديد الموحدة وذكرها الخطابى بالتخفيف جمع جلبة ، وأما جلبان فضبطه ابن قتيبة وابن دريد وجماعة بضمتين وتشديد الموحدة ، وضبطه ثابت في « الدلائل ، وأبو عبيد الهروى بسكون اللام مع التخفيف ، ونقل عن بعض المتقنين أنه بالراء بدل اللام مع التشديد وكما نه جمع جراب ، لكن لم يقع في رواية الصحيح إلا باللام ، ووقع فى نسخة متفنة بكسر الجيم واللاّم مع التشديد ، وهو خلاف ما اتفق عليه أهل اللغة والعربية فلا تغتر بذلك . وطريق مؤمل هذه وصلها أحد في مسنده عنه ، ورويناها بعلو في • الحلية ، وغيرها . ومِن فوائدها م - أو ج 0 م فتع البارى

تصريح سفيان بتحديث أبى إسحاق له وبتحديث البراء لآبى إسحق. ثم ذكر المصنف فى الباب حديث ابن عمر فى الله صلح الحديبية أيضا لمكنه مختصر ، وسيأتى شرحه فى عرة القضاء أيضا ، وحديث سهل بن أبى حشمة فى قتل عبد الله بن سهل بخير ، والغرض منه قوله دوهى يومئذ صلح ، والمراد مصالحة أهلها اليهود مع المسلين ، وسيأتى شرحه مستوفى فى مكانه من كتاب الحدود

#### ٨ - باسب الصاح في الدِّيّة

ابنةُ النَّفر \_ كسرَت ْ مُنَيَّةَ جارية ، فطلبوا الأرش وطابوا الهفو ، فأبّوا . فأتَوْ النبي وَ النَّبِي فأمرَهم بالقصاص ، ابنةُ النَّفر \_ كسرَت ْ مُنَيَّةَ جارية ، فطلبوا الأرش وطابوا الهفو ، فأبّوا . فأتَوْ النبي وَ النّبِي فأمرَهم بالقصاص ، فقال أنس بنُ النَّضرِ : أُنسكسَرُ مُنَيَّةُ الرُّبيع يارسولَ الله ؟ لا والذي بَمثَكَ بالحق لا تُسكسَرُ انتيتُها . فقال : يا أنس كتابُ الله القيصاص ، فرصَ القومُ وعَقوا ، فقال النبي وَ إِنَّ مِن عِبادِ الله مَن كو أَفسَمَ على الله يَا أَنسُ كتابُ اللهِ الذراري عن حُميد عن أنس « فرصَ القومُ و قبلوا الأرش »

[الحديث ٢٧٠٣ ــ أطرافه في : ٢٨٠٩ ، ١٩٤٩ ، ٥٠٥٠ ، ٢١٦١ ، ١٩٦٤]

قوله ( باب الصلح في الدية ) أى بأن يجب القصاص فيقع الصلح على مال معين ، ذكر فيه حديث أنس في قصة الربيع - وهو بضم الراء وفتح الموحدة وتشديد التحتاتية المكسورة \_ وهي عمة أنس. وقوله زاد الفزارى يعنى مروان بن معاوية ، قوله ( فرضى القوم وقبلوا الأرش ) أى زاد على رواية الانصارى ذكر قبولهم الأرش ، والذي وقع في رواية الأنصارى د فرضى القوم وعفوا ، وظاهره أنهم تركوا القصاص والأرش مطلقا ، فأشار المصنف إلى الجمع بينهما بأن قوله عفوا محمول على أنهم عفوا عن التصاص على قبول الأرش جمعا بين الروايتين ، وطريق الفزارى هــــذه وصلما المؤلف في تفسير سورة المائدة ، وسيأتى الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله تمالى

# ول النبي عَنْ الحسن بن على رضى الله عنهما: ابنى هذا سيد، ولمل الله أن يُصلح به بين فتتين عظيمتين، وقوله جل ذكره ﴿ فأصلحوا بَينْهُما ﴾

٧٧٠٤ \_ وَرُشِي عبدُ اللهِ بنُ محمد حدَّ وَنا سفيانُ عن أبي موسىٰ قال سمعت الحسن بقول ﴿ استقبلَ واللهِ الحسنُ بن على معاوية بكتائب أمثالِ الجبالِ ، فقال عرو بن العاص : إنى لأرى كتائب لأنُولِي حتى تقنل أقرا نها . فقال له معاوية وهؤلاء هؤلاء مؤلاء مؤلاء مؤلاء مؤلاء من لى أقرا نها . فقال له معاوية و وكان والله خير الرّجلين \_ أى عرو ، ان قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلا. من لى بأمور الناس ، مَن لى بنسائهم ، مَن لى بضيعتهم ؟ فبعث إليه رجُلين من قُريش مِن بنى عبد شمس عبد الرحمٰن بأمور الناس ، مَن لى بنسائهم ، مَن لى بضيعتهم ؟ فبعث إليه رجُلين من قُريش مِن بنى عبد شمس عبد الرحمٰن ابن صَمْرة وعبد الله بن عامر بن كُريز من فقال : اذهبا إلى هذا الرّجُل فاعرضا عليه وقولا له واطلبًا إليه . فأتباهُ

قال أبو عبد الله : قال لى على بن عبد الله : إنما تَبتَ لنا سماعُ الحسنِ مِن أبي بكرةَ بهذا الحديث [ الحديث ٢٠٠٤ \_ أطرافه ف : ٣٦٢٩ ، ٣٧٤٦ ]

قوله ( باب قول الذي بالي الحسن بن على: ان ابني هذا سيد ، ولمل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين اللام في قوله و للحسن ، بمعنى عن ، وترجم المصنف بلفظ الحديث احترازا وأدبا ، وكذلك ترجم بنحوه في كتاب الفتن ، وسيأتي شرحه مستوفي هذاك . وقوله جل ذكره ( فاصلحوا بينهما ) لم يظهر لى مطابقة الحديث لهذا القدد من الترجمة إلا إن كان يريد أنه بالله كان حريصا على امتثال أمر الله ، وقد أمر بالاصلاح ، وأخبر وأنه أن الصلح بين الفئتين المختلفتين سيقع على يد الحسن ، قوله ( قال أبو عبد الله ) أى المصنف ( قال لى على بن عبد الله ) أى المديني ( إنما ثبت لنا سماع الحسن ) أى البصرى ( من أبي بكرة بهذا الحديث ) أى لتصريحة فيه بالسماع . وقد أخرج المصنف هذا الحديث عن على بن المديني عن ابن عيينة في «كتاب الفتن ، ولم يذكر هذه الزيادة

#### ١٠ - باب عل يشيرُ الإمامُ بالصَّلح ؟

معد بن عبد الرحمن أنَّ أمَّهُ عَمْرةَ بنتَ عبد الرحمن قال حدَّ ثنى أخى عن سليانَ عن يحيى بن سعيد عن أبى الرجالي عمد بن عبد الرحمن أنَّ أمَّهُ عَمْرةَ بنتَ عبد الرحمن قالت : سمتُ عائشة رضى الله عنها تقول و سمم رسولُ الله وست خُصوم بالباب ، عالية أصوائهم ، وإذا أحدُهما يَستوضعُ الآخرَ ويَسترفقهُ في شي ، وهو يقول : والله لا أفعلُ ، خرج عليهما رسولُ الله عقول : أين المتأتى على الله لا يَفعلُ المعروف ؟ فقال : أنا يا رسولَ الله ، فلهُ أي ذلك أحب ،

٢٠٠٦ - مَرْشُ بِحِي ٰ بُنُ بُسِكَيرٍ حَدَّنَنَا اللَّيثُ عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال لا حدَّ نبي هبدُ الله ابنُ كعب بن مالك عن كعب مالك على عبد الله بن أبي حَدْرَد الأسلَى مال ، فلقيه فلزمه حتى ارتفعت أصوا تهما ، فر بهما النبي بي فقال : ياكعب من فأشارَ بيده كأنه بقول : النصف ... فأخذ نصف ماله عليه وترك يصفا ،

قوله (باب مل يشير الامام بالصلح) أشار بهذه الترجمة إلى الحلاف ، فإن الجهور استحبوا للحاكم أن يشير

ي الصلح وإن اتجه الحق لاحد الخصمين ، ومنع من ذلك بعضهم وهو عن المالكية ، وزعم ابن التين أنه ليس في جديثي الباب ماترجم به و إنما فيه الحض على ترك بعض الحق ، وتعقب بأن الاشارة بذلك بمعنى الصلح ، على أن المصنف ماجزم بذلك فكيف يمترض عليه . قوله (حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أخي ) هو أبُّو بكر عبد الحميد ، وسليمان هو ابن بلال ، ويحيي بن سعيد هوالانصادى ، وأبو الرجال بالجيم محمد بن عبد الرحمن أى ابن حادثة ابن النعان الانصارى كمنيته أبوعبد آلوحن ، وقيل له أبو الرجال لانه ولد له عشرةٌ ذكور ، وهو من صفار التابمين ، وكذا الراوى عنه ؛ والاسنادكله مدنيون، وفيه ثلاثة من التابعين في نسق منهم قرينان . وهذا الحديث أخرجه مسلم قال وحدثنا غير واحد عن اسماعيل بن أبي أو يس ، فعده بعضهم في المنقطع والتحقيق أنه متصل في إسناده مبهم، وقد رواه عن اسماعيل أيضا محمد بن يحيي النعلى أخرجه أبو عوانة والاسماعيلي وغيرهما من طريقه ، وأخرجه أبو عوانة أبضا من طريق ابراهيم بن الحسين الكسائل واسماعيل بن إسحق القاضي، ورويناه في « المحامليات ، عن عبد الله بن شبيب، فيحتمل أن يفسر من أبهمه مسلم بهؤلاء أو بعضهم، ولم ينفرد به اسماعيل بل تابعه أيوب بن سفيان عن أبى بكر بن أبى أويس أخرجه الاسماع لى أيضا ، ولا انفرد به يحيى بن سعيد فقد أخرجه ابن حبان من طريق عبد الرحمن بن أبى الرجال عن أبيه . قوله (سمع رسول الله عليه صوت خصوم بالباب عالية أصواتهم ) فى دواية وأصواتهما ، ، وكأنه جمع باعتبار من حضر الخصومة وثنى باعتبار الخصمين ، أو كأن التخاصم من الجانبين بين جماعة فجمع ثم ثنى باعتبار جنس الخصم ، وليس فيه حجة لمن جوز صيغة الجمع بالاثنين كما زعم بعض الشراح ، ويجوز في قوله دعالية ، الجر على الصفة والنصب على الحال . قوله ( وإذا أحدهما يستوضع الآخر ) أي يطلب منه الوضيعة ، أى الحطيطة من الدين . قوله ( ويسترفقه ) أى يطلب منه الرفق به . وقوله ( في شيء ) وقع بيانه في رواية ابن حبان فقال في أول الحديث و دخلت امرأة علىالنبي ﷺ فقالت: انى ابتعت أنا وابني من فلان تمرا فأحصيناه . لا والذي أكرمك بالحق ما أحصينا منه الاما نأكات في بطوننا أو نطعمه مسكينا ، وجثنا أستوضعه مانقصنا ، الحديث ، فظهر بهذا ترجيح ثانى الاحتمالين المذكورين قبل ، وأن المخاصمة وقعت بين البائع وبين المشتريين ولم أقف على تسمية واحد منهم ، وأما تجويز بعض الشراح أن المتخاصمين هما المذكوران في الحديث الذي يليه ففيه بعد لتغاير القصتين ، وعرف بهذه الزيادة أصل القصة . قوله ( أين المتألى ) بضم الميم وفتح المثناة وَالْهَمْرَةُ وَتَشْدِيدُ اللَّامُ الْمُكْسُورَةُ أَى الْحَالَفِ الْمِبَالَغِ فَى النِّينِ ، مَأْخُوذُ مِن الْآلِيةِ بِغَتْحَ الْهُمْرَةُ وَكُسُرُ اللَّامِ وَتَشْدِيدُ التحتانية وهي اليمين ، وفي رواية ابن حبان , فقال آلي أن لايصنع خيرا ثلاث مرات فبلغ ذلك صاحب التمر، . قوله ( فله أى ذلك أحب ) أى من الوضع أو الرفق ، وفى رواية آبن حبان . فقال إن شئت وضعت مانقصوا وان شئت من رأس المال ، فوضع مانقصوا ، وهو يشعر بأن المراد بالوضع الحط من رأس المال ، وبالرفق الاقتصار عليه وترك الزيادة ، لا كما زَّعَم بعض الشراح أنه يريد بالرفق الامهال ، وفي هذا الحديث الحض على الرفق بالغريم والاحسان اليه بالوضع عنه ، والزجر عن الحلف على ترك فعل الخير ، قال الداودى : انماكره ذلك لكونه حلف على ترك أمر عسى أن يكون قد قدر الله وقوعه ، وعن المهلب نحوه ، وتعقبه ابن التين بأنه لوكان كذلك لـكره الحلف لمن حلف ايفعلن خيرا ، و ليس كذلك بل الذي يظهر أنه كره له قطع نفسه عن فعل الحير ، قال : ويشكل في هذا قوله على للاعرابي الذي قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقِص . أفلح إن صدق ، ولم ينكر عليه حلفه على

ترك الزيادة وهى من فعل الحنير، و يمكن الفرق بأنه فى قصة الاعرابي كان فى مقام الدعاء إلى الإسلام والاستهاة إلى الدخول فيه فكان يحرص على ترك تحريضهم على ما فيه نوع مشقة مهما أمكن، بخلاف من تمكن فى الاسلام فيحضه على الازدياد من نوافل الحبير. وفيه سرعة فهم الصحابة لمراد الشارع، وطواعيهم لما يشير به، وحرصهم على فعل الحبير، وفيه الصفح عما يحرى بين المتخاصين من اللفط ورفع الصوت عند الحاكم. وفيه جواز سؤال المدين الحليطة من صاحب الدين خلافا لمن كرهه من المالكية واعتل بما فيه من تحمل المنة. وقال القرطي: لعل من أطلق كراهته أراد أنه خلاف الاولى. وفيه هبة الجهول، كذا قال ابن التين، وفيه نظر لما قدمناه من دواية ابن أطلق كراهته أراد أنه خلاف الاولى. وفيه هبة الجهول، كذا قال ابن التين، وفيه نظر لما قدمناه من دواية ابن حبان والله أعلم. قوله (حدثنا يحي بن بكير) تقدم حديث كعب بهـــــذا الاسناد فى أول الملازمة، وتقدم شرح الحديث مستوفى في « باب التقاضى والملازمة فى المسجد، من كتاب الصلاة، وأفاد ابن أبي شيبة فى دوايته أن الدين المذكوركان أوقيتين، قال ابن بطال: هذا الحديث أصل لقول الناس: خير الصلح على الشطر الدين المذكوركان أوقيتين، قال ابن بطال: هذا الحديث أصل لقول الناس: خير الصلح على الشطر

# ١١ – إحب فضل الإصلاح بينَ الناسِ والمَدل ِ بينَهم

٣٠٠٧ - مَرْشُنَ إسحاقُ أخبرَ نا عبدُ الرزّاقِ أخبرَ نا مَعمرُ عن همَّام عن أبي هريرةَ رضىَ اللهُ عنه قال ؛ قال رسولُ اللهِ عَلَيْتُنْ « كُلُّ سُلاكى منَ الناسِ عليهِ صدقة كُلَّ يومِ تَطلُعُ فيـــــهِ الشمسُ ، يَعدِلُ ببنَ الناس صَدقة " »

[الحديث ۲۷۰۷ ــ طرقاه في : ۲۸۹۱ ، ۲۹۸۹]

قوله ( باب فضل الاصلاح بين الناس والعدل بينهم ) أورد فيه حديث أبي هريرة و تعدل بين الناس صدقة ، وهو طرف من حديث طويل يأتى فى الجهاد ، ووقع هنا فى أول الإسناد وحدثنا إسحق ، غير منسوب فى جميسع الروايات إلا عن أبى ذر فقال و إسحق بن منصور ، ووقع فى الجهاد فى موضعين أحدهما و إسحق بن نصر ، والآخر و استحق ، غير منسوب . وسيانى إسحق بن نصر مغاير لسياق إسحق الآخر ، فتمين أنه ابن منصور والله أعل . وقوله وسلاى ، بضم المهملة وتخفيف اللام مع القصر أى مفصل ، ووقع عند مسلم من حديث أبى ذر تفسيره بنتلك وأن فى الانسان ثلا بمائة وستين مفصلا ، قال ابن المنير : ترجم على الإصلاح والعدل ولم يورد فى هذا الحديث الا العدل ، لكن لما خاطب الناس كلهم بالعدل وقد علم أن فيم الحكام وغيرهم كان عدل الحاكم إذا حكم ، وعدل غيره إذا أصلح . وقال غيره : الاصلاح نوع من العدل ، فعطف العدل عليه من عطف العام على الحاص

# ٢٠ - باسب إذا أشارَ الإمامُ بالسُّلح ِ فأبي ، حَكَمَ عليهِ بالملح ِ البِّين

رسولُ الله على حينئذ حقّهُ الرُّبيرِ. وكان رسول اللهِ على قبل ذلك أشارَ على الرُّبيرِ برَأَى سَمَة له والأنصارى فلما أَحْمَظُ الانصارى رسولَ اللهِ عَلَيْهِ اسْتَوْعَى الرُّبيرِ حقّهُ في صريحِ الْحَسَمُ، قال عروةُ قال الرُّبيرُ: واللهِ ما أَحْمَظُ الانصارى رسولَ اللهِ عَلَيْهِ اسْتَوْعَى الرُّبيرِ حقّهُ في صريحِ الْحَسَمُ، قال عروةُ قال الرُّبيرُ: واللهِ ما أحسيبُ لهَـذهِ اللهِ قَرْلَتْ إلا في ذلك ﴿ فلا ورَّبِكَ لا يُؤْمنونَ حتى مُحَلِكَ فيا شَجَرَ بينهم ﴾ الآية به [ ٣٥ النساء]

قوله (باب إذا أشار الامام بالصلح فابى) أى من عليه الحق (حكم عليه بالحكم البين). أورد فيه قصة الزبير مع غريمه الانصارى الذى خاصمه فى ستى الذخل، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى فى كتاب الشرب، وقوله وفلما أحفظه، يا الحاء المهملة والفاء والظاء المعجمة أى أغضبه، وزعم الخطابى أن هذا مر قول الزهرى أدرجه فى الخسير

١٣ - على الصلح بينَ النُرَماء وأصابِ المِيراثِ ، والمُجازَ فَقِ فَى ذَلْكُ وَقَالُ ابْ عَبْلُسِ : لابأسَ أَن يَتخارَجَ الشريكانِ فَيَأْخُذَ هَٰذَا دَيناً وهذا عَيناً

فان تُوي لاحدِها لم يَرجِعُ على صاحبهِ

٣٠٠٩ - ورضى الله عهما قال « تُوكُى أبي وعليه دَين ، فعرَ صْتُ على غرَ مائه أن يأخَذُوا النمر بما عليه فأبوا ، ولم يَروا أن فيه وفاء ، فأتبتُ النبي على فذكرتُ ذلك له فقال : إذا جَدَدْتَه فوضَعْمَه في المر بكر آذَنت رسول الله يَلا بكر وعر ، فجلس عليه ودعا بالبركة ثم قال : أدع غرَ ماءك فأوفهم ، فما تركتُ أحدا له على أبي دَين إلا قضيته ، وفضل ثلاثة عشر وسقا : سبعة عجوة وستة لون ، أو ستة عجوة وسبعة لون . فوافيت مع رسول الله يَلِي الله ب فذكرتُ ذلك له ، فضحك فقال : اثمت أبا بكر وعر فأخيرها ، فقالا : لقد علمنا مع رسول الله يَلِي الله ب فذكرتُ ذلك له ، فضحك فقال : اثمت أبا بكر وعر فأخيرها ، فقالا : لقد علمنا مع رسول الله يَلِي الله ب فذكرتُ ذلك له ، فضحك فقال : اثمت أبا بكر وعر فأخيرها ، فقالا : لقد علمنا من رسول الله يَلِي الله ما صنع - أن سيكونُ ذلك »

وقال هشام عن وَهب عن جابر « صلاةً العصر » ولم يذكر « أبا بكر ٍ » ولا « ضحك ً » وقال « وترك ً أبي عليه ثلاثين وَسقاً دَيناً »

وقال ابنُ إسحاقَ عن وَهب عن جابر « صلاة الظهر »

قوله (باب الصلح بين الفرماء وأصحاب الميراث والجازفة فى ذلك ) أى عند الممارضة ، وقد قدمت توجيه ذلك فى كتاب الاستقراض ، ومراده أن الجازفة فى الاعتياض عن الدين جائزة وإن كانت من جنس حقه وأقل ، وأنه لا يتناوله النبى إذ لا مقابلة من الطرفين . قوله ( وقال ابن عباس الخ ) وصله ابن أبى شيبة ، وقد تقدم شرحه فى أولى الحرااة وحديث جابر يأتى الكلام عليه فى علامات النبوة ان شاء الله تعالى ، وقوله فيه د وفضل ، بنتح

المعجمة ، وضبط عند أبى ذر بكسرها ، قال سيبويه وهو نادر . وقوله ( وقال هشام ) أى ابن عروة ( عن وهب عن أى ابن كيسان . ورواية هشام هذه تقدمت موصولة فى الاستقراض . وقوله ( وقال ابن اسحق عن وهب عن جابر صلاة الظهر ) أى أن ابن إسحق روى الحديث عن وهب بن كيسان كا رواه هشام بن عروة إلا أنهما اختلفا فى تعيين الصلاة التى حضرها جابر مع الذي والله حتى أعلمه بقصته فقال ابن إسحق الظهر ، وقال هشام المصر ، وقال عبيد الله بن عمر المغرب ، والثلاثة رووه عن وهب بن كيسان عن جابر ، وكأن هذا القدر من الاختلاف لايقدح فى صحة أصل الحديث لأن المقصود منه ما وقع من بركته والله فى التمر وقد حصل توافقهم عليه ولا يترتب على تعيين تلك الصلاة بعينها كبير مهنى والله أعلم . وقوله ، وستة لون ، اللون ماعدا العجوة ، وقيل هو الدقل وهو الردى ، ، وقيل اللون اللين واللينة ، وقيل الاخلاط من التمر ، وسيأتى اللينة فى تفسير سورة الحشر وأنه اسم النخلة الردى ، ، وقيل اللون اللين واللينة ، وقيل الاخلاط من التمر ، وسيأتى اللينة فى تفسير سورة الحشر وأنه اسم النخلة

#### ١٤ - إلى الصُّلح بالدُّينِ والمَين

٢٧١٠ - مَرْثُ عبدُ اللهِ بنُ محمد حدٌّ ثَنا عَبَانُ بنُ عمرَ أخبرَ نا يونسُ ع

وقال الليث : حدثنى يونس عن ابن شهاب أخبرنى عبد الله بن كمب أن كمب بن مالك أخبر م أنه ا نقاضى ابن أبي حَدَّرَدِ دَيناً كان له عليه في عهد رسول الله عليه في المسجد ، قار تفقت أصوائهما حتى سمِعها رسول الله علي وهو في بيته ، فخرج رسول الله عليها اليهما حتى كشف سِجْن حُجْرته فنادى كعب بن الله على الشها : يا كمب ، فقال : لبيك يا رسول الله ، فأشار بيده أن ضع الشّطر ، فقال كمب : قد فعلت الرسول الله ، فقال رسول الله عمل الشها ما قافضه »

قوله ( باب الصلح بالدين والعين ) أورد فيه حديث كعب بن مالك وقصته مع أبن أبى حدرد ، وقد تقدم قبل ثلاثة أبواب . وقال أبن التين ليس فيه ما ترجم به . وأجيب بأن فيه الصلح فيما يتعلق بالدين ، وكمأنه ألحق به الصلح فيما يتعلق بالدين بطريق الأولى . قال أبن بطال : انفق العلماء على أنه إن صالح غريمه عن دراهم بدراهم أقل منها جاز إذا حل الأجل ، فاذا لم يحل الأجل لم يحز أن يحط عنه شيئا قبل أن يقبضه مكانه ، وأن صالحه بعد حلول الأجل عن دراهم بدنانير أو عن دنانير بدراهم جاز واشترط القبض أه . قوله ( وقال الليث حدثني يونس ) وصله الذهلي في د الزهريات ، ولليث فيه اسناد آخر تقدم قبل ثلاثة أبواب

(خاتمة) اشتمل كتاب الصلح من الأحاديث المرفوعة على أحد وثلائين حديثا ، المعلق منها اثنا عشر حديثا والبقية موصولة ، الممكرر منها فيه وفيا مضى تسعة عشر حديثا والخالص اثنا عشر حديثا ، وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبى بكرة فى فضل الحسن ، وحديث عوف والمسور المعلقين ، وفيه من الآثار عن الصحابة ومن بعدهم ثلاثة آثار

#### بناله النجر الجهن

# 20 - كتاب الشروط

١ - الحسب ما يجوز من الشروط في الاسلام ، والأحكام ، والمبايعة

٣٧١٣ ــ قال عروةُ فأخبرَ أَنَى عائشةُ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ كَتَحَنُهِنَ جَذَهِ الآية ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ اللَّهِ عَالَمُهُ أَلَمُ عَالَمُهُ أَلَمُ عَالَمُهُ أَلَمُ عَاللَّهُ عَلَيْهُ أَلَمُ عَاللًا عَاللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ فَا مَا عَاللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ فَا مَا عَاللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ فَا مَا اللَّهِ عَلَيْهُ ﴿ فَلَا عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ فَدَ بَايِعَتُكُ ﴾ كلاما يكلِّمها به ، واللهِ مامست يدّرُهُ يدَ امرأةٍ قط في المبايعة ، وما بايعهن إلا بقوله ﴾

[ الحديث ٧١٣ \_ أطرانه في : ٧٧٣ ، ١٩٨١ ، ١٩٨١ ، ٢٨١٩ ]

٣٧١٤ - حَرْشُ أَبُو نُعَيمِ حَدَّ ثَنَا سُفيانُ عَن زِيادِ بنِ عِلاقةَ قال : سَمَعَتُ جَرِيراً رضَىَ اللهُ عَنه يَقُولَ « بايعتُ رسولَ اللهِ ﷺ فاشترَط على : والنصح ِ لـكلَّ مسلم »

الله رضى الله عنه قال ﴿ بايمتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ عَلَى إقام الصلاة وإبتاء الزكاة والنصح لكل مُسلم »

قوله ( باب ما يحوز من الشروط في الأسلام والآحكام والمبايعة)كذا لآبي ذد ، وسقط كتاب الشروط لغيره. ما والشروط جمع شرط بفتح أوله وسكون الراء وهو مايستلزم نفيه نني أمر آخر غير السبب ، والمراد به هنا بيان

ما يصح منها بما لا يصح . وقوله , فى الاسلام ، أى عند الدخول فيه ، فيجوز مثلا أن يشترط الدكافر أنه إذا أسلم لا يكاف بالسفر من بلد إلى بلد مثلا ، ولا يجوز أن يشترط أن لا يصلى مثلا . وقوله ، والاحكام ، أى العقود والمعاملات . وقوله ، وقوله ، والمبايعة ، من عطف الخاص على العام . قوله (يخبران عن أصحاب رسول الله يتلك ) هكذا قال عقيل عن الزهرى وافتصر غيره على رواية الحديث عن المسور بن مخرمة ومروان بن الهم ، وقد تبين برواية عقيل أنه عنها مرسل ، وهو كذلك لا تنها لم يحضرا القصة ، وعلى هذا أنهو من مسند من لم يسم من الصحابة فلم يصب من أخرجه من أصحاب الاطراف فى مسند المسور أو مروان ، لان مروان لا يصح له سماع من الني يقل ولا محبة ، وأما المسور فصح سماعه منه لكنه إنما قدم مع أبيه وهو صغير بعد الفتح وكانت هذه القصة قبل ذلك بسنتين . وأما المسور فصح سماعه منه لكنه إنما قدم مع أبيه وهو صغير بعد الفتح وكانت هذه القصة قبل ذلك بسنتين . وجه آخر عن ابن شهاب ، ويأتى الكلام عليه مستوفى هناك . وقوله ، فامتعضوا ، بعين مهملة وضاد معجمة أى أنفوا وشق عليه وأنف منه . ووقع من الرواة اختلاف في ضبط هذه اللفظة ، فالجهور على ما هنا ، والاصيلي والهمداني بظا . مشالة ، وعند القابسي امعضوا بتشديد الميم وكذا العبدوسي ، وعن الفيني انفضوا بنون وغين معجمة وضاد غير مشالة ، وعند القابسي امعضوا بتشديد الميم وكذا العبدوسي ، وعن الفيني انفضوا بنون وغين معجمة وضاد غير مشالة ، قال عياض : وكايا تغييرات ، حتى وقع عند بعضهم انفضوا بنفا وتشديد ، وبعضهم أغيظوا من الغيظ . وقوله ، قال عودة فأخبر نني عائشة ، هو متصل بالاسناد المذكور أولا ، وسيأتي شرحه مستوفى فى أواخر كتاب الإيمان

## ٢ - باب إذا باع تَعْلاً قد أُبِّرَت

٢٧١٦ - مَرْشَ عبدُ اللهِ بنُ يوسفَ أخبرَ نا مالكُ عن نافع عن عبدِ اللهِ بن عمرَ رضى اللهُ عنهما أنَّ رسولَ اللهِ عَلَى قال « مَن باع َ تَخلاً قد أُبِّرَت فشر ُتها البائع ِ إلاّ أن كَشترِ طَ المبناعُ »

قوله ( باب إذا باع نخلا قد أبرت ) زاد أبو ذر عن الكشميني و ولم يشترط الئمن ، أى المشترى ، ذكر فيه حديث ابن عمر ، وقد نقدم شرحه في كتاب البيوع ، ولم يذكر جواب الشرط اكتفا. بما في الحبر

#### ٣ - باب الشروطِ في البيوعِ

٣٧١٧ - وَرَضَ عبدُ اللهِ بنُ مسلمة حدَّ ثَنَا اللَّيثُ عن ابن شهابٍ عن عُروة أنَّ عائشة رضى الله عنها أخبر نه و أن بريرة جاءت عائشة شتوينها في كتابتها، ولم تَكن قضت من كتابها شيئا، قالت لها عائشة ارجمي إلى أهاكِ قان أحبُّوا أن أقضى منكِ كتابتكِ ويكون وَلاؤك لي فعلت . فذ كرَت ذلك برية إلى الملها فأ بوا وقالوا: إن شاءت أن تعتسب عليك فلتفعل ويكون لنا وَلاؤك . فذكرت ذلك لرسول الله من الما : ابتاعي فأعتق ، قانما الولاء لمن أهنق ا

# ٤ - وأحسب إذا اشترَطَ البائعُ ظهرَ الدائِّةِ إلى مكان مدَّى جاز

٢٧١٨ - حَرَثُنَ أُبُو نُمَيم حَدَّثَنَا زَكَرِياهِ قال سَمَعَتُ عامرًا يقول : حَدَّثَنَى جابِرُ وَضَى اللهُ عنه أنه كان يَسِيرُ على جَعَل له قد أهيا ، فمرَّ النبي عَلَيْكِيْقُ فضرَ بَهُ ، فسارَ سَيرًا ليس يَسيرُ مثلهُ . ثمُ قال بِمنِيهِ بأُوقيَّةٍ ، يُسيرُ على جَعَل له قد أهيا ، فمرَّ النبي عَلَيْكِيْقُ فضرَ بَهُ ، فسارَ سَيرًا ليس يَسيرُ مثلهُ . ثمُ قال بِمنِيهِ بأُوقيَّةٍ ، في في منه في منه أَمْل على أُهل . فلمُ أهلى . فلمُ قدرِ منا أتيتُهُ بالجل و نَقَدَ ني تَمنهُ ، ثمَّ انصرَ فتُ ، فأرسل على أثرى قال : ماكنتُ لآخُذَ جَملكَ ، كفذ جملكَ ذلك فهو مالك ؟

قال شُمبةُ عن مُغيرة عن عامر عن جابر « أفتر أني رسولُ الله عليه و وقال عطائه وغيرُ مُ \* وقال إسحاقُ عن جبر عن مُغيرة « فيمنة مُ على أن لَى فقار طهره حتى أبلغ المدينة » . وقال عطائه وغيرُ مُ \* ولك ظهر مُ إلى المدينة » . وقال زيدُ بنُ أسلم عن جابر « ولك ظهر مُ إلى المدينة » . وقال زيدُ بنُ أسلم عن جابر « ولك ظهر مُ إلى المدينة » . وقال أنيدُ بنُ أسلم عن سالم عن طهر مُ حتى ترجع م » . وقال أبو الزُ بير عن جابر « أفقر الله كظهر مُ إلى للدينة » . وقال الأعمش عن سالم عن جابر « تَجَلَّم عليه إلى أهلك » . قال أبو عبد الله : الاشتراط أكثر وأصح عندى . وقال المنعش عن سالم وابن عن عطاء وغيره عن جابر « اشتراهُ النبي علي أوقية على حساب الدينار به شرة دراهم . ولم يعز عظاء وغيره عن جابر « أخذ ته باربعة دنانير » وهذا يكون أوقية على حساب الدينار به شرة دراهم . ولم يبين النمن مُغيرة عن الشّمي عن جابر » وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر « أوقية على حوال الأعمش عن سالم عن عبد الله المن مُقسم عن جابر « أوقية والله أبو يسري و عبد الله المن عن جابر « أوقية والله أبو يسري ويناراً » . وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر باربع أوقية والله أبو يسري وقال أبو يفرة عن عابر المنازاء أكثر وأصح عندى ، قاله أبو عبد الله المن مُقسم عن جابر « الشتراء و بول المنازاء و المنازاء المنازاء و المنا

قوله ( باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز ) هكذا جزم بهـذا الحكم لصحة دليله عنده ، وهم عا اختلف فيه وفيا يشبهه كاشتراط سكنى الدار وخدمة العبد ، فذهب الجمهور إلى بطلان البيع لأن الشرط المذكور ينافى مقتضى العقد ، وقال الأوزاعى وابن شبرمة وأحمد وإسحق وأبو ثور وطائفة يصح البيع ويتنزل فيه الشرط منزلة الاستثناء لأن المشروط إذا كان قدره معلوما صاركا لو باعه بألف إلا خمسين درهما مثلا ، ووافقهم ملك فى الزمن اليسير درن الكثير ، وقيل حده عنده ثلاثة أيام ، رحجتهم حديث الباب ، وقد رجح البخارى فيه الاشتراط كما سيأتى آخر كلامه ، وأجاب عنه الجهود بأن ألفاظه اختلفت : فنهم من ذكر فيه الشرط ، ومنهم من

ذكر فيه ما يدل عليه ، ومنهم من ذكر ما يدل على أنه كان بطريق الهبة ، وهي واقعة عين يطرقها الاحتمال . وقد عارضه حديث عائشة في قصة بريرة ففيه بطلان الشرط الخالف لمقتضى العقد كما تقدم بسطه في آخر العتق ، وصح من حديث جابر أيضا النهي عن بيع الثنيا أخرجه أصحاب السنن وإسناده صحيح ؛ وورد النهي عن بيع وشرط، وأجيب بأن الذي ينانى مقصود البيع ما إذا اشترط مثلا في بيع الجارية أن لايطأها وفي الدار أن لايسكنها وفي العبد أن لايستخدمه وفي الدابة أن لايركها ، أما اذا اشترط شيئا معلوماً لوقت معلوم فلا بأس به ، وأما حديث النهي عن الثنيا فني نفس الحديث و إلا أن يملم ، فعلم أن المراد أن النهي إنما وقع عما كان مجهولاً؛ وأما حديث النهي عن بيع وشرط فني أسناده مقال وهو قابل للتأويل ، وسيأتي مزيد بسط لذلك في آخر الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى . قوله (سمع عامراً) هو الشعبي . قوله (أنه كان يسير على جمل له ند أعياً) أى تعب ، فى رواية ابن نمير عن ذكرياً عند مسلم . أنه كان يسير على جُمَل فأعيا فأراد أن يسيبه ، أي يطلقه و ليس المراد أن يجعله سائبة لايركبه أحد كما كانوا يفعلون ف الجاهلية لآنه لايجوز في الاسلام ، فني أول رواية مغيرة عن الشعبي في أ أباد د غزوت مع رسول الله علي فتلاحق بى وتحتى ناضح لى قد أعيا فلا يكاد يسير ، والناضح بنور، ومعجمة ثم مهملة هو الجمل الذي يستتي عليه سمى بذلك المنصعه بالماء حال سقيه . واختلف في تعيين هذه الغزوة يا سيأتي بـ هذا ، ووقع عند البزار من طريق أبي المتوكل عن جابر أن الجمل كان أحمر . قوله (فر الذي يَلِيُّ فضربه فدعا له) كذا فيه بالفاء فيهما كمأنه عقب الدعاء له بضربه . ولمسلم وأحمد من هذا الوجه , فضربه برجله ودعاً له ، وفي دواية يونس بن بكير عن ذكريا عند الاسماعيلي وقضربه رسول الله ﷺ ودعاله فشي مشية مامشي قبل ذلك مثلها ، وفي رواية مغيرة المذكورة « فرْجر، ودعا له ، وفي رواية عطاء وغيره عن جابر المتقدمة في الوكالة . فر بي النبي ﷺ فقال : من هذا ؟ قلت : جأبر بن عبد الله قال : مالك ؟ قلت : أنى على جمل ثغال . فقال : أمعك قضيب ؟ قلت : نعم . قال : أعطنيه ، فاعطيته فضربه فزجره فكان من ذلك المكان منأول القوم ، وللنسائى من هذا الوجه ، فأزحف فزجره الني ﷺ فانبسط حتىكان أمام الجيش ، وفي رواية وهب ابن كميسان عن جابر المتقدمة في البيوع , فتخلف . فنزل فحجنه بمحجنه ثم قال : اركب ، فركبت . فقد رأيته أكفه عن رسول الله عِلْكِيم ، وعند أحمد من هذا الوجه و فقلت : يا رسول الله أبطأ بي جملي هذا ، قال : أنخه ، وأناخ رسول الله على ، ثم قال : أعطى هذه العصا \_ أو اقطع لى عصا من شجرة \_ ففعلت ، فأخذها فنخسه بها نخسات فقال : اركب، فركبت، وللطبراني من رواية زيد بن أسلم عن جار فأبطأ على حتى ذهب الناس ، فجعلت أرقبه ويهمني شأنه ، فاذا الذي يَرْاقِي فقال : أجابر ؟ قلت : نعم . قال : ماشأ نك ؟ قلت أبطأ على جلى ، فنفث فها \_ أى المصا \_ ثم بج من الماء في نحره ثم ضربه أبالعصا فوثب ، ولابن سعد من هذا الوجه ، ونضح ماء في وجهه ودبره وضربه بعضية فانبعث ، فاكدت أمسكه ، وفي رواية أبي الزبير عن جا بر عند مسلم « فكنت بعد ذلك أحبسخطامه لاسمع حديثه، وله من طريق أبى نضرة عن جابر د فنخسه ثم قال : اركب بسم الله ، زاد في رواية مغيرة المذكورة . فقال كيف ترى بميرك؟ قلت : بخير ، قد أصابته بركمتك ، . قوله (ثم قال بمنيه بأوقية . قلت لا ) في رواية أحمد , فسكرهت أن أبيعه ، وفي رواية مغيرة المذكورة وقال أتبيعنيه ؟ فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره ، فقلت : نعم ، وللنساني من هذا الوجه ﴿ وَكَانْتَ لَى اللَّهِ حَاجَةَ شَدَيْدَةً ﴾ ولاحمد من رواية نبيح وهو بالنون والموحدة والمهملة مصغر ؛ وفي رواية عطاء قال د بعنيه ، قلت بل هو لك يا رسول الله ، قال : بعنيه ، زاد النسائي من طريق أبي الزبير قال و اللهم اغفر

له ، اللهم ارحمه ، ولابن ماجه من طريق أبى نضرة عن جابر . فقال أتبيع ناضحك هذا والله يغفر لك ، زاد النسائى من هذا الوجه . وكانت كلة تقولها العرب : افعل كذا والله يغفر لك ، . ولاحمد . قال سليمان ـ يعنى بعض رواته ـ فلا أدرىكم من مرة ، يعني قال له والله يغفر لك ، وللنسائي من طريق أبي الزبير عن جابر . استغفر لي رسول الله ليلة البعير خمسا وعشرين مرة ، وفي دو أية وهب بن كيسان عن جابر هند أحد . أتبيعني جملك هذا ياجابر ؟ قلت: بل أهبه لك . قال : لا ، و لـكن بعنيه ، وفى كل ذلك رد المول ابن النين إن قوله . لا ، ليس بمحفوظ في هذه القصة . قُولِه ( بعنيه بوقية ) في رواية سالم عن جابر عند أحــــد « فقال بعنيه ، قلت : هو لك ، قال : قد أخذته بوقية ، ولا بن سعد وأبى عوانة من هذا ألوجه « فلما أكثر على قلت : أن لرجل على أوقية من ذهب هو لك بها ، قال : نعم ، والوقية من الفضة كانت في عرف ذلك الزمان أربعين درهما وفي عرف الناس بعد ذلك عشرة دراهم وفي عرف أهل مصر اليوم اثنا عشر درهما وسيأتى بيان الاختلاف في قدر الثمن في آخر الكلام على هذا الحديث. قوله ( فاستثنيت حملانه إلى أهلى ) الحملان بضم المهملة الحمل والمفعول محذوف ، أى استثنيت حمله إياى ، وقد رواه الاسماهيلي بلفظ د واستثنيت ظهره إلى أن نقدم ، ولاحمد من طريق شريك عن مغيرة د اشترى مني بعيرا على أن يفقرنى ظهره سفرى ذلك ، وذكر المصنف الاختلاف في ألفاظه على جابر ، وسيأتي بيانه . قوله ( فلما قدمنا ) زاد مغيرة عن الشعبي كما مضى في الاستقراض و فلما دنونا من المدينة استأذنته فقال ، تزوجت بكراً أم ثيبا ، وسيأتي الكلام عليه في النكاح إن شاء الله تعالى ، وزاد فيه . فقدمت المدينة فأخبرت خالى ببيسع الجمل فلامني . . ووقع عند أحمد من رواية نبيح المذكورة . فأتيت عتى بالمدينة نقلت لها : ألم ترى أنى بعت ناضحنا ، فـــا رأيتها أعجبهــا ذلك ، وسيأتى القول في بيان تسمية خاله في أو ائل الهجرة ان شاء الله تعالى . وجزم ابن لقطة بأنه جد بفتح الجيم وتشديد الدال ابن قيس ، وأما عمته فاسمها هند بنت عمرو ، ويحتمل أنهما جميعًا لم يعجبهما بيعه لما تقدم من أنه لم يكن عنده ناضح غيره. وأخرجه من هذا الوجه في كتاب الجهاد بلفظ و ثم قال : ائت أهلك، فتقدمت الناس الى المدينة ، وفي رواية وهب بن كيسان في أو ائل البيوع ، وقدم رسول الله على المدينة قبلي، وقدمت بالغداة فجئت إلى المسجد فوجدته فقال : الآن قدمت؟ قلت : نعم ، قال : فدع الجمل وادخل فصل ركمتين ، وظاهرهما التناقض ، لان في إحداهما أنه تقدم الناس الى المدينة وفي الآخري أن النبي علي قدم قبله ، فيحتمل في الجمع بينهما أن يقال انه لايلزم من قوله فتقدمت الناس أن يستمر سبقه لهم لاحتبال أن يكونوا لحقوء بعد أن تقدمهم إما لنزوله لراحة أو نوم أو غير ذلك ، ولعله امتثل أمر. على بأن لايدخل ليلا فبات دون المدينة واستمر النبي على إلى أن دخلها سحرا ولم يدخلها جابرحتي طلع النهار ، والعلم عند الله تعالى . قوله ( أنيته بالجل ) في رواية مغيرة . فلما قدم رسول الله عليه المدينة غدوت اليه بالبعير ، ولابي المتوكل عن جابركا سيأتي في الجهاد , فدخلت \_ يعني المسجد ـ اليه وعقلت الجمل فقلت : هذا جملك ، فخرج لجمل يطيف بالجمل ويقول ّ: جملنا ، فبعث الى أواق من ذهب ثم قال : استوفيت الثمن ؟ قلت نعم » - قوله (و نقدنى ثمنه ثم الصرفت) في رواية مغيرة الماضية في الاستقراض فأعطائي ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم ، وفي روايته الآتية في الجهاد . فأعطاني ثمنه ورده على ، وهي كلها بطريق الجاز لان العطية إنما وقعت له بواسطة بلال كما رواه مسلم من هذا الوجه « فلما قدمت المدينة قال البلال : أحطه أوقية من ذهب وزده ، قال فأعطان أوقية وزادني قيراطا ، فقلت لاتفارقني زيادة رسول الله عليه ، الحديث ، وفيه ذكر أخذ أهل الشام له يوم

الحرة ، وتقدم نحوه في الوكالة للصنف من طريق عطاء وغيره عن جابر ، ولاحد وأبي عوانة من طريق وحب ابن كيسان . فوالله مازال ينمي ويزيد عندنا ونرى مكانه من بيتنا حي أصيب أمس فما أصبب للناس يوم الحرة ، وفي رواية أبي الزبير عن جابر عند النسائي و فقال : يا بلال أعطه ثمنه ، فلما أدبرت دعاً في فخفت أن يرده على فقال : هو لك ، وفي رواية وهب بن كيسان في النكاح ، فأس بلالا أن يزن لي أوقية فوذن بلال وأرجح لي في الميزان ، فانطلقت حتى وليت فقال : أدع جابرا ، فقلت : الآن يرد على ً الجل ، ولم يكن شيء أبغض إلى منه فقال : خذ جملك ولك ممنه ، وهذه الرواية مشكلة مع قوله المتقدم . ولم يكن لنا ناضح غيره ، وقوله . وكانت لى اليه حاجة شديدة ولكنى استحييت منه ، ومع تنديم خاله له على بيمه ، ويمكن الجمع بأن ذلك كان فى أول الحال ، وكان الثمن أوفر من قيمته وعرف أنه يمكن أن يشترى به أحسن منه ويبتى له بعض الثمن فلذلك صاد يكره رده عليه . ولاحمد من طريق أبي هبيرة عن جابر د فلما أتيته دفع الى البعير وقال : هو لك ، فررت برجل من البهود فأخبرته فجعل يعجب ويقول : اشترى منك البعير ودفع اليك الثمن ثم وهبه لك ؟ قلت : نعم ، قوله ( ماكنت لآخذ جلك ، فخذ جلك ذلك فهو ما ك ) كذا وقع هذا ، وقد رواه على بن عبد العزيز عن أبى نميم شيخ البخارى فيه بلفظ و أترانى إنما ماكستك لآخذ جملك ، خذَّ جملك ودراهمك هما لك ، أخرجه أبو نميم في د المستخرج ، عن الطبراني عنه ، وكذا أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن ذكريا ، لكن قال في آخره دفهو لك، وعليها اقتصر صاحب والعمدة ، ووقع لأحمد عن يحي القطان عن زكريا بلفظ وقال أظننت حين ماكستك أذهب بجملك ؟ خذ جملك و ممنه فهما لك ، وهذه الرواية وكذلك رواية البخارى توضح أن اللام فى قوله د لآخذ ، للتعليل وبعدها همزة بمدودة ، ووقع لبعض رواة مسلم كما حكاه عياض لابصيغة النني ، دخذ، بصيغة الامر ، ويلزم عليه التكرار في قوله دخذ جملك، وقوله د ماكستك ، هو من المماكسة أى المناقصة في اليمن ، وأشار بذلك الى ما وقع بينهما من المساومة عند البيع كما تقدم ، قال ابن الجوزى : هذا من أحسن التكرم ، لأن من باع شيئًا فهو في الفالب محتاج لتمنه . فاذا تعوض من الثمن بقى فى قلبه من المبيح أسف على فراقه كما قيل:

#### وقد تخرج الجاجات يا أم مالك نفائس من رب بهن صنين

قاذا رد عليه المبيع مع ثمنه ذهب المم عنه وثبت فرحه وقضيت حاجته ، فكيف مع ما انعنم الى ذلك من الريادة في الثمن . قوله (وقال شعبة عن مغيرة) أى إن مقدم الضي (عن عام) هو الشمي (عن جابر ، أفقر في ظهره) بتقديم الفاء على القاف أى حلى على فقاره ، والفقار عظام أأغلر ، ورواية شعبة هذه وصلما البيهى من طريق عبي بن كثير عنه . قوله (وقال إسحق) أى ابن ابراهيم (عن جرير عن مغيرة : فبعته على أن لى فقار ظهره حتى أبلغ المدينة) وهذه الرواية تأتى موصولة في الجهاد ، وهى دالة على الاشتراط ، بخلاف رواية شعبة عن مغيرة قانها لاتدل عليه ، وقد رواه أبو عوانة عن مغيرة عند النسائي بلفظ محتمل قال فيه وقال بعنيه ولك ظهره حتى تقدم ، ووافق ذكر الاشتراط فيه يسار هن الشعبي أخرجه أبو عوانة في صحيحه بلفظ و فاشترى منى بعيرا على أن لى ظهره الى المدينة . قوله (وقال عطاء وغيره) أى عن جابر (ولك ظهره الى المدينة ) تقدم موصولا مطولا في الوكالة ولفظه و قال بعنيه ، قلت : هو لك ، قال : قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره الى المدينة ، وليس

فيها أيضا دلالة على الاشتراط . قوله ( وقال محد بن المنتكسد عن جابر : شرط لى ظهره الى المدينة ) وصله البيهق من طريق المنكدر بن محمد بن المنكَّدُرُ عن أبيه به ، ووصله الطبراني من طريق عثمان بن محمد الآخنسي عن محمد بن المنكدر بلفظ . فبعته إياه وشرطته ـ أى ركوبه ـ الى المدينة ، قوله ( وقال زيد بن أسلم عن جا بر : ولك ظهره حتى ترجع ) وصله الطبراني والبيهتي من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه بتمامه . قوله ( وقال أبو الزبير عن جابر : أفقرناك ظهره الى المدينة ) وصله البيهق من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن أبى الزبير به ، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ . فبعته منه بخمس أواق ، قلت : على أن لى ظهره الى المدينة ، قال : ولك ظهره إلى المدينة ، وللنسائل من طريق ابن عينة عن أيوب قال , قد أخذته بكذا وكذا وقد أعرتك ظهره الى المدينة ، قوله ( وقال الاعمش عن سالم ) هو ابن أبي الجمد ( عن جا بر تبلغ به الى أهلك ) وصله أحمد ومسلم وعبد بن حميد وغيرهم من طريق الأعش ، وهذا لفظ عبد بن حميد ، و لفظ ابن سعد والبيهقي « تبلغ عليه الى أهلك ، و لفظ مسلم « فتبلغ عليه إلى المدينة ، ولفظ أحمد و قد أخذته بوقية ، اركبه ، فاذا قدمت فائتنا به ، وهي متقاربة . قوله (قال أبو عبد الله ) هو المصنف : (الاشتراط أكثر وأصح عندى) أي أكثر طرقا وأصح مخرجاً ، وأشار بذلك الى أن الرواة اختلفوا عن جابر في هذه الواقعة هل وقع الشرط في العقد عند البيع أو كان ركوبه للجمل بعد بيعه إباحة من النبي بَلِيُّ بعد شرائه على طريق العارية ، وأصرح ما وقع في ذلك رواية النسائي المذكورة ، لكن اختلف فيها حماد بن زيد وسفيان بن عيينة ، وحماد أعرف بحديث أيوب من سفيان ، والحاصل أن الذين ذكرو. بصيغة الاشتراط أكثر عددا من الذين خالفوهم وهذا وجه من وجوه الترجيح فيكون أصم ، ويترجح أيضا بأن الذين دووه بصيغة الاشتراط معهم زيادة وهم حفاظ فشكون حجة ، وليست رواية من لم يذكر الشتراط منافية لرواية من ذكره ، لأن قوله . لك ظهره، و ﴿ أَفْقُرُ نَاكَ ظهره، و ﴿ تَبْلُغُ عَلَيْهِ ﴾ لا يمنع وقوع الاشتراط قبل ذلك . وقد دواه غرب جابر بمعنى الاشتراط أيضا أبو المتوكل عند أحمد ولفظه , فبعنى ولك ظهره الى المدينة ، لـكن أخرجه المصنف في الجهاد من طريق أخرى عن أبى المتوكل فلم يتعرض للشرط إثباتا ولانفيا ، ورواه أحمد من هذا الوجه بلفظ و أتبيعني جملك؟ قلت : نهم . قال : أقدم عليه المدينة ، ورواه أحمد من طريق أبى هبيرة عن جابر بلفظ . فاشترى منى بعيرا لجعل لى ظهره حتى أقدم المدينة ، ورواه ابن ماجه وغيره من طريق أبى نضرة عن جابر بلفظ . فقلت يارسول الله هو ناضحك إذا أتيت المدينة ، ورواه أيضا عن جابر نبيح العنزى عند أحمد فلم يذكر الشرط والهظه وقد أخذته بوقية ، قال فنزلت الى الأرض فقال : مالك؟ قلت : جلك . قال اركب ، فركبت حتى أتيت المدينة ، ورواه أيضا من طريق وهب بن كيسان عن جابر فلم يذكر الشرط قال فيه وحتى بلغ أوقية ، قلت قد رضيت ، قال نم ، قلت فهو لك ، قال قدأ خذته . ثم قال : يا جابر هل تزوجت ، الحديث . وما جنَّح اليه المصنف من ترجيح رواية الأشتراط هو الجارى على طريقة المحققين من أهل الحديث لانهم لايتوقفون عن تصحيح المتن إذا وقع فيه الاختلاف إلا إذا تكمافات الروايات ، وهو شرط الاضطراب الذي يرد به الحبر ، وهو مفقود هنا مع إمكان الترجيح ، قال ابن دقيق العبيد : إذا اختلفت الروايات وكانت الحجة ببعضها دون بعض توقف الاحتجاج بشرط تعادل الروايات ، أما إذا وقع الترجيح لبعضها بأن تكون رواتها أكثر عددا أو أتقن حفظا فيتعين العمل بالراجح ، إذ الأضعف لا يكون مانما من العمل بالأقوى ، والمرجوح لايمنع التمسك بالراجح ، وقد جنح الطحاوي إلى تصحيح الاشتراط لكن

تأوله بأن البيع المذكور لم بكن على الحقيقة لقوله في آخره , أثرائي ماكستك الح ، قال : فانه يشعر بأن القول المتقدم لم يكن عَلَى التبايع حَقيقة ، ورده القرطبي بأنه دءوى مجردة وتنهير وتحريف لا تأويل ، قال : وكيف يصنع قائله في قوله . بعته منك بأوقية ، بعد المساومة ؟ وقوله . قد أخذته ، وغير ذلك من الالفاظ المنصوصة في ذلك؟ واحتج بعضهم بأن الرَّكُوب إن كان من مال المشترى فالبيع فاسد لآنه شرط لنفسه ما قد ملـكه المشترى ، وأن كان من ماله ففاسد لان المشترى لم يملك المنافع بعد البييع من جهة البائع ، و أنما ملكها لأنها طرأت في ملكه . وتعقب بأن المنفعة المذكورة قدرت بقدر من ثمن المبيع ووقع البيع بما عداها ، ونظيره من باع نخلا قد أبرت واستثنى ثمرتها ، والممتنع انما هو استثناء شيء مجهول للبائع والمشترى ، أما لو علماه معا فلا مانع ، فيحمل ماوقع في هذه القصة على ذلك . وأغرب ابن حزم فزعم أنه بؤخذ من الحديث أن البيع لم يتم لأن البائع بعد عقد البيع مخير قبل التفرق ، فلما قال في آخره , أتراني ماكستك ، دل على أنه كان اختار ترك الأخذ ، وإنَّمَا اشترط لجابر ركو، جمل نفسه ، فليس فيه حجة لمن أجاز الشرط في البيع ، ولا يخني ما في هذا التأويل من التـكلف . وقال الاسماعيلي : قوله ولك ظهره، وعد قام مقام الشرط لأن وعده لاخلف فيه وهبته لارجوع فيها لتنزيه الله تعالى له عن دنا. ة الاخلاق، فلذلك ساغ اجمض الرواة أن يعبر عنه بالشرط ، ولا يلزم أن يجوز ذلك في حق غيره . وحاصله أن الشرط لم يقع فى نفس المقد وإنمـــا وقع سابقا أو لاحقا ، فتبرع بمنفعته أولاكما تبرع برقبته آخرا . ووقع فى كلام القاضى أبى الطيب الطبري من الشافعية أن في بعض طرق هذا الحتبر , فلما نقدني الثمن شرطت حملاني إلى المدينة ، واستدل بها على أن الشرط تأخر عن العقد ، لكن لم أقف على الرواية المذكورة ، وان ثبتت فيتعين تأويلها على أن معنى « نقدنى الثمن , أي قرره لي واتفقا على تعيينه ، لأن الروايات الصحيحة صريحة في أن قبضه الثمن انماكان بالمدينة ، وكذلك يتمين تأويل رواية الطحاوى . أتبيمني جملك هذا إذا قدمنا المدينة بدينار ، الحديث ، فالممني أتبيمني بدينار أوفيكه إذا قدمنا المدينة . وقال المهلب : ينبغي تأويل ماوقع في بعض الروايات من ذكر الشرط على أنه شرط تفضل لا شرط فى أصل البيع ليوافق رواية من روى ﴿ أَفْتَرْ نَاكَ ظهره ﴾ و ﴿ أَعْرَبْكُ ظهره ﴾ وغير ذلك بما تقدم ، قال : ويؤيده أن القصة جرت كامها على وجه التفضل والرفق بحابر ، ويؤيده أيضا قول جابر ه هو لك ، قال : لا بل بعنيه ، فلم يقبل منه إلا بثمن رفقاً به ، وسبق الاسماعيلي إلى نحو هذا ، وزعم أن النكتة في ذكر البيع أنه بيالي أراد أن يبر جابرا على وجه لايحصل لغيره طمع في مثله فبايعه في جمله على اسم البيح ليتوفر عليه بره ويبقي البمير قائما على ملكه فيكون ذلك أهنأ لمعروفه . قال : وعلى هذا المهنى أمره بلالا أن يزيده على الثمن زيادة سهمة فى الظاهر ، فانه قصد بذلك زيادة الاحسان اليه من غير أن يحصل لنيره تأميل في نظير ذلك . و تعقب بأنه لو كأن المهني ماذكر لكان الحال باقيا فى التأميل المذكور عند رده عليه البعير المذكور والثمن معا، وأجيب بأن حالة السفرغالبا تفتضي قلة الشيء بخلاف حالة الحضر فلا مبالاة عندالتوسعة من طمع الآمل . و أقوى هذه الوجوه فى نظرى ماتقدم نقله عن الاسماعيلي من أنه رعد حل محل الشرط . وأبدى السهيلي في قصة جابر مناسبة الطيفة غير ما ذكره الاسماعيلي، ملخصها أنه والله لما أخبر جابرا بعد قتل أبيه بأحد أن الله أحياه وقال : ماتفتهى فازيدك، أكد عَلِيَّةِ الحبر بما يشتهيه فاشترى منه الجمل وهو مطيته بثمن معلوم ، ثم وفر عليه الجل والثمن وزاده على الثمن ، كما اشترى الله من المؤمنين أنفسهم بثمن هو الجنة مم رد عليهم أنفسهم وزادهم كما قال تعالى ﴿ للذين أحسنوا الحسني وزيادة ﴾ . قول ( وقال عبيد الله ) أى ابن عمر

العمرى ( وابن اسحق عن وهب ) أي ابن كيسان ( عن جابر ) أي في هذا الحديث ( اشتراه النبي ﷺ بأوقية ) وطريق ابن إسحق وصلها أحمد وأبو يعلى والبزار مطولة وفها و قال قد أخذته بدرهم ، قلت : إذا تغبنني يارسول الله • قال : فبدرهمين ، قلت : لا ، فلم يزل وفع لى حتى بلغ أوقية ، الحديث ، ورواية عبيد الله وصلها المؤلف في البيوع ولفظه قال . أتبيع جملك؟ قلت: نعم ، فاشتراه منى بأوقية ، . قوله ( وتابعه زيد بن أسلم عن جا بر ) أى فى ذكر الأوقية ، وقد تقدّم أنه موصول عند البهتى . قوله ( وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر : أخذته بأربعة دنًا نير ) تقدم أنه موصول عند المصنف تَى الوكالة ، وقوله دوهذا يكون أوقية على حساب الدينار بعشرة ، هو من كلام المصنف قصد به الجمع بين الروايتين ، وهو كما قال بناء على أن المراد بالأوقية أي من الفضة وهي أربعون درهما ، وقوله والدينار ، مبتدأ وقوله و بعشرة ، خره أى دينار ذهب بعثرة دراهم فضة ، ونسب شيخنا أبن الملقن هذا الكلام إلى رواية عطاء ولم أر ذلك في شيء من الطرق لا في البخاري ولا في غيره ، وأنما هو من كلام البخارى . قاله (ولم يبين الثمن مغيرة عن الشمى عن جابر ، وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر) ابن المنكدر معطوف على مغيرة ، وأراد أن هؤلاء الثلاثة لم يمينوا التمن في روايتهم ، فأما رواية مغيرة فتقدمت موصولة في الاستقراض وتأتى مطولة في الجهاد وليس فيها ذكر البَّن ، وكـذا أخرجه مسلم والنسائي وغيرهما . ولذلك لم يعين يسار عن الشعى في روايته النمن أخرجه أبو عوانة من طريقه ، ورواه أحمد من طريق يسار فقال دعن أبي هبيرة عن جابر ، ولم يعين الثمن في روايته أيضا . وأما ابن المنكدر فوصله الطبراني وليس فيه التعيين أيضا . وأما أبو الزبير فوصله النسائى ولم يعين الثمن ، لـكن أخرجه مسلم فعين الثمن ولفظه ﴿ فَبَعْتُهُ مَنْهُ بِخْمُسُ آواق ، قلت على أن لى ظهره الى المدينة ، وكذلك أخرجه ابن سعد ، ورويناه في • فوائد تمام ، من طريق سلمة بن كهيل عن أبى الزبير فقال فيه د أخذته منك بأربعين درهما ، . قوله ( وقال الأعش عن سالم ) أى ابن أبي الجعد (عن جابر : أُوقية ذهب ) وصله أحمد ومسلم وغيرهما هكذا ، وفي رواية لاحمد صحيحة وقد أخذته بوقية ، ولم يصفها الـكن من وصفها حافظ فزيادته مقبوله . قوله ( وقال أبو اسحق عن سالم ) أي ابن أبي الجعد ( عن جابر بمائتي درهم ، وقال داود بن قيس عن عبيـد الله بن مقسم عن جابر : اشتراه بطريق تبوك ، أحسبه قال بأربع أواق) . أما رواية أبي اسحق فلم أقف على من وصلها ، ولم تختلف نسخ البخاري أنه قال فها . بِمَا تَتَى درهم ، . وَوَقَعَ للنَّووي أن في بمض روايات البخاري « ثما نمائة درهم ، و ليس ذلك فيه أصلا ، ولعله أرَّاد هذه الرواية فتصحفت . وأما رواية داود أبن قيس فجزم بزمان القصة وشك في مقدار النمن ، فاما جزمه بأن القصة وقعت في طريق تبوك فو افقه على ذلك على بن زيد بن جدعان عن أبى المتوكل عن جابر و أن رسول الله علي مر بجابر في غزوة تبوك ، فذكر الحديث ، وقد أخرج، المصنف من وج، آخر عن أبي المتوكل فقال . في بعض أسفاره ، ولم يعينه ، وكذا أبهمه أكثر الرواة عن جابر ، ومنهم من قال دكنت في سفر ، ومنهم من قال دكنت في غزوة تبوك ، ولا منافاة بينهما . وفي رواية أبي المتوكل في الجهاد . لا أدرى غزوة أو عمرة ، ويؤيد كونه كان في غزوة قوله في آخر رواية أبي عوانة عن مغيرة . فأعطائى الجل و ثمنه وسهمي مع القوم ، لكن جزم ابن إسحق عن وهب بن كيسان في روايته المشار اليها قبل بأن ذلك كان في غزوة ذات الرقاع من نخل ، وكذا أخرجه الواقدي من طريق عطية بن عبد الله بن أنيس عن جابر ، وهي الراجحة في نظري لأن أهل المفازي أضبط لذلك من غيرهم ، وأبيضا فقد وقع في رواية الطحاري أن ذلك وقع في رجوعهم من طريق مكة إلى المدينة ، و أيست طريق تبوك ملاقية اطريق مكه مخلاف طريق غزوة ذات الرقاع ، وأيضا فان في كثير من طرقه أنه ﷺ سأله في تلك القصة . هل تزوجت ؟ قال نعم ، قال أتزوجت بكرا أم ثيباً ، الحديث ، وفيه اعتذاره بتزوج، النب بأن أباء استشهر بأحد و زرك أخرانه فنزوج ثيبا لتمشطهن وتقوم عليهن ، فأشمر بأن ذلك كان بالقرب من وفاة أبيه ، في كون وقوع النصة في ذات الرقاع أظهر من وقوعها في تبوك ، لأن ذات الرقاع كانت بعد أحد بدنة راحدة على الصحيح ، وتبوك كانت بعدها بسبع سنين والله أعلم، لا جرم جزم البيهتي في و الدلائل، بما قال ابن اسحق. قوله (وقال أبو نضرة عن جابر اشتراه بعشرين دينارا) وصله ابن ماجه من طريق الجريرى عنه بلفظ و فما زال يزيدنى دينارا دينارا حتى بلغ عشرين دينارا، وأخرجه مسلم والنسائى من طرين أبى نضرة فأجم الثمن . قوله (وقول الشمي بأوقية أكثر) أى موافقة لغيره من الأقوال ، والحاصل من الروايات أوقية وهي دواية الأكرُر ، وأربعة دنانير وهي لأنخالفها كما تقدم ، وأوقية ذهب وأدبع أواق وخمس أواق وما تنا درهم وعشرون دينارا هذا ما ذكر المستنب ، ووقع عند أحمد والزاد من رواية على بن زيد عن أبى المتوكل و ثلاثة عشر دينارا ، وقد جمع عياض وغيره بين هذه الروايات فقال : سبب الاختلاف أنهم رووا بالمهني ، والمراد أوقية الذهب ، والأربع أواق والخس بقدر ثمن الأرقية الذهب ، والأربعة دنانير مع العشرين دينارا محمولة على اختلاف الوزن والعدد ، وكذلك روانة الاربعين درهما مع الماثتي درهم ، قال : وكمأن الإخبار بالفضة عما وقع عليه المقد ، وبالذهب عما حصل به الوفاء أو بالمكس المملخصا . وفال الداودى : المراد أوقية ذهب، ويحمل عليها قول من أطلق، ومن قال خس أواق أو أربع أراد من فضة وقيمتها يومثلا أوقية ذهب، قال : ويحتمل أن يكون سبب الاختلاف ما وقع من الزيادة على الأوقية ، ولا يخنى ما فيه من التعسف قال القرطبي : اختلفوا في ثمن الجمل اختلافا لايقبل التلفيق ، و تسكلف ذلك بعيد عن التحقيق ، وهو مبنى على أمر لم يصح نقله ولا استقام ضبطه ، مع أنه لا يتملق بتحقيق ذلك حكم ، وانما تحصل من بجموع الروايات أنه باعه البعير بشمن معلوم بينهما وزاده عند الوفاء زيادة معلومة ، ولا يضرعهم العلم بتحقيق ذلك . قال الاسماعيلي : ليس اختلافهم في قدر الثمن بضار ، لأن الغرض الذي سيق الحديث لاجله بيان كرمه ﷺ وتو اضعه وحنوه على أصحابه : وبركة دعائه وغير ذلك ، ولا يلزم من وهم بعضهم في قدر الثمن توهينه لاصل الحديث . قلت : وما جنح اليه البخاري من الترجيح أقعد ، وبالرجوع إلى التحقيق أسعد ، فليمتمد ذلك وبالله التوفيق . وفي الحديث جواز المساومة لمن يعرض سلعته للبيع ، والماكسة فى المبيع قبل استقرار العقد ، وابتداء المشترى بذكر الثمن ، وأن القبض ليس شرطا فى صحة البيع ، وأن أجابة الكبير بقول . لا ، جائز في الامر الجائز ، والتحدث بالعمل الصالح للاتبان بالقصة على وجهها لا على وجه تزكية النفس وارادة الفخر . وفيه تفقد الإمام والكبير لاصحابه وسؤاله عما ينزل بهم ، وإعانتهم بمــا تيسر من حال أو مال أو دعاء ، وتواضعه ﷺ . وفيه جواز ضرب الدابة للسير وان كانت غير مكلفة ، ومحله ما إذا لم يتحقق أن ذلك منها مر. فرط تعب وإعياء ، وفيه توقير التابع لرئيسه . وفيه الوكالة في وفاء الديون ، والوزن على المشترى ، والشراء بالنسيئة . وفي رد العطية قبل القبض لقول جابر . هو لك : قال لا بل بعنيه ، وفيه جواز إدخال الدواب والأمتعة الى رحاب المسجد وحواليه ، واستدل من ذلك على طهارة أبوال الإبل ، ولا حجة م -- الاج 6 ، فتح الهاري

فيه. وفيه المحافظة على ما يتبرك به لقول جابر و لا تفارقنى الزيادة ، وقيه جواز الزيادة فى النمر عند الآداه ، والرجحان فى الوزن لكن برضا المالك ، وهى هبة مستأنفة حتى لو ددت السلمة بعيب مثلا لم يجب ردها ، أو هى نابعة للثمن حتى ترد فيه احتمال . وفيه فضيلة لجابر حيث ترك حظ نفسه و امتثل أمر النبي بي الله ببيع جمله مع احتياجه اليه . وفيه معجزة ظاهرة النبي بي الله ، وجواز اضافة الشيء الى من كان ما لمك قبل ذلك باعتبار ما كان ، واستدل به على صحة البيع بغير تصريح بايجاب ولا قبول ، لقوله فيه وقال بعنيه بأوقية ، فبعته ، ولم يذكر صيغة . ولا حجة فيه لان عدم الذكر لايستنزم عدم الوقوع ، وقد وقد عق دواية عطاء المرافقية في الوكالة وقال بعنيه ، قال قد أخذته بأربعة دنانير ، فهذا فيه القبول ولا إيجاب فيه ، وفي دواية جرير الآتية في الجهاد وقال بل بعنيه ، قال قد أخذته ، ففيه الايجاب والقبول معا . وأبين منها دواية ابن إسحق عن وهب بن كيسان عند أحمد وقلت قد رضيت ، قال نعم ، قلت فهو لك بها ، قال قد أخذته ، فيستدل بها على الاكتفاء في صيغ العقود بالكنايات . ( تكيل ): آل أمر جمل جابر هذا لما تقدم له من بركة النبي بالله وأبي بكر وعمر ، فعجز ، فاتيت به عمر فعرف قصته فقال : اجعله في إبل المدقة وفي أطيب المراعى ، ففعل به ذلك الى أن مات ، وهو في أطيب المراعى ، ففعل به ذلك الى أن مات ،

#### ٥ - باسب الشروط في الماملة

٣٧١٩ - مَرْشُ أَبُو الَيَهَانِ أَخْبَرُ مَا شُمَيَبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرِجِ عَن أَبِي هُرِيرَةَ رَضَى اللهُ عَنهُ عَنهُ وَاللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ وَاللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَنهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَاللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَالُهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَا عَنْهُ عَاهُ عَنْهُ عَ

وَ ٢٧٢٠ - مَرْشُنَا مُوسَىٰ بنُ إسماعيلَ حَدَّثَهَا جُوَيِرِيةٌ بنُ أسماء عن نافع عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضى اللهُ عنه قال « أعطىٰ رسولُ اللهِ ﷺ خَيبرَ البهودَ أن يَعمَلُوها ويَزرَ عوها ، ولم شطرُ ما يُخرُّجُ منها »

قوله ( باب الشروط في المعامله ) أي من مزارعة وغيرها • ذكر فيه حديثين : أحدهما حديث أبي هريرة في توافق المهاجرين أن يكفوا الانصار المؤنة والعمل ويشركوهم في الثمرة مزارعة ؛ وقد تقدم الـكلام عليه في • فضل المنيحة ، في أواخر الهبة ، والشرط المذكور لغوى اعتبره الشارع فصار شرعيا ، لأن تقديره إن تكفونا نقسم بينكم . ثانيهما حديث ابن عمر في قصة مزارعة أهل خيبر ، ذكره مختصراً ، وقد تقدم الكلام عليه في المزارعة

٦ - باب الشروط في المر عند عُقدة النكاح

وقال عراُ : إنَّ مَقاطِعَ الحَمْوقِ عندَ الشَّرُوطِ ، ولكَ ما شَرَطَتَ . وقال المِسُوَرُ : « سمتُ النبيَّ عَلِيْكِيْ ذَكَرَ صِهُواً لهُ فَأَنْنَيْ عَلَيْهِ فَى أَمِمُصَاهُرَ تَهِ فَأَحَسَنَ قَالَ : حدثني فَصَدَقَنَى ، ووَعَدَ فَى فَوَخَذَ فِى اللهِ فَالْحَسَنَ قَالَ : حدثني فَصَدَقَنَى ، ووَعَدَ فِي فَوَخَذَ فِي اللهِ عَلَيْكِيْنَ وَكُنْ لَى ﴾ فوتَ في لل ﴾ ٣٧٢١ ـ مَرْشُ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ حدَّكَنَا اللَّيثُ قال حدَّثنى يزيدُ بن أبي حبيب عن أبى الخيرِ عن عُقبةً بن عامر رضى اللهُ عنه : قال قال : رسولُ اللهِ عَلَيْكِيْ « أحقُ الشروطِ أن تُتوفُوا بها ما استحلَلْتُم بهِ الفُسروجَ »

[ الحديث ۲۷۲۱ ـ طرفه في : ١٥١٥]

قوله ( باب الشروط فى المهر عند عقدة النكاح) بضم الدين المهملة من «عقدة ، والمراد وقت العقد . وله ( وقال عمر ) أى ابن الخطاب ( ان مقاطع الحقوق الخ ) وصله ابن أبى شيبة وسعيد بن منصور من طريق إسماعيل ابن عبيد الله بن أبى المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم \_ بفتح المعجمة وسكون النون \_ عنه ، وسيأتى سياقه فى النكاح ، وكذلك حديث المسور المعلق وحديث عقبة بن عامر الموصول مع السكلام على جميع ذلك إن شاء الله تعالى

#### ٧ -- باسب الشروط في الزارَ عقر

٣٧٢٧ ــ مَرْشُنَ مالكُ بنُ إسماعيلَ حَدَّثَنا ابنُ عُيينةَ حَدَّثَنا بحِي بن سعيدِ قال سمعتُ حَنظَلةَ الزُّرَقَ قال: سمعتُ رافَع ِ بنَ خَدِيج ِ رضى اللهُ عنهُ يقول ﴿ كَنَّاأً كَثَرَ الْأَنصارِ حَقْلاً ، فَكُنَّا تُنكُرى الأرضَ ، فرُّهَا أُخرَجَتْ لهٰذهِ ولم سُمَوج ۚ ذِهِ . فَنُهِينا عن ذُلك ، ولم نُنْهَ عنِ الوَرِق ﴾

قوله ( باب الشروط في المزارعة ) هذَه الترجمة أخص من الماضية قبل بباب ، ثم ذكر فيه حديث وافع بن خديج مختصرا ، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في المزارعة

#### ٨ - باب ما لا بجوز من الشروط في النكاح

٣٧٢٣ - مَرْشُ مسدَّدُ حدَّنَنا يزيدُ بن زُرَبع حدَّقَنا مَعْرَ عن الزُّهرئ عن سعيد عن أبى هريرةَ رضى اللهُ عنه عن النبيِّ قال ﴿ لا يبيع مَاضِرَ لبادٍ ، ولا تَغَطُبنً عنه عن النبيِّ قال ﴿ لا يبيع مَاضِر لللهِ عَلَمُهُانَ على عنه عن النبيِّ قال إلمرأةُ طلاق أخْتِها لتَسْتَكِني أَباءها ﴾ على خِطبتهِ . ولا تَسأل المرأةُ طلاق أخْتِها لتَسْتَكِني أَباءها ﴾

قوله ( باب ما لا يجوز من الشروط فى النكاح) ذكر فيه حديث أبى هريرة وفيه , ولا يخطبن على خطبة أخيه ، وسيأتى الكلام عليه فى كتاب النكاح ، وتقدم ما يتعلق به من البيوع فى مكانه ، وقوله , طلاق أختها ، أى بالنسبة إلى كونهما يصيران ضرتين ، أو المراد أخوة الاسلام لانها الغالب

#### ٩ - باسب الشروطِ التي لا يمِلُ في الملدود

٢٧٧٤ ، ٢٧٧٤ – عَرْثُ أَنتَيبَهُ مِنْ سَميد حدَّ ثَنا لِيثُ مِن ابنِ شهابٍ عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عالمه عنه عبد اللهِ اللهُ عنهما أنهم الله الله إن رجُلاً من الأعرابِ عبد عبد أنه رسول اللهِ عنه اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْتَ لَى بَكتابِ اللهِ . فقال الخصمُ الآخرُ - وهو

أفقة منه - ؛ نم فاقض بَينَنَا بكتاب الله واثذَن لى . فقال رسولُ الله عَلَيْ : قُلْ . قال : إنَّ ابنى كان عِينَا على هذا فرَ في بامرأته ، وإنى أخيرتُ أنَّ على ابنى الرَّج فافتدَيتُ منه بمائة شاة ووليدة ، فسألتُ أهلَ الط فأخبَرونى أثما على ابنى جَلدُ مائة وتَغريبُ عام ، وأنَّ على امرأة هذا الرجم . فقال رسولُ الله على : والذى نفسى بيده لأقضين بينكا بكتاب الله : الوليدة والغر رد ، وعلى ابنيك جَلدُ مائة وتغريبُ عام . اغدُ يا أنيسُ إلى امرأة هذا فان إعبر فت فارجم الله على المرأة هذا فان إعبر فت فارجم الله فقد المنها فاعترفت ، فأمر بها رسولُ الله على فرُجمَتْ ،

قله (باب الشروط التي لاتحل في الحدود) ذكر فيه حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف، وقد ترجم له في الصلح و إذا اضطلحوا على جور فهو مردود، و يستفاد من الحديث أن كل شرط وقع في وقع حد من حدود الله فهو باطل، وكل صلح وقع فيه فهو مردود، وسيأتي السكلام عليه في الحدود إن شاء الله تعالى

## • ١ - باسب مابحوز من شروط المسكاتب إذا رضي بالبيع على أن يُعتَقَ

۲۷۲۹ - مَرْتُكُنَّ عَلَمَا قَالَت : دَخَلَتُ عَلَى خَلَّدُ مِنْ مِنَ عَبِدُ الواحدِ مِنْ أَيْمَنَ المَكِنَّ عِن أَبِيهِ قَالَ وَخَلَتُ عَلَى عَائِشَةً وَمَنَى اللّهُ عَلَمَا قَالَت : دَخَلَتُ عَلَى جَلَيْ مَكَانَّةٌ وَقَالَت : فِالْمَّ المُوْمِنِي عَلَيْهِ وَفَى مَكَانَّةٌ وَقَالَت : فِالْمَ المُومِنِي عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ : اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ : اللّهُ عَلَيْهُ وَ أَوْمَ مَن اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ : اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ : اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ : اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلا هَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلا هَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلا عَلَيْهُ وَلِهُ وَلا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلا عَلَيْهُ وَلا عَا اللّهُ وَلا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلا عَلَيْهُ وَلَا وَعَلَى اللّهُ وَلا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا وَعَلَاهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا وَعَلَى اللّهُ وَلا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُواعِلَا لَا عَلَيْهُ وَالْمُواعِلَا لِلللّهُ وَالْمُواعِلَا لَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمُواعِلُولُوا عَلَاهُ وَالْمُواعِلَا لَا عَاهُ وَالْمُواعِلَا لَا عَلَيْهُ وَالْمُواعِلَقُولُ وَالْمُواعِلُوا عَلَاهُ وَالْمُواعِلَا اللّهُ وَمُعَلّمُ وَاللّهُ وَالْمُواعِقُولُهُ وَاللّهُ وَمُعْلَمُ وَاللّهُ وَالْمُواعِلَمُ وَاللّهُ وَالْمُواعِلِمُ وَاللّهُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُواعِلِمُ وَالْمُواعِقُولُوا مُعَلّمُ وَاللّهُ وَالْمُواعِ وَالْمُواعِلَا اللّهُ وَالْ

#### 11 - باب الشروط في العالاق

وقال ابن المسيِّبِ والحسن وعطاء: إنْ بدأ بالطلاق أو أخر فهو أحقُّ بشرطه

٧٧٧٧ - مَرْشُنَا محدُ بنُ عَرْعَرَةَ حدَّثنا شُعبةُ عن عَدِى بن ثابت عن أبي عازِم عن أبي هريرةَ رضى اللهُ عنه فال ونهي رسولُ اللهِ عَلَيْكَ عن التَّاقِي، وأنْ يَبتاعَ المهاجِرِ للأعرابي . وأن تَستر طَ للرأةُ طلاقَ أختِها ، وأن يَستامَ الرجلُ على سَومِ أخيه . ونهي عن النَّجْش ، وعن التَّصْرية »

تَابِعَهُ مُعَادُ وَعَبِدُ الصَّمِدِ عَنْ شُعِبَةً

وقال عُندَر وعبدُ الرحمٰن ﴿ نُهِي ﴾ . وقال آدم ﴿ نُهينا ﴾ . وقال النَّضرُ وحَجَّاجُ بنُ مِنهال ﴿ نَهِي ﴾

قوله ( باب الشروط في الطلاق ) أي تعليق الطلاق . قوله ( وقال ابن المسيب والحسن وعطاء : إن بدأ )أي بهمزة (أو أخر فهو أحق بشرطه ) وصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن و ابن المسيب في الرجل يقول امرأته طالق وعبده حر إن لم يفعل كذا يقدم الطلاق والمتاق ، قالا إذا فعل الذي قال فليس علمه طلاق ولا عتاق وعن أبن جرير عن عطاء مثله وزاد : قلت له فان ناسا يقولون هي تطليقة حين بدأ بالطلاق ، قال : لا ، هو أحتى بشرطه . ودوى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن في الرجل محلف بالطلاق فيبدأ به قالاً : له ثنياه إذا وصله بكلامه ، وأشار قتادة بذلك الى قول شريح وإبراهيم النخمي : إذا بدأ بالطلاق قبل يمينه وقع الطلاق ، مخلاف ما إذا أخره وقد خالفهم الجهور في ذلك . قوله ( عن أبي حازم ) هو سلمان الاشجعي ، وقد تقدم الكلام على حديث أبي هريرة هذا في البيوع مفرقا في مواضعه ، والفرض منه قوله ، ولا تشترط المرأة طلاق أختها ، لأن مفهومه أنها إذا اشترطت ذلك فطلق أختها وقع الطلاق لأنه لو لم يقع لم يكن للنهي عنه معني قاله ابن بطال ، ويأتى السكلام على ما تشاق منه بالطلاق في كتاب النسكاح إنَّ شاء الله تعالى . قوله ( تابعه معاذ ) أي ابن معاد المنبري ( وغبد الصمد ) هو ان چيد الوارث، والمعني أنهما تابعا محمد بن عرعرة في تصريحه برفع الحديث الى النبي على وإسناد النهى اليه صريحاً . قوله (وقال فندر وعبد الرحن ) أى ابن مهدى (نهى) يعني أنهما روياه أيضًا عن شعبة فأجمًا الفاعل ، وذكره بضم النون وكسر الهاء . قوله ( وقال آدم ) أي ابن أبي إياس يعني عرب شعبة : (نهينا ) أي ولم يسم فاعل النهى أيضا . قوله ( وقال النضر ) أي ابن شميل ( وحجاج بن منهال ) يعني عن شعبة أيضا (نهي) أي بفتح النون والها. ولم يسميا فاعل النهي ، أيضا . وهذه الووايات قد وقعت لنا موصولة : فأما رواية معاذ فوصلها مسلم ولفظه و أن وسول الله علي نهى عن التاتي ، الحسديث ، وأما رواية عبد الصمد فوصلُها مسلم أيضا وقال فيها و أن رسول الله مِرْكِيُّ نهي، بمثل حديث معاذ ، وكذلك أخرجه النسائي من طريق حجاج بن عمد وأبو عوالة من طريق محيي بن بكير وأبي داود الطيالسي كامم عن شعبة ، لكن شك أبو داود مل هو نهى أو نهى ، وأما رواية غندر فوصلها مسلم أيضا قال حدثنا أبو بكر بن تافع حدثنا غندر وقال في روايته نهى كما علقه البخارى ، وكذلك أخرجه مسلم من طريق وهب بن جرير ، وأبو عوانة من طريق أبى النصر كلاهما عن شعبة . وأما رواية عبد الرحن بن مهدى فوصلها (١) وأما رواية آدم فرويناما في نسخته رواية ابراهيم بن يزيد عنه ، وأما رواية النضر بن شميل فوصلها اسحق بن راهويه في مسنده عنه ، وأما رواية حجاج بن منهال فوصلها البهتي من طريق إسماعيل القاضي عنه ، وقرنها برواية حفص بن عمر عن شعبة ، وأخرجه أبو عوانة من طريق زيد بن أبي أنيسة عن عدى بن ثابت فقال فيه , عن الني على ، ولم يشك . وقوله في هذا المن , وأن يبتاع المهاجر الأعرابي ، المراد بالمهاجر الحضري ، وأطلق عليه ذلك على عرف ذلك الزمان ، والمعني أن الأعرابي إذا جاء السوق ليبتاع شيئًا لايتوكل له الحاضر لئلا يحرم أهل السوق نفعا ورفقا ، وإنما له أن ينصحه ويشير عليه ، ويحتمل أن يكون المراد بقوله . أن يبتاع ، أن يبيع فيوافق الرواية الماضية

<sup>(</sup>۱) في هامش طبعة بولاق : بعد توله • فوصلها » بياض بنسخة معتمدة ؟ وفي أخرى تركه وحذف هذه الجلة • ولعل المؤلف بيض للبحث على من وصل رواية عبد الرحن . وهبارة الفسطلاني : قال الحانظ ابن حجر في المقدمة «ورواية آدم وعبد الرحن والنضر لم أقف عليها ، أى موصولة • وقال في الفتح • رواية آدم رويناها في نسخته ، وأما رواية النضر فوصلها إسمق بن راهويه في مسئفه هئة ٢

## ١٢ - باب الشروطِ مع الناسِ بالقول

قوله ( باب الشروط مع الناس بالقول ) ذكر فيه طرفا من حديث ابن عباس عن أبى بن كعب فى قصة موسى والحنضر ، والمراد منه قوله دكانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا ، وأشار بالشرط الى قوله ( ان سألتك عن شى. بعدها فلا تصاحبنى ) والتزام موسى بذلك ولم يكتبا ذلك ولم يشهدا أحدا . وفيه دلالة على العمل بمقتضى ما دل عليه الشرط ، فإن الحضر قال لموسى لما أخلف الشرط ( هذا فراق بينى وبينك ) ولم ينكر موسى عليهما السلام ذلك

## ١٣ - ياسي الشُروطِ في الوَلاء

٢٧٢٩ - عَرَضُ إسماعيلُ حدَّمَنَا مالكُ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت «جاء ثنى بَريرةُ و لت : كانبتُ أهل على نسم أواق ، في كلِّ عام أوقية ، فأعينيني . فقالت : إن أحبُوا أن أعُدَّها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت . فذهبت بَريرة والى أهلها فقالت لهم ، فأبَوا عليها ، فجاءت مِن عندهم - ورسول الله عليه عائشة والنو في الله عليه ، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم ، فسم النبي عليه ، فأخبرت عائشة النبي عليه ، فأخبرت عليه ، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم ، فسم النبي عليه ، فأخبرت عائشة النبي عليه في الناس فيد الله واشتر على لهم الولاء ، فأنما الولاء لمن أعتى . فقملت عائشة . ثم قام رسول الله على الناس فيد الله وأنها عليه ثم قال : ما بال رجالي يَشتَرطون شروطاً ليست في كتاب الله ؟ ما كان مِن شرط ليس في كتاب الله أو أنها عال ، وإن كان ما ثة شرط بيس في كتاب الله أو أن ، وإنما الولاء لمن أعتى ، وشرط الله أو أن ، وإنما الولاء لمن أعتى .

قوله ( باب الشروط في الولاء ) ذكر فيه طرفا من حديث عائشة في قصة بريرة ، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى آخر كتاب العتق

## ١٤ - إسب إذا اشترطَ في المزارعةِ ﴿ إذا شنتُ أخرجُتك ؟

٣٧٣٠ - وَرَحْنَ أَبُو أَحَدَ حَدَّتُنَا مُحَدُ بِنُ مِهِي أَبُو غَشَّانَ الْكِنَانَ أَخْبِرَ نَا مَالَكُ عَن نافع عن ابن عَمَ رَضَى الله عنهما قال ﴿ لَمُ فَدَعَ أَهِلُ خَيبَرَ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ قامَ عمرُ خَطبباً فقال ؛ إن رسولَ الله عَلَيْ عاملَ مهود خَيبَرَ على أمو الجم وقال ؛ نُقِرُ كم ما أقر كم الله عُرُق عبد الله بن عمر خرج الى ماله هُناك فَهُدِى عليه من الليل فَهُدِعَت بدَاهُ ورجلاه ، وليس لنا هناك عد و غير هم ، هم عَدُونا و نهم تَمنا ، وقد رأيت إجلاه هم . فلما أجمع عمر على ذلك أناه أحد بنى أبى الحقيق فقال ؛ يا أمير المومنين ، أنحز جُنا وقد أقر انا محد على إذا أخرجت من خَيبَر وشرط ذلك أناه أله فقال عمر ؛ أظنَدْت أنى نسبت قول رسول الله على القاسم . فقال ؛ كذبت ياعدو الله . فأجلاه م تمد و بك قلوصك ليلة بعد ليلة . فقال ؛ كان ذلك هم وأيلة من أبى القاسم . فقال ؛ كذبت ياعدو الله . فأجلاه عمر ، وأعطاهم قيمة ما كان لم من النمر مالاً وإبلاً وعُروضاً من أقتاب وحبال وغير ذلك »

رواهُ حَمَّادُ بنُ سَلَمَةً عن عُبَيدِ اللهِ أَحْسِبهُ عن نَافع عن ابن عمرَ عن عمرَ عن الذي "، وَاللَّهُ ، اختصرَهُ وَقُولِهُ ( باب إذا اشترط في المزارعة : إذا شئت أخرجتك ) كذا ذكر هذه الترجمة مختصرة ، وترجم لحديث

الباب في المزارعة بأوضح من هذا فقال وإذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما ، وأخرج هناك حديث ابن عمر فى قصة يهود خيبر بلفظ « نقركم على ذلك ماشتنا ، وأورده هنا بلفظ « نقركم ما أقركم الله ، فأحال فى كل ترجمة على لفظ المتن الذى فى الآخرى ، و بينت إحدى الروايتين مراد الاخرى وأن المراد بقوله « ما أقركم الله ، ما قدر الله أنا نترككم فيها فاذا شئنا فأخرجناكم ثبين أن الله قدَّر إخراجكم ، والله أعلم . وقد تقدم في المزارعة توجيه الاستدلال به على جواز المخابرة ، وفيه جواز الخيار في المساقاة المالك لا الى أمد ، وأجاب من لم يجزه باحتمال أن المدة كانت مذكورة ولم تنقل ، أو لم تذكر لكن عينت كل سنة بكذا ، أو أن أهل خيبر صاروا عبيدا للسلمين ومعاملة السيد لعبده لايشترط فيها مايشترط في الاجنبي ، والله أعلم . قوله ( حدثنا أبو أحمد )كذا ثلاكثر غير مسمى ولا منسوب ، ولابن السكن في روايته عن الفريري ووافقه أبو ذر « حدثنا أبو أحمد مر"ار بن حمويه، وهو بفتح الميم وتشديد الراء، وأبوه بفتح الحاء المهملة وتشديد الميم، قال ابن الصلاح أهل الحديث يقولونها بضم الميم وسكون الواو وفتح التحتانية ، وغيرهم بفتح الميم والواو وسكون التحتانية وآخرها هاء عند الجميع ، ومن قاله من المحدثين بالتاء المثناة الفوقانية بدل الهاء فقد غلط. قلت : لكن وقع فى شعر لابن دريد مايدل عَلَى نجويز ذلك وهو قوله : « ان كان نفطوية من نسلي ، وهو هَمذانى بفتح الميم ثقة مشهور ، وليس له في البخاري غير هذا الحديث ، وكذا شيخه ، وهو ومن فوقه مدنيون . وقال الحاكم : أهل بخاري يزعمون أنه أبو أحمد محمد بن يوسف البيكسندى . ومحتمل أن يكون المراد أبو أحمد محمـــــــد بن عبد الوهاب الفراء ، فان أبا عمر المستملي رواه عنه عن أبي غسان انتهى ، والمعتمد ماوقع في ذلك عند ابن السكن ومن وافقه ، وجزم أبو نميم أنه مرار المذكور وقال : لم يسمه البخاري والحديث حديثه . ثم أخرجه من طريق موسى بن هارون عن مرار .

قلت : وكذا أخرجه الدارقطاني في والغرائب ، من طريقه ، ورواه ابن وهب عن مالك بغير إسناد ، وأخرجه عر بن شبة في , أخبار المدينة ، . قوله (حدثنا محمد بن يحيى ) أي ابن على السكانب . قوله ( فدع ) بفتح الفاء والمملتين ، الفدع بفتحتين ذوال المفصل ، فدعت يداه إذا أزيلتا من مفاصلهما . وقال الخليل : الفدع عوج في المفاصل، وفي خلق الانسان الثابت إذا زاغت القدم من أصلها من الكعب وطرف الساق فهو الفدع، وقال الاصمى : هو زيغ في الكف بينها وبين الساعد وفي الرجل بينها وبين الساق ، هذا الذي في جميع الروايات وعلمها شرح الخطابي وهو الواقع في هذه القصة . ووقع في رواية ابن السكن بالغين المعجمة أي فدغ وجزم به الـكرماني، وهو وهم لأن الفدغ بالمعجمة كسر الشيء الجوف قاله الجوهري ، ولم يقع ذلك لابن عمر في القصة . قوله ( فعدى عليه من الليل ) قال الخطابي : كأن اليهود سحروا عبد الله بن عمر فالتوت يداه ورجلاه ،كذا قال ، ومحتمل أن يكونوا ضربوهُ هويؤيد، تقييده بالليل في هذه الرواية . ووقع في رواية حماد بن سلة التي علق المصنف إسنادها آخر الباب بلفظ , فلما كان زمان عمر غشوا المسلمين وألقوا أب عمر من فوق بيت ففدعوا يدم ، الحديث . قوله (تهمتنا) بعنم المثناة وفتح الهاء ويجور اسكانها ، أي الذين نتهمهم بذلك . قوله ( وقد رأيت أجلاءهم. فلما أجمع ) أي عزم ، وقال أبو الهيثم: أجمع على كذا أي جمع أمره جميعًا بعد أن كان مَفْرَقًا ، وهذا لايقتضي حصر السبب في إجلاء عمر إياهم ، وقد وقع لى فيه سببان آخران : أحدهما رواة الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : مازال عر حتى وجد الثبت عن رسول الله مِلْكِ أنه قال ، لايحتمع بجزيرة العرب دينان ، فقال : من كانْ له من أمل الكتابين عهد فليأت به أنفذه له ، وإلَّا فاني مجليكم . فاجلاهم . أخرجه ابن أبي شبية وغيره . ثانيهما دوله عر بن شبة في و أخبار المدينة ، من طريق عثمان بن محمد الاختسى قال : لما كثر العيال ـ أي الحدم ـ في أيدى المسلمين وقووا على العمل في الارمن أجلام عمر . ويحتمل أن يكون كل من هذه الاشياء جزء علة في إخراجهم . والاجلاء الإخراج عن المال والوطن على وجه الازعاج والكراهة . قوله ( أحد بني أبى الحقيق ) بمهملة وقافين . مصغر ، وهو رأس يهود خيبر ، ولم أنف على اسمه . ووقع في رواية البرقائي و نقال رئيسهم لاتخرجنا ، وابن أبي الحقيق الآخر هو الذي زوج صفية بنت حي أم المؤمنين، ففتل بخير و بتي أخوه إلى هذه الغاية . قوله ( تعدو بك قلوصك ) بفتح القاف وبالصاد المهملة : آلناقة الصابرة على السير وقيل الشابة وقبل أول مايركب من إنَّاث الإبل وقيل الطويلة القوائم ، وأشار ملك إلى إخراجهم من خيبر وكان ذلك من إخباره بالمفيبات قبل وقوعها . قوله (كان ذلك) في رواية الكشميهني وكانت هذه ، . قوله ( هزيلة ) تصغير الحزل وهو صد الجد . قوله ( مالا ) تمييز للقيمة ، وعملف الإبل عليه وكذلك العروض من عطف الحاص على العام ، أو المراد بالمال النقد خاصة والعروض ماعدا النقد، وقيل ما لا يدخله الكيل و لا يكون حبوانا ولا عقاراً. قوله ( رواه حماد بن سلة عن عبيد الله ) بالتصغير هو العبرى . قوله ( أحسبه عن نافع ) أي أن حمادا شك في وصله ، وصرح بذلك أبو يعلى في روايته الآتية ، و زعم الكرماني أن في قُوله « عن النِّي ﷺ ، قرينة تدل على أن حمادا افتصر في روايته على مانسبه الى النبي عَلَيْكُ في هذه القصة من قول أو فعل دون مانسب الى عمر . قلت : وليس كما قال ، وانما المراد أنه اختصر من المرفوع دون الموقوف ، وهو الواقع في نفس الآمر ، فقد رويناه في « مسند أبي يعلى » و « فوائد البغوي » كلاهما عن عبد الأعلى بن حماد عن حماد بن سلمة و لفظه و قال عمر : من كان له سهم بخيير فليحضر حتى نقسمها ، فقال رئيسهم

لاتخرجنا ودعناكما أفرنا رسول الله وأبو بكر ، فقال له عمر : أتراه سقط على قول رسول الله بالله كيف بك اذا رقصت بك راحلتك نحو الشأم يوما ثم يوما ثم يوما ، فقسها عمر بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية ، قال البغوى هكذا رواه غير و احد عن حاد ، ورواه الوليد بن صالح عن حاد بغير شك ، قلت : وكذا رويناه في مسند عمر الجار من طريق هدبة بن خالد عن حاد بغير شك وفيه قوله ، وقصت بك ، أى أسرعت في السير ، وقوله ، نحو الشام ، تقدم في المزارعة ، أن عمر أجلام الى تياء وأريحاء ، . ( تنبيه ) : وقع للحميدي نسبة رواية حاد بن سلمة مطولة جداً الى البخارى ، وكنانه نقل السياق من ، مستخرج البرقاني ، كمادته وذهل عن عزوه البه ، وقد نبه الاسماعيلي على أن حاداكان يطوله تارة ويرويه تارة مختصرا ، وقد أشرت الى بعض مافي روايته قبل ، قال المهلب : في القصة دليل على أن العداوة توضح المطالبة بالجناية كما طالب عمر اليهود بفدع ابنه ، ورجح ذلك بأن قال المهلب : في القصة دليل على أن العداوة توضح المطالبة بالجناية كما طالب عمر اليهود بفدع ابنه ، ورجح ذلك بمن شا نا عدو غيره ، فعل المقالبة بشاهد العداوة . وانحالم لم يطلب القصاص لانه فدع وهو نائم فلم يعرف أشخاصهم . وفيه أن أفعال النبي كلي وأقواله محولة على الحقيقة حتى يقوم دليل المجاز

10 - ياسب الشروط في الجهاد، والمصالحة مع أهل الحرب ، وكتابة الشروط

٢٧٣١ ، ٢٧٣٢ – حَرَثْثَى عبدُ اللهِ بنُ محمدِ حدَّ ثنا عبدُ الرزَّاقِ أُخْبِرَنَا مَهْمرٌ قال أُخبِرَنِي الرُّهريُ قال أخبرَ نَى عُروةٌ بنُ الزُّ بَيْرِ عن ِ السِّورِ بن ِ غَخْرَمةً ومَهوانَ \_ ُبصدِّقُ كُلُّ واحدٌ منهما حديث صاحبه ٍ ـ قالا 
 ذخرَجَ رسولُ اللهِ عَلَيْنِ زمنَ الله عَلَيْ بِيةِ حتى إذا كانوا ببهض العاريقِ قالُ النبيُ على : إنَّ خالدَ بنَ الوَلودِ بِالنَّمِيمِ فِي خَيَلِ لَقُرَ بَشِ كَالِيمَةُ ۚ ، كَخَذُوا ذَاتَ الَّذِينِ . نَوَاللَّهِ مَا شَمَرَ جبهم خالد حتى إذا هم بَقَتَرُ تَوْ الجيشِ ، فَانْطَلَقَ مَرْ كُفُنُ لَذُيرًا لَفُرِيشٍ ، وسارَ النبي فَيُلِينَةٍ ، حتى إذا كان بالنَّابَّةِ التي يُهبَعُ عليهم منها مَر كت به راحاتُه ، فقال الناسُ : حَلْ حَل . فألحَّتْ . فقالوا خَلاَّت ِ القَصواء . فقال النبيُّ ﷺ : مَا إِخَلاَّتِ القَصواء وما ذاك لِمَا بَخُلُق ، والـكن حَبْسَها حابسُ الفيل . ثم قال : والذي نفسي بيدٍه ، لايَسْألونني خُطَّةً يُمظُّمون فيها حُرُمات ِ اللهِ إلا أَعْطَيْتُهُم إِيَّاهَا . ثُم زَجَرَهَا فُو أَنْبَتْ . قال فَعَدَ لَ عَنْهُم حتَّى تَزَلَ بأقصى أَلَمَدَ ببيةِ على تُمَدّ قليل المـــاء أَيْتَبرَّضَهُ الناسُ تَبرُّضًا ، فلم يُلَبِّثُهُ الناسُ حتَّى نزَحوهُ ، وشُكِىَ إلى رسَفِ اللهِ تَلْقُ العطشُ ، فانبزَعَ سَهما مِن كِنانتهِ ، ثُمَّ أُمْرَهُم أَن يَجِملُوهُ فيهِ ، فوَ اللهِ مازالَ يَجيشُ لهم بالرِّيِّ حتَّى صَدَروا عنه . فبينا هم كذاك ، إذ جاءَ بُدَيلُ بنُ وَرْقَاءَ الْلِحْزَاعِيُّ فِي نَفَرَ مِن قَومِهِ مِن خَزَاعَهُ \_ وَكَانُوا عَيْبَةً لَنصح رسولِ اللهِ عَلَيْ فِي مِن أَهْلِ يْهَامةَ \_ فقال: إنى تُركتُ كُبَ بنَ لُؤَى مِ وعامر َ بنَ لُؤَى يُزَلُوا أعدادَ مِياهِ الحَدَيبيةِ ، ومَهمُ الدُودُ المَطافيلُ، وهم مُقا تِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ البيتِ . فقال رسولُ اللهِ ﷺ : إنَّا لم تَجِيء لِقتالِ أُحدٍ ، ولُـكينًا جِئنا مُعتمرِينَ ، وإن قُرَيشًا قد مَنْ مَكْتُم الحربُ وأضرَّت بهم ، فان شاءوا مادَدُتُهم مُدَّةً ويُحَلُّوا بَيتِي وبين الناس ، فان م --- ١٤ ج ٥ \* فتع البارى

أَظْهَرُ ۚ فَانْ شَاءُوا أَنْ يَدُخُلُوا فَيَا دَخُلُ فَيْهِ النَّاسُ فَعَلُوا ، وإلا فقد جُمُّوا . وإنْ هم أبَّوا فوَ الذي نفسي بيدِهِ لأَقَا تِكَنَّهِم عَلَى أَمْرَى هَٰذَا حَتَّى تَنْفَرَ دَ سَالِفَتَى ، وَلَيُنْفِذَنَّ اللهُ أَمْرَه . فقال بُدَيل : سَأَبَلَّنُهُم مَاتَقُولُ . قال فَانطَلَقَ حَتَّى أَنَىٰ قُرَ بِشَا قَالَ : إِنَّا جِئْنَا كَمْ مِن هَٰذَا الرَّجُل ، وسِمِثْنَاهُ يقولُ قَولًا ، فان شَتْمَ أَنْ تَمْرِضَهُ عليكم فَمَلْنَا . فقال مُنْفَهَاؤُهم : لا حاجةَ لنا أنْ كَخْبِرونا عنهُ بشيُّ . وقال ذَوُو الرأي منهم : هات ماسيمتَهُ يقول . قال سمعتُهُ يقولُ كذا وكذا . فحد مم عا قال النبيُّ عَلَيْ . فقامَ عُروةُ بنُ مَسعودٍ فقال : أَى قُومٍ ، أَلسُّتُم بالوالد ؟ قالوا : بَلَيْ . قال : أُوَلَسَتُ بِالْوَكَاءِ ؟ قالُوا : بلِي ۚ . قال : فهل تَتَّهْمُونِي ؟ قالُوا : لا . قال ألستُم تَعلمُونَ أنِّي اسْتَنفَر ْتُ أَهُلَ عُكَاظً ، فَلَمَّا بَلَّحُوا عَلَى ۚ جِئْتُكُم بِأَهْلِي وَوَلَدَى وَمَن أَطَاهَنِي ؟ قَالُوا : بَلِي ۚ . قَالُ : قَالَ : فَانْ هَٰذَا قَد عَرَضَ عَلَيْكُم خُطَّةً رُشْدٍ اقْبَلُوهَا وَدَعُونَى آتِهِ . قَالُوا اثْمَتِهِ . فَأَنَاهُ ، فَجَلَ يُسِكِّلُمُ الذِي ﷺ ، فقال النبي عَيْظِينُ تَحُواً مِن قُولُهِ لِبُدَيلٍ . فقال عُروةُ عندَ ذَلِكَ : أَى محمدٌ ، أرأيتَ إنِ اسْتَأْصَلَتَ أَمرَ قُومِكَ ، هل سمعت بأحَد منَ المَرَبِ اجْتَاحَ أَهُلَهُ فَهِلَكَ؟ وإنْ ۚ تَـكُنِ الاخرى ۚ ، قانى واللهِ لا أَرَى وُجوهًا ، وإنى لَأَرَى أشوابًا مِنَ الناس خَلِيقاً أَنْ يَفِرُ وَا وَيَدَ عُوكَ ، فقال لهُ أَبُو بَكْرٍ : امْصَصْ بَظْرَ اللات ِ، أَنْحِنُ نَفِرُ عنه وَلَدَ عُهُ ؟ فقال : مَن ذا ؟ قالوا : أبو بكر . قال : أما والذي كَفْسِي بَيده ، لَوْلا يَدْ كَانْتُ لكَ عندي لم أَجْزِ كَ بها لأَجَبُتُك . قال وجملَ يُكلِّمُ النبيُّ بَالِئِيُّ ، فَكَلُّمَا تَمَكلُّم كَاهُ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ ، والمغيرةُ بنُ مُشعبةً قائم على رأس النبيِّ بَالْكُ ومعَهُ السَّيفُ وعايه ِ المِغْفَرِ ، فَكَلَمَا أَهْوَىٰ عُرُوةُ بهدهِ الىٰ لحِيةِ النبيِّ عَلَيْكُم ، ضَرَبَ يَدَهُ بَنَمْلِ السيفِ وقال له : أَخَّرُ يَدَكَ عَن لِمُعِيْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْنَةٍ . فَرَغَعَ عُرُوةٌ رأْسَةٌ فقال : مَن هٰذا ؟ قال : المغيرة ُ بنُ شُعبة . فِقال : أَى غُدَر ، أَاسَتُ أَسَىٰ في غَدَريْكِ ؟ وكان المغيرةُ صَحِبَ قوماً في الجاهليةِ فقتلهم وأخذَ أموالهُم ثُمَّ جاء فأسلم. فقال النبيُّ عَلَيْكَ : أَمَّا الإسلامَ فأَفَهِلُ وأما المالَ فلستُ منهُ في شيءٌ . ثمٌّ إنَّ عُروةَ جَمَلَ كير مُقُ أصحابَ النبيِّ عَلَيْكَ بِمَينَيهِ . قال فوَ اللهِ مانَنَخَمَ رسولُ اللهِ عَلِيْكُ مُخامةً إلا أَ وَفَمَتُ فَى كَفِّ رجُل مِنهم فدَ لكَ بها وَجهَهُ وجِلْدَه ، وإذا أمرَهمُ ابتَدَرُوا أمرَه ، وإذا تَوَضَّأُ كادُوا يَفْتَيْلُونَ على وَضُونُهِ ، وإذا تزحكلموا خَفَضُوا أصواتَهم عندَه ، وما يُحِدُّونَ إليهِ النَّظرَ "تمظيأً لهُ . فرجعَ عُروةُ إلى أصحابهِ فَفَالَ : أَى ۚ قَومٍ ، واللهِ لفَد وفَدْتُ على الْمُلُوكَ ِ، وَوَفَدَتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكُمْرَى وَالنَّجَاشَيِّ ، وَاللَّهِ إِنْ رَأْبِتُ مَلْمِكَا قَطُ مُبعظِّمهُ أصحابُهُ مَا يَعْظُم أصحابُ مُحْمِد عِنْ عَداً ، واللهِ إِنْ يَتَنَخَّمُ مُخَامَةً إِلا وَقَمَتً فِي كُفِّ رَجُل مِهِم فَدَلَكَ بِهَا وَجِهَ وَجِلْدَه ، وإذا أمرَهم ابتدروا أمرَه، وإذا تَوَضَّأُ كادوا يَقتَتِلُونَ على وَضويْهِ، وإذا تكلموا خَنَصْوا أَصُوالَمْهُم عندُه، وما تُعيدُ ونَ إليهِ

النَّظرَ تَمظياً له . وإنهُ قد عَرَ صَ عليكم خُطَّةَ رُشدٍ فاقبَلوها . فقال رجُلُ مِن بني كِنانةَ : دَعوى آتِيه ، فقالوا :أثيِّهِ . فلَّمَا أَشْرَكَ عَلَى النَّبِيُّ عِلَيْ وأَصْحَابِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِي : هٰذَا كَلانٌ ، وهو مِن قوم يُعَظُّمُونَ البُّدُنَّ ، فأَ بَعَثُوهَا له ، فَبُمَثَتْ لَهُ ، واستَقْبَلَهُ الناسُ يُلَبُّونَ . فلما رأى ذلكَ قال : سُبحانَ الله ، ماينبغي لِمؤكلاء أن يُصَدُّوا عن البيت . فلما رَجَعَ إلى أصحابِ قال : رأيتُ البُدُنَ قد تُؤِّدَتْ وأشعِرَ تْ ، فا أرَى أن يُصَدُّوا عن البيت . فقامَ رجُلْ مَهُم يُقَالُ لَهُ مِسكرَزُ بنُ حَفْصٍ فقال : دَعُونَى آيَّهِ . فقالوا : اثْنِيِّهِ . فلما أَشرَفَ عليهم قال النبيُّ على ذ هٰذَا مِكْرَزٌ ، وهُوَ رَجُلٌ فَاحِرٍ. فَجَلَ يُسَكِّلُمُ النبي ﷺ . فبينا هُوَ يُسكِلُّمُهُ ۚ إِذْ جَاءَ سُهَيلُ بنُ عُمْ و . قال مَمْمَرٌ : فأخبرَ لَى أَبُوبُ عَن عِكْرِمةَ أَنه لما جاء شُهَيلُ بنُ عَرِو قال النبيُّ وَاللَّهِ : فد سَهُلَ لسكم من أمرِكم . قال مَعْسِ ۚ قَالَ الزُّهُوى ۚ فَي حَدِيثِهِ : فَجَاءَ سُهَيلُ بنُ عَرِو فَقَالَ : هَاتِ اكْتُبْ بِينِنا وبينَكُم كَتَابًا . فَدَعَا النبيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ المكانيبَ ، فقال الذي علي و بسم اللهِ الرحمين الرحيم ، فقال شهيلُ : أما « الرحمن ُ ، فو اللهِ ما أدري ماهي ، ولمسكن أكتُبُ و باسمِك اللُّهم ، كاكنت أسكتُبُ ، فقال المسلمونَ : والله لانكتُبُهُما إلا و بسم الله والرُّحْن الرحبيم ، فقال الذي مَلِيَّةِ : اكتُبْ « باسمِكَ اللَّهم ، ثم قال « هٰذا ما قاضي عليه ِمحد رسول الله ، فقال سُهيلَ والله لو كنَّا نَعلمُ أنكَ رسولُ الله ما صدَّدْناكَ عن البيت ولا فاتكناك، ولكن اكتُبُ و محدُّ بنُ عبد الله ٢٠ فقال النبي عليه الله إلى رَسولُ الله وإن كذَّ بتُمونى ، اكتُبْ ، محمدُ بنُ عبدِ الله ، قال الزُّ هرى : وذلك نقوله ﴿ لا يَسَالُونَى خُطَّةً ۗ يُعظِّمُونَ فيها حُرُّماتِ اللَّهِ إِلا أَعطَيْتُهِم إِنَّياها ﴾ فقالَ له النبيُّ مَرْأَلُتُهُ : على أن تُخَلُّوا بينَنا وبينَ البيتِ فَنَطُوفَ بِهِ . فقال سُهَيلُ : والله لا تتحدَّثُ العَرَبُ أَنا أُخِدُ نَا صُفْطة ، و الكن ذاك من العام المقبلِ ، فسكتب ، فقالَ شهيل : وعلى أنهُ لا يأتيك منًّا رجُل \_ وان كان على دينك َ \_ إلا رَدَّتُهُ إلينا • قال المسلمون : سُبحانَ اللهِ ، كيفَ يُرِدُّ إلى المشرِكينَ وقد جاء مُسلمًا ؟ فبينها هم كذالك إذ دَخلَ أبو جَنْدَل بنُ سُهيلَ ابن عمرو يَرسُنُ في قيودهِ ، وقد خَرَجَ مِن أَسفَلِ مِكَةً حَتَّى رَمَى النَّفسِهِ بينَ أَظْهُرِ السلمين ، فقال سُمِّيلُ : هذا يامحدُ أُوَّلُ مَن أَقَاضِيكَ عليهِ أَن تَرُدُهُ إِلى ۚ . فقال النبيُّ ﷺ : إِنَا لَم نَقْضِ الكتابَ بعد ُ . قال : فواللهِ إِذاً لِمُ أَصَا لَكَ عَلَى شَيْ أَبِدا . قال الذِي عَلَيْهِ : فأجِز مُ لَي ، قال : ما أنا بمجيزهِ لك ، قال : كي فافكل ، قال : مِا أَنَا بِفَاعِلَ . فَالَ مِكْرَزُ ۚ : بِلَ قَدَ أَجَزُ نَاهُ لَكَ . قَالَ أَبِو جَنَدَ لَهِ ۚ : أَى مُعشَرَ المسلمين ، أَرَدُ الى المشركينَ وقد يجثتُ مُسلمًا ؟ ألا تَرَونَ ماقد لَقِيت ؟ وكان قد عُذَبَ عَذابًا تُنديدًا في اللهِ . قال فقال عر من الخطاب : لْمَاتَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْكُ فَقَاتَ : أَلَسَتَ نَبِيَّ اللَّهِ حَقّاً ؟ قال : كَلَّى : أَلَسنا على الحنّ وعدو أنا على الهاطلِ ؟ قال :

بلي . قلت : فلم أَمْطِي الدُّنيَّةَ في ديننا اذاً ؟ قال : إني رسولُ اللهُ ولستُ أعصيهِ ، وهو نامِري . قلت : أو ليس كنت تحدُّ ثُنَا أَنَّا سَأَتَى البيت فَنَظُوفُ بِهِ ؟ قال : أَلَى ، فاخبر مُّكَ أَنَّا نأتيهِ العامَ ؟ قال قلتُ : لا .قال فالك آتيه ومُعَلَّوْ فُ بِهِ . قال : فأتيت أبا بكر فقلتُ : يا أبا بكر ، أليس لهذا نبيَّ اللهِ حَتَّمًا ؟ قال : كبلي . قلت : ألَــنا على الحقُّ وعدو أنا على الباطل؟ قال: وَلَى . قاتُ : فلم نُعطِي الدُّنيَّةَ في دِينِنا إذاً؟ قال: أنَّها الرجُلُ ، إنه كرسولُ الله عليه وليس يَعمِي ربَّه ، وهو مَاصِرُه ، قاستَنْسِك بغَرْزِه فو الله إنهُ على الحق قلتُ أليس كانَ يُحدُّ ثنا أنَّا سناتي البيت و مَطوفُ به ؟ قال كِلي ، أَفَاخَبَرَكَ أَنكَ تَأْتِيهِ العَامَ ؟ قلت : لا . قال : فانك آتيهِ ومُطوِّفُ به . قال الزُّ مرى قال عر : فعيلتُ لذلكَ أعالاً . قال : فلما فَرَغَ من قضيةِ الكتاب قال رسولُ اللهِ عَيْلِيَّةٍ لأصحابهِ : قوموا فانحرُوا ثمُّ احْلِقُوا . قال فو اللهِ ماقامَ منهم رجُلُ ، حتى قال ذلك ثلاث مَرَّاتٍ ، فامَّا لم يَقُمْ منهم أحدُ دَخلَ على أُمِّ سَلمةً فذ كر ما ما لتي من الناس ، فقالت أمُّ سَلمة : يانبيُّ الله أُنحيبُ ذُلك ؟ اخرُجُ ، ثمَّ لا تكلُّمُ أَحَدًا منهم كَانَّ حِنْى تَنْجَرَ كُبِهُ آلَكَ، وتَدْعُو حَالِقَكَ فَيَحْلِقُكَ سَخْرَجَ فَلْمُ كِكَأْمُ أَحداً منهم حتى فعل ذلك: نحرَ إِنْ أَنَّهُ، ودَّعا حالِقَهُ فَلَقَهُ. فلما رأوا ذلك قاموا فنحَروا ، وجَعل بعضهم يَعلِي بعضاً ، حتى كاد بعضهم يَقتُلُ بعضاً وَ عُمْ اللَّهِ مَمْ جَاءَهُ فِيسُوةٌ مُؤْمِناتٌ ، فَأَرْلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ [ ١٠ المنتجنة ] : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ المُؤْمِناتُ مُهَاجِراتٍ قامتِحِنوهن - حتى بَلَغَ - بعِصَمِ الكوافِر) فعَالَقَ عر بُوَمَئذ امر أَبَين كَانِنا لهُ في الشَّرك ، فَبَزَوْجَ إحداها مُعادِيةٌ بَنُ أَبِي سُفَيانَ وَالْآخِرِي صَفُوانُ بنُ أُمِيةً مُ رَجَعَ النبي بِاللَّهِ إِلى المدينةِ ، فجاءهُ أبو تصير رجُلُ ﴿ مِن قُرَيشِ وهو مُسلم، فأرسَاوا في ملكيهِ رُجلينِ فقالوا : الدَّمِدُ الذي جعلتَ لنا ، فدفعَهُ الى الرَّجُلينِ ، فخرَجا بهِ حتَّى بلغا ذا اُلحائيفة ، فنزلوا يا كلونَ مِن تمر لهم ؛ فقال أبو بصير الأحدِ الرَّجلَين ؛ والله إني لأرَى سيفك عذا يا ُفلانُ جَيْداً ، فاستَلُهُ الآخَرُ فقال : أَجَلُ و اللهِ إِنَّهُ كَلِيدٌ ، لقد جَرَّ بتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّ بت به ثمّ جَرَّ بت ، فقال أبو بَصير : أُرِنِي أَنظُرُ ۚ إِلِيهِ ، فَامَكُنَّهُ منه ، فَضَرَبُهُ حتى بَرَد ، وفر ۖ الْآخَرُ حتى أَنَّي المدينةَ ، فَدَخُلَ المسجد ۖ يَعْدُو ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْ عِينَ رآهُ: لقد رأَى هٰذا ذُعْراً، فلما انتهى إلى النبيُّ عَلَيْ قال : مُعَمَلَ واللهِ صاحِبي وإنى لمقتول . فجاء أبو بَصيرٍ فقال: يانِيَّ اللهِ ، قد واللهِ أو في اللهُ ديَّتَك قد ردَدْتَني إليهم ، ثمَّ أنجاني اللهُ منهم . قال النبيُّ عَلَيْكُ : وَبِلُ امَّه مِسْعَرَ حَرِب لُو كَانَ لَهُ أَحد ، فَلَمَا سَمِعَ ذَلَكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُهُ إليهِم ؛ فخرَجَ حتى أتى سِيفَ البحرِ. قال ويَنفَلِتُ منهم أبو جَندَل بنُ سُهيلِ فَلَحِقَ بابي بَصير ، فَجَمَلَ لاَ يَخرجُ من قُرَيش رجُل قد أسلَم إلا لِمَقَ بَابِي بِصِيرٍ ، حتى اجتمعت منهم عِصابة "، فو الله مايسمون بيير خرَجَتْ لقرَيش إلى الشَّام إلا اعترضوا

لها. فَقَتَاوِهُمْ وَأَخَذُوا أَمُوالُمُمَ فَأَرْسَلَتْ قَرِيشُ إلى الذِي عَلَيْكُ أَنَاشِدُهُ اللّهَ وَالرَّحَمَ لما أَرْسَلَ فَن أَنَاهُ فَهُو آمِنُ فَأَرْسُلُ اللّهِ عَلَيْكُ أَنَاشِدُهُ اللّهَ وَالرَّحَمَ لما أَرْسَلُ فَن أَنَاهُ فَهُو آمِنُ فَأْرِسُلُ اللّهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَكَانَتْ حَيَّتُهُمْ أَنْهُمْ لَمْ يُقِرُوا أَنْهُ بَعِلْنَ مَكَةً مِنْ بَعِدِ أَن أَطْنَرَ كُم عَلَيْهُمْ و حَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُمْ و بِينَ اللّهِ اللّهُ الرّحَانُ الرّحِيمُ ، وحالوا ينتهم و بينَ البيت ،

قال أبو عبد الله معرَّةُ العُرِّ : الجرَّبُّ . تَوَيَّلُوا : انمازوا . وحيتُ القومَ : مَنَعَتُهُم حِمَّايَةً . وأحمَّيْتُ الجِمَّ : جنلتُه حِي لايُدْخَلَ . وأحميتُ الرَّجُلَ إذا أغضبتُهُ إحماء

قوله ( باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط ) كذا للاكثر ، زاد المستملي و مع الناس بالقول ، وهي زيادة مستغني عنها لآنها تقدمت في ترجة مستقله ، إلا أن تحمل الآولي على الاشتراط بالقول عاصة وهذه على الاشتراط بالقول والفعل معا ، قوله (عن المسور بن مخرمة ومروان) أي ابن الحكم ( قالاخرج ) هذه الرواية بالنسبة اليه أيضا مرسلة لآنه لا محبة له ، وأما المسود فهي بالنسبة اليه أيضا مرسلة لآنه لم يحضر القصة ، وقد تقدم في أول الشروط من طريق أخرى عن الزهرى عن عروة ، أنه سمع المسود ومروان عنبران عن أصحاب وسول الله بالحظي ، فذكر بعض هذا الحديث ، وقد سمع المسود ومروان من جماعة من الصحابة شهدوا هذه القصة كمس وعثمان وعلى والمغيرة وأم سلمة وسهل بن حنيف وغيرهم ، ووقع في نفس هذا الحديث شي يدل على القصة كمس وعثمان وعلى والمغيرة وأم سلمة وسهل بن حنيف وغيرهم ، ووقع في نفس هذا الحديث شي يدل على أنه عن عمر كاسياني التنبية عليه في مكانه ، وقد دوى أبو الابود عن عروة مذه القصة فلم يذكر المسور ولا مروان لهين أرسلها ، وهي كذلك في د مغازي عروة بن الزبير ، أخرجها ابن عائذ في المغازي له بطولها ، وأخرجها الحاكم في دا الحديبية ) تقدم صبط وأخرجها الحاكم في د الاكليل ، من طريق أبي الاسود عن عروة أبينا عقطمة . قوله ( زمن الحديبية ) تقدم صبط وأخرجها الحاكم في د الاكليل ، من طريق أبي الاسود عن عروة أبينا عقطمة . قوله ( زمن الحديبية ) تقدم صبط

الحديبية في الحج ، وهي بئر سمى المكان بها ، وقيل شجرة حدباء صفرت وسمى المكان بها . قال المحب الطبرى : الحديبية قرية قريبة من مكة أكثرُها في الحرم ، ووقع في رواية ابن اسحق في المفازي عن الزهري دخرج عام الحديبية يريد زيارة البيت لايريد قتالا ، ووقع عند ابن سعد . أنه كل خرج يوم الاثنين لهلال ذي القعدة ، زاد سَفَيَانَ عَنَ الْأَهْرِي فَيَ الْرُوايَةِ الْآتِيةِ فَي الْمُعَازِّي وَكُذَا ۚ فَي رُوايَةِ أَحْدَعَنَ عَبْدَ الرَّاقَ وَ فَي بَضِعَ عَشْرَةً مَا تُهُ ، فَلِمَا أتى ذا الحليفة قلد الهدى وأشعره وأحرم منها بعمرة ، وبعث عينا له مِن خزاعة ، وروى عبد العزيز الأمامى عن الزمرى في هذا الحديث عند ابن أبي شببة و خرج على في ألف و ثما نمائة ، وبعث عينا له من خزاعة يدعى ناجية يأتيه محبر قريش ، كذا سماه ناجية ، والمعروف أن ناجية اسم الذي بعث معه الهديكا صرح به ابن اسحق وغيره ، وأما الذي بعثه عينا لحبر قريش فاسمه بسر بن سفيان كذا سماه ابن اسحق ، وهو بضم الموحدة وسكون المهملة على الصحيح، وسأذكر الخلاف في عدد أهل الحديبية في المفازي إن شاء الله تعالى . قولِه ( حتى إذا كانوا بيعض الطريق) اختصر المصنف صدر هذا الحديث العاويل مع أنه لم يسقه بطوله إلا في هذا الموضع، وبقيته عنده في المفادي من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري قال و و نبأ نيه معمر عن الزهري : وسار النبي مالي حتى كان بغدير الإشطاط أتاه عينه فقال: إن قريشا جِمُوا جَمُوعًا وقد جَمُوا لك الاحابيش، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانموك. نقال : أشيروا أيها الناس على ، أترون أن أميل الى عيالهم وذرارى هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت ، فان يأ تو ناكان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين ، وإلا تركمناهم محرو بين . قال أبو بكر : يارسول الله خرجت عامدًا لهذا البيت لاتريد قنل أحد ولا حرب أحد ، فتوجه له ، فن صدنًا عنه قاتلناه . قال : امضو أعلى اسم الله ، الى همنا ساق البخارى في المغازى من هذا الوجه ، وزاد أحمد عن عبد الرزاق وساقه ابن حبان من طريقه قال وقال معمر قال الزهري : وكان أبو هريرة يقول : ما رأيت أحدا قطكان أكثر مشاورة الأصحابه من رسول الله عليه الله مروهذا القدر حذفه البخاري لارساله لان الزهري لم يسمع من أبي هريرة ، وفي رواية أحمد المذكورة . حتى إذا كانوا بغدير الاشطاط قريبًا من عسفان أه ، وغدير بفتح الغين المعمة والاشطاط بشين معجمة وطاءين مهملتين جمع شط وهو جانب الوادى كذا جزم به صاحب د المشارق ، ، ووقع فى بعض نسخ أبي ذر ما لظاء المعجمة فيهما ، وفي رواية أحمد أيضا ﴿ أَرُونَ أَنْ نَمِيلَ إِلَى ذَرَارَى هُؤُلًا. الذين أعانوهم فنصيبهم فان قمدوا قمدوا مو تورين عروبين ، وان يحيثوا تكن عنقا قطعها الله ، ونحوه لابن اسحق في روايته في المغاذي عن الزهري ، والمراد أنه على استشار أصابه هل يخالف الذين تصروا قريشا إنى مواضعهم فيسبي أهلهم ، فان جاموا إلى نصرهم اشتغلوا بهم وأنفرد هو وأصحابه بقريش ، وذلك المراد بقوله ، تكن عنقا قطعها الله ، فأشارٌ عليه أبو بكر الصديق بترك القتال والاستمرار على ماخرج له من العمرة حتى يكون بد. الفتال منهم، فرجع الى وأيه . وزاد أحمد في روايته د فقال أبو بكر : الله ورسوله أعلم يا نبي الله ، إنما جئنا معتمرين الح ، والاحابيش بالحاء المهملة والموحدة وآخره معجمة واحدها أحبوش بضمتين وهم بنو الهون بن خزيمة بن مدركة وبنو الحادث بن عبد مناة بن كنانة وبنو المعطلق من خزاعة كانوا تحالفوا مع قريش قيل تحت جبل يقال له الحبشي أسفل مكه ، وقيل سموا يذلك لتحبشهم أي تجمعهم والتحبش التجمع والحباشة الجاعة . ودوى الفاكهي من طريق عبد العزيز بن أبي ثابت أن ابتداء حلفهم مع قريش كان على يد قصى بن كلاب ، واتفق

الرواة على قوله . فإن يأ تونا ، من الإنيان إلا أن السكن فمند، . فإن باتونا ، بموحدة ثم مثناة مشددة والاول أولى ، ويؤيده رواية أحمد بلفظ الجيء ، ووقع عند ابن سعد . وبلغ المشركين خروجه فأجمع رأيهم على صده هن مكة وعسكروا ببلدح بالموحدة والمهملة بينهما لآم ساكنة ثم حا. مهملة موضع عارج مكة . قوله ( قال الني الله عله : إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة ) في رواية الامامي . فقال له عينه : هذا عالد بن الوليد بالغميم ، والغميم بفتح المعجمة وحكى عياض فها التصغير ، قال المحب الطيرى : يظهر أن المرادكراع الغميم وُهو موضع بين مكة والمدينة اه ، وسياق الحديث ظاَّهر في أنه كان قريبا من الحديبية فهو غير كراع الغميم الذي وقع ذكره في الصيام وهو الذي بين مكة والمدينة ، وأما الغميم هذا فقال ابن حبيب: هو قريب من مكان بين رابغ والجحنة ، وقد وقع في شعر جرير والشاخ بصيغة التصغير والله أعلم . وبين ابن سعد أن عالدا كان في ما ثني فارس فيهم عكرمة ابن أبي جهل ، والطليعة مقدمة الجيش . قوله ( فحذوا ذات اليمين ) أي الطريق التي فيها عالد وأصمام . قوله ( حتى إذا هم بقترة الجيش فانطلق يركمن نذيرا ) الفترة بفتح القاف والمثناة الغبار الاسود . قوله ( وسار الني توليج حتى إذا كان بالثنية ) في دواية ابن إسحق و فقال عليه : من يخرجنا على طريق غير طريقهم التي هم بها ؟ قال فحدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن رجلا من أسلم قال : أنا يارسول الله ، فسلك بهم طريقا وعرا فأخرجوا منها بعد أن شق عليهم ، وأفضوا إلى أرض سهلة ، فقال لهم : استغفروا الله ، ففعلوا . فقال : والذي نفسي بيده إنها للمحلة الى عرضت على بني اسرائيل فامتنعوا ، قال ابن إسحق عن الزهري في حديثه ، فقال : اسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحض في طريق تخرجه على ثنية المراد مهبط الحديبية ا ه. وثنية المراد بكسر الميم وتخفيف الراء هي طريق في الجبل تشرف على الحديبية . وزعم الداودي الشادح أنها الثنية التي أسفل مكة ، وهو وهم ، وسمى ابن سعد الذي سلك يهم حزة بن عمرو الاسلى ، وفي رواية أبي الاسود عن عروة فقال : من وجل يأخذ بنا عن يمين المحجة نحو سيف البحر لملنا نطوى مسلحة القوم ، وذلك من الليل ، فنزل رجل عن دابته ، فذكر الفصة . قوله (بركت به راحلته ، فقال الناس : حل حل ) بفتح المهملة وسكون اللام . كلمة تقال للناقة إذا تركت السير ، وقال الخطابي : ان قلت حل واحدة فالسكون ، وإن أعدتها أو نت في الأولى وسكنت في الثانية ، وحكى غيره السكون فيهما والتنوين كنظيره في بخ بخ ، يقال حلحلت فلانا إذا أزعِته عن موضعه . قوله ( فألحت ) بتشديد المهملة أى تمادت على عدم القيام وهو مَن الالحاح. قوله (خلات القصواء) الخلاء بالمعجمة والمد للإبل كالحران للخيل، وقال ابن قتيبة: لا يكون الخلاء الاللنوق خاصة . وقال أبن فارس : لا يقال المجمل خلا أكن ألح. والقصواء بفتح الفاف بعدها مهملة ومد : اسم ناقة رسول الله ﷺ ، وقيل كان طرف أذنها مقطوعا ، والقصو قطع طرف الآذن يقال : بعير أقصى وناقة قصوى ، وكان النياس أن يكون بالقصر ، وقد وقع ذلك في بعض نسخ أبي ذر ، وزعم الداودي أنها كانت لاتسبق فقيل لها القصوا. لانها بلغت من السبق أقصاة . قوله ( وما ذاك لها بخلق ) أى بعادة ، قال ابن بطال وغيره : في هذا الفصل جواز الاستتار عن طلائع المشركين ومَفاجأتهم بالجيش طلبًا لغرتهم ، وجواز السفر وحده للماجة وجواز التنكيب عن الطريق السهلة الى الوعرة للمصلحة ، وجواز الحكم على الشيء بما عربي من عادته وإن جاز أن يطرأ عليه غيره ، فاذا وقع من شخص هفوة لايمهد منه مثلها لا ينسب اليها ويرد على من نسبه اليها ، ومعذرة من نسبه اليها عن لايعرف صورة حاله ، لان خلاء القصوا. لولا خارق العادة اسكان ماظنه الصحابة صحيحا ولم يعاتبهم

النبي على ذلك لعدرهم في ظنهم ، قال : وفيه جواز التصرف في ملك الغير بالمصلحة بغير إذنه الصريح إذا كان سبق منه ما يدل على الرضا بذلك ، لانهم قالوا حل حل فزجروها بغير إذن ، ولم يما نهم عليه . قوله (حبسها حابس الغيل) زاد إسحق في روايته , عن مكة ، أي حبسها الله عز وجل عن دخول مكة كما حبس الغيل عن دخولها . وقصة الفيل مشهورة ستأتى الاشارة اليها في مكانها ، ومناسبة ذكرها أن الصحابة لو دخلوا مكة على تلك الصورة وصدهم قريش عن ذلك لوقع بينهم قدّال قد يفضي الى سفك الدماء ونهب الأموال كما لو قدر دخول الفيل وأصحابه مكة ، لكن سبق في علم الله تعالى في الموضعين أنه سيدخل في الاسلام خالق منهم ، ويستخرج من أصلابهم ناس يسلمون ويجاهدون ، وكان بمكة في الحديبية جمع كثير مؤمنون من المستضمفين من الرجال والنساء والولدان ، فلو طرق الصحابة مكة إلى أمن أن يصاب ناس منهم بفير عمدكما أشار اليه تمالى فى قوله ﴿ ولولا رَجَالُ مَوْمَنُونَ ﴾ الآية ، \* \_ ووقع للهلب استبعاد جواز هذه الكلمة وهي « حابس الفيل ، على الله تعالى فقال : المراد حبسها أمر الله عز وجل ، وتعقب بأنه يجوز اطلاق ذلك في حق الله فيةال حبسها الله حابس الفيل وانما الذي يمكن أن يمنع تسميته سبحانه و تعالى حابس الغيل و محوه ، كذا أجاب إن المنير ، وهو مبنى على الصحيح من أن الاسماء توقيفية . وقد توسط الغزالى وطائفة فقالوا : محل المنع مالم يرد نص بما يشتق منه ، بشرط أن لآ يكون ذلك الاسم المشتق مشعرا بنقص ، فيجوز تسميته الواتى افرله تمالى ﴿ وَمَنْ تَنَ السَّابُءَاتَ يُومُّنُدُ أَمَّدُ رَحْمَتُه ﴾ ولا يجرز تسميته البناء وان ورد قوله تعالى ﴿ والسَّاءُ بَنْيَنَاهَا بِأَيْدَ ﴾ . وفي هذه القصة جراز التشبيه من الجمة العامة وان اختلفت الجمهة الحاصة ، لأن أصحاب الفيلكانرا على باطل محض وأصحاب هذه الناقة كانوا على حق محض ، لكن جاء التشبيه من جهة إرادة الله منع الحرم مطلقاً ، أما من أهل الباطل فواضح ، وأما من أهل الحق فللمني الذي تقدم ذكره . وفيه ضرب المثل واعتبار من بتي بمن مضى ، قال الخطابى: معنى تمظيم حرمات الله فى هذه القصة ترك الفتال فى الحرم ، والجنوح إلى المسالمة والكف عن اراقة الدماء . واستدل بعضهم بهذه القصة لمن قال من الصوفية : علامة الاذن التيسير وعكسه ، و فيه نظر . قولِه ( والذي نفسي بيده ) فيه تأكيد القول باليمين فيـكون أدعى الى القبول ، وقد حفظ عن الذي عليا الحلف في أكثر من ثمانين مرضعا قاله ابن القيم في الهدى . قوله ( لا يسألو نني خطة ) بضم الحاء المعجمة أي خصلة ( يعظمون فيها حرمات الله ) أي من ترك القيّال في الحرم ، ووقع في دواية ابن إسحق ، يُسألونني فيها صلة الرحم ، وهي من جملة حرمات الله ، وقيل المراد بالحرمات حرمة الحرم والشهر والاحرام ، قلت : وفي الثالث نظر لانهم لو عظموا الإحرام ماصدوه. قوله ( إلا أعطيتهم اياها ) أي أجبتهم اليها ، قال السهيلي : لم يقع في شيء من طرق الحديث أنه قال إن شاء الله مع أنه مأمور بها في كل حالة ، والجواب أنه كان أمرا واجبا حتما فلا يحتساج فيه الى الاستثناء ،كذا قال . وتعقب بأنه تعالى قال في هذه القصة ﴿ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لله آمنين ﴾ فقال ﴿ ان شاء الله ﴾ مع تحقق وقوع ذلك تعليها وارشادا ، فالأولى أن يحمل على أن الاستثناء سقط من الراوى أوكانت القصة قبل نزول الأمر بذلك . ولا يعارضه كون الـكمف مكية اذ لا مانع أن يتأخر نزول بعض السورة . قوله ( ثم زجرها ) أي الناقة ( فوثبت ) أي قامت . قوله ( فعدل ١٠٠٠) في رواية ابن سعد . فولي راجعا ، وفي رواية ابن إسحق و فقال للناس الزلوا . قالوا يا رسول الله ما بالوادى من ماء ننزل عليه ، . قوله ( على عمد ) بفتح المثلثة والميم أى حفيرة قرال مثمود أى قليل ، وقوله وقليل الماء، تأكيد لدفع توهم أن يراد لغة من يقول أن

الثمـد الما. الكثير ، وقيل الثمد ما يظهر من الماء في الشتاء و يذهب في الصيف . قوله ( يتبرضه الناس ) بالموحدة والتشديد والضاد المعجمة هو الآخذ قليلا قليلا ، والبرض بالفتح والسكون اليسير منّ العطاء ، وقال صاحب العين : هو جمع الماء بالكفين ، وذكر أبو الاسود فى روايته عن عروة . وسبقت قريش الى الماء فنزلوا عليه ، ونزل النبي والله من الله عن الله الالباث ، وقال ابن النين : بفتح اللام وكسر الموحدة الثقيلة أى لم يتركوه يلبث أى يقيم . قوله (وشكى) بضم أوله على البناء للجهول. قوله ( فانتزع سهما من كنانته ) أي أخرج سهما من جمبته. قوله ( ثم أمرهم ) في دواية ابن إسحق عن بعض أهل العلم عن رجال من أسلم أن ناجية بن جندب الذي ساق البدن هو الذي نزل بالسهم ، وأخرجه أبن سعد من طريق سلة بن الاكوع ، وفي رواية ناجية بن الاعجم ، قال ابن اسحق . وزعم بعض أهل العلم أنه البراء بن عاذب ، وروى الوافدي من طربق خالد بن عبادة الغفاري قال . أنا الذي نزلت بالسهم ، ويمكن الجمع بانهم تعادنوا على ذلك بالحفر وغيره ، وسيأتى في المغازي من حديث البرا. بن عازب في قصة الحديبية , أنه عليا جلس على البئر ثم دعا باذا. فمضيض ودعا الله م صبه فيها شم قال : دعوها ساعة شم انهم ارتووا بعد ذلك، ويمكن الجمع بأن يكون الامران معا رقما . وقد روى الواقدي من طريق أوس بن خولي وأنه علي توضأ في الدلو ثم أفرغه فيها وانتزع السهم فوضعه فيها ، وهكذا ذكر أبر الاحود في روايته عن عروة وأنه على تمضمض في دلو وصبه في البئر ونزع سهمًا من كنا نتَّه فالفاء فيها ودعا ففارت ، وهذه القصَّة غيرَ القصَّة الآثية في المفازي أيَّضا من حديث جابر قال د عطش الناس بالحديبية وبين يدى رسول الله علي ركوة فتوضأ منها فوضع يده فيها . فجمل الماء يفور من بين أصابعه ، الحديث ، وكأن ذلك كان قبل قصة البئر والله أعلم . وفي هذا الفصل معجزات ظاهرة ، وفيه بركة سلاحه وما ينسب اليه ، وقد وقع نبع الماء من بين أصابعه في عدة مواطن غير هذه ، وسيأتي في أول غزوة الحديبية حديث زيد بن خالد وأنهم أصابهم مطر بالحديبية ، الحديث ، وكأن ذلك وقع بعد القصتين المذكورتين والله أعلم . قوله ( يحيش ) بفتح أوله وكسر الجيم وآخره معجمة أى يفور ، وقوله ( بالرى ) بكسر الراء وبجوز فتحماً . وقوله ( صدروا عنه ) أي رجعوا رواء بمد وردهم . زاد ابن سمد , حتى اغترفوا بآنيتهم جلوساً على شفير البئر ، وكندا في رواية أبى الأسود عن عروة . قوله (فبينها هم) في رواية الكشميه في , فبينا هم ، (كذلك اذ جاء بديل) بالموحدة والنصغير أي ابن ورقاء بالقاف والد صحابي مشهور . قوله ( في نفر من قومه ) سمى الواقدى منهم عمرو بن سالم وخراش بن أمية ، وفي رواية أبي الأسود عن عروة . منهم خارجة بن كرز ويزيد بن أمية ، . قوله ( وكانوا عيبة نصح ) العيبة بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة ماتوضع فيه الثياب لحفظها ، أى أنهم موضع النصح له والأمانة على سره ، و نصح بضم النون وحكى ابن التين فتحما كأنه شبه الصدر الذي هو مستودع السر با لعيبة الى هي مستودع الثياب . وقوله ( من أهل تهامة ) لبيان الجنس ، لان خزاعة كانوا من جلة أهل تهامة وتهامة بكسرالمثناة هي مكة وما حولها ، وأصلها من التهم وهوشدة الحر وركود الريح ـ زاد ابن إسحن في روايته . وكانت خزاعة عيبة رسول الله على مسلمها ومشركها لايخفون عليه شيئًا كان بمكة ، ووقع عند الواقدى « أن بدبلا قال لذي ﷺ : لقد غزوت ولا سلاح معك ، فقال : لم نجى. لفتال . فتسكلم أبو بكر ، فقال له بديل: أنا لا أتهم ولا قوى اه، وكان الاصل في موالاة خزاعة للنبي على أن بني هاشم في الجاهلية كانوا تحالفوا مع

خراعة فاستمروا على ذلك في الاسلام. وفيه جواز استنصاح بعض المعاهدين وأهل الذمة إذا دلت القرامن على نصحهم وشهدت التجربة بايثارهم أهل الاسلام على غيرهم ولوكانوا من أهل دينهم ، ويستفاد منه جواز استنصاح بعض ملوك العدو استظهارًا على غيرهم ، ولا يعد ذلك من موالاة الكفار ولا موادة أعداء الله بل من قبيل استخدامهم وتقليل شوكة جمعهم وانكاء بعضهم ببعض، ولا يلزم من ذلك جواز الاستعانة بالمشركين على الاطلاق. قوله ( فقال : انى تركت كعب بن اۋى وعامر بن اۋى ) انما اقتصر على ذكر هذين لـكون قريش الذين كانوا بمكة أجمع ترجع أنسابهم اليهما ، وبتى من قريش بنو سامة بن لؤى وبنو غوف بن لؤى ولم يكن بمكة منهم أحد ، وكمذلك قريش الظواهر الذين منهم بنوتيم بن غالب وعادب بن فهر . قال هشام بن الكابي : بنوعام بن لؤى وكمب بن لؤى هما الصريحان لاشك فيهما ، مخلاف سامة وعوف أى قفيهما الحلف . قال وهم قريش البطاح . أى بخلاف قريش الظواهر . وقد وقع في رواية أبي المليح , وجموا لك الآحابيش، بحاء مهملة وموحدة ثم شين معجمة وهو مأخوذ . من التحبش وهو التجمع . قوله ( نزلوا أعداد مياه الحديبية ) الأعداد بالفتح جمع عد بالكسر والتشديد وهو الماء الذي لا انقطاع له ، وغفل الداودي فقال هو موضع بمكة ، وقول بديل هذا يشمر بأنه كان بالحديبية مياه كشيرة وان قريشا سبقوا إلى النزول عليها فلمذا عطش المسلمون حيث نزلوا على الثمد المذكور . قوله ( ومعهم العوذ المطافيل ) العوذ بضم المهملة وسكون الواو بعدها معجمة جمع عائذ وهي الناقة ذات اللبن ، والمطاقيل الأمهات اللاتي معها أطفالها ، يريد أنهم خرجوا معهم بذوات الالبان من الابل ليتزودوا بألبانها ولا يرجموا حتى يمنعوه ، أوكنى بذلك عن النساء معهن الأطفال ، والمراد أنهم خرجوا معهم بنسائهم وأولادهم لإرادة طول المقام وليكون أدعى الى عدم الفرار ، ويحتمل إرادة المعنى الآعم ، قال ابن فارس : كلُّ أنثى إذا وضعت فهى إلى سبعة أيام عائذ والجمع عوذكأنها سميت بذلك لانها تعوذ ولدها وتأزم الشغل به ، وقال السهيلي : سميت بذلك وإن كان الولد هو الذي يعوذ بها لانها تعطف عليه بالشفقة والحنو ، كما قالواتجارة رابحة وانكانت مربوحاً فيها . ووقع عند أبن سعد « معهم العوذ المطافيل والنساء والصبيان » . قوله (نهكتهم) بفتح أوله وكسرالها. ، أي أبلغت فيهم حتى أضعفتهم ، إما أضعفت قوتهم وإما أضعفت أموالهم . قوله ( ماددتهم ) أي جعلت بيني وبينهم مدة يترك الحرب بيننا وبينهم فيها . قوله (ويخلوا بيني وبين الناس) أي من كفار العرب وغيرهم · قوله ( فان أظهر فان شاءوا ) هو شرط بعد الشرط والتقدير فان ظهر غيرهم على كفاهم المؤنة ، وإن أظهر أنا على غيرهم فان شاءوا أطاعوني وإلا فلا تنقضي مدة الصلح إلا وقد جموا ، أي استراحوا ، وهوبفتح الجيم وتشديد الميم المضمومة أي قووا . ووقع في رواية ابن اسحق دوان لم يفعلوا قانلوا و بهم قوة ، وإنما ردد الأمر مع أنه جازم بان الله تعالى سينصره ويظهره لوعد الله تعالى له بذلك ، على طريق التنزل مع الخصم وقرض الامر على مازعم الحقم ، ولهذه النكتة حذف القسم الأول وهو التصريح بظهور غيره عليه ، لَكُن وقع التصريح به في دواية أن اسحق ولفظه و فان أصابوني كأن الذي أرادواً ، ولابن عائذ من وجه آخر عن الزهرى « فان ظهر الناس على فذلك الذي يبتغون ، فالظاهر أن الحذف وقع من بعض الرواة تأدباً . قوله (حتى تنفرد سالفتى) السالفة بالمهملة وكسر اللام بعدها فا. صفحة العنق ، وكني بذلك عن الفتل لأن الفتيل تنفرد مقدمة عنقه . وقال الداودي : المرأد الموت أي حتى أموت وأبتي منفردا فى قبرى . ويحتمل أن يكون أراد أنه يفاتل حتى ينفرد وحده فى مقائلتهم . وقال ابن المنير : لعله ﷺ نبه بالأدنى على

الاعلى، أي ان لى من القوة بالله والحول به ما يقتضى أن أقاتل عن دينه لو انفردت، فكيف لا أقاتل عن دينه مع وجود المسلمين وكثرتهم ونفاذ بصائرهم في نصر دين الله تعالى . قوله (ولينفذن) بضم أوله وكسر الفاء أى ليمضين ( الله أمره ) في نصر دينه . وحسن الإتيان بهذا الجزم \_ بعد ذلك التردد ـ التنبيه على أنه لم يورده الا على سبيل الفرض . وفي هذا الفصل الندب الى صلة الرحم ، والإبقاء على من كان من أهلها ، وبذل النصيحة للقرابة ، وماكان عليه النبي يَرَافِي من القوة والثبات في تنفيذ حكم الله وتبليغ أمره · قوله ( فقال بدبل سأ بلغهم ما نقول ) أى فأذن له . قوله (نقال سفهاؤهم ) سمى الواقدى منهم عكرمة بن أبي جهل و الحكم بن أبي العاص قوله ( فحدثهم بما قال ) زاد ابن اسحق في روايته ، فقال لهم بديل : إن-كم تعجلون على محمد ، إنه لم يأت لقتال ، إنما جاء مُعتمراً . فاتهموه \_ أى اتهموا بديلا ، لانهم كانوا يعرفون ميله إلى النبي ﷺ \_ فقالوا ان كان كما تقول فلا يدخلها علينا عنوة ، . قوله (فقام عروة) في رواية أبي الأسود عن عروة عند الحاكم في والاكليل ، والبيبتي في والدلائل ، وذكر ذلك ابن اسحق أيضًا من وجه آخر ، قالوا لما نزل ﷺ بالحديبية أحب أن يبعث رجلًا من أصحا به إلى قريش يعلمهم بأنه إنما قدم معتمراً ، فدعا عمر فاعتند بأنه لاعشيرة له بمكة ، فدعا عنمان فارسله بذلك . وأمره أن يعلم من بمكة من المؤمنين بأن الفرج قريب ، فأعلم عثمان بذلك ، فحمله أبان بن سعيد بن العاص على فرسه . فذكر القصة . فقال المسلمون : هنيئًا لمثمان ، خلص الى البيت فطاف به دوننا ، فقال النبي ﷺ : إن ظنى به أن لايطوف حتى نطوف معا . فكان كـذلك . قال : ثم جاء عروة بن مسعود ، فذكر القصة . وَفَرُوايَةُ ابن إسحق أن مجيء عروة كان قبل ذلك ، وذكرها موسى بن عقبة في المغازي عن الزهري ، وكذا أبو الاسودعن عروة قبل قصة مجيء سهيل المكسورة بعدها موحدة الثقني ، ووقع في رواية ابن إسحق عند أحمد عروة بن عُمرو بن مسعود ، والصواب الاول وهو الذي وقع في السيرة . قوله ( ألستم بالولد وألست بالوالد؟ قالوا بلي )كذا لأبي ذر ، ولغيره بالعكس وأاستم بالوالد وألست بالولد ، وهو الصواب وهو الذي في رواية أحمد وابن إسحق وغـيرهما ، وزاد أبن إسحق عن الزهرى أن أم عروة هي سبيعة بنت عبد شمس بن عبد مناف ، فاراد بقوله ، ألستم بالوالد ، أنكم حي قد ولدو ني في الجلة لكون أى منكم . وجرى بعض الشراح على ماوقع في رواية أبي ذر نقال : أراد بقوله وألستم بالولد، أي أنتم عندى في الشفقة والنصح بمنزلة الولد ، قال : و لعله كان يخاطب بذلك قوما هو أسن منهم . قوله ( استنفرت أهلُ عكاظ) بضم المهملة وتخفيف الكاف وآخره معجمة أي دعوتهم الى نصركم . قوله (فلما بلحوا) بالموحدة وتشديد اللام المفتوحتين ثم مهملة مضمومة أى امتنعوا ، والتبلح التمنع من الإجابة ، وبلح الغريم إذا امتنع من أداء ماعليه زاد ابن إسحق و نقالوا صدفت ، ما أنت عندنا بمتهم ، . قول ( قد عرض عليكم ) في رواية الكشميني و لمكم ، . ( خطة رشد ) بضم الخاء المعجمة وتشديد المهملة ، والرشد بضم الراء وسكون المعجمة وبفتحهما ، أي خصلة خير وصلاح والصاف، وبين ابن إسحق فى روايته أن سبب تقديم عروة لهذا الكلام عند قريش ما رآه من ردهم العنيف على من يجي. من عند المسلمين . قوله ( ودعوني آنه ) بالمد ، وهو مجزوم على جواب الامر وأصله أنته أي أجي اليه ( قالوا اثنه ) بألف وصل بعدها همزة ساكنة ثم مثناة مكسورة ثم هاء ساكنة ويجوز كسرها . قوله ( نحوا من قُوله لبديل ) زاد ابن إسحق و وأخبره أنه لم يأت يريد حربا ، . قُوله ( فقال عروة عند ذلك ) أي عند قوله

لآقاتلنهم ، قوله ( اجتاح ) بحيم ثم مهملة أى أهلك أصله بالمكلية ، وحذف الجزاء من قوله د وان تكن الاخرى ، تأدبا مع الني ﷺ ، والمعنى وأن تكن الغلبة لقريش لا آمنهم عليك مثلاً . وقوله ( فانى والله لا أرى وجوها الح ) كالتعليل لهذا القدر المحنوف ، والحاصل أن عروة ردد الآمر بين شيئين غير مستحسنين عادة وهو هلاك قومه إن غلب ، وذهاب أصحابه إن غلب ، لكن كل من الامرين مستحسن شرعاكما قال تعالى ﴿ قُلُّ هُلَّ تُرْبُصُونَ بِنَا لَالْأ إحدى الحسنين) . قوله (أشوابا) بتقديم المعجمة على الواوكذا الاكثر وعليها اقتصر صاحب المشادق، ووقع لابي ند عن الكشميه في و أوشابا ، بتقديم الواو ، والاشواب الاخلاط من أنواع شي ، والاوباش(١) الاخلاط من السفلة ، فالاوباش أخص من الاشواب . قوله ( خليقا ) بالخاء المعجمة والقاف أى حقيقا وزنا ومعنى ، ويقال خليق للواحد والجمع ولذلك وقع صفة لأشواب. قوله (ويدعوك) بفتح الدال أي يتركوك، في دواية أبي المليح عن الزهرى عند من سميته وكأنى بهم لو قد لقيت قريشا قد أسلوك فتؤخذ أسيرا فأى شيء أشد عليك من هذا، وفيه أن العادة جرت أن الجيوش الجدمة لايؤمن عليها الفرار بخلاب من كان من قبيلة واحدة فانهم يأ نفون الفرار فى العادة . وما درى عروة أن مودة الاسلام أعظم من مودة الغرابة ، وقد ظهر له ذلك من مبالغة المسلمين فى تعظيم النبي را على الله الله الله الله أبو بكر الصديق ) ذاد ابن إسحن و وأبو بكر الصديق خلف رسول الله عليه قاعد فقال ، . قوله ( امصص بظر اللات ) زاد ابن عائذ من وجه آخر عن الزهري . وهي ـ أي اللات ـ طاغيته الى يعبد ، أي طَآعَية عروة . وقوله امصص بألف وصل ومهملتين الاولى مفتوحة بصيغة الامر ، وحكى ابن التين عن رواية الغابسي ضم الصاد الاولى وخطأها ، والبظر بفتح الموحدة وسكون المعجمة قطعة تبق بعد الحتان في فرج المرأة ، واللات اسم أحد الاصنام الى كانت قريش وثقيف يعبدونها ، وكانت عادة العرب الشتم بذلك لكن بلفظ الام فاراد أبو بكر المبالغة في سب عروة باقامة من كان يعبد مقـــــام أمه ، وحمله على ذلك ما أغضبه به من نسبة ﴿ المسلمين الى الفرار ، وفيه جواز النطق بما يستبشع من الألفاظ لإرادة زجر من بدا منه مايستحق به ذلك . وقال ابن المنير : في قول أبي بكر تخسيس للمدو وتكمذيبهم و تعريض بالزامهم من قولهم إن اللات بنت الله ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، بأنها لوكانت بنتا ليكان لها ما يكون للاناث . قوله ( أنحن نفر ) استفهام انكار ، **قوله** ( من ذا ؟ قالوا أبو بكر ) في رواية ابن اسحق « فقال : من هذا يا محرر ؟ قال : هذا ابن أبي قحافة ، . قوله ( أما ) هو حرف استفتاح ، وقوله . والذي نفسي بيده ، يدل على أن القسم بذلك كان عادة للعرب . قوله ( لولا يد ) أي نعمة ، وقوله (لم أجزك بها) أي لم أكافئك بها ، زاد ابن اسحق و ولكن هذه بها ، أي جازاه بعدم إجابته عن شتمه بيده الى كان أحسن اليه بها ، وبين عبد العزيز الإماى عن الزهرى في هذا الحديث أن اليد المذكورة أن عروة كان تمحمل بدية فأعانه أبو بكر فيها بمون حسن ، وفي رواية الوافدي عشر قلائص . قوله ( قائم على رأس الذي الله بالسيف) فيه جواز القيام على رأس الامير بالسيف بقصد الحراسة ونحوها من ترهيب العدو ، ولا يعارضه النهى عن القيام على رأس الجالس لان محله ما إذا كان على وجه العظمة والكبر. قولُه (فسكلم) في رواية السرخسي والكشميني و فيكلما كلمه أخذ بلحيته ، وفي رواية ان إسحق و فجعل يتناول لحية النبي الله وهو يكلمه ، قوله

<sup>(</sup>١) وهي رواية في الحديثكم صرح القسطلاني

( والمغيرة بن شعبة قائم ) في مغازي عروة ابن الزبير رواية أبي الاسود عنه و ان المغيرة لما رأى عروة بن مسعود مقبلا ابس لامته وجعل على رأسه المغفر ليستخنى من عروة عه. قوله ( بنعل السيف ) هو ما يكون أسفل القراب من فضة أو غيرها . قوله ( أخر ) فعل أمر من التأخير ، زاد ابن إسحَّق في روايته . قبل أن لاتصل اليك ، وزاد عروة بن الزبير . فانه لاينبغي لمشرك أن يمسه ، وفي رواية ابن إسحق . فيقول عروة : ويحك ما أنظك واغلظك ، وكانت عادة العرب أن يتناول الرجل لحية من يكلمه ولا سما عند الملاطفة وفي الغالب إنما يُصنع ذلك النظير با لنظير ، لكن كان الني برائج يغضى لعروة عن ذلك استمالة له و تأليفاً ، والمغيرة يمنعه اجلالا للني برائج و تعظيما . قوله (فقال : من هذا ؟ قالُ المغيرة) وفي رواية أبي الأسود عن عروة , فلما أكثر المغيرة بما يقرع يده غضب وقال : ليت شعرى من مذا الذي قد آذاً في من بين أصحابك؟ والله لا أحسب فيكم ألام منه ولا أشر منزلة ، وفي رواية ابن إسحق د فتبسم رسول الله عليه الله عروة : من هذا يا محد؟ قال : هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة ، وكـذا أخرجه ابن أبي شيبة من حديث المغيرة بن شعبة نفسه باسناد صحيح ، وأخرجه ابن حبان . قوله ( أي غدر ) بالمعجمة بوزن عمر معدول عن غادر مبالغة في وصفه بالغدر . قوله (ألست أسعى في غدرتك) أي ألست أسعى في دفع شر غدرتك؟ وفى مغازى عروة « والله ماغسلت يدى من غدرتك ، لقد أورثتنا المداوة فى ثقيف ، وفى رواية ابن إسحق « وهل غسلت سوأتك إلا بالامس ، قال ابن هشام في السيرة : أشار عروة بهذا إلى مارقع المغيرة قبل إسلامه ، وذلك أنه خرج مع ثلاثة عشر. نفرا من ثقيف من بني مالك فغدر بهم وقتلهم وأخذ أموالهم، فتها يج الفريقان بنو مالك والاحلاف رهط المفيرة ، فسعى عروة بن مسعود عم المفيرة حتى أخذوا منه دية ثلاثة عشر نفسا واصطلحوا . وفي القصة طول. وقد ساق ابن الكلى والواقدى القصة ، وحاصلها أنهم كانوا خرجوا زائرين المقوقس بمصرفاحسن اليهم وأعطاهم وقصر بالمغيرة فحصلت إله الغيرة منهم ، فلماكانوا بالطريق شربوا الخر، فلما سكروا و ناموا وثب المغيرة فقتلهم ولحق بالمدينة فأسلم . قولِه ( أما الاسلام فأقبل ) بلفظ المشكلم أى أقبله . قولِه ( وأما المال فلست منه فى شيء ) أي لا أتعرض له لكونه أخذه غدرا. ويستفاد منه أنه لا يحلُّ أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدرا لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة والأمانة تؤدى إلى أهلم مسلماكان أوكافراً ، وأن أموال الكفار إنما تحل بالمحاربة والمغَّالبة ، ولعل الذي ﷺ ترك المال في يده لامكان أن يسلم قومه فيرد اليهم أمو الهم، ويستفاد من القصة أن الحربي إذا أتلف مال الحربي لم يكن عليه ضان ، وهذا أحد الوجهين للشافعية . قوله (فجعل يرمق ) بضم الميم أى يلحظ . قوله ( فدلك بها وجهه وجلده ) زاد ابن إسحق د ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه ، وقوله د وما يحدون ، بضم أوله وكسر المهملة أى يديمون ، وفيه طهارة النخامة والشعر المنفصل والتبرك بفضلات الصالحين الطاهرة ، ولعل الصحابة فعلوا ذلك بحضرة عروة وبالغوا في ذلك إشارة منهم إلى الرد على ما خشيه من قرارهم ، وكأنهم قالوا بلسان الحال : تمن يحب إمامه هذه المحبة ويعظمه هذا التعظيم كيف يظن به أنه يفرعنه ويسلمه لعدوه؟ بل هم أشداغتباطا به وبدينه وبنصره من القبائل التي يراعي بعضها بعضًا بمجرد الرحم ، فيستفاد منه جواز النوصل إلى المقصود بكل طريق سائغ قُولِهِ ( ووفدت على قيصر ) هو من الخاص بعد العام ، وُذكر الثلاثة لـكونهم كانوا أعظم ملوك ذلك الزمان . وفي مرسل على بن زيد عند ابن أبي شيبة و فقال عروة : أي قوم ، اني قد رأيت الملوك ، ما رأيت مثل محمد ، وما هو بملك ، ولكن رأيت الهدى معكومًا ، وما أراكم إلا ستصيبكم قارعة ، فانصرف هو ومن اتبعه إلى الطائف ، وفي

قصة عروة بن مسعود من الفوائد مايدل على جودة عقله ويقظته ، وما كان عليه الصحابة من المبالغة في تعظيم النبي وتوقيره ومراعاة أموره وردع من جفا عليه بقول أو فعل والتبرك بآثاره . قوله (فقال رجل من بني كنانة) في رواية الإمامي و فقام الحليس ، بمهملتين مصغر ، وسمى ابن اسحق والزبير بن بكار أباه علقمة ، وهو من بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة وكان من رءوس الأحابيش ، وهم بنو الحادث بن عبد مناة بن كنانة ، وبنو المصطلق ابن خزاعة ، والقارة وهم بنو الهون بن خزيمة . وفي رواية الزبير بن بكار د أبي الله أن تحج لخم وجذام وكمندة وحمير ، ويمنع ابن عبد المطلب ، . قوله ( فابعثوها له ) أى أثيروها دفعة واحدة ، وزاد أبن أسحق ، فلما رأى الهدى يسيل عليه من عرض الوادى بقلائده قد حبس عن محله رجع ولم يصل الى رسول الله عليه م الحن في مغازى عروة عند الحاكم ، فصاح الحليس فقال : هلكت فريش ورب الكعبة ، أن القوم أنما أنوا عمارا ، فقال الني عليه أجل يا أنا بني كنانة فأعلمهم بذلك ، فيحتمل أن يكون خاطبه على بمد . قوله ( فما أدى أن يصدوا عن البيت ) زاد ابن اسحق و وغضب وقال: ياممشر قريش ماعلى هذا عاقدناكم ، أيصد عن بيت الله من جاء معظا له ؟ فقالوا : والمقصود غيره ، وفيه أن كثيراً من المشركين كانوا يعظمون حرمات الاحرام والحرم ، وينكرون على من يصد عن ذلك تمسكا منهم بيقايا من دين ابراهيم عليه السلام . قوله ( فقام وجل منهم يقال له مكرز ) بكسر الميم وسكون الكاف وفتح الراء بعدها زاى ابن حفص ، زاد ابن اسحق « ابن الاخيف ، وهو بالمجمة ثم تحتانية ثم الفاء ، وهو من بني عامر بن لؤى . ووقع بخط ابن عبدة النسابة بفتح الميم وبخط يوسف بن خليل الحافظ بضمها وكسر الراء ، والأول المعتمد . قوله ( وهو رجل فاجر ) في رواية ابن اسحق « غادر ، وهو أرجح ، فاني مازلت متعجبا من وصفه بالفجور مع أنه لم يقع منه في قصة الحديثية فجور ظاهر ، بل فيها ما يشمر بخلاف ذلك كما سيأ تي من كلامه في قصة أبي جندل ، إلى أن رأيت في مغازي الواقدي في غزوة بدر أن عتبة بن ربيعة قال لقريش «كيف نخرج من مكة وبنوكنانة خلفنا لا نأمنهم على ذرارينا ؟ قال وذلك أن حفص بن الاخيف يعنى والدمكرز كان له ولد وضيء فقتله رجل من بني بكر بن عبد مناة بن كنانة بدم له كان في قريش ، فتسكلمت قريش في ذلك ، ثم اصطلحوا . فعدا مكرز بن حفص بعد ذلك على عامر بن يزيد سيد بني بكر غرة فقتله ، فنفرت من ذلك كنائة ، فجاءت وقعة بدر في أثناء ذلك . وكان مكرز معروفا بالغدر ، وذكر الوافدى أيضا أنه أراد أن يبيت المسلمين بالحديبية فخرج في خمسين رجلا فاخذه محد بن مسلمة وهو على الحرس وانفلت منهم مكرز ، فكأنه ﷺ أشار الى ذلك . قولِه ( أذ جاء سهيل ابن عمرو ) في رواية ابن إسحق د فدعت قريش سميل بن عمرو فقالوا : اذهب الى هذا الرجل فصالحه ، قال فقال النبي بَرَائِعُ : قد أرادت قريش الصلح حين بعثت هذا ، . قوله ( قال معمر : فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل الخ ) هذا موصول الى معمر بالاسناد المذكور أولاً وهو مرسل ، ولم أفف على من وصله بذكر ابن عباس فيه ، لكن له شاهد موصول عند ابن أبي شيبة من حديث سلبة بن الاكوع قال د بعثت قريش سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى الى الني علي ليصالحوه ، فلما رأى الذي علي سهيلا قال : قد سهل لكم من أمركم ، والطبرا بي نحوه من حديث عبد الله بن السائب. قوله ( قال معمر قال الزهرى ) هو موصول با لاسناد الأول إلى معمر ، وهو جَية الحديث ، وإنما اعترض حديث عكرمة في أثنائه . قولِه ( فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا ) في رواية ابن

إسحق و فلما انتهى إلى الذي عليهم بينهما القول حتى وقع بينهما الصلح على أن توضع الحرب بينهما عشر سنين وأن يأمن الناس بعضهم بعضا ، وأن يرجع عنهم عامهم هذا . ( تنبيه ) : هذا الفدر الذي ذكره ابن لسحق أنه مدة الصلح هو المعتمد ، وبه جزم ابن سعد ، وأخرجه الحاكم من حديث على نفسه . ووقع في مفازي ابن عائذ في حديث ابن عباس وغيره أنه كان سنتين ، وكنذا وقع عند موسى بن عقبة ، ويجمع بينهما بأن الذي قاله ابن اسحق هي المدة التي وقع الصلح عليها ، والذي ذكره ا بن عائذً وغيره هي المدة الن انتهى أمَّ الصلح فيها حتى وقع نقضه على يد قريش كما سيأتى بيانه في غزوة الفتح من المغازي . وأما ماوقع في د كامل ابن عدى ، و دمستدرك الحاكم ، و و الأوسط للطبراني ، من حديث ابن عمر أن مدة الصلح كانت أربع سنين فهو مع ضعف اسناده منكر مخالف الصحيح . وقد اختلف العلما . في المدة التي تجوز المهادنة فيها مع المشركين : فقيل لاتجاوز عشر سنين على ما في هذا الحديث وهو قول الشافعي والجمهور وقيل تجوز الزيادة ، وقيل لاتجاوز أربع سنين ، وقيل ثلاثا ، وقيل سنتين، والأول هو الراجح والله أعلم . قوله ( فدعا الذي يُؤلِيُّ السكانب ) هو على بينه أسحق بن راهو يه في مسنده من هذا الوجه عن الزهري ، وكذا مضى في الصلح من حديث البراء بن عازب ، وكذلك أخرجه عمر بن شبة من حديث سلمة بن الأكوع فيما يتملق بهذا الفصل من هذه الفصة . وسيأتى الكلام عليه مستوفى فى المغازى إن شاء الله تعالى ، وأخرج عمر بن شبة من طريق عمرو بن سهيل بن عمرو عن أبيه د السكتاب عندنا ، كانبه محمد بن مسلمة ، انتهى ، الاوهام ماذكره عمر بن شبة بعد أن حكى أن اسم كانب الكتاب بين المسلمين وقريش على بن أبي طالب من طرق، ثم أخرج من طريق أخرى أن اسم الـكاتب محمد بن مسلمة ثم قال وحدثنا ابن عائشة يزيد بن عبيد الله بن عمــد التيمي قال : كان اسم هشام بن عكرمة بغيضا ، وهو الذي كتب الصحيفة فشلت يده ، فسماه رسول الله عليه مشاما قلت : وهو غلط فأحش. فإن الصحيفة التي كـنبها هشام بن عكرمة هي التي انفقت عليها قريش لما حصروا بني هاشم في الشعب وذلك بمكة قبل الهجرة ، والقصة مشهورة في السيرة النبوية ، فتوهم عمر بن شبَّة أن المراد بالصحيفة هناكتأب القصة التي وقعت بالحديبية ، وليس كذلك بل بينهما نحو عشر سنين ، وانما كتبت ذلك منا خشية أن يغتر بذلك من لامعرفة له فيعتقده اختلافا في اسم كاتب القصة بالحديبية وبالله الثوفيق. قوله ( هذا ما قاضي ) بوزن فاعل من قضيت الشيء أي فصلت الحسكم فيه ، وفيه جواز كتابة مثل ذلك في المعاقدات والردعلي من منعه معتلا بخشية أن يظن فيها أنها نافية ، نبه عليه الخطابي . قوله ( لاتشحنث العرب أنا أخذنا صغطة ) بضم الصاد وسكون الغين المعجمة ين مم طاء مهملة أى قهرا ، وفي رواية ابن إسحق « أنه دخل علينا عنوة » . قوله ( فقال سهيل : وعلى أنه الرجال والنساء، وكذا تقدم في أول الشروط من روآية عقيل عن الزهري بلفظ ، ولا يأتيك منا أحد ، وسيأتي البحث في ذلك في كنتاب النسكاح ، وهل دخلن في هذا الصلح ثم نسخ ذلك الحسكم فيهن ، أو لم يدخلن إلا بطريق العموم فحصصن ؟ وزاد ابن أسحق في قصة الصلح بهذا الاسناد ، وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة ، أي أمرا مطوياً في صدور سُلَيمة ، وهو إشارة إلى ترك المؤاخذة بَمَا تقدم بينهم من أسباب الحرب وغيرها ، والمحافظة على

العهد الذي وقع بينهم . وقال ابن إسحق في حديثه , وأنه لا إسلال ولا إغلال ، أي لاسرقة ولا خيانة ، فالاسلال من السلة وهي السرقة ، والاغلال الخيانة تقول أغل الرجل أي خان ، أما في الغنيمة فيقال غل بغير ألف، والمراد أن يأمن بعضهم من بعض في نفوسهم وأموالهم سراً وجهرا ، وقيل الإسلال من سل السيوف والإغلال من لبس الدروع ، ووهاه أبو عبيد . قال ابن أسحق في حديثه و وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه ، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه ، فتو اثبت خزاعة ففالوا : نحن في عقد محمد وعهده ، و تو اثبت بنو بكر فقالوا : نحن في عقد قريش وعهدهم . وأنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل مكة علينا ، وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك فأقت بها ثلاثا معك سلاح الراكب: السيوف في القرب، ولا تدخلها بغيره، وهذه القصة سيأتي مثلها في حديث البراء بن عاذب في المغازي ، قال ابن اسحق في حديثه و فبيئها رسول الله والله يكتب الكتاب هو وسهيل بن عرو إذ جاء أبو جندل بن سهيل، فذكر القصة . قوله ( قال المسارون سبحان الله ، كيف يرد)؟ في رواية عقيل الماضية أول الشروط , وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو على الذي باللج أنه لايأ نيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته الينا وخليت بيننا وبينه . فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه ، وأبى سهيل إلا ذلك ، فكاتبه الذي عَلِيُّ على ذلك ، فرد يومئذ أبا جندل الى أبيه سهيل بن عمرو ، ولم يأته أحد من الرجال في تلك المدة إلا رده ، وقائل ذلك يشبه أن يكون هو عمر لما سيأتى ، وسمى الواقدى بمن قال ذلك أيضا أسيد بن حضير وسعد بن عبادة ، وسيأتى في المغازي أن سهل بن حنيف كان عن أنـكر ذلك أيضا . ولمسلم من حديث أنس بن مالك و أن قريشا صالحت الذي على أنه من جاء منكم لم نرده عليكم ، ومن جاءكم منا رددتموه الينا ، فقالوا : يارسول ومخرجاً ، وزاد أبو الاسود عن عروة هذا ، ولابن عائذ من حديث ابن عباس نحوه ، ، الما لان بعضهم لبعض في الصلح وهم على ذلك اذ رمى رجل من الفرية بن رجلا من الفريق الآخر، فتصابح الفريقان، وارتهن كل من الفريقين من عندهم ، فارتهن المشركون عثمان ومن أتاهم من المسلمين ، وارتهن المسلمون سهيل بن عمرو ومن معه ، ودعا رسول الله ﷺ إلى البيعة فبا يعوه تحت الشجرة على أن لا يفروا ، و بلغ ذلك المشركين فأرعبهم الله ، فأرسلوا من كان مرتهنا ودعوا إلى الموادعة ، وأنزل الله تعالى ﴿ وَهُوَ الذِي كُفُّ أَيْدِيهُمْ عَنْـكُمْ ﴾ الآية . وسيأتى في غزوة الحديبية بيان من أخرج هذه القصة موصولة وكيفية البيعة عند الشجرة والاختلاف في عدد من بايع وفي سبب البيعة إن شاء الله تعالى . قول ( فبينها هم كذلك إذ دخل أبو جندل ) بالجيم والنون وزن جعفر ، وكان اسمه العاصى فتركه لما أسلم، وله أخ اسمه عبد الله أسلم أيضا قديما وحضر مع المشركين بدرا نفر منهم إلى المسلمين، ثم كان معهم بالحديبية . ووهم من جعلهما واحدا . وقد استشهد عبدالله باليمامة قبل أبي جندل بمدة ، وأما أبو جندل فكان حبس بمكة ومنع من الهجرة وعذب بسبب الاسلام كما في حديث الباب. وفي رواية ابن اسحق ، فان الصحيفة لتكتب إذ طلع أبر جندل بن سهيل ، وكان أبوه حبسه فأفلت ، وفي رواية أبي الاسود عن عروة . وكان سهيل أوثقه وسجنه حين أسلم، فخرج من السجن وتنكب الطريق وركب الجبال حتى هبط على المسلمين ففرح به المسلمون وتلقوه ، . قوله (يرسف) بفتح أوله وضم المهملة وبالفاء أي يمشى مشيا بطيئًا بسبب القيد . قوله (فقال سهيل: هذا ياعمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلى ) ذاد ابن إسحق في روايته د نقام سهيل بن عرو إلى أبي جندل فضرب

وجهه وأخذ يلببه ، . قوله ( إنا لم نقض الكتاب ) أى لم نفرغ من كتابته . قوله ( فأجزه لى ) بصيغة فعل الأس من الإجازة أي أمض لَى فعلَى فيه فلا أرده اليك ، أو أستثنيه من القضية . ووقع في الجمع للحميدي وفأجره، بالراء ورجح أبن الجوزى الزاى ، وفيه أن الاعتبار في العقود بالقول ولو تأخرت الكنتابة والإشهاد ، ولاجل ذلك أمضى الذي عَلِيَّ السهيل الأمر في رد ابنه اليه ، وكان الذي عَرَاقَةٍ تلطف معه بقوله , لم نقض الكتاب بعد ، رجاء أن يجيبه لذلك ولا ينكره بقية قريش لكونه ولده ، فلما أُصر على الامتناع تركه له . قوله (قال مكرز بل)كذا للأكثر بلفظ الإضراب ، وللكشميهني و بلي ، ولم يذكر هنا ما أجاب به سهيل مكرزاً في ذلك . قيل في الذي وقع من مكرز في هذه القصة إشكال ، لأنه خلاف ما وصفه به النبي علي من الفجور ، وكان من الظاهر أن يساعد سهيلا على أبي جندل فكيف وقع منه عكس ذلك ؟ وأجيب بأن الفجور حقيقة ، ولا يلزم أن لايقع منه شي. من البر نادرا ، أو قال ذلك نفاقا وفي باطنه خلافه ، أو كان سمع قول النبي ﷺ إنه رجل فاجر فأراد أن يظهر خلاف ذلك وهو من جملة فجوره . وزعم بعض الشراح أن سهيلاكم يجب سؤاله لأن مكرزا لم يكن بمن جعل له أمر عقد الصلح بخلاف سهيل ، وفيه نظر فان الوقدى روى أن مكرزا كان بمن جاء في الصلح مع سهيل ، وكان معهما حويطب بن عبد العزى ، لَـكُن ذكر في روايته ما يدل على أن إجازة مكرز لم تـكن في أن لايرده إلى سهيل بل في تأمينه من التعذيب ونحو ذلك ، وأن مكرزا وحويطبا أخذا أبا جندل فأدخلاه فسطاطا وكنما أباه عنه . وفي « مغازي ابز عائذ ، نحو ذلك كله من رواية أبى الأسود عن عروة ولفظه و فقال مكرز بن حفص وكان بمن أقبل مع سهيل بن عمرو في التماس الصلح : أنا له جار ، وأخذ قيده فأدخله فسطاطا ، وهذا لو ثبت لـكان أقوى من الاحتمالات الأول ، فانه لم يجزه بأن يقره عند المسلمين بل ليسكف العذاب عنه ليرجع إلى طواعية أبيه ، فما خرج بذلك عن الفجور . لكن يعكر عليه قوله فى رواية الصحيح ، فقال مكرز : قد أجزناً ، لك ، يخاطب النبي عليه في الك . قوله ( قال أبو جندل أى معشر المسلين ، أرد إلى المشركين؟ الح) زاد ابن إسحق و فقال رسول الله عليه عليه عليه المبدل ، اصبر واحتسب فانا لانغدر ، وأن الله جاعل لك فرجاً ومخرجاً ، وفي رواية أبي المليح ، فأوصاه رسول الله ﷺ ، قال فوثب عمر مع أبي جندل يمش الى جنبه ويقول: اصبر، فانما هم مشركون، وأنما دم أحدهم كدم كلب، قال ويدنى قائمة السيف منه ، يقول عمر : رجوت أن يأخذه منى فيضرب به أباه ، فضن الرجل ـ أى بخل ـ بأبيه و نفذت القضية ، قال الخطابي : تأول العلماء ماوقع في قصة أبي جندل على وجهين : أحدهما أن الله قد أباح التقية للمسلم إذا خاف الهلاك، ورخص له أن يتكلم بالكفر مع إضار الإيمان إن لم يمكنه التورية، فلم يكن رده اليهم إسلاما لابي جندل إلى الهلاك مع وجوده السبيل الى الخلاص من الموت بالتقية . والوجه الثانى أنه إنما رده الى أبيه ، والغالب أن أباه لايبلغ به الهلاك ، وإن عذبه أو سجنه فله مندوحة بالتقية أيضا ، وأما مايخاف عليه من الفتنة فان ذلك المتحان من الله يبتلي به صبر عباده المؤمنين . واختلف العلماء هل يجوز الصلح مع المشركين على أن يرد اليهم من جاء مسلما من عندهم إلى بلاد المسلمين أم لا؟ فقيل: نعم على مادلت عليه قصة أبى جندل وأبى بصير ، وقيل لا ، وأن الذي وقع في القصة منسوخ، وإن ناسخه حديث ﴿ أَنَا بِرَيْءَ مَنْ مَسْلَمُ بَيْنَ مُشْرَكَيْنَ ، وهو قول الحنفيــــة . وعند الشافمية تفصيل بين العاقل والجنون والصي فلا يردان . وقال بمض الشافعية : ضابط جواز الرد أن يكون المسلم بحيث لاتجب عليه الهجرة من داد الحرب والله أعلم . قوله (قال عمر بن الخطاب : فأتيت نبي الله عليه ا

هذا ما يقوى أن الذي حدث المسور ومروان بقصة الحديبية هو عمر ، وكنذا ماتقدم قريبا من قصة عمر مع أبي جندل . قوله ( فقلت : ألست ني الله حقاً ؟ قال : بلي ) زاد الواقدي من حديث أبي سعيد . قال عر : لقد دخلني أمر عظيم ، وراجعت النبي ﷺ مراجعة ما راجعته مثلها قط ، وفي حديث سهيل بن حنيف الآتي في الجزية وسورة الفتح و فقال عمر : ألسنا على الحق وهم علىالباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فعلام نعطي الدنية \_ بفتح المهملة وكسر النون وتشديد التحتانية ـ في ديننا ، وترجع ولم يحكم الله بيننا ؟ فقال : يا ابن الخطاب ، إني رسول اقه ، و لن يضيعني الله . فرجع متغيظا ، فلم يصبر حتى جاء ابا بكر ، ، وأخرجه البزار من حديث عمر نفسه مختصر ا ولفظه ، فقال عمر : انهموا الرأى على الدين ، فلقد رأيتني أرد أم رسول الله عليه برأى ، وما ألوت عن الحق ، وفيه د قال فرضي رسول الله علي وأبيت ، حتى قال لى : يا عمر ، ترانى رضيت و تأبى . قوله (انى رسول الله ولست أعصيه ) ظاهر في أنه يَرْا لِللهِ مِنْ اللهُ عَلَيْ اللهِ الوحي . قولِه (أو ليس كنت حدثتنا أنا سنأتي البيت) في وواية ابن اسحق وكان الصحابة لايشكون في الفتح لرؤيا رآما رسول الله عليهم ، فلما رأوا الصلح دخلهم من ذلك أمر عظم . حتى كا.وا يهلكون ، وعند الواقدي و ان النبي علي كان رأى في منامه قبل أن يعتمر أنه دخل هو وأسحابه البيت ، فلما رأوا تأخير ذلك شق عليهم ، ويستفاد من هذا الفصل جواز البحث في العلم حتى يظهر المعني ، وان الكلام يحمل على عمومه و إطلاقه حتى تظهر إرادة التخصيص والنقييد، وأن من حلف على فعل شي. ولم يذكر مدة معينة لم يحنث حتى تنقضي أيام حياته . « قوله ( فأتيت أبا بكر ) لم يذكر عمر أنه راجع أحــــدا في ذلك بعد رسول الله ﷺ غير أبى بكر الصديق ، وذلك لجلالة قدره وسعة علمه عنده ، وفي جواب أبي بكر لعمر بنظير ما أجابه الذي ﷺ سواء دلالة على أنه كان أكمل الصحابة وأعرفهم بأحوال رسول الله ﷺ وأعلمهم بأمور الدين وأشدهم موافقة لأمر الله تعالى . وقد وقع التصريح في هذا الحديث بأن المسلمين استشكروا الصلح المذكور وكانوا على وأى عمر في ذلك ، وظهر من هذا الفصل أن الصديق لم يكن في ذلك موافقًا لهم ، بل كان قلبه على قلب رسول عَلِيْتُهُ سُواهُ مِن كُونَهُ يَصُلُ الرَّحْمُ وَيُحْمِلُ الْكُلُّ وَيَعَيْنُ عَلَى أَوَاتُبُ الْحَقّ وغير ذلك ، فلما كانت صفاتهما متشابهة من الابتداء استمر ذلك الى الانتهاء . وقول أبي بكر « فاستمسك بغرزه » هو بفتح الغين المعجمة وسكون الراء بعدِها ذاى ، وهو- أى الغرز ـ للابل بمنزلة المركب للفرس ، والمراد به التسك بأمره وترك المخالفة له كالذي يمسك بركب الفارس فلا يفارقه . قوله ( قال الزهرى قال عمر : فعملت لذلك أعالا ) هو موصول الى الزهرى بالسند المذكور وهو منقطع بين الزهري وعمر ) قال بعض الشراح : قوله . أعالا ، أي من النعاب والجي. والسؤال والجواب ، ولم يكن ذلك شكا من عمر ، بل طلبا لكشف ما خني عليه ، وحثا على إذلال الكفار ، لما عرف من قوته في نصرة الدين أه . وتفسير الاعمال بما ذكر مردود ، بل المراد به الاعمال السالحة ليكفر عنه ما مضي من التوقف في الامتثال ابتداء ، وقد ورد عن عمر التصريح بمراده بقوله ؛ أعمالا » : فني رواية أبن إسحق ، وكان عمر يقول مازلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ ، غافة كلاي الذي تكلمت به ، وعند الواقدي من حديث ابن عباس ، قال عمر : لقد أعتقت بسبب ذلك رقابا ، وصمت دهرا ، . وأما قوله ،ولم يكن شكا، فان أراد نني الشك في الدين فواضح ، وقد وقع في دواية إن إسحق . أن أبا بكر لما قال له : الوم غرزه فانه رسول الله ،

قال عمر وأنا أشهد أنه رسول الله ، وإن أراد نني الشك في وجود المصلحة وعدمها فردود ، وقد قال السهيلي : هذا الشك هو مالا يستمر صاحبه عليه ، وإنما هو من باب الوسوسة ، كذلك قال ، والذي يظهر أنه توقف منه ليقف على الحكمة في القصة وتنكشف عنه الشبهة ، ونظيره قصته في الصلاة على عبد الله بن إبي ، وإن كان في الأولى لم يطابق اجتهاده الحسكم بخلاف الثانية ، وهي هذه القصة ، وإنما عمل الأعمال المذكورة لهذه ، وإلا فجميع ماصدر منه كان معذورا فيه بل هو مأجور لانه مجتهد فيه . قوله ( علما فرغ من قضية الكتاب ) زاد ابن إسحق في روايته و قلما فرغ الكتاب أشهد على الصلح وجالا من المسلمين ووجالا من المشركين ومنهم أبوبكروعمر وعلى وعبد الرحن ابن عوف وسعد بن أبى وقاص ومحود بن مسلة وعبد الله بن سهيل بن عمرو ومكرز بن حفص وهو مشرك. . قوله (قال رسول الله عليه للصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا ) في رواية أبي الاسود عن عروة . فلما فرغوا من القضية أمر رسول الله على بالهدى فساقه المسلمون \_ يعنى الى جهة الحرم \_ حتى قام اليه المشركون من قريش فحبسوه أمر رسول الله علي بالنحر ، . قول ﴿ نُوالله ماقام منهم رجل ﴾ قيل كأنهم توقفوا لاحتمال أن يكون الأمر بذلك الندب، أو لرَّجاء نزول الوحى بابعال الصلح المذكور، أو تخصيصه بالإذن بدخولهم مكة ذلك العام لاتمام نسكهم ، وسوغ لمم ذلك لأنه كان زمان وقوع النسخ ، ويحتمل أن يكونوا الهتم صورة الحال فاستغرقوا في الفكر لما لحقهم من الذل عند أ نفسهم مع ظهور قوتهم واقتدارهم في اعتقادهم على بلوغ غرضهم وقضاء نسكهم بالقهر والغلبة ، أوأخروا الامتثال لاعتقادهم أنَّ الأمر المطلق لايقتضى الفور ، ويحتمل بحموع هذه الامور لمجموعهم كاسيأتي من كلام أم سلمة ، وليس فيه حجة لمن أثبت أن الآمر للفور ، ولا لمن نفاه ، ولا لمن قال أن الآمر للوجوب لا للندب ، لما يطرق القصة من الاحتمال . فول: (فذكر لها ما لتي من الناس) في رواية ابن إسحق ، فقال !! ألا ترين إلى الناس؟ إنى آمرهم بالامر فلا يفعلونه ، وفي دواية أبي المليح « فاشتد ذلك عليه ، فدخل على أم سلمة فقال: هلك المسلمون ، أمرتهم أن يُحلقوا وينحروا فلم يفعلوا ، قال فجلي الله عنهم بومئذ بأم سلمة ، . قوله (قالت أم سلمة : يا نبي الله أتحب ذلك ؟ اخرج ثم لانكلم أحدا منهم) زاد ابن إسحق وقالت أم سلة : يا رسول الله لاتكلمهم ، فأنهم قد دخلهم أمر عظيم مما أدخلت على نفسك من المشقة في أمر الصلح ورجوعهم بغير فتح ، ، ويحتمل أنها فهمت عن الصحابة أنه احتمل عندهم أن يكون الذي على أمرهم بالشحل أخذا بالرخصة في حقهم و أنه هو يستمر على الاحرام أخذا بالعزيمة في حق نفسه ، فأشارت عليه أن يتحلل لينتني عهم هذا الاحتمال ، وعرف النبي عليه صواب ما أشارت به ففعله فلما رأى الصحابة ذلك بادروا إلى فعل ما أمرهم به إذ لم يبق بعد ذلك غاية تنتظر. وفيه فضل المشورة ، وأن الفعل اذا إنضم إلى القول كان أبلخ من القول الجرد ، وليس فيه أن الفعل مطلفا أبلغ من القول ، وجواز مشاورة المرأة الفاضلة ، وفضل أم سلمة ووفور عقلها حتى قال إمام الحرمين : لانعلم امرأة أشارت برأى فأصابت إلا أم سلمة . كذا قال . وقد اَستدرك بعضهم عليه بنت شعيب في أمر موسى . ونظير هذا ما وقع لهم في غزوة الفتح كما سيأتي هناك من أمره لهم بالفطر في رمضان، فلما استمروا علىالامتناع تناول القدح فشرب، فلمّا رأوه شرب شربوا. قوله (نحر بدنه) في رواية الكشميني وهديه ، زاد ابن إسحق عن ابن أبي نجيم عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان سبعين بدنه كان فيها جمل لابن جهل في رأسه برة من نضة ليغيظ به المشركين ، وكان غنمه منه في غزوة بدر . قوله ( ودعا حالقه غلقه ) قال ابن إسحق « بلغني أن الذي حلقه في ذلك اليوم هو خراش ـ بمجمَّتين ـ ابن أمية بن الفضل الخزاهي

قال ابن اسحق : فحدثني عبد الله بن أبي نجيـح عن مجاهد عن ابن عباس قال حلق رجال يومئذ وقصر آخرون ، فقال رسول الله عليه : يرحم الله المحلقين ، قالواً : والمقصرين ـ الحديث ، وفي آخره ـ قالوا يا رسول الله لم ظاهرت للمحلقين دون المقصرين؟ قال لانهم لم يشكوا . قال ابن اسحق قال الزهري في حديثه : ثم انصرف وسولُ الله برائج قافلا حتى إذا كان بين مكة والمدينة و ْنزلت سورة الفتح ـ فذكر الحديث في تفسيرها إلى أن قال ـ قال الزهري فما فتح في الاسلام فتح قبله كان أعظم من فتح الحديبية ، أنما كان القتال حيث النتي الناس ، ولما كانت الهدنة ووضعت الحرب وأمن الناس كلم بعضهم بعضاً والتقواً وتفاوضوا في الحديث والمنازعة ولم يكلم (١) أحد بالاسلام يعقل شيئا في تلك المدة الا دخل فيه ، و لقد دخل في تينك السنتين مثل من كان في الاسلام قبل ذلك أو أكثر ، يعني من صناديد قريش. وبما ظهر من مصلحة الصلح المذكور غير ماذكره الزهري أنه كان مقدمة بين يدى الفتح الاعظم الذي دخل الناس عقبه في دين الله أفواجا ، وكانت الهدنة مفتاحاً لذلك . ولما كانت قصة الحديبية مقدمة للفتح سميت فتحا كما سيأتى في المغازي ، فإن الفتح في اللغة فتح المغلق ، والصلح كان مغلقا حتى فتحه الله ، وكمان من أسباب فتحه صد المسلمين عن البيت ، وكان في الصورة الظاهرة ضيما للمسلمين وفي الصورة الباطنة عزا لهم ، فإن الناس لأجل الأمن الذي وقع بينهم اختلط بعضهم ببعض من غير نكير ، وأسمع المسلمون المشركين القرآنٰ ، وناظروهم على الاسلام جهرة آمنين ، وكانوا قبل ذلك لايتسكلمون عندهم بذلك إلا خفية ، وظهر من كان يخني إسلامه فذل المشركون من حيث أرادوا العزة وأفهروا من حيث أرادوا الغلبة . قولِه (ثم جاءه نسوة مؤمنات الح) ظاهره أنهن جأن اليه وهو بالحديبية ، وليسكذاك وإنما جنَّن اليه بعد في أثناء المدة ، وقد تقدم في أول الشروط من رواية عقيـــل عن الزهرى ما يشهد لذلك حيث قال , ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة ولوكان مسلما ، وجا. المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بمن خرج، ويقال إنها كانت تحت عمرو بن العاص، وسمى من المؤمنات المذكورات أميمة بنت بشر وكانت تحسبت حسان ويقال ابن دحداحة ـ قبل أن يسلم فتزوجها سهل بن حنيف فولدت له ابنه عبد الله بن سهل ، ذكر ذلك ابن أبي حاتم من طريق يزيد بن أبي حبيب مرسلا، والطبري من طريق ابن اسحق عن الزهري . وسبيعة بنت الحارث الأسلية وكانت تحت مسافر المخزومي ويقال صيني بن الراهب ، والأول أولى فقد ذكر ابن أبى حاتم مر. طريق مقاتل بن حيان ان امرأة صيني اسمها سعيدة فتزوجها عمر . وأم الحكم بنت أبي سفيان كانت تحت عياض بن شداد فارتدت كاسيأتي بيائه في آخر الشروط . وبروع بنت عقبة كانت تحت شماس بن عثمان، وعبدة بنت عبد العزى بن نضلة كانت تحت عمرو بن عبدود. قلت: لكن عمرو قتل بالخندق وكأنها فرت بعد قتله ، وكان من سنة الجاهلية أن من مات زوجها كان أهله أحق بها . وكان من خرج من النسا. في ثلك المدة بنت حزة بن عبد المطلب كما سيأتي بيانه في عمرة الفضية ، ويأتي تفصيل ذلك في المفاذي ، وشرح قصة الامتحان في أو اخر كتاب النـكاح في . باب نـكاح من أسلم من المشركات ، مع بقية فوائده إن شاء الله تعالى . قوله ( ثم رجع النبي ﷺ الى المدينة فجاءه أبو بصير ) بفتح الموحدة وكسر المهملة رجل من قريش هو عتبة بضم المهملة وسكون المثناة وقيل فيه عبيد بموحدة مصغر ـ وهو وهم ـ ابن أسيد بفتح الهمزة على

<sup>(</sup> ۱ ) قال مصحح طبعة يولاق : في هامش نسخة : لعله « لم يكن »

الصحيح أن جارية بالجيم الثقني حليف بني زهرة سماه ونسبه أن إسحق في روايته ، وعرف بهذا أن قوله في حديث الباب د رجل من قريش ، أي بالحلف لآن بني زهرة من قريش . قوله ( فأرسلوا في طلبه رجلين ) سماهما أبن سعد في د الطبقات ، في ترجمة أبي بصير خنيس وهو بمعجمة و نون وآخرَه مهملة مصغر ابن جابر ومولى له يقال له كوثر ، وفي الرواية الآتية آخر الباب أن الاخنس بن شريق هو الذي أرسل في طلبه ، زاد ابن لمسحق . فحكتب الآخنس بن شريق والآزمر بن عبد عوف إلى رسول الله 🎒 كتنابا و بعثا به مع مولى لمما ورجل من بني عامر استأجراه ببكرين، اه. والآخنس من ثقيف رهط أبي بصير، وأزهر من بني زهرة حلفاء أبي بصير فلكل منهما المطالبة رده ، وبستفاد منه أن المط لبن بالرد تختص عن كان من عشيرة المطلوب بالأصالة | أو الحلف ، وقيل ان اسم أحد الرجلين مرثد بن حران ، زاد الواقدى فقدماً بعد أبى بصير بثلاثة أيام . قوله ( فدفعه إلى الرجلين ) في رواية ابن إسحق « فقال رسول الله ﷺ : يا أبا بصير إن هؤلاً. الفوم صالحونا على ماعلت ، وإنا لانفدر ، فالحق بقومك . فقال : أتردنى إلى المشركين يفتنو ئى عن دينى ويعذبو ننى؟ قال : اصبر واحتسب ، فان الله جاعل لك قرجاً وعرجاً ، وفي رواية أبي المليح من الويادة ، فقال له عمر : أنت رجل وهو رجل ومعك السيف ، وهذا أوضح في التعريض بقتله . واستدل بعض الشافعية بهذه القصة على جواز دفع المطلوب لمن ليس من عشيرته إذا كان لايخشي عليه منه ، لكونه عليه دفع أبا بصير العامري ورفيقه ولم يكونا من عشيرته ولم يكونا من رهطه ، لكنه أمن عليه منهما لعلمه بأنه كان أقوى منهما ، ولهذا آل الامر الى أنه فتل أحدهما وأراد قتل الآخر . وفيها استدل به مر ذلك نظر ، لأن العامري ورفيقه إنما كانا رسواين ، ولو أرب فهما رببة لما أرسلهما من هو من عشيرته . وأيضا فقبيلة قريش تجمع الجميع لآن بني زهرة و بني عامر جميعا من قريش وأ بو بصير كان من حلفاء بني زهرة كما تقدم ، وقد وقع في رواية أبي المليح « جاء أبو بصير مسلما وجاء وليه خلفه فقال : يامحمد رده على فرده ، ويجمع بأن فيه مجازا والنقدير : جاء رسول و ليه ، ورسول اسم جنس يشمل الواحد فصاعدا ، أو بحمل على أن الآخر كان رفيقا للرسول ولم يكن رسولا بالاصالة . قوله ( فنزلوا يأكاون من تمر لهم ) في رواية الواَّقدى و فلما كانوا بذي الحليفة دخل أبو بصير المسجد فصلى ركمتين وجلس يتغدى ، ودعاهما فقدم سفرة لهما فأكلوا جميماً ، . قوله ( فقال أبو بصير لأحد الرجلين ) في رواية ابن إسحق « للعامري » وفي رواية ابن سعد « لخنيس بن جابر » . قولِه ( فاستله . الآخر ) أى صاحب السيف أخرجه من غمده . قوله ( فأمكنه به ) أى بيده ، وفي رواية الكشميمي . فأمكنه منه ، . قوله ( فضربه حتى برد ) بفتح الموحدة والرآم إى خمدت حواسه، وهى كناية عن الموت ، لأنَّ الميت تسكن حركته ، وأصل البرد السكون ، قاله الخطابي ، وفي رواية ابن إسحق ، فملاه حتى قتله ، • قوله ( وفر الآخر ) في رواية ابن إسحق ، وخرج المولى يشتد ، أى هربا . قوله ( ذعرا ) أى خوفا ، وفى رواية ابن اسحق فزغا . قوله (قتل صاحبي) بضم القاف، في رواية ابن إسحق وقتل صاحبكم صاحبي، قوله (وانى لمقتول) أى ان لم تردوه عنى ، وعند الواقدى , وقد أثلت منه ولم أكد ، ووقع فى رواية أبى الاسود عن عروة , فرده رسول الله عَلَيْكُ البِهَا فَاوَثْقَاهُ ، حتى إذا كان ببعض الطريق ناما فتناول السّيف بفيه فأمرٌ. على الاسار فقطمه وضرب أحدهما بالسيف وطلب الآخر فهرب ، والأول أصح ، وفي رواية الأوزاعي عن الزهري عند ابن عائذ في المغاذي « وجمز الآخر واتبعه أبو بصير حتى دفع إلى رسول الله ﷺ في أسحابه وهو عاض على أسفل ثوبه وقد بدا طرف ذكره والحصى يطير من تحت قدميه من شدة عدُّوه . وأبو عمير يتبعه . . قولِه ( قد والله أوفى الله ذمتك ) أى فليس عليك منه عقاب فيما صنعت أنما ، زاد الأوزاعي عن الزهرى « فقال أبو بصير : يارسول الله عرفت أنى إن قدمت عليهم فتنونى عرب ديني ففعلت ما فعلت ، وليس بيني و بينهم عهد ولا عقد ، اه . وفيه أن للمسلم الذي يحى. من دار الحرب في زمن الهدنة فتل من جاء في طلب رده إذا شرط لهم ذلك ، لأن النبي على لم يسكر على أبي بصير قبله العامري ولا أمر قيه بقود ولا دية ، والله أعلم . قوله ( ويل أمه ) بضم اللام ووصل الهمزة وكسر الميم المشددة ، وهي كلمة ذم تقولها العرب في المدح ولا يقصدونّ معنى مافها من الذم ، لأن الويل الهلاك فهو كمقولهم « لأمه الويل » قال بديع الزمان في رسالة له : والعرب تطلق « تربت يمينه » في الأمر إذا أهم ويقولون « ويل أمه » ولا يقصد؛ ن النم . والويل يطلق عن العذاب والحرب والزجر وقد تقدم شي. من ذاك في الحج في قوله للاعرابي « و يلك » . وقال الفراء : أصل قولهم وبل فلان وى لفلان أى فكثر الاستعال فألحقوا بها اللام فصادت كأنها منها وأعربوها ، وتبعه ابن مالك إلا أنه قال تبعا للخليل : ان ويكلة تعجب ، وهي من أسماء الافعال واللام بعدها مكسورة ويجوز ضمها إنباعا الهمزة وحذفت الهمزة تخفيفا ، والله أعلم . قوله ( مسعر حرب ) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح العين المهملة وبالنصب على التمييز ، وأصله من مسعر حرب ، أي يسعرها . قال الخطابي : كأنه يصفه بالإقدام في الحرب والتسمير لنارها ، ووقع في رواية ابن إسحق « محش ، بحاء مهملة وشين معجمة وهو بمعني مسعر ، وهو العود الذي يحرك به النار . قوله ( لو كان له أحـــــد ) أي ينصره ويعاضدا ويناصره ، وفي دو اية الأوزاعي د لوكان له رجال ، فلقنها أبو بصيّر فانطلق ، وفيه اشارة اليه بالفرار لثلا يرده الى المشركين ، ودمز الى من بلغه ذلك من المسلمين أن يلحقوا به، قال جمهور العلماء من الشاغمية وغيرهم : يجوز التعريض بذلك لا التصريح كما فى هذه القصة والله أعلم . قولِه ( حتى أتى سيف البحر ) بكسر المهملة وسكون التحتانية بعدها فا. أى ساحله ، وعين أبن إسحق المكان فقال ﴿ حتى نزل العيص ، وهو بكسر المهملة وسكون التحتانية بعدها مهملة قال : وكان طريق أهل مكة إذا قصدوا الشام . قلت : وهو يحاذى المدينة إلى جمة الساحل ، وهو قريب من بلاد بني سليم . قوله (وينفلت منهم أبو جندل)أى من أبيه وأهله ، وفى تعبيره بالصيغة المستقبلة إشارة الى ارادة مشاهدة الحالكةوله تعالى ﴿ الله الذي أرسل الرياح فتثير سجابا ﴾ وفي رواية أبي الاسود عن عروة . وانفلت أبوجندل في سبعين راكبا مسلمين فلحقوا بأبي بصير فنزلوا قريبا من ذي المروة على طريق عير قريش فقطعوا مادتهم ، . قول (حتى اجتمعت منهم عصابة ) أي جماعة ولا واحد لها من الفظها ، وهي تطلق على الأربعين فما دونها . وهذا الحديث يدل على أنها تطلق على أكثر من ذلك ، فني رواية ابن إسحق أنهم بلغوا نحوا من سبعين نفسا ، وفي رواية أبي المليح: بلغوا أربعين أو سبعين، وجزم عروة فى المفازى بانهم بلغوا سبعين، وزعم السهيلى أنهم بلغوا ثلثماثة رجل، وزادعروة, فلحقوا بأبى بصير وكرهوا أن يقدموا المدينة في مدة الهدنة خشية أن يعادوا إلى المشركين ، وسمى الواقدى منهم الوليد ابن الوليد بن المغيرة . قوله ( مايسمعون بعير ) أي بخبر عير بالمهملة المكسورة أي قافلة . قوله (الا اعترضوا لها ) أى وقفوا فى طريقها بالعرض، وهى كناية عن منعهم لها من السير . يُؤلِه ( فأرسلت قريش ) فى رواية أبى الاسودعن عروة وفأرسلوا أبا سفيان بن حرب إلى رسول الله على يسألونه ويتضرعون اليه أن يبعث الى أبي جندل ومن معه وقالميا : ومن خرج منا اليك فهو لك حلال غير حرج ، . قوله ( فأرسل النبي برايج اليهم ) في

رواية أبي الأسود المذكورة • فبعث الهم فقدموا عليه ، وفي رواية موسى بن عقبة عن الزهري • فكتب رسول الله على إلى أبى بصير ، فقدم كتابه وأبو بصير يموت ، فمات وكتاب رسول الله على في يده ، فدفنه أبو جندل مكانه وجعل عند قبره مسجداً . قال وقدم أبو جندل ومن معه إلى المدينة فلم يزل بها إلى أن خرج إلى الشام مجاهدا فاستشهد في خلافة عمر ، قال فعلم الذين كانوا أشاروا بأن لايسلم أبا جندل إلى أبيه أن طاعة رسول الله عليه خير بماكرهوا ، وفي قصة أبي بصير من الفوائد جواز قتل المشرك المعتدى غيلة ، ولا يعد ماوقع من أبي بصير غدرا لانه لم يكن في جلة من دخل في المعاقدة التي بين النبي ﷺ وبين قريش ، لانه اذ ذاك كان محبوسا بمكة ، الحمنه لما خشى أن المشرك يميده إلى المشركين دراً عن نفسه بقتله ، ودافع عن دينه بذلك ، ولم ينسكر الني قوله ذلك . وفيه أن من فعل مثل فعل أبى بصير لم يكن عليه قود ولا دية ، وقد وقع عند ابن إسحق د ان سهيل بن عمرو لمــا بلغه قتل العامري طالب بديته لانه من رهطه ، فقال له أبو سفيان : ليس على محمد مطالبة بذلك لانه ونى بما عليه وأسلمه المشركين من جاء منهم إلا بطلب منهم ، لأنهم لما طلبوا أبا بصير أول مرة أسلمه لهم ، ولما حضر اليه ثانيا لم يرسله لهم ، بل لو أرسلوا اليه وهو عنده لارسله ، فلما خشى أبو بصير من ذلك نجا بنفسه . وفيه أن شرط الرد أن يكون الذي حضر من دار الشرك باقيا في بلد الامام ، ولا يتناول من لم يكن تحت يد الامام ولا متحيزا اليه . واستنبط منه بعض المتأخرين أن بعض ملوك المسلمين مثلا لو هادن بعض ملوك الشرك فغزاهم ملك آخر من المسلمين فقتلهم وغتم أمو الهم جاز له ذلك ، لان عهد الذي هادنهم ، لم يتناول من لم يهادنهم ، ولا يخنى أن محل ذلك ما إذا لم يكن هناك قرينة تعميم أ قوله (فانزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم) كذا هنا ، وظاهره أنها نزلت في شأن أبي بصير ، وفيه نظر ، والمشهور في سبب نزولها ما أخرجـــه مسلم من حديث سلة بن الأكوع ومن حديث أنس بن مالك أيضا ، وأخرجه أحمد والنسائى من حديث عبد الله بن مغفل باسناد صحيح أنها نزات بسبب القوم الذين أرادوا من قريش أن يأخذوا من المسلمين غرة فظفروا بهم ، فعفا عنهم الذي يَرَافِطُ ، فنزلت الآية . وقيل في نزولها غير ذلك . قوله ( معرة العر الجرب) يعني أن المعرة مشتقة من العر بفتح المهملة وتشديد الراء . قوله ( تزيلوا تميزوا ، حميت القوم منعتهم حماية الح ) هذا القدر من تفسير سورة الفتح فى الجَاز لابى عبيدة وهو فى رواية المستملى وحده . قوله ( قال عقيل عن الزهرى ) تفدم موصولا بتمامه في أول الشروط ، وأراد المصنف بايراده بيان ماوقع فى رواية معمر من الادراج . قوله ( وبلغنا ) هو مقول الزهرى ، وصله ابن مردويه فى تفسيره من طريق عقيل . وقوله ( وبلغنا أن أبا بصير الخ) هو من قول الزهرى أيضا والمراد به أن قصة أبى بصير فى رواية عقيل من مرسل الزهري ، وفي رواية معمر موصولة إلى المسور ، لكن قد تابع معمرا على وصلها ابن إسحق كما تقدم ، وتابع عقيلا الأوزاعي على إرسالها . فلعل الزهري كان يرسلها تارة ويوصلها أخرى والله أعلم . ووقع في هذه الرواية الأخيرة من الزيادة . وما نعلم أن أحداً من المهاجرات ارتدت بعد ايمانها ، وفها قوله . أن أب بصبر بن أسيد بفتح الهمزة قدم مؤمنا ، كذا للاكثر ، وفي رواية السرخسي والمستملي ، قدم من مني ، وهو تصحيف . قوله ( ان عمر طلق امرأتين قريبة ) يأتى ضبطها وبيان الحكم في ذلك في كنتاب النكاح في . باب نكاح من أسلم من المشركات ، . مرقبه ( فلسما أبي الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلون على أزواجهم ) يشير إلى قوله تعالى ﴿ واسألوا

ما أنفقتم وليسئلوا ما أنفقوا ﴾ وقد بينه عبد الرزاق في روايته عن معدر عن الزهرى فذكر القصة وفيها د لمسأ نزلت حكم على المشركين بمثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يرد الصداق الى زوجها ، قال الله تعالى ﴿ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ﴾ فاتاء المؤمنون فأقروا بحكم الله ، وأما المشركون فأبوا أن يقروا ، فانزل الله ﴿ وَإِن فاتكم شي. من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم ﴾ . قوله ( والعقب الح ) بفتح العين المهملة وكسر القاف. قوله ( وما نعلم أحدا من المهاجرات ارتدت بعد أعانها ) هو كلام الزهرى ، واراد بذلك الاشارة إلى أنَّ المعاقبة المذكورة بالنسبة الى الجانبين إنما وقعت في الجانب الواحد، لانه لم يعرف أحدا مر. المؤمنات فرت من المسلمين الى المشركين بخلاف عكسه ، وقد ذكر ابن أبي حاتم من طريق الحسن أن أم الحسكم بنت أبى سفيان ارتدت وفرت من زوجها عياض بن شداد فتزوجها رجل من ثقيف ولم يرتد من قريش غيرها ولكنها أسلت بعد ذلك مع ثقيف حين أسلوا ، فان ثبت ذلك فيجمع بينه وبين قول الزهرى بأنها لم تكن هاجرت فيما قبل ذلك . وفي هذا الحديث من الفوائد غير ماتقدم أشياء تتعلق بالمناسك : منها أن ذا الحليفة ميقات أهل المدينة للحاج والمعتمر ، وأن تقليد الهدى وسوقه سنة للحاج والمعتمر فرضاكان أو سنة، وأن الإشعار سنة لامثلة ، وأن الحلق أفضل من التقصير ، وأنه نسك في حق المعتمر محصوراكان أو غير محصور ، وأن المحصر ينحر هديه حيث أحصر ولو لم يصل إلى الحرم ، ويقاتل من صده عرب البيت ، وأن الأولى فى حقه ترك المقاتلة إذا وجد إلى المسالمة طريقًا ، وغير ذلك مما تقدم بسط أكثره في كتتاب الحج . وفيه أشياء تتعلق بالجهاد : منها جواز سي ذرارى الكفار إذا انفردوا عن المقائلة ولوكان قبل القتال. وفيه الاستتار عن طلائع المشركين ، ومفاجأتهم بالجيش لطلب غرتهم ، وجواز التنكب عن الطريق السهل إلى الطريق الوعر لدفع المفسدة وتحصيل المصلحة ، وأستحباب تقديم الطلائع والعيون بين يدى الجيش ، والآخذ بالحزم في أمر العدو كتلا ينالوا غرة المسلمين ، وجواز الخداع فى الحرب ، والتعريض بذلك من النبي علي وان كان من خصائصه أنه منهى عن خائنة الاعين ـ وفى الحديث أيضاً فضل الاستشارة لاستخراج وجه الرأى وأسنطابة قلوب الاتباع ، وجواز بعض المسامحة فى أمر الدين ، واحتمال الضيم فيه ما لم يكن قادحا في أصله إذا تمين ذلك طريقا للسلامة في الحال والصلاح في المآل سواء كان ذلك في حال ضعفُ المسلمين أو قوتهم ، وأن التابع لايليق به الاعتراض على المتبوع بمجرد ما يظهر فى الحال بل عليه التسليم ، لأن المتبوع أعرف بمآلُ الامور غالباً بكثرة التجربة ولاسيها مع من هو مَوْيد بالوحى. وفيه جواز الاعتماد على خبر الـكافر إذاً قامت القرينة على صدقه ، قاله الخطابي مستدلاً بأنَّ الخزاعي الذي بعثه النبي عليه عينا له ليأتيه بخبر قريش كان حينئذكافرا ، قال : وانمـــــا اختاره لذلك مع كفره ليـكون أمكن له فى الدخول فيهم والاختلاط بهم والاطلاع على أسرارهم ، قال : ويستفاد من ذلك جو از قبول قول الطبيب الكافر . قلت : ويحتمل أن يكونُ الخزاعي المذكور كان قد أسلم ولم يشتهر إسلامه حينتُذ ، فليس ما قاله دليلاعلي ما ادعاء ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

## ١٦ - باب الشُّروط في القرُّ ض

٢٧٣٤ – وقال الَّايثُ حدَّ ثَنَى جعفرُ بنُ ربيعةً عن عبدِ الرحمٰنِ بنِ هُرْمُزَ عن أبي هريرةَ رضي َ اللهُ عنه

« عن رسول ِ اللهِ عَلَيْظِيْهُ أَنْهُ ذَكَرَ رَجَلاً سأل بعضَ بني إسرائيلَ أَنْ يُسلِفَهُ ۗ الفَ دِينارِ ، فدفعَها اليه الى أَجَلَ مُسمَّى ﴾ مُسمَّى ﴾

وقال ابن عمر رضى اللهُ عنهما رعطانه : اذا أُجَّلَهُ في القَرَضِ جازَ

قوله ( باب الشروط فى القرض) ذكر فيه طرفا من حديث أبى هريرة فى قصة الذى أقرض الآلف الدينار ، وأثر ابن عمر وعطاء فى تأجيل القرض ، وقد مضى جميع ذلك والكلام عليه فى كنتاب القرض ، وسقط جميع ذلك هذا للنسنى ، لكن زاد فى الترجمة الى تليه فقال , باب الشروط فى القرض والمسكاتب الح ،

٣٧٣٥ - مَرَشُ عَلَى بُنُ عِبِدِاللهِ حَدَّمَنَا سُفيانُ عِن يحييٰ عِن عَدْرة عِن عائشة رضى اللهُ عَنها قالت ﴿ أَنَهُمَا بَرِيرة مُ تَسْأَلُما فِي كِتَابِهَا فقالت : إِن شِئْتِ أَعَطَيت أَهلَكِ ويكونُ الوَلاء لَى . فلما جاء رسولُ اللهِ عَلَيْكِيْتُهُ ذَكَ مَ قالَ الذي عَلَيْكِيْتُهُ عَلَى الْفَرْرِ مَن اللهِ عَلَيْكِيْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ أَنْوام يَشْرَطُونَ شُرُوطًا لِيسَت فِي كتابِ اللهِ ؟ مَن ِ اشْرَطَ شَرطاً لِيسَ فِي كتابِ اللهِ فليسَ لهُ وَإِن ِ اشْرَطاً لِيسَ فِي كتابِ اللهِ فليسَ لهُ وَإِن ِ اشْرَطاً لِيسَ فِي كتابِ اللهِ فليسَ لهُ وَإِن ِ اشْرَطا مَائَة مُرط »

قوله (باب المسكانب، ومالا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله ) تقدم في هذه الابواب وباب ما يجوز من شروط المسكانب، وهذه النرجمة أعم من ذلك وان كان حديثهما و احدا ، و تقدم في كتاب العتق أيضا دما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله ، وتقدم أنه قصد تفسير الأول بالثاني ، وهنا أواد تفسير قوله و ليس في كتاب الله ، وأن المراد به ما خالف كتاب الله ، ثم استظهر على ذلك بما نقله عن عمر أو ابن عمر ، و توجيه ذلك أن يقال : المراد بكتاب الله في الحديث المرفوع حكمه ، وهو أعم من أن يكون نصا أو مستنبطا ، وكل ما كان ليس مر . ذلك فهو مخالف لما في كتاب الله . والله أعلم ، قوله (وقال جابر بن عبد الله في المستنبطا ، وكل ما كان ليس مر . ذلك فهو عناف لما في كتاب الفر ائمن له من طريق مجاهد عن جابر ؛ ووقع الما المسكانب : شروطهم بينهم ) وصله صفيان الثوري في كتاب الفر ائمن له من طريق مجاهد عن جابر ؛ ووقع الما مرويا من طريق قبيصة عنه . قوله (وقال ابن عمر أو عمر ؛ كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل الح) كذا للاكثر ، وفي وواية النسني و وقال ابن عمر ، فقط ولم يقل أو عمر ؛ لكن في رواية كريمة من الزيادة وقال أبو عبد الله - أي المصنف - يقال عن كابهما عن عمر وعن ابن عمر ، فالله أعلم . ثم ذكر حديث عائشة في قصة بربرة ، وقد تقدم المستف - يقال عن كابهما عن عر وعن ابن عمر ، فالله أعلم . ثم ذكر حديث عائشة في قصة بربرة ، وقد تقدم المستوفى في أواخر العتق

١٨ - باب ما يمار أنها الناس الاستراط والثّمنيا في الإقرار ، والشروط التي يَتمار أنها الناس بينهم . وإذا قال ما أنه إلا واحدة أو يُنتَين . وقال ابنُ حَون عن ابن سِيرين : قال الرّجلُ لكر يه : أدخِلُ ركابك ، قان لم أرحَلُ ممك يوم كذا وكذا فلك ما أنه درهم ، فلم يخر ع، فقال شرَيخ : مَن شَرَطَ على نفسه طائماً غير مسكر وفهو عليه . وقال أيوبُ عن ابن سِيرين : إن دجُلاً باع طعاماً . قال : إن لم آيك الأربعاء فليس بيني وبينك بيم ، فلم يجيء . فقال شريخ للمشترى : أنت أخْلَفْت ، فقضى عليه

٢٧٣٦ - مَرْشُنَ أَبُو اليَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عِن أَبِي هريرةَ رضَى اللهُ عنهُ أَنَّ رسولَ اللهِ عِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عنهُ أَنَّ رسولَ اللهِ عِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

[ الحديث ٢٧٣٦ \_ طرقاه في : ٦٤١٠ ، ٢٧٣٦ ]

وله (باب ما يحوز من الاشتراط والثنيا) بضم المثلثة وسكون النون بعدها تحتانية مقصور أى الاستثناء (في الاقراد) أى سواء كان استثناء قليل من كثير أو كثير من قليل ، واستثناء القليل من الكثير لا خلاف في جوازه ، وعكسه مختلف فيه ، فذهب الجهور الى جوازه أيضا ، وأقوى حججهم قوله تعالى ﴿ إلا من اتبعك من الغاوين ﴾ مع قوله ﴿ إلا عبادك منهم المخلصين ﴾ لأن أحدهما أكثر من الآخر لا محالة ، وقد استثنى كلامتهما من الآخر ، وذهب بعض المالكية كان الماجشون الى فساده ، واليه ذهب ابن قتيبة وزعم أنه مذهب البصريين من أهل الهنة ، وأن الجواز مذهب الكوفيين ، ومن حكاه عنهم الفراء ، وسيأتى بسط هذا عند الكلام على الحديث المرفوع في الباب في كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى : قوله (وقال ابن عون الخ) وصله سعيد بن منصور عن هشيم عنه ولفظه ، ان رجلا تكارى من آخر فقال : اخرج يوم الاثنين ، فذكر نحوه ، قوله (وقال أبوب عن ابن سيرين الخ) وصله سعيد بن منصور أيضا عن سفيان عن أيوب ، وحاصله أن شريحا في المسألة التابين قضى على المشترط بما الخي وصله سعيد بن منصور أيضا عن سفيان عن أيوب ، وحاصله أن شريحا في المسألة التابع ويبطل الشرط ، وخالفه الناس في المسألة الاولى ، ووجهه بعضهم بأن العادة أن صاحب الجال لما يوسلم المرعى ، فاذا انفق مع التاجر على يوم بعينه فأحضر له الابل فلم يتهيأ المتاجر السفر أضر ذلك بحال الجال لما يحتاج اليه من العلف ، فوقع بينهم التعارف على مال معين يشترطه التاجر على نفسه إذا أخلف ليستعين به الجال على اليه من العلف ، فوقع بينهم التعارف على مال معين يشترطه التاجر على نفسه إذا أخلف ليستعين به الجال على الهلف . وقال الجهور : هى عدة فلا يلزم الوفاء بها ، والته أعلم

## 19 - باب الشروط في الو تف

٢٧٣٧ - مَرْشُ قَتَيبَةُ بنُ سعيد حَدَثَنَا محدُ بن عبدِ اللهِ الأنصاريُ حدثَنَا ابنُ عَونِ قال أنباً في نافعُ عن ابنِ عمرَ رضى اللهُ عنهما دأنَّ عمرَ بنَ الخطابِ أصابَ أرضاً بَخَيبَرَ ، فأني النبي عليه يَسْتَأْمِرُهُ فيها فقال : يا رسولَ اللهِ ، إنى أصَبْتُ أرضاً بَخِيبَرَ لم أصب مالاً قط النقس عندى منه ، فا تأمُرُ به ؟ قال : إن شِئتَ

حَبَسْتَ أَصَلُهَا وتَصَدَّقَتَ بِهَا . قال فتصدَّقَ بِهَا حَمرُ أَنَّهُ لا يُباعُ ولا يُوهَبُ ولا يُورَث . وتَصدَّقَ بها في الفُقَراء وفي القُرْ بي وفي الرَّقابِ وفي سبيلِ اللهِ وابنِ السَّبيلِ والضَّيفِ ، ولا جُناحَ على مَن وَلِيّها أن يأْكُلَ منها بالمعروف ، ويُطْعِمَ غيرَ مُتموَّلِ » . قال فحدَّثتُ به ابنَ سِيرِينَ فقال « غيرَ مُتَأَثِّلِ مالاً »

قوله ( باب الشروط في الوقف ) ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة وقف عمر ، وسيأتى السكلام عليه في أثناء السكتاب الذي ملمه ان شاء الله تعالى

(خاتمة) اشتمل كتاب الشروط من الاحاديث المرقوعة على سبعة وأربعين حديثا ، الحالص منها خمسة أحاديث والبقية مكررة ، والمعلق منها سبعة وعشرون طريقا وكامها عند مسلم سوى بلاغ الزهرى. وفيه من الآثار هن الصحابة فن بعدهم أحد عشر أثرا والله أعلم

#### النالق القالة

# 00 - كتاب اليصايا

قول (بسم الله الرحن الرحيم .كتاب الوصايا) كذا للنسنى ، وأخر الباقون البسملة . والوصايا جمع وصية كالهدايا و تطلق على فعل الموصى وعلى ما يوصى به من مال أو غيره من عهد ونحوه ، فتكون بمعنى المصدر وهو الايصاء ، وتكون بمعنى المفعول وهو الاسم . وفى الشرع عهد عاص معناف الى مابعد الموت ، وقد يصحبه التبرع ، قال الازهرى : الوصية من وصيت الشيء بالتخفيف أوصيه إذا وصلته ، وسميت وصية لان الميت يصل بها ماكان فى حياته بعد عاته ، ويقال وصية بالتشديد ، ووصاة بالتخفيف بغير همز . وتطلق شرعا أيضا على ما يقع به الزجر عن المنهات والحث على المأمورات

١ - يأسب الوصايا ، وقول النبي مِنْ ﴿ وَصِيةٌ الرَّجُلِ مَكْتُوبَةٌ عَندَهُ

وقال اللهُ عزَّ وجلَّ [ ١٨٠ البقرة : ﴿ كُتِبَ عَايَسُكُم إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ۖ المُوتُ إِنْ تَرَكَ خَيرًا الوَصيَّةُ لِوَالِدَبِنِ وَالْأَفْرَ بَيْنَ بِالْمُعْرُوفِ حَقَّا عَلَى المَّتِقِينِ . كَفَنَ بَدَّالَةُ أَبِعدَ ماسَمِعَهُ فانما إِنْهُ عَلَى الذينَ أَبَيدَ لُونَهُ ، إِنَّ اللهَ سَمِيعُ عليم . فَنَ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أُو إِنما فأصلحَ بَينهم فلا إنْمَ عليه ، إنَّ اللهَ عَفُورٌ رحيم ﴾ الله سميعُ عليم . فَنَ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أُو إِنما فأصلحَ بَينهم فلا إنْمَ عليه ، إنَّ اللهَ عَفُورٌ رحيم ﴾ جَنَفًا : مَيلاً . مُتَجانِف : ماثل

٢٧٣٨ - مَرْشُ عبدُ اللهِ بنُ بوسفَ أخبرَ نا مالكُ عن نافع عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضَى اللهُ عنهما أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ قال د ماحَقُ امرى مُسلم لهُ شَيْ بورُصَى فيهِ يَدِيتُ لَياتَيْنِ إلا ووَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عندَه ، تابعة محدُ بنُ مُسلم عن عَمِو عن ابنِ عمرَ عن النبيِّ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى عَلَيْنَ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلِيْنِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَ

٣٧٣٩ - مَرْشُ إبراهم بنُ الحارث حدَّثَنَا بحييُ بنُ أبي بُكَير حدَّثَنَا زُهَيرُ بنُ مُعاويةً الجُمْنِيُّ حدَّثَنَا أَبِو إسحانَ عن عرو بنِ الحارث خَتَن رسولِ اللهِ رَقِيَّ أَخَى جُوَبِربَةَ بنت الحارث قال و ما تُركَةَ رسولُ اللهِ عَلَيْ أَخَى جُوَبِربَةَ بنت الحارث قال و ما تُركَةَ رسولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَندَ مَوتِهِ دِرهَا ويسلاحَهُ وأرضاً جَمَلَها اللهِ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُ عَا عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ

[ الحديث ٢٧٣٩ ــ أطرافه في : ٢٨٧٣ ، ٢٩١٧ ، ٩٨ ، ٢٠ ٤٤ ]

٢٧٤٠ - مَرْشَ خَلَادُ بنُ يمبي حدَّ ثَنَا مالكُ هُوَ ابنُ مِنْوَلِ حدَّ ثَنَا طَلَحةُ بنُ مُصَرِّفِ قال ﴿ سَالتُ عِبدَ اللهِ بِنَ أَبِي أُوفِ رضَى اللهُ عَنهما : هل كانَ النبيُ ﷺ أُوصَى ؟ فَنال : لا . فَتَلَتُ : كَيفَ كُتِبَ على الناسِ الوصيَّة ؟ قال : أوصى بكتاب اللهِ »

[ الحديث -٧٤٠ \_ طرقاه في : ١٤٦٠ ، ٢٧٠ ]

۲۷۶۱ – مترش عمرُ و بنُ زُرارةَ أخبرَ نا إسماعيلُ عنِ ابنِ عَونِ عن إبراهيمَ عنِ الأسودِ قال « ذَ كروا عندَ عائشةَ أن علياً رضى اللهُ عنهما كان وَصياً ، فقالت : مَتى أُوصى اليهِ وقد كنتُ مُسيَدَ تَهُ الى صَدرى ـ أو قالت : حَجْرى ـ فدَعا بالطَّسْت ، فلقَدِ انْحَنَثَ في حَجْرى فما شَمَرْتُ أَنهُ قد ماتَ ، فمتى أُوصى اليه » ؟

[ الحديث ٢٧٤١ \_ طرفه في : ٤٤٥٩ ]

قوله (باب الوصايا) أى حكم الوصايا. قوله (وقول النبي تلكية: وصية الرجل مكتوبة عنده) لم أقف على هذا الحديث باللفظ المذكور، وكأنه بالمغي، فإن المر. هو الرجل لكن التعبير به خرج نخرج الغالب، والا فلا فرق ـ في الوصية الصحيحة ـ بين الرجل والمرأة، ولا يشترط فيها إسلام ولا رشد ولا ثيوبة ولا إذن ذوج، وإنما يشترط في صحتها المقل والحرية، وأما وصية الصبي المعيز ففيها خلاف: منعها الحنفية والشافعي في الاظهر، وصحتها مالك وأحد والشافعي في قول رجحه ابن أبي عضرون وغيره، ومال اليه السبكي وأيده بأن الوادم لاحق له في الثلث فلا وجه لمنع وصية المعيز، قال : والمعتبر فيه أن يعقل ما يوصي به، وروى الموطأ فيه أثراً عن عمر أنه أجاز وصية غلام لم يحتلم ، وذكر البهتي أن الشافعي على القول به على صحة الاثر المذكور، وهو قوى فان رجاله ثقات وله شاهد، وقيد مالك صحتها بما إذا عقل ولم يخلط، وأحمد بسبع وعنه بعشر. قوله (وقال الله عز وجل : كتب عليم الثلاث إلى (غفور رحم) وتقديرا الوصية للوالدين ـ الى ـ جنفا) كذا لا بي ذر، والنسني الآية، وساق الباقون الآيات كذا لا بندر الموت، ويجوز أن تكون الوصية مفعول أن من لم يترك خيرا الوصية بالمال، وقيل المراد بالخير المال الكثير فلا تشرع لمن له مال قليل . قال ابن عبد البر أجموا على أن من لم يكن عنده إلا اليسير النافه من المال أنه لا تندب له الوصية، وفي نقل الاجماع نظر، عبد البر أجموا على أن من لم يكن عنده إلا اليسير النافه من المال أنه لا تندب له الوصية، وفي نقل الاجماع نظر، عبد البر أجموا على أن من لم يكن عنده إلا اليسير النافه من المال أنه لا تندب له الوصية ، وفي نقل الاجماع نظر، عن الزهري أنه قال : جمل الة الوصية حقا فيا قل أو كثر، والمصرح به عند الشافعية ندبية الوصية من

توفرته عليهم ، وقد تكون الوصية بغير المال كأن يعين من ينظر في مصالح ولده أو يعهد الهم بما يفعاونه من بعده من مصالح دينهم ودنياهم ، وهذا لايدنع أحد ندبيته . واختلف في حد المال الكثير في الوصية ، فعن على سبعائة مال قليل، وعنه ثما نمائة مال قليل، وعن ابن عباس نحوه، وعن عائشة فيمن ترك عيالاكشيراً وترك ثلاثة آلاف ليس هذا بمال كثير . وحاصله أنه أمر نسى يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال والله أعلم . قوله (جنفا ميلاً ) هو تفسير عطاء رواه الطبرى عنه باسناد صحيح ، ونحوه قول أبي عبيدة في الجاز : الجنف العدول عن الحق وأخرج السدى وغيره أن الجنف الخطأ والإثم العمد. قوله (متجانف متمايل )كذا للاكثر ، ولابى ذر , ماثل ، . قال أبو عبيدة في الجاز : قوله ﴿ غير متجانف لإثم ﴾ أي غير منعوج ماثل الاثم ، و نقل الطبري عن ابن عباس وغيره أن معناه غير متعمد لإثم . ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : أحدها حديث ابن عمر من وجبين ، قوله ( ماحق أمرى مسلم )كذا في أكثر الروايات ، وسقط لفظ . مسلم ، من رواية أحمد عن اسحق بن عيسي عن مالك ، والوصف بالمسلم خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ، أو ذكر للتهييج لتقع المبادرة لامتثاله لما بشعر به من نفي الاسلام عن تارك ذلك ، ووصية الـكافر جائزة في الجملة ، وحكى ابن المنذر فيه الاجماع ، وقد بحث فيه السبكي من جهة أن الوصية شرعت زيادة في العمل الصالح والكافر لا عمــــل له بعد الموت ، وأجاب بانهم نظروا إلى أن الوصية كالإعتاق وهو يصح من الذى والحربي والله أعلم ، قوله (شيء يوصي فيه) قال ابن عبدالبر: لم يختلف الرواة عن مالك في هذا اللفظ ، ورواه أيوب عن نافع بلفظ ، له شيء يريد أن يوصي فيه ، ورواه عبيد الله بن عمر عن نائع مثل أيوب أخرجهما مسلم ، ورواه أحمد عن سفيان عن أيوب بلفظ دحق على كل مسلم أن لايبيت ليلتين وله مايوصي فيه ، الحديث . ورواه الشافعي عن سفيان بلفظ « ما حق امري ومن بالوصية ، الحديث ، قال ابن عبد البر: فسره ابن عبينة أي يؤمن بانها حق اه. وأخرجه أبو عوانة من طريق هشام بن الغاز عن نافع بلفظ و لا ينبغي لمسلم أن يابيت الماتين، الحديث . وذكره ابن عبد البرعن سلمان بن موسى عن نافع مثله ، وأخرجه الطبراني من طريق الحسن عن ابن عمر مثله ، وأخرجه الاسماعيلي من طريق روح بن عبادة عن مالك وابن عون جميعًا عن نافع بلفظ و ماحق أمرىء مسلم له مال يريد أن يوصى فيه ، وذكره ابن عبد البر من طريق ابن عون بلفظ , لايحلُّ لامرىء مسلم له مال ، وأخرجه الطحاوى أيضا ، وقد أخرجه النسائى من هذا الوجه ولم يسق لفظه قال أبو عمر : لم يتابع ابن عون على هذه اللفظة . قلت : إن عنى عن نافع بلفظها فسلم ، ولكن المعنى يمكن أن يكون متحداً كما سيأتي . وإن عني عن ابن عمر فردود لما سيأتي قريباً ذكر من رواه عن ابن عمر أيضا بهذا اللفظ ، قال ابن عبد البر : قوله د له مال ، أولى عندى من قول من دوى د له شيء ، لان الشيء يطلق على القليل والكثير مخلاف المال ، كذا قال ، وهي دعوى لا دليل عليها ، وعلى تسليمها فرواية . شيء ، أشمل لانها تعم مايتمول وما لا يتمول كالختصات والله أعلم . قوله ( ببيت ) كأن فيه حذفا تقديره أن يبيت ، وهو كقوله تعالى ﴿ ومن آياته يريكم البرق ﴾ الآية . ويجوزُ أنّ يكون . يبيت ، صفة لمسلم وبه جزم الطيبي قال : هي صفة ثانية ، وقوله « يوصي فيه ، صفة شيء ، ومفعول ديبيت ، محذوف تقديره آمنا أو ذاكرا ، وقال ابن النين : تقديره موعوكما ، والاول أولى لأن استحباب الوصية لا يختص بالمريض. نعم قال العلماء: لا يُندب أن يكتب جميع الاشياء المحترة ولاماجرت

العادة بالخروج منه والوفاء له عن قرب . والله أعلم . قوله ( ليلتين )كذا لأكثر الرواة ، ولا بي عوانة والبيهق من طريق حاد بن زيد عن أيوب ويبيت ليلة أو ليلتين ، ولمسلم والنسائي من طريق الزهري عن سالم عن أبيــه ببيت ثلاث ليال ، ، وكأن ذكر الليلتين والثلاث لرفع الحرج الزاحم أشغال المرء التي يحتاج الى ذكرها ففسح له هذا القدر ليتذكر ما يحتاج اليه ، واختلاف الروايات فيه دال على أنه للتقريب لا التحديد ، والمعنى لا يمضى عليه زمان وإن كان قليلا إلا ووصيته مكتوبة ، وفيه اشارة إلى اغتفار الزمن اليسير ، وكأن الثلاث غاية للتأخير ، ولذلك قال ابن عمر في رواية سالم المذكورة , لم أبت ليلة منذ سمعت رسول الله ﷺ يقول ذلك إلا ووصيتي عندي . قال الطبيى : في تخصيص الليلتين والثلاث بالذكر تسامح في إرادة المبالغة ، أي لاينبغي أن يبيت زمانا ما ، وقد ساعناه أنى الليلتين والثلاث فلا ينبغي له أن يتجاوز ذلك . قوله ( تا بعه محمد بن مسلم ) هو الطائني ( عمن عمرو ) هو ابن دينار (عن ابن عمر ) يعني في أصل الحديث ، ورواية محمد بن مسلم هذه أخرجها الدارقطني في الأفراد من طريقه وقال : تفرد به عمران بن أبان ـ يعني الواسطى ـ عن محمد بن مسلم ، وعمران أخرج له النسائر وضعفه ، قال ابن عدى : له غرائب عن محمد بن مسلم ولا أعلم به بأسا ، ولفظه عند الدارقطني « لايحل لمسلم أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ، واستدل بهذا الحديث مع ظاهر الآية على وجوب الوصية ، و به قال الزهرى وأبو مجلز وعطاء وطلحة بن مصرف في آخرين ، وحكاه البيبق عن الشافعي في القديم ، وبه قال إسحق وداود ، واختاره أبو عوالة الاسفرايني وابن جرير وآخرون : ونسب ابن عبدالبر القول بعدم الوجوب الى الإجماع سوى من شذ ، كذا قال ، واستدل لعدم الوجوب من حيث المعنى لآنه لو لم يوص لقسم جميع ماله بين ورثته بالاجماع ، فلوكانت الوصية واجبة لأخرج من ماله سهم ينوب عن الوصية ، وأجابوا عن الآية بانها منسوخة كما قال ابن عباس على ماسياتي بعد أربعة أبواب دكان المال للولد وكانت الوصية للوالدين ، فنسخ الله من ذلك ما أحب فجمل لـكل واحد من الابوين السدس ، الحديث . وأجاب من قال بالوجوب بأن الذي نسخ الوصية للوالدين والأقارب الذين يرثون وأما الذي لايرث فليس في الآية ولا في تفسير ابن عباس ما يقتضي النسخ في حقه ، وأجاب من قال بعدم الوجوب عن الحديث بأن قوله د ماحق امرى. ، بأن المراد الحزم والاحتياط ، لانه قد يفجؤه الموت وهوعلى غير وصية ، و لا ينبغي للمؤمر. أن يغفل عن ذكر الموت والاستعداد له ، وهذا عن الشافعي ، وقال غيره : الحق لغة الشيء الثابت، ويطلق شرعا على ما ثبت به الحـكم، والحـكم الثابت أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا ، وقد يطلق على المباح أيضا لكن بقلة قاله القرطمي ، قال : فإن اقترن به «على ، أو نحوها كان ظاهرا في الوجوب ، وإلا فهو على الاحتمال ، وعلى هذا التقدير فلا حجة في هذا الحديث لمن قال بالوجوب ، بل اقترن هذا الحق بما يدل على الندب وهو تفويض الوصية الى إرادة الموصى حيث قال « له شيء يريد أن يوصى فيه ، فلو كانت واجبة لما علقها بارادته ، وأما الجواب عن الرواية التي بلفظ و لايحل ، فلاحتمال أن يكون راويها ذكرها وأراد بنفي الحل ثبوت الجواز بالمعنى الآعم الذي يدخل تحته الواجب والمندوب والمباح ، واختلف القائلون بوجوب الوصية فأكثرهم ذهب الى وجوبها في الجلة ، وعن طاوس وقتادة والحسن وجابر بن زيد في آخرين وتجب للقرابة الذين لايرثون خاصة ، أخرجه ابن جرير وغيره عنهم ، قالوا : فان أوصى لغير قرابته لم تنفذ ويرد الثلث كله إلى قرابته وهذا قول طاوس ، وقال الحسن وجابر بن زيد: ثلثا الثلث ، وقال قتادة : ثلث الثلث ، وأقوى ما يرد على هؤلا. ما احتج به الشافعي من

حديث عمران بن حصين في قصة الذي أعتق عند مو ته ستة أعبد له لم يكن له مال غيرهم ، فدعاهم الذي عليه فجز أهم ستة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة ، قال فجعل عتقه في المرض وصية ، ولا يقال لعلهمكا نوا أقارب المعتق لأنا نقول لم تكن عادة العرب أن تملك من بينها ويينه قرابة ، وانما تملك من لاقرابة له أو كان من العجم ، فلو كانت الوصية تبطل لغير القرابة لبطلت في هؤلاء ، وهو استدلال قوى والله أعلم . ونقل ابن المنذر عن أبي ثور أن المراد بوجوب الوصية في الآية والحديث يختص بمن عليه حق شرعي يخشىأن يضيع على صاحبه إن لم يوص به كوديعة ودين لله أو لآدى ، قال : ويدل على ذلك تقييده بقوله , له شيء يريد أن يوصي فيه ، لأن فيه إشارة إلى قدرته على تنجيزه ولو كان مؤجلاً . فانه إذا أراد ذلك ساغ له ، وإن أراد أن يوصى به ساغ له ، وحاصله يرجع إلى قول الجهور إن الوصية غير واجبة امينها ، وأن الواجب لعينه الحروج من الحقوق الواجبة للغير سواء كانت بتنجيز أو وصية ، ومحل وجوب الوصية إنما هو فيما إذا كان عاجزا عن تنجيز ماعليه وكان لم يعلم بذلك غيره عن يثبت الحق بشهادته ، فاما إذا كان قادرا أو علم بها غيره فلا وجوب ، وعرف من بحموع ما ذكرنا أنَّ الوصية قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة فيمن رجا منها كثرة الاجر، ومكروهة في عكسه ، ومباحة فيمن استوى الأمران فيه ، ومحرمة فما إذا كان فها إضراركما ثبت عن ابن عباس « الإضرار في الوصية من الكبائر ، دواه سعيد بن منصور موقوفا باسناد صحيح ، ورواه النسائي ورجاله ثقات ، واحتج ابن بطال تبعا لغيره بأن ابن عمر لم يوص . فلو كانت الوصية واجبة لما تركما وهو داوى الحديث ، وتعقب بأن ذلك إن ثبت عن ا بن عمر فالعبرة بما روى لا بما رأى ، على أن الثابت عنه في صحيح مسلم كما نقدم أنه قال « لم أبت ليلة إلا ووصيتي مكتوبة عندي، والذي احتج بأنه لم يوص اعتمد على مارواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال « قيل لابن عمر في مرض موته : ألا توصى ؟ قال : أما مالي فالله يعلم ما كنت أصنع فيه ، وأما رباعي فلا أحب أن يشارك ولدى فها أحد ، أخرجه ابن المنذر وغيره وسنده صحيح ، ويجمع بينه وبين ما رواه مسلم بالحل على أنه كان يكتب وصيته و يتعاهدها ؛ ثم صار ينجز ما كان يوصى به معلَّفًا ، واليه الاشارة بقوله , فالله يعلم ماكنت أصنع في مالي . . و لعل الحامل له على ذلك حديثه الذي سيأتي في الرقاق . إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح . الحديث ، فصار ينجز ما يريد التصدق به فلم يحتج الى تعليق ، وسيأتى في آخر الوصايا أنه وقف بعض دوره ، فبهذا يمصل التوفيق والله أعلم . واستدل بقوله . مكتوبة عنده ، على جواز الاعتباد على الكنتابة والخط ولو لم يقترن ذلك بالشهادة ، وخص أحمد ومحمد بن نصر من الشافعية ذلك بالوصية لثبوت الحبر فيها دون غيرها من الأحكام ، وأجاب الجمهور بأن الكتابة ذكرت لما فيها من ضبط المشهود به ، قالوا : ومعنى و وصيته مكتوبة عنده ، أي بشرطها . وقال المحب الطبرى : إضمار الإشهاد فيه بعد ، وأجيب بأنهم استدلوا على اشتراط الإشهاد بأمر خارج كقوله تعالى ﴿ شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت حين الوصية ﴾ قانه يدل على اعتبار الإشهاد في الوصية ، وقال القرطى : ذكر الكتابة مبالغة في زيادة التوثن ، وإلا فالوصية المشهود بها متفق عليها ولو لم تـكن مكتوبة والله أعلم . واستدل بقوله « وصيته مكتوبة عنده ، على أن الوصية تنفذ وإن كانت عند صاحبها ولم يجعلها عند غيره ، وكَذَلك لو جعلها عند غيره وارتجعها ، وفي الحديث منقبة لابن عمر لمبادرته لامتثال قول الشارع ومواظبته عليه ، وفيه الندب إلى التأهب للموت والاحتراز قبل الفوت ، لأن الانسان لايدرى منى يفجؤه الموت ، لأنه ما من سن يفرضِ الاوقد مات فيه جمع جم ؛ وكل و أحد بعينه جائزاًن يموت في الحال ، فينبغي أن يكون متأمبا لذلك فيكتب

وصيته، ويجمع فيها ما يحصل له به الاجر ويحبط عنه الوزر من حقوق الله وحقوق عباده، والله المستعان. واستدل بقوله د له شيء ، أو دله مال، على صحة الوصية بالمنافع ، وهو قول الجهور . ومنمه ابن أبى ليلي و ابن شبرمة وداود وأتباعه ، واختاره ابن عبد البر . وفي الحديث الحض على الوصية ومطلقها يتناول الصحيح ، لكن السلف خصوها بالمريض ، وانما لم يقيد به في الخبر لاطراد العادة به ، وقوله « مكتوبة ، أعم من أن تكون بخطه أو بغير خطه ، ويستفاد منه أن الاشياء المهمة ينبغي أن تضبط بالكتابة لانها أثبت من الضبط بالحفظ لانه يخون غالباً . الحديث الثانى قوله (حدثنا أبراهيم بن الحارث) هو بغدادى سكن نيسا بور و ليس له فى البخارى سوى هذا الحديث ، وشيخه يمي بن أب بكير بالتصغير وأداة الكنية هو الكرماني وليس هو يحيي بن بكير المصرى صاحب الليث وأبواسحق هو السبيمي وعرو بن الحارث هو الحزاعي المصطلق أخو جويرية بالجيم والتصغير أم المؤمنين ، ووقع التصريح بسماع أبى إسحق له من عمرو بن الحارث فى الحنس من هذا الكتاب . قوله (ولا عبدا ولا أمة ) أى فى الرق ، وفيه دلالة على أن من ذكر من رقيق الذي عليه في جميع الاخبار كان إما مات وإما أعتقه ، واستدل به على عتق أم الوَّلد بناء على أن مارية والدة ابراهيم أبن النبي عَلِيَّ عاشت بعد النبي مِنْكِمْ ، وأما على قول من قال إنها ما تت في حياته عِنْكُمْ فلاحجة فيه . قوله ( ولا شيئا ) في رواية الكشميهني . ولا شاة ، والأول أصح ، وهي رواية الاسماعيلي أيضا من طريق زهير ، نعم روى مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم من طريق مسروق عن عائشة قالت و ماترك رسول الله بيني درهما ولا دينارا ولا شاة ولا بعيراً ولا أوصى بشيء ، . قوله ( إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة) سيأتى ذكر البغلة والسلاح في آخر المفازى، وأما الصدقة فني دواية أبى الاحوص عن أبى اسحق في أواخر المفازي . وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة ، قال ابن المنير : أحاديث الباب مطابقة للترجمة إلا حديث عمرو بن الحارث هذا فليس فيه للوصية ذكر ، قال : لكن الصدقة المذكورة يحتمل أن تكون قبله ويحتمل أن تكون موصى بها فتطابق الترجمة من هذه الحيثية انتهى . ويظهر أن المطابقة تحصل على الأحتمالين لأنه تصدق بمنفعة الأرض فصار حكماحكم الوقف ، وهو في هذه الصورة في معنى الوصية لبقائها بعد الموت ، ولمل البخاري قصد ما وقع في حديث عائشة الذي هو شبيه حديث عمرو بن الحارث ، وهو نفي كو نه علي أوصى . الحديث الثالث حديث عبد الله بن أبي أونى وإسناده كله كوفيون ، وقوله . حدثنا مالك ، هو ابن مغول ، ظاهره أن شيخ البخارى لم ينسبه فلذلك قال البخارى . هو ابن مغول ، وهو بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الواو ، وذكر الترمذي أن ما لك بن مغول تفرد به . قوله ( هل كان النبي ﷺ أوصى ؟ فقال لا ) هكذا أطاق الجواب ، وكما نه فهم أن السؤال وقع عن وصية عاصة فلذلك ساغ نفيها ، لا أنه أراد نني الوصية مطلقا ، لأنه أثبت بعد ذلك أنه أوصى بكتاب الله . قول ( أو أمروا بالوَّصية ) شك من الراوى : هل قال كيف كتب على المسلمين الوصية ، أو قال كيف أمروا بها ؟ زَّاد المصنف في فضائل القرآن . ولم يوص ، وبذلك يتم الاعتراض ، أي كيف يؤمر المسلمون بشي. ولا يفعله الني مَا فِي ؟ قال النووى : لعل ابن أبي أوني أراد لم يوص بثلث ماله لانه لم يترك بعده مالا ، وأما الارض فقد سبلها في حياته ، وأما السلاح والبغلة ونحو ذلك فقد أخبر بانها لاتورث عنه بل جميع ما يخلفه صدقة ، فلم يبق بعد ذلك ما يوصى به من الجهة المالية . وأما الوصايا بغير ذلك قلم يرد ابن أبى أونى نفيهاً ، ويختمل أن يكون المننى وصيته الى على بالخلافة كما وقع التصريح به في حديث عائشة الذي بعده ، ويؤيده ماوقع في رواية الدارمي عن محمد بن يوسف

شيخ البخاري فيه ، وكذلك عند ابن ماجه وأبي عوانة في آخر حديث الباب وقال طلحة فقال هزيل بن شرحبيل: أبو بكركان يتأمر على وصى رسول الله ، ود أبو بكر أنه كان وجد عهداً من رسول الله ﷺ فخرم أنفه بخزام ، وهزيل هذا بالزاى مصغر أحد كبار التابعين ومن ثقات أهل الكوفة ، فدل هذا على أنه كان في الحديث قرينة تشعر بتخصيص السؤال بالوصية بالخلافة ونحو ذلك ، لا مطلق الوصية . قلت : أخرج ابن حبان الحديث مر. طريق ابن عيينة عن مالك بن مغول بلفظ يزبل الاشكال فقال . سئل ابن أبي أونى : هل أوصى رسول الله عليه ؟ قال : ما ترك شيئًا يوصي فيه . قيل : فكيف أمر الناس بالوصيـــة ولم يوص ؟ قال : أوصى بكتاب الله ، وقال الفرطي : استبعاد طلحة واضح لانه أطلق ، فلو أراد شيئًا بعينه لخصه به ، فاعترضه بان الله كـتب على المسلمين الوصية وأمروا بها فكيف لم يغملها الذي ﷺ ؟ فاجابه بما يدل على أنه أطلق فى موضع النقييد ، قال : وهذا يشعر بأن ابن أبي أوفى وطلحة بن مصرف كأنا يعتقدان أن الوصية و اجبة ، كذا قال ، وقول ابن أبي أوفى , أوصى بكتاب الله ، أى بالتمسك به والعمل بمقتضاه ، ولعله أشار لقوله ﷺ . تركت فيسكم ما إن تمسكتم به لم نضلوا كتاب الله ، ، وأما ما صح في مسلم وغيره أنه يرائج و أوصى عند موته بثلاث : لايبقين بحزيرة العرب دينان ، و في لفظ و أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، وقوله و أجيزوا الوفد بنحو ماكنت أجيزهم به، ولم يذكر الراوى الثالثة ، وكذا ما ثبت في النسائي أنه عليه و كان آخر ما تـكلم به الصلاة وما ملـكت أيما نـكم ، وغير ذلك من الاحاديث التي يمكن حصرها بالتتبع ، فالظاهر أن ابن أبي أونى لم يرد نفيه ، ولعله اقتصر على الوصية بكتاب الله لكونه أعظم وأهم، ولان فيه تبيان كلشي. إما بطريق النص و إما بطريق الاستنباط، فاذا اتبع الناس ما في الكتاب عملوا بكل ما أمرهم النبي عَلِيِّ به الهوله تعالى ﴿ وما آ تاكم الرسول غذوم ﴾ الآية ، أو يكون لم يحضرشيثا من الوصايا المذكورة أو لم يستحضرها حال قوله ، والأولى أنه إنما أراد بالنني الوصية بالحلامة أو بالمال ، وساغ إطلاق النني أما في الأول فبقرينة الحال وأما في الثاني فلأنه المتبادر عرفا ، وقد صح عن ابن عباس . أنه عليه لم يوص ، أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أرقم بن شرحبيل عنه ، مع أن ابن عباس هو الذي روى حديث (نه براليم أوصى بثلاث ، والجمع بينهما على ماتقدم . وقال الكرماني : قوله وأوصى بكتاب الله ، الباء زائدة أي أمر بذلك وأطلق الوصية على سبيل المشاكلة ، فلا منافاة بين النني والاثبات . قلت : ولا يخنى بعد ما قال و تـكلفه ، ثم قال : أو المنني الوصية بالمال أو الإمامة ، والمثبت الوصية بكتاب الله ، أي بما فيكتاب الله أن يعمل به انتهى . وهذا الأخير هو المعتمد . الحديث الرابع : قوله (حدثنا عمرو بن زرارة ) هو النيسابوري ، وهو بفتح العين وزرارة بضم الزاي ، وأما عمر بن زرارة بضم العين فهو بغدادى ولم يخرج عنه البخارى شيئًا . ووقع في رواية أبي على بن السان بدل و عمرو ابن زرارة ، في هذا الحديث و اسماعيل بن زرارة ، يمني الرقى ، قال أبو على الجياني : لم أر ذلك لفيره . قال : وقد ذكر الدارقطني وأبو عبد الله بن منده في شيوخ البحاري اسماعيل بن زرارة الثغري ولم يذكره الكلاباذي ولا الحاكم. قوله ( أخبرنا اسماعيل ) هو المعروف بابن علية ، وإبراهيم هو النخمى ، والأسود هو ابن يزيد عاله . قوله ( ذكروا عند عائشه أن عليا رضي الله عجماكان وصيا ) قال الفرطي : كانت الشيعة قد وضعوا احاديث في أن النبي عليالية أوصى بالخلالة لعلى ، فرد عليهم جماعة من الصحابة ذلك ، وكذا من بعدهم ، فن دلك ما استدلت به عائشة كَمَّا سَيًّا لَى ، ومن ذلك أن عليا لم يدَّع ذلك لنفسه ، ولا بعد أن ولى الخلافة ، ولا ذكره أحد من الصحابة يوم السقيفة . وهؤلاء(١) تنقصوا عليا من حيث قصدوا تعظيمه ، لانهم نسبوه ـ مع شجاعته العظمي وصلابته في الدين ـ إلى المداهنة والتقية والإعراض عن طلب حمّه مع قدرته على ذلك . وقال غيره : الذي يظهر أنهم ذكروا عندها أنه أوصى له بالخلافة في مرض مو ته فلذلك ساغ لها إنكار ذلك ، واستندت الى ملازمتها له في مرض مو ته إلى أن مات في حجرِها ولم يقع منه شيء من ذلك ، فساغ لها نني ذلك ، لـكونه منحصراً في مجالس معينة لم تغب عن شيء منها . وقد أخرج أحد وابن ماجه بسند قوى وصحه من رواية أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس في أثناء حديث فيه أمر الذي على في مرضه أبا بكر أن يصلي بالناس ، قال في آخر الحديث و مات رسول الله على ولم يوص ، وسيأتى في الوفاة النبوية عن عمر , مات رسول الله علي ولم يستخلف ، وأخرج أحمد والبيهتي في , الدلائل ، من طريق الأسود بن قيس عن عمرو بن أبى سفيان عن على أنه لما ظهر يوم الجل قال « يا أيها الناس ، أن رسول الله يرائح لم يعهد الينا في هذه الإمارة شيئًا ، الحديث . وأما الوصايا بغير الخلافة فوردت في عبدة أحاديث يجتمع منها أشياء : منها حبديث أخرجه أحمد وهناد بن السرى في و الزهد ، وابن سمد في ﴿ الطُّبْفَاتِ ﴾ و أَن خزيمة كامِم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلة عن عائشة أن النبي ﷺ قال في وجمه الذي مات فيه , ما فعلت الذهبية ؟ قلت عندي . فقال : أنفقها، الحديث . وأخرج ابن سعد من طريق أبي حازم عن أبى سلة عن عائشة نحوه ، ومن وجه آخر عن أبى حازم عن سهل بن سعد وزاد فيه , ابعثى بها الى على بن أبى طالب ليتصدق بها ، وفي « المفاذي لابن إسحق ، رواية يونس بن بكير عنه حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال « لم يوص رسول الله ﷺ عنـــد موته الا بثلاث : الحل من الداريين والرهاويين والاشعريين بحاد(٢) مائة وسق من خيبر ، وأن لايترك في جزيرة العرب دينان ، وأن ينفذ بعث أسامة، وأخرج مسلم في حديث ابن عباس . وأوصى بثلاث : أن تجيزوا الوفد بنحو ماكنت أجيزهم ، الحديث ، وفي حديث ابن أبي أرفى الذي قبل هذا . أوصى بكتاب الله ، وفي حديث أنس عنه عند النسامي وأحد وابن سعد واللفظ له وكانت عامة وصية رسول الله على حين حضره الموت الصلاة وما ملكت أيما نكم ، وله شاهد من حديث على عند أبي داود وابن ماجه وآخر من روابة نعيم بن يزيد عن على و وأدوا الزكاة بعد الصلاة ، أخرجه أحمد، ولحديث أنس شاهد آخر من حديث أم سلمة عند النسائي بسند جيد ، وأخرج سيف بن عمر في ، الفتوح ، من طريق ابن أبِ مليكة عن عائشة , ان النبي ﴿ لِلَّهِ حَدْر من الفتن في مرض موته ، ولزوم الجماعة والطاعة ، وأخرج الواقدي من مرسل الملاء بن عبد الرحمن أنه علي أوصى فاطمة نقال وقولى إذا مت : إذا لله وإنا اليه واجعون ، وأخرج الطبرأني في الأوسط من حديث عبد الرحمن بن عوف و قالوا : يارسول الله أوصنا ـ يعني في مرض موته ـ فقال : أوصيكم بالسابقين الاولين من المهاجرين وأبنائهم من بعدهم، وقال : لايروى عن عبد الرحن إلا بهذا الإسناد ، تفرد به عتيق بن يعقوب انتهى ، وفيه من لايعرف حاله . وفي سنن ابن ماجه من حديث على قال . قال رسول الله على إذا أنا مت فضلونى بسبع قرب من بئر غرس، وكانت بقباء وكان يشرب منها وسيأتى ضبطها وزيادة في حالها في

<sup>(</sup>١) أي الشيعة

<sup>(</sup>٢) قال مصمح طبعة بولاق : كذا بالاصول التي بأيدينا ، وحرر الرواية

الوفاة النبوية . وفى مسند البزار ومستدرك الحاكم بسند ضعيف دأنه بين أوصى أن يصلوا عليه أرسالا بغير إمام ، ومن أكاذيب الرافعنة ما رواه كثير بن يحيى وهو من كبارهم عن أبي عوانة عن الاجلح عن ذيد بن على بن الحسين قال دلما كان اليوم الذى توفى فيه رسول الله في - فذكر قصة طويلة فها - فدخل على فقامت عائدة ، قاكب عليه فأخرد بألف باب مما يكون قبل يوم القيامة ، يفتح كل باب منها ألف باب ، وهذا مرسل أو معضل ، وله طريق أخرى موصولة عند أبن عدى فى كتاب الصففاء من حديث عبد الله بن همر بسند واه . وقولها د انحنث ، بالنون والحاء المعجمة ثم فون مثلثة أى انثنى ومال ، وسيأتى بقية ما يتعلق بشرحه فى باب الوفاة من آخر المفاذى بان شاء الله تعالى

## ٣ - باب أن يترُك ورَثتَهُ أغنِياء خيرٌ من أنَ يَتَكَنَّفُوا الناسَ

٧٧٤٧ - وَرَشُ اللهُ عَنهُ قَالَ وَجَاءَ النبِي عَلَيْكُمْ بِمُودُنِي وَأَنا بَكُمْ ، وهو يَكرَ مُ أَن يُوتَ بالأَرضِ التي هاجرَ منها ، قال : رضى اللهُ عنه ُ قال وجاء النبي عَلَيْكُمْ بِمُودُنِي وَأَنا بَكَة ، وهو يكرَ مُ أَن يُوتَ بالأَرضِ التي هاجرَ منها ، قال : يرحَمُ اللهُ ابنَ عَفراء . قات : فالصَّطر ؟ قال : لا . قلت : الشُكُ ؟ وقال : لا . قلت : الشُكُ ؟ وقال : لا . قلت : الشُك ؟ قال : لا . قلت أَن اللهُ أَن تَدَعَ وَرَ ثَمَكَ أَغنِياء خير مِن أَنْ تَدَعَهُمْ عالةً يَتكَفّفونَ الناسَ في أيدِبهم وإنَّكَ مهما أَنفَقتَ مِن نَفَقَةً فَانها صدَفة ، حتَّى اللَّقَمة ألتي تَر فَمُها إلى في امرأتِك ، وعسى اللهُ أَن يرفَعك في أَنْها بنة من نَفَقة عنها صدَفة ، حتَّى اللَّقْمة إلا أَنبَة »

قوله ( باب أن يترك ورثته أغنيا مخير من أن يتكففوا الناس ) هكذا اقتضر على لفظ الحديث فترجم به » ولعله أشار الى من لم يكن له من المال إلا القليل لم تندب له الوصية كما مضى . قوله ( عن سعد بن أبراهيم ) أى ابن عبد الرحمن بن عوف ، وعامر بن سعد شيخه هو خاله لآن أم سعد بن أبراهيم هى أم كاثوم بنت سعد بن أبى وقاص وسعد وعامر زهريان مدنيان نا بعيان ، ووقع فى رواية مسمر عن سعد بن أبراهيم « حدثنى بعض آل سعد قال : مرض سعد ، وقد حفظ سفيان اسم ووصله فروايته مقدمة ، وقد روى هذا الحديث عن عامر أيضا جماعة غير ابنه الزهرى وتقدم سياق حديثه فى الجذائز ، ويأتى فى الهجرة وغيرها ، ورواه عن سعد بن أبى وقاص جماعة غير ابنه عامر كما سأشير اليه . قوله ( جاء الذي ترفيل يمودنى وأنا بمكة ) زاد الزهرى فى روايته « فى حجة الوداع من وجع الشقيد بى ، وله فى الهجرة « من وجع أشفيت منه على الموت ، واتفق أصحباب الزهرى على أن ذلك كان فى حجة الوداع ، إلا ابن عبينة فقال « فى فتح مكمة ، أخرجه الترمذى وغيره من طريقه ، واتفق الحفاظ على أنه وهم فيه . الوداع ، إلا ابن عبينة فقال « فى فتح مكمة ، أخرجه الترمذى وغيره من طريقه ، واتفق الحفاظ على أنه وهم فيه . وذلك فيها أخرجه أحد والبزار والطبرانى والبخارى فى الناريخ وابن سعد من حديث عمرو بن القارى « ان رسول الله بي المهورة الله إن لى مالا ، وانى أورث كلالة ، أفاوصى بمالى ، الحديث ، وفيه « قلت : يا رسول مغلوب فقال : يارسول الله إن لى مالا ، وانى أورث كلالة ، أفاوصى بمالى » الحديث ، وفيه « قلت : يا رسول الله أميت أنا بالدار الذى خرجت منها مهاجرا ؟ قال : لا ، إنى لارجر أن يرفعك الله حتى ينتفع بك أقوام »

الحديث ، فلمل ابن عبينة انتقل ذهنه من حديث الى حديث ، ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون ذلك وقع له . مرتين مرة عام الفتح ومرة عام حجة الوداع ، فني الأولى لم يكن له وارث من الأولاد أصلا ، وفي الثانية كانت له ابنة فقط ، فالله أعلم . قولِه ( وهو يكره أن يموت بالأرض الى هاجر منها ) يحتمل أن تـكون الجلة حالا من الفاعل أو من المفعول ، وكل منهما محتمل ، لأن كلا من الذي على ومن سعد كان يكره ذلك ، لكن ان كان حالا من المفعول وهو سعد ففيه النَّفات لأن السياق يقتضي أن يقول . وأنا أكره ، ، وقد أخرجه مسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن عن ثلاثة من ولد سعد عن سعد بلفظ ، فقال : يا رسول الله خشيت أن أموت بالأرض الني هاجرت منها كما مات سعد بن خولة ، وللنسائي من طربق جرير بن يزيد عن عامر بن سعد د اكمن البائس سعد بن خولة مات في الأرض التي هاجر منها ، وله من طريق بكير بن مسهار عن عامر بن سعد في هذا الحذيث د فقال سعد : يارسول الله أموت بالارض التي هاجرت منها ؟ قال : لا إن شاء الله تعالى ، وسيأتى بقية ما يتعلق بكراهة الموت بالأرض الني هاجر منها في كتاب الهجرة إن شاء الله تعالى . قوله ( قال يرحم الله ابن عفراً. ) كذا وتمع في هذه الرواية في رواية أحد والنسامى من طريق عبد الرحن بن مهدى عن سفيان و فقال الني تلك يرحم الله سعد بن عفر اه ثلاث مرات ، قال الداودي : قوله د ا بن عفراه ، غير محفوظ ، وقال الدمياطي : هُو وهم ، والمعروف د ابن خولة ، قال : ولعل الوهم من سعد بن أبراهيم فأن الزهرى أحفظ منه وقال فيه • سعد بن خولة ، يشير إلى ماوقع فى روايته بلفظ و لـكن البائس سعد بن خولة يرثى له رسول الله على أن مات بمكة ، قلت : وقد ذكرت آنفا من وافق الزهرى وهو الذي ذكره أصحاب المغازي وذكروا أنه شهد بدرا ومات في حجة الوداع ، وقال بعضهم في اسمه « خولي ، بكسر اللام وتشديد التحتانية وانفقوا على سكون الواو ، وأغرب ابن التين فحكَّى عن القابسي فتحمَّا ، ووقع في دواية ابن عبينة في الفرائض و قال سفيان وسعد بن خولة رجل من بني عامر بن لؤى ، اه . وذكر ابن إسحق أنه كان حَلَيْهَا لَهُمْ ثُمْ لَا بِي رَهُمْ بِنَ عَبِدَ الْعَرَى مُنْهُمْ ، وقيل كان من الفرس الذين نزلوا البين ، وسيأ تى شيء من خبره فى غزوة بدر من كتاب المغازي إن شاء الله تعالى في حديث سبيعة الاسلمية ، ويأتى شرح حديث سبيعة في كتاب العدد من آخركـتاب النكاح ، وجزم الليث بن سعد في تاريخه عن يزيد بن أبي حبيب بأن سعد بن خولة مات في حجة الوداع وهو الثابت في الصحيح ، خلافًا لمر. قال إنه مات في مدة الهدنة مع قريش سنة سبع ، وجوز أبو عبد الله بن أبي الخصال الكاتب المشهور في حواشيه على البخاري أن المراد بابن عفراً. عوف بن الحارث أخو معاذ ومعوذ أولاد عفرا. وهي أمهم ، والحكمة في ذكره مأذكره ابن إسحق أنه قال يوم بدر د مايضحك الرب من عبده ؟ قال : أن يغمس يده فى العدو حاسرًا ، فألتى الدرع التى هى عليه فقاتل حتى قتل ، قال : فيحتمل أن يكون لما رأى اشتياق سعد ابن أبي وقاص للموت وعلم أنه يبتى حتى يلي الولايات ذكر ابن عفراً. وحبه للموت ورغبته في الشهادة كما يذكر الشيء بالشي. فذكر سعد بن خولة لكونه مات بمكة وهي دار هجرته وذكر ابن عفراء مستحسنا لميتته اه ملخصا . وهو مردود بالتنصيص على قوله وسعد بن عفراء، فانتنى أن يكون المراد عرف وأيضا فليس في شيء من طرق حديث سعد ابن أبي وقاص أنه كان راغبا في الموت، بل في بعضها عكس ذلك وهوأنه , بكي فقال له رسول الله عليه عليه عليك ؟ فقال: خشيت ان أموت بالارض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة ، وهو عند النسائي ، وأيضا فخرج الحديث متحد والاصل عدم التعدد ، فالاحتمال بعيد لو صرح بأنه عوف بن عفراء والله أعلم . وقال التيمي :

يحتمل أن يكون لامه اسمان خولة وعفراً. اه ، ويحتمل أن يكون أحدهما اسما والآخر لقبا أو أحدهما اسم أمه والآخر اسم أبيه أو والآخر اسم جدة له ، والأقرب أن عفراء اسم أمه والآخر اسم أبيه لاختلافهم في أنه خُولة أو خولى ، وقول الزهري في روايته ديرثي له الح، قال ابن عبد البر: زعم أهل الحديث أن قوله دير في الح، من كلام الزهري ، وقال ابن الجوزي وغيره : هو مدرج من قول الزهري . قلت : وكأنهم استندوا إلى ماوقع في وواية أبد داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري فأنه فصل ذاك ، لكن وقع عند المصنف في الدعوات عن موسى بن اسماعيل عن إبراهيم بن سعد في آخره . لكن البائس سعد بن خولة ، قال سعد : رثى له رسول الله مَالِكُ الح ، فهذا صريح في وصله فلا ينبغي الجزم بادراجه ، ووقع في رواية عائشة بنت سعد عن أبها في الطب من الزيادة وثم وضع يده على جبتي ثم مسح و جهري وبطن ثم قال : اللهم اشف سعدا وأثمم له هجرته ، قال : فما زلت أجد بردها ، ولمسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن الذكورة . قلت فادع الله أن يشفيني ، فقال : اللهم اشف سعدا ثلاث مرات ، قوله (قلت يا رسول الله أوصى بمالىكاه) في رواية عائشة بنت سعد عن أبها في الطب و أفأ تصدق بثلق مالى، وكذا وقع في رواية الزهري، فاماالتمبير بقوله وأفأ تصدق، فيحتمل التنجيز والتَّعليق بخلاف وأفأوصي، المريض من الثلث ، وحملوه على المنجزة وفيه نظر لما بينته ، وأما الاختلاف في السؤال فكأنه سأل أولاً عن الكل هم سأل عن الثلثين ثم سأل عن النصف ثم سأل عن الثلث ، وقد وقع بحموع ذلك في رواية جرير بن يزيد عند أحمد وفي رواية بكير بن مسار عند النسائي كلاهما عن عامر بن سعد ، وكَذا لهما من طريق محمد بن سعد عن أبيه ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه عن سعد ، وقوله في هذه الرواية ، قلت فالشطر ، هو بالجر عطفاً على قوله ، بمالى كله ، أي فأوصى بالنصف ، وهذا رجمه السهيلي ، وقال الزمخشري : هو بالنصب على تقدير فعل أي أسمى الشطر أو أعين الشطر ، ويجوز الرفع على تقدير أيجوز الشطر . فؤله (قلت الثلث ؟ قال فالثلث ، والثلث كثير ) كذا في أكثر الروايات ، وفي رواية الزهري في الهجرة د قال الثلث ياسعد ، والثلث كثير ، وفي رواية مصعب بن سعدعن أبيه عند مسلم « قلت فالثلث ؟ قال : نعم ، والثلث كثير ، وفى رواية عائشة بنت سعد عن أبيها فى الباب الذي يليه « قال : الثلث ، والثلث كبير أو كثير ، وكذا للنسائى من طريق أبى عبد الرحن السلمي عن سعد وفيه « فقال : أوصيت؟ فقلت : نعم . قال : بكم ؟ قلت : بمالى كله . قال : فما تركت لولدك ، ؟ وفيه د أوص بالعشر ، قال فما زال يقول وأقول ، حتى قال : أوص بالثلث والثلثكثير أوكبير ، يعنى بالمثلثة أو بالموحدة ، وهو شك من الراوى والمحفوظ في أكثر الروايات بالمثلثة ، ومعناه كثير بالنسبة الى ما دونه ، وسأذكر الاختلاف فيه في الباب الذي بعد هذا ، وقوله « قال الثلث والثلث كثير ، بنصب الأول على الاغراء ، أو بفعل مضمر نحو عين الثلث ، وبالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أو المبتدأ والحبر محذوف والتقدير يكفيك الثلث أو الثلث كاف ، ويحتمل أن يكون قوله « والثلث كشير ، مسوقا لبيان الجواز بالثلث وأن الأولى أن ينقص عنه ولا يزيد عليه وهو ما يبتدره الفهم ، ومحتمل أن يكون لبيان أن التصدق بالثلث هو الأكمل أى كشير أجره ، ويحتمل أن يكون معناه كشير غير قلبيل قال الشافعي رحمه الله د وهذا أولى معانيه ، يعني أن الكثرة أمر نسي ، وعلى الأول عول ابن عباس كما سيأتى في حديث الباب الذي بعده . قوله (انك أن تدع) بفتح . أن ، على التعليل و بكسرها على الشرطية ، قال النووى : هما

صيحان صوريان ، وقال القرطي : لامعني للشرط هنا لآنه يصير لاجواب له ويبق د خير ، لا رافع له . وقال ابن الجوزى : سممناه من رواة الحديث بالكسر ، وأنكره شيخنا عبد الله بن أحمد ـ يعني ابن الخشاب ـ وقال : لايجوز الكسر لانه لاجواب له لحلو لفظ دخير، من الفاء وغيرها بما اشترط في الجواب، وتعقب بأنه لا مانع من تقديره وقال ابن مالك : جزاء الشرط قوله دخير، أى فهو خير ، وحذف الفاء جائز وهو كقراءة طاوس ﴿ ويستلونك عن اليتامى قل أصلح لهم خير ﴾ قال : ومن خص ذلك بالشعر بعد عن التحقيق ، وضيق حيث لاتضيق ، لأنه كثير في الشعر قليل في غيره ،' وأشار بذلك الى ما وقع في الشعر فيها أنشده سيبوية « من يفعل الحسنات الله يشكرها ، أى فاقه يشكرها ، وإلى الرد على من زعم أن ذلك عاص بالشمر قال : ونظيره قوله في حسديث اللقطة و فان جاء صاحبًا وإلا استمتع بها ، بحذف الفاء ، وقوله في حديث اللعان ، البينة وإلا حد في ظهرك ، . قوله ( ورثتك ) قال الزين بن المنير : إنما عبر له على بلفظ الورثة ولم يقل أن تدع بنتك مع أنه لم يكن له يومئذ إلا ابنة واحدة لكون الوارث حينئذ لم يتحقق، لأن سمدا إنما قال ذلك بناء على موته في ذلك المرض وبقائمًا بعده حتى ترثه ، وكان من الجائز أن تموت هي قبله فاجاب على بكلام كلي مطابق لكل حالة وهو قوله ، ورثتك ، ولم يخص بنتا من غيرها ، وقال الفاكمي شارح العمدة : إنما عبر ﷺ بالورثة لآنه اطلع على أن سعدا سيميش ويأتيه أولاد غير البنت المذكورة فمكان كذلك، وولد له بعد ذلك أربعة بنين ولا أعرف أسماءهم . ولعل الله أن يفتح بذلك. قلت : وليس قوله , ان تدع بنتك ، متمينا لان ميرائه لم بكن منحصرا فيها ، فقد كان لاخيه عتبة بن أبِّ وقاص أولاد إذ ذاك منهم هاشم بن عتبة الصحابي الذي قتل بصفين ، وساذكر بسط ذلك ، فجاز التعبير بالورثة لتدخل البنت وغيرها عن يرث أو وقع موته إذ ذاك أو بعـــد ذلك . وأما قول الفاكهني إنه ولد له بعد ذلك أدبعة بنين وإنه لايعرف أسماءهم نفيه قصور شديد ، فإن أسماءهم في رواية هذا الحديث بعينه عند مسلم من طريق عامر ومصعب وعمد ثلاثتهم عن سعد ، ووقع ذكر عمر بن سعد فيه في موضع آخر ، ولما وقع ذكر هؤلاء في هذا الحديث عند مسلم اقتصر الفرطي على ذكر الثلاثة ، ووقع في كلام بعض شيوخنا تعقب عليه بأن له أربعة من الذكور غير الثلاثة وهم عمر وابراهيم ويحيي واسحق ، وعزا ذكرهم لابن المديني وغيره ، وفاته أن ابن سعد ذكر له من الذكور غير السبعة أكثر من عشرةً وهم عبد الله وعبد الرحن وعرو وعمران وصالح وعثمان وإسحاق الأصغر وعمر الأصغر وعمير مصغرا وغيرهم ، وذكر له من البنات ثنتى عشرة بنتا . وكأن ابن المديني اقتصرعلي ذكرمن روى الحديث منهم والله أعلم ، قوله (عالة ) أي فقراء وهو جمع عال وهو الفقير والفعل منه عال يميل إذا افتقر . قوله ( يتكففون الناس) أي يَسْأَلُونَ النَّاسَ بِأَكْفَهِم ، يَقَالَ تَـكَفَفُ النَّاسِ وَاسْتَكُفُ إِذَا بِسَطِّكُفَهُ للسَّوَالَ ، أو سأل ما يكف عنه الجوع ، أو سأل كفاكفا من طعام . وقوله ( في أيديهم أي بأيديهم أو سألوا بأكفهم وضع المسئول في أيديهم وقع في رواية الزهري أن سعدا قال « وأنا ذو مال ، ونحوه في رواية عائشة بنت سعد في الطب ، وهذا اللفظ يؤنن بمال كثير ، وذو المال إذا تصدق بثلثه أو بشطره وأبق ثلثه بين ابنته وغيرها لايصيرون عالة ، لكن الجواب أن ذلك خرج على التقدير لأن بقاء المال الكثير إنما هو على سبيل التقدير والا فلو تصدق المريض بثلثيه مثلاثم طالت حياته ونقص وفني المال فقد تجحف الوصية بالورثة ، فرد الشارع الامر إلى شيء معتدل وهو الثلث . قوله ( وانك مهما أنفتت من نفقة فانها صدقة ) هو معطوف على قوله يرانك أن تدع ، وهو علة للنهى عن الوصية

بأكثر من الثلث ، كمأنه قيل لاتفعل لأنك إن مت تركت ورثتك أغنياء وان عشت تصدقت وأنفقت فالاجر حاصل لك في الحالين ، وقوله , فانها صدقة ، كذا أطلق في هذه الرواية وفي رواية الزهري , والك ان تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها ، مقيدة بابتغاء وجه الله ، وعلق حصول الآجر بذلك وهو المعتبر ؛ ويستفاد منه أن أجر الواجب يزداد بالنية لان الانفاق على الزوجة واجب وفي فعله الاجر ، فاذا نوى به ابتغا. وجه الله ازداد أجره بذلك قاله ابن أبى جرة ، قال : و نبه بالنفقة على غيرها من وجوه البر والاحسان . قوله (حتى اللقمة) بالنصب عطفًا على نفقة ويجوز الرفع على أنه مبتدأ و « تجملها ، الخبر ، وسيأتى الكلام على حكم نفقة الزوجة في كتاب النفقات إن شاء الله تعالى ، ووجه تعلق قوله « وانك لن تنفق نفقة الح ، بقصة الوصية أن سؤال سعد يشعر بأنه رغب في تكثير الآجر فلما منعه الشارع من الزيادة على الثلث قال له على سبيل التسلية إن جميع ما تفعله في ما الك من صدقة ناجزة ومن نفقة ولو كانت واجبة تؤجر بها إذا أبتغيت بذلك وجه الله تعالى، ولعله خص المرأة بالذكر لأن نفقتها مستمرة بخلاف غيرها ، قال ابن دقيق العيد : فيه أن الثواب في الانفاق مشروط بصحة النية وابتناء وجه الله ، وهذا عسر إذا عارضه مقتضى الشهوة ، فإن ذلك لايحصل الغرض من النواب حتى يبتغي به وجه الله ، وسبق تخليص هذا المقصود بما يشوبه ، قال : وقد يكون فيه دليـــــل على أن الواجبات إذا أدبت على قصد أداء الواجب ابتناء وجه الله أثيب عليها ، فإن قوله . حتى ماتجعل في في أمرأتك ، لاتخصيص له بغير الواجب ولفظة « حتى » هنا تقتضي المبالغة في تحصيل هذا الآجر بالنسبة إلى المهنى ، كما يقال جاء الحاج حتى المشاة . قولِه ( وعسى الله أن يرفعك ) أي يطيل عمرك ، وكذلك اتفق ، فانه عاش بعد ذلك أزيد من أربعين سنة بل قريبا من خمسين ، لأنه مات سنة خمس وخمسين من الهجرة وقيل سنة ثمان وخمسين وهو المشهور ، فيكون عاش بعد حجة الوداع خمسا وأربعين أو ثمانيا وأربعين . قوله ( فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون ) أى يننفع بك المسلمون بالغنائم عا سيفتح الله على يديك من بلاد الشرك ، و يضر بك المشركون الذين يهلـكون على يديك . وزعم ابن التين أن المراد بالنفع به ما وقع من الفتوح على يديه كالقادسية وغيرها ، وبالضرد ما وقع من تأمير ولده عمر بن سمد على الجيش الذين قنلوا الحسين بن على ومن معه ، وهو كلام مردود لشكلفة لغير ضرورة تحمل على إرادة الضرو الصادر من ابن عبد الله بن الأشج عن أبيه أنه سأل عامر بن سعد عن معنى قول الذي على هذا فقال: لما أمر سمد على العراق أتى بقوم ارتدوا فاستتابهم فتاب بعضهم وامتنع بعضهم فقتلهم ، فانتفع به من تاب وحصل الضرر للآخرين . قال بعض العلماء : • العل، وإن كانت للترجي لكنها من الله للامر الواقع، وكذلك إذا وردت على لسان رسوله غالبا . قولِه ( ولم يكن له يومئذ إلا ابنة) في رواية الزهري ونحوه في رواية عائشة بنت سعد أن سعدا قال . ولا يرثني إلا ابنة واحدة ، قال النووي وغيره : معناه لاير ثني من الولد أو من خواص الورثة أو من النساء ، وإلا فقد كان لسمد عصبات لأنه من بني زهرة وكانوا كشيرا . وقيل معناه لايرثني من أصحاب الفروض ، أو خصها بالذكر على تقدير لاير ثني بمن أخاف عليه الضياع والعجز إلا هي ، أو ظن أنها ترث جميع المال ، أو استكثر لها نصف التركة . وهذه البنت زعم بعض من أدركناه أن اسمها عائشة ، فإن كان محفوظا فهي غير عائشة بنت سعد الى روت هذا الحديث عنده في الباب الذي يليه وفي الطب ، وهي تا بعية عرت حتى أدركها مالك وٍدِوي عنها وماتت سنة سبع عشرة ،

لكن لم يذكر أحد من النسابين لسعد بنتا تسمى عائشة غير هذه ، وذكروا أن أكبر بناته أم الح-كم الكبرى وأمها بنت شهاب بن عبد الله بن الحادث بن زهرة ، وذكروا له بنات أخرى أمهاتهن متأخرات الاسلام بعد الوفاة النبوية ، فالظاهر أن البنت المشار اليها هي أم الحسكم المذكورة لتقدم تزويج سعد بأمها ، ولم أر من حرر ذلك . وفي هذا الحديث من الفوائد غير ماتقدم مشروعية زيارة المريض للإمام فن دونه ، وتتأكمد باشتداد المرض ، وفيه وضع اليد على جهة المريض ومسح وجهـــه ومسح العضو الذي يؤلمه والفسح له في طول العمر ، وجواز إخبار المريض بشدة مرَّضه وقوة ألمه إذا لم يقترن بذلك شيء بما يمنع أو يكره من التبرم وعدم الرضا بل حيث يكون ذلك لطلب دعاء أو دوا. وربما استحب، وأن ذلك لايناني الانصاف بالصبر المحمود، وإذا جاز ذلك في أثناء المرضكان الإخبار به بعد البرء أجوز ، وأن أعمال البر والطاعة إذا كان منها ما لا يمكن استدراكه قام غيره في الثواب والأجر مقامه ، وربَّما زاد عليه ، وذلك أن سعداً خاف أن يموت بالدار التي هاجر منها فيفوت عليه بعض أجر هجرته ، فأخبره ﷺ بأنه إن تخلف عن دار هجرته فعمل عملا صالحًا من حج أو جهاد أو غير ذلك كان له به أجر يعوض ما فاته من الجهة الاخرى ، وفيه إباحة جمع المال بشرطه لان التنوين في قوله د وأنا ذر مال ، للكثرة وقد وقع في بعض طرقه صريحاً . وأنا ذو مالكثير ، والحث على صلة الرحم والاحسان إلى الأفارب ، وأن صلة الاقرب أفضل من صلة الابعد ، والاتفاق في وجوه الخير لأن المباح إذا قصد به وجه الله صار طاعة ، وقد نبه على ذلك بأقل الحظوظ الدنيوية العادية وهو وضع اللقمة فى فم الزوجة إذ لا يكون ذلك غالبا إلا عند الملاعبة والمازحة ومع ذلك فيؤجر فاعله إذا قصد به قصدا صحيحًا ، فكيف بما هو فوق ذلك ، وفيه منع نقل الميت من بلد إلى بلد إذ لو كانِ ذلك مشروعًا لأمر بنقل سعد بن خولة فاله الخطابي ، وبأن من لا وارث له تجوز له الوصية باكثر من الثلث لقوله ﷺ و أن تذر ورثتك أغنياء ، ففهومه أن من لا وارث له لايبالى بالوصية بما زاد لانه لايترك ورثة يخشى عليهم الفقر ، وتعقب بأنه ايس تعليلا محضا وإنما فيه تنبيه على الاحظ الانفع ، ولوكان تعليلا محصا لافتضى جواز الوصية بأكثر من الثلث لمن كانت ورثته أغنياء ، ولنفذ ذلك عليهم بغير لجازتهم ولا قائل بذلك ، وعلى تقدير أن يكون تعليلا محضا فهو للنقص عن الثلث لاللزيادة عليه ، فكمأ نه لما شرع الإيصاء بالثلث وأنه لايعترض به على الموصى إلا أن الانحطاط عنه أولى ولا سيما لمن يترك ورثة غير أغنيا. ، فنبه سعدا على ذلك . وفيه سد الذريعة لقوله ﷺ . ولا تردهم على أعقابهم ، ائتلاً يتذرع بالمرض أحد لاجل حب الوطن قاله أبن عبد البر . وفيه تقبيد مطلق القرآن بالسنة لأنه قال سبحانه و تعالى ﴿ من بعد وصية يوصى بها أو دين ﴾ فاطلق، وقيدت السنة الوصية بالثلث ، وأن من ترك شيئًا لله لاينبغي له الرجوع فيه ولا فى شيء منه مختارا ، وفيه الناسف على فوت مايحصل الثواب ، وفيه حديث « من ساءته سيئة ، وأن من فاته ذلك بادر الى جبره بغير ذلك وفيه تسلية من فاته أمر من الامور بتحصيل ماهو أعلى منه لما أشار ﷺ لسعد من عمله الصالح بعد ذلك ، وفيه جواز التصدق بحميسع المال لمن عرف بالصبر ولم يكن له من تلزمه نفقته وقد تقدمت المسألة في كتاب الزكاة ، وفيه الاستفسار عن المحتمل إذا احتمل وجوها لان سعدا لما منع من الوصية بجميع المال احتمل عنده المنع فيما دونه والجواز فاستفسر عما دون ذلك ، وفيه النظر فى مصالح الورثة ، وأن خطاب أأشارع المواحد يعم من كانٌ بصفته من المسكلفين لإطباق العلماء على الاحتجاج بحديث سعد هذا وإن كان الخطَّاب إنما وقع له بصيغة الافراد ، ولقد أبعد من قال : إن ذلك يختص بسعد ومن كان فى مثل حاله عن يخلف وارثا ضعيفا أو كان ما يخلفه قليلا لان البنت من شأنها أن يطمع فيها ، وإن كانت بغير مال لم يرغب فيها ، وفيه أن من ترك مالا فليلا فالاختيار له ترك الوصية وابقاء المال الورثة ، واختلف السلف فى ذلك الفليسل كما تقدم فى أول الوصايا ، واستدل به التيمى لفضل الغنى على الفقير وفيه نظر ، وفيه مراعاة العدل بين الورثة ومراعاة العدل فى الوصية ، وفيه أن الثلث فى حد الكثرة ، وقد اعتبره بعض الفقها فى غير الوصية ، ويحتاج الاحتجاج به الى ثبوت طلب الكثرة فى الحمكم المعين ، واستدل بقوله ، ولا يرثنى إلا ابنة لى ، من قال بالرد على ذوى الارحام للحصر فى قوله « لا يرثنى إلا ابنة ، وتعقب بان المراد من ذوى الفروض كما تقدم ، ومن قال بالرد لا يقول بظاهر الخديث أنها كما تقدم ، ومن قال بالرد لا يقول بظاهر الأنهم يعطونها فرضها ثم يردون عليها الباقى ، وظاهر الحديث أنها ترث الجيم ابتداء

#### ٣ - ياب الوصية بالثلث

وقال الحسنُ : لا يجوزُ للذَّى وصيَّةُ الا الشَّك وقال اللهُ عز وجل [٤٩ المائدة] : ﴿ وَأَنِ احَكُمْ بِينْهُم بِما أَنزَلَ اللهُ ﴾ ٢٧٤٣ – حَرَشُنُ فَتَدِيةٌ بنُ سعيدِ حدَّ ثَنا سُفيانُ عن هِشَامٍ بنِ عُروةً عن أبيهِ عن ابنِ عبْناسٍ رضى اللهُ عنهما قال ﴿ لو غَضَّ الناسُ الى الرُّبُعِ ، لأن رسولَ اللهِ عَلَيْنَةٍ قال : الشُّكُثُ ، والثَّكُ كثير ،

٣٧٤٤ - حَرَثْنَى مُحَدُّ بِنُ عِبِدِ الرَّحِيمِ حَدَّ ثَنَا زَكِرَ يَّاهِ بِنُ عَدَى حَدَّ ثَنَا مَرُوانُ عَن هَاشَمِ بِنِ هَاشُمِ عِن عَامِرٍ بِنِ سَعَدِ عِن أَبِيهِ رَضَى اللهُ عَنهُ قَال و مَرِضَتُ فَعَادَ بَى النبِي عَلَيْكِي فَقَاتَ : يارسُولَ اللهُ ، ادْعُ اللهَ أَن اللهُ عَلَيْكِي فَقَاتَ : يارسُولَ اللهُ ، ادْعُ اللهَ أَن اللهُ عَلَيْكِي فَقَاتَ : يارسُولَ اللهُ ، ادْعُ اللهُ أَن اللهُ عَلَيْكِي فَقَاتَ لَا يُرَدُّ أَن أُوصَى وَانْمَا لَى ابنَهُ . فَقَلتُ لا يُردُّن عَلَى عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي مَا لَهُ اللهُ عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْكُ وَلَيْكُ أَن اللهُ عَلَي عَلَي عَلَي اللهُ عَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي عَلَيْكُ وَلَمُ عَلَيْكُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَمْكُ مَالِكُ وَلَا عَلَيْكُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَلَا عَلْمُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلّهُ وَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَالَهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلَيْكُ وَلِمُ عَلَيْكُ وَلِي عَلَيْكُ وَلِمُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلِمُ عَلَيْكُ وَلِي عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلْمُلْكُ وَلِمُ عَلَيْكُ وَلِمُ عَلَى عَلَيْكُ وَلَا عَلَى عَلَيْكُ وَلِكُ عَلَيْكُ وَلِمُ عَلَى عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلِمُ عَلَى عَلَيْكُ وَلِكُ عَلَى عَلْمُ عَلَيْكُ وَلِمُ عَلَى عَلْمُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوا عَلَيْكُوا وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوا عَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ عَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالمُوا مُواللّهُ و

قوله (باب الوصية بالثك) أى جوازها أو مشروعيتها ، وقد سبق نقرير ذلك فى الباب الذى قبله ، واستقر الإجماع على منع الوصية بأزيد من الثك ، لكن اختلف فيمن كان له وارث ، وسيأتى تحريره فى و باب لاوصية لوارث ، وفيمن لم يكن له وارث عاص فنعه الجمهور وجوزه الحنفية وإسحق وشريك وأحد فى رواية وهو قول على وابن مسعود ، واحتجوا بأن الوصية مطلقة بالآية فقيدتها السنة بمن له وارث فيبق من لاوارث له على الاطلاق وقد تقدم فى الباب الذى قبله ترجيه لهم آخر. واختلفوا أيضا هل يعتبر ثلث المال حال الوصية أو حال الموت ؟ على قولين ، وهما وجهان المشافعية أسحهما الثانى ، فقال بالآول مالك ه أكثر العراقيين وهو قول النخمى وهمر بن عبد العزيز ، وقال بالثانى أبو حنيفة وأحد والباقون وهو قول على بن أبى طالب رضى الله عنه وجماعة من التابعين ، وتمسك الأولون بأن الوصية عقد والعقود تعتبر بأولها ، وبأنه لو نذر أن يتصلق بثلث ماله اعتبر ذلك عالة النذو وتمسك الأولون بأن الوصية ليست عقدا من كل جهة ولذلك لانعتبر فيها الفورية ولا القبول ، وبالفرق بين النفو والوصية بأنها يصح الرجوع عنها والنذر يلام ، وثمرة هـنذا الخلاف تظهر فيا لو حدث له مال بعد الوصية ،

واختلفوا أيضًا : هل يحسب الثلث من جميع المال أو تنفذ بما علمه الموصى دون ماخنى عليه أو تجدد له ولم يعلم به ؟ وبالاول قال الجهور ، وبالثاني قال مالك ، وحجة الجهور أنه لا يشترط أن يستحضر تعداد مقدار المـال حالة الوصية اتفاقا و لو كان عالما بجنسه ، فلو كان العلم به شرطًا لمـا جاز ذلك . ( فائدة ) : أول من أوصى بالثلث في الاسلام البراء بن معرور بمهملات ، أوصى به للذي برائج وكان قد مات قبل أن يدخل النبي برائج المدينة بشهر ، فقبله النبي ﷺ ورده على ورثته ، أخرجه الحاكم و ابن المنذر من طريق يحيي بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن جده . قوله ( وقال الحسن ) أى البصرى ( لايجوز الذي وصية إلا بالثلث ) قال أبن بطال : أداد البخاري بهذا الرد على من قال كالحنفية بجواز الوصية بالزيادة على الثلث لمن لا وارث له ، قال : ولذلك احتج بقوله تعالى ﴿ وَأَن احكم بينهم بما أنزل الله ﴾ والذي حكم به النبي على من الثلث هو الحسكم بما أنزل الله ، فن تجاوز ما حده فقد أتى ما نهى عنه . وقال ابن المنير : لم يرد البخاري هذا وانما أراد الاستشهاد بالآية على أن الذي إذا تحاكم الينا ورثته لاينفذ من وصيته إلا الثلث ، لأنا لانحكم فيهم إلا بحكم الاسلام لقوله تعالى ﴿ وَأَنْ احْكُمْ بَيْنُهُم بِمَا أَنزلُ اللَّهِ ﴾ الآية . قوله (حدثنا سفيان ) مو ابن عيينة فان قتيبة لم يلحق الثورى ، قوله ( عَن هشام بن عروة ) وفي دواية الحميدي في مسنده عن سفيان و حدثنا هشام ، وليس لعروة بن الزبير عن ابن عباس في البخاري سوى هذا الحديث الواحد . قول (اوغض الناس) بمجمتين أي نقص ، و دلو، للتمني فلا محتاج الى جواب ، أو شرطية والجواب محذوف، وقد وقع في رواية ابن أبي عمر في مسنده عن سفيان بلفظ دكان أحب الى ، أخرجه الاسماعيلي من طريقه ومن طريق أحمد بن عبدة أيينا وأخرجه من طريق العباس بن الوليد عن سفيان بلفظ دكان أحب إلى رسول الله عليه . قوله (الى الربع) زاد الحميدي . في الوصية ، وكذا رواه أحمد عن وكميع عن هشام بلفظ . وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية ، الحديث ، وفي رواية ابن تمير عن هشام عند مسلم . أو أن الناس غضوا من الثلث الى الربع ، . قوله ( لأن رسول الله على قال ) هو كالتعليل لما اختاره من النقصان عن الثلث ، وكأن ابن عباس أخذ ذلك من وصَّفه ﷺ الثلث بالكثرة ، وقد قدمنا الاختلاف في توجيه ذلك في الباب الذي قبله ، ومن أخذ بقول ابن عباس في ذلك كاسحق بن راهويه ، والمعروف في مذهب الثافعي استحباب النقص عن الثلث ، وفي شرح مسلم للنووى : ان كان الورثة فقراء استحب أن ينقص منه وإن كانوا أغنياء فلا . قوله (والثلث كشير ) في رواية مسلم دكثير أو كبير ، بالشك هلهى بالموحدة أو بالمثلثة . قوله (حدثني محد بن عبد الرحيم) هو الحافظ المعروف بصاعة وهومن أقران البخاري وأكبر منه قايلا . قوله (حدثناً مروان) هو ابن معاوية الفزاري . قوله ( عن هاشم بن هاشم ) أي ابن عتبة بن أبي وقاص ، وقد نزل البخارى في هذا الإسناد درجتين ، لأنه يروى عن مكى بن إبراهيم ومكى يروى عن هاشم المذكور ، وسيأتى في مناقب سعد له بهذا الإسناد حديث عن مكى عن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه . قوله ( فقلت يارسول الله ادع الله أن لا يردنى على عقبي ) هو إشارة إلى ما تقدم من كر أهية الموت بالأرض التي هاجر منها وقد تقدم توجيه وشرحه في الباب الذي قبله . قوله ( الهل الله يرفعك ) زاد أبر نعيم في د المستخرج ، في روايته من وجه آخر عن زكريا بن عدى ديعني يقيمك من مرضك ، . قوله في هذه الرواية ( قات أوصى بالنصف ؟ قال : النصف كثير ) لم أر في غيرها من طرقه وصف النصف بالكثرة ، وإنما فيها و قال لا في كله ، ولا في ثلثيه ، وليس في هذه الرواية إشكال إلا من جهة وصف النصف بالكثرة ووصف الثلث بالكثرة فكيف امتنع النصف

دون الثلث؟ وجوابه أن الرواية الآخرى التي فيها جواب النصف دلت على منع النصف ولم يأت مثلها في الثلث بل اقتصر على وصفه بالكثرة ، وعلل بأن إبقاء الورثة أغنياء أولى ، وعلى هذا فقوله و الثلث ، خبر مبتدأ محذوف تقديره مباح ، ودل قوله و والثلث كثير ، على أن الأولى أن ينقص منه والله أعلم . قوله (قال وأوصى الناس بالثلث فجاز ذلك لهم ) ظاهره أنه من قول سعد بن أبي وقاص ، ويحتمل أن يكون من قول من دونه والله أعلم ، وكأن البخارى قصد بذلك الاشارة إلى ان النقص من الثلث في حديث ابن عباس الاستحباب لا للنع منه ، جما بين الحديثين ، والله أعلم

# ٤ - باسب قول ِ الْمُوصِي لُوَصِيِّع : تَعاهَد وَلدى . وما يجوزُ للوصيُّ منَ الدعوى

قوله ( باب قول الموصى لوصيه تعاهد لولدى وما يجوز للوصى من الدعوى) أورد فيه حديث عائشة فى قصة غاصمة سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة فى ابن وليدة زمعة ، وقد ترجم له فى كتاب الإشخاص « دعوى الموسى للبيت ، أى عن الميت ، وانتزاع الأمرين المذكورين فى الترجمة من الحديث المذكور واضح ، وسيأتى الكلام عليه فى الفرائض إن شاء الله تعالى

#### ٥ - واسب إذا أوماً الريضُ برأسه إشارةً بيَّنةً جازَت

٢٧٤٦ - مَرْشُ حَسَّانُ بنُ أَبِي عَبَّادٍ حَدَّثَنَا كَمَامٌ عن قتادةً عن أنسِ رضى َ اللهُ عنه ﴿ انَّ يَهُودِياً رَضَّ رأسَ جاريةٍ بَينَ حَجَرَيْنِ ، فقيلَ لها : مَن فَقَلَ بكِ ؟ أفلانُ أو فلانُ ؟ حتى سُمِّى َ اليهُودَى أَفُومَأَتْ برَ أَسِها ، فَجِيءَ بهِ ، فَلَم يَزَلُ حَتِّي اعْتَرَفَ ، فَأَمَرَ الذِي يَلِكُ فَرُضَ وأَسهُ بِالِحْجارة »

قوله ( باب إذا أوماً المريض برأسه إشارة بينة تعرف ) أى هل يحكم بها؟ أورد فيه حديث أنس في قصة الجارية التي رض اليهودي رأسها ، وسيأتي الكلام عليه في القصاص إن شاء الله تعالى

#### ٦ - إب الأوصية لوارث

٣٧٤٧ - مَرْشُنَا مِحدُ بنُ يوسُفَ عن وَرْفَاء عن ابنِ أَبِي تَجِيحٍ عن عطاء عن ابنِ عباس رضى اللهُ عنهما قال «كان المالُ للولدِ ، وكانت الوَصيَّةُ للوالدِ بنِ ، فنسَخَ اللهُ من ذلك ما أحب ، فجمَل للذَّ كَرِ مِثْلَ حَظَّ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ ع

[ المديث ٧٧٤٧ \_ طرفاه في : ٨٧٥٨ ، ٢٧٤٧ ]

قوله ( باب لا وصية لوارث ) هذه الترجمة لفظ حديث مرفوع كنائه لم يثبت على شرط البخارى فترجم به كمادته واستغنى بما يعطى حكمه . وقد أخرجه أبو دارد والترمذي وغيرهما من حديث أبي أمامة وسمعت رسول ألله عَلَيْكُ يَقُولُ فَى خَطَبَتُهُ فَى حَجَّهُ الوداع : إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث ، وفي اسناده اسماعيل بن هياش، وقد توى حديثه عن الشاميين جماعة من الأئمة منهم أحمد والبخارى . وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسلم وهو شاى ثغة ، وصرح في روايته بالتحديث عند الزمذي وقال النرمذي : حديث حسن . وفي الباب عن عمرو بن عارجة عند الزمذي والنسائي ، وعن أنس عند ابن ماجه ، وعن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الدارقطني وعن جابر عند الدارةطني أيضاوقال : الصواب إرساله ، وعن على عند ابن أبي شيبة ، ولا يخلو إسنادكل منها عن مقال ، لكن بحرعها يقتضي أن للحديث أصلا ، بل جنح الشافعي في « الآم ، إلى أن هذا المتن متو اتر نقال : وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازى من قريش وغيرهم لايختلفون في أن النبي علي قال عام الفتح , لا وصية لوارث، ويؤثرون عمن حفظوه عنه بمن لقوه من أهل العلم ، فـكان نقل كانة عن كـافة ، نهو أقوى من نقل واحد . وقد نازع الفخر الراذي في كون هذا الحديث مثواراً وعلى تقدير تسليم ذلك فالمشهور من مذهب الشافعي أن الفرآن لاينسخ بالسنة الحد الحجة في هذا الإجاع على مة ضاء كما صرح به الشافعي وغيره ، والمراد بعدم صة وصية الوارث عدم اللزوم ، لأن الأكرُّر على أنها مرةرفة على إجازة الورثة كما سيأتى بيانه ، وروى الدارقطني من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا ،لانجوز رصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ، كما سيأتى بيانه ، ورجاله ثفات ، إلا أنه معلول : فقد قيل إن عطاء هو الخراساني والله أعلم . وكأن البخاري أشار الى ذلك فترجم بالحديث ، وأخرج من طريق عطاء وهو ابن أبى رباح عن ابن عباس حديث الباب وهوموقرف لفظا ، إلا أنه في تفسيره إخبار بماكمان من الحسكم قبل نزول القرآن في كمون في حكم المرفوع بهذا التقرير ، ووجه دلالنه المرجة من جهة أن نسخ الوصية للوالدين وإثبات الميراث لها بدلا منها يشمر بأنه لايجمع لها بين الميراث والوصية ، وإذاكان كذلك كمان من دونهما أولى بأن لايجمع ذلك له ، وقد أخرجه ابن جريرمن طريق بجاهد بن جرب عن ابن عباس بلفظ « وكانت الوصية للوالدين والافربين الح ، فظهرت المناسبة بهذه الزيادة ؛ وقد و أفن محمد بن يوسف ـ وهو الفريا بي في روايته إيَّاه عن ورقاء .. عيسي بن ميمون كما أخرجه أبن جرير ، ولحالف ورقاء شبل عن أبن أبي نجيَّح لجمل مجاهدا موضع عطاء أخرجه ابن جرير أيضا ، ويحتمل أنه كان عنه ابن أبي نجيج على الوجهين والله أعلم . قوله (وجمل

للرأة الثمن والربع ) أي في حالين وكمذلك للزوج ، قال جمهور العلماء : كانت هذه الوصية في أول الاسلام وأجبة لوالدى الميت وأقربائه على مايراه من الساواة والتفضيل ، ثم نسخ ذلك بآية الفرائض ، وقيل كانت للوالدين والافربين دون الأولاد فانهم كأنوا يرثون مايبتي بعد الوصية ، وأغرب ابن شريح فقال كانوا مكلفين بالوصية للوالدين والآفر بين بمقدار الفريضة التي في علم الله قبل أن ينزلها « و اشتد الحكار أمام الحرمين عليه في ذلك . وقيل ان الآية مخصوصة لأن الأفربين أعم من أن يكونوا وراثا ، وكانت الوصية واجبة لجيمهم فخص منها من ايس بوارث بآية الفرائض و بقوله علي وصية الوارث ، و بق حق من لايرث من الآفر بين من الوصية على حاله قاله طاوس وغيره ، وقد تقدمت الاشارة اليه قبل . واختلف فى تعيين ّ ناسخ آية ﴿ الوصية الموالدين والاقرببن ﴾ فقيل آية الفرائض وقيل الحديث المذكور ، وقيل دل الاجماع على ذلك وإن لم يتمين دليله . وأستدل بحديث و لاوصية لوادث، بأنه لاتصح الوصية الموارث أصلاكما تقدم ، وعلى تقدير نفاذها من الثلث لاتصح الوصية له ولا لغيره بما زاد على الثلث ولو أجازت الورثة ، وبه قال المزنى وداود ، وقوا. السبكى واحتج له محديث عمران بن حصين فى الذى أعتق ستة أعبد فان فيه عند مسلم , فقال له الني مِمَالِيِّ قولًا شديدا ، وفسر الفول الشديد في رواية أخرى بأنه قال «لو علمت ذلك ماصليت عليه ، ولم ينقل أنه راجع الورثة فدل على منعه مطلقا ، و بقوله فى حديث سعد بن أبى وقاص د وكان بمد ذلك الثلث جائزا ، فان مفهومه أن الزائد على الثلث ليس بجائز ، و بأنه 🏂 منع سعدا من الوصية بالشطر ولم يستثن صورة الاجازة وأحتج من أجازه بالزيادة المتقدمة وهي قوله , إلا أن يشاء الورثة الم صحت هذه الزيادة فهى حجة واشحة . واحتجوا من جهة المعنى بأن المنع إنما كان فى الاصل لحق الورثة ، فاذا أجازوه لم يمتنح واختلفوا بعد ذلك فى وقت الإجازة فالجهور على أنهم إن أجازوا فى حياة الموصىكان لهم الرجوع متى شاءوا . وإن أجازوا بعده نفذ ، وفصل المالكية في الحياة بين مرض الموت وغيره فألحقوا مرض الموت عما بعده ، وأسترس بمضهم ما إذا كان الجيز في عائلة الموصى وخشى من امتناعه انقطاع معروفه عنه لو عاش فان لمثل هذا الرجوع ، وقال الزهرى وربيمة ليس لهم الرجوع مطلقا واتفقوا دلى اعتباركون الموصى له وارثا بيوم الموت حتى لو أوصى لاخيه الوادث حيث لا يكون له ابن يحجب الآخ المذكور فولد له ابن قبل موته يحجب الاخ فالوصية اللاخ المذكور صحيحة ، واو أوصى لاخيه وله أبن فمات الابن قبل موت الموصى فهيى وصية لوارث ، واستدل به على منع وصية من لاوارث له سوى بيت المال لانه ينتقل إرثا السلمين ، والوصية للوارث باطلة ، وهو وج، ضعيف جدا حكاه القاضي حسين ، ويلزم قائله أن لايجيز الوصية للذى أو يقيد ما أطلق، والله أعلم

#### ٧ - باب الصدّقة عند الموت

٣٧٤٨ - مَرَشَ محدُ بنُ المَلاءِ حدَّثَنَا أَبِو أَسَامَةَ عن سُفيانَ عَن مُعَارِةً عن أَبِي ذُرْعَةَ عن أَبِي هربرةً رضى اللهُ عنهُ عَالَ « قال رجُلُ لنبي مَيَّالِلَةِ : يارسولَ اللهِ أَيُّ الصدَّقةِ أَفضلُ ؟ قال أَن تَصدَّق وأنت صحيح خريص ، تأمُلُ الغِني و تَعشى الفقر ، ولا تُهمِيلُ حتى إذا بلَفَتِ الحُلقوم قات : لنَّلان كِذ ولفُلانِ كذا ، وقد كان لفلان ،

قوله ( باب الصدقة عند الموت) أي جو ازما ، وإنكانت في حال الصحة أفضل . أورد فيه حديث أبي هر يرة قال وقال رجل: يا رسول الله أي الصدفة أفضل؟ قال أن تصدق وأنت صحيح، الحديث، وقد تقدم في كتاب الزكاة من وجه آخر ، وبينت هناك اختلاف ألفاظه . ووقع التصريح بالتُحديث هناك في جميع اسناده بدل العنعنة هنا . قوله ( أن تصدق ) بتخفيف الصاد على حذف إحدى التاءين ، وأصله أن تتصدق ، وبا لتشديد على إدغامها . قوله ( ولا تمهل ) بالاسكان على أنه نهى ، و بالرفع على أنه ننى ، ويجوز النصب . قوله (قلت لفلان كذا ولفلان كـذا وقدكان لفلان ) الظاهر أن هذا المذكور على سبيل المثال ، وقال الخطابي : فلان الاول والثاني الموصى له وفلان الاخير الوارث لانه إن شاء أبطله وان شاء أجازه ، وقال غيره : يحتملأن يكون المراد بالجميع من يوصى له وإنما أدخل «كان، في الثالث إشارة الى تقدير القدر له بذلك، وقال الكرماني : يحتمل أن يكون الاول الوارث والثاني المورث والثالث الموصى له . قلت : ويحتمل أن يكون بعضها وصية وبعضها إقرارا ، وقد وقع في رواية ابن المبادك عن سفيان عند الإسماعيلي و قلت اصنعوا الهلان كذا و تصدقوا بكذا ، ووقع في حديث بسر بن جحاش وهو بعنم الموحدة وسكون المهملة وأبوه بكسر الجيم وتخفيف المهملة وآخره شين معجمة عند أحمدوابن ماجه وصحه واللفظ لابن ماجه قال دبرق الذي على في كفه ثم وضع إصبعه السبابة وقال : بقول الله أنى يعجزني ابن آدم ، وقد خلقتك من قبل من مثل هذه ، فاذا بلغت نفسك الى هذه ـ وأشارالى حلقه ـ قلت أتصدق ، وأنى أوان الصدقة ، وزاد في رواية أبي اليان ، حتى اذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللارض منك وثيد ، فجمعت ومنعت ، حتى إذا بلغت التراقي قلت لفلان كذا وتصدقوا بكذا ، وفي الحديث أن تنجيز وفاء الدين والتصدق في الحياة وفى الصحة أفضل منه بعد الموت وفي المرض، وأشار ﷺ الى ذلك بقوله . وأنت صحيح حريص تأمل الغني الخ. لأنه في حال الصحة يصعب عليه إخراج المال غالبًا لما يخوفه به الشيطان ويزين له من إمكان طول العمر والحاجة الى المال كما قال تمالى ﴿ الشيطان يعدكم الفقر ﴾ الآية ، وأيضا فان الشيطان ربما ذين له الحيف في الوصية أو الرجوع عن الوصية فيتمحض تفضيل الصدقة الناجزة ، قال بعض السلف عن بعض أهل النرف : يعصون الله في أموالهم مرتين: يبخلون بها وهي في أيديهم يعني في الحياة، ويسرفون فيها إذا خرجت عن أيديهم، يعني بعد الموت. وأخرج الترمذي باسناد حسن وصححه ابن حبان عن أبي الدراء مرفوعًا قال د مثل الذي يعتق ويتصدق عند موته مثل الذي يهدي إذا شبع ، ، وهو يرجع إلى معنى حديث الباب ، وروى أبو داود وصححه ابن حبان من حديث أبي سعيد الحندي مرفوعاً « لأن يتصدق الرجل في حياته وصحته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته بمائة ،

٨ - إ نومِي اللهِ عز وجل [ ٢٢ النساء ] : ﴿ مِن بَعِدِ وَصِيَّةٍ يُومِي بها أو دَين ﴾

و بُذِكُرُ أَنَّ شُرَيَا وَعَرَ بَنَ عِيدِ العززِ وطاوساً وعَطاءَ وابنَ أَذَينةَ أَجازُوا إقرارَ للريض بدَين. وقال الحسنُ أحقُ ما تصدَّق بهِ الرجُلُ آخِرَ بويم منَ الدُّنيا وأوَّل يويم من الآخرة . وقال إبراهيمُ والحَكُمُ : إذا أبراً الوارث من الدَّينِ بَرى . وأوصى رافعُ بنُ خَديج أن لا تُسكشفَ امرأتهُ الأَزاريةُ عما أُغلِقَ عليهِ بابها . وقال الحسن من الدَّينِ بَرى . وأوصى رافعُ بنُ خَديج أن لا تُسكشفَ امرأتهُ الأَزاريةُ عما أُغلِقَ عليهِ بابها . وقال الحسن إذا قال الموكه عند موربها : إنَّ زَوجي

قضانى وقبَضَتُ منهُ جاز . وقال بعضُ الناس : لا يجوزُ إقرارهُ إسوء الغانَّ به للوَرَثةِ . ثمَّ اسقَحسنَ فقال : يجوز اقراره بالوَديعةِ والبضاعةِ والمضاربة . وقد قال النبيُّ اللهُ قال ما والغان قان الغان أكذبُ الحديث، ولا يحلُّ مالُ المسلمين لقول النبي المُسلمين المول النبي المسلمين لقول النبي المسلمين المول النبي المسلمين لقول النبي المسلمين لقول النبي المسلمين المسلمين المسلمين

٢٧٤٩ - مَرْشُ سُليانُ بنُ داودَ أبو الرَّبِعِ حدَّثَنا اسماعيلُ بنُ جعفرِ حدَّثَنا نافعُ بنُ مالكِ بنِ أبي عامرِ أبو سُهيل عن أبيهِ عن أبي هر يرةَ رضى اللهُ عنه عن النبيِّ فَالَ ﴿ آيَهُ النّافِقِ ثَلاثُ : اذا حدَّثَ كذّبَ ، واذا اثنتُينَ خان ، واذا وَعدَ أَخْلَف ﴾

قوله ( باب قول الله عز وجل : من بعد وصية يوصى بها أو دين ) أراد المصنف ـ والله أعلم ـ بهذه الترجمة الاحتجاج بما اختاره من جواز إقرار المريض بالدين مطلقاً ، سواء كان المقر له وارثا أو أجنبياً . ووجه الدلالة أنه سبحانه وتعالى سوى بين الوصية والدين في تقديمهما على الميراث ولم يفصل ، فخرجت الوصية للوارث بالدليل الذي تقدم ، و بتى الإقرار بالدين على حاله ، وقوله تعالى ﴿ من بعد وصية ﴾ متعلق بما تقدم من المواريث كلها إلا بما يليه وحده ، وكأنه قيل قسمة هذه الأشياء تقع من بعد وصية والوصية هنا المال الموصى به ، وقوله (يوصى بها ﴾ هذه الصفة تقيد الموصوف ، وفائدته أن يعلم أن للبيت أن يوصى ، قاله السهيلي ، قال : وأفاد تنكير الوصية أنهــا مندوبة ، إذ لو كانت واجبة لقال من بعد الوصية ، كذا قال . قوله ( ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزين وطاوساً وعطاء وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدين )كنانه لم يجزم بالنقل عنهم لعنعف الاسناد إلى بعضهم ، فأما أثر شريح فوصله ابن أبي شيبة عنه بلفظ و إذا أقر في مرض الموت لوارث بدين لم يجز إلا ببينة ، وإذا أقر لغير وارث جاز ، وفي اسناده جابر الجمني وهو ضعيف ، وأخرجه من طريق آخر أضعف من هذه ، و لكن سيأتي له إسناد أصح من هذا بعد . وأما عمر بن عبد العزيز فلم أقف على من وصله عنه ، وأما طاوس فوصله ابن أ بى شيبة أيضاً عنه بلفظ ﴿ إذا أقر لوارث جاز ، وفي الاسناد ليث بن أبي سليم وهو ضعيف . وأما قول عطاء فوصله ابن أبي شيبة عنه بمثله ورجال اسناده ثقات ، وأما ابن أذينة واحمه عبد الرحن وكان قاضى البصرة وأبوه بالمهملة مصغر وهو تابعي ثقة مات سنة خس وتسعين من الهجرة ووهم من ذكره في الصحابة وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة أيضا من طريق قتادة عنه . في الرجل يقر لوارث بدين قال : يجوز ، ورجال اسناده ثقات . قوله ( وقال الحسن : أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة)هذا أثر صحيح رويناه بعلو في مسند الدارى من طريق قتادة قال د قال ابن سيرين عن شريح : لا يجوز إقرار لوارث ، قال وقال الحسن : أحق ماجاز عليه عند موته أول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا ، . قوله (وقال ابراهيم والحكم : إذا أبرأ الوادث من الدين برى ً ) وصله ابن أبي شيبة من طريق الثوري عن ابن أبي ليلي عن الحكم عن ابراهيم د في المريض إذا أبرأ الوارث بري وعن مطرف عن الحكم مثله . قوله ( وأوصى رافع بن خديج أن لانكشف أمرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها ) فى رواية المستملى والدرخسى , عن مال أغلق عليه بابها ، ولم أذب على هــذا الآثر موصولا بعد . قوله ( وقال

الحسن إذا قال لمماوكه عند الموت : كنت أعتقتك جاز ) لم أقب على من وصله وهو على طريقة الحسن في تنفيذ إقرار المريض مطلقاً . قوله ُ ( وقال الشمي : إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاً لي وقبضت منه جاز ) ، قال ابن التين : وجهه أنها لانتهم بالميل الى ذوجها في تلك الحال ، ولا سيما إذا كان لها ولد من غيره . قوله ( وقال بعض الناس لايجوز إقراره ) أي المريض ( اسوء الظن به المورثة ) وفَّى رواية المستملي « بسوء الظن ، بالموحدة بدل اللام . قوله (ثم استحسن فقال : يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضادبة) قال ابن التين : ان أراد هـذا القائل ما إذا أقرُّ بالمضاربة مثلًا للوارث لزمه التناقض وإلا فلا ، وفرق بعض الحنفية بأن ربح المال في المضاربة مشترك بين العامل والمالك فلم يكن كالدين المحض . وقال ابن المنذر : أجمعوا على أن إقرار المريض لغير الوارث جائر ، لكن إن كان عليه دين في الصحة فقد قالت طائفة منهم النخمي وأهل الكوفة : يبدأ بدين الصحة ويتحاص أصحاب الاقرار في المرض ، واختلفوا في إقرار المريض الوارث فاجازه مطلقا الاوزاعي وإسحق وأبو ثور ، وهو المرجع عند الشافعية ، وبه قال مالك إلا أنه استثنى ما إذا أقر لبنته ومعها من يشاركها من غيرالولدكابن العم مثلا، قال : لأنه يتهم في أن يزيد بنته وينقص ابن عه من غير عكس ، واستثنى ما إذا أقر لزوجته التي يعرف بمحبتها والميل اليها وكان بينه وبين ولده من غيرها تباعد ولا سيا انكان له منها في تلك الحالة ولد ، وحاصل المنقول عن المالكية مدار الأمر على النهمة وعدمها فإن فقدت جاز وآلا فلا ؛ وهو اختيار الروياني من الشافعية . وعن شريح والحسن بن صالح لايجوز إقراره لوارث إلا ازوجته بصدائها ، وعن القاسم وسالم والثورى والشافعي في قول ذعم ابن المنذر أن الثَّافعي رجع عن الأول اليه ، وبه قال أحد لايجرز 'قرار المريض لوارثه مطلقاً لآنه منع الوصية له فلا يأمن أن يزيد الوصية له فيجعلها اقراراً ، واحتج من أجاز مطلقاً بما نقدم عن الحسن أن النهمة في حق المحتضر بعيدة ، وبالفرق بين الوصية والدين لانهم اتفقوا على أنه لو أوصى في صحته أوارثه بوصية وأقر له بدين ثم رجع أن رجوعه عن الاقرار لايصح ، مخلاف الوصية فيصح رجوعه عنها ، وانفقرا على أن المريض إذا أقر بوارث صح اقراره مع أنه يتضمن الإقرار له بالمال ، وبان مدار الاحكام على الظاهر فلا يترك افراره الظن المحتمل ، فان أمر، فيه الى الله تمالى . قوله ( وقد قال النبي على : اياكم والظن فان الظن أكذب الحديث ) هو طرف من حديث وصله المصنف في الادب من وجهين عن أبي هريرة ، وقصد بذكره هنا الرد على من أساء الظن بالمريض فمنع تصرفه ومعنى قوله وأكذب الحديث ، أي أكذب في الحديث من غيره لان الصدق والكذب يوصف بهما القول لاالظن . قله ( ولا يحل مال المسلمين لقول الذي على: آية المنافق اذا انتمن خان ) هو طرف من حديث تقدم شرحه في كتاب الايمان، ووجه تملقه بالرد على من منع اجازة المرار المريض من جمة أنه دال على ذم الخيانة، فلو ترك ذكر ما عليه من الحق وكتمه لـكان خائنا للستحق فلزم من وجوب ترك الخيانة وجوب الاقرار لأنه اذا كتم صار خائناً ، ومن لم يعتبر اقراره كان حمله على الكتبان . قوله ( وقال الله تعالى ﴿ ان الله يأمركم أن تؤدراً الامانات الى أهلها ﴾ فلم يخص وارثا ولا غيره ) أي لم يفرق ببن الوارث وغيره َ في الامر بأدا. الامانة ، فيصح الاقرار سوا. كان لوارث أو غيره . قوله ( فيه عبد أنه بن عمرو عن النبي 🐉 ) يعنى حديث آية المنافق الذي علقه مختصراً ، وقد تقدم موصولاً بتمامه في كتاب الإيمان ولفظه , أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً . وفيه واذا ائتمن خان ، وحديث أبي هريرة الذي أورده في هذا الباب بلفظ . آية المنافق ثلاث ، تقدم هناك أيضا باسناده

ومتنه ، وتقدم شرحه أيضا والله المستمان

إلى الله على الله المراب المرا

قوله ( باب تأويل قوله تعالى : من بعد وصية يوصى بها أو دين) أى بيان المراد بتقديم الوصية فى الذكر على الدين مع أن الدين هو المندم فى الآداء . وبهذا يظهر السر فى تكرار هذه الرّجة ، قوله ( ويذكر أن الذي يَلِيَّكُ قضى بالدين قبل الوصية ) حذا طرف من حديث أخرجه أحد والترمذى وغيرهما من طريق الحارث وهو الاعور عن على بنأ بى طالب قال وقضى محد من أن الدين قبل الوصية ، وأنتم تقرؤن الوصية قبل الدين ، لفظ أحد رهو اسناد ضعيف ، لـكن قال الترمذى : ان العمل عليه عند أهل العلم ، وكنان البخارى اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاء ، والا فلم تبحر عادته أن يورد الضعيف فى مقام الاحتجاج به ، وقد أورد فى الباب ما يعضده أيضا ، ولم بابرى م حدة على فتح البارى

يختلف العلماء في أن الدين يقدم على الوصية الا في صورة واحدة وهي ما لو أوصى لشخص بألف مثلا وصدقه الوارث وحكم به ثم ادعى آخر أن له في ذمة الميت دينا يستغرق موجوده وصدقه الوارث فني وجه للشافعية تقدم الوصية على الدين في هذه الصورة الخاصة ، ثم قد نازع بعضهم في اطلاق كون الوصية مقدمة على الدين في الآية لانه ليس فيها صيغة ترتيب بل المراد أن المواريث انما تقع بعد قضاء الدين وانفاذ الوصية ، وأتى بأو للاباحة وهى كقولك جالس زيدا أو عمرا ، أي لك مجالسة كل منهما اجتمعا أو افترقا ، وانما قدمت لمني اقتضى الاهتمام لتقديمها واختلف في تعيين ذلك المعني ، وحاصل ما ذكره أهل العلم من مقتضيات التقديم ستة أمور : أحدها الحفة والثقل كربيعة ومضر ، فمضر أشرف من ربيعة لكن لفظ ربيعة لما كان أخف قدم في الذكر ، وهذا يرجع الى اللفظ . ثانيها بحسب الزمان كعاد و ثمود . ثالثها بحسب الطبع كثلاث ورباع . رابعها بحسب الرتبة كالصلاة والزكاة لان الصلاة حق البدن والزكاة حق المال والبدن مقدم على المال ، خامسها تقديم السبب على المسبب كمقوله تعالى ﴿ عزيز حكيم ﴾ قال بعض السلف عز فلما عز حكم . سادسها بالشرف والفضل كقوله تعالى ﴿ من النبيين والصديقين ﴾ . واذا تقرر ذلك فقد ذكر السهيلي أن تقديم الوصية في الذكر على الدين لان الوصية انما تقع على سبيل البر والصلة بخلاف الدين فانه أنما يقع غالبًا بعد الميت بنوع تفريط فوقمت البداءة بالوصية اكونها أفضل. وقال غيره: قدمت الوصية لانها شيء يؤخذ بغير عوض والدين يؤخذ بعوض فكان إخراج الوصية أشق على الوارث مرب إخراج الدين ، وكان أداؤها مظنة التفريط ، مخلاف الدين فان الوارث مطمئن باخراجه فقدمت الوصية لذلك . وأيضا فهى حظ فقير ومسكين غالباً ، والدين حظ غريم يطلبه بقوة وله مقال ، كما صح أنَّ لصاحب الدين مقالاً ، وأيضا فالوصية ينشئها الموصى من قبل نفسه فقدمت تحريضا على العمل بها بخلاف الدين فائه ثابت بنفسه مطلوب أداؤه سواء ذكر أو لم يذكر. وأيضا فالوصية بمكنة منكل أحد ولا سبماعند من يقول بوجوبها فانه يقول بلزومها لكل أحد فيشرك فيها جميعالخاطبين لانها تقع بالممال وتقع بالعهدكما تقدّم وقل من يخلو عن شيء من ذلك ، بخلاف الدين فانه يمكن أن يُوجِد وإن لا يُوجِد ، وما يكثر وقوعه مقدم على ما يقل وقوعه ، وقال الزين بن المنير : تقديم الوصية على الدين في اللفظ لايقتضي تقديمها في المعنى لانهما مما قد ذكرًا في سياق البعدية ، لـكن الميراث يلي الوصية في البعدية و لا يلي الدين بل هو بعد بعده فيلزم أن الدين يقدم في الاداء ثم الوصية ثم الميراث، فيتحقق حينثذ أن الوصية تقع بعد الدين حال الادا. باعتبار القبلية ، فتقديم الدين على الوصية فى اللفظ و باعتبار البعدية فتقدم الوصية على الدين في المعنى والله أعلم . قولِه ( وقال ابن عباس : لايوصي العبد إلا باذن أهله ) وصله ابن أبي شيبة من طريق شبيب بن عرقدة عن جندب قال وسأل طهمان ابن عباس: أيوصى العبد؟ قال: لا الا باذن أهله ، ، قوله ( وقال الني العبد راع في مال سيده) هو طرف من حديث تقدم ذكره موصولاً في ﴿ بَابِ كُرَاهِيةِ السَّطَاوِلِ عَلَى الرقيق ﴾ من كنتاب العتق من حديث نافع عن ابن عمر ، وأراد البخارى بذلك توجيه كلام ابن عباس المذكور ، قال ابن المنير : لما تعارض في مال العبد حقه وحق سيده قدم الأقوى وهو حق السيد ، وجعل العبد مسئولًا عنه ، وهو أحد الحفظة فيه ، فكذلك حق الدين لما عارضه حق الوصية \_ والدين واجب والوصية تطوع \_ وجب تقديم الدين ، فهذا وجه مناسبة هذا الاثر والحديث للترجمة . ثم أورد المصنف في الباب حديثين : أحدهما حديث حكيم بن حزام , ان هذا المال خضر حلو ، الحميث ، وقد تقدم مشروحاً في كتاب الزكاة ، قال ابن المثير : وجه دخوله في هذا

الباب من جهة أنه بإلى زهده فى قبول العطية ، وجعل يد الآخذ سفلى تنفيرا عن قبولها ، ولم يقع مثل ذلك فى تقاضى الدين ، فالحاصل أن قابض الوصية يده سفلى وقابض الدين مستوف لحقه ، إما أن تكون يده عليا بما تفضل به من القرض ، وإما أن لاتكون يده سفلى فيتحقق بذلك تقديم الدين على الوصية . ثانيهما حديث ، كلم راع ومسئول عن رعيته ، من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه ، وقد تقدم من وجه آخر فى العتق ، ويأتى الكلام عليه فى كتاب الاحكام أن شاء الله تعالى . وقد خالف الطحاوى فى هذه المسألة أصحابه فذكر اختلاف العلماء نحو ماسبق ، ثم ذكر أن الصحيح ما ذهب اليه الجاعة ، وصرح بتزييف ما تقدم عن أبى حنيفة و ذفر وأبى يوسف و محمد فى هذه المسألة . ( تنبيه ) . وقع فى شرح مفلطاى أن البخارى قال هذا ، وقال اسماعيل بن جعفر أخبرنى عبد العزيز عن إسحق عن أنس فى قصة ببرحاء ، و نقلت عن أبى العباس الطرقى أن البخارى وصله عن الحسن بن شوكر عن اسماعيل ، وقال شيخنا ابن الملقن : أن هذا وهم ، وإنما ذكره البخارى فى ، باب من تصدق الى وكيله ، كا سيأتى اسماعيل ، وقال شيخنا ابن الملقن : أن هذا وهم ، وإنما ذكره البخارى فى ، باب من تصدق الى وكيله ، كا سيأتى المعاعيل ، وقال شيخنا ابن الملقن : أن هذا وقف أو أوصى لأقاربه ، ومَنِ الأقارب ؟

وقال ثابت عن أنس « قال النبي الله لا بي طلحة : اجمله لنفراء أقاربك ، فجملها لحسّان وأبي بن كه وقال الأنصارى حد ثنى أبى عن مُمامة عن أنس بمثل حديث ثابت « قال اجملها لفقراء قرابتك ، قال أنس : فجملها لحسّان وأبي بن كه وكانا أقرب إليه منى » . وكان قرابة حسّان وأبي من أبى طلحة واسمه زيد بن مجمل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدى بن عمرو بن مالك بن النجار ، وحسّان بن ثابت ابن المنذر بن حرام ، فيجتمعان إلى حرام وهو الأب المثالث ، وحرام بن عرو بن زيد مناة بن عمرو ابن النجار ، وهو أبي بن عمرو ابن النجار ، وهو أبي بن عمرو ابن مالك بن النجار ، وهو أبي بن عمرو ابن مالك بن النجار ، وهو أبي بن محرو ابن مالك بن النجار ، وهو أبي بن محرو ابن مالك ، وهو أبي بن كهب ابن مالك بن النجار ، وهو أبي بن عرو بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأبي النجار ، فمر و بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأبي أبي في الإسلام

٢٧٠٧ - مَرْشَنَ عبدُ اللهِ بنُ يوسفَ أخبرَ نا مالكُ عن إسحاق بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي طلحة أنهُ سمعَ أنساً رضى اللهُ عنهُ قال « قال النبي مَلِيكُ لأبي طلحة : أرَى أن تجمَلَها في الأقرَبين ، فقال أبو طلحة : أفملُ بارسول اللهِ ، فقسمها أبو طلحة في أفار به وبني عمهِ » . وقال ابنُ عبّاس « لما تَزَلَت ﴿ وأنذِر \* عَشيرتَكَ الأفر بين ﴾ جلّ النبي مُقَالِين عَدِي " ، لبُطون قرر يش " ، وقال أبو هربرة : « لما تَزَلَت ﴿ وأنذِر \* عَشيرتَكَ الأفر بين ﴾ قال النبي في مُر ، يا بني عَدِي " ، لبُطون قرر يش " ، وقال أبو هربرة : « لما تَزَلَت ﴿ وأنذِر \* عَشيرتَكَ الأفر بين ﴾ قال النبي عَلَيْكُ : يا مَعشَر قريش "

قوله (باب إذا وقف أو أوصى لاقاربه ، ومن الاقارب ؟ )وقع فى بعض النسخ و أوقف ، بزيادة ألف وهى لغة قليلة ، وحذف المصنف جواب قوله و إذا ، إشارة إلى الخلاف فى ذلك ، أى هل يصح أم لا ؟ وأورد المصنف

المسألة الأخرى مورد الاستفهام لذلك أيضا ، وتضمنت الترجمة التسوية بين الرقف والوصية فيما يتعلق بالاقارب . وقد استطرد المصنف من هذا إلى مسائل الوقف فترجم لما ظهر له منها ، ثم رجع أخيرا إلى تكملة كتاب الوصايا، وقد قال الماوردي تجوز الوصية لـكل من جاز الوقف عليه من صغير وكبير وعاقل ومجنون وموجود ومعدوم إذا لم يكن وادثا ولا قاتلا ، والوقف منع بيع الرقبة والتصدق بالمنفعة على وجه مخصوص ، وقد اختلف العلما. في الاقارب فقال أبو حمنيفة : القرابة كل ذى رحم محرم من قبل الاب أو الام ، واكن يبدأ بقرابة الاب قبل الام . وقال أبو وسف ومحمد : من جمعهم أب منذ الهجرة من قبل أب أو أم من غير تفصيل ، زاد زفر : ويقدم من قرب منهم ، وهي رواية عن أبي حنيفة أيضا . وأقل من يدفع اليه ثلاثة ، وعند محمد اثنان ، وعند أبي يوسف واحد ، ولا يُصرف للاغنياء عندهم إلا أن يشرط ذلك . وقالت الشائمية : القريب من اجتمع في النسب سواء قرب أم بعد مسلماكان أوكافرا غنياً كان أو فقيرا ذكراكان أو أنثى وارثا أو غير وارث محرماً أو غير محرم ، واختلفوا في الأصول والفروع على وجهين وقالوا : إن وجد جمع محصورون أكثر من ثلاثة استوعبوا ، وقيل يفتصر على ثلاثة . وانكا وا غير محصورين فنقل الطحاوى الانفاق على البطلان ، وفيه نظر لان عند الشافعية وجها بالجواز ويصرف منهم لئلائة ولا تجب التسوية ، وقال أحمد في القرابة كالشافعي ، إلا أنه أخرج الكافر ، وفي رواية عنه : القرابة كل من جمعه والوصى الاب الرابع الى ماهو أسفل منه ، وقال مالك : يختص بالعصبة سواءكان يرثه أو لا ، ويبدأ بفقرائهم حتى يغنوا ثمم يمطى الآغنياء، وحديث الباب يدل لما قاله الشافعي سوى اشتراط ثلاثة فظاهره الاكتفاء باثنين ، وسأذكر بيان ذلك إن شاء الله تعالى . قوله (وقال ثابت عن أنس قال النبي بالله لابي طلحة : أجمله لفقراء أقاربك ، فجعلها لحسان وأبي بن كعب ) هو طرَّف من حديث أخرج، أحمد ومسلم والنسائي وغيرهم من طريق حماد بن سلة عن ثابت ، وسأذكر مافيه من زيادة بعد أبواب . قوله ( وقال الانصارى ) هو محمد بن عبد ألله بن المثنى ، و عامة هو ابن عبد الله بن أنس بن مالك ، والاسنادكاء أنسيون بصر ون ، وقد سمع البخارى من الانصاري هذا كثيراً . قوله ( بمثل حديث ثابت قال : اجملها لفقراء قرابتك ، قال أنس لجماها لحسان وأبي ابن كمب )كذا اختصره هنا ، وقد وصله في تفسير آل عمران مختصرا أيضا عقب رواية إسحق بن أبي طلحة عن أنس في هذه القصة قال دحدثنا الانصاري ، فذكر هذا الاسناد قال دلجملها لحسان وأبي وكانا أقرب اليه ، ولم يجمل لى منهاشيئا ، وسقط هذا القدر من رواية أبى ذر ، وقد أخرج ابن خزيمة والطحارى جميعا عن ابن مرزوق ، وأبو نميم في دالمستخرج، من طريقه ، والبيهتي من طريق أبي حاتم الرازي كلاهما عن الانصاري بتمامه ولفظه د لما نزلت ﴿ أَن تَنَااوا البر ﴾ الآية أو ﴿ مَن ذَا الذي يقرض الله قرضًا حسنًا ﴾ جاء أبو طلحة فقال : يارسول الله ، حائطي لله ، فلو استطعت أن أسره لم أعلنه ، فقال : اجعله في قرابتك وفقراء أهلك ، قال أنس : فجعلها لحسان ولابى، ولم يجعل لى منها شيئًا لانهما كَانا أقرب اليه منى، لفظ أبى نعيم . وفى رواية الطحاوى وكانت لابى طلحة أرض فجمامًا لله فأتى الذي ﷺ فقال له اجملها في فقراء قرابتك فجملها لحسَّان وأبي وكانا أقرب اليمـه مني، وفي رواية أبي حاتم الرازى فقال د حائطي بسكذا وكذا ، وقال قيمه و فقال : اجملها في فقرا. أهل بيتك . قال فجملها في حسان بن ثابت وأبى بن كعب ، وأخرجه الدارقطني من طريق صاعقة عن الانصارى فذكر فيه الانصارى شيخا آخر فقأل وحدثنا حميد عن أنس قال : لما نزلت ﴿ لَن تنها لوا البر ﴾ الآية أو ﴿ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ﴾ . قال

أبو طلحة : يا رسول الله ، حائطي في مكان كـذا وكـذا صــ قة لله نعالي ، والباتي مثل رواية أبي حانم إلا أنه قال , اجعلها في فقراء أهل بيتك وأفادبك ، ثم سافه بالاساد الاول قال مثله وزاد فيه و فجملها لآبي بن كعب وحسان بن ثابت وكانا أقرب اليه مني ، وانما أوردت هذه الطرق لآني رأيت بعض الشراح ظن أن الذي وقع في البخاري من شرح أقرب اليه مني ، ومن قوله « وكان قرابة حسان وأبي من أبي طلحة الح ، من كلام البخاري أو من شيخه فقال « واسمه ـ أي اسم أبي طلحة ـ زيد بن سهل بن الأسود بن حرام ـ وهو بالمهملةين ـ ابن عمرو بن زيد مناة ـ وهو بالاضافة \_ ابن عدى بن عمرو بن مالك بن النجار. وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام \_ يعني ابن عمرو المذكور \_ فيجتمعان الى حرام وهو الآب الثالث ، ووقع منا فى رواية أبى ذر « وحرام بن عرو ، وساق النسب ثانيا إلى النجار ، وهو زيادة لامعني لها ، ثم قال دوهو يجامع حسان وأبا طلحة وأبيا الى ستة آباء الى عرو بن مالك ، هكذا أطلق في معظم الروايات ، فقال الدمياطي ومن تبعه : هو ملبس مشكل ، وشرع الدمياطي في بيانه ، ويغني عن ذلك ماوقع في رواية المستملي حيث قال عقب ذلك و وأبي بن كمب هو ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار ، فعمرو بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأبيا ، ا ه وقال أبو داود في السنن : بلغني عن محمد بن عبد الله الانصاري أنه قال . أبو طلح<sup>ت</sup> هو زيد بن سهل ، فساق نسبه ونسب حسان بن ثابت وأبي بن كعب كما تقدم ، ثم قال الانصارى : فبين أبي طلحة و أبي بن كعب ستة آباء ، قال « وعمرو بن مالك يجمع حسانا وأبيا وأبا طلحة ، فظهر من هذا أن الذي وقع في البخاري من كلام شيخه الانصاري والله أعلم . وذكر محد بن الحسن أبن زبالة في دكتاب المدينة ، من مرسل أبي بكر بن حزم زيادة على ماني حديث أنس ولفظه د أن ابا طلحه تصدق بماله وكان موضعه قصر بني حديلة ، فدفعه الى رسول الله فرده على أفاربه أبي بن كعب وحسان بن ثابت و ثبيط بن جابر وشداد بن أوس أو ابنه أوس بن ثابت متقاوموه ، فصار لحسان ، فباعه من معاوية بمائة ألف فابتني تصر بني حديلة في موضعها اه . وجد ثبيط بن جا بر مالك بن عدى بن زيد مناة بن عدى بن مالك بن النجار يجتمع مع أبى بن كعب في مالك بن النجار ، فهو أبعد من أبى بن كعب بواحد . وابن زبالة ضعيف فلا يحتج بما ينفرد به فكيف اذا خالف ، وملخص ذلك أن أحد الرجلين اللذين خصهما أبو طلحة بذلك أقرب اليه من الآخر فحسان يجتمع معه في الاب الثالث وأبي يجتمع معه في الاب السادس، فلو كانت الآفربية معتبرة لخص بذلك حسان بن ثابت دون غيره فدل على أنها غير معتبرة ، وأنما قال أنس « لانهما كانا أقرب اليه مني ، لان الذي يجمع أبا طلحة وأفيا النجار لانه من بني عدى بن النجار وأبو طلحة وأبي بن كعبكا تقدم من بني مالك بن النجار فلهذا كان أبي ابن كعب أفرب الى أبي طلحة من أنس ، ويحتمل أن يكون أبو طلحة راعي فيمن أعطاء من قرابته الفقر لكن اسة ني من كان مكم فيها بمن تجب عليه نفقته فلذلك لم يدخل أنسا فظن أنس أن ذلك لبعد قرابته منه ، والله أعلم . واستدل لاحمد بأن المراد بذي القربي في قوله تعالى ﴿ وَللرسُولُ وَلذَّى الْفَرْبِي ﴾ بنو هاشم وبنو المطلب لتخصيص ذلك أشرك معهم بني نوقل وبني عبد شمس لانهما ولدا عبد مناف كالطلب وعاشم ، قلد \_ ا خص بني هاشم و بني المطلب دون بي نوفل وعبد شمس دل على أن المراد بسهم ذوى القربي دنمه لناس مخصوصين بينه النبي الله بتخصيصه

بنى هاشم وبنى المطلب و فلا يقاس عليه من وقف أو أوصى لفرابته ، بل يحمل اللفظ على مطلقه وعمومه حتى يثبت مايقيده أو يخصصه والله أعلم . قوله (وقال بعضهم) هـ وقول أبى يوسف ومن وافقه كا تقدم ، ثم ذكر المصنف قصة أبى طلحة من طريق إسحق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس ، أوردها مختصرة ، وستأتى بتمامها فى وباب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود ، قوله (وقال ابن عباس لما نزلت (وأنذر عشيرتك الاقربين) جعل النبي الله ينادى : يا بنى فهر ، يا بنى عدى . لبطون من قريش) هكذا أورده مختصرا ، وقد وصله فى مناقب قريش وتفسير سورة الشعراء بتمامه من طريق عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، وأورد فى آخر الجنائز طرفا منه فى قصة أبى لهب موصولة ، وسيأتى شرحه وشرح الذى بعده فى تفسير سورة الشعراء إن شاء اقه تعالى . طرفا منه فى قصة أبى لهب موصولة ، وسيأتى شرحه وشرح الذى بعده فى تفسير سورة الشعراء إن شاء اقه تعالى . وقال أبو هريرة : لما نزلت (وأنذر عشيرتك الآفربين) قال النبي بيالية : يامعشر قريش) هو طرف من حديك وصله فى الباب الذى بعده

## ١١ - باب عل يَدخُلُ النساء والْوَلَدُ في الأقاربِ ؟

٣٠٥٢ - مَرْشُ أَبِهِ اليَهِ إِنْ أَخِبَرُ نَا شُمَيبُ عِن الزُّهِرِيُّ قَالَ أَخِبَرَ نَا شُمَيبُ وَأَبُو سَلَمَةً بِنُ عَبِدِ الرَّحْنِ أَنْ أَبَا هُرِيرَةَ رَضَى اللهُ عَنهُ قَالَ لَا قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ حِينَ أَنْ لَ اللهُ عَزَّ وجلَّ ﴿ وَأَنذُرْ عَشيرَ تَكَ الْأَمْرِبِينَ ﴾ قال : يا مَعشرَ تُوبِش \_ أو كلة نحو ها \_ اشتَرُوا أَنفُسَكُم ، لا أغني عنسكم من اللهِ شيئاً . يا بني عيدِ من اللهِ شيئاً . يا عباسُ بن عبد المُطّلِب لا أغني عنك من الله شيئا . يا عباسُ بن عبد المُطّلِب لا أغني عنك من الله شيئا . يا عباسُ بن عبد المُطّلِب لا أغني عنك من الله شيئا . يا صَفيّة عمة رسولِ الله لا أغني عنك من الله شيئا . ويا فاطمهُ بنت محمد سَلِيني ما شِئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا » ويا فاطمهُ بنت محمد سَلِيني ما شِئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا » تابعهُ أصبة عن يونس عن ابن شهاب

[ الحديث ٢٠٥٣ \_ طرفاه في : ٢٠٥٧ ، ٢٧٧١]

قاله (باب هل يدخل النساء والولد في الاقارب)؟ هكذا أورد الترجمة بالاستفهام لما في المسألة من الاختلاف كما تقدم . ثم أورد في الباب حديث أبي هريرة قال وقام رسول الله يهلي حين أنزل الله عز وجل (وأنذر عشيرتك الآقربين) قال : يا معشر قريش ، أو كلسة نحوها ، الحديث بطوله ، وموضع الشاهد منه قوله فيه ، وياصفية ويا فاطمة ، فانه سوى يكل في ذلك بين عشيرته فعمهم أولا ثم خص بعض البطون ، ثم ذكر عه العباس وعمته صفية وابنته فدل على دخول النساء في الآقارب وعلى دخول الفروع أيضا ، وعلى عدم التخصيص بمن يرث ولا بمن كان مسلما . ويحتمل أن يكون لفظ الآقربين صفة لازمة للمشيرة ، والمراد بعشيرته قومه وهم قريش ، وقد روى ابن مردوية من حديث عدى بن حاتم ، ان الذي يكل ذكر قريشا فقال (وأنذر عشيرتك الآقربين) يعني قومه ، وعلى هذا فيكون قد أمر بانذار قومه فلا يختص ذلك بالاقرب منهم دون الآبعد ، فلا حجة فيه في مسألة الوقف وعلى هذا فيسكون قد أمر بانذار قومه فلا يختص ذلك بالاقرب منهم دون الآبعد ، فلا حجة فيه في مسألة الوقف لأن صورتها ما إذا وقف على قرابته أو على أقرب الناس اليه مثلا ، والآية تتعلق بانذار المشيرة فافترقا واقه أعلى . وعتمل أن يسكون

أولا خص اتباعاً بظاهر القرابة ثم عم لما عنده من الدليل على التعميم لكونه أرسل الى الناس كافة . ( تنبيه ) : يجوز فى ياعباس وفى ياصفية وفى يا فاطمة الضم والنصب . قوله ( تابعه أصبخ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب ) وصله الذهلي في « الزهريات ، عن أصبخ ، وهو عند مسلم عن حرملة عن ابن وهب

وله ( باب مل ينتفع الوافف بوقفه ) أى بأن يقف على نفسه ثم على غيره ، أو بأن يشرط لنفسه من المنفة جرداً معينا ، أو يجعل الناظر على وقفه شيئا ويكون هو الناظر ؟ وفي هذا كله خلاف ، فاما الوقف على النفس فسياتى البحث فيه في و باب الوقف كيف يكتب ، وأما شرط شيء من المنفعة فسياتى فى و باب قوله تعالى وابتلوا اليتامى وأما ما يتعلق بالنظر فأذكره هنا . ووقع قبل الباب فى و المستخرج ، لابى نعيم وكتاب الاوقاف ، باب هل ينتفع الواقف بوقفه ، ولم أو ذلك لفيره . قوله ( وقد اشترط عمر الخ ) هو طرف من قصة وقف عمر ، وقد يقدمت موصولة فى آخر الشروط ، وقوله وقد يل الواقف وغيره الخ ، هو من تفقه المصنف ، وهو يقتضى أن ولاية النظر الواقف لانزاع فيها ، وليس كذلك وكأنه فرعه على المختار عنده ، والا فعند المالكية أنه لايجوز ، وقيل ان دقعه الواقف لغيره ليجمع غلته ولا يتولى تفرقتها إلا الواقف جاز ، قال ابن بطال : وأنما صنع مالك من ذلك سدا للنديعة المنتف فيه ورثته ، وهذا لا يمنع الجواز إذا حصل الأمن من ذلك ، لكن لايلزم من أن النظر يجوز الواقف فيتصرف فيه لنفسه ، أو يعون الواقف أن ينتفع به كا ينتفع به ورثته ، وهذا لا يمنع الجواز إذا حصل الأمن من ذلك ، لكن لايلزم من أن النظر يجوز الواقف فيتصرف فيه لنفسه ، أو يوت قوله بقوله و وكذلك كل من جعل بدنة أو شيئا لله فله أن ينتفع به كا ينتفع غيره وان لم يشترطه ، ثم أورد حديث أن انس وأبى همالمة ومن منع ومن قيد بالضرورة والحاجة ، وقد قدمت الكلام عليه فى الحج مستوفى و بينت هناك من أجاز ذلك مطلقا ومن منع ومن قيد بالضرورة والحاجة ، وقد تمسك به من أجاز الوقف على النفس من جهة أنه إذ له الانتفاع بما أهداه بعد خروجه عن ملكه بغير شرط فجوازه بالشرط أولى ، وقد اعترضه ابن

المنير بأن الحديث لايطابق الرجمة إلا عند من يقول: ان المتكلم داخل في عموم خطابه، وهي من مسائل الخلاف في الاصول، قال: والراجع عند المالكية تحكيم العرف حتى يخرج غير المخاطب من العموم بالقرينة. وقال ابن بطال: لا يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه لانه أخرجه لله وقطمه عن ملكه فانتفاعه بشيء منه رجوع في صدقته، ثم قال: وانما يجوز له ذلك إن شرطه في الوقف أو افتقر هو أو ورثته أنهى. والذي عند الجمهور جواز ذلك إذا وقفه على الجمهة العامة دون الخاصة كما سيأتى في أواخر كتاب الوصايا في ترجمة مفردة، ومن فروع المسألة: لو وقف على الفقراء مثلاثم صارفة يرا أو أحد من ذريته هل يتناول ذلك؟ والمختار أنه يجوز بشرط أن لا يختص به لئلا يدغى أنه ملك بعد ذلك

### ١٣ - الله إذا وقَفَ شيئًا قبلَ أن يَدفَمَهُ إلى غيره ِ فعو جأنُو

لأن عرَ رضى اللهُ عنهُ أوقفَ فقال: لاجُناحَ على مَن ولِيهُ أن يأ كلَ ، ولم يَخْصَّ إن وَلِيَهُ عمرُ أو غيره وقال النبيُّ عَلِيْكُ لأبى طلحةَ ﴿ أرى ٰإن تجمَلَها في الأفرَبينَ ، فقال: أفعَلُ ، فقسَمَها في أقاربهِ وبني عمه ٍ ﴾

قوله ( باب إذا وقف شيئًا قبل أن يدفعه الى غيره فهو جائز ) أى صحيح وهو قول الجمهور ، وعن مالك لايتم الوقف الا بالقبض ، وبه قال محمد بن الحسن والنافعي في قول ، واحتج الطحاوي الصحة بأن الوقف شبيه بالعتق لاشتراكهما في أنهما تمليك لله تعالى فينفذ بالقول الجرد عن القبض ، ويفارق الهبة في أنها تمليك لآدى فلا تتم إلا بقبضه ، واستدل البخارى فى ذلك بقصة عمر فقال : لأن عمر أوقف وقال د لاجناح على من وليه أن يأكل ، ولم يخص إن وليه عمر أو غيره ، وفي وجه الدلالة منه غموض ، وقد تمقب بأن غاية ماذكر عن عمر هو أن كل من وَلَ الوقف أبيح له التناول ، وقد تقدم ذلك في النرجمة التي قبلها ، ولا يلزم من ذلك أن كل أحد يسوغ له أن يتولى الوقف المذكور ، بل الوقف لا بدله من متول : فيحتمل أن يكون صاحبه ويحتمل أن يكون غيره قُليس في قصة عمر مايمين أحد الاحتمالين ، والذي يظهر أن مراده أن عمر لمـا وقف ثم شرط لم يأمره الذي مِلْكُ بإخراجه عن يده ة كان تفريره الذلك دالا على صحة الوقاب وان لم يقبضه الموقوف عليه ، وأما ما زعمه ابن التين من أن عمر دفع الرقف لحفَّصة فردودكما سأوضحه في د باب الوقف كيف يكتب ، ان شاء الله تعالى . ( تنبيه ) . قوله و أوقف كذاً ثبت الككروهي لغة نادرة ، والفصيح المشهور « وقت ، بغير ألف ، ووهم من زعم أن أرقب لحن ، قال ابن التير قد ضرب على الالف في بعض النسخ ، واسقاطها صواب ، قال : ولايقال أوقف الالمن فعل شيئًا تم تزع إسحق بن أبي طلحة ، قال الداودي : ما استدل به البخاري على صحة الوقف قبل القبض من قصة عمر وأبي طلحة حَالِهُ شَيْعًا منده وتمثيله بغير جنسه ودفع للظاهر عن وجهه ، لانه هو روى أن عمر دفع الوقف لابنته ، وأن أبا طلحة دفع صدقته إلى أبى بن كعب وحسان ، وأجاب ابن النين بأن البخارى إنما أراد أن النبي بالله أخرج عن أبى طلحة ملك بمجرد قوله . هي نته صدقة ، ولهذا يقول مالك : أن الصدقة تلزم بالقول وأن كَان يقول إنها لاتتم إلا بالقبض، نعم استدلاله بقصة عمر معترض وانتقاد الداودي صحيح أنهى، وقد قدمت توجيه، وأما ابن بطال فنازع في الاستدلال بقصة أبر طلحة بأنه يحتمل أن تسكون خرجت من يده ويحتمل أنها استمرت فلا دلالة فيها ،

وأجاب ابن المنير بأن أبا طلحة أطلق صدقة أرضه وفوض الى النبي يَرَاقِطُ مصرفها ، فلما قال له . أرى أن تجعلها في الأقربين ، ففوض له قسمتها بينهم صاركانه أقرها في يده بعد أن مضت الصدقة . قلت : وسيأتي التصريح بأن أبا طلحة هر الذي تولى قسمتها وبدُّلك يتم الجواب ، وقد باشر أبو طلحة تعيين مصرفها تفصيلا ، فان النبي يَرَاقِطُ وان كان عين له جهة المصرف لكنه أجل فاقتصر على الآقربين ، فلما لم يمكر أبا طلحة أن يتم بها الاقربين لانتشارهم اقتصر على بعضهم فحص بها من اختار منهم

العرب إذا قال: داري صَدَقَةٌ لله ، ولم يُبيّن للفُقراء أو غير م فهو جائز ، ويُفطيها اللاقر بين أو حيث أراد . قال النبي عليه لأبي طلحة حين قال أحب أموالى إلى ببرحاء وإنها صدَقة لله ، فأجاز النبي الله ذلك . وقال بَعضهم: لا يجود حتى يُبيّن إن، والأوّل أصح .

قوله ( باب اذا قال دارى صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز ، ويعطيها للاقربين أو حيث أداد) أى تتم الصدقة قبل تعيين جهة مصرفها ثم يعين بعد ذلك فيا شاء . قوله ( قال النبي على لابى طلحة الح ) هو من سياق إسحق بن أبى طلحة أيضا ، وقوله ( فأجاز النبي على ذلك ) هو من تفقه المصنف . وقوله ( وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن ) أى حتى يعين ، وسيأتى بيانه فى الباب الذي يليه

١٥ - باسب إذا قال أرْضِي أو بُسْتاني صدَّقةٌ لله عن أمِّي فهو جائز ، و إن لم يُبيِّنْ يَلن ذُلك

٣٧٥٦ - مَرْشُنَا عَمَدُ أَخْبَرَ نَا كَخَلَدُ بِنُ يَزِيدَ أَخْبَرَ نَا ابْنُ جُرَيِجٍ قَالَ أَخْبَرَ نَى يَعَلَىٰ أَنْهُ سَمِعَ عَكْمِمَةً يَقُولُ : أَنَبًا ابْنُ عَبَاسٍ رضَى اللهُ عَنْهِما ﴿ أَنَّ سَعَدَ بِنَ عُبَادَةً رضَى اللهُ عَنهُ تُؤُفِّيَتُ أَمَّهُ وهو غائبُ عَنها فقال : يعلى اللهُ إِنَّ أَمَّهُ وهو غائبُ عَنها فقال : يا يعلى اللهُ إِنَّ أَمِّهُ وَعَنْهَا أَنْ عَنْهُما شَى اللهُ إِنْ تَصَدَّقَتُ بِهِ عَنهَا ؟ قَالَ : نعم . قال : فانى الشهدُكُ أَنَّ حَالِطِي الْحِنْرِافَ صَدَقَةٌ عليها ﴾

[ الحديث ٢٧٦٦ ، طرفاه \_ في : ٢٢٦٢ ، ٢٧٧٠ ]

قوله ( باب إذا قال أرضى أو بستانى صدقة نه عن أى فهو جائز ، وان لم يبين لمن ذلك ) فهذه الترجمة أخص من التى قبلها ، لآن الأولى فيما إذا لم يعين المتصدق عنه ولا المتصدق عليه ، وهذه فيما إذا عين المتصدق عنه فقط ، قال ابن بطال : ذهب مالك الى صحة الوقف وان لم يعين مصرفه ، ووافقه أبو يوسف و محمد والشافعى فى قول ، قال ابن القصار : وجهه أنه إذا قال وقف أو صدقة فائما أراد به البر والقربة ، وأولى الناس ببره أقاربه ولاسيما إذا كانوا فقراء ، وهو كمن أوصى بثلث ماله ولم يعين مصرفه فانه يصح ويصرف فى الفقراء . والقول الآخر الشافعى أن الوقف لا يصح حتى يعين جهة مصرفه والا فهو باق على ملكه ، وقال بعض الشافعية : إن قال وقفته وأطلق فهو على الحلاف ، وان قال وقفته له خرج عن ملكه جزما ، ودليله قصة أبي طلحة . قوله ( حدثنا محد ) كذا الأكثر غير منسوب ، وفى رواية أبى ذر وابن شبويه و حدثنا محد بن سلام ، ، قوله ( أخبرتى يعلى ) هو ابن مسلم الأكثر غير منسوب ، وفى رواية أبى ذر وابن شبويه و حدثنا محد بن سلام ، ، قوله ( أخبرتى يعلى ) هو ابن مسلم الذكثر غير منسوب ، وفى رواية أبى ذر وابن شبويه و حدثنا محد بن سلام ، ، قوله ( أخبرتى يعلى ) هو ابن مسلم الذكثر غير منسوب ، وفى رواية أبى ذر وابن شبويه و حدثنا محد بن سلام ، ، قوله ( أخبرتى يعلى ) هو ابن مسلم الذكثر غير منسوب ، وفى رواية أبى ذر وابن شبويه و حدثنا محد بن سلام ، قوله ( أخبرتى يعلى ) هو ابن مسلم

سماه عبد الرزاق فى روايته عن ابن جريج عنه ، وهو مكى أصله من البصرة ، ووهم الطرقى فى زعمه أنه ابن حكيم ، وليس ليعلى بن مسلم عن عكرمة فى البخارى سوى هذا الموضع ، ورجال الاسناد ما بين مكى وبصرى . قوله ( إن سعد بن عبادة ) هو الانصارى الحزرجى سيد الحزرج ، وسيأتى بعد أبواب من هذا الوجه ، ان سعد بن عبادة أخى بنى ساعدة ، وبنو ساعدة بطن من الحزرج شهير . قوله ( توفيت أمه وهو غائب عنها ) هى عرة بنت مسعود ، وقيل سعد بن قيس بن عمرو أنصارية خزرجية ، ذكر ابن سعد أنها أسلت وبايمت ومانت سنة خمس والنبي برائح فى غزوة دومة الجندل وا بنها سعد بن عبادة معه ، قالا فلما رجعوا جاء النبي برائح فصلى على قبرها ، وعلى هذا فهذا فلمذا الحديث مرسل صحابى لان ابن عباس كان حيئئذ مع أبويه بمكة ؛ والذى يظهر أنه سعمه من سعد بن عبادة كاسأ بينه بعد ثلاثة أبواب . قوله ( المخراف ) بكسر أوله وسكون المعجمة وآخره فاء أى المسكان المشر ، سمى بذلك لما يغرف منه أى يحتى من المرة ، تقول شجرة عزاف ومثيار قاله الحنطابى ، ووقع فى دواية عبد الرزاق ، المخرف ، بغير ألف وهو اسم الحائط المندور ، والحائط البستان

#### ١٦ - إلى إذا تُصدُّق أو وقف بمض رَفيقهِ أو دَوابُّهِ فهو جائز

۲۷۰۷ - مَرْشُنَا يَحِيْ بِنُ كُبِكِيرِ حَدَّ ثَمَنَا اللَّيْثُ عِن عُقَيلِ عِن ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فَى عَبْدُ الرَّحْنِ بِنُ عِبدُ الرَّحْنِ بِنُ عَبدُ اللَّهِ فِي اللَّهِ مِن مَالَى صَدَّقَةً إِلَى عَبدَ اللّٰهِ بِنِ كَمْبِ بِنِ مَالِكُ رَضَىَ اللهُ عَنه : قَلَتُ أَيْرِ اللَّهِ وَإِلَى رَسُولُهِ وَيَجَلِّينَ ، قَالَ : أُمْسِكُ مَهمَى اللَّذَى بُخَيْبَرَ ﴾ الله وإلى رسوله وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ اللّهُ عَلَى الللّ

قوله (باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز) هذه الترجمة معقودة لجواز وقف المنقول، والمخالف فيه محدين الحسن لكن خص المنع بما يتحكن قسمته، واحتج له الجورى بضم الجيم وهو من الشافعية بأن القسمة بيع وبيع الوقف لا يجوز، وتعقب بأن القسمة افراز فلا محذور، ووجه كونه يؤخذ منه وقف المشاع ووقف المنقول هو من قوله وأو بعض رقيقه أو دوابه، فأنه يدخل فيه ما أذا وقف جزءا من العبد أو الدابة أو وقف أحد عبديه أو فرسيه مثلا فيصح كل ذلك عند من يجيز وقف المنقول و يرجع اليه في التعيين. قوله ( قلت يارسول الله أن من توبتي الح ) هذا طرف من حديث كعب بن مالك في قصة تخلفه عن غزوة تبوك، وسيأتي الحديث بطوله في كتاب المفازى مع استيفاء شرحه. وشاهد الترجمة منه قوله و أمسك عليك بعض مالك ، فأنه ظاهر في أمره باخراج بعض ماله وامساك بعض ماله من غير تفصيل بين أن يكون مقسوما أو مشاعا، فيحتاج من منع وقف المشاع الى دليل المنع والله أعلم . واستدل به غير تفصيل بين أن يكون مقسوما أو مشاعا، فيحتاج من منع وقف المشاع الى دليل المنع والله أعلم . واستدل به أن شاء الله تعالى

## ١٧ - باب مَن تَصدُّقُ الى وَكيلِهِ ثُمَّ رَدَّ الوكيلُ إليه

الله عن الله الله عن الله عن الله عنه قال ولما نز آت (لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا عا تحبون) جاء أبو طلحة الله من الله عن الله عنه قال ولما نز آت (لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا عا تحبون) جاء أبو طلحة الله رسول الله عنه قال : يا رسول الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه (لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا عا محبون) وإن أحب أموالى إلى ببرحا، وال وكانت حديقة كان رسول الله عقوق يدخه ويستنظل بها ويستنظل بها ويسترب من ماها - فهي الى الله عز وجل وإلى رسوله على أرجو بره وذخرة ، فضفها أى رسول الله حيث أراك الله منها مرسول الله عن الله عنه عنه أراك الله منه وتحديق الله عنه منه عنه عنه منه منه منه عنه منه أن وحسان منه ورددناه عليك ، فاجه أن في الأفربين . فقصد ق به أبو طلحة على ذوى رجه ، قال وكان منهم أبّ وحسان . قال وباع حسان حسنه منه منه منه منه منه عنه منه منه منه عنه الله المدينة في موضم قصر بني حديد الذي بناه مماوية ، فقال : ألا أبيع صاعاً مِن تمر بصاع مِن دَراهِم ؟ قال وكانت تلك المدينة في موضم قصر بني حُديلة الذي بناه مماوية ،

قوله ( باب من تصدق الى وكيله ثم ود الوكيل اليه ) هذه الترجمة وحديثها سقط من أكثر الاصول و لم يشرحه ابن بطال ، و ثبت فى رواية أبى ذر عن السكشمينى خاصة ، لكن فى روايته د على وكيله ، و ثبتت الترجمة و بعض الحديث فى رواية الحموى ، وقد أوزع البخارى فى انتزاع هذه الترجمة من قصة أبى طلحة ، وأجيب بأن مراده أن أبا طلحة لما أطلق أنه تصدق وفوض الى النبي المنتق تميين المصرف وقال له النبي المنتق دعها فى الا قربين ، كان شبيها بما ترجم به ، ومقتضى ذلك الصحة . قوله (وقال اسماعيل أخبر فى عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلة) يمنى الماجشون كذا ثبت فى أصل أبى ذر ، ووقع فى الاطراف لابى مسعود وخلف جميعا أن اسماعيل المذكورهو ابن جمفر ، وبه جرم أبو نعيم فى « المستخرج ، وقال : رأيته فى نسخة أبى عمرويهنى الجيزى « قال اسماعيل بن جعفر » ولم يوصله أبو نعيم و لا الاسماعيلى ، وزاد الطرقى فى الاطراف أن البخارى أخرجه عن الحسن بن شوكر عن اسماعيل بن بعفر ، وجزم وانفرد بذلك فان الحسن بن شوكر لم يذكره أحد فى شيوخ البخارى ، وهو ثقة ، وأبوه بالمحمة وزن جمفر ، وجزم المذى بأن اسماعيل هو ابن أبى أو يس ولم يذكره أحد فى شيوخ البخارى ، وهو ثقة ، وأبوه بالمحمة وزن جمفر ، وجزم المذى بأن اسماعيل هو ابن أبى أو يس ولم يذكر لذلك دليلا ، إلا أنه وقع فى أصل الدسياطى بخطه فى البخارى ، حدثنا اسماعيل هو ابن أبى أو يس ولم يذكره أبي أبى أو يس والا فالقول ما قال خلف ومن تبعه ، وعبد الديز بن أبى سلة وإن كان من أقران اسماعيل بن جعفر فلا يمتنع أن يروى اسماعيل عنه واقه أعلم . وقد تقدمت الاشارة بن أنس) كذا وقع عند البخارى ، وذكره ابن عبد البر فى « التسهيد ، فقال : ووى هذا الحديث عبد العزيز بن أبى طلحة عن أنس) كذا وقع عند البخارى ، وذكره ابن عبد البر فى « التسهيد ، فقال : ووى هذا الحديث عبد العزيز بن أبى طلحة عن أنس) كذا وقع عند البخارى ، وذكره ابن عبد البر فى « التسهيد ، فقال : ووى هذا الحديث عبد العزيز بن أبى طلحة عن أنس بن مالك ، فذكره وطوله جازما ، والذى يظهر أن الذى اللهم ونا أن المادي عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك ، فذكره وطوله جازما ، والذى يظهر أن الذى عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بالماد المناد عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك ، فذكره والمواد جازم الموسود عن إسحف بن عبد الله بن الموسود الموسود الموسود الموسود عن المسرد الله بن الموسود الموسود الموسود

قال , لا أعلمه إلا عن أنس، هو البخارى. قوله ( لما نزلت ﴿ لَن تَنالُوا البُّرْحَتَّى تَنفقُوا مَا تَعبُونَ ﴾ جاء أبو طلحة ) زاد ابن عبد البر د ورسول الله على المنبر ، قال د وكانت دار أبي جعفر و الدار التي تلمها الى قصر بني حديلة حوائط لابي طلحة ، قال وكان قصر بني حديلة حائطاً لابي طلحة يقال لها بيرحاء ، فذكر الحديث ، ومراده بدار أبي جعفر التي صارت اليه بعد ذلك وعرفت به ، وهو أبو جعفر المنصور الخليفة المشهور العباسي ، وأما قصر بني حديلة وهو بالمهملة مصغر ، ووهم من قاله بالجيم فنسب اليهم القصر بسبب المجاورة ، وإلا فالذي بناه هو معاوية أبن أبي سفيان ؛ و بنو حديلة بالمهملة مصغر بطن من الانصار وهم بنو معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار وكانوا بتلك البقعة فعرفت بهم ، فلما اشترى معارية حصة حسان بني فيها هذا القصر قعرف بقصر بني حديلة ذكر ذلك عمرو ابن شبة وغيره في د أخبار المدينة ، قالوا وبني معاوية القصر المذكور ليكون له حصنًا لما كانوا يتحدثون به بينهم مما يقع لبني أمية أي من قيام أهل المدينة عليهم ، قال أبو غسان المدنى : وكان لذلك القصر بابان أحدهما شارع على خط بني حديلة والآخر في الزاوية الشرقية ، وكان الذي ولى بناءه لمعاوية الطفيل بن أبي بن كعب انتهى ، وأغرب الكرماني فزعم أن معاوية الذي بني القصر المذكور هو معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار أحد أجداد أبي طلحة وغيره ، وما ذكرته عمن صنف في أخبار المدينة يرد عليه ، وهم أعلم بذاك من غيرهم . قوله ( وباع حسان حصته منه من معاوية ) هذا يدل على أن أبا طلحة ملكهم الحديقة المذكورة ولم يقفها عليهم ، إذ لو وقفها ماساغ لحسان أن يبيعها ، فيعكر على من استدل بشيء من قصة أبي طلحة في مسائل الوقف إلا فيما لاتخالف فيه الصدقة الوقف ، ويحتمل أن يقال شرط أبو طلحة عليهم لما وقفها عليهم أن من احتاج الى بيع حصته منهم جاز له بيعها ، وقد قال بجواز هذا الشرط بعض العلماء كعلى وغيره و الله أعلم . ووقع في وأخبار المدينة لمحمد بن الحسن المخزومي، من طريق أبي بكر بن حرم أن ثمن حصة حسان مائة الف درهم قبضها من معاوية بن أبي سفيان

١٨ - باب قول الله عزَّ وجلَّ (وإذا حَضَر القِسمةَ أُولُو القُرْبَى واليَّتَامَى والمَساكِينُ فَارْزُفُوهُ مِنهُ ﴾ ٢٧٥٩ - مَرْشُنَا عُمدُ بنُ الفضلِ أَبُو النَّمانِ حدَّثَنَا أَبُو عَوانَةَ عَن أَبِى بِشِر عَن سَعيدِ بنِ جَبَيرٍ عَنِ ابْنَ عَبْاسِ رَضَىَ اللهُ عَنْهِما قالَ لا إِنَّ نَاساً يَزْعُونَ أَنَّ هَذُهِ الآيةَ فُسِخَت ، ولا واللهِ ما نُسِخَت ، ولـكنّها عباس رضى اللهُ عنهما قالَ لا إنَّ نَاساً يَزْعُونَ أَنَّ هَذُهِ الآيةَ فُسِخَت ، ولا واللهِ ما نُسِخَت ، ولـكنّها عباس رضى اللهُ عنهما قالَ لا إنَّ ناساً يَزْعُونَ أَنَّ الذَى يَوْلُ بالمَروف ، عنها واليانِ : وال يَرِثُ وذاكَ الذَى يَرْزُق ، ووالي لا يَرِث فذاكَ الذَى يقولُ بالمَروف ، يقولُ لا أَمْلِكُ لَكَ أَن أَعْطَيَك »

[ الحديث ٢٧٥٩ ــ طرفه في : ٢٧٥٦ ]

قوله ( باب قول الله عز وجل ﴿ وإذا حضر القسمة ﴾ الآية ) ذكر فيه حديث ابن عباس قال و ان ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت ، الحديث ، وسيأتى السكلام عليه وفى التفسير ، وذكر من أراد ابن عباس بقوله و ان ناسا يزعمون ، وأن منهم عائشة رضى الله عنها ، وغير ذلك من الأقوال فى دعوى كونها محكمة أو منسوخة

١٩ - باب ما يُستَحبُ لِمَن تَو لَى مُفاءةً أن يتصد قوا عنه ، وقضاء النَّذورِ عن الميت الله عنها د ان رجُلاً
 ٣٧٦٠ - وَرَثْنَ إسماعيلُ قال حد ان مالكُ عن هِشامٍ عن أبيه عن عائشةً رضي الله عنها د ان رجُلاً

قال النبي عَلَيْكَ : إنَّ أمَّى افتُلِنَت مَفْسُها ، وأراها لو تَسكَّمْت تَصدُّقَت ، أَفَا تَصدُّقُ عنها ؟ قال : نسم ، تُصدُّقَ عنهــــا »

٢٧٦١ - مَرْشُ عبدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ أخبرَ نا مالكُ عنِ ابنِ شِهابٍ عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ عنِ ابنِ عباسٍ رضى اللهُ عنها ﴿ انَّ سمدَ بنَ عُبادةَ رضى اللهُ عنهُ استَفَى وسولَ اللهِ عَلَيْظٍ فقال إنَّ أَمَى مانَتْ وعلَها مَذْرُكُ، فقال : اقضِهِ عنها ﴾

[الحديث ٢٧٦١ ــ طرقاه في : ٦٦٩٨ ۽ ١٩٥٩ ]

قوله ( باب مايستحب لمن توفى فجاءة ) بضم الفاء وبالجيم الحقيقة والمد ، ويجوز فتح الفاء وسكون الجيم بغير نفسها ، وحديث ابن عباس ، ان سمد بن عبادة قال إن أى مانت وعليها نذر ، وكأنه رمن إلى أن المهم في حديث عائشة هو سمد بن عبادة ، وقد تقدم حديث ابن عباس في قصة سمد بن عبادة بلفظ آخر ، ولا تنافى بين قوله . ان أى مانت وعليها نذر ، وبين قوله و ان أى توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها شيء ان تصدقت به عنها ، لاحتمال أن يكون سأل عن النذر وعن الصدقة عنها ، وبين النسائي من وجه آخر جهة الصدقة المذكورة فأخرج من طريق سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة قال و قلت يا رسول الله إن أى ماتت ، أفا تصدق عنها ؟ قال : نعم . قلت : فأى الصدقة أفضل؟ قال : ستى المــــاء ، وأخرجه الدارقطني في « غرائب مالك ، من طريق حماد بن عالد عنه باسناد الحديث الثانى في هذا الباب لكن بلفظ , ان سعدا قال : يا رسول الله أتنتفع أمى إن تصدقت عنها وقد ماتت ؟ قال نهم . قال فما تأمرنى ؟ قال اسق المام ) والمحفوظ عن ما لك ماوقع فى هذا البَّاب والله أعلم ، وقد تقدمت تسمية أم سعَّد قريباً . قوله ( افتلتت ) بضم المثناة بعد الغاء الساكنة وكسر اللام أى أخذت فلتة أى بغتة ، وقوله ( نفسها بَالْضَمَ عَلَى الْأَشْهَرُ ، وبالفتح أيضاً وهو موت الفجأة ، والمراد بالنفس هنا الروح . قوله ( وأراها لو تـكلمت تصدقت ) بضم همزة د أراهًا ، وقد تقدم في الجنائز من وجه آخر عن هشام بلفظ د وأظنها ، وهو يشمر بأرب رواية ابن القاسم عن مالك عند النسائى بلفظ د وانها لو تكلمت ، تصحيف وظاهره أنها لم تشكلم فلم تتصدق ، لكن في الموطأ عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده قال و خرج سعد بن عبادة مع الني ﷺ في بعض مغازيه وحضرت أمه الوفاة بالمدينة ، فقيل لها أوصى ، فقالت : فيم أوصى؟ المال مال سعد ، فتوفيت قبل أن يقدم سعد ، فذكر الحديث ، فان أمكن تأويل رواية الباب بأن المراد أنها لم تتكلم أى بالصدقة . ولو تسكلمت لتصدقت، أى فكيف أمضى ذلك؟ أو يحمل على أن سعدا ما عرف بما وقع منها ، فان الذي روى هذا الكلام فى الموطأ هو سعيد بن سعد بن عبادة أو ولده شرحبيل مرسلا ، فعلى التقديرين لم يتحد راوى الاثبات وراوى النني فيمكن الجمع بينهما بذلك والله أعلم . قوله ( أفأ تصدق عنها ) فى الرواية المتقدمة فى الجنائز ، فهل لها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم ، و لبعضهم و أتصدق عليها أو أصرفه على مصلحتها ، . قوله ( ان سعد بن عبادة) كذا رواه ما لك وتابعه الليث رُبُكر بن و ائلُ وغيرهما عن الزهرى ، وقال سليمان بن كشير عن الزهرى عن عبيد

الله عن ابن عباس عن سمد بن عبادة « انه استفتى ، جمله من مسند سمد ، أخرج جميع ذلك النسائى ، وأخرجه أيضًا من رواية الأوزاعي ومن رواية سفيان بن عيينة كلاهما عن الزهري على الوجهين ، وقد قدمت أن ابن عباس لم يدرك القصة ، فتمين ترجيح رواية من زاد فيه و عن سمد بن عبادة ، ويكون ابن عباس قد أخذه عنه ، ويحتمل أن يكون أخذه عن غيره ويكون قول من قال وعن سعد بن عبادة ، لم يقصد به الرواية ، وانما أراد عن قصة تقضه ، وفي رواية سليمان بن كثير المذكورة . أُفيجزي عنها أن أعتق عنها؟ قال : أعتق عن أمك ، فأفادت هذه الرواية بيان ماهو النذر المذكور ، وهو أنها نذرت أن نعتق رقبة فما نت قبل أن تفعل ، ويحتمل أن تكون نذرت نذرا مطلقا غير معين فيكون في الحديث حجة لمن أفتى في النذر المطلق بكفارة يمين ، والعتق أعلى كـفارات الآيمان ، فلذلك أمره أن يمتق عنها . وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أن النذر الذي كان على والدة سعد صيام ، واستند إلى حديث ابن عباس المتقدم في الصوم و أن رجلا قال : يارسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم ، الحديث ، ثم رده بان في بعض الروايات عن ابن عباس رجاءت امرأة فقالت : ان أختى ما نت ، قلت : والحق انها قصة أخرى ، وقد أوضحت ذلك في كـتاب الصيام . وفي حديث الباب من الفوائد : جراز الصدقة عن الميت ، وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة اليه ولا سيما إن كان من الولد ، وهو مخصص العموم قوله تعالى ﴿ وَأَنْ لَيْسَ الْمُرْسَانَ إِلَّا ماسعي ﴾ ويلتحق بالصدة، العتق عنه عند الجمهور خلافا للمشهور عند المالكية ، وقد اختلف في غير الصدقة من أعمال البر هل تصل إلى الميت كالحج والصوم؟ وقد تقدم شيء من ذلك في الصيام . وفيه أن ترك الوصية جائز لانه مَلِكُ لَمْ يَدْمُ أُمْ سَعِدَ عَلَى تَرَكُ الوصية قاله ابن المنذر ، وتعقب بأن الانكار عليها قد تعذر لموتهـــا وسقط عنها التَّـكَليف، وأجيب بأن فائدة انكار ذلك لوكان منكرا ليتعظ غيرها بمن سمعه ، فلما أقر على ذلك دل على الجواذ . وفيه ماكان الصحابة عليه من استشارة الني ريج في أمور الدين ، وفيه العمل بالظن الغالب ، وفيه الجهاد في حياة الآم وهو محمول على أنه استأذنها ، وفيه السؤال عن التحمل والمسارعة الى عمل البر والمبادرة الى بر الوالدين ، وأن اظهار الصدقة قد يكون خيرًا من إخفائها وهو عند اغتنام صدق النية فيه ، وأن للحاكم تحمل الشهادة في غير بجلس الحكم، نبه على أكثر ذلك أبو محمد بن أبي جرة رحمه الله تعالى ، وفي بعضه نظر لايخني ، وكلامه على أصل الحديث وهو في الباب الذي يليه أبسط من هذا الباب

### ٢٠ - باب الإشهاد في الوتف والصدّقة

٢٧٩٢ - عرش إبراهيم بنُ موسى أخبرَ نا هشامُ بنُ يوسُفَ أنَ ابن جُرَيج أخبرَ هِ قال أخبرَ ني يَعلَى الله علم عكر مَةَ مَولَى ابن عباس يقول « أنباً نا ابن عباس أنَّ سعدَ بنَ عُبادة رضى الله عنه \_ أخا بنى ساعدة \_ أنو نقيت الله وهو غائب ، فأتى النبي على فقال : يارسول الله ، إنَّ أمَّى تُوفَيَّت وأنا غائب عنها ، فهل يَنفَعُها مَن الله عنها ؟ قال : نعم . قال : قانى أشهر ك أنَّ حائطي الحراف صدة عليها ؟

قوله (باب الاشهاد في الوقف والصدقة) أورد فيه حديث ابن عباس المذكور آنفا لقوله فيه وأشهدك أن حائطي الخراف صدقة ، وألحد المصنف الوقف بالصدقة ، لكن في الاستدلال لذلك بقصة سعد نظر ، لان قوله وأشهدك ، يحتمل إرادة الاشهاد المعتبر ويحتمل أن يكون معناه الإعلام ، واستدل المهلب الاشهاد في الوقف بقوله تعالى ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) قال فاذا أمر بالإشهاد في البيع وله عوض فلان بشرع في الوقف الذي لاعوض له أولى . وقال ابن المنير : كأن البخاري أراد دفع النوهم عن يظن أن الوقف من أعمال البر فيندب إخفاؤه ، فبين أنه يشرع إظهاره لانه بصدد أن يناذع فيه ولا سيا من الورثة

### ٢١ - باب قول الله كمالي [١٢ - ١٣ النساء]

﴿ وَآنُوِ اللَّيْمَانَى أَمُوالَمُمْ وَلا تَذَبِّدً لُوا الْخَبِيثَ بِالطَّابِ وَلا نَا كُلُوا أَمُوالَمُمْ إلى أَمُوالِكُمْ إِنَّ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا . وإنْ خِفتُم أنْ لا تُتَسِطُوا فَى اليَّتَامَى ۚ فَانَكِحُوا مَا طَابَ لَـكُمْ مَنَ النَّسَاءُ ﴾

٣٧٦٣ - حَرَثُ أَبِو اليَانِ أَخْرَ نَا شُمَيبُ عَنِ الرَّحْرَى قَالَ لا كَان عُرُوةُ بِنُ الرُّبِير مُحِدَّ أَنهُ سَأَلَ عَلَيْهَ وَمِى الله عَنْهِ وَانْ خِنْتُم أَن لا تُقسطوا في اليتامي فانسكموا ماطاب لسكم من النساء ﴾ قالت : هي اليتيمة في حَبِر وليّها ، فيرغب في جَالِما ومالِما ، ويُريدُ أَن يَمْزَوَجها بأدني مِن سُنة فِسامُها ، فينهوا عن فِكاحهن الا أن يُقسطوا لهن في إكالِ العسداق ، وأمروا بنيكاح من سواهن من النساء قالت عائشة : ثم استفتى الناس رسول الله يَوْلِي بعد من فازل الله عز وجل [ ١٢٧ النساء ] : ﴿ ويستفتونك في النساء قُل الله أَن يُعْتِيمُ فيهِن ﴾ قالت : فبيّنَ الله في هذه أن اليتيمة إذا كانت ذات جال ومال رغبوا في نسكاحها ولم يُلحقوها بسُدِّتها باكالِي العسداق ، قاذاكانت مرغوبة عنها في قلة المال والجال تركوها والنسوا غيرها من النساء . قال فكما يتر كومها العسداق ، فاذاكانت مرغوبة عنها في قلة المال والجال تركوها والنسوا غيرها من النساء . قال فكما يتر كومها من ينجون عنها فليس لهم أن يَنكِحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يُقسطوا لها الأوفي من العسداق ويُعطوها حقّها هوالم إلى قوله عز وجل : وآنوا اليتاى أموالهم ، ولا تقبلوا الحبيث بالطيب ، ولا تأكلوا أموالهم إلى أن النقسطوا في اليتاى ) وفي تفسير قوله تعالى ﴿ ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ﴾ وسياتي الكلام أن لانقسطوا في اليتاى وقد اغفل المزى عزو هذا الحديث مستوفى في التفسير ، وقد أغفل المزى عزو هذا الحديث مستوفى في التفسير ، وقد أغفل المزى عزو هذا الحديث الى كتاب الوصايا

٣٣ - باسب قول الله تعالى [ ٦ النساء ] : ﴿ و ابتكوا اليّتامى حتى إذا بلّه و النكاح قان آنستُم منهم رُشُدًا فأدفَموا إليهم أموالهَم ولا تَأْكلوها إسرافًا و بدارًا أن يَكتبوا ، ومَن كان غَنيّا فلْيَسْتعفِف ، ومَن كان فقيرًا فلْيَأْكل بالمروف ، فاذا دَفَعْتم إليهم أموالهَم فأشهدوا عليهم ، وكنى بالله حَسِيبا . للرّجال تصيب عما ترك الوالدان والأفرَبون عما قل منه أو كثر تعديها مقروضا ﴾ . حَسِيبا يعنى كافياً

قوله (باب قول الله تعالى: وابتلوا اليتاى حتى إذا بلغوا النكاح فان آ نستم منهم رشدا فادفعوا اليهم أموالهم) ساق فى رواية الاصيلى وكريمة الى قوله (نصيبا مفروضا ) وأما فى رواية أبى ند فقال بعد قوله (رشدا ) : إلى قوله (مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) . قوله (حسيبا يعنى كافيا) كذا للاكثر ، وسقط ديمنى ، لابى ند . قال ابن التين : فسره غيره عالما وقيل محاسبا وقيل مقتدرا ، وفى تفسير الطبرى عن السدى ( وكنى بالله حسيبا ) أى شهيدا

## باسب وما للوَمَى أَن يَمْمَلَ فِي مالِ اليَّتِيمِ وما يأكلُ منهُ بقَدُر عُمالَتِهِ

٢٧٦٤ - وَرَضُ هَارُونُ بُنُ الْأَشْمَتُ حِدِّ ثَنَا أَبُو سَعِيدِ مُولَى بَنِي هَا شَمْ حِدَّ ثَنَا صَخْرُ بِنَ جُوَيرِ بَهَ عَن نافع عِنِ ابنِ عَرَ رَضَى اللهُ عَنْهِما ﴿ انَ عَرَ تَصَدَّقَ عَالَ لهُ عَلَى عَمِدِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِيْ .. وكان يُقالُ لهُ عَنِي ابنِ عَرَ نَفْلَ عَرُ : يارسُولَ اللهِ إِنِي اسْتَفَدَتُ مَالاً وهُوَ عَندَى نَفْيسٌ فَأَرَدَتُ أَن أَ تَصَدَّقَ بِهِ ، وَكَان أَعْدَق بِهِ ، وَكَان أَعْدَ قَالُ عَرُ : يارسُولَ اللهِ إِنِي اسْتَفَدَّتُ مَالاً وهُوَ عَندَى نَفْيسٌ فَأَرَدَتُ أَن أَ تَصَدَّقَ بِهِ عَرُ ، وَكَان يُقَالُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَفَى الرَّقَابِ والمساكِينِ والضَّيفِ وابنِ السبيلِ والذِى التُورِ بِي ، ولا جُناحَ عَلَى مَن وَلِيَهُ أَن يَا كُلَ مَنهُ بِالْمُرُوفَ ، أَو يُوكِلُ صَدِيقَهُ غَيرَ مُتَموِّلُ بِهِ »

٢٧٦٥ – مرّشُنَا عُبَيدُ بنُ إسماعيلَ حدَّ ثَنَا أبو أسامةَ عن هِشامِ عن أبيهِ عن عائشةَ رضى اللهُ عنها ﴿ ومَن كان عَنِيّاً فليسَةَ فَيْفُ ، ومَن كان فَتيراً فليأكل بالمعروف ﴾ قالت : أن يَت في والي اليتيم أن يُعسيب من ماله إذا كان تُعتاجاً بقدُر ما لهِ بالمعروف »

قوله (وما للوصى أن يعمل فى مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته) كذا الأكاف ، وسقطت دما ، الأولى لابى فر ، وهذه من مسائل الخلاف : فقيل يجوز للوصى أن يأخذ من مال اليتيم قدر عمالته وهو قول عائشة كا فى ثانى حديثى الباب وعكرمة والحسن وغيرهم ، وقيل لا يأكل منه إلا عند الحاجة . ثم اختلفوا فقال عبيدة بن عمرو وسعيد بن جبير وبجاهد : إذا أكل ثم أيسر قضى ، وقيل لا يجب الفضاء ، وقيل ان كان ذهبا أو فضة لم يجز أن يأخذ منه شيئا إلا على سبيل القرض ، وان كان غير ذلك جاز بقدر الحاجة ، وهذا أصح الأقوال عن ابن عباس ، وبه قال الشعبي وأبو العالمية وغيرهما ، أخرج جميع ذلك ابن جرير فى تفسيره ، وقال هو بوجوب القضاء مطلقا وانتصر له ، ومذهب الشافعي يأخذ أقل الأمرين من أجرته ونفقته ولا يجب الرد على الصحيح ، وحكى ابن التين عن ربيعة أن المراد بالفقير والغنى فى هذه الآية اليتيم ، أى إن كان غنيا فلا يسرف فى الانفاق عليه ، وان نفيرا فليطعمه من ماله بالمعروف ، ولا دلالة فيها على الأكل من مال اليتيم أصلا والمشهور ما تقدم . ثم أورد المصنف فى الباب حديثين : أحدهما حديث عمر ، قوله (حدثنا هارون بن الآشمث) هو الهمدانى بسكون المم أصله من الكوفة ثم سكن بخارى ، ولم يخرج عنه البخارى فى هذا الكتاب سوى هذا الموضع ، ووقع فى بعض الروايات

كرواية النسق و حدثنا هارون ، غير منسوب ، فزعم ابن عدى أنه هارون بن يحي المسكى الزبيرى ولم يعرف من حاله شيء ، والمعتمد ماوقع عند أبي ذر وغيره منسوبا . قوله ( تصدق بمال له ) هو من إطلاق العام على الحناص لأن المراد بالمال هنا الأرض التي لها غلة . قوله ( يقال له ثمغ ) بفتح المثانة وسكون الميم بعدها معجمة ، ومنهم من فتح الميم حكاه المنذرى ، قال أبو عبيد البكرى همي أرض تلقاء المدينة كانت لهمر . قلت : وسأذكر في و باب الوقف كيف يكتب ، كيفية مصيره إلى عمر مع بيان الاختلاف في ذلك إن شاء الله تعالى . قوله (فصدقته تلك) كمذا المحسميني والهيره و ذلك ، . قوله ( ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالممروف ) قال المهلب : شبه البخادى الوصى بناظر الوقف ، ووجه الشبه أن النظر المرقوف عليم من الفقراء وغيرهم كالنظر الميتاى ، وتعقبه ابن المنير بأن الواقف هو المالك لمنافع ماوقف ، فان شرط لمن يلى نظره شيئا ساغ له ذلك ، والموصى ليس كمذلك لأن ولده يملكون المال بعده بقسمة الله لم قلم قلم يكن في ذلك كالوافف اه . ومقنضاه أن الموصى إذا جمل الموصى أن يأكل من مال الموصى عليم لا يومن علي أخذ من مال الميرم بيا خير بقدر عمله أم لا ؟ وقال الكرمانى : وجه المطابقة هو من جهة أن القصد أن الوصى في قوله تعالى ( ومن كان غنيا فليستعفف ) الآية ، قالت عائشة : أنزلت في والى اليتيم ، وفي دواية المستملى في قوله تعالى ( ومن كان غنيا فليستعفف ) الآية ، قالت عائشة : أنزلت في والى اليتيم ، وفي دواية المستملى و في والى مال اليتيم الح ، وقد قدمت بيان الاختلاف في ذلك ، وبأ تى بقية شرحه في قالى اليتيم ، وفي دواية المستملى ها والى الله تعالى

## ٣٣ – ياب قول الله تعالى [ ١٠ النساء] :

﴿ إِن الذينَ يَا كُلُونَ أُمُوالَ اليَتَامَىٰ ظُلُما إِ ثَمَا يَا كُلُونَ فَى بُطُونِهِم فَاراً ، وسيَصْلُونَ سَميراً ﴾

٢٧٦٦ - مَرْشُ عبدُ المعزيز بنُ عبدِ اللهِ قال حدَّ ثنى سليانُ بنُ بلال عن تُورِ بنِ زَيد المدَّنَ عن أَبى المنيث عن أَبى هريرة رضى اللهُ عنهُ عن النبيِّ وَاللهِ قال: اجتنبوا السَّبَعَ الموبقات. قالواً : يارسولَ الله المنيث عن أبى هريرة رضى اللهُ عنهُ عن النبيِّ وَاللهِ قال: اجتنبوا السَّبَعَ الموبقات. قالواً : يارسولَ الله وما هُن ؟ قال : الشَّركُ باللهِ ، والسِّحْرُ ، وقَتلُ النَّفسِ التي حَرَّمَ اللهُ إلا الحق ، وأكلُ الرِّبا ، وأكلُ مالِ الميتم ، والنَّولِي يَومَ الزَّحْنِ ، وقَذَفُ الحُصَناتِ الفافِلات »

[ الحديث ٢٧٦٦ \_ طرفاه في : ٢٧٦٤ ، ١٨٨٧ ]

قوله (باب قول الله تمالى: إن الذين يأكلون أموال اليتاى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا) أورد فيه حديث أبى هريرة فى السبع الموبقات وفيه و وأكل مال اليتم ، وسيأتى شرحه مستوفى فى كتاب الحدود ان شاء الله تمالى ، وكنت قدمت فى الشهادات أنى أشرح هذا الجديث هنا ، ثم حصل ذهول فاستدركته فى الموضع الذى أعاده فيه المصنف مر كتاب الحدود ، وذكرت الاختلاف فى ضابط الكبيرة وفى عددها فى أوائل كتاب الادب

٧٤ - باب [ ٢٢٠ البقرة ] . ﴿ يَسْالُوكَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ، قَلْ إصلاحٌ لَمْ خَيرٌ ، وإن تَخَالِطُومِ فَاخُوا نُسَمَ ، إنَّ اللهُ عَزِيزٌ حَسَمِمٍ ﴾ . لأَغْنَتَ كم ، إنَّ اللهُ عَزِيزٌ حَسَمِمٍ ﴾ . لأَغْنَتَ كم : المُعْرَجَ كم وضَيَّق عَلَيكم . وعَنَتْ : خَضَمَت

٣٧٦٧ - وقال لنا سُلَمَانُ بنُ حرب حدَّ ثَنَا حَاذَ عن أيوبَ عن نافع قال : مارد " ابنُ عمرَ على أحد وَصيّته أَ. وكان ابنُ سيرينَ أحب الأشباء إليه في مال اليتيم أن يجتمع إليه يُنصَحاؤُهُ وأولياؤُهُ فيَنظُروا الذي هو خير له . وكان طارُس إذا سُئلَ عن شي مِن أمر اليَّناي قرأ (واللهُ بَعلمُ الْفَسِدَ من المصيّح ) . وقال عَطالا في يَتامي المصنيرِ والسكبيرِ : يُنفِقُ الوَلَيُ على كلَّ إنسان بقدره مِن حصّته

قوله ( باب يسئلونك عن اليتاى قل اصلاح لهم خير ، وان تخالطوهم فاخوانهم ، الى آخر الآية ) كذا لابى ذر ، وساق غيره الآية . قَوْلِه ( لاعنتكم لاحرجكم وضيق ) هو تفسير ابن عباس أخرجه ابن المنذر من طريق على أبن أبي طلحة عنه ، وزاد بعد قوله ضيق عليكم ﴿ وَلَكُنَّهُ وَسَعَ وَيُسَرُّ فَقَالَ : وَمَنْ كَانَ غَنْيا فليستعفف ، ومنكان فقيرا فليأكل بالمعروف ، يقول يأكل الفقير إذا ولى مال اليتيم بقدر قيامه على ماله ومنفعته ما لم يسرف أو يبذر ، ثم أخرج من طريق سميد بن جبير قال في قوله و لاعنتكم ، : لاحرجكم اه ، وقوله أعنتكم فعل ماض من العنت بغُتُ المهملة والنون بعدها مثناة والهمزة للتمدية أي أوقعكم في العنت. فوله (وعنت خضمت) كذا وقع هنا ، واستغرب لأنه لاتعلق له بقوله (أعنتكم) بل هو فعل ماض من العنو بضم المهملة والنون وتشديد الواو ، وليس هو من العنت في شيء لان التاء في العنت أصلية وفي عنت للتأنيث ولام الفعل منه واو لكنها ذهبت في الوصل ، فلعل المصنف ذكر ذلك هنا استطرادا ، وتفسير ﴿ عنت الوجوه ﴾ مخضعت أخرجه ابن المنذر أيضا من طريق مجاهد وأخرج من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال « قوله وعنت الوجوه أي ذلت ، ومن طريق أبي عبيدة قال « عنت استأسرت ، لان العانى هو الاسير فـكـأن من فسره بخضعت فسره بلازمه لان من لازم الاسر الذلة والخضوح غالباً • قوله ( وقال لنا سليمان بن حرب الخ ) هو موصول ، وسليمان من شيوخ البخارى ، وجرت عادة البخارى الإتيان بهذه الصيغة في الموقَّوقات غالباً وفي المتا بعات نادرا ، ولم يصّب من قال انه لايأتي بها إلا في المذاكرة ، وأبعد من قال إن ذلك للاجازة . قوله (مارد ابن عمر على أحد وصيته) يعني أنه كان يقبل وصية من يوصي اليه ، قال ابن التين كمانه كان يبتني الآجر بذلك لحديث . أنا وكافل اليديم كهاتين ، الحديث اه . وسيأتى في كنتاب الادب مع الكلام عليه ، ومحل كراهة الدخول في الوصايا أن يخشى النّهمة أو الضعف عن القيام بحقها . قوله ( وكان آبن سيرين أحب الاشياء اليه الخ) لم أقف عليه موصولا عنه . قوله ( وكان طاوس الح ) وصله سفيان بن عيينة في تفسيره هن هشام بن حجير بمهملة ثم جيم مصغر عن طاوس أنه. كان إذا سئل عن مال اليتيم يقرأ : ويسئونك عن اليتامي قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم واقه يعلم المفسد من المصلح ، . قوله ( وقال عطاء الح ) وصله ابن أبي شيبة من رُواية عبد الملك بن أبي سليمان عنه و أنه سئل عن الرجل يلي أموال آيتام فيهم الصغير والكبير ومالهم جميع لم يقسم ، قال : ينفق على كل إنسان منهم من ماله على قدره ، وقد روى عبد بن حميد من طريق قتادة قال و لما نزلت ( ولا نقر بو أمال اليتم الا بالتى هى أحسن ) كانوا لايخالطونهم في مطوم ولا غيره ، فاشتد غليم ، فانزل الله الرخصة ( وان تخالطوهم فا خوانه كم بواته يولم المفسد من المصلح ) ودوى الثورى في تفسيره عن سالم الافطس عن سعيد بن جبير د ان سبب نزول الآية المذكورة لما نزلت ( ان الذين يأكلون أموال اليتاى ظلما ) عزلوا أموالهم عن أموالهم ، فنزلت ( قل إصلاح لهم خبير ، وان تخالطوهم فاخوانكم ) قال فخلطوا أموالهم بأموالهم، وهذا هو المحفوظ مع إرساله ، وقد وصله علما ، ن السائب فذكر ابن عباس فيه أخرجه أبو داود والنسائل واللفظ له وصحه الحما كمن طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال د لما نزلت هذه الآية ( ولا تقربوا مال اليتم يلك عليم ، فشكوا الى النبي بالح ذاك فزلت ( ويستاونك عن اليتاى خالا ) اجتنب الناس مال اليتم وطعامه فشكوا الى الذي بالحق فزلت ( ويستاونك عن اليتاى ) الآية ، ورواه النسائى من وجه تخر عن عطاء بن السائب موصولا أيضا وزاد فيه د وأحل لهم خلطهم ، وروى عبد بن حميد من طريق السدى عن حدثه عن ابن عباس قال د الخالطة أن تشرب من لبنه ويشرب من لبنك وتاكل من قصمته وياً كل من قصمتك ( والله يعلم المفسد من المصلح ) من يتحمد أكل مال البتم ومن يتجنبه ، وقال أبو عبيد المراد بالخالطة أن يكون بنقة عياله ، ولما كان ذاك قد تقع فيه الزبادة والنقصان خشوا من ذلك ، فوسع الله عليم ، وهو نظير النهد حيث بنققة عياله ، ولما كان ذاك قد تقع فيه الزبادة والنقصان خشوا من ذلك ، فوسع الله عليم ، وهو نظير النهد حيث وسع عليهم في خلط الأزواد في الاسفار كما تقدم في الشركة . والقه أعلم

و المحار الذي المتخدام اليتهم في السّفر والحضر إذا كان صلاحًا لهُ . و نظر الأم أو زَوجها لليتهم الله عنه ٢٧٦٨ - حرّث يمقوبُ بنُ إبراهيم بن كثير حدَّ ثنا ابنُ عُلَيَّة حدَّ ثنا عبدُ العزيز عن أنس رضى الله عنه قال ه قدم رسولُ الله عليه المدينة ليس له خادم ، فأخذ أبو طلحة بيدى فانطَلَق بي إلى رسولِ الله عَيَّلِيَّة فقال : يارسولَ الله إن أنساً عُلام كينَّ وَلْمَيْخُدُ مُنْك ، قال فخدَ متُه في السفر والحضر ، ما قال لي لشيء صَنعتهُ لم صنعت هذا هكذا ؟ ،

[ الحديث ٢٧٦٨ \_ طرقاه في : ٦٩١١ ، ٦٩٢٨ ]

قوله ( باب استخدام اليتم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له ونظر الام أو زوجها اليتم ) أورد فيه حديث أنس قال وقدم رسول الله بمرافية وليس له خادم ، فأخذ أبو طلحة بيدى فانطلق بي ، الحديث ، وسيأتي الكلام على شرحه مستوفى: أما صدره فني الجهاد ، وأما بقيته فني كتاب الادب . وعبد العزيز المذكور في الاسنادهو ابن صهيب ، والاسناد كله بصريون . وأبو طلحة كان زوج أم سليم والدة أنس فالحديث مطابق لاحد وكني الترجمة ، وأما الركن الذي قبله وهو نظر الام فكمانه استفيد من كون أبي طلحة لم يفعل ذلك الا بعد رضا أم سليم ، أو أشاد إلى ماوود في بعض طرقه و أن أم سليم هي التي أحضرته الى الذي يماني أول ماقدم المدينة ، وأما أبو طلحة فاحضره اليه الدينة عن وأما أبو طلحة فاحضره اليه لما أداد الحروج الى غزوة خيبر كا سيأني ذلك عديجا في وباب من غزا بصبي للخدمة ، من كتاب الجهاد ،

ومن طريق عمرو بن أبى عمرو عن أنس ، وقد اختلف فى حكم ما ترجم به : فمن الما الكية الأم وغيرها التصرف فى مصالح من فى كفالتهم من الآيتام وان لم يكونوا أوصياء ، واستشكل بعضهم جواز ذلك فانه يفضى إلى أن اليديم يشتغل بالخدمة عن التأديب وهو ضد المطلوب ، وجوابه أن انتزاع الحسكم المذكور من هذا الحبر يقتضى التقييد عما ورد فى الحبر المستدل به وهو أن يكون عند من يؤدبه وينتفع بتأديبه كما وقع لآنس فى الحدمة النبوية فانه استفاد بالمواظبة عليها من الآداب مافاق غيره ممن أدبه أبوه

### ٢٦ - باسب إذا وتف أرضاً ولم يُبَيِّنِ الحدود فهو جائزٍ ، وكذلك الصدقة

٢٧٦٩ - حَرَثُنَا عِبدُ اللهِ بِنُ مَسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبدِ الله بن أبى طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضى الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاً مِن تخل ، وكان أحب ماله إليه ببرحاء مستقبلة المسجد، وكان النبي وَ الله يَ يَدْخُلُها ويشرَبُ من ماه فيها طبّب ، قال أنس : فلمّا نزات ﴿ لن كنالوا البرّحتى كنفقوا بما المحبّون ﴾ وإن أحب أموالى إلى ببرحاء ، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله ، فضفها حيث أراك الله ، فقال : بخ ، ذألك مال رابخ - أو رابع ، شك ابن مسلمة - وقد سمِمت ماقلت ، وإنى أرى أن تَجعلها فى الأفر بين . قال أبو طلحة : أفتل ذلك يارسول الله . فقسمها أبو طلحة فى أقاربه وبنى عمه »

وقال اسماعيلُ وعبدُ اللهِ بنُ يوسفَ ويحييْ بنُ يحبيْ عن مالكِ ﴿ رايحُ ﴾

٣٧٧٠ - حَرَثَى عَمَدُ بنُ عَبِدِ الرحيمِ أَخبرَ نَا رَوحُ بنُ عُبَادةً حدَّ ثَنَا زَكَرِيَاهِ بنُ أَسَحَاقَ قَالَ حدَّ ثَنَى عَرُو بن دِينَارِ عَن عِكْرِ مَةً عَنِ ابنِ عِبَاسِ رضى اللهُ عَنْهما ﴿ انَّ رَجُلاً قَالَ لِسُولِ اللهُ وَ اللهُ أَنَّهُ أَتُو فَيَتُ أَينَهُمُها إِن تَصَدَّقَتُ عَنَها ؟ قَالَ : نَعَمَ . قَالَ : فَانَ لَى بِحْرَافًا ، فَأَنَا أُشْهِدُكَ أَنِي قد تَصَدَّقَتُ به عَنْها ﴾

قوله ( باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز ، وكذلك الصدقة ) كذا أطلق الجواز وهو محول على ما اذا كان الموقوف أو المتصدق به مشهورا متميزا بحيث يؤمن أن يلتبس بغيره ، وإلا قلا بد من التحديد اتفاقا لكن ذكر الغزالي في فتاويه أن من قال : اشهدوا على أن جميع أملاكي وقف على كذا وذكر مصرفها ولم يحدد شيئا منها صارت جميعا وقفا ، ولا يضر جهل الشهود بالحدود . ويحتمل أن يكون مراد البخاري أن الوقف يصح بالصيغة التي لاتحديد فيها بالنسبة الى اعتقاد الواقف وارادته لشيء معين في نفسه ، وانما يمتبر التحديد لاجل الإشهاد عليه ليبين حق الغير والله أعلم . قوله ( أكثر الانصار ) في دواية الكشميني و أكثر أنصاري ، أي أكثر كل واحد من الانصار ، والاضافة الى المفرد النكرة عند ارادة التفضيل سائغ . قوله ( مالا من نخل ) تقدم في دواية عبد العزيز الماجشون عن اسحق تسمية حدائق أبي طلحة قريبا . قوله ( وكان الذي يرفي يدخلها ) زاد في رواية عبد العزيز الماجشون عن اسحق تسمية حدائق أبي طلحة قريبا . قوله ( وكان الذي يرفي يدخلها ) زاد في رواية عبد

العزيز و ويستظل فيها ، . قوله ( بيرحاء ) تقدم شيء من ضبطها في الزكاة ، ومنه عند مسلم د بريحاء ، بفتح الموحدة وكسر الراء وتقديمها على التحتانية الساكنة ثم حاء مهملة ، ورجح هذا صاحب الفائق وقال : هي وزن فميلاء من البراح وهي الأرض الظاهرة أَلمنكشفة ، وعند أبي داود باريحاً . وهو باشباع الموحدة والباقي مثله ، ووهم من ضبطه بكسر الموحدة وفتح الممزة ، فإن أريحاء من الأرض المقدسة ، ويحتمل إن كأن محفوظا أن تـكون سميت باسمها قال عياض : رواية المفارَّبة إعراب الراء والقصر في حا. ، وخطأ هذا الصورى ، وقال الباجي : أدركت أهل العلم ومنهم أبو ذر يفتحون الراء في كل حال ، زاد الصورى : وكذلك الباء أي أوله ، وقد قدمت في الزكاة أنه انتهى الحلاف في النطق بها الى عشرة أوجه ، و نقل أبو على الصدفي عن أبي ذر الهروى أنه جزم أنها مركبة من كلمتين بيركلة وحاءكلة ثم صارتكلة واحدة ، واختلف في حاء هل هي اسم رجل أو امرأة أو مكان أضيفت اليه البئر أو هي كلة زجر للابل وكأن الابلكانت ترعى هناك وتزجر بهذه اللفظة فاضيفتُّ البئر الى اللفظة المذكورة . قوله ( بخ ) بفتح الموحدة وسكون المعجمة ، وقد تنون مع التثقيل والتخفيف بالكسر والرفع والسكون ويجوز التنوين لغات، ولو كررت فالاختيار أن تنون الأولى و تسكَّن الثانية ، وقد يسكنان جميعًا كما قال الشاعر : بخ بخ لو الده وللبولود. ومعناها تفخيم الامر والاعجاب به . فؤله ( رابح أو رابح شك ابن مسلمة ) أى الغمني أى هل هو بالتحتانية أو بالموحدة . في له ( أفعل ) بضم اللام على أنه قول أبى طلحة . في له ( فقسمها أبو طلحة ) فيه تعيين أحد الاحتمالين في رواية غيره حيث وقع فيها ﴿ أَفَعَلَ فَقَسَمُهَا ﴾ فأنه احتمل الآوَل واحشمل أن يكون افعل صيغة أمر وفاعل قسمها الذي علي ، وانتنى هذا الاحتمال الثانى بهذه الرواية . وذكر ابن عبدالبر أن اسماعيل القاضى دواه عن القمني عن مالك نقال في روايته « فقسمها رسول الله ﷺ في أقاربه و بني عمه ، ، قال وقوله « في أقاربه ، أي أقارب أبي طلحة ، قلت : ووقع في رواية ثابت عن أنسكماً تقدم ، وكذا في رواية همام عن إسحق بن أبي طلحة « فقال ﷺ : ضعما في قرابتك ، فجعلما حداثق بين حسان بن ثابت وأبي ّ بن كمب ، لفظ إسحق أخرجه أبو داود الطيَّالسي في مسنده عنه ، وحديث ثابت نحوه ، قال ابن عبد البر : إضافة القسم الى رسول الله ﷺ وان كان سائغا شائعا في لسان العرب على معنى أنه الآمر به لكن أكثر الرواة لم يقولوا ذلك ، والصواب رواية من قال « فقسمها أبو طلحة » . قوله ( فى أقاربه و بنى عمه ) فى رواية ثابت المتقدمة , فجملها لحسان وأبى، وكذا فى رواية همام عن إسحق كما ترى ، وكذا في رواية الانصارى عن أبيه عن تمامة ، وقد تمسك به من قال : أقل من يعطى من الاقارب إذا لم يكونوا منحصرين اثنان ، وفيه نظر لأنه وقع فى رواية الماجشون عن إسحق المتقدمة • فجملها أبو طلحة فی ذی رحمه وکان منهم حسان وأبی بن کعب ، فدل علی أنه أعطی غیرهما معهما ، ثم رأیت فی مرسل أبی بکر ابن حزم المتقدم . فرده على أقاربه أبى بن كعب وحسان بن ثابت وأخيه ـ أو ابن أخيه ـ شداد بن أوس و نبيط بن جابر فتقاوموه ، فباع حَسان حصته من معاوية بمائة ألف درهم . قوله ( وقال اسماعيل ) أى ابن أبى أو يس ( وعبد الله بن يوسف ويحيي بن يحيي عن مالك ) أى بهذا الاسناد ( رايح ) أى بالتحتانية ، وقد وصل حديث اسماعيل في التفسير وحديث عبد ألله بن يوسف في الزكاة وحديث يحيي بن يحيي في الوكالة ، وقــد تقدم توجيه الروايتين في كتاب الزكاة . وفي قصة أ بي طلحة من الفوائد غيرما تقدم أنَّ منقطعُ الآخر في الوقف يصرفُ لاقرب الناس الى الواقف ، وأن الوقف لايحتاج في انعقاده الى قبول الموقوف عليه . واستدل به بعض المالكية على صحة

الصدقة المطلقة ثم يعينها المتصدق لمن يريد، واستدل به الجمهور في أن من أوصى أن يفرق ثلث ماله حيث أرى الله الوصى صحت وصيته ويفرقه الوصى في سبل الخير ولا يأكل منه شيئًا ولا يعطى منه وارثا للبيت ، وخالف في ذلك أبو ثور وفاقا للحنفية في الأول دون الثاني . وفيه جواز التصدق من الحيي في غير مرض الموت بأكثر من ثلث ماله لانه ﷺ لم يستفصل أبا طلحة عن قدر ماتصدق به وقال لسعد بن أبي وقاص والثلث كثير، وفيه تقديم الاقرب من الاقارب على غيرهم ، وفيه جواز أضافة حب المال الى الرجل الفاضل العالم ولا نقص عليه فى ذلك وقد أخبر تعالى عن الانسان ﴿ انه لحب الحير لشديد ﴾ والحير هنا المال اتفاقاً ، وفيه اتخاذ الحوائط والبساتين ودخول أهل الفضل والعلم فيها والاستظلال بظلها والاكل من ثمرها والراحة والتنزه فيها ، وقد يكون ذلك مستحبا يترتب عليه الاجر إذا قصد به إجمام النفس من تعب العبادة وتنشيطها للطاعة ، وفيه كسب العقار ، وأباحة الشرب من دار الصديق ولو لم يكن حاضرا اذا علم طيب نفسه ، وفيه إباحة استعذاب الماء وتفضيل بعضه على بعض ، وفيه التمسك بالعموم لأن أبا طلحة فهم من قوله تعالى ﴿ لَنْ تَنَالُوا الَّهِ حَيَّ تَنْفَقُوا مَا تَعْبُونَ ﴾ تناول ذلك بجميع أفراده ، فلم يقف حتى يرد عليه البيان عن شيء بعينه بل بَدر الى إنفاق ما يحبه ، وأقره النبي بَرَائِلُهِ على ذلك . واستدل به لمـــــا ذهب اليه ما لك من أن الصدقة تصح بالقول من قبل القبض، فإن كانت لمعين استحق المطالبة بقبضها ، وإن كانت لجهة عامة خرجت عن ملك القائل وكان للامام صرفه في سبيل الصدقة ، وكل هذا ما إذا لم يظهر مراد المتصدق فان ظهر اتبع. وفيه جواز تولى المتصدق قسم صدقته ، وفيه جواز أخـذ الغنى من صدقة التطوع إذا حصل له بغير مسألة ، واستدل به على مشروعية الحبس والوقف خلافًا لمن منع ذلك وأبطله ، ولا حجة فيه لاحتمال أن تسكون صدقة أبي طلحة تمليكا وهو ظاهر سياق الماجشون عن إسحاق كما تقدم ، وفيه زيادة الصدقة في التطوع على قدر نصاب الزكاة خلافًا لمن قيدها به ، و فيه فضيلة لآبي طلحة لان الآية تضمنت الحث على الإنفاق من المحبوب فترقى هو الى إنفاق أحب المحبوب نصوب في رأيه وشكر عن ربه فعله ، ثم أمره أن يخص بها أهله ، وكنى عن رضاه بذلك بقوله د بخ ، . وفيه أن الوقف يتم بقول الواقف جعلت هذا وقفا ، وتقدم البحث فيه قبل أبواب ، وأن الصدقة على الجمة العامة لاتحتاج الى قبول معين بل للامام قبولها منه ووضعها فيما يراه كما في قصة أبي طلحة . وفيه أنه لايه تبر في القرابة من يجمعه والواقف أب معين لارابع ولا غيره ، لأن أبياً [نما يجتمع مع أبي طلحة في الاب السادس ، وأنه لايجب تقديم القريب على القريب الابعد ، لان حسانا وأخاه قرب الى أبي طلحة من أبي" و نبيط ، ومع ذلك فقد أشرك معهما أبيا ونبيط بن جابر ، وفيه أنه لايجب الاستيعاب لأن بني حرام الذي اجتمع فيه أبو طلحة وحسان كانوا بالمدينة كثيرا فضلا عن عمرو بن مالك الذي يجمع أبا طلحة وأبيا . قوله في حديث آبن عباس (أن رجلا) هو سعد بن عبادة كما تقدم قريبا

### ٧٧ - باب إذا وَقَفَ جَمَاعَة ` أَرضاً مُشَاعاً فَهُو جَائَز

٢٧٧١ - مَرْشُ مُسدَّدُ حدَّ ثَنا عبدُ الوارث عن أبى التياّج عن أنس رضى اللهُ عنه قال ﴿ أَمَرَ النَّبُ عَلَيْكُ بيناء المسجدِ فقال : يابي النجّارِ ثامينوني بحاثط عذا ، قالوا ؛ لا وَ اللهِ لا مَطلَبُ ثَمَنَهُ إلا الى الله » قله (باب إذا وقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز) قال ابن المنير: احترز عما إذا وقف الواحد المشاع فان مالكا لا يحيزه لئلا يدخل الضرو على الشريك، وفي هذا نظر، لأن الذي يظهر أن البخاري أراد الرد على من ينكر وقف المشاع مطلقا، وقد تقدم قبل أبواب أنه ترجم وإذا تصدق أو وقف بمض ماله فهو جائز، وهو وقف الواحد المشاع، وقد تقدم البحث فيه هناك. وأورد المصنف في الباب حديث أنس في قصة بناء المسجد، وقد تقدم بهذا الاسناد مطولا في أبواب المساجد من أو ائل كتاب الصلاة، والغرض منه هنا ما اقتصر عليه من قولم ولا نطلب ثمنه إلا الى الله عز وجل، فان ظاهره أنهم تصدقوا بالارض لله عز وجل، فقبل النبي بيالي ذلك، ففيه دليل لما ترجم له، وأما ماذكره الواقدي أن أبا بكر دفع ثمن الارض لما لكها منهم وقدره عشرة دنا أبر فان ثبت ذلك كانت الحجم له، وأما ماذكره الواقدي أن أبا بكر دفع ثمن الارض لما لكها منهم وقدره عشرة دنا أبر فان ثبت ذلك كانت الحجم المسجد بثبت للبناء إذا وقع بصورة المسجد ولو لم يصرح البائي بين لم الحسكم، واستدل بهذه القصة على أن حكم المسجد بثبت للبناء إذا وقع بصورة المسجد ولو لم يصرح البائي بذلك، وعن بعض الما لكية إن أذن فيه ثبت له حكم المسجد، وعن الحنقية إن أذن للجاعة بالصلاة فيه ثبت والمسألة بشهورة ، ولا يثبت عند الجهود إلا إن صرح البائي بالوقفية أو ذكر صيغة محتملة ونوى ممها . وجزم بعض الشافعية بمثل ما فقل عن الحنفية لكن في الموات خاصة ، والحق أنه ليس في حديث الباب ما يدل لاثبات ذلك ولا نفيه والمناقل عن الحنفية لكن في الموات خاصة ، والحق أنه ليس في حديث الباب ما يدل لاثبات ذلك ولا نفيه والمناقل عن الحنفية لكن في الموات خاصة ، والحق أنه ليس في حديث الباب ما يدل لاثبات ذلك ولا نفيه والمناقل عن الحنفية المن الله الله ) أي لانطلب ثمنه من أحد لكن هو مصروف الى الله ، فالاستثناء على هذا التقدير لانطلب ثمنه إلا الى الله ) أي لانطلب ثمنه من أحد لكن هو مصروف الى الله ، فالاستثناء على هذا التقدير منقطع ، أو التقدير لانطلب ثمنه إلا مصروفا الى الله ، فهو متصل

#### ٣٨ - باب الواف كيف أيكتب؟

٢٧٧٧ - حَرِّشُ مسدَّدُ حدَّمَنا يَزِيدُ بن زُريع حدَّمَنا ابن عون عن نافع عن ابنِ عر رض اللهُ عنهما قال ه أصاب عر يُغيَر أرضا ، فأنى النبي والله فقال : أصبت أرضاً لم أصب مالاً قط أنفس منه ، فكيف تأمرنى به ؟ قال : إن شِئت حَبِّست أصلها و تصدَّق بها . فتصدَّق عر أنه لا بُباع أصلها ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُ في الفُقراء والقربي والرِّقاب وفي سبيل اللهِ والضيف و ابن السبيل ، لاجُناح على مَن و لِيَها أن يا كل منها بالمروف أو يُطعِم صَديقاً غير مَتمو ل فيه »

### ٢٩ – باسب الوقف للغنى والفقير والضيف

٣٧٧٣ – حَرَثُنَ أَبُو عَامَمِ حَدَّثَنَا ابنُ عُونَ عَنْ نَافَعَ عِنْ ابنِ عَرَ ﴿ أَنْ عَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُ وَجَدَ مَالاً بَغَيْهِ ، فَأَتَى النّبِي ۗ يَالِئُكُ فَأَخْبَرَ هُ قَالَ : إِنْ شِنْتَ تَصَدَّقَتَ بَهَا فَتَصَدَّقَ بَها فَيْ الفُقَرِ اء والمَساكينِ وَذَى القُربِي والضَّيْفِ، قَوْلِهُ ( باب الوقف كيف يكتب ) ذكر فيه حديث ابن عر في قصة وقف عمر ، وقد ترجم له في آخر الشروط دفي الوقف ، وترجم له بعد هذا د الوقف على الغني والفقير ، وبعد بابين و نفقة قيم الوقف ، ومن قبل بأبو اب و ما للوصى أن يعمل في مال اليتيم ، هذا جميع المواضع التي أورده فيها موصولًا طوَّله في بعضها واستدل منه بأطراف

تعليقًا في مواضع منها في المزارعة وفي « باب هل ينتفع الواقف بوقفه » وفي « باب إذا وقف شيئًا قبل أن يدفعه الى غيره ، . قوله (حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع )كذا اقتصر عليه ، وقد أخرجــــــه أبو داود عن مسدد عن يزيد بن ذريع وبشر بن المفضل ويحيي القطان ثلاثتهم عن عبد الله بن عون ، وقد زعم ابن عبد البر أن ابن عون تفرد به عن نافع ، وايس كما قال فقد أخرجه البخاري من رواية صخر بن جويرية عن نافع كما نقدم قبل أبواب ، الانصاري ، والنسائي من رواية عبيد الله بن عمر الأكبر المصفر ، وأحمد والدارقطني من رواية عبد الله بن عمر الاصغر المسكبر كلهم عن نافع ، وسأذكر مانى روايتهم من الفوائد مفصلا إن شاء الله تعالى . قوله ( عن نافع ) في رواية الانصاري عن ابن عون الماضية في آخر الشروط عن ابن عون , أنبأ بي نافع ، والإنباء بمعنى الاخبار هند المتقدمين جزماً ، وقد وقع عند الطحاوى من وجه آخر عن ابن عون د أخبر ني نافع ، والانصارى المذكور أحد شيوخ البخاري أخرج عنه عدة أحاديث بغير واسطة منها حديث أبي بكر في أنصبة الزكاة ، وأخرج عنه في مواضع بواسطة ، وكان الانصارى المذكور قاضى البصرة وقد تمذهب السكونيين فى الاوقاف ، وصنف فى السكلام على هذا الحديث جزءا مفرداً . قوله ( عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر )كذا لاكثر الرواة عن نافع ، ثم عن ابن عون جعلوه في مسند ابن عمر ، لكن أخرجه مسلم والنسائي من رواية سفيان الثوري والنسائي من رواية أبي إسحق الفزاري كلاهما عن عبد الله بن عون ، والنسائق من رواية أبي إسحق الفزاري كلاهما عن عبد الله بن عون ، والنسائي من رواية سميد بن سالم عن عبيد الله بن عمر كلاهما عن نافِّع عن ابن عمر عن عمر جعله من مسند عمر ، والمشهور الاول. قوله (بخيبر أدضا) تقدم في رواية صخر بن جويرية أن اسمها ثمنع ، وكذا لاحمد من رواية أيوب « ان عبر أصاب أرضاً من يهود بني حارثة يقال لها تمخ، ونحوه في رواية سعيد بن سالم المذكورة، وكذا للدارقطني من طريق الدراوردي عن عبد الله بن عمر ، وللطحاوي من رواية يحيي بن سعيد ، وروى عمر بن شبة باسناد صحيح د عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم و أن عمر رأى في المنام ثلاث ليال أن يتصدق بثمغ و والنسائي من رواية سفيان عن عبد الله بن عمر « جاء عمر فقال : يا رسول الله انى أصبت مالا لم أصب مالا مثله قط ، كان لى مائة رأس فاشتريت بها مائة سهم من خيبر من أهلها ، فيحتمل أن تكون تمغ من جملة أراضي خيبر وأن مقدارها كان مقدار مائة سهم من السهام التي قسمها النبي علي بين من شهد خيبر ، وهذه المائة السهم غير المائة السهم التي كانت لعمر بن الخطاب بخيبر التي حصلها من جزئه من الغنيمة وغيره ، وسيأتى بيان ذلك في صغة كتاب وقف عمر من عند أبي داود وغيره ، وذكر عمر بن شبة باسناد ضعيف عن محمد بن كعب أن قصة عمر هذه كانت في سنة سبع من الهجرة . قوله (أنفس منه) أي أجود ، والنفيس الجيد المغتبط به ، يقال نفس بفتح النون وضم الفاء نفاسة ، وقال الداودي : سمى نفيسا لآنه يأخذ بالنفس ، وفي رواية صخر بن جويرية . اني استفدت مالا و هو عندي نفيس فأردت أن أتصدق به ، وقد تقدم في مرسل أبي بكر بن حزم أنه رأى في المنام الآمز بذلك ، ووقع في رواية للدادقطني إسنادها ضعيف د ان عبر قال : يارسول الله إنى نذرت أن أتصدق بمالى ، ولم يثبت هذا و انماكمان صدقة تطوع كما سأوضه من حكاية لفظ كمتناب الوقف المذكور إن شاء الله تعالى . قوله ( فكيف تأمرنى به )؟ في رواية يحيي بن سعيد , ان عمر استشار رسول الله مالية في أن يتصدق ، . قوله ( ان شدَّت حبست أصلها و تصدقت بها )

أى بمنفعتها ، وبين ذلك ما فى رواية عبيد الله بن عمر ﴿ احبِسُ أَصْلُهَا وَسَبِلُ ثَمَرَتُهَا ، وَفَى رواية يحيي بن سعيد و تصدق بثمره وحبس أصله ، . قوله ( فتصدق عمر أنه لايباع أصلها ولا يوهب ولا يودث ) ذاد في دواية مسلم من هذا الوجه، ولا تبتاع، زاد الدارقطني منطريق عبيد الله بن عمر عن ثافع . حبيس مادامت السهاوات والأرض، كذا لأكثر الرواة عن نافع ، ولم يختلف فيه عن ابن عون إلا ماوقع عند الطحاوى من طريق سعيد بن سفيان الجحدري عن ابن عون فذكره بلفظ صخر بن جويرية الآتي ، والجحدري إنما رواه عن صخر لا عن ابن عون ، قال السبكى : اغتبطت بِما وقع فى رواية يحيي بن سعيد عن نافع عند البيهتى . تصدق بثمره وحبس أصله لايباع ولا يووث ، وهذا ظاهره أن الشرط من كلام الَّنبي عِلَيْ يخلاف بقية الروايات فان الشرط فيها ظاهره أنه من كلام عمر ، قلت : قد تقدم قبل خمسة أبو اب من طريق صخر بن جويرية عن نافع بلفظ ، فقال الني بالله تصدق بأصله ، لايباع ولا يوهب ولا يورث ، ولكن ينفق تمره ، وهي أتم الروايات وأصرحها في المقصود فعزوها الى البخاري أدلى ، وقد علقه البخارى في المزارعة بلفظ وقال الذي عليه لمر: تصدق بأصله لايباع ولا يوهب و لكن لينفق عمره فتصدق به، وحكيت هناك أن الداودي الشارح أنكر هذا اللفظ ، ولم يظهر لى اذ ذاك سبب انكاره ، ثم ظهر لى أنه بسبب التصريح برفع الشرط إلى الذي على أنه ولوكان الشرط من قول عمرفما فعله إلا لما فهمه من النبي على حيث قال له و احبس أصلها وسبل ثمرتها ، وقوله و تصدق ، صيغة أمر وقوله و فتصدق ، بصيغة الفعل الماضي . قوله (في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل (١) ) جميـع هؤلاء الاصناف الاالضيفُ هم المذكورون في آية الزكاة ، وقد تقدم بيانهم في كتتاب الزكاة . وقوله ﴿ ولذى القربي ﴾ يحتمل أن يكون في من ذكر في الحس كما سيأتي بيانهم ، ويحتمل أن يكون المراد بهم قربى الواقف ، وبهذا الثانى جزم القرطى ، والضيف معروف وهو من نزل بقوم يريد القرى وقد تقدم القول فيه فى الهبة . قوله ( أن يأكل منها بالمعروف ) تقدم البحث فيه قبل أبواب ، قال القرطى: جرت العادة بأن العامل يأكل من ثمرة الوقف، حتى لو اشترط الواقف أن العامل لا يأكل منه يستقبح ذلك منه ، والمراد بالمعروف القدر الذي جرت به العادة ، وقيل القدر الذي يدفع به الشهوة ، وقيل المراد أن يأخذ منه بقدر عمله ، والأول أولى . قوله ( أو يعلم ) فى رواية صخر . أو يؤكل ، بأسكان الواو وهى بمعنى يعلم . قوله (غير متمول فيه ) وفي رواية الانصاري الماضيَّة في آخر الشرَوط «غير متمول به ، والمعني غير متخذ منها مالا أى ملكا ، والمراد أنه لا يتملك شيئا من رقابها ، و « مالا ، منصوب على التمييز ، وزاد الانصارى وسليم قال : الدارقطي من طريق أبي أسامة عن ابن عون قال : ذكرت حديث نافع لابن سيرين فذكره ، زاد سلَّم ، وقال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه دغير متأثل مالا ، وفي رواية الترمذي من طريق ابن علية عن ابن عون و حدثني زجل أنه قرأها في قطعة أديم أحمر ، قال ابن علية : وأنا قرأتها عند ابن عبيد الله بن عمر كذ لك ، . وقد أخرج أبو داود صفة كـتاب وقف عمر من طريق يحيي بن سعيد الانصاري قال ، نسخها لي عبد الله بن عبد الحميد بن عبد الله بن عمر، فذكره وفيه وغير متأثل، والمتأثل بمثناة ثم مثلثة مشددة بينهما همزة هو المتخذ، والتأثل اتخاذ أصل

<sup>(</sup>١) ف هامش طبعة بولاق : كذا في نسخ الشارح ، وهو مخالف في الترتيب لما وقم لنا من نسخ البخاري

المال حتى كأنه عنده قديم ، وأثلة كل شيء أصله ، قال الشاعر , وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي ، واشتراط نني التأثل يقوى ماذهب اليه من قال : المراد من قوله , يأكل بالمعروف، حقيقة الأكل لا الآخذ من مال الوقف بقدر العالة قاله القرطبي ، وزاد أحمد من طريق حماد بن زيد عن أيوب فذكر الحديث ، قال حماد : وزعم عمرو بن دينار أن عبد الله ابن عركان يهدى الى عبد الله بن صفوان من صدقة عمر ، وكذا رواه عمر بن شبة من طريق حماد بن زيد عن عمر ؛ وزاد عمر بن شبة عن يزيد بن هارون عن ابن عون في آخر هذا الحديث « وأوصى بها عمر الى حفصة أم المؤمنين ثم الى الاكابر من آل عمر ، ونحوه في رواية عبيد الله بن عمر عند الدارةطني ، وفي رواية أيوب عن نافع عند أحمد « يليه ذوو الرأى من آل عمر ، فكأنه كان أولا شرط أن النظر فيه لذوى الرأى من أهله ثم عين عند وصيته لحفصة ، وقد بين ذلك عمر بن شبة عن أبي غسان المدنى قال : هذه نسخة صدقة عمر أخذتها من كتا به الذي عند آل عمر فنسختها حرفا حرفا و هذا ماكتب عبد الله عمر أمير المؤمنين في تمخ ، أنه الى حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها الله ، فان توفيت فالى ذوى الرأى من أهلها ، . قلت : فذكر الشرط كله نحو الذي تقدم في الحديث المرفوع مم قال و والمائة وسق الذي أطعمني النبي يَرَاقِجُ فانها مع نمغ على سننه الذي أمرت به ، وان شاء ولى ثمغ أن يشترى من ثمره رقيقا يعملون فيه فعل . وكتب معينميب وشهد عبد الله بن الارقم ، وكذا أخرج أبو داود في روايته نحو هذا . وذكرا جميعاكتا با آخر نحو هذا الكتاب ، وفيه ، من الزيادة «وصرمة بن الاكوع والعبد الذي فيه صدقة كذلك ، وهذا يقتضي أن عمر إنما كتبكتاب وقفه في خلافته لان معيقيباكان كاتبة في زمن خلافته ، وقد وصفه فيه بأنه أمير المؤمنين ، فيحتمل أن يكون وقفه في زمن الني الله اللهظ و تولى هو النظر عليه الى أن حضرته الوصية فكتب حينئذ الكتاب ، ويحتمل أن يكون أخروقفيته ولم يقع منه قبل ذلك الا استشارته في كيفيته . وقد روى الطحاوى وابن عبد البر من طريق مالك عن ابن شهاب قال د قال عمر : لولا أنى ذكرت صدقتى لرسول الله عليه لرددتها . فهذا يشمر بالاحتمال الثانى وأنه لم ينجز الوقف الاعند وصيته . واستدل الطحاوى بقول عمر هذا لأبى حنيفة وزفر في أن إيقاف الارض لا يمنع من الرجوع فيها ، وأن الذي منع عمر من الرجوع كونه ذكره للنبي علي فكره أن يفارقه على أمر ثم يخالفه الى غيره ، ولا حجة فيا ذكره من وجهين : أحدهما أنه منقطع لان ابن شهاب لم يدرك عر ، ثانيها أنه محتمل ماقدمته ، ويحتمل أن يكون عركان يرى بصحة الوقف ولزومه إلا إن شرط الواقف الرجوع فله أن يرجع . وقد روى الطحاوى عن على مثل ذلك فلا حجة فيه لمن قال بان الوقف غير لازم مع إمكان هذا الاحتمال وان ثبت هذا الاحتمال كان حجة لمن قال بصحة تعليق الوقف وهو عند الما لكية و به قال ابن سريج وقال : تعود منافعه بعد المدة المعينة اليه ثم الى ورثته ، فلو كان النعليق مآ لا صح انفاقاكما لو قال وقفته على زيد سنة ثم على الفقراء ، وحديث عمر هذا أصل في مشروعية الوقف ، قال أحمد وحدثنا حماد هو ابن خالد حدثنا عبد الله هو العمرى عن نافع عن ابن عبر قال : أول صدقة ـ أي موقوفة ـ كانت في الاسلام صدقة عمر ، وروى عمر بن شبة عن عمرو ابن سمد بن معاذ قال د سألنا عن أول حبس في الاسلام فقال المهاجرون: صدقة عمر، وقال الانصار: صدقة رسول الله ﷺ ، وفي اسناده الواقدي . وفي مغازي الواقدي أن أول صدقة موقوفة كانت في الاسلام أراضي غيريق بالمعجمة مصغر التي أوصى بها الى النبي بالله وقفها النبي بالله ، قال الترمذي : لانعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلاقًا في جواز وقف الارضين، وجاء عن شريح أنه أنسكر الحبس، ومنهم من تأدِله، وقال أبو حنيفة

لايلزم، وعااله جميع أصحابه إلا زفر بن الهذيل فحكى الطحاوى عن عيسى بن أبان قال : كان أبو يوسف يجيز بيع الوقف ، فبلغه حديث عمر هذا فقال : من سمع هــــذا من ابن عون؟ فحدثه به ابن علية ، فقال : هذا لا يسع أحدا خلافه ، ولو بلغ أبا حنيفة لقال به فرجع عن بيع الوقف حتى صاركاً نه لاخلاف فيه بين أحد ا ه . ومع حكاية الطحاوى هذا فقد انتصر كعادته فقال : قوله فى قصة عمر « حبس الاصــل وسبل الثمرة ، لا يستلزم التأبيد، بل يحتمل أن يكون أراد مدة اختياره لذلك اه . ولا يخني ضعف هذا التأويل ، ولا يفهم من قوله « وقفت وحبست ، الا التأبيد حتى يصرح با اشرط عند من يذهب اليه ، وكأنه لم يقف على الرواية التي فيها وحبيس مادامت السموات والأرض، قال القرطي: رد الوقف مخالف للاجماع فلا يلتَّفْت اليه، وأحسن ما يعتَّذُر به عمر. وده ما قال أبو يوسف فانه أعلم بأبي حنيفة من غيره . وأشار الشافعي الى أن الوقف من خصائص أهل الاسلام ، أي وقف الاراضي والعقار ، قال : ولا نعرف أن ذلك وقع في الجاهلية ، وحقيقة الوقف شرعا ورود صيغة تقطع تصرف الواقف في رقبة الموقوف الذي يدوم الانتفاع به ، وتثبت صرف منفعته في جهة خير . وفي حديث الباب من الفوائد جواز ذكر الولد أباء باسمه المجرد من غير كنية ولا لقب، وفيه جواز إسناد الوصية، والنظر على الوقف للرأة وتقديمها على من هو من أقرانها من الرجال ؛ وفيه اسناد النظر الى من لم يسم أذا وصف بصفة معينة تميره ، وأن الواقف يلى النظر على وقفه إذا لم يسنده لغيره ، قال الشافعي : لم يزل العدد الكشير من الصحابة فن بعدهم ينوب أوقافهم ، نقل ذلك الألوف عن الألوف لايختلفون فيه . وفيه استشارة أهل العلم والدين والفضل في طرق الحلير سواء كأنت دينية أو دنيوية ، وأن المشير يشير بأحسن مايظهر له فى جميع الأمور . وفيه فضيلة ظاهرة لممر لرُغبته في امتثال قوله تعالى ﴿ لَنَ تَنَالُوا البُّرِ حَتَّى تَنْفَقُوا مَا تَحْبُونَ ﴾ ، وفيه نضل الصدقة الجارية ، وصحة شروط الواقف واتباعه فيها ، وأنه لاَيشترط تعيين المصرف لفظا . وفيه أن الوقف لا يكون إلا فيما له أصل يدوم الانتفاع به ، فلا يصح وقَّف ما لا يدوم الانتفاع به كالطعام . وفيه أنه لا يكنى فى الوقف لفظ الصَّدَّة سواء قال : تصدقت بكذا أو جعلته صدقة حتى يضيف اليها شيئا آخر لنردد الصدقة بين أن تكون تمليك الرقبة أو وقف المنفعة فاذا أضاف اليها مايميز أحد المحتملين صح ، بخلاف ما لو قال وقفت أو حبست فانه صريح في ذلك على الراجح ، وقيل الصريح الوقف خاصة ، وفيه نظر لثبوت التحبيس فى قصة عمر هذه ، نعم لو قال تصدقت بكذا على كذا وذكر جهة عامة صح ، وتمسك من أجاز الاكتفاء بقوله تصدقت بكذا بما وقع في حديث الباب من قوله « فتصدق بها عمر » ولا حجة في ذلك لما قدمته من أنه أضاف اليها , لاتباع و لا توهب ، ويحتمل أيضا أن يكون فوله , فتصدق بهما عمر ، راجما الى النمرة على حذف مضاف أي فتصدق بشمرتها فليس فيه متعلق لمن أثبت الوقف بلفظ الصدقة بجردا وبهذا الاحتمال الثانى جزم القرطبي . وفيه جواز الوقف على الأغنياء لان ذوى القربي والضيف لم يقيد بالحاجة وهو الاصح عند الشافعية . وفيه أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءًا من ربع الموقوف لأن عمر شرط لمن ولى وقفه أن يأكل منه بالمعروف ولم يستثن ان كان هو الناظر أو غيره فدل عن صحة الشرط ، واذا جاز فى المهم الذي تعينه العادة كان فيما يمينه هو أجوز ، ويستنبط منه صحــة الوةف على النفس وهو قول ابن أبي ليلي و أبي يوسف وأحمد في الارجح عنه ، وقال به من المالكية ابن شعبان ، وجهورهم على المنع إلا إذا استشى لنفسه شيئًا يسيرا بحيث لايتهم أنه قصد حرمان ورثته ، ومن الشافعية ابن سريج وطائفة ، وصنف فيه محمد بن عبد الله الانصارى شيخ البخارى

جرءًا ضخا واستدل له بقصة عمر هذه ، وبقصة راكب البدنة ، وبحديث أنس فى أنه ﷺ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها ، ووجه الاستدلال به أنه أخرجها عن ملكه بالعتق وردها اليه بالشرط ، وسيأتى البحث فيه في النكاح. و بقصة عثمان الآتية بعد أبواب. واحتج المانعون بقوله فىحديث الباب . سبل الثمرة، وتسبيل الثمرة تمليكها للغير والانسان لايتمكن من تمليك نفسه لنفسه ، وتعقب بأن امتناع ذلك غير مستحيل ومنعه تمليكه لنفسه إنما هو لعدم الفائدة والفائدة في الوقف حاصلة لان استحقاقه اياه ملكا غير استحقاقه إياه وقفا ولا سما إذا ذكر له مالا آخر فانه حكم آخر يستفاد من ذلك الوقف ، واحتجوا أيضا بأن الذي يدل عليه حديث الباب أن عمر اشترط لناظر وقفه أن يأكل منه بقدر عمالته ولذلك منعه أن يتخد لنفسه منه مالا فلو كان يؤخذ منه صحبة الوقف على النفس لم يمنعه من الاتخاذ ، وكمأ نه اشترط لنفسه أمرا لو سكت عنه لـكان يستنحقه لقيامه ، وهذا على أرجح قولى العلماء أن الواقف اذا لم يشترط للناظر قــــدر عمله جاز له أن يأخذ بقدر عمله ، و لو اشترط الواقف لنفسه النظر واشترط أجرة فني صحة هذا الشرط عند الشافعية خلاف ، كالهاشي اذا عمل في الزكاة هل ياخذ من سهم العاملين ؟ والراجح الجواز ، ويؤيده حديث عثمان الآتي بعد ، واستدل به على جواز الوقف على الوارث في مرض الموت فان زاد على الثلث رد و إن خرج منه لزم ، وهو احدى الروايتين عن أحمد لآن عمر جعل النظر بعده لحفصة وهى بمن يرثه وجمل لمن ولى وقفه أن يأكل منه ، وتعقب بأن وقف عن صدر منه في حياة النبي علي والذي أوصى به إنما هو شرط النظر ، واستدل به على أن الواةف إذا شرط للناظر شيئا أخذه وان لم يشترطه له لم يجز إلا إن دخل فى صفة أهل الوقف كالفقراء والمساكين. فإن كان على معينين ورضوا بذلك جاز ، واستدل به على أن تعليق الوقف لايصح لأن قوله د حبس الاصل ، ينافض تأقيته ، وعن مالك و ابن سريج يصح ، واستدل بقوله د لاتباع ، على إن الوقف لايناقل به ، ومن أبى يوسف إن شرط الواقف أنه إذا تعطلت منافعه بيسع وصرف ثمنه في غيره ويوقف فَى ما سمى فى الأول ، وكنذا إن شرط البيع إذا رأى الحظ فى نقله الى موضع آخر . واستدل به على وقف المشاع لان المائه سهم الى كانت لعمر بخيبر لم تـكن منقسمة . وفيه أنه لاسراية فى الآرض الموقوفة بخلاف العتق ولم ينقل أن الوقف سرى من حصة عمر الى غيرها من باقي الأرض ، وحكى بعض المتأخرين عن بعض الشافعية أنه حكم فيه بالسراية وهو شاذ منسكر . واستدل به على أن خيبر فتحت عنوة ، وسيأتى البحث فيه فى كتاب المغازى إن شاء اقد تعالى

#### ٣٠ - باب وقي الأرض المسجيد

٣٧٧٤ – حَرَثَمَىٰ إِسحاقُ أخبرنا عبدُ الصدِ قال سمعتُ أبى حدَّثَنا أبو النَّيْأُحِ قال حدَّثَنَىأُ انسُ بنُ مالكِ رضَى اللهُ عنه ﴿ لمَا قَدِمَ رسولُ اللهُ عَلِيْكُ المدينةَ أمر بالمسجدِ وقال: يابَنَى النجَّارِ ثامِنونَى حائطَكُم هذا، فقالوا: لا والله لا نطلُبُ ثمنَهُ الا إلى إلله »

قوله ( باب وقف الأرض للسجد ) لم يختلف العلماء في مشروعية ذلك لا من أنسكر الوقف ولا من نفاه ، إلا أن في الجزء المشاع احتمالا لبمض الشافعية ، قال ابن الرفعة : يظهر أن وقف المشاع فيما لا يمكن الانتفاع به لايصح، وجزم ابن الصلاح بالصحة حتى محرم على الجنب المك فيه ونوزع فى ذلك ، قال الزين بن المنير : لعل البخارى أراد الرد على من خص جواز الوقف بالمسجد ، وكما نه قال قد نفذ وقف الارض المذكورة قبل أن تمكون مسجداً فعل على أن صحة الوقف لاتختص بالمسجد ، ووجه أخذه من حديث الباب أن الذين قالوا لا نطلب ثمنها إلا الى الله كأنهم تصدقوا بالارض المذكورة فتم انعقاد الوقف قبل البناء ، فيؤخذ منه أن من وقف أرضا على أن يبنيها مسجداً انعقد الوقف قبل البناء . قلت : ولا يخنى تسكلف . قوله (حدائى إسحن ) كذا للجميع إلا الاصيلي فنسبه فقال دحدثنا اسحق بن منصور ، ووقع في رواية أبي على بن شبويه دحدثنا اسحق هو ابن منصور ، واما عبد الصد فهو ابن عبد الوادث ، والاسناد كله بصربون . قوله ( بالمسجد ) في رواية الكشميني د ببناء المسجد ، وستاتى بقية مباحث الحديث في أوائل الهجرة ان شاء الله تعالى

### ٣١ - ياسب وقف الدواب والكراع والمروض والصامت

وقال الزُّهريُّ فيمَن جَعلَ أَلْفَ دِينارٍ في سبيلِ اللهِ ، ودَفعها الى غُلامٍ لهُ تَاجِرٍ يَتِجِرُ بها ، وجَعلَ رَبحَهُ تحدقة للساكين والأفرَبينَ ، هل قرَّجلِ أن يأكلَ من ربح تلكَ الاانِ شيئًا وان لم يكن ْجَملَ رَبحَها صَدقة في للساكين ؟ قال : ليس له أن يأكلَ منها

٢٧٧٠ - عَرْضُ مسدَّةُ حدَّ ثَنَا يحيى حدَّ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ قال حدَّ ثنى نافع عن ابنِ عمر رضى اللهُ عنها « ان عمر حمل على فرس له فى سَبيلِ الله على الله الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الل

قله (باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت) هذه الترجمة معقودة لبيان وقف المنقولات، والكراع بضم الكاف وتخفيف الراء اسم لجميع الحنيل، فهو بعد الدواب من عطف الحاص على العام. والعروض بضم المهملة جمع عرض بالسكون وهو جميع ماعدا النقد من المال. والصامت بالمهملة بلفظ ضد الناطق، والمراد من النقد الذهب والفضة، ووجه أخذ ذلك من حديث الباب المشتمل على قصة فرس عر أنها دالة على محمة وقف المنقولات فيلحق به ما في معناه من المنقولات إذا وجد الشرط وهو تحبيس العين، فلا تباع ولا توهب بل ينتفع بها ، والانتفاع في كل شيء بحسبه . قوله (وقال الزهري الح) هو ذهاب من الزهري إلى جواز مثل ذلك، وقد أخرجه عنه مكذا ابن وهب في موطئه عن يونس عن الزهري، ثم ذكر المصنف حديث ابن عر في قصة عر في أخرجه على الفرس في سبيل الله ثم وجده يباع ، وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الهبة ، واعترضه الاسماعيلي فقال : لم يذكر في الباب الا الآثر عن الزهري ، والحديث في قصة الفرس التي حل عليها عر فقط ، وأثر الزهري خلاف لم يذكر في الباب الا الآثر عن الزهري ، والحديث في قصة الفرس التي حل عليها عر فقط ، وأثر الزهري خلاف ما تقدم من الوقف الذي أذن فيه النبي منافي لعرب منان عبس أصله وينتفع بشرته ، والصامت انما ينتفع به بأن يخرج بعينه إلى شيء غيره ، وليس هذا بتحبيس الأصل والانتفاع بالثمرة بل المأذون فيه ماعاد منه نفع بغضل كالثمرة والذلة والارتفاق والدين قائمة ، فأما مالاينتفع به الا بافاتة عينه فلا . اه ملخصا . وجواب هذا الاعتراض

أن الذي حصره فى الانتفاع بالصامت ليس بمسلم ، بل يمكن الانتفاع بالصامت بطريق الارتفاق بأن يحبس مثلا منه ما يحوز لبسه للرأة فيصح بأن يحبس أصله وينتفع به النساء باللبس عند الحاجة اليه كما قدمت توجيه واقه أعلم منه ما يحوز لبسه للرأة فيصح بأن يحبس – بابب نفقة القيّم للوقف

٢٧٧٦ - مَرْشُنَا عبدُ اللهِ بنُ يوسفَ أخبرَ نا مالكُ عن أبى الزَّنادِ عن الأعرَجِ عن أبى هريرةَ رضَى اللهُ عنه أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكِيْ قال ﴿ لا تَقْنَسِمُ ورَثْتَى دِيناراً ولا دِرها ، ماثرَ كُتُ - بَعَـــد نفقة نسائى ومؤنة عالى - فهو صدَقة ﴾ عالى - فهو صدَقة ﴾

[الحديث ٢٧٧٦ ـ طرفاه في : ٣٠٩٦ ) ٢٧٧٦ ]

٧٧٧٧ – مَرْشُنُ مُقَيَّبَةٌ بنُ سعيدِ حدَّ ثَنَا حادٌ عَن أَيُّوبَ عَن نافع عِن ِ ابنِ عَرَ رضَى َ اللهُ عنهما « انَّ همرَ اشترَطَ في وَقفهِ أَنْ يَاْ كُلَ مَن وَلِيَهُ ويُوْ كِلَ صَدَيقَهُ غَيرَ متموِّلٍ مالاً »

قوله ( باب نفقة التي للرقب ) في رواية الحوى ، نفقة بقية الوقف ، والأول أظهر ، فانه أورد فيه حديث أي هريرة مرفوعا ، لاتقتسم ورثني دينارا ولا درهما ، ماتركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عامل قهو صدفة ، وهو دال على مشروعية أجرة العامل على الوقف ، والمراد بالعامل في هذا الحديث التيم على الارض والإنجار ونحوهما أو الخليفة بعده على النهي ، ووهم من قال إن المراد به أجرة حافر قبره . وقوله ، لا تقتسم ورثني ، باسكان الميم على النهى و بعنسها على النهي وهو الاشهر وبه يستقيم المعني حتى لا يعارض ما تقدم عن عائشة وغيرها أنه لم يترك يترك المنافي النهي يورث عنه ، وتوجيه رواية النهي أنه لم يقطع بأنه لا يعلف شيئا بل كان ذلك محتملا فنهاه عن قسمة ما علف إن انفق أنه خلف ، وقوله ورثني ، سماه ورثة باعتبار أنهم كذلك بالقوة ، لكن منعهم من الميراث الدليل الشرعي وهو قوله ، لا نورث ما حركنا صدقة ، وسيأتي شرحه مستوفي في كتاب الحس ان شاء القديم الى مأ ورد المسنف حديث ابن عرفي وقف عمر مختصرا ، وقد تقدم شرحه مستوفي قبل بباب ، وقد اعترضه الاسماعيلي بأن المحفوظ هن حاد بن زيد في وقف عمر مختصرا ، وقد تقدم شرحه مستوفي قبل بباب ، وقد اعترضه الاسماعيلي بأن المحفوظ هن حاد بن زيد فوصله أخرجه أحد عنه علولا ، ووصله أيضا يزيد بن ذريع عن أيوب أخرجه أحد عنه مطولا ، ووصله أيضا يزيد بن ذريع عن أيوب أخرجه ابن عد عن حماد بن زيد فوصله أخرجه أحد عنه مطولا ، ووصله أيضا يزيد بن ذريع عن أيوب أخرجه في جيسع النسخ في جيسع البخارى ، وهو ذهبول شديد منه ، قانه ثابت في جيسع النسخ في جيسع النسخ

٣٣ - باسب إذا وَقَفَ أرضاً أو بِسُراً أو اشترَ طَ لَنْفُسه مِثْلَ دِلاهِ المسلمين . و وقفَ أنسُ داراً ، فكان إذا قَدِمَ نَرَ لَمَا . وتَصدَّقَ الزُّبَيرُ بدُوره وقال للردودة من بناته : أن تسكُنَ غيرَ مُضِرَّة ولا مُضَرَّ بها ، فان استَغْنَت بزَوج فليسَ لما حقَّ . وجمل ابنُ عمر تصيبته من دار عمر شكني لذوى الحاجات مِن آل عبد الله استَغْنَت بزَوج وقال عَبدانُ أخبر في أبي عن شُعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحٰن ه أن عُمانَ رضي اللهُ

عنه حيثُ حُومِرَ أَشْرِفَ عليهم وقال ؛ أَنشُدُ كُمُ الله ، ولا أَنشُدُ إِلا أَصابَ النبي عَلَيْكُ ؛ أَلَسَم تعلمونَ أَن رسولَ الله على قال ؛ مَن حَفرَ رُومةً فَلُ الجُنّة ، فَفَرَ يُها ؟ أَلَسَم تعلمُونَ أَنهُ قال : مَن جَبَّزَ جِيشَ المُسرَقِ فَلُهُ الجُنّة ، فَهَرَ يُها ؟ أَلَسَم تعلمُونَ أَنهُ قال : مَن جَبَّزَ جِيشَ المُسرَقِ فَلُهُ الجُنة ، فَجَبَّزْتُهُ ؟ قال فصدًّ قوهُ بَا قال . وقال عرمُ في وقفه : لاجُناحَ على مَن وَلِيَهُ أَن يَأ كُلّ ، وقد يَليهِ الواقينُ وغيرُه ، فهو واسِعٌ لحل مَ

قله ( باب إذا وقف أرضا أو بئرا أو اشترط انفسه مثل دلاء المسلين ) هــذه الترجمة معقودة لمن يشترط لنفسه من وقفه منفعة ، وقد قيد بعض العلباء الجواز بما إذا كانت المنفعة عامة كما تقدم . قولِه ( ووقف أنس ) هو ابن مالك ( دارا فـكان إذا قدم نزلها ) وصله البهتي من طريق الانصاري وحدثني أبي عن تمامة عن أنس أنه وقف داراً له بالمدينة فـكان اذا حج مر بالمدينة فنزل داره، وهو موافق لما تقدم عن المالـكية أنه يجوز أن يقف الدار ويستثنى لنفسه منها بيتًا . قوله (و تصدق الزبير بدوره وقال للردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها فان استغنت بزوج فليس لها حق ) وصله الدارى في مسنده من طريق هشام بن عروة عن أبيه د ان الزبير جمل دوره صدقة على بنيه ، لاتباع ولا توهب ولا تورث ، وان للردودة من بناته ، فذكر نحوه ، ووقع فى بعض النسخ « من نسائه، وصوبها بعض المتأخرين فوهم فان الواقع بخلافها ، وقوله غير مضرة ولا مضربها بكسر الضاد الأولى وقتح الثانية قوله (وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكني لذوى الحاجات من آل عبدالله بن عمر) وصله ابن سعد بمعناه وفيه دأنه تصدق بداره محبوسة لاتباع ولا توهب . . قوله ( وقال عبدان الخ)كذا للجميع قال أبو نعيم ذكره عن عبدان بلا رواية ، وقد وصله الدارقطني والاسماعيلي وغيرهما من طريق القاسم بن محمد المروزي عن عبدان بنمامه ، وأبو اسحق المذكور في إسناده هو السبيعي، وأبوعبد الرحن هو السلمي ، قال الدارقطني تفرد بهذا الحديث عثمان والد عبدان عن شعبة ، وقد اختلف فيه على أبى اسحق فرواه زيد بن أبى أنيسة عنه كهذه الرواية أخرجه الترمذي والنسائى ، وروا. هيسي بن يونس عن أبيه عن أبي اسحق عن أبي سلمة عن عثمان أخرجه النسائى أيضا ، وتابعه أبو قطن عرب يونس أخرجه أحمد . قلت : وتفرد عثمان والدعبدان لايضره قانه ثقة ، واتفاق شعبة وزيد بن أبي أنيسة على روايته مكذا أرجح من انفراد يونس عن أبى إسحق ، إلا أن آل الرجل أعرف به من غيرهم فيتعارض الترجيح فلمل لا بي اسحق فيه اسنادين . قولِه ( أن عثمان ) أي ابن عفان . قولِه (حيث ) في رواية السكشميني حين (حوصر) أي لما حاصره المصريون الذين أنكروا عليه تولية عبد الله بن سعد بن أبي سرح، والقصة مشهورة، وقد وقع في رواية النسائي من طريق زيد بن أبي أنيسة المذكورة قال د لما حصر عبَّان في داره واجتمع الناس قام فأشرف عليهم ، الحديث . قوله ( أنشدكم الله ) في رواية الاحنف عند النسائل , أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو ، ذاد الترمذي والنسائي من رواية أعامة بن حزن عن عثبان « أنشدكم الله والاسلام » . قوله ( من حفر رومة ) قال ابن بطال : هذا وهم من بعض رواته والمعروف أن عثمان اشتراها لا أنه حفرها . قلت : هو المشهور في الروايات فقد أخرجه الترمذي من روايه زيد بن أبي أنيسة عن أبي اسحق فقال فيه « هل تعلمون أن رومة لم يكن يشرب من ماثها الا بثمن ، لكن لايتعين الوهم فقد روى البغوى في د الصحابة ، من طريق بشر بن بشير الاسلى عن أبيه قال لا قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء وكانت لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة وكان يبيع منها القربة

بمد فقال له النبي ﷺ تبيمنيها بعين في الجنة ؟ فقال يا رسول الله ليس لي ولا لعيالي غيرها ، فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم، ثم أتى النبي ﷺ فقال : أتجمل لى فيها ماجملت له؟ قال : نعم . قال : قد جعلتها للسلمين ، وانكانت أولا عينا فلا مانع أن يُعفر فها عثمان برَّا ولعل العين كانت تجرى الى بش فوسعها وطواها فنسب حفرها اليه . قوله ( فصدقوه بما قال ) في رواية صعصعة بن معاوية التيمي قال د أرسل عثمان وهو محصور الى على وطلحة والزبير وغيرهم فقال : احضروا غداً ، فأشرف علمه ، فذكر الحديث بطوله أخرجه سيف في الفتوح ، والنسائي من طريق الاحنف بن قيس أن الذين صدقوه بذلك هم على بن أبي طالب وطلحة والزبير وسعد ابن أبي وقاص، وزاد الزمذي في رواية زيد بن أبي أنيسة أي عن أبي اسحَّق في روايته . هل تعلمون أن حراء حين انتفض قال رسول الله ﷺ: اثبت حراء ، فليس عليك إلا ني أو صديق أو شهيد؟ قالوا: نم ، وسيأتى هذا من حديث أنس في مناقب عثمان إن شاء الله تعالى . وفي رواية زيد أيضا ذكر رومة . لم يكن يشرُّب منها إلا بثمن ، فابتمتها فجعلتها للفقير والغنى وابن السبيل ، وزاد النسابى من طريق الاحنف عن عثمان . فقال اجعلها سقاية للسلمين وأجرها لك، وزاد في روايته أيضا , وأشياء عددها ، فن تلك الاشياء ما وقع في رواية ثمامة بن حزن المذكورة وهل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله فقال رسول الله عِلْيِن : من يشترى بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير منها في الجنة ؟ فاشتريتها من صلب مالى ، فانتم اليوم تمنعونى أنَّ أصلى فيها ، ، ونحوه لاسحق بن واهوبة وابن خزيمة وابن حبان من طريق أبي سعيد مولى أبي أسيد عن عثمان في قصة مقتله مطولاً ، وزاد النسائي من رواية الأحنف بن قيس هن عثمان أنه اشتراها بعشرين ألفا أو بخسة وعشرين ألفا ، ، وزاد فى ذكر جيش السرة • فجهزتهم حتى لم يفقدوا عقالاً ولا خطاماً ، وللترمذي من حديث عبد الرحن بن حباب السلبي أنه جهزهم بثلثمائة بعير ، ولاحمد من حديث عبد الرحن بن سمرة و أنه جاء بألف دينار في ثوبه فصها في حجر النبي الله عن جهز جيش العسرة فقال عليه : ما على عثمان من عمل بعد اليوم ، وأخرج أسد بن موسى فى و فضائلالصحابة ، من مرسل قتادة وحمل عثمان على ألف بعير وسبعين فرسا في العسرة ، وعند أبي يعلى من وجه آخر ضعيف و فجاء عثمان بسبعائة أوقية ذهب ، وعند ابن عدى بسند ضعيف جداً عن حذيفة وأن الني علي استعان عثمان في جيش العسرة فجاء بعشرة آلاف دينار و لعلها كانت عشرة آلاف درهم ، فتوافق رواية عبد الرحن بن سمرةمن صرف الدينار بعشرة دراهم . ومن تلكالاشياء ماوقع في رواية أبى سلة بن عبدالرحمن عن عثمان عند أحمد والنسائل وأفعد الله رجلا شهد رسول الله عليه يوم بيعة الرضوان يقول هذه يد الله وهذه يد عثمان، الحديث وسيأتى بيان ذلك فيمناقب عثمان من حديث ابن عرَّان شاء ثعالى . ومنها ماروی الدارقطنی من طریق ثمامة بن حرب عن عثمان أنه قال و هل تعلمون أن رسول الله ﷺ زوجنی ابنتیه واحدة بعد أخرى رضي بى ورضى عنى ؟ قالوا نعم ، ومنها ما أخرجه ابن منده من طريق عبيد الحبرى قال « أشرف عثمان فقال: يا طلحة أنشدك الله ، أما سمعت رسول الله ﷺ يقول: ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه ، فأخذ بيدى فقال : هذا جليسي في الدنيا والآخرة ؟ قال نعم ، وللحاكم في « المستدرك، من طريق أسلم « أن عنمان حين حسر قال لطلحة : أتذكر اذ قال النبي ﷺ : أن عثمان رفيق في الجنة ؟ قال نعم ، وفي هذا الحسديث من الفوائد مناقب ظاهرة لعثمان رضى الله عنه ، وفيها جُواز تحدث الرجل بمناقبه عند الاحتياج الى ذلك لدفع مضرة أو تحصيل منفعة ، وأنما يكره ذلك عند المفاخرة والمكاثرة والعجب . قوليه ( وقال عمر فى وقفه ) تقدم شرحه مستوفى قبل ثلاثة أبواب ،

وقد ادعى الإسماعيل وغيره أنه ليس في أحاديث الباب شيء يوافق ما ترجم به الا أثر أذس ، وليس كذلك قان جميع ماذكره مطابق لها ، فأما قصة أذس فظاهرة في الترجمة ، وأما قصة الربير فن جهة أن البنت ربما كانت بكرا فعلقت قبل الدخول فتسكون مؤنتها على أبيها فيلزمه إسكانها فاذا أسكنها في وقفه فكأنه اشترط على نفسه رفع كلفه . وأما قصة ابن عمر فتخرج على هذا المهني لان الآل يدخل فهم الأولاد كبارهم وصغاره ، وأما قصة عثمان فأشاد إلى ماورد في بعض طرقه وهو قوله فيها أخرجه الترمذي من طريق عامة بن حزن قال و شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان فقال : أنشدكم بالله و بالاسلام ، هل تعلمون أن رسول الله بالحقيق قدم المدينة وليس فهما ماه يستعذب غير بئر رومة فقال : من يشتري بئر رومة يجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة ؟ فاشتريتها من صلب مالى ، الحديث وقد تقدم شيء من ذلك في كتاب الشرب . وأما قصة عمر فقد ترجم لها مخصوصها ، وقد تقدم صلب مالى ، الحديث وقد تقدم شيء من ذلك في كتاب الشرب . وأما قصة عمر فقد ترجم لها مخصوصها ، وقد تقدم ضلب مالى ، الحديث وقد تقدم شيء من ذلك في كتاب الشرب . وأما قصة عمر فقد ترجم لها مخصوصها ، وقد تقدم في في المهابي المهاب وقد تقدم المهاب وقد تقدم الهاب المهاب المهاب المهاب وقد تقدم المهاب المهاب المهاب المهاب المهاب أبواب

### ٣٤ - باب إذا قال الواقفُ لا نَطلُبُ عَنهُ إلا إلى اللهِ فهو جانز

٢٧٧٩ - مَرْشُ مسدَّدُ حدَّثَنَا عبدُ الوارثِ عن أبي التياجِ عن أنسٍ رضَى اللهُ عنه قال « قال النبيُّ عنه النبيً

قوله ( باب إذا قال الواقف لانطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى ) أورد فيه حديث أنس فى قول بنى النجار و لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى ) أورد فيه حديث أنس فى قول بنى النجار و لا نطلب ثمنه إلا إلى الله به أورده مختصرا جدا ، وقد تقدم بسنده وزيادة فى متنه قبل خسة أبواب ، قال الاسماعيلى المعنى أثهم لم يبيعوه ثم جعلوه مسجدا ، إلا أن قول المالك لا أطلب ثمنه إلا إلى الله لا يصيره وفغا ، وقد يقول الرجل هذا لعبد فلا يصيره وففا ويقوله للدم فيجوز بيمه ، وقال ابن المنير : مراد البخارى أن الوقف يصح بأى لفظ دل عليه إما بمجرده وإما بقرينة والله أعلم، كذا قال ، وفي الجزم بأن هذا مراده نظر ، بل يحتمل أنه أراد أنه لا يصير بمجرد ذلك وقفا

ولا الله المناه المناه المناه الله عزال الله عزال المناه المناه المناه الله الله الله الله الله الله المناه المنه المنه

حد الملك بن صعيد بن حبر عن أبيه عن الله عن ال

الدارئ وعَدِى بن بَدَ اله ، فإت السَّهِ عَيْ بأرض ليسَ بها مُسلِّ ، فلما قَدِما بتَرَكته فقدُوا جاماً من فضة نُخَوَّ ما من ذهب ، فأحلَفَهما رسولُ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ ال

قله ( باب قول الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا شهادة بينــكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدَّل منكم أو آخران من غيركم ـ الى قوله ـ والله لايهدى القوم الفاسقين)كذا لابى ذر وساق في رواية الأصيلي وكريمة الآيات الثلاث ، قال الزجاج في والمعانى، هذه الآيات الثلاث من أشكل مانى القرآن إعرابا وحكما ومعنى . قوله ( الأوليان واحدهما أولى ، ومنه أولى به ) أي أحق به ، ووقع هذا في رواية الكشميني لأبي ذر وحده وكذا الذي بعده ، والمعنى وآخران أي شاهدان آخران يقومان مقام الشاهدين الأولين ، من الدِّين استحق عليهم أي من الذين حق عليهم وهم أهل الميت وعشيرته ، والاوليان أي الاحتان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما ، وارتفع الاوليان بتقديرهماكأنه قيل من الشاهدان؟ فأجيب الأوليان ، أو هما بدل من الضمير في يقومان أو من آخران ، ويجوز أن ير تفعا باستحق أي من الذين استحق عليهم انتداب الأوليين منهم للشهادة لاطلاعهم على حقيقة الحال ، ولهذا قال أبو إسحق الزجاج : هذا الموضع من أصعب ما في القرآن إعرابًا ، قال الشهاب السمين : ولقد صدق والله فيما قال . ثم بسط القول في ذلك وختمه بان قال : وقد جمع الزيخشري ما قلته بأوجز عبارة فقال ـ فذكر ما تقدم ـ فلذلك أقتصرت عليه . قوله (عثر ظهر ، أعثرنا أظهرنا ) قال أبو عبيدة في دالجاز ، قوله دفان عثر على أنهما استحقا إثما ، أي فان ظهر عليه . وروى الطبرى من طريق سعيد عن قتادة . فان عثر على أنهما استحقا إثما ان اطلع منهما على خيانة ، وأما تغسير أعثرنا فقال الفراء : قوله أعثرنا عليهم أى أظهرنا وأطلعنا ، قال : وكذلك قوله فأن عثر أى اطلع . قوله ( وقال لى على بن عبد الله ) أي ابن المديني ، كذا لا بي ذر والأكثر ، وفي رواية النسني . وقال على ، بحذف الحَاوِرة ، وكذا جزم به أبو نعيم ، لكن أخرجه المصنف في التاريخ فقال وحدثنا على بن المديني ، وهذا بما يقوى ماةررته غيرمرة من أنه يعبر بقوله دوقال لى ، في الاحاديث التي سمعها ، اكن حيث يكون في اسنادها عنده نظر أو حيث تكون موقوفة ، وأما من زعم أنه يعبر بها فيما أخذه في المذاكرة أو بالمناولة فليس عليه دليل . قوله (ابن أبي زائدة) هو يحيى بن زكريا ، ومحمد بن أبي القاسم يقال له الطويل ولا يعرف اسم أبيه ، وثقه يحيى بن معين وأبوحانم و توقف فيه البخاري مع كونه أخرج حديثه هذا هنا ، فروى النسني عن البخاري قال : لا أعرف محمد بن أبي القاسم هذا كما ينبغي . وفي نسخة الصفائي : كما أشتهي . وقد روى عنه أيضا أبو أسامة : وكان على بن عبد الله\_ يعني ابن المديني ـ استحسنه . وزاد في نسخة الصغاني أن الفريري قال : قلت للبخاري رواه غير محمد بن أبي القاسم ؟ قال : لا . وقد روى عنه أبو أسامة أيضا لنكنه ليس بمشهور ، وروى عمر البجيرى ـ بالموحدة والجيم مصغراً ـ عن مشهور . قلت : وما له في البخاري ولا لشيخه عبد الملك بن سعيد بن جبير غير هذا الحديث الواحــد ، ورجال الإسناد ما بين على بن عبد الله و ابن عباس كوفيون . قوله ( خرج رجل من بني سهم ) هو بزيل بموحدة وزاي

مصغر ، وكذا ضبطه ابن ماكولا ، ووقع في دواية السكلي عن أبي صالح عن ابن عباس عرب تميم نفسه عند الترمذي والطبري بديل بدال بدل الزاي ، ورأيته في نسخة محيحة من تفسير الطبري بريل برا. بغير نقطة ، ولابن منده من طريق السدى عن السكلي بديل بن أبي مارية ، ومثله في رواية عكرمة وغيره عند الطبرى مرسلا لكنه لم يسمه ، ووهم من قال فيه بديل بن ورقاء فانه خزاعي وهذا سهمي ، وكذا وهم من ضبطه بذيل بالذال المعجمة ، ووقع فى رواية ابن جريج أنه كان مسلما ، وكذا أخرجه بسنده فى تفسيره . قوله ( مع تميم الدارى ) أى الصحابى المشهور وذلك قبل أن يُسِلَمَ تميم كما سيأتى ، وعلى هذا فهو من مرسل الصحابى لآن ابن عباس لم يحضر هذه القصة ، وقد جاء في بمض الطرق أنه دواً ها عن تميم نفسه ، بين ذلك السكلي في روايته المذكورة فقال و عن ابن عباس عن تميم الدارى قال : برى الناس من هذه الآية غيرى وغير عــــدى بن بداء . وكانا نصر انيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام فأتيا الثام في تجارتهما وقدم عليهما مولى لبني سهم ، ويحتمل أن نكون القصة وقعت قبل الإسلام ثم تأخرت المحاكمة حتى أسلمواكامهم فان فى القصة ما يشعر بأن الجميع تحاكموا الى النبي ﷺ فلملها كانت بمكة سنة الفتح قوله (وعدى بن بداء) بغتج الموحدة وتشديد المهملة مع المد ، لم مختلف الروايات في ذلك الا ما رأيته في وكتاب القضاء الكرابيسي ، فانه سماء البداء بن عاصم ، وأخرجه عن معلى بن منصوو عن يحيي بن أبي زائدة ، ووقع عند الواقدي أن عدى بن بداء كان أخاتميم الدارى فان ثبت فلعله أخوه لامه أو من الرضاعة ، لكن في تفسير مقاتل بن حبان و أن رجلين نصرانيين من أهل دارين أحدهما تميم والآخر يمانى ، . قوله ( فات السهمى بأدنس ليس بها مسلم ) فى دواية السكلي . فرض السهمى فأوصى اليهما وأمرهما أن يبلغا ماترك أهله ، قال تميم : فلما مات أخذنا من تركته جاما وهو أعظم تجارته فبعناه بألف درهم فاقتسمتها أنا وعدى ، ، قوله ( فلما قدما بتركته فقدوا جاما ) فى رواية ابن جريج عن عكرمة أن السهمى المذكور مرض فكتب وصيته بيده ثم دسها فى متاعه ثم أوصى اليهما ، فلما مات فتحا متاعه ثم قدما على أهله فدفعا اليهم ما أرادا ، ففتح أهله متاعه فوجدوا الوصية وفقدوا أشياء فَسَأْلُوهُمَا عَنْهَا فِحْدًا ، فرفعوهما إلى الذي ﷺ ، فنزلت هذه الآية الى قوله ﴿من الآثمين﴾ ، فامرهم أن يستحلفوهما . قوله (جلما) بالجيم ونخفيف الميم أى إناء . قوله (بخوصاً) بخاء معجمة وواو ثقيلة بعدها مهملة أى منقوشا فيه صفة الخوص ، ووقع في بعض نسخ أبي داود « مخوَّضاً ، بالصاد المعجمة أي ،وها والأول أشهر ، ووقع في رواية ابن جريج عن عكرمة ﴿ إِنَّاءُ مِن فَضَةُ مِنْقُوشُ بِذَهِبِ ﴾ وزاد في روايته أن تميما وعدياً لما سئلا عنه قالاً اشتريناه منه ، فارتفعوا إلى النبي على فنزلت ﴿ فَانَ عَثْرُ عَلَى أَنْهِمَا اسْتَحَقًّا إَنَّمَا ﴾ ووقع في رواية السكلبي عن تميم و فلما أسلس تأثمت ، فاتيت أهله فاخبرتهم الحَبر وأديت اليهم خميائة درهم وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها ، . قوله (فقام رجلان من أوليا. السهمى) أى الميت ، وقع فى رواية الكلبي , فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم ، وسمى مقاتل بن سليمان في تفسير الآخر المطلب بن أبي وداعة وهو سهمي أيضا ، لكنه سمى الأول عبد الله بن عمرو بن العاص ، وكذا جزم به يحي بن سلام في تفسيره ، وقول من قال عمرو بن العاص أظهر ، والله أعلم . واستدل بهذا الحديث لجواز رد اليمين على المدعى فيحلف ويستحق ، وسيأتى البحث فيه . واستدل به ابن سريج الشافعي المشهور للحكم بالشاهد واليمين ، و تسكلف في انتزاعه فقال : إن قوله تعالى ﴿ فَانَ عَثْرَ عَلَى أَنْهِمَا اسْتَحْقًا إِنَّمَا ﴾ لايخلو إما أن يقرأ أو يشهد عليهما شاهدان أو شاهد وامرأتان أو شاهد واحدً ، قال : وقد اجمعوا على أن الأقرار بعد الانسكار

لايوجب يمينا على الطالب، وكذلك مع الشاهدين ومع الشاهد والمرأتين فلم يبق إلا شاهد واحد فلذلك استحق الطالبان يمينهما مع الشاهد الواحد . وهذا الذي قاله متعقب بأن القصة وردت من طرق متعددة في سبب النزول ليس في شيء منها أنه كان مناك من يشهد ، بل في رواية السكلي فسألهم البيئة فلم يجدوا فأمرهم أن يستحلفوه ـ أي عديًا \_ بما يعظم على أمل دينه . واستدل بهذا الحديث على جُواز شهادة الكفار بناء على أن المراد بالغير الكفار والمعنى ﴿ مَنْكُمْ ﴾ أى من أهل دينكم ﴿ أو آخران من غيركم ﴾ أى من غير أهل دينكم ، وبذلك قال أبو حنيفة ومن تبعه ، وتعقب بأنه لايقول بظاهرها فلا يجيز شهادة الكفار على المسلمين ، وانما يجيز شهادة بعض الكفار على بعض ، وأجيب بأن الآية دلت بمنطوقها على قبول شهادة الـكافر على المسلم ، وبا يمائها على قبول شهادة السكافر على السكافر بطريق الأولى ، ثم دل الدليل على أن شهادة السكافر على المسلم غيسير مقبولة فبقيت شهادة السكافر على المكافر على حالها ، وخص جماعة القبول بأهل الكتاب وبالوصية وبفقد المسلم حينتذ، منهم ابن عباس وأبو موسى الأشعرى وسعيد بن المسيب وشريح وابن سيرين والأوزاعي والثوري وأبو عبيد وأحد ، وهؤلاء أخذوا بظاهر الآية ، وقوى ذلك عندهم حديث الباب فان سياقه مطابق المئاهر الآية ، وقيل المراد بالغير العشيرة والمعنى : منكم أو من عشيرته كم ، أو آخران من غيركم أو من غـــــير عشيرته كم وهو قول الحسن ، واحتج له النحاس بأن لفظ و آخر ، لابد أن يشارك الذي قبله في الصفة حق لايسوغ أن تقول مردت برجل كريم و لثيم آخر ، فعلي هذا فقد وصف الاثنان بالعدالة فيتمين أن يكون الآخران كذلك ، وتعقب بأن هذا وان ساغ في الآية الكريمة لكر الحديث دل على خلاف ذلك ، والصحابي إذا حكى سبب النزول كان ذلك في حكم الحديث المرفوع اتفاقاً ، وأيضاً فني ماقال رد المختلف فيه بالمختلف فيه لأن اتصاف الكافر بالعدالة مختلف فيه وهو فرع قبول شهادته فن قبلها وصفه بها ومن لا فلا ، واعترض أبو حبان على المثال الذي ذكره النحاس بأ نه غير مطا بق قُلُو قلت جاءنى رجل مسلم وآخر كافر صح بخلاف ما لو قلت جاء نى رجل مسلم وكافر آخر ، والآية من قبيل الآول لا الثانى ، لان قوله أو آخران من جنس قوله اثنان لأن كلامنهما صفة ﴿ رَجَلانَ ﴾ فكمأنه قال فرجلان اثنان ورجلان آخران ، وذهب جماعة من الأثمة إلى أن هذه الآية منسوخة وأن ناسخها قوله تعالى ﴿ بمن ترضون من الشهداء ﴾ واحتجوا بالإجماع على رد شهادة الفاسق ، والـكافر شر من الفاسق . وأجاب الأولونَ بأن النسخ لايثبت بالاحتمال وأن الجمع بين الدَّليلين أولى من إلغاء أحـدهما ، وبأن سورة المائدة من آخر مانزل من القرَّآن حتى صح عن أبن عباس وعائشة وعرو بن شرحبيل وجمع من السلف أن سورة المائدة محكة ، وعن ابن عباس د أن الآية نزلت فيمن مات مسافرا وليس عنده أحد من المسلمين ، فإن اتهما استحلفا ، أخرجه العابري باسناد رجاله ثقات ، وأنكر أحمد على من قال إن هذه الآية منسوخة ، وصح عن أبى موسى الأشمري أنه عمل بذلك بعد النبي برائج ، فروى أبو داود رجلين من أهل الـكـتـّاب ، فقدما الـكوفة بتركـته ووصيته فأخبر الأشعرى فقال : هذا لم "يكن يعد الذي كان في عهد رسول الله ﷺ ، فأحلفهما بمد العصر ماخانا ولا كذبا ولا كتبا ولا بدلا وأمضى شهادتهما ، ورجح الفخر الرازى وسبقه العابرى لذلك أن قوله تعالى ﴿ يَا أَيَّا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ خطاب للمؤمنين ، فلما قال ﴿ أُو آخرانَ ﴾ وضح أنه أواد غير الخاطبين فتمين أنهما من غيرً المؤرنين ، وأيضا فجوَّاز استشهاد المسلم ليس مشروطاً بالسفر وأن أبا موسى حكم بذلك فلم يذكره أحد من الصحابة قسكان حجة ، وذهب الكرابيسي ثمم الطبرى وآخرون الى أن المداد المراد بالشهادة في الآية اليمين ، قال : وقد سمى الله المجين شهادة في آية اللمان ، وأيدوا ذلك بالاجماع على أن الشاهد لايمين عليه أنه شهد بالحق ، قالوا فالمراد بالشهادة اليمين لقوله (فيقسان باقت) أى يحلفان ، فان عرف أنهما حلفا على الاثم رجعت اليمين على الأولياء ، وتعقب بأن اليمين لايشترط فيها عدد ولا عدالة ، يخلاف الشهادة ، وقد اشترطا في هذه القصة فقوى حملها على أنها شهادة . وأما اعتلال من اعتل في ودها بأنها عمارة الشاهد وتحليفه وشهادة المدعى لنفسه واستحقاقه بمجرد اليمين فقد أجاب من قال به بأنه حكم بنفسه مستنفى عن نظيره ، وقد قبلت شهادة السكافر في بعض المواضع كما في الطب ، وليمي المراد بالحبس السجن وإنما المراد الامساك لليمين ليحلف بعد الصلاة ، وأما تحليف الشاهد فهو مخصوص بهذه الصورة عند قيام الربية ، وأما شهادة المدعى لنفسه واستحقاقه بمجرد اليمين فان الآية تضمنت فهو مخصوص بهذه الصورة عند قيام الربية ، وأما شهادة المدعى لنفسه واستحقاقه بمجرد اليمين فان الآية تضمنت فهو المنان اليهم عند ظهور اللوث بخيانة الوصيين ، فيشرع لها أن يحلفا ويستحقا كما يشرع لمدعى المه في القسامة أن يحلف ويستحق ، فليس هو من شهادة المدعى لنفسه بل من باب الحكم له بيمينه القائمة مقام الشهادة لقوة جائبه ، أن يحلف و المؤور اللوث في عمة الدعوى بالمام وظهوره في محة الدعوى بالماك ؟ وحكى العابرى أن بعضهم قال : المراد بقوله ( اثنان ذوا عدل منكم ) الوصيان ، قال : والمراد بقوله ( شهادة بينكم ) معنى الحضور لما يوصيهما المراد بقوله ( اثنان ذوا عدل منكم ) الوصيان ، قال : والمراد بقوله ( شهادة بينكم ) معنى الحضور لما يوصيهما به الموصى ، ثم زيف ذلك

### ٢٦ - باسب قضاء الوَصَّ دُيونَ الميَّتِ بغيرِ تَخْضرِ منَ الورثة

٢٧٨١ - حَرَّشُ عَدُّ مِن سَابِقِ \_ أَوِ الفضلُ مِن يَعقوبَ عنه \_ حدَّمَنا شيبانُ أبو معاوية عن فِراسِ قال : قال الشَّمِيُّ حدَّ في جابُ مِن عبد اللهِ الآنصاريُّ رضى اللهِ عنها ﴿ ان ّ أباهُ استُشهِدَ يومَ أُحُدِ و رَكَ سِت بناتٍ و رَكَ عليهِ دَينًا ، فلمّا حَضرهُ جَذَاذُ النخل أَتيتُ رسولَ اللهِ عَيَّظِيْهِ فقلتُ : يارسول اللهِ قد علمت أن والدى استُشهِدَ يومَ أُحُد ورَكُ عليهِ دَينًا كثيرًا ، وانى أُحِبُ أَن يَر اكُ النُرَماهِ . قال : اذَهَبُ فَبَيدُ وَكُ مُل تم على ناحية . فقم أَحُد ورَكُ عليهِ دَينًا كثيرًا ، وانى أُحِبُ أَن يَر اكُ السَاعَة ، فقمّا رأى ما يَصنَعون طاف حول على ناحية . فقملتُ ، ثم دَعوتهُ ، فلما نظروا اليه أُغرُوا بي ثلك الساعة ، فلمّا رأى ما يَصنَعون طاف حول أعظيما تبيدرا ثلاث مرّات ، ثم جلس عليه نم قال : ادع أصحابك ، فإ زال يَسكيلُ لهم حتى أدّى اللهُ أَمانة والدى ولا أرجع الى أخوانى تمرة ، فَسَلَمَ واللهِ البَيادِرُ كُلُما حَتَى أَنْ اللهِ عَلَيْكِيْ كَانَّهُ عَلَيْكُونَ كَانَّهُ عَلَيْكُونَ كَانَّهُ عَلَيْكُونَ كَانَّهُ عَلَيْكُونَ كَانَّهُ عَلَيْكُونَ كَانَّهُ عَلَيْكُونَ كَانَّهُ عَلْهُ والدى عليهِ مَعْ وَاعْدَة ﴾

قال أبو عبد اللهِ ﴿ أَغْرُوا بِي ﴾ يعني هِيجُوا بِي ﴿ فَاغْرِينَا بِينَهُمُ الْمَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاء ﴾

قوله ( باب قضاء الوصى ديون الميت بغير محضر من الورئة ) قال الداودى : لاخلاف بين العلماء فى حكم هذه الترجة ) أنه جائز . قوله ( حدثنا محمد بن سابق ، أو الفضل بن يعقوب عنه ) هكذا وقع هنا بالشك ، وقدروى البخارى عن أبى جعفر محمد بن سابق البغدادى مولى بنى تميم بواسطة فى أول حديث فى الجهاد وهو عقب هذا سواء

وفى المغاذى والنكاح والآشرية ، ولم يروعنه بغير واسطة إلا فى هذا الموضع مع التردد فى ذلك ، وأما الفضل بن يعقوب فتقدم ذكره فى البيوع ، وأخرج عنه أيضاً فى الجزية وغيرها ، وشيبان هو ابن عبد الرحمن ، وفراس بكسر الفا ، وتحفيف الرا . وحديث جابر المذكور يأتى الكلام عليه مستوفى فى علامات النبوة ، وقد سبق فى الصلح والاستقراض وفى الحبة وغيرها ، وقوله فيه و اذهب فبيدر ، بفتح الموحدة وسكون التحتانية بعدها دال مكسورة بصيغة فعل الآمر ، أى اجمل كل صنف فى بيدر - أى جرين - يخصه ، ووقع فى رواية أبى ند عن السرخسى و فبادر ، وقوله و ولا أرجع الى أخواتى تمرة ، كذا للاكثر بنزع الخافض ، وللكشمينى و بتمرة ، باثباتها . قوله (قال أبو عبد الله وأغروا بى ، يعنى هيجوا بى ﴿ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء ﴾ وقع هذا المستملى وحده وأغروا بضم الهمزة مبنى لما لم يسم فاعله ، يقال أغرى بكذا إذا لهج به وأولع ، وقال أبو عبيدة فى و المجاذ ، فى قوله تعالى ﴿ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء ﴾ : الاغراء النهييج والافساد ، والله أعلى

(خاتمة): اشتمل كتاب الوصايا وما معه من أبواب الوقف من الآحاديث المرفوعة على ستين حديثا ، المعلق منها عمانية عشر طريقا والبقية موصولة ، المكرد منها فيه وفيا مضى اثنان وأدبعون حديثا والخالص عمانية عشر حديثا وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عرو بن الحادث و ماترك رسول الله يتخلج شيئا ، وحديث ابن عباس وكان المال الولد ، وحديث و هما واليان ، وحديثه في قصة تميم الدادى ، وحديث الدين قبل الوصية ، وأما حديثة و الاعن ظهر غتى ، فذكور عند مسلم بالمعنى ، وأما حديث عثمان في بئر دومة فما هو عنده لمكن تقدم في الثمرب عتصرا معلقا ، وأغفله المزى في الاطراف هنا وهناك . وفيه من الآثار عن الصحابة فن بعدهم اثنان وعشرون أثرا . واقة تعالى أعلم

تم الجزء الخامس ويليه \_ إن شاء الله \_ الجزء السادس ، وأوله (كتاب الجهاد)

# ونهثرس

# الجزء الخامس من فتح البارى

| - كتاب الشرب والمساقاة ﴾                  | ٤٢)         | <del>)</del> | -كتاب الحرث والمزارعة ﴾                 | ٤١           | A     |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|-------|
|                                           | کر<br>الباب | 1            |                                         | ر ۱۰<br>۱۱۱، | /<br> |
| في الشرب.ومن رأى صدقة الماء وهبته         | ۱           | 11           | فضل الزرع والغرس إذا أكل منه            | ابباب        |       |
| ووصيته جانزة مقسوماكان أوغير مقسوم        |             |              | ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع    | ١            | ٣     |
| من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى  | ۲           | ٣1           | اقتناء المكلب المحرث                    | ۲            | *     |
| من حفر بثراً في ملكه لم يضمن              |             | 77           |                                         | ۲            | •     |
| الخصومة في البثر والفضاء فيها             |             | ۲۳           | استمال البقر للحراثة                    | £            | ٨     |
| إثم من منع ابن السبيل من الماء            |             | 78           | إذا قال اكفني مؤونة النخل او غيره       | 0            | ٨     |
| ير الانهاد<br>سكر الانهاد                 |             | 71           | وتشركني في النمر                        |              |       |
| شرب الاعلى قبل الاسفل                     |             | 77           | قطع الشجر والنخل                        |              | 1     |
| شرب الاعلى إلى البكيبين                   | ٨           | 79           | حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله     | ٧            | 1     |
| فضل ستى الماء                             |             | ٤٠           | المزارعة بالشطر ونحوة                   | ٨            | 1 •   |
| من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق          | 1.          | 27           | إذا لم يشرط السنين في المزارعة          | 4            | 14    |
| عائه                                      | , ,         | 41           | حدثنا على بن عبد الله                   | ١.           | 1 &   |
| لاحمى إلا لله ولرسوله علي الم             | • • •       | 11           | المزارعة مع اليهود                      | 11           | 10    |
| شرب الناس والدواب من الآنهاد              | 11          |              | ما يكره من الشروط في المزادعة           | 1 4          | 10    |
| بيع الحطب والكلا                          |             | 10           | إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذاك | 18           | 17    |
|                                           | 14          | ٤٦           | صلاح لهم                                |              |       |
| القطائع                                   | ٤           | <b>£Y</b>    | أوقاف أصاب النبي 🏰 و أدض الحراج         | 1 8          | 14    |
| كتابة القطائع<br>حلب الابل على الماء      | 10          | ٤٨<br>٤٩     | ومزارعتهم ومعاملتهم                     |              |       |
| الرجل يكون له بمر أوشرب في حائظ أو في نخل |             |              | من أحيا أرضاً مواتا                     | 10           | ۱۸    |
|                                           | 17          | ٤٩           | حدثنا قتيبة حدثنا اساعيل بن جعفر        | 17           | ۲.    |
| ٤٢ – كـتاب الاستقراض ﴾                    | *           |              | إذا قال رب الارض أقرك ما أقرك الله ولم  | ۱۷           |       |
| الاستقراضوأداه الديون والحجر والتفليس     | 1           | ٥٣           | يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما      |              | • •   |
| من أخذ أموال الناس يريدأدا عا أو إتلافها  | ۲           | ٥٣           |                                         |              |       |
| أداء الديون                               | ۲           | 01           | ما كان من أصحباب النبي برائج يواسى      | 18           | 77    |
| استقراض الابل                             | ٤           | 70           | بعضهم بعضا فى الزراعة والتمرة           |              |       |
| حسن التقاضي                               | ٥           | 0A           | كراء الارض بالنعب والفضة                | 11           | 40    |
| هل يعطى أكبر من سنه                       | 7           | ٥٨           | حدثنا محد بن سنان                       | <b>Y.</b> •  | 44    |
| 6 444                                     | ٧           | ٥٨           | ماجاء في الغزمر.                        | <b>Y1</b>    | YY    |
|                                           |             |              |                                         |              |       |

| ٢١ الصلاة على من ترك دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| م إذا قضى دون حقه أو حلله نهو جائز م إذا قضى دون حقه أو حلله نهو جائز م إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو على من تمرا بتمر أو من استعاد من الدين  |      |
| الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,,,, |
| الله المعالمة دفع اليه غيره على الدين عمرا بتمر او جازفه في الدين عمرا بتمر او جازفه في الدين عمرا بتمر او من استعاد من الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1    |
| عيره<br>١٠ ٢ من استعاد من الدين<br>١١ الصلاة على من ترك دينا<br>١١ الصلاة على من ترك دينا<br>١١ مطل الغنى ظلم<br>١٢ مطل الغنى ظلم<br>١٢ مطل الغنى ظلم<br>١٢ مطل الغنى غللم<br>١٣ ١٢ لصاحب الحق مقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •    |
| ٢٠ من استعاد من الدين<br>١١ الصلاة على من ترك دينا<br>١١ مطل الغني ظلم<br>١٢ مطل الغني ظلم<br>١٣ ٦٠ لصاحب الحق مقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| ۱۲ الصلاة على من رك دين<br>۱۲ مطل الغني ظلم<br>وجدها<br>۱۲ ۲ الصاحب الحق مقال<br>۱۳ ۲ الصاحب الحق مقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •    |
| ۱۲ مطل العبي طلم<br>۱۳ ۳ لصاحب الحق مقال معال معال معال أو نحوه المحر أوسوطا أو نحوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1    |
| ٦ ١٣ لصاحب الحق مقال ١٥ ٥ اذا وجد خشية في اليحر أوسوطا أو نحوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    |
| ٦ ١٤ إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرضي ٨٦ ٦ إذا وجد تمرة في الطريق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    |
| والوديعة فهو أحق به ١٦ ١٨ كيف تعرف لقطة أهل مكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| late a final and an analysis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •    |
| مطلا ١٦ ٩ إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ددها عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| ٦ ١٦ من باعمال المفلس أوالمعدم فقسمه بين الغرماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .0   |
| أو أعطاه حتى ينفق على نفسه ١٠ و١ ها. بأخذ اللقطة و لا بدعيها تضميع حتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٢    |
| 1 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٧    |
| ٣ ١٩ ماينهي عن إضاعة المال ١٧ عدم المحات بن إبراهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٧    |
| ١٠ ١٠ العبد والح في مان سيده ولا يعمل إلا بادنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    |
| ﴿ ١٤٤ - كتاب الخصومات ﴾ ﴿ ٤٦كناب المظالم والغصب ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| ١ ١ مايذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم ١ ١ قصاص المظالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •    |
| والبودي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| ٧ ٪ من رداً مر السفيه والعنميف العقل وإن ٤٧ ٪ لايظلم المسلم المسلم ولا يسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1    |
| بكن حجر علية الامام " ٩٨ ٤ أعن أخاك ظالما أو مظلوما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    |
| بعد المعرفة الفيامة المعرفة ال |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •    |
| ۸ ۸ الربط والحبس في الحرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| ۷ . ۱ التقاضي ۱۰ ۱۷ اذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7    |

- ٣٠ ع ٥ ١ فع الباري

|                                              | الباب    | مقندة |                                              | الباب |       |
|----------------------------------------------|----------|-------|----------------------------------------------|-------|-------|
| قسمة الغنم                                   | ٣        | 171   | إتم من ظلم شيئًا مِن الأرض                   | 15 1  | 1.5   |
| القرأن فىالتمر بين الشركاء حتى يستاذن أصحابه | ٤        | 122   | إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز                  | 18    | 1 * 1 |
| تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل          | ٥        | 124   | قرل الله تعالى ﴿ وَهُو أَلَدُ الْحُصَامُ ﴾   | 10 1  | 11    |
| هل يقرع في القسمة ؟ والاستهام فيه            | 7        | 177   | إنم من خاصم في بأطل وهو يعلمه                | 17    | ۱۰۷   |
| شركة اليتيم وأمل الميراث                     | ٧        | 124   | إذا خاصم فجر                                 | ŅV '  | ۲•۷   |
| الشركة في الارضين وغيرها                     | ٨        | 175   | قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه               | 14    | ۱٠٧   |
| إذا اقتسم الشركاء الدور أوغيرها فليس لهم     | 4        | 178   | ماجاء في السقائف                             | 11    | 1 • 1 |
| رجُوع ولا شفعة                               |          |       | لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره       | Y + 1 | ١١٠   |
| الاشتراك في النعب والفضة وما يكون فيه        | ١.       | 148   | صب الحر في الطريق                            | Y1 :  | 117   |
| الصرف                                        |          |       | أفنية الدور والجلوس فيها على الصعدات         | **    | 111   |
| مشاركة الذى والمشركين في المزارعة            | 11       | 150   | الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها             | 44    | 115   |
| قسمة الغنم والعدل فيها                       | 1.7      | 150   | إماطة الآذي                                  | 7 £   | 118   |
| الشركة في الطمام وغيره                       | 15       | 177   | الغرفة والعلية المشرفة وغيرالمشرفة فى السطوح | 70    |       |
| الشركة في المرقيق                            | ١٤       | 177   | وغيرها                                       |       |       |
| الاشتراك في الحدى والبين                     | 10       | 127   | من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد        | 44    | 114   |
| من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم          | 17       | 171   | الوقوف والبول عند سباطة القوم                | 44    | 117   |
| ٤٨ – كتاب الرهن ﴾                            | 1        |       | من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق        | 44    | 114   |
| رنم ۲۰۰۸ – ۲۱۰۷                              | D        |       | فرمی به                                      |       |       |
| الرهن فى الحضر                               | ١        | 11.   | إذا اختلفوا في الطريق الميتا. وهي الرحبة     |       | 118   |
|                                              |          | 127   | تكون بين الطريق                              |       |       |
| من رهن درعه<br>رهن السلاح                    |          |       | النهبي بغير إذن صاحبه                        | ۲.    | 111   |
|                                              | ٣        | 187   | كسر الصليب وقتل الخنزير                      | 71    | 111   |
| الرهن مركوب ومحلوب                           | <b>£</b> | 188   | هل تكسر الدنان التي فيها الخراو تخرق الزقاق  | 22    | 171   |
| الرهن عند البهود وغيرهم                      | •        | 150   | من قائل دون ماله                             | 22    | 144   |
| إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبيئة      | ٦        | 110   | إذاكسر قصعة أو شيئا لغيره                    | 71    | 171   |
| على المدعى واليمين على المدعى عليه           |          |       | إذا هدم حائطا فلين مثله                      | 40    | 177   |
| ٤٩ ــ كتاب العتق ﴾                           | <i>)</i> |       | ﴿ ٤٧ - كتاب الشركة                           |       |       |
| رقم ۱۷ ۲۰ ـ ۲۰۰۲                             |          |       |                                              |       |       |
| ماجاء في العتق و نضله                        | 1        | 117   |                                              |       |       |
| أى الرقاب أفضل ؟·                            | ۲        | ۱٤٨   |                                              |       | 147   |
| مايستحب منالعتانة في الكسوف والآيات          | ٢        | 10.   | ما كان من خليطين فانهها يتراجعان بينهما      | ۲     | 14.   |
| إذا أعتق عبدا بين أثنين أو أمة بين الشركاء   | £        | 10.   | بالسوية في الصدقة                            |       |       |

مفعة الباب

0 107

17.

177

175 170

1- 177

11 179

17 174 17 174

18 17

10 147

17 140

14 144

14 141 14 141 Y - 1AY

148

144

11. 198

111

|                                           |              |        | <u> </u>                                   | _   |
|-------------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------|-----|
| (١٥ – كتاب الحبة ﴾                        | <del>)</del> |        |                                            | اب  |
| رقم ٢٠٦٦ ٢٦٢٧                             |              |        | إذا أعبّق نصيباً في عبد وليس له مال استسمى | 1   |
| נק וווי – וווי                            | لاب          | منعة ا | العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة       |     |
| الهبة وفضلها والتحريض عليها               | 1            | 144    | الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه،   |     |
| القليل من الحبة                           | ۲            | 111    | ولاعتاقة إلا لوجه الله                     |     |
| من استوهب من أصحابه شيئا                  | ٣            | ۲۰۰    | إذا قال رجل لعبده هو فله و نوى العلق ،     | ١   |
| من استستى                                 | ٤            | 7.1    | والاشهاد فىالعتق                           |     |
| قبول هدية الصيد                           | ٥            | 7.7    | أم الولد                                   | 1   |
| قبول الهدية (حديث الصعب بن جثامة )        | ٦            | 7.7    | بيع المدبر                                 | 4   |
| قبول الهدية (تحريهم الهدايا في يوم عائشة) | ٧            | ۲.۳    | بيع الولاء وهبته                           | •   |
| من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه         | ,            | 7.0    | إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى          | 1   |
| ما لا يرد من الهدية                       | ۸            | 7.9    | اذاكان مشركا؟                              |     |
| من رأى الهبة الغائبة جائزة                | ١.           | 7.9    | عتق المشرك                                 | ١   |
| المكافاة في الهية                         | 11           | 71.    | من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع           | ١   |
| الهية للولد ، وإذا أعطى بمض ولده شيئا     | 17           | 71.    | وجامع وفدى وسبي الذرية                     |     |
| الإشهاد في الهبة                          | 17           | 711    | فضل من أدب جاريته وعلمها                   | ١   |
| هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها          | 11           | 717    | العبيد إخوانكم فأطعموهم بما تأكاون         | ١   |
| هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذاكان لها   | 10           | 717    | العبد إذا أحس عبادة ربه و نصح سيده         | ١   |
|                                           | , -          | , , ,  | كراهية التطاول على الرقيق، وقوله عبدى      | .,1 |
| دوج                                       |              |        | او آمتی                                    |     |
| عن يبدأ بالهدية ؟                         | 17           | 714    | إذا أتاه خادمه يطعامه                      | ١   |
| من لم يقبل الحدية لعلة                    | 17           | ***    | العبد راع في مال سيده                      | 11  |
| إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن          | ۱۸           | 771    | بأب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه            | Y   |
| تصل اليه                                  |              |        | ( ٥٠ – كتاب المكاتب)                       |     |
| كيف يقبض العبد والمناع؟                   | 11           | ***    | رقم ۲۰۲۰ - ۲۰۹۰                            |     |
| إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت     | ۲.           | 277    |                                            | ١   |
| اذا وهب دينا على رجل                      | 41           | 377    | ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط         | ۲   |
| هية الواحد للجهاعة                        | 27           | 770    | شرطا ليس في كتاب الله                      |     |
| الهبة المقبوضة وغير المقبوضة ، والمقسومة  | 22           | 440    | استمانة المكاتب وسؤاله الناس               | ۲   |
| وغير المقسومة                             |              |        | بيع المكانب إذا رضي                        | ٤   |
| اذا وهب جماعة الموم ، أو وهب رجل          | 7 £          | 7.77   | إذا قال المكاتب اشترنى وأعتقنى فاشتراه     | 0   |
| جماعة جاز                                 |              |        | ं धं अ                                     |     |
|                                           |              | - 1    |                                            |     |

|                                                             | l n          | صفحة    | l                                            | .1.11     | صفحة        |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------|-----------|-------------|
| 1:11:1.1 4                                                  | •            |         |                                              |           |             |
| شهادة النساء                                                | 17           |         | من أهدى له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق         | 70<br>77  | 777         |
| شهادة الاماء والعبيد                                        | ۱۳           | 777     | اذا وهب يميراً لرجل وهو راكبه فهو جائز       |           | 777         |
| شهادة المرضعة                                               | 18           | ۸۲۲     | هدية مايكره لبسها<br>قبول الهدية من المشركين | <b>YY</b> | 77 <i>X</i> |
| حديث الافك: تعديل النساء بعضهن بعضا                         | 10           | 414     | الهدية للشركين                               | 79        | 777         |
| اذا زکی رجل رجلاکفاه                                        | 71           | 377     | الايحل لاحد أن يرجع في هبته وصدقته           | ٣٠        | 478         |
| مايكره من الاطنباب في المدح، وليقبل                         | 17           | 777     | حدثنا ابراهیم بن موسی                        | 71        | 777         |
| ما يُعلم                                                    |              |         | ماقیل فی العمری والرقی                       | 44        | 771         |
| بلوغ الصبيان وشهادتهم                                       | ١٨           | 777     | من استمار من الناس الفرس                     | ٣٣        | 78.         |
| سؤال الحاكم المدى مَثَلُ لك بينة قبل اليمين                 | 11           | 779     | الاستعارة للعروس عند البناء                  | 78        | 781         |
| اليمين على المدعى عليه في الآموال والحدود                   | ۲٠           | ۲۸٠     | فضل المنيحة                                  | 40        | 787         |
| اذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة ،                       | 71           | ۲۸۳     | اذا قال أخذمتك هذه الجارية على               | 47        | 787         |
| وينطلق لطلب البينة                                          |              |         | ما يتعارف الناس فهو جائز                     |           |             |
| اليمين بعد العصر                                            | 27           | 347     | اذا حمل رجل رجلًا على فرس فهو                | 27        | 787         |
| يحلف المدعى عليه حيثها وجبت عليه اليمين                     | 77           | YAE     | كالعمرى والصدقة                              |           |             |
| ولا يصرف من موضع الى غيره                                   |              |         | ٥٢ - كتاب الشهادات ﴾                         | •         |             |
| اذا تسارع قوم في اليمين                                     | 71           | 474     | رتم ۱۹۳۷ — ۱۸۲۷                              |           |             |
| انالذين يشترون بعيد الله وأيمانهم بمنا قليلا                | 70           | 7.47    | ماجاء في البينة على المدعى                   | ١         | 717         |
| کیف یستحلف ؟                                                |              | YAY     | اذا عدل رجل احدا فقال لانعلم الإخيرا،        | ۲         | 747         |
| من أقام البيئة بعد اليمين                                   | 77           |         | الو قال ما عليك الو عيرا                     |           |             |
|                                                             |              |         | S. T.                                        |           | 789         |
| من أمر بانجاز الوعد                                         | ۲۸           |         | 0.5.                                         | ٤         | Y••         |
| لايسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها                          |              |         | الشياباء الملها ب                            | ٥         | 701         |
| القرعة في المشكلات                                          |              | 797     | تمدیل کم بحوز                                |           | 707         |
| ( ۵۳ – كتاب الصلح )                                         | <del>)</del> |         | الشهادة على الانساب والرضاع المستغيض         | ·<br>V    | 707         |
| رقم ۲۲۹۰ ۲۷۱۰                                               |              |         | والموت القديم                                | •         | ,           |
| ماجاً. في الاصلاح بين الناس                                 | 1            | 791     |                                              | ٨         | 708         |
| ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس                              |              | 799     |                                              | ٩         | Y01         |
| قُول الامام لاصحابه أذهبوا بنا نصلح                         | ٣            | ٣.,     |                                              | ١.        | 771         |
| ﴿ أَن يَصَالُحًا بَيْنِهِمَا صَلَّحًا وَالْصَلَّحَ خَيْرٍ ﴾ |              | . ٣ - ١ |                                              | 11        | 775         |
| اذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود                        |              | ٣٠١     | 1                                            |           |             |
|                                                             |              |         |                                              |           |             |

|                                                           | لباب | صفحة ا |                                            | الباب | مفعة |
|-----------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------------------------|-------|------|
| الشروط في الولاء                                          | 15   | **7    | كيف يكتب: هذا ما صالح فلان ابن فلان ،      | ٦     | ٣٠٢  |
| إذا اشترط في المزارعة إذا شأت أخرجتك                      | 1 £  | **     | وفلان ابن فلان                             |       |      |
| الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب                   |      | 444    | الصلح مع المشركين                          | ٧     | 4.6  |
| وكتابة الشروط                                             |      |        | الصلح في الدية                             | ٨     | ٣٠٦  |
| الشروط في القرض                                           | 17   | 707    | ابنى هذا سيد ، ولمل الله أن يصلح به بين    | ٩     | ۲٠٦  |
| المكاتب وما لايمل من الشروط التي تخا لف                   | ۱۷   | 404    | فئتين عظيمتين ،                            |       |      |
| كتاب الله                                                 |      |        | هل يشير الامام بالصلح ؟                    | ١.    | ۳.٧  |
| ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الاقراد                    | ۱۸   | 408    | فمثل الاصلاح بين الناس والعدل بينهم        |       |      |
| والشروط الني بتعارفها الناس بينهم                         |      |        |                                            | 11    | 4.4  |
| الشروط في الوقف                                           | 11   | 408    | اذا أشار الامام بالصلح فأبي حكم عليه       | 17    | 4.4  |
| ( ٥٥ – كتاب الوصايا )                                     |      |        | بالحكم البين                               |       |      |
| رتم ۱۹۷۸ — ۱۸۷۲                                           |      |        | الصلمح بين الغرماء وأصحاب الميراث والجازفة | 18    | 41.  |
| الوصاًيا ، وقول النبي ﷺ و وحْسَيَة الرجل                  | 1    | 400    | في ذلك                                     |       |      |
| مكتو بة عنده ،                                            |      |        | الصلح بالدين والعين                        | 1 8   | 711  |
| أن يترك ورثته أغنيا. خير"من أن يتكففوا                    |      | 414    | <ul> <li>٥٤ – كتاب الشروط ﴾</li> </ul>     | •     |      |
| الناس                                                     |      |        | رقم ۲۷۱۷ — ۲۷۲۷                            |       |      |
| الوصية بالثلث                                             | ٣    | 414    | مايحوز من الشروط في الاسلام والاحكام       | ١     | 411  |
| قول المومى لوصيه تعاهد ولدى ، وما يجوز                    | ٤    | 241    | والمبايعة                                  |       |      |
| للوصى من الدعوى                                           |      |        | اذا باع نخلا قد أبرت                       | 4     | 414  |
| إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت                     | •    | 241    | الشروط في البيع                            | ٣     | 717  |
| لاوصية لوادث                                              | ٦    | 242    | اذا اشترط البائع ظهر الدابة الى مكان       | ٤     | 418  |
| الصدقة عند الموت                                          | ٧    | 242    | مسئی جاڈ                                   |       |      |
| ﴿ من بمد وصيتة يوصى بها أو دين ﴾                          | ٨    | 242    | الشروط في المعاملة                         | •     | ***  |
| ﴿ مِن بِمد وصية توصون بِها أو دين ﴾                       | 1    | **     | الشروط في المهر عند عقدة النكاح            | ٦     | 277  |
| ِ إَذَا وَقَفَ أَو أُوصِي لَاقَارُبِهِ وَمَنَ الْآقَارِبِ |      | 244    | الشروط في المزارعة                         | ٧     | 777  |
| هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟                         | 11   | 274    | مالا يجوز من الشروط في النكاح              | ٨     | ***  |
| هل ينتفع الواقف بوقفه؟                                    | 11   | 444    | الشروط التي لاتحل في الحدود                | 4     | ٣٢٢  |
| إذا وقف شــهـ ثما فلم يدفعه إلى غيره فهو                  | ۱۳   | 347    | مايجوز من شروط المكاتب إذا رضي             | ١.    | ***  |
| <b>بان</b> ز                                              |      |        | بالمبيع على أن يعتق                        |       |      |
| إذا قال دارى صدقة لله ولم يبين الفقراء                    | 18   | 440    | الشروط في العلاق                           | 11    | 272  |
| أو غيرهم فهو جائز                                         |      |        | الشروط مع الناس بالقول                     | 14    | 777  |
|                                                           |      |        | -                                          |       |      |

|                                                                  | إصفحة الباب | صفحة البأب                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان                           | 70 790      | ١٥ ٣٨٥ إذا قال أرضى أو بستاني صدقة عن أى                           |
| صلاحا له                                                         |             | أهو جائز                                                           |
| إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو                                 | 77 797      | ١٦ ٣٨٦ إذا تصدق أو وقف بعض ماله أو بعض                             |
| پهائو                                                            |             | رقيقه أو دوا به أبهو جائز                                          |
| إذا وقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز                                | YV 73A      | ۱۷ ۳۸۷ من تصدق إلى وكيله ثم ود الوكيل اليه                         |
| الوقف كيف يكتب؟                                                  | 7A 711      | ١٨ ٣٨٨ ﴿ وَإِذَا حَصْرَ الْقَسِيمَةُ أُولُو الْقَرِقِ وَالْيَتَاكُ |
| الوقف للغنى والفقير والصيف                                       | 79 799      | والمساكين فارزقوهم منه                                             |
| وقف الآرض للمسجد                                                 | 4. 1.1      | ١٩ ٣٨٨ ما يستحب لمن يتونى فجأة أن يتصدقوا                          |
| وقف الدواب والكراغ والعروض                                       | T1 2.0      | عنه ، وقضاء النذور عن الميت                                        |
| والصامت                                                          |             | ٢٠ ٣٩. الاشهاد في الوقف والصدقة                                    |
| ففقة القيم للوقف                                                 | F+3 YY      | ۲۱ ۲۹۱ (وآنوا البتاى أموالم ولا نتبدلوا الخبيث                     |
| إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسمه                               | YY \$.7     | بالطيب                                                             |
| مثل دلاء المسلين                                                 | )<br>)      | ۲۲ ۳۹۱ (وابتلوا اليتامي حتى إذا بلغوا النكاح)                      |
| إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو                     | 78 8.4      | ٢٣ ٣٩٣ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأَ كُلُونَ أَمُوالَ البِّتَامَ ظَلْمًا  |
| جائز                                                             |             | إنما يا كلون في بطونهم ناراً ﴾                                     |
| ﴿ يَا أَمِهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةً بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَى | TO 1.9      |                                                                    |
| أحدكم الموت حين الوصية ) الح                                     |             | '                                                                  |
| قضاء الوصى ديون الميت بغير تحضرمن الورثة                         | 77 £17      | خير )                                                              |
|                                                                  |             |                                                                    |

| يب  | تصو |
|-----|-----|
| • - |     |

|   | مواب                | لمخطأ              | سطر | سقيعة | مواب                | لمنا                 | سطر | لملمة     |
|---|---------------------|--------------------|-----|-------|---------------------|----------------------|-----|-----------|
|   | خزانته              | خرانته             | **  | M     | هن                  | عن                   |     | 17        |
|   | لا يتركه            | لا يتركة           | 14  | 41    | اذهب                | أذهب                 | 14  | 14        |
|   | حديج                | خديج               |     | 1     | عرو بن              | حر ً وابن            | 18  | ١٨        |
| س | ابن عياس عن ابن عبا | ابن عباس،          | 1   | 1.1   | الحاطرة             | الحاطرة              | 18  | 70        |
|   | المقبرى             | المقبركي           |     | 1 • 1 | الزعمرى             | الزعرى               |     | **        |
|   | عقبة                | عقبة               |     | 1.4   | 7700                | 7700                 | ٥   | **        |
|   | لسهل                | لسهبل              |     | 1.9   | 7010                | 7000                 | ۲.  | **        |
|   | الله عنوبا          | hrie               |     | 118   | كلاها               | کلا ٔ ما             | 11  | 44        |
|   | أسهلكين             | ة ملك بن<br>الميان |     | 110   | i                   |                      | ٩   | .44       |
|   | التخيير             | التخبير            |     | 113   | الثمو               | المثمو               | ٨   | ٥.        |
|   | حتى تستأمري         | حى تسنأمرى         | ٧   | 117   | المخاضرة            | الحاضرة              | 10  | 04        |
|   | عن                  | عن                 | *   | 128   | 11.                 | phasi                | 15  | 01        |
|   | بالمتاقة            | يالمعاقة           | 1.  | 193   | ب أنها أطراف ٢٤١١   | طراف ۲٤۱۰ الصواد     | 1 1 | ٧.        |
|   | المعتق              | الممتق             | 18  | 101   | 0.77                | 0.74                 | ٨   | ٧٠        |
| • | أمهاو               | اسماعيل            | •   | 100   | و ُهيب              | وَهيب                | 14  | ٧,        |
|   | Ĺ                   | 1.4                | 11  | 198   | 224                 | 4444                 | ۳.  | ٧٠        |
|   | عن                  | عن                 | ٣   | 194   | فأعتقه              | size is              | **  | ٧١        |
|   | سلمان               | سايمان             | *   | 7     | •                   | أنصرف                | 14  | 44        |
|   | هن                  | عِن                | 14  | ۲     | ابن أبي             | بنَ أبي              | 4.  | <b>Y0</b> |
|   | ارجى                | أرجعي              |     | 4.9   | 'بڪبر               | بكير                 | 77  | 74        |
|   | فارجمه              |                    | •   | 411   | المنطة              | اللفطة               | 14  | YA        |
|   | أبو حوانة           | عوانة              | 9   | 711   | يارسولُ الله فضالةُ | يارسول ُ الله فضالةِ | 1.  | A*        |
|   | الليث               | الايث              | 37  | 717   | 4544                | FEYA                 | 4   | ٨٣        |
|   |                     |                    |     |       |                     |                      |     |           |

| مواب      | (le-       | سطر | صفحة | صواب                   | خطأ              | سطر | صفحة |
|-----------|------------|-----|------|------------------------|------------------|-----|------|
| احليها    | أحليها     | ٤   | 4.5  | امرأة                  | أسرأة            | ٦   | *14  |
| مریج      | سرجح       | ١   | 4.0  | فرده                   | فرد              |     | **   |
| فرضى      | فرمی       | 4   | 4.4  | عَبيدة                 | عُبيدة           | 70  | 771  |
| عروة      | روة        | **  | 414  | بن                     | <i>'</i> v.      | •   | 472  |
| دافع      | دافعر      | 11  | 474  | يتقدم                  | يتقدم            | 14  | **   |
| رسول م    | رسول       | •   | 377  | جاء رجل                | جاء رجل          | 10  | 44.  |
| فكيها     | فأجها      | 14  | 440  | مِبَة                  | هبة              | 17  | 74.  |
| ابراهيم   | أبراهيم    | 4   | 441  | المستملي               | المسمتلي         | Y   | 747  |
| يقروا     | يفروا      | ١.  | 444  | مبر بوته               | مبريز ته         | **  | 701  |
| أيقال     | يقال       | ١.  | 404  | أمنه                   | نأمنه            | 74  | 701  |
| وممتنل    | وبختمل     | 49  | 44.  | عرا                    | 30               | **  | 707  |
| وليه      | ولية       | 12  | 347  | استاذن                 | استأذن           |     | 704  |
| حمل لاشي  | للثى       | 40  | 347  | عن أشعث                | بن أشعت          |     | 307  |
| الخراف    | الحزاف     | 14  | 440  | عائشة انظارن           | عائشة "أنظرن     | ٥   | 307  |
| 4444      | 4444       | 10  | 777  | القاذف                 | القادف           | **  | 307  |
| ***       | 144.       | 44  | 711  | تقبكوا                 | تقبلوا           | **  | 408  |
| اليتامي   | اليتامى    | ٨   | 191  | كعب                    | سع <b>ل</b><br>و | 1.  | 700  |
| ر<br>پورث | ِ<br>يَورث | ١.  | 497  | حَرِيز<br>قلبه<br>عيدُ | خريز<br>-        | 40  | YOX  |
| سبيل الله | سبيل       |     | 1.0  | قلبه ً                 | قلبة             |     | 771  |
| مين الله  | متلة       | 18  | 1.1  | عيد                    | عبد              |     |      |
|           |            |     |      | 18                     | ٤                |     | AFY  |
| الأوليين  | الأولين    | 14  | ٤١٠  | آذ <sup>ُ</sup> نوا    | آذنوا            | ٧   | 44.  |
| الاقرار   |            | **  | 113  | الخضير                 | اكمضير           | 18  | 171  |
| الجزية    | الجزيه     | ۲   | 113  | المحصير                | تأذبتهم          | ۲   | 794  |
|           |            |     |      |                        |                  |     |      |